## إَخِياءُ عَالَهُ مِلْ لِلْأِنْ فِي الْمِنْ الْمِنْ فِي الْمِنْ فِي الْمِنْ الْمُنْ ال

مع مقدمة فى التصوف الإسلامى وحراسة تحليلية لشخصية الغزالى
وفلسفة م فى الإحياء
بعتار
الكورية وي طبائم
الكورية وي طبائم
الأستاذ الماعد بكابة دار الملوم

فيها كثب ئيسة مكتبة محسر بن إسماعيل سمزية اللغرمي From the Elbrary of Wuhammad ©. Ocosien

الجزءالثالث

مكتبة وبطبعة "كرياطه فوترا" سماراغ

## « إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَدَ كُرَىٰ لِيَنْ كَأَنَ لَهُ عَلَّبٌ ﴾ ( وآن كرم )

## بيتمالتوالخالجين

(كتاب شرح عجائب القلب) وهو الأول من ربع المهلكات بسم الله الرحمن الرحيم

الحد قه الذى تتحير دون إدراك جلاله القاوب والحواطر ، وتدهش في مبادى إشراق أنواره الأحداق والنواظر ، المطلع على خفيات السرائر ، المالم عكنونات الفهائر ، المستغنى في تدبير محلكته عن الشاور والوازر ، مقلب القاوب وغفار الذنوب ، وستار العيوب ، ومفرج الكروب . والصلاة على سيد الرسلين ، وجامع شمسل الدين ، وقاطع دابر اللحدين ، وعلى آله الطيبين الطاهرين ، وسلم كثيرا .

أما بعدد : فتمرف الانسان وفضيلته التي فاق بها جملة من أصناف الحلق باستعداده لمعرفة الله سبحانه التيهي فيالدنيا جماله وكماله وفخره وفيالآخرة عدتهوذخره وإنما استعدالهءرفة بقلبهلا مجارحة منجوارحه ، فالقلب هوالعالم باقه وهو المتقرب إلىاقه وهو العامل لله وهو الساعي إلى الله وهو الكاشف بما عندالله ولديه ، وإنما الجوارح أتباع وخدم وآلات يستخدمها القاب ويستعملها استعمال المنالك للعبد واستخدام الراعي للرعية والصائع للآلة فالقلب هوالقبول عند الله إذا سلم من غيرالله وهوالمحجوب عن الله إذا صار مستفرقا بغير الله وهو الطالب وهو المحاطب وهوالمعاتب وهو الذي يسمد بالقرب من الله فيفلح إذا زكاه وهو الذي يخيب ويشتى إذا دنسه ودساه وهو المطيع البلحقيقة قه تعالى وإنما الذي ينتشر على الجوارح من العبادات أنواره ، وهو العاصى المتمرَّد على الله تمالي وإنما الساري إلىالأعضاء من الفواحش آثاره ، وباظلامه واستنارته تظهر محاسن الظاهر ومساويه إذكل إناء ينضح بما فيه ، وهو الذي إذا عرفه الانسان فقد عرف نفسه وإذا عرف نفسه فقدعرف ربه وهوالدى إذا جهله الانسان فقدجهل نفسه وإذا جهل نفسه فقدجهل ربه ومنجهل قلبه فهو بغيره أجهل إذ أكثر الحاق جاهلون بقلوبهم وأنفسهم وقد حيل بينهم وبين أنفسهم فان الله بحول بين الرء وقلبه وجياولته بأن يمنعه عن مشاهدته ومراقبته ومعرفة صفاته وكيفية تقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن وأنه كف بهوى مرة إلى أسفل السافلين وينخفض إلى أفق الشياطين وكيف رتفع أخرى إلىأطى عليين وبرنتي إلىعالم الملائكة المقربين ومن لم يعرف قلبه ليراقبه ويراعيه ويترصد لمايلوح منخزائن الملكوت عليه وفيهفهو ممنيقال اللهتعالىفيه ـ نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون - فمعرفة القلب وحقيقة أوصافه أصل الدين وأساس طرق السالكين . وإذفر غنا

الباب الثلاثون في تفاصيل أخلاق المسوفية ] من أحسن أخلاق الصوفية التواضع ولا يلبس المبدليسة أفضل منالتواجنع ومنظفر بكتز التواضعوا لحسكمة يقيم نفسه عندكل أحد مقدارا يعلم أنه بقيمه ويقم كل أحد على ماعنده من نفسه ومن رزق هذا فقد استراح وأراحوما يعقلمها إلا العالمون . أخبرنا أبو زرعة عن أبيه الحافظ القدسي قال أنا عنان بن عبدالله إقال أنا عبد الرحمين ابن إراهيم قال ثنا عبدالرحن بنحدان قالدثنا أبوحاتم الرازى

( ڪتاب مج ئب القلب )

من الشطر الأول من هذا الكتاب من النظر فيا يجرى طى الجوارح من العبادات والعادات وهو العلم الظاهر ووعدنا أن نصرح فى الشطر الثانى ما يجرى طى القلب من الصفات الهلكات والمنجيات وهو العلم الباطن فلابدأن تقدم عليه كتابين كتابا فى شرح عجائب صفات القلب وأخلافه وكتابا فى كيفية رياضة القلب وشهذيب أخلاقه ثم تندفع بعد ذلك فى تفصيل المهلكات والنجيات فلنذكر الآن من شرح عجائب القلب بطريق ضرب الأمثال ما يقرب من الأفهام فان التصريح بعجائبه وأسراره الداخلة فى جائب اللكوت عما يكل عن دركه أكثر الأفهام .

( بيان معنى النفس ، والروح ، والقلب ، والعقل ، وماهو الراد بهذه الأسامى )

اعلم أن هذه الأصاء الأربعة تستعمل في هذه الأبواب ، ويقل في فحول العلماء من محيط بهذه الأسامىواختلاف معانها وحدودها ومسمياتها ، وأكثرالأغاليطمنشؤها الجهل عمنيهذه ألأسامي واشتراكها بين مسميات مختلفة وتحن نشرح في معنى هذه الأسامي مايتملق بغرضنا . اللفظ الأول : لفظ القلب وهو يطلق لمعنيين : أحدها اللحم الصّنوبري الشكل للودع في الجانب الأيسر من الصدر وهو لحم مخصوص وفىباطنه تجويف وفىذلك التجويف دم أسود هومنهم الروح ومعدنه ، ولسنا تقصدالآن شرح شكلُه وكيفيته إذيتعلق؛ غرضالأطباء ولايتعلق به الأغراضالدينية وهذا القلب موجود للبهائم بلهوموجود للميت ونحن إذا أطلقنا لفظ القلب في هذا الكتاب لم نعن به ذلك فائه قطعة لحم لاقدر له وهو من عالم اللك والشهادة إذ تدركه البهائم محاسة البصر فضلا عن الآدميان ﴿ والمني الثانى هولطيفة ربانية روحانية لها بهذا القلب الجسمأنى تعلق وتلك اللطيفة هي حقيقة الانسان وهوالدرك العالم العارف من الانسان وهو المخاطب والمعاقب والمعاتب والمطالبولها علاقة مع إلقلب الجسمان وقد تحيرت عقول أكثر الحلق في إدراك وجه علاقته فان تعلقه به يضاهي تعلق الأعراض بالأجسام والأوصاف بالموصوفات أوتعلق الستعمل للآلة بالآلة أوتعلق التمكن بالمسكان وشمرح ذلك مما تتوقاء لمعنيين : أحدها أنه متعلق بعلوم السكاشفة وليسغر ضناسن هذا الكتاب إلاعلوم المعاملة . والثاني أن تحقيقه يستدعي إفشاء سر الروح وذلك ممالم يتكلم فيه رسول الله علي الله عليه وسلم(١) فليس لغيره أن يتكام فيه ، والقصود أنا إذا أطلقنا لفظ القلب في هذا الكتابأردنا به هذه اللطيفة وغرضنا ذكر أوصافها وأحوالها لاذكرحقيقتها فيذاتها وعلمالعاملة يفنقرالى معرفة صفاتهاوأحوالها ولايفتقر إلى ذكرحقيقتها . اللفظ الثانى : الروح وهوأيضا يطلق فيا يتعلق مجنس غرضنا لمعنيين : أحدهاجنس لطيف منبعه تجويفاالناب الجمانى فينشر بواسطة العروق الضوارب إلىسائر أجزاء البدن وجريانه فيالبدن وفيضان أنوار الحياة والحسوالبصروالسمع والشم منها عي أعضائها يضاهي فيضان النور من السراج الذي يدار في زوايا البيت قانه لاينتهي إلى جزء من البيت إلا ويستنبر به والحياة مثالها النور الحاصل في الحيطان والروح مثالها السراج وسربان الروح وحركته في الباطن مثال حركة السراج في جوائب البيت بتحريك محركه والأطباء إذا أطلقوا لفظ الروح أراد رابه هذا للعني وهو بخار لطيف أنضجته حرارة القلب وليس شرحه منغرضنا إذ التعلق به غرض الأطباء الدين يعالجون الأبدان ، قأما غرض أطباء الدين العالجين لاتماب حتى ينساق إلى جوار ربالعالمين فليس يتعلق بشرح هذه الروح آصلا. العني الثاني هواللطيفة العالمة للدركة من الانسان وهو الذي (١) حديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يشكلم في الروح منفق عليه من حديث ابن مسعود في سؤال

اليهود عن الروح وفيه فأمسك الني صلى الله عليه وسسلم فلم برد عليهم فعلمت أنه يوحى إليه

الحديث وقد تقدم .

قال ثنا النضر من عبدالجبار قال أنا ال لميعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ١ إن الله تمالي أوحى إلى أن تواضبوا ولا يغسى بعضكم على يعض 🗨 وقال عليه السلام في قوله تمالي \_ قل إن كنتم تحبسون الله فاتبمونى ـ قال على البر والتقوىوالرهبة ودلة النفس ، وكان من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مجيب دعوة الحر والعبد ويقبل المدية ولوأنها جرعة لبن أو فخذ أر نب ويكافئ علىهاوياً كلمها

ولايستكبر عن إجابة لأمة والسكين وأخبرنا أبوزرعة إجازة عن ابن خلف إجازة عن السلميقال أنا أحدىن على المقرى قال أنا محمد امن المنهال قال حدثني أى عن محد بن جابر اليماني عن سلمان بن عمرو بن شعیب عن أبيه عن حده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ مِنْ رأس التواضع أن تبدأ بالمام على من الميت وترد على من سلم عليك وأن ترضى بالدون من الجلسوأن لأتحب الدحة والتزكية والبرآ بمووردأ يضاعنه عليه السلام و طوبي لمن تواضع من غير

شرحناه فيأحدمعاني القلب وهو الذي أراده الله تعالى بقوله \_ قل الروح من أمر ربي \_ وهو أمر هجيبرباني تعجز أكثر المقول والأفيام غن درك حقيقته . اللفظ الثالث : النفس وهو أيضامشترك بين معان ويتعلق بغر صنامنه معنيان : أحدها أنه يرادبه العني الجامع لقوة الغضب والشهوة في الانسان على ماسيأتى شرحه وهذا الاستعال هوالفالب على أهل النصوف لأنهم يريدون بالنفس الأصل الجامع المسغات المذمومة من الانسان فيقولون لابد من مجاهدة النفس وكسرها وإليه الاشارة بقوله عليه السلام و أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك (١٠) . العنااتاني هي اللطيفة التي ذكرناها التيهي الانسان بالحقيقة وهي نفس الانسان وذاته ولكنها توصف بأوساف مختلفة محسب اختلاف أحوالها فاذا سكنت محتالأمر وزايلها الامتطراب بسبب معارضة الشهوات حيث النفس المطمئة قال الله تعالى في مثلها \_ باأيتها النفس الطمئة ارجمي إلى ربك راضية مرضية \_ والنفس بالمني الأول لا يتصور رجُوعها إلى الله تعالى فانها مبعدة عن الله وهي حزب الشيطان وإذالم يتم سُكُونها وَلَـكُمْ ا صارت مدافعة للنفس الشهوانية ومعترضة علمها صيت النفس اللوامة لأنها تلوم صاحبها عند تقصير. في عبادة مولاه قال الله تعالى ـ ولاأقسم بالنفس اللوامة ـ وإن تركت الاعتراض وأذعنت وأطاعت لمقتضى الشهوات ودواعي الشيطان محيت النفس الأمارة بالسوءقال الله تعالى إخباراعن بوسف عليه السلام أوامرأة العزيزـ وماأبرى نفسي إنّ النفس لأمارة بالسوء ـ وقد بجوزأن يقال للراد بالأمارة بالسوء هي النفس بالمعنى الأول فاذن النفس بالمعنى الأول مذمومة غاية التمو بالمعنى الثانى محودة لأنها نفس الانسان أىذاته وحقيقته العالمة بالله تعالى وسائر المعاومات. اللفظ الرابع: العقل وهوأيضا مشترك لمعان مختلفة ذكر ناها في كتأب العلم ، والمتعلق بغرضنا من جملتهامعنيان : أحدها أنه قد يطلق ويرادبه العلم محقائق الأمور فيكون غبارة عن صفة العلم الذي عله القلب . والثاني أنه قد يطلق وبراديه المدرك العلوم فيكون هوالقلب أعنى تلك النطيفة ، وتحن يُعلم أن كل عالم فله في نفسه وجود هوأصل قائم بنفسه والعلم صفة حالة فيه والصفة غيرالموصوفواامقل قديطلق ويرادبه صفة العالم وقديطلق ويرادبه محل الادراك أعنى الدرك وهو المراد بقوله مُؤلِّتُهُ ﴿ أُولُ مَاخِلُقَ اللَّهُ الْعَمْلُ (٢) ﴾ فإن العلم عرض لا يتصور أن يكون أول مخلوق بلىلابدوأن يكون لهل مخلوقا قبله أومعه ولأنه لاعكن الخطاب معه وفي الحيرأنه قالله تعال أقبل فأقبل ثم قالله أدبر فأدبر الحديث فاذن قد إنسكشف الثائم مانى هذه الأسماء موجودة وهي القلب الجمانى والروح الجمانى والنفس الشهوانية والعلوم فهذه أربعة معان يطلق علبها الألفاظ الأربعة ومعنى خامس : وهي اللطيفة العالمة المدركة من الانسان والألفاظ الأربعة مجملتها تتو اردعليها فالمفاني خمسة والألفاظ أربعة وكل لفظأطلق لمعنيين وأكثرالعاماء قدالتبس علمهم اختلاف هذه الألفاظ وتواردها فتراهم يتكلمون فيألخواطر ويقولون هذا خاطرالعقل وهذا خاطر الروح وهذا خاطرالقلب وهذا خاطر النفس وليس يدرى الناظر اختلاف معانى هذه الأسماء ولأجل كشف الفطاء عن ذلك قدمنا شرح هذه الأسامىوحيث ورد فىالقرآن والسنة لفظ القلب فالمراد به المعنىالذى يفقه من الانسان ويعرف حقيقة الأهياء وقديكني عنه بالقلب الذى في الصدر لأن بين تلك اللطيفة وبين جسم القلب علاقة خاصة فانها وإن كانت متعلقة بسائر البدن ومستعملة له ولكنها تتعلق به بواسطة القلب فتعلقها الأول بالقلب وكأنه علها وبملسكتها وعالمها ومطيتها ولغلك شبه سهل التسترى القلب بالعرش والصدر بالسكرسي فقال القلب هو العرش (١) حديث أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك البهتي في كتاب الزهد من حديث ابن عباس وفيه

عجمد بن عبدالرحمن بن غزوان أحد الومناعين (٢) حديث أول ماخلق الله العقل وفي الحير أنه قال

له أقبل فأقبل وقال أدر فأدر الحديث تقدم في العلم .

والصدر هوالكرسىولا يظن به أنه برى أن عرش الله كرسية فان ذلك محال بل أراد به أن مملكته والحبرى الأول لتدبيره وتصرف فهما بالنسبة إليه كالعرش والكرسى بالنسبة إلى الله تعالى ولايستقيم هذا التشبية أيضا إلا من بعض الوجوءَ وشرح ذلك أيضا لا يليق بغرضنا فلنجاوزه .

( بيان جنود القلب )

قال الله تعالى ومايط جنودر بك إلاهو فللسبحانه في القاوب والأرواح وغيرها من العوالم جنود مجندة لايعرف حقيقتها وتفصيل عددها إلاهو ونحن الآن نشيرإلى بعض جنودالقلب فهوالذى يتعلق بغرضنا وله جندان جند يرى بالأبصار وجند لايرى إلا بالبصائر وهو فى حكم لللك والجنود فى حكم الحلم والأءوان فهذا معي الجند فأما جنده الشاهد بالمين فهو البد والرجلوالعينوالأذنواللسانوسائر الأعضاء الظاهرة والباطنة فان جميعها خادمة للقلب ومسخرة له فهو التصرف فيها والمردد لحسا وقد خلقت مجبولة على طاعته لاتسطيع له خلافا ولا عليه تمردا فاذا أمر المين بالانفتاح انفتحت وإذاأمر الرجل بالحركة تحركت وإذاأمر اللسان بالكلام وجزم الحسكم بهتكلم وكذاسا ترالأعضاء وتسخير الأعضاء والحواس للفلب يشبه من وجه تسخير الملائكة قه تعالى فانهم مجبولون على الطاعة لا يستطيعون له خلافا بل لاينصون الله ماأمرهم ويفعلون مايؤمرون وإنما يفترقان في شيء وهو أنااللاتسكةعلمهم السلام عالمة بطاعتها وامتثالها والأجفان تطبيع القلبُ في الإنفتاح والانطباق طيسبيل التسيخيرولاخبر لها من نفسها ومن طاعتها للقلب وإنما افتقر القلب إلى هذه الجنودمن حيث افتقاره إلى الركبوالزاد لسفرء الذي لأجله خلق وهو السفر إلى الله سبحانه وقطع للنازل إلىلقائه فلا جله خلقت القاوب قال الله تعالى ـ وما خلقت الجن والانس إلا ليصدون ـ وإنما مركبه البدن وزاده العروإ:ســـاالأسباب الق توسله إلى الزاد وتمسكنه من النزود منه هو العملالصالحوليس يمكن العبدأن يصل إلى الله سبحانه مالم يسكن البدن ولم يجاوز الدنيا فان المُرَّل الأدنى لابد من قطعه للوصول إلى المُرَّل|الأقصىفالدنيا مزرعة الآخرة وَهي منزل من منازل الهدى وإنمسا حميت دنيا لأنها أدنى المنزلتين فاضطر إلى أن يَرُود من هذا العالم فالبدن مركبه الذي يصل به إلى هذا العالم فافتقر إلى تعهد البدنوحفظهو إنمسا عَنْظُ البِدِنَ بِأَنْ مِجلِبِ إِلَيْهِ مَا يُوافَقُهُ مِنَ الْفَدَاءُ وَغَيْرِهُ وَأَنْ يَدَفَعُ عَنْهُ مَا يَنَافَيْهِ مِنْ أَسِبَابِ الْحَلَاكُ فافتقر لأجل جلب الغذاء إلى جندين باطن وهوالشهوةوظاهروهواليدوالأعضاءالجالبةللمذاءفخلق في القلب من الشهوات ما احتاج إليه وخلفت الأعضاء التي هي آلات الشهوات فافتقر لأجل دفع المهلسكات إلى جندين باطن وهو القضب الذى به يدفع المهاسكات ينتقهمن الأعداءوظاهروهواليد والرجل الذى بهما يعمل بمقتضى النضب وكلذلك بأمورخارجة فالجوارح من البدن كالأسلحة وغيرها ثم الحتاج إلى الفدّاء مالم يعرف الغذاء لم تنفعه شهوة الغذاءوإلقه فافتقر للمعرفة إلى جندين باطن وهو إدراك السبع والبصر والثم واللبس والنوق وظاهروهواأمينوالأذنوالأنفوغيرها وتفصيلوجه الحاجة إليها ووجه الحسكمة فيها يطول ولا تحويه مجلدات كثيرة وقد أشرنا إلى طرف يسير منها فى كتاب الشكر فليقتنع به فجملة جنود القلب تحصرها ثلاثة أصناف صنف باعث ومستحث إما إلى جلب النافع الوافق كالشهوة وإما إلى دفع الضار المنافى كالغضب وقد يعبر عن هذا الباعثبالارادة والثاني هو الحرك للأعضاء إلى تحصيل هذه القاصد ويعبر عن هذا الثاني بالقدرةوهيجنودمبثوثة في سائر الأعضاء لا سيما العضلات منها والأوتار والثالث هوالمدرك للتعرف للأشياء كالجواسيس وهي قوة البصر والسمع والثم والتوق واللمس وهي مبثوثة فيأعضاءمعينةويعبرعن هذابالعلجوالادراك ومع كل واحد من هذه الجنود الباطنة جنود ظاهرة وهي الأعضاءالمركبةمنالشحمواللحموالحب

منقصة وذل في تقسه من غير مسكنة وسئل الجنيد عن التواضع فقال ، خفض الجناح ولين الجانب. وسئل الفضيل عن التواضع فقال تخضع للحق وتنقاد 4 وتقبله ممن قاله وتسمع منه.وقال أيضا من رأى لنفسه تبسة فليس له في التواضع نصيب وفال وهب ن منبه مكتوب في كتب أله إلى أخرجت الأمر من صلب آدم فلم أجدقلها أشد تواضما إلى من قلب موسى عليــه السلام فلذلك اصطفيته وكلمته ، وقيسل من عرف كوانن نفسه لم يطمع في العشاو

والدم والعظم التي أعدت آلات لهذه الجنود فان قوة البطش إيما هي بالأصابع وقوة البصر إيماهي بالمين وكذا سائر القوى ولسنا تسكلم في الجنود الظاهرة أعنى الأعضاء فاتها من عالم الله وإنما تسكلم الآن فيا أينت به من جنود لم روها وهذا الصنف الثالث وهو للدرك من هذه الجلة بنقسم إلى ماقد أسكن للنازل الظاهرة وهي الحواس الحيس أعنى السمع والبصر والشم والدوق واللمس وإلى ماأسكن منازل باطنة وهي تجاويف الدماغ وهي أيضا خمسة فان الانسان بعدر وينالتي، يضمن عينه فيدرك صورته في نفسه وهو الحيال ثم تبقى تلك الصورة معه بسبب شيء عفظه وهو الحيال ثم تبقى تلك الصورة معه بسبب شيء عفظه وهو الجنال أن البعض ثم يتذكر ماقد نسبه ويعود إليه ثم يجمع جملة معانى ينفكر فها حفظه فيركب بعض ذلك إلى البعض ثم يتذكر ماقد نسبه ويعود إليه ثم يجمع جملة معانى المحسوسات في الباطن حس مشترك ويخيل و تفكر و تذكر وحفظ ولولا خلق الله قوة الحفظ والفكر والذكر والتخيل لكان الدماغ عاو عنه كا تحاول ليول ومقسود مثل هذا الكتاب أن ينتنع به الأقوياء عيث يعركه فهم الضعاء بضرب الأمثلة يطول ومقسود مثل هذا الكتاب أن ينتنع به الأقوياء والفحول من العلماء ولكنا نجهد في تفهم الضعاء بغيرب الأمثلة ليقرب ذلك من أفهامهم .

اعلم أن جندى الغضب والشهوة قد ينقادان للقلب انقيادا تاما فيعينه ذلك على طريقه الذي يسلسكه وتحسن مرافقتهما في السفر الذي هو بصدده وقد يستعصيان عليه استعصاء بغي وتمرد حتى بملكاه ويستبداه وفيه هلاكه وانقطاعه عن سفره الذى به وصوله إلى سعادة الأبدوللقلب جندآ خروهو العلم والحسكمة والتفكركما سيأتى شرحه وحقه أن يستعين بهذا الجندفانه حزبالمة تعالى طي الجندين الآخرين فالهما قد بلتحقان بحزب الشيطان فان ترك الاستغانة وسلط طينفسه جندالغضب والشهوة هلك يقينا وخسر خسرانا مبينا وذلك حالة أكثر الخلق فان عقولهم صارت مسخرة لشهواتهم في استنباط الحيل لقضاء الشهوة وكان ينبغي أن تكون الشهوة مسخرة لعقولهم فها يفتقر العقل إليه ونحن نقرب ذلك إلى فهمك بثلاثة أمثله . الثال الأول : أن نقول مثل نفس الانسان في بدنه أعنى بالنفس اللطيفة المذكورة كمثل ملك في مدينته ومملكته فانالبدن مملكة النفس وعالمها ومستقرها ومدينتها وجوارحها وقواها بمزلة الصناع والعملة والقوة العقلية الفكرة له كالمشيرالناصعوالوزير العاقل والشهوة له كالعبد السوء عجلب الطعام والميرة إلى المدينة والغضب والحميةله كصاحب الشرطة والعبد الجالب للميرة كذاب مكار خداع خبيث يتمثل بصورة الناصعوتحت نصحهالشرالجائلوالسم القاتل وديدنه وعادته منازعة الوزير الناصح فى آزائه وتدبيراته حتىإنه لإنجلومن منازعته ومعارضته ساعة كما أن الوالي في مملكته إذا كان مستعنيا في تدبيرانه بوزيره ومستشيراله ومعرضاعين إشارة هذا العبد الحبيث مستدلا باشارته في أن الصواب في نقيض رأيه أدبه صاحب شرطته وساسه لوزيره وجعله مؤتمرا له مسلطا من جهته على هذا العبد الحبيث وأتباعه وأنصاره حتى يكون العبد مسوسا لاسائسا ومأمورا مدبرا لا أميرا مدبرا اسستقام أمر بلده وانتظم العدل بسبيه فسكمذا النفس مق استعانت بالعقال وأدبت بحمية الغضب وسلطها على الشهوة واستعانت باحداها عيالأخرى تارةبأن تقلل مرنبة الغضب والمواثه عخالفة الشهوة واستدراجها وتارة بةمع الشهوة وقهرها بتسليط الغضب والحية عليها وتنبيح مقتضياتها اعتدلت قواها وحسنت أخلافها ومن عدل عن هذه الطريقة كان كمن قال الله تمالى فيه ــ أفرأيت من آنخذ إلحه هواه وأضله الله علم ــ وقال تعالى ــواتبـعهواه المثله كمثل السكاب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ـ وقال عزوجل فيمن بهي النفس عن الهوى

والفرف ويسلك سبيل التواضع فلاغاصمين لهمه ويشكر اقمه لمن محمده وقال أبوحفص من أحبأن يتواضع قلبه فليصحب الصالحين وليلزم عرمتهم فمن شدة تواضعهم فيأنفسهم يفتدى مم ولايتكير. وقال لقمان عليه السلام لكلشى ومطية ومطية الممل التواضع، وقال النورى خمسة أنفس أعز الخلق في الدنياعالم زاهــد ونقيه صوفي وغنى متواضم وقفير شا کروشریف سنی. وقال الجلاء لولاشرف التواضع كناإذامشينا تخطر وقال يوسفنين أسياط وقدستلماغاية التواضع فال أن تحرج

وأمامن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هى المأوى ـ وسيأتى كيفية مجاهدة هذه الجنود وتسليط بعضها طي بعض فى كتاب رياصة النفس إن شاه الله تعالى . الثال الثانى : اعلم أن البدن كالمدينة والعقل أعنى للدرك من الخواس الظاهرة والباطنة كلوده وأعوانه وأعضاؤه كرعته والنفس الأمارة بالمسوء التي هى الشهوة والنفب كمدو ينازعه في مماكته ويسعى فى إهلاك رعيته فسار بدنه كرباط وثفر ونعسه كمة بم فيه مرابط فان هو جاهد عدوه وهزمه وقهره طي ما مجبحد أثره إذا فاد إلى الحضرة كا قال الله تعالى \_ والحباهدون في سبيل المقابة وأعسم ضل القاعد يندرجة \_ وإن ضيع ثفره وأهمل وعيته ذم أثره فائتهم منه عندالله تعالى فيقال له يوم القيامة باراعي السوء أكلت اللحم وشربت اللبن ولم تأوالضالة ولم بجرالكسير اليوم أنتهم منك عندالله قالى فيقال له يوم القيامة باراعي السوء أكلت اللحم وشربت اللبن الله عليه وسلم ورجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ويها المنال الثالث : مثل العقل مثال فارس متعيد وشهوته كفرسه وغضبه ككليه في كان الفرس جوحا والكلب عقوراً فلافرسه ينبث محته منقادا ولاكليه يسترسل باشارته مطيعاً فهو خليق بأن يسطب فضلاعن أن يُنال ماطلب وأيما خرق منقادا ولاكليه يسترسل باشارته مطيعاً فهو خليق بأن يسطب فضلاعن أن يُنال ماطلب وأيما خرق البطن والفارس مثل المنازة وقرسة حسن التوفيق بلطفه . الماض والفرج وعقر السكلب مثل غلبة النضب واستيلائه . نسأل الله حسن التوفيق بلطفه .

( بيان خاصية قلب الاتمان ) اعلم أنجلة ماذكرناه قدأنع الله به طيسائر الحيوانات سوىالآدى إذ للحيوان التنهوة والفضب والحواسالظاهرة والباطنة أيضا حقإن الشاة ترى المدئب بعينها فتعلم عداوته بقلبها فتهرب منه فذلك هوالادراك الباطن فلنذكر ما يختص به قلب الانسان ولأجله عظم شرفه واستأهل القرب من لله تعالى وهو راجع إلى علم وإرادة أما العلم فهو العلم بالأمور الدنيوية والأخروية والحقائق العقلية فان هذه أمور وراه الحسوسات ولايشاركه فيها الحيوانات بلااملوم السكلية الضرورية منخواص العقل إذ يحكم الانسان بأزااشخص الواحد لايتصور أن يكون فيمكانين فيحالة وأحدة وهذا حكم منه علىكل شخصٌ ومعلوم أنه لم يدرك بالحس إلا بعش الأشخاص فحكمه على جميع الأشخاص زائد على ما أدركه الحسوإذا فهمتهذا فالعلم الظاهرالضرورى فيوفى سائرالنظريات أظهر وأما الارادة فانه إذا أدرك بالعقل عاقبة الأمر وطريق الصلاّح فيه انبعث من ذاته شوق إلى جهة للصلحة وإلى تعاطى أسباسها والارادة لها وذلك غير إرادة الشهوة وإرادة الحيوانات بل يكون على ضد الشهوة فان التهوة تنفر عن الفصــد والحجامة والعقل يريدها ويطلبها ويســذل المـال فيها والشهوة عمل إلى لذائذ الأطمعة في حين المرش والعاقل مجد في نفسه زاجرًا عنها وليس ذلك زاجر الشهوة ولو خلق الله العثل العرف بمواقب الأمور ولم يُحَلق هذا الباعث الحرك للا عضاء على مقتضى حكم العقلَ لـكان حكم المقلمنا العالتحقيق فاذن قلبالانسان اختص بعلم وإرادة ينفك عنها سأتر الجيوان بلينفك عنها السي فأول الفطرة وإنما يحدث ذلك فيه بعد البلوغ وأما الشهوة والغضبوالحواس الظاهرة والباطنة فانهاموجودة فيحقالسيثم العبي فيحسول هذه العلوم فيه لادرجتان: إحداها أن يشتمل قلبه (١) حديث يقال يوم القيامة ياراعي السوء أكات اللحم وشربت اللبن ولم ترد الضالة الحبر لم أجد

له أصلا (٧) حديث رجعًا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر البيهي في الرهد من حديث جارِ

وقال هذا إسناد فيه منهف.

من بيتك فلا تلق أحدا إلا رأيته خيرا منك ورأيت شيخنا ضياء الدينأبا النجيب وكنت مده في سفره إلى الشام وقد بعث بعض أبناء الدنيا له طعاماً على رءوس الأسارى من الافرنج وهم في قيودهم فاسا مدت السفرة والأساري ينتظرون الأواني حتى تفسرخ قال للخادم أحضر الأسارى حتى يقمدوا على السفرة مع الفقراء فجماء بهمم وأقمدهم على السفرة مفاوا حداؤقاء الشيخ من سنجادته ومشي إلهم وتعد بيهم كالواحد منهم فأكل وأكلوا وظهر أنا على وجهه ما نازل باطنه

من التواضع لله والانكسار في تفسه وانسلاخه منالتكبر عليهم بإعبانه وعلميه وعمله.أخبرناأ بوزرعة إجازة عن أبي بكربن خلف إجازةعن السلى قال محمت أبا الحسين الفارسي يقول معمت الجريرى يقول صح عند أهل العرفة أن للدين رأسمال خسة في الظاهر وخسة في الباطن فأما اللواتي في الظاهر فسدق في اللشأن وسخاوة في الملك وتواضم في الأبدان وكف الأذى واحتاله بلااباء. وأمااللواني في الباطن فحب وجود سيده خوف الفراق من سيده ورجاء الوصول إلى سيده

على سائر العلوم الضرورية الأولية كالعلم باستحالة المستحيلات وجواز الجائزات الظاهرة فتسكون العلوم النظرية فيها غير حاصلة إلا أنها صارت ممكنة قريبة الامكان والحصول ويكون حاله بالاضافة إلى العلوم كحال الكاتب الذي لا يعرف من الكتابة إلا الدواة والقلم والحروف المفردة دون المركبة فانه قد قارب الكتابة ولم يبلغها بعمد . الثانية أن تتحصل له العلوم المكتسبة بالتجارب والفكر فتكون كالهزونة عنده فاذا شاء رجع إليها وحاله حال الحاذق بالكتابة إذ يقال له كاتبوإن لم يكن مباشرا للكتابة يقدرته عليها وهذه همغاية درجة الانسانية ولكن فيهذه الدرجة مراتب لأعمى ينفاوت الحلق فها بكثرة للعلومات وقلتها وبشرف العلومات وخستها وبطريق تحصيلها إذ تحصل لبعضالقلوب بإلهام إلجيءلى سبيل البادأة والمسكاشفة ولبعضهم بتملم واكتساب وقد يكون سريع الحصول وقد يكون بطي \* الحصول وفيهذا المقام تتباين منازل العلماء والحبكاء والأنبياء والأولياء فدرجات الترقى قيه غير محسورة إذ معلومات الله سبحانه لانهاية لهما وأقصى الرتب رتبة النيمالذي تنكشف له كل الحقائق أو أكثرها من غير اكتساب وتسكلف بل بكشف إلحي في أسرم وقت وجنه السعادة يقربالعبد منافحه تعالى قربا بالمعنى والحقيقة والصفة لابالمسكان والمسافة ومراقىهذه الدرجاتهم منازل السائرين إلى الله تعالى ولاحصر لتلك المنازل وإنما يعرف كلسالك منزله الذي بانمه في سلوكه فيعرفه ويعرف ماخلفه من المنازل فأما مابين يديه فلا محيط محقيقته علما لكن قد يصدق به إيمانا بالنيب كما أنا نؤمن بالنبوة والني ونصدق بوجوده ولكن لايعرف حقيقة النبوة إلااانبيوكما لايعرف الجنين حال الطفل ولاالطفل حالالمميز ومابفتح له من العلوم الضرورية ولاالممز حال العاقل وما اكتسبه من العلوم النظرية فكذلك لا يعرف العاقل ما افتتح الله على أوليائه وأنبيائه من مزايا لطفه ورحمته ــ مايفتح الله للناس من رحمة فلا بمسك لحسا ــ وهذه الرحمة مبذولة عجكم الجود والكرم منافه سبحانه وتعالى غير مضنون بها علىأحد ولكن إنمنا تظهر فيالقلوبالمتعرضة لنفحات رحمَّة الله تعالى كما قال صلى الله عليه وسلم ﴿ إنْ لربِّكُم فِي أَيَّام دَهْرُكُم لنفحات ألا فتعرضوا لهـا (١) ﴾ والتعرض لهـا بتطهير القلب وتزكيته من الحبث والكدورة الحاصــلة من الأخلاق النمومة كما سيأتى بيانه وإلى هذا الجود الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ يَعْزِلُ اللَّهُ عَلَى لِيلة إلى حماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيبله ﴾ وبقوله عليه الصلاة والسلاة حكاية عن ربه عز وجل ولقد طالشوق الأبرار إلى لقائل وأنا إلى لقائم أشد شوقا (٧٧)، وبقوله تمالى ومن تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا (٣) يم كل ذلك إشارة إلى أن أنوار العلوم لم تحتجب عن القلوب لبخل ومنع منجهة النعم ، تعالى عن البخل والنع عار اكبيرا ولكن حجبت لحبث وكدورة وشغل من جهة القلموب فان القلوب كالأواف فمادامت ممتلثة بالماء لايدخلها الهواء فالقلوب الشغولة يغيرافه لاتدخلها المرفة بجلالالله تعالى وإليه الاشارة بقوله صلىالله عليه وسلم ولولا أنالشياطين يحومون طي قلوب بن آدم لنظروا إلى ملسكوت السهاء (a (4 ومن هذه الجلة يتبين أن خاصية الانسان العلم والحسكمة (١) حديث إن لربكم في أيام دهركم نفحات الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وقد تقدم (٧) حديث يقول الله عز وجل تقد طال شوق الأبرار إلى لقائل الحديث لم أجدله أصلا إلا أن صاحب الفردوس خرجــه من حــديث أبي الدرداء ولم يذكر له ولهم في مــند الفردوس إسنادا (٣) حديث يقول الله من تقرب إلى شهرا تقربت إليه ذراعا متفق عليه من حمديث أبي هريرة (٤) حديث لولا أن الشياطين بحومون على قلوب بني آدم الحديث أحمد من حــديث أبي هريرة بنحوه وقد تقدم في الصيام . ٩

والنسدم على فعسله والحياء من ربه وقال محى بن معاذ التواضع فى الحلق حسن و لسكن في الأغنياء أحسن والتكبرميج فىالحلق ولكن في الفسقراء أمجح ،وقال ذو النون ثلاثة من عبلامات التواضع تصغير النفس معرفة بالعيب وتعظيم الناس حرمة للتوحيد وقبول الحق والنصيحة من كلواحد . وقيل لأن يزيد من يكون الرجلمتو اضعاقال إذا لم يرى لنفسه حقاما ولا حالاً من علمه بشرها وازدرائها ولايرىأن في الحلق شرا منه . قال بعض الحكاء وجــدنا التواضع مع الجهل والبخل أحمد

وأشرف أنواع العلم هو العلم بالله وصفاته وأفعاله فيه كمال الانسان وفى كماله سعادته وصلاحه لجوار حضرة الجلال والكمال فالبدن مركب للنفس والنفس محل للعلم والعلم هو مقصود الانسانوخاصيته التي لأجله خلق وكما أن الفرس يشارك الحار في قوة الحمل ونختص عنه مخاصية السكر والفر وحسن الهيئة فيكون الفرس محلوقا لأجل تلك الحاصية فان تعطلتمنه نزل إلىحضيض رتبة الحمار وكذلك الانسان يشارك الحار والفرس في أمور ويفارقهما في أمور هيخاصيتهوتلك الحاصيةمن صفات المازئيكة القربين من رب العالمين والانسان على رتبة بين الهائم والملائيكة فان الانسان من حيث يتفذى وينسل فنبات ومن حيث يحس ويتحرك بالاختبار فحيوان ومن حيث صورته وقامته فكالصورة النقوشة على الحائط وإنمسا خاصيته معرفة حفائق الأشياءفمن استعمل جميع أعضائه وقواه على وجه الاستمانة بها على العلم والعمل فقد تشبه بالملائكة فحقيق بأن يلحق يهم وجديربأن يسمى ملكا وربانيا كما أخبر الله تعالى عن صواحبات يوسف عليه السلام بقوله ــ ماهذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ــ ومن صرف همته إلى اتباع اللذات البدنية يأكل كما تأكل الأنعام فقد انحط إلى حضيض أفق البهائم فيصير إما غمراكثور وإما شبرها كخلاير وإما ضرياككابأوسنورأوحقودا كجمل أو متكبراكنمر أوذا روغان كثعاب أو يجمع ذلك كله كشيطان مريد ومامن عضو من الأعضاء ولاحاسة من الحواس إلا وعكن الاستعانة به على طريق الوصول إلى الله تعالى كما سيأتى بيان طرف منه في كتاب الشكر. فمن استعمله فيه فقد فاز ومن عدل عنه فقد خسر وخاب وجملة السمادة في ذلك أن مجمل لماء الله تعالى مقصده والدار الآخرة مستقره والدنيا منزله والبدُّن مركبه والأعضاء خدمه فيستقر هو أعنى المدرك من الانسان في القلب الذي هو وسط مملكته كالملك ويجرى القوة الحيالية الودعة في مقدم الدماغ مجرى صاحب بريده إذ تجتمع أخبار المحسوسات عنده ويجرى الفوة الحافظة التي مسكنها مؤخر الدماغ مجرى خازنه ويجرىاللسان مجرى ترجمانه ويجرى الأعضاء المتحركة مجرى كتابه ويجرى الحواس الحنس مجرى جواسيسه فيوكل كلواحدمنها بأخبار صقعمن الأصقاع فيوكل العين بعالم الأنوان والسمع بعالم الأصوات والشم بعالم الروائح وكذلك سافرها فانها أصحاب أخبار يلتفطونها من هـــذه العوالم ويؤدونها إلى القوة الحيالية الق هي كصاحب البريد ويسديها صاحب البريد، إلى الحازن وهي الحافظة ويعرضها الحازن على اللك فيقتبس الملك منها ماعتاج إليه في تدبير مماكمته وإتمام سفره الذي هو بصدده وقمع عدوه الذي هو مبتلي بهودفع أو استعملها لسكن في مراعاة أعدائه وهي الشهوة والغضبوسائر الحظوظ العاجلة أوفى عمارة طريقه دون منزله إذ الدنيا طريقه الق عليها عبوره ووطنه ومستقره الآخرة كان محذولاشقيا كافرابنعمة الله تعالى مضيعا لجنود الله تعالى ناصرًا لأعداء الله مخذلا لحزب الله فيستحق القتوالابعادفي المنقلب والمعاد نعوذ بالله من ذلك وإلى الثال الذي ضربناه أشار كعب الأحبار حيث قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت الانسان عيناء هاد وأذناه قمع ولسانه ترجمان ويداه جناحان ورجلاه بريد والقلب منه ملك (١) فاذا طاب الملك طابت جنوده فقالت هكذا ممعت رسول الله طي الله عليه وسلم يقول . وقال على رضي الله عنه في تمثيل الفاوب : إن لله تعالى في أرضــه آئية وهي الفاوب فأحها (١) حديث عائشة الانسان عيناه هاد وأذناه قم ولسانه ترجمان الحديث أبو نعيم في الطبالنبوي والطبراني في مسند الشاميين والبيهتي في الشعب من حديث أبي هريرة تحوه ولهولأحممن حديث أبي ذر أما الأذن فقمع وأما النبين فمترة لمسا يوعي القلب ولا يسم مها شيء .

إليه تعالى وأرقها وأصفاها وأصلبها ثم فسره فقال أصلبها فى الدين وأصفاها فى اليقين وأرقها على الاخوان وهو إشارة إلى قوله تعالى \_ أشداء على السكفار رحماء بينهم \_ وقوله تعالى \_ مثل نوره محكاة فيها مصباح \_ قال أبى بن كعب رضى الله عنه معناه مثل نور المؤمن وقلبه وقوله تعالى \_ أوكظلمات فى محر لجى \_ مثل قلب المنافق وقال زيد بن أسلم فى قوله تعالى \_ فى لوح محفوظ \_ وهو قلب المؤمن وقال سهل مثل القلب والصدر مثل العرش والسكرسي فهذه أمثلة القلب .

( يبان مجامع أوصاف الفلب وأمثلته )

أعلم أن الانسان قد اصطحب في خلقته وتركيبه أربع شوائب فلذلك اجتمع عليه أربعة نواع من الأوصاف وهي الصفات السبعية والبهيمية والشيطانية والربانية فهو من حيث سلط عليسه النضب يتعاطى أفعال السباع من العداوة والبغضاء والنهجم على الناس بالضرب والشتم ومن حيث سلطت عليه الشهوة يتعاطى أفعال البهائم من الشره والحرص والشبق وغيره ومن حيث إنه في نفسه أمر رباني كما قال الله تعالى ـ قل الروح من أمر دبي ـ فانه يدعى لنفسه الربوبية ويحب الاستلام والاستعلاء والتخسص والاستبداد بالأمور كلها والتفرد بالرياسة والانسلال عن ربقة العبودية والتواضع ويشتهى الاطلاع طي الفلوم كلها بل يدعى لنفسه العلم والعرفة والاحاطة بحقائقالأمور ويغرح إذا نسب إلى العلم ويحزن إذا نسب إلى الجهل والاحاطة بجميع الحقائق والاستيلاء بالمُهر على جميع الحلائق من أوصاف الربوبية وفي الانسان حرص على ذلك ومن حيث يختص من البهائم بالتميز مع مشاركته لحسا في النعب والشهوة حصلت فيه شديطانية فسار شريرا يستعمل التمييز في استنباط وجوء الثمر ويتوصل إلى الأغراض بالمسكر والحيلة والحسداع ويظهر الثمر في معرض الجير وهذه أخلاق الشياطين وكل إنسان فيه شوب من هذه الأسول الأربعة أعنىالربانية والشيطانية والسبعية والبيمية وكل ذلك مجموع في القلب فكاأن المجموع في إهاب الانسان خنزير وكلب وشيطان وحكيم فالحنور هو الشهوة فانه لم يكن الحنور منموما للونه وشسكله وصورته بل لجشعه وكلبه وحرصه والسكاب هو الغضب نان السبع الضارى والسكاب العقور ليس كلباوسيعا باعتبار السورة واللون والشكيل بل روح معتى السنعية الضراوة والعدوانوالعقروفي إطن الانسان ضراوة السيع وغضبه وحرص الحترر وشبقه فالخبزير يدعو بالشرء إلى الفحشاء والمنسكر والسبع يدعو بالنشب إلى الظلم والإيذاء والشسيطان لايزال يهزيج شهوة الحنزير وغيظ السبع ويغرى أحدها بالآخر وبحسن لهما ماها مجبولان عليه والحكيم الذي هو مثال النقل مأمور بأن يدفعكيد الشيطن ومكره بأن يكشف عن تلبيسه ببصيرته النافذة ونوره للشرق الواضع وأن يكسر شرههذا الحنزير بتسايط السكلب عليه إذ بالغضب يكسر سورة الشهوة ويدفع ضراوةالسكاب بتسايط الحنزير عليه ويجل السكلب مقهورا تحت سياسته فإن فعل ذلك وقدر عليه اعتدل الأمر وظهر العدلىق مملسكة البدن وجرى السكل هي الصواط المستقيم وإن عجز عن قهرها قهروه واستخدموه فلايزال في استنباط الحيل وتدقيق الفسكر ليشبع الحنرير ويرضى السكلب فيكون دائما في عبادة كلب وخنزير وهذا حال أكثر الناس مهما كان أكثر همتهم البطن والفرج ومنافسة الأعداء والعجب منه أنه ينكر طي عبدة الأصنام عبادتهم الحجارة ولوكشف الفطاءعنه يكوشف بحقيقة حاله ومثل له حقيقة حاله كما يمثل المسكاشة بن إما في النوم أو في اليقظة لرأى نفسه مائلا بين بدى خنز برساجدا لهمرة وراكما أخرى ومنتظرا لإشارته وأمره فمهما هاج الحتزير لطلب شيء من شهواتها نبعث طيالفور في خدمته وإحشار ههوته أو رأى نفسه مائلا بين يدى كلب عقورعابدا لهمطيما المعالما يقتضيه ويلتمسهم دققا

من الكبر مع الأدب. والمخاه وقيل لمض الحكاء هل تعرف نعمة لايحسسد عليها وبلاء لايرسم صاحبه عليه قال ضرأما النعمة ذكتواضع وأما البلاء فالكبر . والكشف عن حقيقة النواضع أن السوامع رعاية ألاعتدال بين الكبر والضمة فالكبر رفع الانسان تنسه فوق تدره والضبعة ومنع الانسان خسب مكانا یزری به ویفضی إلی تضديم حقهوقد انقهم من كثير من إشارات اشايخ فيشرح التواضع أشياء إلى حد أقاموا التواضع فيسمه مقام الضعة وبلوح فيسه الحسوى من أوج

بالفكر فيحيل الوصول إلىطاعته وهو بذلك ساع فيمسرة شيطانه فانه الذي يهييج الخنزير ويثير الكلبويعهما على استخدامه فهومن هذا الوجه يعبد الشيطان بعبادتهما فليراقب كل عبد حركاته وسكناته وسكوته ونطقه وقيامه وقعوده ولينظربعين البصيرة فلايرى إنأ أصف نفسه إلاساعيا طول التهار في عبادة هؤلاء وهذا غاية الظلم إذجهل المالك مملوكاو الرب مربوبا والسيد عبدا والقاهر مقهورا إذالمقلهو للستحقالسيادة والقهر والاستيلاء وقدسخره فحدمة هؤلاء الثلاثة فلاجرم ينتشر إلىقلبه منطاعة هؤلاء الثلاثة صفات تراكم عليه حتى يصبرطا بعا ورينا مهلكا للقلب ونميتاله أماطاعة لحنزير الشهوة فيصدر مهاصفة الوقاحة والحبث والنبذار والنقتير والرياء والهنكة والحبانة والعبث والحرص والجشع والملق والحسدوالحقد والثباتة وغيرها وأما طاعة كلب الغضب فتنتشر منها إلى القلب صفة التهور والبذالة والبذخوالصلفوالاستشاطة والتكبر والعجبوالاستهزاء والاستخفاف وتحقير الخلق وإرادة الشر وشهوة الظلروغيرها وأماطاعة الشيطان بطاعة الشهوة والغضب فيحصل منهاصفة المكر والحداع والحيلة والدهاء والجراءة والتلبيس والتضريب والفش والحب والحنا وأمثالها ولوعكس الأمر وقهر الجميع تحت سياسة الصفة الربانية لاستقر في القلب من الصفاك الربانية العلم والحـكمة واليقين والاحاطة بحمّائق الأشياء ومعرفة الأمور على ماهى عليه والاستبلاء على السكل بحوة العلم والبصيرة واستحقاق التقدم علىالحلق لكمال العلم وجلاله ولاستغنىءنءبادة الشهوة والغضبولانتشر إليه من ضبط خنزير الشهوة ورده إلى حد الاعتدال صفات شريفة مثل العفة والقناعة والحدو والزهار والورع والتقوىوالانبساط وحسنالهيثة والحياء والظرف والساعدة وأمثالها ويحصلفيه منضبط قوة الغضب وقهرها وردها إلىحدالواجب صفة الشجاعةوالكرم والنجدة وضبط النفس والصبروالحلم والاحتمال والعفو والثبات والنبل والشهامة والوازر وغيرها فالقلب في حكم مرآة قد أكتنفته هذه الأمورالؤثرة فيه وهذه الآثارطيالتواصلواصلة إلىالقلبأما الآثار المحمودة التيذكرناها فانهاتزيد مرآة القاتجلاء وإشراة ونورا وضياء حتى تلاألأفيه جلية الحق وينكشف فيه حقيقة الأمر للطاوب ف الدين و إلى مثل هذا الملب الاشارة بقوله يتنتيج «إذا أراد الله بعبد خيرا جعل له واعظامن قلبه (١) » وبقوله صلى الله عليه وسلم «من كان له من قلبه واعظ كان عليه من الله حافظ (٣٠) ﴿ وهذا القلب هو الذي ا يستقرفيه الذكرةل الله تُعالى ــ ألابذكرالله تطمئن القلوب ــ وأما الآثار المذمومة فانها مثل دخان مظلم يتصاعدإلى مرآة القلبولايزال يتراكم عليه مرة بعد ُخرىإلى أن يسودٌ ويظلم ويصير بالكلية عجوبا عن الله تعالى وهو الطبيع وهو الرين قال الله تعالى \_كلابلران على قلوبهم ماكانوا يكسبون \_ وقال عز وجل ــ أنالونشاء أصبناهم بذنونهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون ــ فربط عدم السهاع بالطبع بالذنوب كمار بطالساع بالتقوى فقال تعالى ــ واتقوا الله واحم-وا ــ. واتقوا الله ويعلمكم الله ــ ومهمآ تراكمت الدنوب طبيع على القلوب وعند ذلك يعمى القلب عن إدر الدالحق وصلاح الدين ويستهين بأمر الآخرة ويستعظم أمر الدنيا ويصير مقصور الهمَّ عليها فاذا قرع سمعه أمر الآخرة وما فيها من الأخطار دخل من أذن وخرج منأذن ولم يستفر في القلب ولم يحركه إلى التوبة والتدارك أولئك الذين يتسوا من الآخرة كايتس الكفار من أصحاب القبور - وهذا هوممي اسو دا دالقلب بالذنوب كا نطق به القرآن والسنة قال ميمون بن مهران : إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء (١) حديث إذا أراد الله بعيده خيرا جعل له واعظا من قلبه أبومنصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أم سلمة وإسناده جيد (٧) حديث من كان له من قلبه واعظ كان عليه من الله حافظ

لم أجدله أصلا.

الافراط إلى حشيض التفسيريط ويوهم انحرافا عن حسد الاعتدال ويكون أصدهم في ذلك البالغة في قمع نفوس الريدين خوفا عليهم من الحجب والكبر فقسل أن ینفک مرید فی میادی ظهور سلطان الجال من المجب حتى لقد القسال عن جمع من الكبار كلات مؤذنة الاعجاب وكل ما نقل من ذلك القبيل من الشايخ لبقايا المكر عندهم وانحصارهم في مضيق سبكر الحال وعدم الحروج إلى فضاء الصحوفي ابتداء أمرهم وذلك إذا حدق صاحب البصيرة نظره بعلم أنه من استراق

النفس السمم عند تزول الوارد طىالقلب والنفس إذا استرقت السمع عند ظهور الوارد على القلب ظهرت بصفتها طي وجنه لامجفو على الوتت وصلافة الحال فيحكون من ذلك كلمات مؤذنة بالعجب كقول بعضهم من تحت خضراء الساء مثلى وقول بمضيم قدى على رقبة جيع الأولياءوكقول بعضهم أسرجت وألخت وطفت في أقطار الأرض وقلت هل من مبارز فلم غرج إلى أحد إشارة منه في ذلك إلى تفرده في وقته ومن أشكل عليه ذلك ولم يعلم أنه من

قاذا هو زع و تاب صقل وإن عاد زيد فيها حق بعاوقلبه فهو الران وقد قال الني صلى الله عليه وسلم وقلب المؤمن أجرد فيه سراج يزهر وقلب الكافر أسود منكوس (١) و فطاعة الله سبحانه عخالفة الشهوات مصقلة القلب ومعاصيه مسودات له فمن أقبل على للعاصي اسود قلبه ومن أقبع السيئة الحسنة وعا أثرها لم يظلم قلبه ولكن ينقص نوره كالمرآة التي يتنفس فيها ثم تحسح ويتنفس ثم تحسح فانها لا تخلو عن كدورة وقد قال صلى الله عليه وسلم و القلوب أربعة قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن وقلب أسود منكوس فذلك قلب الكافر وقبب أغلف مربوط على غلافه فذلك قلب النافق وقلب مصفح فيه إيمان ونفاق (٢) و لفتل الإيمان فيه كمثل البقلة بمدها الماء الطيب ومثل النفاق فيه كمثل البقلة بمدها الماء الطيب ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها التبح والصديد فأى للمادتين غلبت عليه حكم له بها وفي رواية ذهبت به قال الله تعالى ـ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذاهم ميصرون ـ فأخبر أن جلاء القلب وإساره يحصل بالذكر وأنه لا يتمكن منه إلا الذين اتقوا فالتقوى باب الذكر وأنه لا يتمكن منه إلا الذين اتقوا بالله كرا الذكر والذكر والذكر والمناه في المناه و النهاء الله تعالى .

( بيان مثل القلب بالاضافة إلى العلوم خاصة )

اعلم أن محل العلم هو القلب أعنى اللطيفة المدبرة لجميسم الجوارح وهي الطاعة المحدومة من جميسم الأعضاء وهىبالاضافة إلىحقائق العلومات كالمرآة بالاضافة إلى صور التلونات فكما أن للمتاون صورة ومثال تلك الصورة ينطبع في الرآة ومحصل بها كذلك لسكل معاوم حقيقة ولتلك الحقيقة صورة تنطبع في مرآة القلب وتتضع فيها وكما أن المرآة غير وصور الأشخاصغير وحسول مثالها في المرآة غيرفهي ثلاثة أمور فسكذلك ههنا ثلاثة أمور القلب وحذائق الأشياء وحصول نفسي الحفائق فيالقلب وحضورها فيه فالعالم عبارة عن القلب الذي فيه محل مثال حقائق الأشياء والمعلوم عبارة عن حقائق الأشياء والعلم عبارة عن حصول الثال في المرآة وكما أن القبض مثلا يستدعى قابضا كاليد ومقبوضا كالسيف ووصولا بين السيف واليد عصول السيف في اليد ويسمى قبضا فكذلك وصول مثال المعلوم إلى القلب يسمى علما وقد كانت الحقيقة موجودة والقلب موجودا ولم يكن العلم حاصلا لأن العلم عبارة عن وصول الحقيقة إلى القلب كما أن السيف موجود واليد موجودة ولم يكن اسم القبض والأخذ حاصلا لعدم وقوع السيف في اليد ، نعم القبض عبارة عن حصول السيف بعينه في اليد والمعلوم بعينه لايحصل في القلب فمن علم النار لم تحصل عين النار في قلبه ولكن الحاصل حدها وحقيقتها المطابقة لصورتها فتمثيله بالمرآة أوثى لأنءين الانسان لأنحصل فيالمرآة وإنمنا يحصل مثال مطابقاته وكذا حصول مثال مطابق لحقيقة العلوم في القلب يسمى علما وكما أن المرآة لاتنكشف فيها الصورة لحُسة أمور : أحدها نقصان صورتها كجوهرالحديد قبل أن يدور ويشكل ويصقل : والثاني لحيثه وصدئه وكدورته وإن كان تامالشكل . والهُ لـْثالْتَكُونُهُ مُعَدُولًا بِهُ عَنْجُهُمْ الصَّورَةُ إِلَى غَبُرُهَا كَمَا إِذَا كانت الصورة وراء المرآة . والرابع لحناب موسل بين المرآة والصورة . والحامس للعجل بالجهة التي فيها الصورة المطاوبة حقيتمذر بسبه أن محاذي بها شطر الصورة وجهتها فسكذلك القلم مرآة مستعدة لأن ينجلي فيها حقيقة الحق في الأمور كلها وإنما خلت الفلوب عن العلوم التي خلت عنها لهذه الأسباب الحسمة أولها تقصان في ذاته كفلت الصي فانه لاينجلي له المعلومات لنقصانه . والثاني

<sup>(</sup>۱) حديث قلب المؤمن أجرد فيه سراج يزهر الحديث أحمد والطبراني في الصغير من حديث أفي سعيد وهو بعض الحديث المديث الحديث المحديث الحديث المحديث المحديث المحديث أحد والطبراني في الصغير من حديث أفي سعيد الحدري وقد تقدم .

لكدورة للماصي والحبث الذي يتراكم على وجه القاب من كثرة الهيهوات فان ذلك يمنع صفاءالقلب

وجلاءه فيمتنع ظهور الحق فيه لظلمته وتراكمه وإليه الاشارة بفوله صلى الله عليه وسلم لامن قارف ذنيا فارقه عقل لايعود إليه أبدا (١) يه أي حصل في قلبه كدورة لايزالأثرهاإذغايتهأن بتبع بحسنة يمعوه بها فاو جاء بالحسنة ولم تتقدم السيئة لازداد لاعالة إشراق القلب ظما تقدمت السيئة سقطت فائدة الحسنة لكن عاد القلب بها إلى ماكان قبسل السيئة ولم يزدد بها أوراً فهذا خسران مبين. ونقصان لاحيلة له فليست للرآة الق تندنس ثم تمسح بالمسقلة كالتي تمسح بالمسقلة لزيادة جلالهامن غير دنس سابق فالاقيال على طاعة الله والاعراض عن مقتضى الشهوات هو الذي يجلو القلب ويسفيه وقداك قال ألله تعالى \_ والذين جاهدوا فينا لهدينهم سبلنا \_ وقال صلى الله عليه وسلم لامن عمل بمناعلم ورثه الله علم مالم يعلم ٢٦ ع . الثالث أن يكون معدولا به عن جهة الحقيقة الطاوبة فانقلبالطيع الصالح وإن كان صافيا فانه ليس يتضع فيه جلية الحق لأنه ليس يطلب الحقوليس عاديا بمراته عطر الطاوب بل ربمها يكون مستوعب الحم بتغصيل الطاعات البدنية أو يتبيئة أسباب المعيشة ولايصرف فكره إلى التأمل في جضرة الربوبية والحقائق الحفية الإلهية فلا ينكشف له إلا ماهومتفكرفيه من دقائق آفات الأعمال وخفايا عيوب النفسإنكان متفكرا فيهأأومصالح للميشةإن كانمتفكرا قيها وإذا كان تقييد الهم بالأعمال وتفصيل الطاعات مانما عن انكشاف جَلية الحق فماظنك فيمن صرف الحم إلى الشهو ات الدنيوية واتدائها وعلاهها فكيف لا يمنع عن الكشف الحقيق. الرابع الحجاب قان المطيع القاهر لشهواته المتجرد الفكر في حقيقة من الحقائق ألم لاينكشف له ذلك لكو نه صجوبا عنه باعتقاد سبق إليه منذ الصبا على سبيل التقليد والقبول بحسن الظن قان ذلك يحول بينه وبين حقيقة الحق وعنع من أن ينكشف في قلبه خِلاف ما تلقِفه من ظاهرالتقليدوهذاأيضاحجاب عظيم به حبب أكثر التكلمين والمتصبين للمذاهب بل أكثرالصالحين المتفكرين في ملكوت السموات والأرض لأنهم محجوبون باعتقادات تقليدية جمدت في نفوسهمورسخت في قاويهم وصارت حجابا بينهم وبين درك الحقائق . الحامس ألجهل بالجهة التي يقع منها العثور على الطاوب فان طالب العارليس يمكنه أن يعصل العلم بالجهول إلا بالتذكر للعلوم التي تناسب مطلوبه حق إذاتذكرهاووتهافي نفسة ترتيبا مخصوصا يعرفه العذاء بطرق الاعتبار فعند ذلك يكون قدعثر طيجهةالمطاوب فتنجلى حقيقةالمطاوب لقلبه فان العلوم الطلوبة التي ليست فطرية لاتقتنص إلا بشبكة العلوم الحاصلة بلكل علم لا يحصل إلا عن علمين سابقين بأتلفان ويزدوجان على وجه مخسوس فيحسل من ازدواجهما علمثالث طيمثال ما يحسل النتاج من ازدواج الفحل والأثى ثم كا أن من أواد أن يستنجر مكة لم يمكنه ذلك من حمار وبيرُ وإنسان بل من أصل مخصوص من الحيل الله كروالمُ ني وذلك إذاو تع بينهما ازدواج مخصوص فكذلك كل علم فله أصلان محصوصان وبيئهماطريق في الازدو اجرحصل من ازدو اجهما العام الستفاد الطلوب فالجهل بتلك الأصول وبكيفية الازدواج هو المسائع من المملم ومثاله ماذكرناه من الجمل بالجهة الق الصورة فيها بل مثاله أن يريد الانسان أن يرى تفاهمثلا بالمرآة فانه إذار فع للرآة بازاءوجهه لم يكن قد حاذى بها شطر القفا فلا يظهر فيها القفا وإن رضها وراء القفاوحاذاهكان قدعدل بالمرآة عن عينه فلا يرى للرآة ولا صورة النَّفا فيها فيحتاج إلى مرآة أخرى ينصبها وراءالقفاوهند في مقابلتها بحبث يصرهاويرعى مناسبة بين وضع الرآتين حق تنطبع صورة القفافي الرآة الحاذية للقفائم تنطبع صورة

(١) حديث من قارف ذنيا فارقه عقل لا يعود إليه أبدا لم أر له أصلا (٢) حديث من عمل بمباعلم

ورثه الله علم مالم يعلم أبو نعيم في الحلية من حديث أنس وقد تقدم في العلم.

استراق المنفس السمع فليزن ذلك عيزان أمعاب وسول الخاصل المعلية وسلرو تواضيهم واجتنابهم أمثال هذه السكلمات واستبدأدهم أن يجوز المبد التظاهر بيءمن مناكولكن يحمل لكلام الصادقين وجه في الصحة ويقال إن ذلك طفح عليهم في سكر الحال وكلام السكاري يحمل فالمشايخ أرباب المسكن لماعلوا ي النفوس هذا الماء الدفين بالمنوا فيشرح التواضم إلى حداً لحقوه بالضمة تدا وياللمريدين والاعتدال فيالتواضع أن يرتش الانسان عرلة دوين مايستحه ولو أمن الشخص جوم النفس لأوقفها

طي حد يستحقه من غير زيادة ولا شمان ولسكن لماكان الجوح في جبلة النفس لكونها غباوقة من صلصال كالفخار فيها نسبة النارية وطلب الاستعلاء بطبعها إلىمركزالنار احتاجت للتسداوي بالتواضع وإيقافيادوين ماتستحقه لثلا ينطرق إليا البكر فالكر ظن الانسان أنه أكر من غيره والتكبر إظهاره ذلك وهسده منة لايستحقها إلااقه تعالى ومن ادعاهامن المخلوقين يكون كادبا والكر يتولد من الإعجاب والإعجاب من الجيل عقيقة الحاسن والجمل الانسلاخ من الانسانية حقيقة وقد

هذه المرآة في المرآة الأخرى التي في مقابلة المين ثم تدرك المين صورة القفافكذلك في اقتناص العلوم طرق جبية فيها ازورارات وتحريفات أعب عا ذكرناه في الرآة يمز على بسيط الأرضمن يهتدى إلى كيفية الحيلة في تلك الازورارات فهذه هي الأسباب الما نعة للقاوب من معرفة حقائق الأمور وإلا فكل قلب فهو بالقطرة صالح لمرفة الحقائق لأنه أمر رباني شريف فارق سائر جواهرالعالم بنده الخاصية والشرف وإليه الاعارة بقوله عز وجل .. إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن محملتها وأشفقن منها وحملها الانسان \_ إشارة إلى أن 4 خاصية تميز بها عن السموت والأرض والجبال بها صار منطيقا لحمل أمانة الله تعالى وتلك الأمانة هي المعرفة والتوحيدوقلب كلآدى مستعد الحل الأمانة ومطيق لحسا في الأصل ولسكن يثبطه عن الهوض بأعباثها والوصول إلى عقيقها الأسباب الق ذكرناها ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ﴿ كُلُّ مُولُودٌ يُولُدُ عَلَى الفَطَّرَةُ وَإِنَّمَا أَبُوامٍ يهودانه وينصرانه ويمجسانه(١)» وقول رسول الله سلى الله عليموسلم (الولاأن الشياطين بحومون على قاوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت الماء (٢٦ ﴾ إشارة إلى بعض هذه الأسباب التي هي الحجاب بين الفلب و بين اللكوت وإليه الاشارة بمساروي عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قيل لرسول الله هيار سول الله أن الله في الأرض أوفي الساء ؟ قال في قاوب عباده الومنين (٢) موفي الخبر وقال الله تعالى: لم يسمني أرضي والاسماني ووسعني قلب عبدى المؤمن اللبن الوادع (٤) ، وفي الحير ﴿ أَنَّهُ قِيلَ بِارْسُولَ اللَّهُ مَنْ خَيْرَ النَّاسُ فَقَالَ كل مؤمن مخوم القاب فقيل وما مخوم القلب فقال هو التقي الذي الذي لاغش فيه ولابغىولاغدر ولا غل ولا حسد (٥) » ولذلك قال عمر رضي الله عنه رأى قلى ربى إذ كان قدر فع الحجاب بالتقوى ومن ارتفع الحجاب بينه وبين الله تجلى صورة اللك واللسكوت في قلبه فيرى جنةٌعرض بعضهاااـــموات والأرض أما جلتها فأكثر سمة من السموات والأرض لأن السموات والأرض عبارة عن عالمالك والشهادة وهو وإن كان واسع الأطراف متباعد الأكناف فهو متناه على الجلة وأما عالم الملسكوت وهي الأسرار الفائبة عن مشاهدة الأبصار المخصوصة بادراك البصائر فلانها يةله ، نعرالذي ياوح للقلب منه مقدار متناه ولكنه في نفسه وبالاضافة إلى علم الله لا نهاية له وجملة عالماللكو الله كوت إذا أخذت وفعة واحدة تسمى الحضرة الربوبية لأن الحضرة الربوبية محيطة بكل الموجودات إذ ليس في الوجود شيء سوى الله تعمالي وأضاله ومملكته وعبيده من أفعاله فما يتحليمن ذلك للفلسهي الجنة بعينها عند قوم وهو سبب استحقاق الجنة عند أهل الحق وبكون سمة ملسكه في الجنة بحسب سعة معرفته وبمقدار مأنجلي له من الله وصفاته وأضاله وإنمـــا مراد الطاعات وأعمال الجوارحكلهاتصفية القلب وتركيته وجلاؤه قد أفلح من زكاها ومراد نزكيته حصول أنوارالا بمان فيه أعنى إشراق نور المعرفة وهو الراد بقوله تعالى ـ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام...و بقوله أفمن شرحالله

(١) حديث كل مولود يولد على الفطرة الحديث منفق عليه من حديث أبى هريرة (٣) حديث الا الشياطين يحومون على قاوب بني آدم الحديث تقدم (٣) حديث ابن عمر أين الله قال في قلوب. عباده المؤمنين لم أجده بهذا اللفظ وللطبراني من حديث أبى عتبة الحولاني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قه آنية من أهل الأرض وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين الحديث فيه بقية بن الوليد وهو مدلس لكنه صرح فيه بالتحديث (٤) حديث قال الله ماوسعني أرضي ولاسمائي ووسعني قلب عبدى المؤمن اللين الوادع لم أرله أصلا وفي حديث أبى عتبة قبله عند الطبراني بعد قوله وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه ألينها وأرقها (٥) حديث قبل من خير الناس قال كل مؤمن عفوم القلب الحديث ه من حديث عبد الله بن عمر باسناد صحيح .

صدره للاسلام فهو طي نور من ربه ـ نم هذا التجلى وهذا الإيمان له تلائمراتب . الرتبة الأولى : إعان العوام وهو إيمان التقليد الحمض . والثانية : إيمان التكلمين وهو ممزوج بنوع استدلال ودرجته قرية من درجة إعمان العوام . والثالثة : إعمان العارفين وهو للشاهد بنور اليقين ونبين اك هذه الراتب عال وهوأن تصديقك بكون زيد مثلا في الدارلة ثلاث درجات. الأولى: أن يجرك من جربته بالصدق ولم تمرفه بالكذب ولااتهمته في القول فان قلبك يسكن إليه ويطمئن غيره بمجرد الساع وهذا هوالإعان بمجردالتقليد وهومثل إيمان العوام فانهم لمابلغوا سن التميز ممعوا من آبائهم وأمهاتهم وجودالله تعالىوعلمه وإرادته وقدرته وسائرصفاته وبعثة الرسلوصدقهم وماجاءوا به وكما صموابه قباوء وثبتنوا عليه واطمأنوا إليه ولمخطر بالهمخلاف ماقالوه لهم لحسنظهم بآبائهم وأمهاتهم ومعليهم وهذا الإعانسب النجاة فيالآخرة وأهله منأوائل رتب أحماب اليمين وليسوا من القربين لأنه ليس فيه كشف وبسيرة وانشراح صدر بنور البقين إذ الحطأ ممكن فهاسم من الآحاد بل من الأعداد فها يتملق بالاعتقادات تفاوب البرود والنصاري أيضا مطمئنة بما يسمعونه من آباتهم وأمهاتهم إلاأنهم اعتقدوا ما اعتقدوه خطأ لأنهم ألغى إليهم الخطأ والسلمون اعتقدوا الحق لالاطلاعهم عليه ولكن ألق إليهم كلة الحق . الرتبة الثانية : أن تسمَع كلام زيد وصوته من داخل الدارولكن من وراه جدار فتستدل به على كونه في الدار فيكون إيمانك وتصديقك ويقينك بكونه فيالدار أقوى من تسديقك بمجرد الساع فانك إذا قيل لك إنه في الدار ممست صوته از ددت به يقينا لأن الأصوات تدلعلى الشكل والصورة عند من يسمع الصوت في حال مشاهدة الصورة فيحكم قلبه بأن هذا صوت ذلك الشخص وهذا إيمان ممزوج بدليل والحطأ أيضا ممكنأن يتطرق إليه إذ الصوت قديشبه الصوت وقديمكن التكلف بطريق الحاكاة إلاأن ذلك قد لايخطر ببال السامع لأنه ليس يجعل للتهمة موضعا ولا يقدر في هذا التلبيس والحاكاة غرضا . الرتبة الثالثة . أن تدخل الدار فنظر إليه بمناك وتشاهده وهذه هي المرفة الحقيقية والمشاهدة اليقينية وهي تشبه معرفة القربين والصديقين لأنهم يؤمنون عن مشاهدة فينطوى فىإيماتهم إيمان العوام والمتنكلمين ويتميزون بمزية بينة يستحيل معها إمكان الحطأ نعروهم أيضا يتفاوتون بمقاديرالعلوم وبدرجات الكشف ،أمادرجات العلوم فحثاله أن يبصر زيدافي الدار عن قرب وفي صحن الدار في وفت إشراق الشمس فيكلله إدراكه والآخر يدركه في بيت أومن بعد أوفى وقت عشية فيتمثل له في صورته ما يستيقن معه أنه هو ولكن لايتمثل في نفسه الدة تق والحفايا من صورته ومثل هذا متصور فىتفاوت المشاهدة للاسمور الالحية وأما مقادير العلوم فهوبأن يرى فى الدار زيدا وعمرا وبكرا غيرذلك وآخر لايرى إلازيدا فمرفة ذلك تزيد بكثرة الملومات لاعالة فهذا حال القلب بالاضافة إلى العلوم واقمه تعالى أعلم بالصواب .

( بيان حال القلب بالإضافة إلى أقسام العلوم العقلية والدينية والديوية والأخروية ) اعلم أن القلب بغريزته مستعد لقبول حقائق العلومات كا سبق ولكن العلوم التي تحل فيه تنقسم إلى عقلية وإلى شرعية والعقلية تنقسم إلى ضرورية ومكتسبة والمكتسبة إلى دنيوية وأخروية أما العقلية فنعني بها ماتقضى بها غريزة العقل ولاتوجد بالتقليد والساع وهي تنقسم إلى ضرورية لايدرى من أين حسلت وكف حسلت كم الانسان بأن الشخص الواحد لا يكون في مكانين والثي الواحد لا يكون خادتا قد عاموجودا معدوما معا فان هذه علوم بجد الانسان نفسه منذ الصيام فطورا عليها ولا يدرى مق حسل له هذا العلم ولا من أين حصل له أعنى أنه لا يدرى له سبباقريها وإلا فليس غنى عليه أن القده والدي والى علوم مكتسبة وهي الستفادة بالتعلم والاستدلال وكلا القسمين قد يسمى عقلاقال على رضي الله عنه:

عظم الله تمالي شأن الكبر بقوله تعالى إنه لاعب للستكبرين \_ وقال تعالى \_ أليس في جهم مثوى المتكبرين. وقد ورد ﴿ يقول الله تعالى: الكبرياء ودائى والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قصمته بهوفي واية نذفته في نار جهتم . و قال غز وجل ردًا للانسان في طفيانه إلى حدد: \_ ولاَّعش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلسغ الجبال طولاً ــ وقال تعالى فلينظر الانسان م خلق خلق من ماه دافق وأبلغ منهذا قوله تعالى ـ قتل الانسان ما أكفره من أي شي ا خلقه من نطقة خلقه

رأيت العقل عقبلين فطبوع ومسموع ولا ينفع مسموع إذا لم يك بطبوع كالاتنفع الشمس وصوء العين بمنوع

والأولهوالراد بقوله صلىالله عليه وسلمالهلي وماخلقالله خلقا أكرم عليه من العقل (١٠ يهوالثاني هو الرادبةوله صلى الله عليه وسلم لعلى رضيالله عنه ﴿ إِذَا تَقْرَبِ النَّاسَ إِلَى اللَّهُ تَعَالَى بَأَنُواعِ البر فتقرب أنت بعقلك (٢٧) إذلا يمكن التقرب بالتريزة الفطرية ولا بالعلوم الضرورية بل بالمسكقسية ولسكن مثل طهرض الله عنه هوالذي يقدر طمالتقرب باستعال العقل فياقتناص العاوم التي بها ينال القرب من ربالمالمين فالقلب جار بجرى المين وغرازة المقل فيه جارية مجرى قوة البصر في المين وقوة الإبسار لطيفة تفقد فالعمى وتوجدني البصر وإن كانقد غمض عينيه أوجن عليه الليل والعلم الحاصل منه في القلب جار مجرى قوة إدراك البصر في المن ورؤيته لأعيان الأشياء وتأخر العاوم عن عين العقل في مدة الصباإلى أوان التميز أوالبلوغ يضاهي تأخر الرؤية عنالبصر إلىأوان إشراق الشمس وفيضان نورها على المبصرات والقلم الذي سطر الله به العلوم على صفحات القلوب عجري عجري قرص الشمس وإنما لم يحصل العلم في قلب الصي قبل التمييز لأنالوح قلبه لم ينهيأ بعد لقبول نفس العلم والقلم عبارة عق خلق من خلق الله تمالى جعله سببا لحصول نقش العلوم فى قلوب البشر قال الله تعالى ــ الذى علم بالفلم علم الانسان، مالم يعلم – وقالمالله تعالى لايشبه قالم خلقه كما لايشبه وصفه وصف خلقه فليس قلمه من قصب ولا خشبكا أنه تعالى بس منجوهر ولاعرض فالموازنة بينالبصيرة الباطنة والبصرالظاهر صحيحة من هذه الوجوء إلا أنه لامناسبة بينهما فيالشرف فان البصيرة الباطنة هي عين النفس الق هي اللطيفة المدركة وهي كالفارس والبدن كالفرس وعمى الفارس أضرعي الفارس من عمى الفرس بل لانسبة لأحد الضرر فإلى الآخر ولموازنة البصيرة الباطنة للبصر الظاهر سماء الله تعالى باسمه فقال .. ما كذب الفؤاد مارأى - حمى إدراك الفؤاد رؤية وكذلك قوله تعالى - وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض ــ وما أرادبه الرؤية الظاهرة فان ذلك غير مخسوس با براهيم عليه السلام حتى يعرض في معرض الامتنان ولذلك ممي صند إدراكه عمي فقال تعالى \_ فانها لاتعمى الأبصار ولكن تعمي القاوب التي في الصدور وقال تعالى \_ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا \_ فهذا بيان العلم العقلي . أما العلوم الدينية فهي المأخوذة يطريق التقليد من الأنبياء صاوات الله علمهم وسلامه وذلك يحصل بالتعلم لكتاب الله تعالى وسسنة رسوله يتزلجي وفهم معانيها بعد السماع وبه كال صفة القلب وسلامته عن الأدواء والأمراض فالعلوم العقلية غيركافية فيسلامة القلب وإنكان محتاجا إليهاكما أن النقل غير كاف في استدامة صحة أسباب البدن بل يحتاج إلى معرفة خواص الأدوية والعقاقير بطريق التعلم من الأطباء إذ مجرد العقل لايهتدى إليه ولكن لايمكن فهمه بعدهماعه إلابالعقل فلاغف بالعقل عن السجاع ولاغني بالسجاع عن العقل قالداعي إلى عض التقليد مع عزل العقل بالسكلية جاهل والمكتني يمجرد العقل عن أنوار القرآن والسنة مغرور فلماك أن تكون من أحد الفريقين وكن جامعا بعن الأصلين قان العلوم العقلية كالأغذية والعلوم الشرعية كالأدوية والشخص الريض يستضر بالغذاء مق فاته الدواء فكذلك أمراض القلوب لايمكن علاجها إلا بالأدوية المستفادة من الشريعة وهي وظائف السادات والأعمال الق ركبها الأنبياء صلوات اقد عليهم لإصلاح القلوب فحق لايداوى قلبه (١) حديث ماخلق الله خلقا أكرم عليه من انعقل ت الحكيم في نوادر الأصول باسناد ضعيف

وقد تقدم فيالعلم (٧) حديث إذا تقرب الناس إلى الله بأنواع البرّ فتقرب أنت بعقلك أبونعيم من

حديث على باسناد ضعيف .

قدرمدوقدقال بنضهم لعض التكبرين أو الك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت فيا بين ذلك حامل المذرة وقد نظم الشاعر هذا للهني :

كيف يزهو من رجيعه أبد الدهر ضجيعه وإذا ارتحل التواضع من القلب وسكن الكبر انتشر أثره في بعض الجوارجو ترشح الانام عا فيه قتارة يظهر أثره في العنق بالعبايل وتارة فحالحد بالتصعير قال الله تعالى ولاتمعر خدك الناس ـ وتازة يظير فحالرأس عند استعصاء النفس قال الله تعالى ـ لووا ر دوسسيم ورأيتهم يصدون وعم

الريش عمالجات العبادة الصرعية واكتنى بالعاوم العقلية استضر بهاكما يستضر الريض الغذاءوظان من يظن أن العاوم العقلية مناقضة للعاوم الشرعية وأن الجلع بينهما غير ممكن هوظن صادر عن عمى في عين البصيرة نعوذ بالله منه بل هذا القائل ربمـا يناقض عنده بمض العاوم الشرعية لبعض فيعاجز عن الجمع بينهما فيظن أنه تناقض في الدين فيتحير به فينسل من الدين انسلال الشعرة من العجين وإنسا ذلك لأن هجزه في نفسه خيل إليه نقضا في الدين وهربات وإعسامثاله الأعمى الذي دخل دارقوم فتمتر فيها بأواني الدار فقال لهم مابال هذه الأواني تركت على الطريق لم لاترد إلى مواضعها فقالواله تلك الأواني في مواضعها وإنما أنت لست تهندي الطريق لعماك فالعجب منك أنك لاتحيل عثرتك على عماك وإنما تحيلها على تقصير غيرك فونمه نسبة العاوم الدينية إلى العاوم العقلية . والعاوم العقلية تنقسم إلى دنيوية وأخروية فالدنيوية كملم الطب والحساب والهندسة والنجوم وسائر الحرف والصناعات والأخروية كعلم أحوال القلب وآفات الأعمال والعلم بالله تسالى وبصفاته وأفعاله كافصلناه في كتاب العلم وها علمان متنافيان أعنى أن من صرف عنايته إلى أحدها حتى تعمق فيه قصرت بصيرته عن الآخر على الأكثر ولذلك ضرب على رض الله عنه للدنياو الآخرة ثلاثة أمثلة فقال هم كُنَّهُ في البران وكالمشرق والمفرب وكالضرتين إذا أرضيت إحداها أسخطت الأخرىولذلك ترىالأ كياس فيأمورالدنيا وفي علم الطب والحساب والهندسة والفلسفة جهالا في أمور الآخرة والأكياس في دقائق علوم الآخرة جهالًا في أكثر علوم الدنيا لأن قوة العقل لاتني بالأمرين جيعًا في الغالب فيكون أحدهمامالعامن الكمال في الثاني ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ أَكُثُرُ أَهُلَ الْجِنَّةَ البَّلَهُ (١) ﴾ أى البله في أمور الدنيا . وقال الحسن في بمش مواعظه لقد أدركنا أقوامالورأ يتموعم لقائم مجانينولوأدركوكم لقالوا غياطين فميما صحت أمرا غريبا من أمور الدن جحده أهل الكياسة في سائر العاوم فلا يغرنك جعودهم عن قبوله إذ من الحال أن يظفر سالك طريق الشرق عما يوجد في الغرب فكذلك مجرى أبر الدنيا والآخرة ولذلك قال تعالى \_ إن الذين لارجون لقاءناورضوا بالحياة الدنياو اطمأ نوابها \_ الآية وقال تعسالي ــ يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافاون ــ وقال عز وجل - فأعرض عمن تولى عن ذكرتا ولم يرد إلاالحيأة الدنياذلك مبلغهم من العلم عن كال الاستبصار فى مصالح الدنيا والدين لايكاد يتيسر إلا لمن رسخه الله لتدبير عباده فى معاشيم ومعادهم وهمالأنبياء للؤيدون بروح القدس المستمدون من القوة الالهية التي تتسم لجيم الأمور ولا تضيَّق عنها فأما قلوب سائر الحلق فانها إذا استقلت بأمر الدنيا انصرفت عن الآخرة وقصرت عن الاستكمال فيها. (يبان الفرق بين الالمام والتعلم والفرق بين طريق الصوفية في استكشاف الحق وطريق النظار) أعلمأن العلوم التي ليست ضرورية وإنما تحصل في القلب في بعض الأحوال تختلف الحال في حصولها فتارة تهجم على القلب كأنه ألق فيه من حيث لايدرى وتارة تكتسب بطريق الاستدلال والتعلم فالذي محسل لا بطريق الا كتساب وحيلة الدليل يسمّى إلهساما والذي يحصل بالاستدلال يسمى أعتبارا واستبصارا ثم الواقع في القلب بغير حيلة وتعلم واجتهاد من العبد ينقسم إلىمالابدرىالعبد أنه كيف حسل له ومن أين حصل وإلى مايطلع معه على السبب الذي منه استفاد ذلك العلم وهو مشاهدة الملك لللتي في القلب والأول يسمى إلهاما ونفثا في الروع . والثاني يسمى وحياوتختص به الأنبياء والأول يختص به الأولياء والأصفياء والذي قبلهالكتسب وهو بطريق الاستدلال يختص به

مستكرون \_ وكاأن البكر 4 انتسام على الجوارح والأعضاء تتشعب منسبه شعب فكذلك بعضباأ كثف من البعش كالتيسه والزهو وألعزاة وغير ذلك إلاأن العزة تشتبه بالكبر من حيث الصورة وتختلف من حيث الحقيقة كاشتباه التواضع بالضمسة والتواضع عمود والضعة مدمومسة والكير مذموم والعزة محودة قال الله تعالى ــ وقه العزة ولرسيوله وللمؤنئين ــ والعزة غير الكبر ولا محل المؤمن أن بذل نفسه فالعزة معرفة الاتسالة عنبقة نفسه وإكرامها أنلا يضميا لأغراض

(۳ ـ إحياء ـ ثالث)

وليس كذلك قفد قال ابن عدى إنه منكر .

(١) حديث أكثر أهل الجنة البله ، البرار من حديث أنس وضعفه وصححه الفرطي في التذكرة

العلماء وحقيقة القول فيه أن القلب مستعد لأن تنجلي فيه حقيقة الحق فىالأشياءكلهاوإنماحيل بينه وبينها بالأسباب الخسة التي سبق ذكرها فهي كالحجاب السدل الحائل بين مرآة القلبوبين اللوح المحفوظ الذي هو منقوش بجميع ماقضي الله به إلى يوم القيامة وتجلىحة القرالعلام من مرآة اللوحلي مرآة القلب يضاهى انطباع صورة منءمرآة في مرآة تقابلها والحجاب بين الرآتين تارة يزال بالبدوأ خرى يزول بهبوب الرياح نحركه وكذلك قد تهب رياح الألطاف وتنكشف الحجب عن أعبن القاوب فينجل فيها بعض ماهو مسطور في اللوح المحفوظ ويكون ذلك تارة عند للنام فيعلم به ما يكون في المستقبل وتمام ارتفاع الحجاب بالموت فيه ينكشف الفطاءوينكشف أيضافي اليقظة حتى يرتفع الحجاب بلطف خنى من الله تعالى فيلم في القاوب من وراءستر الغيب شيءمن غرائب العلم تارة كالبرق الحاطف وأخرى طي التوالي إلى حد ما ودوامه في غاية الندور فلم يفارق الالحام الاكتساب في نفس العلم ولا في عحه ولافي سبيه ولسكن يفارقهمن جهةزوال الحجاب فانذلك ليس باختيار العبدولم يفارق الوحى الإلحام في شيء من ذلك بل في مشاهدة اللك النميد للعلم فإن العلم إنمسا محصل في فلو بنا بو اسطة اللاتكة وإليه الاشارة بقوله تعالى ــ وما كان لبشر أن يكلمه اللهإلاوحياأومنوراءحجابأويرسلرسولافيوحي باذنه مايشاء ـ فاذا عرفت هذا فاعلم أنميل أهل التصوف إلى الملوم الإلمامية دون التعليمية فلذلك لم يحرصوا على دراسة العلم وتحصيل ماصنفه الصنفون والبحثءن الأقاويلوالأدلةالذكورة بلقالوا الطريق تقديم المجاهدة ومحو السفات الذمومةوقطعالملائقكلهاوالاقبال بكنهالهمةعلىالله تعالىومهما حصل ذلك كان الله هو التولى لقلب عبده والمشكفل له بتنويره بأنوار العلموإذاتولىاتهأمرالتلب فاضت عليه الرحمة وأشرق النور في القلب وانشر حالصدر وانكشف لهسر اللكوت وانقشع عن وجه القلب حجاب الغرة بلطف الرحة وتلا لأت فيه حقائق الأمور الإلهية فليس على المبد إلا الاستعداد بالتصفية الحجردة وإحضار الهمة مع الارادة الصادقة والنمطش التام والترصد بدوامالانتظار لمسايفتحه الله تعالى من الرحمة فالأنبياء والأولياء انكشف لهم الأمر وفاض طي صدورهم النور لابالتعام والدراسة والكتابة للكتب بل بالزهد في الدنيا والتبرى من علائقها وتفريخ القلب من شواغلماوالاقبال بكنهالهمةعلى الله تعالى قمن كان تُه كان الله له وزعموا أن الطريق في ذلكأولابانةطاع علائق الدنيابالكايةوتفريغ القلب منها وبقطم الهمة عن الأهل والسال والولد والوطن وعن العلموالولاية والجاء بل يصير قلبه إلى حالة يستوى فيها وجودكل شيء وعدمه ثم يخلو ينفسه في زاوية معالاقتصارعي الفرائش والرواتب ويجلس فارغ القلب جموع الهم ولايفرق فكره بةراءةقرآنولابالتأمل فيتفسيرولا بكتبحديثولا غيره بل يجهِّد أن لايخطر بباله شيء سوى الله تعالى فلا يزال بعد جلوسهفي الحلوة قائلابلسا نهالله الله على الدوام مع حضور القاب حتى ينتهمي إلى حالة يترك محريك اللسان وَيرى كأن الكاحة جارية على لسانه ثم يصبر عليه إلى أن يمحى أثره عن اللسان ويصادف قلبه مواظبًا على الله كر ثم يواظب عليه إلى أن يمحى عن القلب صورة اللفظ وحروفه وهيئة الكلمة ويبتى معنى الكالمة مجردافى قابه حاضرافيه كأنه لازم له لا يفارقه وله اختيار إلى أن ينتهمي إلى هذا الحدواختيار في استدامة هذه الحالة بدفع الوسو اس وليس له اختيار في استجلاب رحمة الله تعالى بل هو عسافعلهصار متعرضا لنفحات رحمة الله فلايبتي إلاالانتظار لمنا يفتنع الله من الرحمة كافتحها على الأنبياءو الأولياء بهذه الطريق وعند ذلك إذا صدقت إرادته وصفت همته وحسنت مواظبته فلم تجاذبه شهواته ولم يشغله حديث النفس بعلائق الدنياته علوامع الحق في قلبه ويكون فى ابتدائه كالبرق الحاطف لايثبت ثم يعودو قديتاً خرو إن عادفقد يثبت وقد يكون مختطفا وإن ثبت قد يطول ثباته وقد لا يطول وقد يتظاهر أمثاله طي التلاحق وقد يقتصر طي دفن و احدومناز ل أو لياء الله تعالى

واجة ونبوية كاأن الكبرجهل الانسان بنفسه وإنزالها فوق منزلها . قال بعضهم الحسن ما أعظمك في تمسك فالدلسة بمظيم ولنكنى عزنز ولما كانت العزة غسيز مذمومة وفيهامشاكلة بالسكر قال الله تمالي ۔ تستکبرون فی الأرض بنبر الحق ــ فيهإشارة خفيه لإثبات العزة بالحق فالوقوف على حد التواضع من غير أنحرافإلى الضعة وقوفطيصراطالهزة المنصوب على مأن نار الكبر ولا يؤمد في ذلك ولا يثبت عليه إلا أقدام الماء الراسخين والسادة للقريين ورؤساء الابدال والصديقين .

فيه لأنحصركا لايحصى تغاوت خلقهم وأخلاقهم وقدرجع هذا الطريقإلى تطهير محضمن جانبك وتصفية وجلاء تماستمداد وانتظار فقط ، وأما النظار وذووالاعتبار فلم ينكروا وجود هذا الطريق وإمكانه وإنشائه إلى هذا المقصد طىالندور فانه أكثر أحوال الأنبياء والأولياء ولكن استوعروا هذا الطريق واستبطؤا تمرته واستبعدوا استجماع شروطه وزعموا أن محو العلائق إلى ذلك الحد كالمتعذر وإنحصل فىحال فثباته أبعد منه إذ أدنى وسواس وخاطر بشوش القلب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلب المؤمن أشد تقلبا من القدر في غليانها (١) ، وقال عليه أفضل الصلاة والسلام « قلبِالرُّمن بين أصبعين من أصابع الرحمن٣٠) وفي أثناء هذه المجاهدة قدينسد الزاج وبختلط المقل ويمرض البدن وإذا لم تتقدم رياضة النفسوتهذيها بمقائق العلوم نشبت بالقاب خيالات فاسدة تطمئن النفس إليها مدة طويلة إلى أن يزول وينقض العمر قبل النجاح فيها فحكم من صوقى سلك هذا الطريق ثم بتى فيخيال واحد عشرين سنة ولوكان قد أتقن العلم من قبل لانفتح له وجه النباس ذلك الحيال في الحال فالاشتفال بطريق التملم أوثق وأقرب إلى النرض ، وزعموا أن ذلك يضاهى ما لو ترك الانسان تعلم الفقه ، وزعم أن الني صلى الله عليه وسلم لم يتعام ذلك وصار فقيها بالوحى والالحام من غير تـكرير وُثمايق وأنا أيضا ربمـا انتهت في الرياضة والواظبة إليه ومن ظن ذلك ققــد ظلم نفسه.ومنيع عمره بل هوكمن يترك طريق السكسب والحراثة رجاء العثور على كنز من السكنوز فان ذلك محكن ولكنه بعيد جدا ، فكذلك هذا . وقالوا لابد أولامن تحصيل ماحصله العلماء وفهم ماقالوه شمرلابأس بعد ذلك بالانتظار لما لم يتكشف لسائر العلماء فعساء ينكشف بعد ذلك بالحجاهدة . ( بيان الفرق بين القامين عثال محسوس )

اعلم أن عبائب القلب خارجة عن مدر كات الحواس ، لأن القلب أيضا خارج عن إدر الله الحس وماليس مدركاً بالحواس تضعف الأفهام عن دركه إلا بمثال محسوس و عن نقرب ذلك إلى الأفهام الضعيفة بمثالين : أحدها أنه لوفرمننا حوضامحفور ا في الأرض احتمل أن يساق إليه الماء من فوقه بأنهار تفتح فيه ويحتمل أن يحفر أسفل الحوض ويرفع منه التراب إلى أن يقرب من مستقر الناء الصافى فينفجر الماء منأسفل الحوض ويكون ذلك الماء أصغى وأدوم وقد يكون أغزر وأكثر فذلك القلب مثل الحوض والعلم مثل المناء وتسكون الحواس الخسرمثال الأنهار ، وقد يمكن أن تساق العلوم إلى القلب بواسطة أنهار الحواس والاعتبار بالمشاهدات حتى يمثلي علما وبمكن أن تسد هذه الأنهار بالحلوة والمزلة وغض البصر ويعمد إلى عمق الفلب بتطهيره ورفع طبقات الحجب عنه حق تتفجر ينايبع العلم من داخله . فان قلت فكيف يتفجر العلم من ذات القاب وهو خال عنه . فاعلم أن هذا من مجالب أسرار الفلبولايسمح بذكره في علم المعاملة بلالقدر الذي يمكن ذكره أن حقائق الأشياء مسطورة في اللوح المحفوظ بل في قلوب الملائكة القربين ، فكما أن الهندس يصور أبنية الدار في بياض ثم يخرجها إلى الوجود على وفق تلك النسخة فكذلك فاطر السمو ات والأرض كتب نسخة العالم من أوله إلى آخره فىاللوح الحمفوظ ثمأخرجه إلىالوجود على وفق تلك النسخة والعالم الذى خرج إلىالوجود بصورته تتأدى منه صورة أخرى إلى الحس والحيال فان من ينظر إلى السهاء والأرض ثم ينض بصره يرى صورة السهاء والأرض في خياله حتى كأنه ينظر إليها ولو العدمت السهاء والأرض وبتي هو في نفسه لوجد صورة الساء والأرض في نفسه كأنه يشاهدها وينظر إليهما ثم يتأدى من ُخياله أثر إلى القلب (١) حديث قلب المؤمن أشد تقلبا من القدر في غلبانها، أحمد و ك وصححه من حديث القداد بن

الأسود (٧) حديث قلب الؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن م من حديث عبد الله بن عمر .

قال بعضهم من تحكير قد أخبر عن ندالة نفسه ومن تواضع فقد أظهركرمطيمه . وقال الترمذي التواضع طي ضربين: الأول أن يتواضع العبد لأمراقه ونهيسه فان النفس لطلب الراحة تتلهى عنأمره والشبوة الق فيها نهوى فينهيه فاذا وضعنفسة لأمره وتهيه فرو تو امتع والثانيان يضع نفسه لعظمة اقه فان اشتهت نفسه شيئا عا أطلق له من كل نوع من الأنواع منعماً ذلك وجملة ذلك أن يترك مشيئته لمشيئة الله تعالى، واعلم أن العبد لايبلغ حقيقة التواضع إلاعنه لمان نور للشاهدة في قلبه فمند ذلك تذوب

النفس وفي ذوبانها صفاؤهامن غش الكبر والعجب فتلين وتطبع للحقوا تحلق لهوآثاره وسكون وهجها وغبارها وكان الحظ الأوفر من التواضع النبينا عليه السالام في أوطان القرب كما روىءن عائشة رضي اقه عنها في الحديث الطويل فالته فقدت رسول صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأخذى ما يأخذ النساء من الغيرة ظنا منيأنه عند بسن أزواجه فطلبته فيحجر نسائه فلمأجده فوجدته في السجد ماجدا كالثوب الجلق وهو يقول فيسجوده مسجد لك سوادى وخيالي وآمن بك

فيحصل ثيه حقائق الأشياء التي دخلت في الحس والحيال والحاصل في القلب موافق للعالم الحاصل في الحيال والحاصل في الحيال موافق للعالم الموجود في نفسه خارجًا من خيال الانسان وقلبه والعالم الوجود موافق للنسخة الوجودة في اللوح المحاوظ ف أن للعالم أربع درجات في الوجود: وجود في اللوح المحفوظ وهوسابق طىوجوده الجماى ويتيعه وجوده الحقيق ويتيم وجوده الحقيق وجوده الحيالي أعنى وجود صورته في الحيال ويتبع وجوده الحيالي وجوده العقلي أعني وجود صورته في القلب وبعش همذه للوجودات روحانية وبعضها جمانية والروحانية بعضها أشد روحانية من البعض وهذا اللطف من الحكمة الإلهبة ، إذ جعل حدقتك على صغر حجمها بحيث تنطبع صورة العالم والسموات والأرض على اتساع أكنافها فيها ثم يسرى من وجودها في الحس وجود إلى الحيال ثم منه وجود في القلب فانك أبدا لاتدرك إلاماهو واصل إليك فلولم يجعل للعالم كله مثالا فيذاتك لْمَاكَانَ لَكُ خَبر مُمَا يَبَايِنْ ذَاتِكُ فَسَبِحَانَ مِنْ دَبِرَ هَذَهُ الْمَجَائِبُ فِي القَلُوبِ وَالأَبْصَارِ ثُمُ أَعْمَى عَن دركها القاوبوالأبسارحة سارت قلوباً كثر الخلق جاهلة بأنفسها وبمجاثبها . ولترجم إلى الغرض القصود فنقول : القلب قد ينصور أن محصل فيسه حقيقة العالم وصورته تارة من الحواس وتارة من اللوح المحفوظ كما أن العين يتصور أن يحصل فيها صورة الشمس تارة من النظر إليها وتارة منالنظر إلىالماء الذي يقابلالشمسويحكي صورتها فمهما ارتفع الحجاب يينه وبين اللوح المحفوظ رأى الأشياء فيه وتفجر إليه العلم منه فاستغنى عن الاقتباس من داخل الحواس فيكون ذلك كتفجر الماء من عمق الأرض ، ومهما أقبل على الحيلات الحاصلة من المحسوسات كان ذلك حجاباً له عن مطالعة اللوح المحفوظ كما أن الماء إذا اجتمع فيالأنهار منع ذلك من التفجر في الأرض وكما أن من نظر إلى الماء الذي يحكى صورة الشمس لا يكون ناظرا إلى نفس الشمس، فاذن للقلب بابان : باب مفتوح إلىعالم االمكوت وهو اللوح المحفوظ وعالم اللائكة وباب مفتوح إلى الحواس الحمس التمسكة بعالم اللك والشهادة وعالم الشهادة والملك أيضا محاكي عالم الملكوت نوعا من المحاكاة فأما انفتاح باب القلب إلى الاقتباس من الحواس فلا يخني عليك وأما انفتاح بابه الداخل إلى عالم اللسكوت ومطالعة اللوح المحفوظ فتعلمه علما يقينها بالتأمل فيعجائب الرؤيا وأطلاع القلب في النوم على ماسيكون في المستقبل أوكان في الماضي من غير اقتباس من جهة الحواس وإنما ينفتح ذلك الباب لمن انفرد بذكر الله تعالى وقال عَلِيَّةُ ﴿ سَبَقَ الْفُردُونَ قِيلُومُنَ هُمُ الْفُردُونَ يَارْسُولَ اللَّهُ ؟ قَالَ الْمِنْزُهُونَ بَذُكُر اللَّهُ تَعَالَى وَضَعَ اللَّهُ كُرَّ عنهم أوزارهم فوردوا القيامة خفافا تمرقال فيوصفهم إخبارا عن الله تعالىتم أقبل بوجهي عليهم أترى من واجهته بوجهي يعلم أحد أيشيء أريد أن أعطيه ثم قال تعالى أول ما أعطيهم أن أقذف النور في قلوبهم فيخبرون عنى كما أخبر عنهم (١٠» ومدخل هذه الأخبار هو الباب الباطن فاذا الفرق بين علوم الأولياء والأنبياء وبين علوم العلماء والحكماء هذا وهوأن علومهم تأتىمن داخل القلب من الباب المنفتح إلى عالم المسكوتوعلم الحكمة بأتىمن أبوابالحراسالفتوحة إلىعالم الملك وعجائب عالم القلب وتردده بين عالمي الشهادة والغيب لا يمكن أن يستقمي في علم المعاملة فهذا مثال يعلمك الفرق بين مدخل العالمين .

(۱) حديث سبق المفردون قيل ومن هم قال المستهترون بذكر الله الحديث م من حديث إلى هريرة مقتصرا طيأول الحديث وقال فيه وما المفردون قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات ورواه لله بلفظ قال الذين يستهترون بذكر الله وقال صبح على شرط الشيخين وزاد قيسه إليهتى فى الشعب يضع الذكر عنهم التقالهم ويأتون يوم التيامة خفافا ورواه هكذا الطبرانى فى المهجم السكبير من حديث أبى الدرداء دون الزيادة التي ذكرها المصنف فى آخره وكلاها ضعيف .

المثال اله في يعرفك الفرق بين المملين: أعنى عمل العلماء وعمل الأولياء فإن العلماء يعملون في اكتساب

نغمى العلوم واجتلابها إلى القلبوأولياءالصوفية يعملون فيجلاءالقلوب وتطهيرها وتصفيتها وتصقيلها ققط ء ققد حكى أن أهل الصين وأهل الروم تباهو ابين مدى بعض الملوك عسن صناعة النقش والصور فاستقر رأى لللك على أن يسلم إليهم صفة لينقشأهل الصين منها جانبا وأهل الروم جانباو برخى بينهما حجاب يمنع اطلاع كل فريق على الآخر ففول ذلك فجمع أهل الروم من الأصباغ الغربية مالا ينحصر ودخل أهل السين من غير صبخواقبلوا يجلون جانبهم ويسقلونه فلمافرغ أهل الروم ادعى أهل السين أنهم قد فرغوا أيشا فعجب الملك من قولهم وأنهم كيف فرغوا من النقش من غيرصبغ تقيل وكيف فرغتم من غير صبغ فقالوا ما عليكم ارفعوا الحجاب فرفعوا وإذا بجانبهم بتلاثُّا منه مجائب السنائم الرومية مع زيادة إشراق وبريق إذكان قد صار كالمرآة الحجلوة لكثرة التصقيل فازدادحسن جانهم بمزه التسقيل ؛ فكذلك عناية الأولياء بتطهير القلب وجلائه وتزكيته وسفائه حتى يتلألأفيهجلية الحق بنهاية الاشراق كفعل أهل العمين وعناية الحكماء والعلماء بالاكتساب ونقش العلوم وتحصيل نقشها في القلب كفعل أهل الروم . فكيفما كان الأمر فقلب الؤمن لا بموت وعلمه عندالموت لا يمحى وصفاؤه لا يشكدر وإليه أشار الحسن رحمة الله عليه بقوله التراب لاياً كل عمل الإعمان بليكون وسيلة وقربة إلى الله تعالى ، وأما ما حصله من نفس العلم وماحصله من الصفاء والاستعداد لقبول نفس العلم فلا غنى به عنه ولاسعادة لأحد إلا بالعلم والمعرفة وبعض السمادات أشرف من بعض كأأنهلاغني إلا بالمسال فصاحب الدرهم غني وصاحب الخزاش المترعة غني وتفاوت درجات السعداء محسب تفاوت الممرفة والاعسان كما تتفاوت درجات الأغنياء بحسب قلة المال وكثرته فالمارف أنوار ولايسعي المؤمنون إلى لقاء الله تعالى إلا بأنوارهم قال الله تعالى ـ يسعى فورهم بين أيديهم وبأعسانهم ـ وقد روى في الحبر ﴿ إِن بَضَهِم يَعْطَى فُوراً مثل الجِبل وبَنضَهِم أَصَغَر حَقَ يَكُونَ آخَرَهُم رَجِلا يَعْطَى فُورا على إنهام قدميه فيضيء مرة وينطنىء أخرى فاذا أمناء قدم قدميه فحشى وإذا أطنىء كام ومرورج طىالصراط على قدر أورهم أمنهم من يمر كطرف العين ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالسحاب ومنهم من يمركانفضاض السكواكب ومنهم من يمركالفرس إذا اشتد في ميدانه ، والذي أعطى نوراطي إبهام قدمه يحبوحبوا طىوجهه ومديه ورجليه يجريدا ويعلق أخرى ويصيب جوانبهالنار فلايزال كذلك حتى يخلص (١) ۾ الحديث فيهذا يظهر تفاوت الناس في الاعان ولووزن إعان أي بكر باعان المالمين سوى النبيين والرسلين لرجح ، فهذا أيضا يضاهي قول القائل:لووزن نورالشمس بنورالسرج كلها الرجم ، فإعان آحاد العوام نوره مثل نور السراج وبعضهم نوره كنور الشمع وإعان الصديقين توره كنور القمر والنجوم وإعسان الأنبياء كالشمس ، وكما ينكشف في نور الشمس صورة الآفاق مع اتساع أقطارها ولا ينكشف في نور السراج إلا زاوية ضيقة من البيت فكذلك تفاوت انسراح الصدر بالمعارف وانكشاف سعة الملكوت لقاوب العارفين ءولذلك جاءني الحبره أنه يقال يوم القيامة أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إعان و نصف مثقال وربع مثقال و شعيرة و ذرة (٢) ي كل ذلك تنبيه على تفاوت درجات الايمان وأن هذه القادير من الايمـــان لاَعنع دخول النار ،وفي

(۱) حديث إن بعضهم يعطى نورا مثل الجبل حتى يكون أصغرهم رجل يعطى نوره على إبهام قدمه الحديث الطبران و ك من حديث ابن مسعود قال ك صحيح على شرط الشيخين (٧) حديث يقال يوم القيامة أخرجوا من النار من في قلبه ربع مثقال من إيسان الحديث متفق عليه من حديث

أى سعيد وليس فيه قوله ربع مثقال

فؤادى وأقربك لسانى وها أنا ذا بين يديك باعظيم ياغافر الخنب العظم ۾ وقوله عليه السلام ﴿ سجد الله سوادي وخيالي ۾ استقصاء في. التواضع بمحوآثار الوجودحيث المتخلف ذرة منهعن السحود ظاهراوباطنا ومتى لم يكن الصوفي. حظ من التواضع الخاص على بساط القربلايتو فرحظه في التواضم للخلق وهذه سعادات إن أقبلت جاءت بكلينها والتواضع من أشرف أخلاق الصوفية .ومنأخلاق الصوفية: للداراة ، واحستمال الأذى من الخلق وبلغمن مداراة

رسول الله صلى أله عليه وسلم أنه وجد قيلا من أسمابه بين البود ألم محف عليهم ولم يزد طل صرالحق بل وذاه عائة ناقفين قبله وإن بأسعابه لحاجة إلى بسير واحد يتقوون به . وكان من حسن مداراته أن لا يذم طماما ولا ينهرخادما. أخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب ابن طي قال أنا أبو الفتيح السكرخي قال أناأ بونصر الترباقي قال أنا الجراحي قال أنا أبوالبياس الحبوق قال أنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا قتيبة قال ثنا جمفر بن سليان عن ثابت عن أنش قال خدمت

( يبان شواهد الشرع على صحة طريق أهل النصوف في اكتساب

المرفة لامن التملم ولا من الطريق المتاد)

اعلم أن من انكشف له شيء ولو الذي اليسر بطريق الإلهام والوقوع في القلب من حيث لا يدرى فقد صار عارفا بسحة الطريق ومن لم يدرك نفسه قط فينبني أن يؤمن به فان درجة المرفة فيه عزيزة جدا ، ويشهد لذلك شواهد الشرع والتجارب والحكايات : أما الشواهد فقوله تعالى \_ والذين جاهدوا فينا لتهدينهم سبلنا \_ فكل حكمة تظهر من القلب بالمواظبة طي العبادة من غير تعافه و بطريق الكشف والإلهام ، وقال صلى الله عليه وسلم لا من عمل عاملور ثه أله علم المها المحمل حق يستوجب الجنة ومن لم يعمل بما يعلم تاه في يعلم ولم بوفق في يعمل حق يستوجب النار (1) هوقال الله يستوجب الجنة ومن لم يعمل بما يعلم تاه في يعلم ولم بوفق في يعمل حق يستوجب النار (1) هوقال الله عمل له عرجا \_ من الإشكالات والشبه \_ ويزقه من حيث لا محسب يعلم علما من غير تعلم وغطنه من غير تجربة وقال الله تعالى النابا النور الله عنه المن غير تعلم وغطنه من غير تجربة وقال الله تعلى أور اوزدى وراو اجسلى في قلى ثور اوفي قبل أورا وفي المن المناب أله النور فقال عليه الصلاة والسلم و اللهم أعطني ثور اوزدى ثور او اجسلى في قلى ثور اوفي قبل ثور اوفي قبل ثور اوفي المن ألف مثله إلا الإنسان أو الؤمن ، الطبرائي من حديث ابن عمر لانعلم شيئا خيرا من مائة مثله إلا الرجل المؤمن وإسنادها حسن الانسان ولأحمد من حديث ابن عمر لانعلم شيئا خيرا من مائة مثله إلا الرجل المؤمن وإسادي و إسادها حسن الزيادة ولم أجد لهذه الزيادة ولم أجد لهذه الزيادة ولم أجد لهذه الزيادة أملا العالم على العابد كفضلى على أدنى رجل من أصحابي ت من حديث الزيادة ألله وعليون الدوى الألباب تقدم دون هذه الزيادة ولم أجد لهذه الزيادة ولم أجد لمده

أبى أمامة وصححه وقد تقدم فى العلم وكذلك الزواية الثانية (٤) حديث من عمل بمساعلم الحديث تقدم فى العلم دون قوله ووقفه فيا يعمل فلم أرها (٥) حديث اللهم أعطنى فوراوزدنى نوراالحديث

متفق عليه من حديث ابن عباس ،

صلىالله عليه وسلم عن قول الله تعالى ــ الهن شرح الله صدره للاسلام فهوطى نور من ربه ــ ماهذا الشرح فقال هوالتوسعة إن النور إذا قذف به في القلب السم له الصدر وانشرح (١) ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس واللهم تقهه في الدين وعلمه التأويل (٢) هوقال على رضم الله عنه ماعندنا شي أسره الني صلى الله عليه وسلم إلينا إلاأن يؤتى الله تعالى عبدا فهما في كتابه وليس هذا بالتعلم (٣٠ وقيل في تفسير قوله تعالى ما يؤكَّ الحكمة من يشاء ما إنه الفهم في كتاب الدتعالى وقال تعالى ما فعهمناها سلبان ـ خصما اسكشف باسم الفهم . وكان أبو العرداء يقول المؤمن من ينظر بنور أله من وراء ستر رقيقَوالله إنه للحق يقذفه الله في قلوبهم ويجريه على ألسنتهم ، وقال بعض السلف علن المؤمن كوانة ، وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ النَّمُوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله تعالى (1) ﴾ وإليه يشير قوله تعالى - إن فذلك كآيات المتوصين - وقوله تعالى - قديينا الآيات لتوميو تنون - وروى الحسن عن رسول الله صلىالله عليه وسلم أنه قال «العلم علمان ضلم باطن في القلب فذلك هو العلم النافع (٥) ﴿ وسئل بعش العلماء عن العلم الباطن ماهو فقال هو سرمن أسرار الله تمالي يقذفه الله تمالي في قاوب أحبابه لم يطلع عليه ملسكا ولأبشرا وقدقال على وإنمن أمق عدثين ومعلين ومكامين وإن عمر منهم (٥) وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما \_ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولاني ولاعدث \_ يعني الصديقين والحدث هوالملهم والملهم هوالذى انكشفله منباطن قلبه منجهة الداخل لامن جهة المحسوسات الحارجة والقرآن مصرح بأن التقوى مفتاح الهدابة والكشف وذلك علم من غير تعلم ، وقال الله تعالى \_ وماخلق الله في السموات والأرض لآيات لقوم يتقون - خصصها بهم وقال تعالى - هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين وكانأ بويزيد وغيره يقول ليس العالم الذي يحفظمن كتاب فاذا نسي ماحفظه صار جاهلا إنما العالم الذي يأخذ علمه من ربه أي وقت شاء بلاحفظ ولا درس ، وهذا هوالعلم الرباني وإليه الاشارة بقوله تعالى ــ وعلمناه من لهانا علما ــ مع أن كل علم من لدنه ولكن بعضها بوسائط تعليم الحلق فلا يسمى ذلك علما لدنيا بل الله في الذي ينفتح في سر القلب من غـير سبب مألوف من خارج فهذه شواهد النقل ولو جمع كل ماورد فيــه من الآيات والأخبار والآثار لخرج عن الحصر . وأمامشاهدة ذلك بالتجارب فذلك أيضا خارج عن الحصر وظهر ذلك على الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وقال أبوبكر الصديق رضيالله عنه لمائشة رضي الله عنها عند موته : إنمـا هما أخواك وأختاك وكانتزوجته حاملا فولدت بنتا فكانقد عرف قبل الولادة أنها بنت ، وقال عمر رضيالله عنه فيأثناء خطيته بإسارية الجبل الجبل ، إذ انسكشفله أنالمدو قدأشرف عليه فحذره لمعرفته ذلك ثم بلوغ صوته إليه من جملة الكرامات المظيمة ، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلت على عبَّان رضى الله عنه وكنت قد لتيت امرأة فى طريق فنظرت إليها شزرا وتأملت محاسنها فقال عَبَّان رضي الله عنه لما دخلت يدخل هليُّ أحدكم وأثر الزنا ظاهرهلي عينيه أماعلت أن زنا العينين

(١) حديث سئل عن قوله تمالى .. أفن شرح اقد صدره للاسلام الحديث وفى الستدرك من حديث ابن مسعود وقد تقدم فى العام (٣) حديث اللهم ققهه فى الدين وعلمه التأويل قاله لابن عباس متفق عليه من حديث ابن عباس دون قوله وعلمه التأويل فأخرجه بهذه الزيادة أحمد وحب و ك وصححه وقد تقدم فى العام (٣) حديث على ماعندنا شى أسره إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يؤتى الله عبدا فهما فى كتابه تقدم فى آداب تلاوة القرآن (٤) حديث اتقوا فراسة المؤمن الحديث من حديث أي سعيد وقد تقدم (٥) حديث إن من أمتى محدثين ومكلمين وإن عمر منهم خ من حديث أبى هربرة لقد كان فيا قبلكم من الأم محدثون فان يك فى أمتى أحد فانه عمر رواه م من حديث عائشة .

رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين لمًا قال لي أف قط وما قال لئيء منعته لم صنعته ولالثي° تركته لم تركته وكان رسول الله صلى المُدعليه وسلم منأحسن الناسخلقا وما مست خزاقط ولاحرير اولاشيثاكان ألئ من كفرسول المدسلي الحه عليه وسلم ولاشمت مسكا قط ولاعطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليسه وسلم فالمداراة مع كل أحد من الأهل والأولاد والجيران والأمحاب والحلق كافة من أخسلاق الصوفية وباحتمال الأذى يظهر جوهرالنفس وقدقيل

النظر لتتوين أولأعزر نك نقلت أوحى بعدالنبي ؟ فقال لاو لــكن بسيرة وبرهان وفراسة صادقة . وعن أبىسعيدالحراز قال دخلت المسجد الحرام فرأيت فتيرا عليه خرقتان فتلت في تضيعدا وأشباهه كل ط الناس فنادانى وقال \_ والله يعلم مافى أنفسكم فاحذروه \_ فاستخفر تالله فى سرى فنادا فى وقال \_ وهوالذى يقبل النوبة عن عباده - شم فاب عنى ولم أنه ، وقال زكريا بنداود دخل أبو المباس بن مسروق على أن القضل الحاشمي وهو عليل وكان ذاعيال ولم يسرف 4 سبب يسيش به قال فلنا قمت قلت في نفس من أين يأكل هذا الرجل قال فصاحى ياأبا السباس رد هذه الحمة الدنية فان أنه تعالى الطانا خفية . وقال أحمد النقيب دخلت على الشبلي فقال مفتونا ياأحمد فقلت ما الحبر ؟ قال كنتجالسا فجرى غاطري أنك غيل تقلت ما أنا غيل ضاد مف خاطرى وقال بلأنت بخيل تقلت ما تتح اليوم على بشي إلادضته إلى أول فتير يلقائي قال فما استتم الحاطر حتى دخل على صاحب المؤنس الحادم ومعه خمسون دينارا فقال اجعليا فيمصالحك قال وقمت فأخذتها وخرجب وإذا بفقير مكفوف بين بدي مزمن محلق رأسه خقدمت إليه وناولته الدنانير فقال أعطها للزين فقلت إن جملتها كذا وكذا قال أوليس قد قلنا اك إنك غيل قال فناواتها للزين فقال للزين قدعقدنا لما جلس هذا الفقير بين أيدينا أن لانأخذ عليه أجرا قال فرميت بها في دجلة وقلت ما أعزك أحد إلاأنله الله عزوجل . وقال حمزة بن عبدالله العلوى ُ دخلت طيأى الحبر التيناني واعتقدت في نفسي أن أسلم عليه ولا آكل في داره طعاما فلما خرجت من عنده إذا به قدلجقن وقد عمل طبقا فيه طعام وقال يافتي كل تقدخرجت الساعة من اعتقاداته وكان أبو الحير التيناني هذا مشهورا بالكرامات. وقال إبراهيم الرقى تصدته مسلما عليه فحضرت صلاة للفرب قلم يكد يقرأ الفاعة مستويا فقلت في نفسي ضاعت سفر في فاما سلم خرجت إلى الطهارة فقصد في سبع فعدت إلى أبي الحير وقلت تصدتى سبيع غرج وصاح به وقال ألم أقللك لاتتعرض لضيفانى فتنحى الأميد فتطهرت فلما رجعت قال لي اشتفلتم بتقويم الظاهر فخفتم الأسد واعتفلنا بتقويم البواطن فخافنا الأسد . وماحكي من تفرس الشايخ وإخبارهم عن أعتمادات الناس وضائرهم يخرج عن الحصر بل ماحكي عنهم من مشاهدة الحضرعاية السلام والسؤال منه ومن سماع صوت الهاتف ومن فنون السكرامات خارج عن الحصر والحكاية لاتنفع الجاحد مالم يشاهد ذلك من نفسه ومن أنكر الأصل أنكر التفصيل. والدايل الفاطع الذي لايقدر أحدى جحده أمران: أحدها عجائب الرؤيا الصادقة فانه ينكشف بها الغيب وإذا جاز ذاك في النوم فلايستحيلأيضا فياليقظة فلم يفارقالنوم اليقظة إلافيركودالحواس وعدم اشتفالها بالحسوسات فكم من مستيَّمَظ غائص لا يسمع ولا يبصر لاشتغاله بنفسه . الثاني إخبار وسول الله صلى الله عليه وسلم عنَّ الغيب وأمور في السنقبل كما اشتمل عليه القرآن وإذا جاز ذلك للنبي ﷺ جاز لغيره إذ النبي عبارة عنشخس كوشف محقائق الأمور وشفل اصلاح الحلق فلايستحيل أن يكون في الوجود شخص مكاشف بالحقائق ولايشتغل باصلاح الحلقوهذا لايسمىنبيا بليسمىوليا فمن آمن بالأنبياء وصعق بالرؤيا المسحيحة لزمه لامحالة أن يقر بأن القلبله بابان باب إلى خارج وهو الحواس وباب إلى اللكوت عن داخلم القلب وهوباب الالحام والنفث فيالروع والوحىفاذا أقربهما جيما لم يمكنه أن يحصر العلام فيالتعلم ومباشرة الأسبابالمألوفة بل بجوز أن تكون المجاهدة سبيلا إليه فهذا ماينبه طيحقيقة ماذكرناه من عجيب تردد القلب بعن عالم الشهادة وغالم اللكوتوأما السبب في انكشاف الأمر في النام بالمثال الهوج إلىالتعبير وكذلك تمثلالملائسكة للأنبياء والأولياء بصور مختلفة فذلك أيضامن أسرارهجا لب القلب ولا يليق ذلكإلا بعلم المسكاشة فلنقتصر طيرماذكرناه فانه كاف للاستحثاث طىالحباعدة وطلب السكشف منها قندقال بعض المكاشفين ظهرلي الملك فسألني أنأملي عليه شيئا من ذكري الحني عن مشاهدتي

لكل شي" جوهر وجوهر الانسان المقل وجوهرائمل المبر. ألحببرنا أبوزرعة طاهر عنأبيه الحافظ للقدس قاليأنا أبوعجد الصريفيني قال أنا أبو القاسم عبيد الله ابن حبابة قال أنا أبو القامم عبدالله بن محدن عبدالعزيز قال حدثناطي بن المدقال أَمَّا شَعِبةً عَنِ الْأَعْمَشِ عن عي بن وااب عن شيخ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت من هو قال ابنِ عمر عن الني صلى الله عليسه وسلم أنه قال ﴿ المؤمن اأدى يعاشر الناس ويسبر على أذاع خير من الذي لاغالطيم

من التوجد وقال ما تكتب الى هملاو عن هميان اصمداك بعمل تقرب به إلى الم عزوجل نقلت السلام تكتبان القرائس قالا بلى قلت في كمياذك و هذه إشارة إلى أن الكرام الكاتبين لا يطلعون على الأحمال الظاهرة . وقال بعض العارفين سألت بعض الأبدال عن مسألة من القلب وإنما يظلمون على الأحمال الظاهرة . وقال بعض العارفين سألت بعض الأبدال عن مسأهدة اليقين فالتفت إلى شباله تقال ما تقول رحمك الله ثم التفت إلى بمينه فقال الما تقول رحمك الله ثم أجاب بأغرب جواب مته فسألت صاحب اليمين وهوا علمنه عندى في المسألة جواب عنيد فسألت صاحب التمال قال الأدرى فسألت صاحب اليمين وهوا علمنه السلام و إن في أمن محدثين وإن عمر منهم وفي الأثر: إن الحد تعالى يقول أيما عبد اطلمت على قلبه فرأيت السلام و إن في أمن محدثين وإن عمر منهم وفي الأثر: إن الحد تعالى يقول أيما عبد اطلمت على قلبه فرأيت سياسته وكن جليسه وعادثه وأنيسة . وقال أبو سلمان الداران القلب إلى جهة الملكوت والملا الأطل وينفتح ذلك الباب بالمجاهدة والورع والاعراض عن شهوات الدنيا وقد اللكوت والملا الأطل وينفتح ذلك الباب بالمجاهدة والورع والاعراض عن شهوات الدنيا وقد اللكوت والملا الأطل وينفتح ذلك الباب بالمجاهدة والورع من المناء يد الله على أمراء الأجناد الحفظ وامن المناء يد الله على أفواء الحكاء الا ينطقة ون الا الله على المناء يد الله على المناء المناء ين المناء يد الله عن المناء على المناء ين المناء يطلم الحاشمين على بعض سره .

( يبان تسلط الشيطان على القلب بالوسواس ومعنى الوسوسة وسبب غلبتها ) اعل أن القلب كما ذكرناه مثال قية مضروبة لها أبواب تنصب إليه الأحوال من كل إبومثاله أيضا مثال هدف تتمب إليه السيام من الجوائب أوهو مثال مرآة منصوبة عتاز عليها أصناف السور المتنفة. فتراءى فها صورة بعد صورة ولا تخلو عنها أومثال حوض تنصب فيه مياه مختلفتمن أنهارمفتوحة إليه وإنما مداخل هذه الآثار التجددة في القلب في كل حال أمامن الظاهر فالحواس الحسروأمامن الباطن فاقحيال والشهوة والغشب والأخلاق الركبة من مزاج الانسان فانه إذا أدرك بالحواسشيئا حصل منه أثر في القلب وكذلك إذا هاجت الشهوة مثلا بسبب كثرة الأكل وبسبب فوة في الزاج صل منها في القلب أثر وإن كف عن الاحساس فالحالات الحاصلة في النفس تبق وينتقل الحيال من شيء إلى شيء وبحسب انتقال الحيال ينتقل القلب من حال إلى حال آخر والقصود أن القلب في التغير والتأثر دائميا من هذه الأسباب وأخص الآثار الحاصلة في القلب هو الحواطروأعنى بالحواطر ما يحصل قيسه من الأفسكار والأذ كار وأعنى به إدراكاته علوما إما على سبيل التجدد وإما على سنيل التذكر فانها تسمى خواطرمن حث إنها تخطر بمدأن كان القلب فافلاعها والحواطرهي الحركات للارادات فان النية والعزم والارادة إنميا تبكون بعبد خطور النوى بالبال لامحالة فمبدأ الأفعال الحواطر ثم الخاطر يحرك الرغبسة والرغبة تحرك العزم والعزم يحرك النية والنية تحرك الأعضاء والحواطر الحركة للرغبة تنقسم إلى مايدعو إلى الشر أعنى إلى مايضر في العاقبة وإلى مايدعو إلى الحير أعنى إلى ماينقم في الدار الآخرة فهما خاطران عثلفان فافتقر اإلى اسمين عُتلفين فالحاطر المحمود يسمى إلهاما والحاطر للنموم أعنى الداعي إلى الشر يسمىوسواساتم إنك تعلم أنهذه الحواطر حادثة ثم إنَّ كل حادث فلا بدله من محدث ومهما اختلفت الحوادث دل ذلك على اختلاف الأسباب هذا ماغرف من سنة الله تعالى في ترتيب السببات على الأسباب فمهما استنادتُ حيطانُ البيت بنورالنار

ولا يسبر على أذاع به وفيالحيرو أيسيز أحدكم أن يكون ڪأن مشمضم قيل ماذاكان يصنع أبو منتضم فال كان إذا أصبح قال اللنم إنى تعسدقت اليوم بعرض على من ِ ظلني فن ضربني لا أضربه ومن شتمق لاأشتمه ومن ظامن لاأظامه ين وأخبرنا مبياءالدين عبدالوهاب قال أنا أبو الفتسم المروى قال حدثنا الترباق قال أناا لجراحي قال أمَّا الحيواني قال أنا أبوعيس الترمذي قال ثنا ابن. أي عمو قال ثنا سفيان عن محمد بن النكدر عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت

وأظلم سقفه واسود بالدخان علمت أن سبب السواد غير سبب الاستنارة وكذلك لأنوار القلب وظلمته سببان مختلفان فسبب الحاطر الداعى إلى الخير يسمى ملسكاوسبب الحاطر الداعى إلى الشريسمى شيطانا

واللطف إلذى يتهيأ به القلب لقبول إلهام الحبع يسمى توفيقا والذى بدينياً لقبول وسواس الشبطان يسمى إغواء وخذلانا فان للعانى المختلفة تفتقر إلى أسامى مختلفة واللك عبارة عيزخلق خلفه الله تعالى شأنه إفاضة الحير وإفادة العلم وكشف الحق والوعد بالحير والأسر بالمعروف وقدخلقه وسخرماتك والشيطان مبارة عن خلق شأنه ضد ذلك وهو الوعدبالشروالأمربالهمشاءوالتخويف عندالهم الحير بالغقر فالوسوسة في مقابلة الإلهام والشيطان في مقابلة لللك والتوفيق في مقابلة الحذلان وإليه الاشارة بقوله. تمالي ــ ومن كل شيء خلقنا زوجين ــ فاناللوجوداتكليامتقا بلقمزدوجة إلاالله تعالىفانه فرد لإمقابل له بل هو الواحد الحق الحالق للا والج كلها فالقلب متجاذب بين الشيطان والملك وقدة السلى الله عليه وسلم ﴿ فِي القلبِ لمتان لمة من الملك إيعاد بالحير وتصديق بالحق فمن وجدذاك فليعار أنهمن الله سبحانه وليحمد الله ولمة من العدو إيناد بالشر وتسكذيب بالحق ونهى عن الحيرفمن وجدذلك فليستمذ باقدمن الشيطان الرجيم مم تلا قوله تعالى \_ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالقحشاء \_(١) عالاً ية وقال الحسن إغسا ها هان يجولان في القلب هم من الله تعالى وهم من العدو فرسم الله عبدا وقف عند همه فما كان من الله تعالى أمضاه وما كان من عدوه جاهدمو لتجاذب القلب بين هذين السلطين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ قلب المؤمن بين أصبعين من أصابه مالرحن ٢٦ ما الله يتمالى عن أن يكون له أصبع مركبة من لحم وعظم ودم وحصب منقسمة بالأنامل ولسكنروحالأصبعسرعة التقلب والقدرة على التحريك والتغير فانك لاتريد أصبعك لشخصه بل لقعله في التقليب والترديد كا أنك تتماطى الأفعال بأصابعك والله تعالى يقعل مايفعل باستسخار لللكوالشيطانوهامسخران بقدرته في تقليب القاوب كما أن أصابعك مسخرة لك في تقليب الأجسام مثلاو القلب بأصل الفطرة صالح لقبول آثار الملك ولقبول آثار الشيطان صلاحامتسا وباليس يترجع أحدها طي الآخرو إعمايترجم أحد الجانبين باتباع الهوى والإكباب على الشهوات أو الإعراض عنها ومخالفتهافان أتبع الانسان مقتضى النضب والشهوة ظهر تُسلط الشيطان بواسطة الحوى وصار القلب عش الشيطان ومعدته لأن الحوى هو مرعى الشيطان ومرتمه وإن جاهد الشهوات ولم يسلطها على نفسهوتشبه بأخلاق لللالكم عليهم السلام صار قلبه مستقر اللائسكة ومبيطهم ولمسا كانلاغاو قلب عن شهوة وغضب وحرص وطمع وطول أمل إلى غير ذلك من صفات البشرية للتشعبة عن الهوى لاجرم لم يخل قلب عن أن يكون الشيطان فيه جولان بالوسوسة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ﴿ مَامَنِكُمْ مِنْ أَحَدَ إِلَاوَلُهُ شَيْطَانَ قَالُواوا أَسْيَارِسُولُ الله قال وأنا إلا أن الله أعاني عليه فأسلم فلا يأمر إلا غير (٢) ، وإنمساكان هذا لأن الشيطان لا يتصرف إلا بواسطة الشهوة فمن أعانه الله على شهوته حتى صارت لاتنبسط إلاحيث ينبغي وإلى الحداقة ينبغي فشهوته لاتدءو إلى الشر فالشيطان التدرع بها لا يأمر إلا بالحير ومهما غلب طىالقلبذكرالدنيا عقتضيات الهوى وجد الشيطان مجالا فوسوس ومهما انصرف القلب إلى ذكراقة تعالى ارتحل الشيطان وضاق مجاله وأقبل لللك وألهم والتطارد بين جندى اللائكة والشياطين فيمعركة القلب دائم إلىأن ينفتح القلب لأحدهما فيستوطن ويستمكن ويكون اجتياز الثانى اختلاسا وأكثر الفاوب قدفتحتها جنود الشياطين وتملكتها فامتلأت بالوسواس الداعية إلى إيثار العاجلة واطراح الآخرة ومبدأ استيلامها اتباع الشهوات والهوى ولا يمكن فتحها بعد ذلك إلا بتخلية القلب عن قوت الشيطانوهوالجموى (١) حديث في القلب لمتان لمة من الملك إيعاد بالخير الحديث ت وحمنه و ن في السكبرى من حديث

ابن مسعود (٢) حديث الؤمن بين أصبعين الحديث تقدم (٣) حديث مامنكم من أحد إلا وله

شيطان الحديث م من حديث ابن مسعود

و استأذن رجل على رسول افئ صلى أفحه عليه وسلم وأنا عنده فقال بشس ابن العشيرة أو أخو العشيرة ثم أذن له فألان لهالقول فلماخرج قلتبارسول أقد قلت له ما قلت ثم ألنت له القول قال بإعاثشة إن من شر الناسمن يتركدالناس أو بدعه الناس اتقاء خته هورويأبو در عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال و انق الله حيثًا كنت وأتبع السيئة الحسنة تمعها وخالق الناس بخلق حسن ۽ فماشيء يستدل به على قوة عقل الشخص ووقور علمه وحلمه كحسن السيداراة ، والنفس

والشهوات وعمارته بذكر الله تمالى الذي هو مطرح أثر الملائكة . وقال جابر بن عبيدة العدوى شكوت إلى العلاء مِن زياد ما أجد في صدرى من الوسوسة فقال: إنما مثل ذلك مثل البيت الذي يمر به اللصوصفان كان فيه شيء عالجوه وإلا مضوا وتركوه يعنيأن القلب الحالي عن الهوى لايدخله الشيطان وأدلك قال الله تعالى \_ إن عبادى ليس أك عليم سلطان \_ فكل من اتبع الحوى فهو عبد الهوى لاعبد الله ولذلك سلط الله عليه الشيطان وقال تعالى ــ أفرأيت من أنخذ إلهه هواه ــ وهوإشارة إلىأن منالحوى إلحه ومعبوده فهوعبدالهوى لاعبد الله ولذلك قال عمرو بنالهاص[۱] للني صلى الله عليه وسلم وبارسول الله حال الشيطان بيني وبين صلاتي وقراءتي فقال ذلك شيطان يَّمَالُّ له حَبَرْبِ فَاذَا أَحَسَمَتُهُ فَتَمُودُ بِاللَّهُ مِنْهُ وَاتَّمْلُ فَلَى يُسَارِكُ ثَلَاثًا قَالَ فَمُمَلَّتَ ذَلَكُ فَأَدْهَبِهِ اللَّهُ عَني (١٠). وفي الحبر ﴿ إِنْ لِلْوَصُوءَ شَيْطًا نَا يَقَالُ لَهُ الْوَهَّانُ فَاسْتُمْ يَدُوا بِاللَّهُ مِنْهُ (٢٧) ولا يمحو وسوسة الشيطان من القلب إلا ذكر ماسوى مايوسوس به لأنه إذا خطر في القلب ذكر شيُّ العدم منه ماكان فيه من قبل ولکن کل شی ٔ سوی الله تعالی وسوی مایتملق به فیجوز آیضا آن یکون مجالا للشیطان وذكر الله هو الذي يؤمن جانبه ويعلم أنه ليس للشيطان فيه مجال ولايعالج الشي إلا بضده وصد جيع وساوس الشيطان ذكر الله بالاستعادة والتبرى عن الحول والقوة وهو معنى قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولاحول ولاقوة إلا باقه العلى العظيم وذلك لايقدر عليه إلا المتقون الغالب عليهم ذكر الله تعالى وإنما الشيطان يطوف عليهم في أوقات الفلتات على سبيل الحاسة قال الله تعمالي \_ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذاهم مبصرون ــ وقال مجاهد في معنى قول الله تعالى \_ من شر الوسواس الخناس - قال هو منبسط على القلب فاذا ذكر الله تعالى خنس وانقبض وإذا غفل انبسط على قلبه فالتطارد بين ذكر الله تعالى ووسوسة الشيطان كالتطارد بين النور والظلام وبين الليل والنهار ولتضادها قال الله تعالى ـ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله \_ وقال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ الشَّيطَانُ وَاضْعَ خُرطُومُهُ عَلَى قَلْبِ ابن آدم فان هو ذكر الله تعالى خنس وإن نسى الله تعالى التقم قلبه (٢٦) ﴾ وقال ابن وضاح في حديث ذكره : إذا بلغ الرجّل أربعين سنة ولم يتب مسح الشيقان وجهه بيده وقال بأبي وجه من لايفلح(١) وكما أن النهوات ممتزجة بلحم ابن آدم ودمه فسلطنة الشيطان أيضًا سارية في لحمه وعيطة بالقلب من جوانيه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ الشَّيْطَانَ يَجْرَى مِنْ ابْنُ آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع (٥٠) وذلك لأن الجوع يكسرالشهوة ومجرىالشيطان الشهواتولأجل اكتناف الشهوات للقلب من جوانيه قال الله تعالى إخبارا عن إبليس ـ لأقمدن لهم صراطك المستقيم

الناف الشهوات العلب من جواب فان الله في إعبرا عن إبدين عديث المنافع طراحه المسلم مراحه السلم (۱) حديث ابن أبي العاص إن الشيط ن حال بيني وبين صلائي الحديث م من حديث ابن إبي العاص (۲) حديث إن الوضوء شيطانا يقال له الولهان الحديث من حديث أبي بن كعب وقال غريب وليس إسناده بالقوى عند أهل الحديث (۲) حديث أنى إن الشيطان وأضع خطمه على قلب ابن آتم الحديث ابن أبي الدنيا في كتاب مكايد الشيطان وأبو يبلي الوصيلي وابن عدى في السكامل وصفه (٤) حديث ابن وضاح إذا بلغ الرجل أربعين صنة ولم يقب مسم الشيطان بيده وجهه وقال بأبي وجه من لا غلم لم أجد له أصلا (٥) حديث إن الشيطان يجرى من ابن آدم عرى الدم تقدم

[1] قوله عمرو بن العاص كذا في النسخ قال الشارح والصواب عثمان بن أبي العاص، وفي العراقي مايشهر قدلك ا هـ .

تشمير عن لآزال يعكس مرادها ويستفزها الغيظ والغضب وبالمداراة قطع حمة النفس وردطيشها و تفورها ، وقد ورد ومن كظم غيظاوهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يومالقيامة على ردوس الحلائق حتى يخسيره في أى الحول شاء ۾ . وروي جاپر رخى الله عنسه عن رسولالله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ أَلَا أُخْبِرُكُمْ علىمن تحرم النار ؟ على کل هسین لین سهل قبریب 🛊 ، وروی أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال أنى النبي عليه السلام برجل فكلمه فأرعد فقال هون عليك فاني لست

تم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمائهم وعن شمائلهم .. وقال صلى الله عليه وسلم و إن الشيطان تعد لائن آدم بطرق فقمد له بطريق الاسلام فقال أتسلم وتترك دينك ودين آبائك فعماه وأسلم ثم قعد له يطربق الهجرة ققال أتهاجر أتدع أرضك وسماءك فعماه وهاجر ثم قعد له بطربق الجهاد فقال أتجاهد وهو تلف النفس والمال فتقاتل فتتنل فتنكح نساؤك ويقسم مالك فعماه وجاهد (١) ﴾ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمن قبل ذلك فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة ، فذكر رسول اقم صلى اقه عليه وسلم معنى الوسوسة وهي هذه الحواطر التي تخطر المجاهد أنه يقتل وتنسكم نساؤه وغير ذلك بما يصرفه عن الجهاد وهذه الحواطر معلومة ، فاذا الوسواسمعلوم بالمشاهدة وكل خاطرفله سبب وينتقرإلى اسم يعرفه فاسم سببه الشيطان ولايتصور أن ينفك عنه آدمى وإنما بختلفون بعصيانه ومتابعته والنائك قال عليه السلام ﴿ مَامِن أَجِدُ إِلَّا وَلَهُ شيطان (٢٧) فقد النبح بهدا النوع من الاستبصار معنى الوسوسة والإلهسام والملك والشيطان والتوفيق والحذلان فبعد هذا نظر من ينظر في ذات الشيطان أنه جسم لطيف أو ليس بجسم وإن كان جنيها فكيف يدخل بدن الانسان ماهو جسم فهسذا الآن غير محتاج إليه في علم الماملة بل مثال الباحث عن هذا مثال من دخلت في ثيابه حية وهو محتاج إلى إزالتها ودفع ضررها فاشتفل بالبحث عن لونها وشكلها وطولهما وعرضها وذلك عن الجهل فمصادمة الحواطر الباعثة على الشر قد علت ودل ذلك على أنه عن سبب لامحالة وعلم أن المداعي إلى الشر الحنور في السنتبل عذوًّ تقد عرف المدو لا عالة ، قينبني أن يشتغل بمجاهدته وقد عرف اقه سبحانه عداوته في مواسم كثيرة من كتابه لبؤمن به ويحترز عنه فقال تمالي ـ إن الشيطان لـكمعدو" فاتخذوه عدو"ا إنمـا يدعو حزبه ليكونوا من أمحاب السعير \_ وقال تعالى \_ ألم أعهد إليكم يابني آدم أن لاتعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ـ فينبغي للعبد أن يشنغل بدفع العدو عن نفسه لابالسؤال عن أصله ونسبه ومسكنه ُ ، فيم ينبغىأن يسأل عنسلاحه ليدفعه عن نفسه وسلاح الشيطانالحوى والشهوات وذلك كَافَ للمَالِمِينَ ، فأمامعر فة ذاته وصفاته وحقيقته نعوذ بالله منه وحقيقة الملائكة فذلك ميدان العارفين التفلغلين في علوم السكاشفات فلا يحتاج في علم الماملة إلى معرفته ، فع ينبغي أن يعلم أن الحواطر تنقسم إلى ما يعلم قطعا أنه داع إلى الشر فلا يخني كونه وسوسة وإلى ما يعلم أنه داع إلى الحبر فلا يشك في كونه إلهاما وإلى مايتردد فيه فلا يدرى أنه من لمة اللك أومن لمة الشيطان.فان من مكايد الشيطان أن يعرض الشر في معرض الحسير والتمييز في ذلك فامض وأكثر العباد به بهلسكون فان الشيطان لايقدر على دعائهم إلى الشر الصريح فيصور الشر بصورة الحير كمايقول للعالم بطريق الوعظ أماتنظر إلى الحلق وهم موتى من الجهل هلسكي من الغفلة قدأشر فوا على النار أما للصرحمة على عباد الله تنقذهم من العاطب بنصحك ووعظك وقد أنع الله عليك بقلب بصير ولسان ذلق ولهمجة مقبولة فكيف تكفر نعمة الله تمألي وتتعرض لمخطه وتسكتعن إشاعة العلم ودعوة الحق إلى الصراط للستقيم ؟ ولايزال يقرر ذلك في تفسه ويستجره بلطيف الحيل إلى أن يُشتغل بوعظ الناس ثم يدعوه بعسد ذلك إلى أن يترَّبُّ لهم ويتصنع بتحسين اللفظ وإظهار الحير ويقول له إن لم تفعل ذلك سقط وقع كلامك من قلوبهم ولم يهندوا إلى الحق ولايزال يقرر ذلك عنده وهو في أثنائه يؤكد فيه شوالب. الرياء وقبول الحلق ولذة الجاء والتعزز بكثرة الأتباع والعلم والنظر إلى الحلق بعين الاحتقار فيستدرج (١) حديث إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه الحديث ن من حديث سيرة من أبي فاكه باسناد محبح (٢) حديث مامن أحد إلا له شبطان الحديث تقدم.

بملك اتمنا أناابن امرأة من قريش ڪانت تأكل القديد ۽ وعن يعضهم في معمني لين جانب السوفية : هينون لينون أيسار يتويس سواس مكرمة أيناء أسار لاينطةون عن الفحشاء إن نطقوا ولاعارون إن ماروا المكثار من تلق منهم تقل لاقت سدم مثل النجوم التي يسرى سها الساري وروىأ بوالدرداء عن الني صلى الله عليه وسلم قال و من أعطى حظه من الرفق فقد أعطى منظه من الحير ومن حرم حظه من الرفق

المسكين بالنصح إلى الهلاك فيتكلم وهو يظن أن قصده الحير وإنما قصده الجاه والقبول فملك بسببه وهو يظن أنه عند الله بمكان وهو من الذين قال فيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إنالَهُ ليؤيد هذا الدين بقوم لاخلاق لهم (١) . و وإن الله ليؤيدهذا الدين بالرجل الفاجر (٢) ، والدلك روى أن إبليس لمنه الله تمثل لعيسي ابن مربم صلى الله عليه وسلم فقال له قل لا إله إلا الله فقال كلة حق ولا أقولها بقولك لأن له أيضًا تحت الحير تلبيسات وتلبيسات الشيطان من هذا الجنس لا تتناهى وبها يهلك العفاء والمباد والزهاد والفقراء والأغنياء وأسناف الحلق بمن يكرهون ظاهر الشر ولا يرشون لأنفسهم الحُوش في المعاصي المكشوفة ، وسنذكر جملة من مكايد الشيطان في كتاب الغرور في آخر هــذا الربع ولعلنا إن أمهل الزمان صنفنا فيه كتابا طي النصوص نسميه [ تلبيس إبليس ] فانه قد انتشر الآن تلبيسه في البلاد والعباد لا سيما فيالمذاهب والاعتقادات حتى لم يبقمن الخيرات إلا رصمها كل ذلك إذعانا لتلبيسات الشيطان ومكايده فحق على العبد أن يقف عند كل هم يخطر له ليعلم أنه من لمة الملك أولمة الشيطان وأن يمن النظر فيه بعين البصيرة لابهوى من الطبع ولا يطلع عليه إلا بنور التقوى والبصيرة وغزارة العلم كما قال تعالى إنالذين اتقواإذامسهم طائف من الشيطان تذكروا ــ أى رجعوا إلى نور العلم ــ فاذا هم مبصرون ــ أى ينكشف لهم الإشكال فأما من لم يرض نفسه بالتقوى فيميل طبعه إلى الإذعان بتلبيسه عتابعة الهوى فيكثر فبه غلطه وبتعجل فيه هلاكه وهو يشمر وفي مثابهم قال سبحانه وتعالى ـــ وبدا لهم من الله مالم يكونوا. عتسبون \_ قبل هي أعمال ظنوها حسنات فاذا هي سيئات، وأغمض أنواع عاوم الماملة الوقوف على خدع النفس ومكايد الشيطان وذلك فرض عين على كل عبد وقد أهمله الخلق واشتفاوا بملوم تستجر إليهم الوسواس وتسلط عليهم الشيطان وتنسيهم عداوته وطريق الاحتراز عنه ولا ينجي من كثرة الوسواس إلا سد أبواب الخواطر وأبوابها الحواس الخسروأ بوابها من داخل الشهوات وعلائق الدنيا والخاوة في بيت مظلم تسد باب الحواس والتجردعن الأهلوالمال يقللمداخل الوسو اسمن الباطن ويبتى مع ذلك مداخل باطنه في التخيلات الجارية في القلب وذلك لايدفع إلا بشفل القلب بذكراله تعالى ثم إنه لايزال يجاذب القلب وينازعه ويلهيه عن ذكر الله تعالى فلا بدُّمن مجاهدته وهذه مجاهدة لا آخر لهسا إلا للوت إذ لايتخلص أحد من الشيطان مادام حيا ، نع قديقوى بحيث لاينقادله ويدفع عن نفسه شره بالجهاد ولسكن لايستنني قط عن الجهاد والمدافعة مادام الدم بجرى في بدنه فانه مادام حيا فأبواب الشيطان مفتوحة إلى قلبه لاتنغلق وهي الشهوة والغضب والحسد والطمع والشره وغيرها كما سيآنى شرحها ، ومهماكان الباب مفتوحاً والعدو غير غافل لمهدفع إلابالحراسة والمجاهدة . قال رجل للحسن ياأبا سعيد أينام الشيطان فتبسم وقال لونام لاسترحنا فاذن لاخلاص المؤمن منه ، فعم له سبيل إلى دفعه وتضعف قوته ، قال صلى الله عليه وسلم ﴿إِن الرَّمن ينضى شيطانه كا ينض أحدكم بعيره في سفره (٣) ، وقال ابن مسعود شيطان الؤمن مهزول، وقال قيس بن الحجاج قال لى شيطانى دخلت فيك وأنا مثل الجزور وأنا الآن مثل العصفورقلتولمذاك افال تذببني بذكر الله تمالي فأهل التقوى لايتعذر عليهم سد أبواب الشيطان وحفظها بالحراسة أعنىالأبوابالظاهرة والطرق الجلية الق تفضى إلى العاصى الظاهرة وإنمسا يتعثرون فى طرقه الفامضةفانهملايهتدون|ليها (١) حديث إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لاخلاق لهم ن من حديث أنس باسناد جيد (٢)حديث إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر متفق عليه من حديث أبي هر يرة وقد تقدم في العلم (٣) حديث

إن المؤمن ينضي شيطانه الحديث أحمد من حديث أى هريرة وفيه ابن لهيمة.

فقد حرم حظه من الحبر ۽ حدثنا شيخنا ضياءالدين أبوالنجيب إمــــلاء قال ثنا أبو عبد الرحمن محد بن أى عبد الله المالين ال أنا أبو الحسين عبد الرجن بن أبي طلحة الداودي قاليأنا أبو عمسدعيد الله الجبوى البرخبى قال أنا أبو عمسران عيس بن عسسر السمر قنسدي قالرأنا عبدالمهن عبدالرحن الدارمي فالمأناعد بن أحد نأى خلف قال تناعيدالرحن بنعد عن محدن إسحق قال حدثن عبد الله بن أبي بكر عن رجل من العربقال زحمت وسول الله صلى الله عليه وسلم

فيحرسونها كما أشرنا إليه في غرور العداء والوعاظ. والمشكلأن الأبواب الفتوحة إني الفاب للشيطان كثيرة وباب الملائكة باب واحد وقد التبس ذلك الباب الواحد بهذء الأبواب الكثيرة فالعبد فيها كالمسافر الذي يبقى في بادية كثيرة الطرق غامضة السالك في ليلة مظلمة فلا يكاد يعلم الطريق إلا بعين بصيرة وطلوع شمس مشرقة والعين البصيرة ههنا هي القاب المسنى بالنقوى والشمس المشرقةهوالعلم الغزير السثفاد من كتاب الله تمالي وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بمسا يهدى إلى غوامض طرقه وإلا فطرقه كثيرة وغامضة . قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ﴿ خَطَّ لَمَا رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وسلم يوما خطا وقال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمين الحط وعن شهاله ثم قال هذه سبل طى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا .. وأن هذا صراطي مستقما فاتبعوه ولا تتبعو السبل-لتلك الحطوط (١٦) » قبين صلى الله عليه وسلم كثرة طرقه وقدد كرنامثالاللطريق النامض من طرقه وهو الذي يخدع به العلماء والعباد المسالكين لشهواتهم المكافين عن العاصي الظاهرة، فلنذكر مثالا لطريقه الواضح الذي لايخني إلا أن يضطر الآدي إلى سلوكه وذلك كما روى عن النبي صلىالله عليه وسلم أنه قال ﴾ كان راهب في بن إسرائيل فعمد الشيطان إلى جارية فختفها وألتي في تلوبأهلها أن دواءها عند الراهب فأتوا بها إليه فأبي أن يقبلها فلم يزالوا به حتى قبلها فلماكانت عنده ليعالجها أتاه الشيطان فزين له مقاربتها ولم يزل به حتى واقعها فحملت منه فوسوس إليه وقال الآن تغتضع يأتيك أهلها فاقتلها فان سألوك فقل ماتت فقتلها ودفنها فآنى الشيطان أهلها فوسوس إليهموألتي في قلوبهم أنه أحبلها ثم قتلها ودفنها فأتاه أهلها فسألوه عنها فقال ماتت فأخذوه ليقتلوه مهافأتاه الشيطان فقال أنا الذي خنقنها وأنا الذي ألقيت في قلوب أهلها فأطعني تنبج وأخلصك منهم قال عمادًا ؟قال اسجد لى سجدتين فسجد له سجدتين فقال له الشيطان إنى برىء منك ، فهو الذي قال الله تعالى فيه ۔ كمثل الشيطان إذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال إنى برىء منك ــ <sup>(٧)</sup> ۾ فانظر الآن إلى حيله واضطراره الراهب إلى هذه السكبائر وكل ذلك لطاعته لهفى قبول الجارية للمعالجة وهو أمرهين وربما يظن صاحبه أنه خير وحسنة فيحسن ذلك في قلبه بخني الهوى فيقدم عليه كالراغب في الحير فيخرج الأمر بعد ذلك عن اختياره ويجره البعض إلى البعض عجيث لابجد محيصا فنعوذ بالله من تضييع أواثل الأمور وإليه الإشارة بقوله صلىالله عليهوسلم «منحام حول الحجي يوشك أن يقع فيه ٣٠٠ ي (بيان تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب )

اعلم أن مثال القلب مثال حصن والشيطان عدو يريد أن يدخل الحسن فيملكة ويستولى عليه ولا يقدر على حفظ الحسن من العدو إلا بخراسة أبواب الحسن ومداخله ومواضع للمه ولا يقدر على حفظ الحسن من العدو إلا بخراسة أبوابه من لايدرى أبوابه فحاية القلب من وسواس الشيطان واجبة وهو فرض عين على كل عبد مكلف ومالا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو أيضا واجب ولا يتوصل إلى دفع الشيطان إلا بعرفة

(۱) حديث ابن مسعود خط لنا رسول الله صلى الله عايه وسلم خطا فقال هذاسبيل الله الحديث ن في الكبرى و ك وقال سحيح الاسناد (۳) حديث كان راهب في بنى اسر ائيل فأخذ الشيطان جارية فقها و ألق في قلوب أهلها أن دواءها عندالر اهب الحديث بطوله في قوله تعالى حكثل الشيطان إذقال للانسان اكفر - ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان وابن مردويه في تفسيره في حديث عبيد بن أبي رفاعة مرسلا وللحاكم تحوه موقوفا على على بن أبي طالب وقال سحيح الاسناد ووصله بطين في مسنده من حديث النمان بن بشير على (٣) حديث من حام حول الحمى يوشك أن يقم فيه من حديث النمان بن بشير من يرتم حول الحمى يوشك أن يقم فيه من حديث النمان بن بشير من يرتم حول الحمى يوشك أن يقم فيه من حديث النمان بن بشير من يرتم حول الحمى يوشك أن يقم فيه من حديث النمان بن بشير من يرتم حول الحمى يوشك أن يقم فيه من حديث النمان بن بشير من يرتم حول الحمى يوشك أن يقم فيه من عديث النمان بن بشير من يرتم حول الحمى يوشك أن يقم فيه من عديث النمان بن بشير من يرتم حول الحمى يوشك أن يقم فيه من عديث النمان بن بشير من يرتم حول الحمى يوشك أن يقم فيه من عديث النمان بن بشير من حول الحمى يوشك أن يقم فيه من عليه من حديث النمان بن بشير من يرتم حول الحمى يوشك أن يقم في به من عديث النمان بن بشير من يرتم حول الحمد بن يرتم حول الحمد بنه النمان بن بشير من حول الحمد بن المناد و يقم بنه بشير برتم حول الحمد بن يرتم حول الحمد بن النمان بن برتم حول الحمد بن النمان بن بشير برتم حول الحمد بن برتم حول الحمد بن برتم حول الحمد بن المناد بناد برناد بالمراك المناد برناد بالمراك المناد بالمراك المناد بالمراك المراك الم

يوم حنين وفي رجلي نعل كشفة فوطئت بها **مل** رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفحق نفحة بسوطاني بعد وقال باسم اقه أوجعتمني قال فبت الخفس لأعما أقول أوجترسول المقال فبت بليلة كا سلم الله فلما أصبحنا إذارجل يقولأين فلانقلتهذا والله الذي كان من بالأمس قال فانطلقت وأنا متخوف فقال لي إنك وطئت نعلك على رجلىبالأمس فأوجعتني فنفحتك نفحةبالسوط فسند تمانون نعجة فخسدها بها . ومن أخلاق الصوفية الإيتار والواساة ومحملهمطي ذلك فرط الشفةة

والرحمة طبعا وقوة المنين شرها يؤثرون بالموجود ويصرون طي للفقود . قال أبويزيد البسطامي ماغليني أحد ماغلبني شابمن أهل بلخ قدم علينا حاجافقاللي ياأبا نزيد اماحسد الزهد عندكم قلت إذا وجدنا أكلنا وإذا فقدناصرنا فقال هكذا عندنا كلاب بلغ فقلت 4 وماحد الزهد عنسدكم ، قال إذا تقدناشكرنا وإذا وجدنا آثرنا . وقاله ذو النون من علامة الزاهدالشروحصدوه ثلاث: تفريق الحبدوع وترك طلب للفقود والايثار بالقوت. روى عبدالله بن عباس رض الله عنهما قال

مداخله فصارتمعرفة مداخله واجبة ومداخلالشيطانوأ بوابه صفاتالعبدوهي كثيرة ولكنا نشير إلى الأبواب العظيمة الجارية مجرى الدروب الق لاتضيق عن كثرة جنود الشيطان . فمن أبوا به العظيمة النغنب والشهوة فان النغنب هو غول العقل وإذا ضعف جند العقل هجم جند الشيطان ومهما غضب الانسان لعب الشيطان به كا يلعب الصي بالسكرة ، فقد روى أنموسي عليه السلام لقيه إلجيس فقال له ياموسي أنت الذي اصطفاك الله برمالته وكملك تسكلها وأنا خلق من خلق الله أذنبت وأزيد أن أتوب فاشفع لى إلى وى أن يتوب عل " نقال مؤسى نع فلما صعد موسى الجبلوكلم وبه عزوجل وأواد النزول قال4 ربه أدُّ الأمانة فقال موسى يارب عبدك إبليس يريد أن تتوب عليه فأوحى الله تعالى إلىموسى ياموسي قدتضيت حاجتك مره أن يسجد لقبر آهم حتى يتاب عليه فافي موسى إبليس فقال 4 قد قضيت حاجتك أمرت أن تسجد لقبر آدم حق بتاب عليك فغضب واستكبر وقال لم أسجد له حيا أأسبعد له ميتا ثم قال له ياموسي إن لك على حقا بما شفعت لي إلى ربك فَاذَكُرُنَّى عَنْدَ ثَلَاثُ لِاأَهْلُسَكُكُ فَيْهِنْ ؛ اذْكُرْنَى حَيْنَ تَعْشُبُ فَانْ رُوحَيِّي في قلبك وعيني في عَيْنُكُ وأجرى منك جرى الهم ، اذكرني إذا غضبت فانه إذا عضب الإنسان نفخت في انفه في يدرى ما يسنع واذكرني حين تلق الزحف فاني آتي ابن آدم حين يلق الزحف فأذكره زوجته وولده وأهله حتى يولى وإياك أن تجلس إلى امرأة ليست بذات عيرم فإني رسولما إليك وسولك إليها فلا أزال حتى أفتنك بها وأفتها بك فقد أشار بهذا إلى الشهوة والنغب والحرص فان الفرار من الرحف حرص على الدنيا وامتناعه من السجود لآدم ميتا هو أنجلتُ وَهُو إعظم مداخله وقد ذكر أن بعض الأولياء قال لإبليس أرثى كيف تغلب ابن آدم فقال أخله عليد التعنب وعند الهوى ، فقد حكى أن إبليس ظهر لراهب فقال له الراهب أي أخلاق بني آدم أعون الله قال الحدة فان العبد إذا كان حديدا قلبناه كما يقلب الصبيان الكرة ، وقيل إن الشيطان يقول كيف يغابني ابن آدم وإذا رضي جثت حتى أكون في قلبه وإذا غضب طرت حتى أكون في رأسه ومن أبوابه العظيمة الحسد والحرص فمهماكان العبد حريصًا على كل شيء أهماه حرصه وأصمه إذ قال صلى الله عايه وسلم ﴿ حبث الشيء يعمى ويصم (١٠)، ونور البصيرة هوالذى يعرف مداخل الشيطان فاذا غطاه الحسدوا لحرص لم يبصر فبنتذ بجدالشيطان فرصة فيحسن عند الحريس كل مايوصله إلى شهوته وإنكان منكرا وفاحشا فقد روى أن نوحا عليه السلام لمنا ركب السفينة حمل فيها من كل زوجين اثنين كما أمره الله تعالى فرأى في السفينة شيخًا لم يعرفه فقال 4 نوح ماأدخلك فقال دخات لأصيب قلوب أصمابك فتكون قلوبهم معى وأبدانهم معك فقالة نوخ أخرج منها باعدو الله فانك لعين فقالله إبليس: خمس أهلك بهن الناس وسأحدثك مثهن بثلاث ولاأحدثك باتنتين فأوحىاته تعالى إلىنوح أنه لاحاجة لكبالثلاث فليحدثك بالاثنتين فقال له نوح ما الاثنتان قفال ها اللتان لاتكذبائي ها اللتان لاتخافائي سهما أهلك الناس: الحرص والحسد، فبالحسد لعنت وجعلت شيطانارجها وأما الحرص فانه أبيح لآدم الجنسة كلها إلا الشجرة فأصبت حاجق منه بالحرص ، ومن أبوابه العظيمة الشبع من الطمام وإن كان حلالا صافيا فان الشبع يقوى الشهوات والشهوات أسلحة الشيطان ، فقد روى أن إبليس ظهر ليحي بن زكريا عليهما السلام فرأى عليه معاليق من كل شي فقال له ياإبليس ماهذا الساليق ؟ قال هذه الشهوات الق أصبت بها ان آدم فقال فهل فيهامن شيء ؟ قال رعما هبمت فتقلناك عن الصلاة وعن الخدكر قال فيل غير ذلك ؟ قاللا قالله على أن لاأملا بطني من العلمام أبدا فقالله إبليس وأدعل أن لا أنسح مسلما أبدا. ويقال ف كثرة (١) حديث حبك الشي يسمى ويصم أبو داود من حديث أبي الدرداء باسناد ضعيف .

الأكل ستخمال مذمومة : أولها أن يذهب خوف الله من قلبه . الثاني أن يذهب رحمة الحلق من قلبه لأنه يظن أنهم كامه شباع . والثالث أنه يُقل عن الطاعة . والرابع أنه إذا صمح كلام الحسكمة لا مجدله رقة . والحامسأانه إذا تسكلم بالموعظة والحسكمة لايمّع فيقلوبالناس. والسادسأن يهييع فيه الأمراض. ومن أبوابه حيالتزين من الأثاث والثياب والدار فان الشيطان إذا رأى ذلك غالبا على قلب الانسان باض فيه وفرخ فلايزال يدعوه إلى همارة الدار وتزيين سقوفها وحيطالها وتوسيع أبنيتها ويدعوه إلى النزان بالثياب والدواب ويستسخره فهاطول عمره وإذا أوقعه فيذلك فقد استفيأن يعود إليه ثانية فان بعض ذلك يجره إلى البعض فلايزال يؤديه منشي إلى شي إلى أن يساق إليه أجله فيموت وهو في سبيلالشيطان واتباع الهوىوبخشىمن ذلكسوء العاقبة بالكفرندوذ بالله منه . ومن أبوابه العظيمة الطمع في الناس لأنه إذا غلب الطمع على القلب لم يزل الشيطان عبب إليه التصنع والترين لمن طمع فيه بأنواع الرياء والتلبيسحق يصيرالمطموع فيهكأنه معبوده فلا يزال ينفكر فيحيلة التودد والتحبب إليه ويدخل كل مدخل الوصول إلى ذلك ، وأقل أحواله الثناء عليه عاليس فيه والداهنة له بترك الأمر بالمعروفوالنهى عن المنسكر ، فقدروى صفوان بن سليم أن إبليس عمل لعبدالله بن حنظلة فقالمله يا إن حنظلة احفظ عني شيئا أعلمك به قفال لاحاجة لي به قال انظر فان كان خيرا أخذت وإن كان شرا رددت ياابن حنظلة لاتسأل أحداغير الله سؤال رغبة وانظر كيف تسكون إذا غضبت قاني أملسكك إذا غضبت . ومن أبوابه العظيمة العجلة وترك النثبت في الأمور وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ العجلة من الشيطان والتأني من الله تعالى (١٠) ۾ وقال عزوجل \_ خلق الانسان من مجل \_ وقال تعالى \_ وكان الانسان مجولا \_ وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم \_ ولانعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه \_ وهذا لأنالأعمال ينبغيأن تكون بعدالتبصرة والعرفة والتبصرة تحتاج إلى تأمل وعهل والعجلة تمنع منذلك وعند الاستعجال يروح الشيطان شره طيالانسان منحيثلايدري ، فقد رويأنه لما ولد عيسى ابن مربم عليه السلام أتت الشياطين إبليس فقالوا أصبحت الأصنام قدنسكست رءوسها فقال هذا حادث قدحدث مكانكم فطار حق أتى خافق الأرض فلم بجد شيئا مموجد عيسى عليه السلام قد ولد وإذا لللائكة حافين به فرجع إليهم فقال إن نبيا قدولد البارحة ماحملت أنثى قط ولاوضعت إلا وأنا حاضرها إلاهذا فأيسوا منأن تعبدالأصنام بعدهذه الليلة ولكن ائتوابني آدممن قبل العجلة والحفة. ومن أبوابه العظيمة الدراهم والدنانير وسائر أصناف الأموال من العروض والدواب والعقار فان كل مايزيد طىقدر القوتوالحاجة فهو مستقر الشيطان فانامن معه قوته فهو فارغ القلب فلو وجدماثة دينار مثلاً علىطريق انبعث من قلبه عشر شهوات تحتاج كل شهوة منها إلى مائة دينار أخرى فلا يكفيه ماوجدبل يحتاج إلى تسعائة أخرى وقدكان قبلوجود المائة مستغنيا فالآن لماوجد ماثة ظن أنه صاربها غنيا وقدصار محتاجا إلى تسعائة ليشترى دارا يعمرها وليشترى جارية وليشترى أثاث البيت ويشترى الثياب الفاخرة وكل شيء من ذلك يستدعي شيئة آخر بليق به وذلك لا آخر له فيقع في هاوبة آخرها عمق جهنم فلا آخر لهاسواه . قال ثابت البناني ٢٧) لمـا بصدرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إبليس لشياطينه لقدحدث أمر فانظروا ماهو فانطقوا حتى أعيوا ثم جاءوا وقالوا ماندري قال أنا آتيكم بالحبر فذهب ثم جاء وقال قديمثالة عمدا صلى الله عليه وسلم قال فحل يرسل شياطينه إلى أصحاب النبي سلى الله علية وسلم فينصرفون خانبين ويقولون ماصحبنا قوما قط مثل هؤلاء نصيب منهم ثم يقومون إلى مسلاتهم فيمحى ذلك فقال إبليس رويدا بهم عبى الله أن يفتح لهم الدنيا (١) حديث المجلة من الشيطان والتأتى من الله ت من حديث سمل بن سعد بلفظ الأناة وقال حسن

فالرسول الحه مسلى اق عليه وسلم يوم النشير للأنسار وإن شتتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم رتشاركونهم في هذه الغنيمة وإن شمثتم كانت لكم دياركم وأموالكرولمتقسملكم شية من الغنيمة ، فقالت الأنصار بل تقسم لهممن أموالناودبارناونؤثرهم بالغنيمة ولا نشاركهم فيها ، فأنزل الله تعالى - ويؤثرون على أنفسهم ولوكانهم خصاصة \_ وروى أبو هرارة رضى الله عنه قال جاء رحل إلى رسول الله صل الدعلية وسلم وقد أصابه جهدد فقال يارسول الله إنى جائع فأطعمني فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى

فنصيب منهم حاجتنا (١) . وروى أن عيسى عليه السلام توسد يوما حجرا فمر به إبليس فقال ياعيسى رغبت في الدنيا فأخذه عيسى صلى الله عليه وسلم فرى به من تحت رأسه وذل هذا لك مع الدنيا وطي الحقيقة من يملك حجرا يتوسد به عند النوم قد ملك من الدنيا ما يمكن أن يكون عدة الشيطان عليمه فان القائم باليل مثلا الصلاة مهما كان بالقرب منه حجر بمكن أن يتوسده فلا يزال يدعوه إلى النوم وإلى أن يتوسده ولو لم يكن ذلك لسكان لا يخطر له ذلك يـالـولاتنحرك رغبته إلى النوم هذا في حجر فسكيف عن علك الحاد الوثير والفرش الوطيئة والتنزهات الطبية ثمن ينشط أسادة الله تمالي ؟ . ومن أبوابه العظيمة البخل وخوف الفقر فان ذلك هو الذي يمنع من الانفاق والتصدق ويدعو إلى الادخار والكنز والمذاب الألم وهو الموعود للمسكائرين كَمَّا نَطَقَ بِهِ القرآنُ العزيزُ . قال خيتمة بن عبد الرحمن إن الشيطان يقول ماغلبني ابن آدم غلبة فلن يَعْلَمِن فِي ثَلَاثُ أَنْ آمَرِهِ أَنْ يَأْخَذُ النَّالَ مِنْ غَيْرَ حَقَّهِ وَإِنْفَاقَهُ فِي غَيْرَ حَقه ومنعه من حقه . وقال سفيان ليس الشيطان سلاح مثل خوف الفقر فاذا قبل ذلك منه أخذ في الباطل ومنعمن الحق وتسكلم بالحوى وظن بربه ظن السوء . ومن آفات البخل الحرس على ملازمة الأسواق لجم المسال والأسواق هي معشش الشياطين . وقال أنو أمامة إن رسول الله صلى الله عليه وسلمة ل وإن إبليس ال نزل إلى الأرض قال يارب أنزلتني إلى الأرض وجملتني رحما فاجمل لى بيتا قال الحام قال اجمل لى مجلسا قال الأسواقي ومجامع الطرق قال اجدل لي طعاما قال طعامك مالم بذكر اسماله عليه قال اجدل لى شرابا قال كل مسكر قال اجعل لى مؤذنا قال المزامير قال اجعل لى قرآ ناة ال الشعر قال اجعل لى كتابا قال الوشم قال اجعل لي حديثا قال الكذب قال اجعل ليمصا مدقال النساء (٢) هومن أبو ابه المظيمة التوصل: التعسب للمذاهب والأهواء والحقد طي الحصوم والنظر إلهم بعن الازدراء والاستحقار وذلك محسا يهلك العباد والفساق جيعا فان الطعن في الناس والاشتفال بذكر تقصيه صفة مجبولة في الطبع من الصفات السبعية فاذا خيل إليه الشيطان أن ذلك هو الحق وكان موافقا لطبعه غلبت حلاوته على قلبه فاشتغل به بكل همته وهو بذلك فرحان مسرور يظن أنه يسمى في الدن وهوساع في اتباع الشياطين فترى الواحد منهم يتعصب لأبي يكر الصديق رضي الله عنه وهو آكل الحرام ومطلق اللسان بالفضول والكذب ومتعاط لأنواع الفساد ولو رآءأنو بكر لكان أول عدو لهإذ موالىأى بكرمن أخذسبيله وسار بسيرته وحفظ مابين لحبيه . وكان من سيرته رضي الله عنه أن يضع حصاة في فمه ليكف لسانه عن الكلام فيا لايمنيه فأتى لهذا الفضولي أن يدعى ولاءه وحبه ولا يسير بسيرته وترى فضوليا آخر يتحسب لملى رضى الله عنه وكان من زهد على وسيرته أنه لبس في خلافته أوبا اشتراه بثلاثة دراهم وقطع رأس الكين إلى الرسغ وثرى الفاسق لابسا ثيأب الحرير ومتجملا بأموال كتسبهامن حرام وهو يتعاطى حب على رضي الله عنه وبدعيه وهو أول خصائه نوم القيامة وليت شعري من أخذ وقدا عزيزا لانسان هوقرة عينه وحياة قلبه فأخذ يضربه ويمزقه وينتف شمره ويقطعه بالمقراض وهو مع ذلك يعمى حب أيه وولاءه فكيف يكون حاله عنده ومعلوم أنالدين والصرع كاناأحب إلى أبي بكر وهمر وعبَّان وهل وسائر الصحابة رضي الله عنهم من الأهل والولد بل من أنفسهم (١) حديث ثابت لمسا بحث صلى الله عليه وسلم قال إبليس لشياطينه لقد حدث أمر الحديث ابن أبي الدنيا في مكاهد الشيطان هكذا مرسلا (٧) حديث أبي أسامة إن إبليس لما نزل إلى الأرض قال يارب آثرُلتني إلى الأرض وجملتني رجها فاجمل لى بيتًا قال الحامالحديثالطبرانىڧالكبيرواسناده

أزواجه هل عند كن شيء نسكلهن قنن والذى بعثك بالحني نبيا ماعندنا إلا الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسنرماعندنا مانطعمك هند الليلة تم قال من يسب هذا عذه الليلة رحمه الله فقام رجل من الأنسار فقال أنا يارسول الله فأتى به مراه فقال لأهله هذا منيف رندول اللهضلي الدعايه وسلمفأ كرميه ولا تدخري عنه شيثا فقالت ماعند نا إلا قوت السبية فقال فقوي علليهم عن قوتهم حتي يناموا ولا يطعمون شيئا ثم أسرجي فاذا أخذ الضيف لبأكل قومى كأنك تصاحبن السراج فأطفئيسه

ضعيف جدا ورواه بتحوه من حديث ابن عباس باسناد ضعيف أيشا .

ونعالى نحفتم ألسنتنا لغيف رسول المهحق يشبع منيف وسوفي الله فقامت إلى الصبية فعللتهم حتى نامواعن قوتهم ولميطمغواشيثا ئے قامت فائردت وأسرجت فلما أخذ الضيف ليأ كل قامت كأنها تصلح السراج فأطفأته فجعلا عضفان أاحتهمالف فعرسول أتنه وظن الضيف أنهما يأ كلان معه حتى شبع الضيف وباتا طاوبين فلسا أصبحوا غدوا إلى وسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأ فظر إليهما تبسم رسول اقه صلی اللہ علیہ وسلم نم قال لقد عجب الله من فلان وفلانة هذمالليلة وأثرَل الله تعمالي ــ ويؤثرون على أنفسهم

والقنحمون لمعاصي الثمرع هم اللدين يمزقون الشرع ويقطعونه يمقاريش الشهوات ويتوددون به إلى عدو الله إبليس وعدو أوليائه فترى كيف يكون حالهم يوم القيامة عندالصحابةوعندأولياءالله تهالي لابل لوكشف الفطاء وعرف هؤلاء مانحبهالصحابة فيأمةرسول اللهصلي اللهعليه وسلملاستحيوا أن يجروا على اللسان ذكرهم مع قبيع أضالهم ثم إن الشيطان يخيل إلهمأن من مات عبالأبي بكروعمر فالنار لأعوم حوله وغيل إلى الآخر أنه إذا مات محيا لعلى لم يكن عليه خوف وهذارسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة رضي الله عنها وهي بضعة منه (١) ﴿ اعملي فانى لاأغنى عنك من الله شيئا (٢) » وهذا مثال أوردناه من جملة الأهواء ، وهكذا حكم المنصبين للشاضي وأبي حنيفة ومالك وأحمدو غيرهم من الأعة فكل من ادعى مذهب إمام وهو ليس يسر بسير ته فذلك الامام هو خصمه يوم القيامة إذ يقول اله كان مذهبي العمل دون الحديث باللسان وكان الحديث باللسان لأجل الممل لالأجل الحذيان أتا بالات خالفتني في العمل والسيرة التي هي مذهبي ومسلكي الذي سلكتهوذهبت فيه إلى الله تعالى ترادعيت مذهبي كاذبا وهذا مدخل عظم من مداخل الشيطان قد أهلك بهأ كثرالعالموقدسلت المدارس لأقوام قلمن الله خوفهم وضعفت في الدين بصيرتهم وقويت في الدنيا رغبتهم واشتدعلي الاستتباع حرصهم ولم يتمكنو أمن الاستتباع وإقامة الجاء إلا بالتنصب فبسوا ذاك في صدورهم ولم ينهوهم على مكايدالشيطان فيه بل نابوا عن الشيطان في تنفيذ مكيدته فاستمر الناس عايهونسو اأمهات دينهم فقدهلكو اوأهلكو افالله تعالى يتوب علينا وعلم وقال الحسن بلغناأن إبليس فالسولت لأمة محد والقير الماصي فقصمو اظهرى بالاستغفار فسولت لهم ذنوبا لايستغفرون الله تعالى منهاوهي الأهواءوقدصدق اللعون فانهم لايعة ونأن ذلكمن الأسباب التي تجر إلى المعاصي فسكيف يستغفرون منها . ومن عظم حيلالشيطان أن يشغل الانسان عن نفسه بالاختلافات الواقعة بين الناس في المذاهب والحصومات قال عبد الله بن مسعود جلس قوم بذكرون الله تعالى فأناهم الشيان ليقيمهم عن مجلسهم ويفرق بينهم فلم يستطع فأتى رفقة أخرى يتحدثون بحديث الدنيا فأفسد بينهم فقاموا يقتنلون وليس إياهم يريد ، فقامالذين بذكرون اقه تعالى فاشتفلوا بهم يفصلون بينهم فتفرقوا عن مجلسهم وذلك مراد الشيطان منهم. ومن أنو ابه حمل العوام الذين لم يُسارسوا العلم ولم يتبحروا فيه على التفكر في ذات الله تعالى وصفاته و في أمور لا يبلغها حدعقو لهم حق يشككهم في أصل الدن أو نخيل إلهم في الله تعالى خيالات يتعالى الله عها يصير بها كافر اأومبندعا وهو به فرح مسرور مبتهج بما وقع في صدره يظن ذلك هو المرفة والبصيرة وأنه الكشف لهذلك بذكائه وزيادة عقله فأشد الناس حماقة أقواهم اعتقادا في عقل نفسه وأثبت الناس عقلاأشدهم إنهاما لنفسه وأكثرهم سؤالًا من الماماء . قالت عائشة رضى الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ الشيطان بأتى أحدكم فيقول من خلقك فيقول الله تبارك وتعالى فيقول فمن خلق الله فاذاوجدأحدكم ذلك فليقل آمنت باقه ورسوله فان ذلك يذهب عنه (٣) ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالبحث في علاج هذا الوسواس فان هذا وسواس بجده عوام الناس دون المماء وإنما حق العوام أن يؤمنوا ويسلموا ويشتغاوا بعبادتهم ومعايشهم ويتركوا العلمالعلماء فالعامى لو يزنى ويسرقكان خيرا لهمن أن يشكام في العلم فانه من تسكلم في الله وفي دينه من غير إتقان العلم وقع في الكفرمن-عيثالايدوى

(١) حديث فاطمة بضعة منى متفق عليه من حديث السور بن مخرمة (٢) حديث إلى لاأغنى عنك من الله شيئا قاله لفاطمة متفق عليه من حديث أبى هريرة (٣) حديث عائشة إن الشيطان يأتى أحدكم فيقول من خلقك فيقول الله الحديث أحمد والبزار وأبو يعلى فى مسانيدهم ورجاله ثقات وهو متفق عليه من حديث أبى هريرة .

كن يركب لجة البحر وهو لا يعرف السباحة ومكايد الشيطان فيا يتعلق بالمقائد والمداهب لا عصر وإيما أردنا بما أوردناه المثال . ومن أبوا به سوء الظن بالمسلمين قال الله تعالى \_ يا أبها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إنم \_ فمن يحكم بشير على غيره بالظن بعثه الشيطان على أن يعلول فيه اللسان بالنيبة فيهلك أو يقصر في القيام بحقوقه أو يتوانى في إكرامه وينظر إليه بعين الاحتقار وبرى نفسه خيرا منه وكل ذلك من المهلكات ولأجل ذلك منع الشرع من التعرض المتهم قال سلمالة عليه وسلم واتقوا مواضع الهم (١) عن احترزه و الله من ذلك روى عن ابن حسين أن صفية بقت عي بن أخطب أخبرته و أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مصكفا في السجد قالت فأدناها فتحدث عنده فلما أمسيت انصرف تقام يمشى لهر به وجلان من الأنصار فسلما مم انصرفا فناداها وقال إنها صفية بنت عيى قالا يارسول الله مانظن لك إلاخيرا قال إن الشيطان بجرى من ابن آدم جرى الدم من الجسد و إلى خشيت أن يدخل عليكا (٢) عانظر كيف أشفق برائي طي دينهما فرسهما وكيف أشفق على أمته فعلهم طريق الاحتراز من الهمة حتى لا يتساهل العالم الورع المروف بالدبن في أحواله فيقول مثلي لا يظن به إلا الحبر إعبابا منه بنفسه فان أورع الناس وأتق هم وأعلمهم لا ينظر الناس كلهم إليه بعين واحدة بل بعين الرمنا بعضهم وبمين السخط بعضهم ولذلك قال الشاعر: وعبن الرمنا عن كل عيب كليلة ولكن عبن السخط تبدى الساويا

فيجبالاحتراز عن ظنالسوء وعنتهمة الأشرار فان الأشرار لايظنون بالناس كلهم إلا الشرفمهما رأيت إنسانا بسيُّ الظن بالناس طالبًا للعبوب فاعلم أنه خبيث فيالباطن وأن ذلك خبثه يترشح منه وإنما رأىغيره من حيث هو قان الؤمن يطاب الماذير والمنافق يطلب العيوب والمؤمن سليم الصدر فى حق كافة الحالق فهذ، بعض مداخل الشيطان إلى الفلب ولو أردت استقصاء جميمها لم أقدر عليه وفى هذا القدر ماينبه طيغيره فليس في الآدى صفة مذمومة إلاوهي سلاح الشيطان ومدخل من مداخله. فانقات فما العلاج فيدفع الشيطان إوهل يكني فيذلك ذكر الله تعالى وقولاالانسان لاحول ولاقوة إلابالله . فاعلم أنعلاج القلب في ذلك سدهذه المداخل بتطهير القلب من هذه الصفات المذمومة وذلك مما يطول ذكره وغرضنا فيهذا الربع من الكتاب بيان علاج الصفات الهلكات وتحتاج كل صفة إلى كتاب منفرد على ماسيأتى شرحه ، نعم إذا قطعت من القلب أصول هذه الصفات كان الشيطان بالقلب اجتيازات وخطرات ولم يكن له استقرار ويمنعه من الاجتياز ذكرالله تعالى لأن حقيقة الله كر لاتتمكن من القلب إلا بعد همارة القلب بالتقوى وتطهيره من الصفات للذمومة و إلافيكون الفكر حديث نفس لاسلطان 4 على القلب فلا يدفع سلطان الشيطان ولذلك قال الله تعالى \_ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف منالشيطان تذكروا فاذاهم مبصرون ـ خصص بذلك المتتى فمثل الشيطان كمثل كلب جاثع يقرب منك فان لم يكن بين يديك خبز أولحم فانه ينزجر بأن تقول له اخـــاً فمجرد الصوت يدفعه فان كان بين يديك لحم وهوجائع فانه يهجم طىاللحم ولايندفع بمجرد الكلام فالقلب الحالى عن قوت الشيطان ينزجر عنه بمجرد الذكر فأما الشهوة إذا غلبتعلى القلب دفعت حقيقة الذكر إلى حواشي القلبظ يتمكن منسويداته فيستةر الشيطان فيسويداء القلبوأما قلوب المتقين الحالية منالهوى والصفات للذمومة فانه يطرقها الشيطان لاللشهوات بللحلوها بالنفظ عنالذكر فاذا عاد إلى الذكر خنس الشيطان ودليل ذلك قوله تعالى .. فاستمذ بالله من الشيطان الرجيم ... وسائر الأخبار والآبات (١) حديث اتقوا مواضع النهم لم أجد له أصلا (٢) حديث صفية بنت حيي أن النبي صلى الله عليه وسلم

كان. متكفا فأتيته فتحدثت عنده الحديث وفيه إن الشيطان مجرى من ابن آدم مجرى الهم متفق عليه .

ولوكان بهم خساسة \_ وقال أنس رضي الله عنه أهدى لبعض أصحابه رأس شاة مشوى وكان مجهودا فوجه به إلى جار له فتداوله سبعة أنفس شمعاد إلى الأول فأنزلت الآية لذلك. وروى أن أبا الحسن الأنطاكي اجتمع عنده نيف وثلاثون رجلا بقرية بقرى الرىوله أرغفة معدودة لم تشبع خمسة مئهم فسكمروا الرغفان وأطفؤا السراج وجلسو اللطعام فلما رقبوا الطعام فاذا هو محاله لم يأكل أحد منهم إيثارا منه طي نفسه . وحكى عن حذيفة العدوى فال انطقت يوم البرموك لطاب ابن عم لي

ومعىش من ماء وأنا أقول إن كان به رمق مقبته ومسحث وجهه فاذا أنابه فقلت أسقيك فأشار إلى أن نعم فاذا رجل يقول آه فقال ابن عمی انطلق به إليه فحث إلية فاذا هو هشام بن العاص فقلت أسفيك فسمع هشام آخر قمول آه فقال انطاق به إليه فجثت إليه فاذا هو قد مات ئم رجعت إلى هشام فاذا هوأيضا قد مات ثم رجعت إلى ابن عمى فاذا هو أيضا قدمات . وسئل أبوالحسين البوشنجي عن الفتوة فقال الفتوة عندى ماوسف الله تعالىبه الأنصار فيقوله \_وأأزن تبوّ ءوا الدار والإعان - قال ان

الواردة فىالدكر . قال أبوهريرة النتي شيطان للؤمن وشيطان السكافرفاذا شيطان السكافردهين سمين كاسوشيطان الؤمن مهزول أشمث أغبر عار فقال شيطان الكافر لشيطان الؤمن مالك مهزول قال أنا مع رجلإذا أكل ممى الله فأظل جائما وإذا شرب ممى الله فأظل عطشانا وإذا لبس ممى الله فأظل عريانا وإذا ادهن سمىالله فأظل شمتا فقال لسكني مع رجل لايغمل شيئا من ذلك فأنا أشاركه في طعامه وشرابه ولباحه . وكان عجد بن واسع يقول كل يوم بعدصلاة الصبح : اللهم إنكسلطت علينا عدوا بسيرا بعيوبنا يرانا هو وقبيله من حبث لاتراهم اللهم فآيسه مناكآ آيسته من رحمتك وقنطه مناكا قنطته من عفوك وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين رحمتك إنك على كل شيء قدير قال فتمثل له إبليس يوما في طريق للسجد فقالله يا إبن واسم هل تعرفني قال ومن أنت قال أنا إبليس فقال وما تريد قال أريدأن لانعلم أحدا هذه الاستمانة ولاأتعرض لك قالموالله لاأمنعها ممن أرادها فاصنع ماشئت. وعن عبد الرحمن بن أنى ليلي قال كان هـــِطان بأنَّى النبي عليَّ يده شعلة من نار فيقوم بين يديه وهو يصلى فيقرأ ويتموذ فلا يذهب فأتاه جبرائيل عليه السلام فقال له قل أعوذ بكلمات الله النامات التي لايجاوزهن برولافاجر منشرمايلج فىالأرض ومايخرج منها وما يتزل منالسهاء ومايعرج فهاومن فتن الليل والنهار ومنطوارق الليلوالنهار إلاطارقا يطرق غيريار حمن فقال ذلك فطفئت شعلته وخر على وجهه (١١) وقال الحسن و نبثت أن جر البل عليه السلام أنى الني صلى الله عليه وسلم فقال إن عفريتا من الجن بكيدك فاذا أويت إلى فراشك اقرأ آية السكرسي (٢) ووقال صلى الله عليموسلم والقدا تانى الشيطان فنازعي منازعي فأخذت بحلقه فوالتبى بدني بالحق ما أرسلته حق وجدت برد ماء لسائه على يدى ولؤلا دعوة أخى سليان عليه السلام لأصبح طريحا في المسجد ٣٠ وقال صلى ألله عليه وسلم ﴿ ماسلك عمر ا الإسلاك الشيطان في الذي سلسكه عمر (1) peak الأن القاوب كانت مطيرة عن مرعى الشيطان وقوته وهيالشهوات فمهما طمعت فيأن يدفع الشيطان عنك بمجرد الذكركما اندفع عن عمر رضياف عنه كان محالا وكنت كمن يطمع أن يشرب دوا، قبل الاحتماء والمدة مشغولة بغليظ الأطعمة ويطمع أن ينفعه كما نفع الذى شربه بعسد الاحتماء وتخلية للمدة والله كر الدواء والتقوى احتماء وهي تخلي القلب عن الشهوات فاذا نزل الذكر قلبا فارغا عن غير الذكر اندفع الشيطان كما تندفع العلة ينزول الدواء في المدة الحالية عن الأطعمة قال الله تعالى \_ إن في ذلك لذ كرى لمن كان له قلب \_ وقال تعالى \_ كتب (١) حديث عبد الرحمن بن أبي ليلي كان الشيطان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بيده شعلة من نار الحديث ابن أن الدنيا في مكايد الشيطان هكذا مرسلا ولمالك في الوطأ تحوه عن يحي بن سعيد مهملا ووصله ابن عبدالير في التمييد من رواية يحي بن محد بن عبد الرحمن بنسمد بن زرارة عن عیاش الشامی عنابن مسمود . ورواه أحمد والبزاز منحدیث عبدالر حمن بنحبیشوقیل له کیف منم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة كادته الشياطين فذكر نحوه (٧) حديث الحسن نبثت أن جبريل أنَّى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عفرينا من الجن يكبدك الحديث ابن أن الدنيا في مكابد الشيطان هكذا مرسلا (٣) حديث أتاني شيطان فنازعني ثم نازعني فأخذت بحلقه الحديث ابن أبي الدنيا منرواية الشمى مرسلا هكذا وللبخاري منحديث أبي هرارة أن عفريتا من الجن تفلت على البارحة أو كلة تحوها ليقطم على صــلاني فأمكنني الله منه الحديث و ن في الـكبرى من حديث عائشة كان يسلى فأتاه الشيطان فأخذه فصرعه فخنقه قال حتى وجدت برد لسانه على يدى الحديث وإسناده ضعيف (٤) حديث ماسلك عمر فيجا إلا ملك الشيطان فجا غيرفجه متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص بلفظ يا ابن الحطاب مالقيك الشيطان سالسكا فجا . عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير ... ومن ساعد الشيطان بعمله فهو مواليه

وإن ذكر الله بلسانه وإن كنت تقول الحديث قد ورد معلمًا بأن الذكر يطرد الشيطان (١) ولم تفهم أن أكثر عمومات الشرع مخصوصة بشروط نقلها عداء الدين إلى نفسك فليس الحبركالعيان وتأمل أن منتهى ذكرك وعبادتك الصلاة فراف قلبك إذا كنت في صلاتك كيف عاذبه الشبطان إلى الأسواق وحساب العالمين وجواب العائدين وكيف عر بك في أودية الدنياومهالكهاحتيانك لإنذكر ماقد نسيته من فضول الدنيا إلاني صلاتك ولا يزدحمالشيطان عيقلبك إلاإذاصليت فالصلاة محك القاوب فيها يظهر محاسنها ومساويها فالصلاة لاتقبل من القاوبالشحونة بشهوات الدنيا فلاجرم لاينظرد عنك الشيطان بل ربما يزه عليك الوسواس كما أن الدواء قبل الاحمال ربما يزه عليك الضرر فان أردت الحلاص من الشيطان فقدم الاحبّاء بالتَّقوى ثم أردفه بدواءالذكريفرالشيطان منك كما فر من عمر رضي الله عنه ، وقدلك قال وهب بن منبه : اتقالته ولانسب الشيطان في الملانية وأنت صديقه في السر أي أنت مطيع له . وقال بعضهم ياعجبا لمن يعمى الحسن بعد معرفته إحسانه ويطيع اللمين بعد معرفته بطفيًّانه ، وكما أن الله تعالى قال ــ ادعونى أستجب لكم ــ وأنت تدعوه ولا يستجيب لك فسكذلك تذكر الله ولايهربالشيطان منك لفقد شروط الذكروالدعاء، قيل لابراهيم ابن أدهم مابالنا ندعو فلا يستجاب لنا وقد قال تعالى \_ ادعونى أستجب لــــ ؟ قال لأن قلوبكم ميتة قيلوما الذي أماتها ؟ قال عمان خصال : عرقتم حق الله ولم تقوموا بحقه وقر أتبمالقرآن ولم تعملواً بحدوده وقلتم نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تعملوا بسنته وقلتم نخشى الوت ولمتستعدواله وقال تمالى \_ إن الشيطان لكم عدو فأغذوه عدوا \_ فواطأتموه على الماصي وفلم نخاف النار وأرهقتم أبدانكم فيها وقلتم نحب الجنة ولم تعملوا لها وإذا قمتم من فرشكر رميتم عيو بكرورا وظهوركم وافترشتم عيوب الناس أمامكم فأسخطتم ربكم فكيف يستجيب لكم . فأن قلت فالداعى إلى المعاصى المختلفة شيطان واحد أو شياطين مختلفون ؟ فاعلم أنه لاحاجة لك إلى معرفة ذلك في الماملة فاشتفل بدفع المدو ولا تسأل عن صفته كل البقل من حيث يؤنى ولا تسأل عن البقلة ولسكن الذي يتضح بنور الاستبصار في شواهد الأخبار : أنهم جنود مجندة وأن لكل نوع من العاصي شيطانا يخصه ومدعو إليه فأما طريق الاستبصار فذكره يطول ويكفيك القدر الذى ذكرناه وهو أن اختلاف السميات يدل على اختلاف الأسباب كما ذكرناه في نور النار وسواد الدخان. وأماالأخبار فقدقال عَباهد لإبليس خَسة من الأولاد قد جمل كل واحد منهم على شيء من أمره: ثبر والأعورومبسوط وداسم وزلنبور، فأما ثير فهوصاحبالمصائب الذي يأمر بالثبور وشق الجيوب ولطم الحدودودعوى الجاهلية وأما الأعور فانه صاحب الزنا يأمر به ويزينه وأما مبدوط فهو صاحب الكذب وأماداهم فانه يدخل مع الرجل إلى أهله يرميهم بالعيب عنده ويغضبه عليهم وأما زلنبور فهو مياحب السوق فبسبيه لايزالون متظامين وشيطان الصلاة يسمى خنزب (٣) وشيطان الوضوء يسمى الولهان (٣) وقدورد في ذلك أخبار كثيرة ، وكما أن الشياطين فيهم كثرة فكذلك في الملائكة كثرة، وقدد كرنا في كتاب الشكر السر في كثرة اللائكة واختصاص كل واحد منهم بعمل منفرد به ، وقد قال أبو أمامة الباهلي : قال رسول الله صلى اللهعليهوسلم ﴿ وَكُلُّ بَالمُؤْمِنُ مَاءُةٌ وَسُتُونَ مُلِّكًا يذبونُ عنه (١) الحديث الوارد بأن الله كر ياعمر يطرد الشيطان تقدم (٢) حديث إن شيطان الصلاة يسمى

خُرْبِ م مِن حديث عنهان بن أتى العاص وقد تقدم أول الحديث (٣) حديث إن شيطان الوضوء

يسمى الولمان تقدم وهو عند ت من حديث أني .

عطاء يؤثرون على أنفسهم جودا وكرما ولو کان بهم خصاصة يعنى جوعا وفقرا.قال أنوحفس الإشارهو أن يقدم حظوظ الاخوان على حظوظه فأمر الدنيا والآخرة وقال بعضهم الايثار لایکون عن اختیار إعا الايثار أن تقدم حقوق الخاقأجمعلى حقك ولا عمزني ذلك بين أخروصاحب وذي معرفة . وقال يوسف ابن الحسين من رأى لنفسه ملكا لايصبح منها الايثار لأنه يرى نفسه أحق بالشيء رؤية ملكه إنما الايثاريمن يرى ي الأشياء كلها للحق فمن وسل إليه فهو أحق به فاذا وصل شيء من ذلك

إليه يرى نفسه ويده فيه يدأمانة نوصلها إلى صاحبها أوبؤدمها إليه . وقال بخم حقيقة الاشار أن تؤثر محظ آخرتك طي إخوانك فان الدنيا أنل خطرا من أن يكون لإثارها محل أو ذكرومن هذاالعني مائةل أن بعضهراي أخاله فلم يظهرالبشر الكثر في وجهه فأنكرأخوه ذلكمنه فقال ياأخي سممت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِذَا النقى المسلمان يغزل عليهسما ماثةرحمة: تسمون لأكثرها بشرا وعثىرة لأقليما جراء فأردت أن أكون أقل بشرامنك ليكون لك الأكثر

مالم يقدر عليه من ذلك البصر سبعة أملاك يذبون عنه كما يذب الدباب عن قصعة العسل في اليوم الصائف وما لو بدالكم لرأيتوه على كلسهل وجبل كل باسط يده فاغرفاه ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشَّياطين (١٠ ع وقال أيوب بن يونس بن يزيد : بلفنا أنه يولدمم أبناء الإنس من أبناء الجن ثم ينشئون معهم . وروى جابر بن عبد الله أن آدم عليه السلام لما أهبطً إلى الأرض قال يارب هذا الذي جلت بيني وبينه عداوة إن لم نمني عليه لاأقوى عليه قال لايولدالمثول إلاوكل به ملك قال يارب زدنى قال أجزى بالسيئة سيئة وبالحسنة عشرا إلى ماأريد قال رب زدنى قالباب التوبة مفتوح مادام في الجسد الروح قال إبليس بارب هذا العبد الذي كرمته على إن لاتعنى عليه لاأنوى عليه قال لايولد له وله إلا وله لك ولد قال يارب زدى قال تجرى منهم جرىالدمو تتخذون صدورهم بيوتا قال رب زدنى قال أجلب عليهم بخيلك ورجلك إلى قوله غرورا، وعن أن الدرداء رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ خلق الله الجن ثلاثة أصناف : صنف حيات وعقارب وخشاش الأرض وصنف كالريح فى الهواء وصنف عليهم الثواب والعقاب وخلق الله تعالى الانس ثلاثه أصناف : صنف كالبائم كما قال تعالى \_ لهم قاوب لايفقهون بهاولهما عين لا يبصرون بها ولهم آذان لايسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل ـ وصنف أجساءهم أجسام بق آدم وأرواحهم أرواح الشياطين وصنف في ظل الله تعالى يوم القيامة يوم لاظل إلا ظله ٣٠ عوقال وهيب ين الورد بلغنا أن إبليس تمثل ليحي بن زكريا عليهما السلام وقال إنى أربد أن أنسحك قال لاحاجة لي في نصحك ولكن أخبرنى عن بني آدم قال هم عندنا ثلاثة أصناف: أما صنف منهم وهم أشدالأصناف علينا نقبل على أحدهم حتى نفتنه وتتمكن منه فيفزع إلى الاستغفار والتوبة فيفسد علينا كل شيء أدركنا منه ثم نعود عليه فيعود فلا نحن نيأس منه ولانحن ندرك منه حاجتنا فنحن منه في عناء وأما الصنف الآخر فهم في أيدينا بمرَّلة السكرة في أيدى صبيانكم نقلبهم كيف شنَّناقد كفو الأنفسهم وأما الصنف الثالث فهم مثلك معسومون لا تقدر منهم على شيء. فان قلت ف يتمثل الشيطان لبعض الناس دون البعض وإذا رأى صورة فهل هي صورته الحقيقية أوهو مثال يمثله بعمان كان علىصورته الحقيقية فكيف يرى بصور مختلفة وكيف برى في وقت واحد في مكانين وعلى صور تين حق يراه شخصان بصور تين تختلفتين . فاعلرأن الملك والشيطان لهماصور تان هي حقيقة صورتهما ولا تدرك حقيقة صورتهما بالمشاهدة إلا بأنوار النبوة فما رأى الني مِنْ الله جبرائيل عليه أفضل الصلاة والسلام في صورته إلا مرتين (٣) وذلك أنه سأله أن يريه نفسه على صورته فواعده بالبقيع وظهر له بحراء فسد الأفق من انشرق إلى المفرب ورآه مرة أخرى على صورته ليلة للعراج عند سدرة المنتهى وإنماكان يرآه في صورةالآدمىغالبا<sup>(1)</sup>

(۱) حديث أي أمامة وكل المؤمن مائة وستون ملكا يذبون عنه الحديث ابن أي الدنيا ف مكايد السيطان وطب في المعجم السكير باسناد ضعف (۲) حديث أبي الدرداء خفق الخدالجين ثلاثة أصناف صنف حيات وعقارب الحديث ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان وحب في الضعاء في رجة بزيد بن سنان وضعه و له تحوه مختصرا في الجن فقط ثلاثة أصناف من حديث أبي ثعلبة الحتنى وقال صيح الاسناد (۳) حديث أنه صلى الله عليه وسلم مارأى جبريل في صورته إلا مرتين الشيخان من حديث أنه كان عائشة وسئلت على رأى محديث أنه كان عائشة وسئلت على رأى محديث أنه كان برى جبريل في صورته مرتين (ع) حديث أنه كان برى جبريل في صورة الآدمى غالبا الشيخان من حديث عائشة وسئلت فأ بن قوله: فدنا فتدلى ، قالت ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجل الحديث .

فكان راه في صورة دحية السكلي (١) وكان رجلاحسن الوجه والأكثر أنه يكاشف أهل السكاشفة من أرباب القاوب بمثال صورته فيتمثل الشيطان له فياليقظة فيراه جينه ويسمع كلامه بأذنه فيقوم ذلك مقام حقيقة صورته كما ينكشف في النام لأكثر الصالحين وإنمنا السكاشف في القظة هو الذي أنهى إلى رتبة لاعنمه اشتغال الحواص بالدنيا عن للسكاشسقة الق تسكون في للنام فيرى في اليقظة مایراه غیره فی النام کا روی عن عمر بن عبد العزیز رحمه الله أن رجلا سأل ربه أن یریه موضع الشيطان من قلب ابن آدم فرأى في النوم جسدرجل شبه الباور يرى داخله من خارجه ورأى الشيطان في صورة صنفدع قاعد على منكبه الأيسر بين منكبه وأذنه له خرطوم دقيق قد أدخله من منكبه الأيسر إلى قلبه يوسوس إليه فاذا ذكر الله تعالى خنس ، ومثل هذا قد يشاهد بعينه في اليقظة فقد رآه بعض المكاشفين في صورة كلب جائم على جيفة يدعو الناس إليها وكانت الجيفة مثال الدنيا ، وهذا يجرى مجرى مشاهدة صورته الحقيقية فان القلب لابد وأن تظهر فيه حقيقة من الوجه الذي يقابل عالم الملكوت وعند فلك يشرق أثره طيوجهه الذي يقابل عالم الملك والشهادة لأن أحدهامتصل بالآخروقديينا أنالقلبله وجهانوجه إلىغالم الغيبوهومدخلالالهام والوحىووجه إلىعالم الشهادة فالذي يظهر منه فيالوجه اللدي يليجائب عالم الشهادة لايكون إلا صورة متخيلة لأن عالم الشهادة كله متخيلات إلاأن الحيال تارة يحسل من النظر إلى ظاهر كالم الشهادة بالحس فيحوز أن لاتسكون السورة طيوفق المني حتى يرى شخصا جميل الصورة وهوخبيث الباطن قبيهم السر لأن عالم النهادة عالم كثر التلبيس . أما الصورة الق عصل في الحيال من إشراق عالم اللكوت على باطن سر القاوب فلاتكون إلامحاكية للصفة وموافقة لها لأنالصورة فيعالم الملكوتتابعة للصفة وموافقة لهافلاجرملايرىالعني القبيح إلابصورة تبيحة فيرى الشيطان فىصورة كلب ومنفدع وخنزير وغيرها وبرىالك فىصورة جميلة فتكون تلكالصورة عنوان العانىومحاكية لها بالصدق ولذلك بدل الفرد والحنزر فيالنوم على إنسان خبيث وتدل الشاة طىإنسان سليم الصدر وهكذا جميع أبواب الرؤيا والتعبير وهذه أسرار عجيبة وهي من أسرار مجائب القلب ولايليق ذكرها بعلم العاملة وإيما المقسود أن تصدق بأن الشيطان ينكشف لأرباب القلوب وكذلك الملك تارة بطريق ألتمثيل والهاكاة كاكون ذلك فيالنوم وتارة بطريق الحقيقة والأكثر هو التمثيل بصورة محاكية للمعني هومثال المعني لاعين العني إلا أنه يشاهد بالمبين مشاهدة محققة وينفرد بمشاهدته للسكاشف دون من حوله كالنائم .

> ( بیان مایؤاخذ به العبد من وساوس القاوب وهمها وخواطرها وقسودها وما یعنی عنه ولا یؤاخذ به )

اعلم أن هذا أم ظامض ، وقد وردت فيه آيات وأخبار متمارضة يلتبس طريق الجمع بينها إلا على سم الله على معاسرة العلماء بالشرع فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ عنى عن أمتى ماحدثت به نفوسها مالم تتبكلم به أو تعمل به (٢) «وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِن الله تمالى يقول المحفظة إذا هم عبدى بسيئة فلاتكتبوها فان عملها فاكتبوها سيئة وإذا هم بحسنة لم يعملها فاكتبوها رحسنة فان عملها فاكتبوها عشر ا (٢) « وقد خرجه البخارى ومسلم في الصحيحين وهو

(۱) حدیث أنه كان برى جبریل فی صورة دحیة الكلی الشیخان من حدیث أسامة بنزید أن جبریل آن النی صلی الله علیه وسلم وعده أمسلمة فجمل بحدث م قام قال النی صلی الله علیه وسلم لأم سلمة من هذا قالت دحیة الحدیث (۲) حدیث علی المحدث به نفوسها متفق علیه من حدیث ای هر برة ان الله تجاوز لأمق عما حدث به انفسها الحدیث (۳) حدیث ای هر برة یقول الله إذا هم عبدى بسیئة

أخرنا الشيع ضياء الدين أبوالنجم إجازة قالأنا أبوحفص عمر ابن الصفار النيسابوري قال أنا أبو بكر أحمد ابن خلف الشيرازى قال أنا الشبيخ أبو عبدالرحن السلى قال صحت أبا القاسم الرازى يقول تعمت أبا بكر فن أى سعدان يقول ؛ من صحب الصوفية فليصحبهم بلا نفس ولا قلب ولا ملك فمن نظر إلى شي من أسبابه قطعه دلك عن بلوغ مقصده . وقال سهل بن عبد الله الصوفي من پرې دمه هدرا وملكه مباحا وقال رويم التصوف مبى على ثلاث خصال العسك بالفقر والافتقار والتحمق باليسدل

دايل طي المفو عن عمل القلب وهمه بالسيئة وفي لفظ آخر ومن هم بحسنة فلم يعملها كنبتله حسنةً ومنهم بحسنة فعملها كتبته إلى سبمائة ضعف ومنهم بسيئة فلم يعملها لم تسكتب عليه وإن عملها كتبت، وَفَى لفظ آخر ﴿ وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له مالم بعملها ﴾ وكل ذلك يدل على المغو فأما مايدل فل الوَّاحْدَة فقوله سبحانه \_ إن تبدوا مافي أنفسكم أوتخفوه يحاسبكم به الله فينفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ـ وقوله تعالى ـ ولاتفف عاليس الك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ــ فدل على أن عمل الفؤاد كممل السمم والبصر فلا يعني عنه وقوله تعالى ـ ولاتِكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه \_ وقوله تعالى ــ لايؤاخذكم اته باللغو في أيمانكم وَلَكُنْ يَوْاخَذُكُمْ بِمَاكُسِبَتَ قَاوَبُكُمْ ــ وَالْحَقَّ عَنْدُنَا فِي هَذَّهُ السَّالَةُ لايوقف عليه مالم تقع الاحاطة بتفصيل أعمال القاوب من مبدأ ظهورها إلى أن يظهر العمل على الجوارح . فتقول : أول ما يرد طي القلب الحاطر كالوخطرله مثلاصورة امرأة وأنهاوراء ظهره فىالطريقلوالتفت إليها لرآها . والثانى هيجان الرغبة إلى النظر وهو حركة الشهوة التي في الطبيع وهذا يتوقد من الحاطر الأول ونسميه ميل الطبيع ويسمى الأول حديث النفس . والثالث حكم القلب بأن هذا ينبغي أن يفعل أى ينبغي أن ينطر إليها فان الطبع إذا مال لم تنبث الهمة والنية مالم تندفع الصوارف فانه قد عنمه حياء أوخوف من الالتفات وعدم هذه السوارف ربما يكون بتأمل وهوطي كل حال حكم منجهة العقل ويسمى هذا اعتقادا وهو يتبع الخاطر واليل . الرابع تصميم العزم طي الالتفات وجزم النية فيه وهذا تسميه ما بالتمل ونية وتصدا وهذا الحمَّ قديكونه مبدأ صعيف ولسكن إذا أصغى القاب إلى الحاطر الأول سخطالت بجاذبته للنفس تأكد هذا الهم وصار إرادة مجزومة فاذا انجزمتالارادة فربمنا يندم بعدالجزم فيترك الممل ورعا يغفل بمارض فلا يعمل به ولا يلتفت إليه وريما يعوقه عائق فيتمذر عليه العمل فههنا أربع أحوال للقلب تبل العمل بالجارحة : الحاطر وهوحديث النفس ثم اليل ثم الاعتقاد ثم الهم . فنقول : أما الحاطر فلا يؤاخذبه لأنه لايدخل تحتالاختيار وكذلك اليلوهيجان الصهوة لأنهما لايدخلان أيضا تحتالاختيار وهما الرادان بقوله ﷺ ﴿ عنىعنامتي ماحدثت به نفوسها ﴾ فحديثالنفس عبارة عن الحواطر التي تمجس في النفس ولا يتبعها عزم على الفعل ، فأما الهم والعزم فلا يسمى حديث النفس بل حديث النفس كما روى عن عثمان بن مظوون حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ يارسول الله نفسي تحدثني أن أطلق خولة . قال مهلا إن من سنتي النكاح . قال تفسي تحدثني أن أجب نفسي . قال مهلا خصاء أمتى دؤب العيام . قال نفسى تحدثني أن أترهب ، قال مهلا رهبانية أمتى الجهاد والحبج قال نفسَى تحدثني أن أثرك اللحم . قال مهلا فاني أحبه ولوأصبته لأكلته ولوسألت الله لأطعمنيه (٧) ﴿ فلاتكتبوها عليه الحديث قال السنف أخرجه مخ في الصحيحين قلتهو كما قال واللفظ لمسلم فلهذا والله أعلم قدمه فيالله كر (١) حديث إن عبَّان بن مغذون قال يارسول الله نفسي تحدثني أن أطَّلق خولة قال مهلا إن من سنق النكاح الحديث ت الحكيم في نوادر الأصول من رواية على زيد عن سميد بن السيب مرسلا نحوه وفيه القاسم بن عبيد الله العمرى كذبه أحمد بن حنبل و عمى بن معين وللدارى من حديث سعد بن أنى وقاص لما كان من أمر عبمان بن مظمون الحسى كان من ترك النساء بث إليه رسول الله صلىالله عليه وسلم فقال ياعهان إنى لم أوص بالرهبانية الحديث وفيه من رخب عن سنى فليس منى وهوعند م بلفظ رد وسول الله صلى الله عليه وسلم طيعيَّان بن مظمون التبتل ولوأذن له لاختصينا والبغوىوالطبراني فيمسجمي الصحابة باسناد حسن من حديث عثمان بن مظمون أنه قال بارسولالله إنىرجل تشق طيعند العزوبة فيالفازى فتأذن ليبارسولالله فيالحساء فأختصىقال لا

والإيثأرو توليالتمرض والاختيار , قيل لماسعي فالصوغية وعير الجنيد بالقف وقبض على الشبحام والرقام والتورى وبسط النطع أغرب وقابهم تقسدم النورى فقيل له إلى ماذا تبادر ؟ فقال أوثر إخواني خضل حياة ساعة ، وقيل دخل الروذبارى دار بمش أسحابه فوجده غاثبا وبإب بنته مفلق نقال صوفی وله باب مفاق أحكسروا الباب فكسروه وأمر مميع مأوجدوا فيالبيت أن يبام فأنفذوه إلى السوق واتخذوا رفقا من الثن وقعدوا في الحار فدخل صاحب المنزله ولم يقل شيئا عردخلت امرأته وعلها

فهذه الخواطر الق ليس معها عزم طيالفعل هي حديث النفس ولذلك شاور رسول الله صلي الله عليه وسلم إذ لم يكن معه عزم وهم بالفعل . وأما الثالث وهو الاعتقاد وحكم القلب بأنه ينبغي أن يفعل فهذا تردد بين أن يكون اضطرارا أو اختيارا والأحوال تختلف فيه فالاختيارى منه يؤاخـــذ به والاضطراري لايؤاخذ به . وأما الرابع وهو الهمَّ بالفعل فانه ،ؤاخذ به إلا أنه إن لم يفعل نظر فان كان قد تركه حوفًا من الله "تعالى وندما طي همــه كتبت له حســنة لأن همه سيئة وامتناعه ومجاهدته نفسه حسبنة والهم على وفق الطبع مما يدل على تمام الففلة عن الله تعالى والامتناع بالحجاهدة على خلاف الطبع يحتاج إلى قوة عظيمة فجد، في عالفة الطبع هو الممل لله تعالى والعمل لله تعالى أشده نجده في موافقة الشيطان بموافقة الطبع فكنبله حسنة لأنه رجح جده في الامتناع وهمه به طيهمه بالفعل وإن تعوق الفعل بعائق أوتركه بعذر لاخوفا من الله تعالى كتبت عليه سيئة فان همه فعل من القلب اختيارى . والدليل على هسذا التفصيل ماروى في الصحيح مفصلا في لفظ الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ قالت اللائكة عليهم السلام رب ذاك عبدك يربد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال ارقبوه فان هو عمايا فاكتبوها له بمثليا وإن تركيا فاكتبوها له حسنة إيمـا تركها منجرائى(١)» وحيثةال فان لم يعملها أراد به تركها لله فأما إذا عزم طىفاحشة ُ فتعذرت عليه بسبب أو غفلة فكيف تكتب له حسنة وقد قال صلى الله عليه وسلم ﴿ إنَّمَا يُحْسُرُ الناس على نياتهم (٢٠) و ونحن نعلم أن من عزم ليلا على أن يصبيح ليقتل مسلما أو يزنى بامرأة فمات تلك الليلة مات مصرا وبحشر على نيته وقد هم بسيئة ولم يعملها . والدليل القاطع فيه ماروى عن النبي صبلي الله عليه وسلم أنه قال ﴿ إِذَا النَّتِي السَّمَانَ بَسِيفُهُمَا ذَالْفَاتُلُ وَالْقَتُولُ فَي النَّارِ فَقَيْلُ يارسولالله هذا القاتل فما بالالقتول قال لأنه أراد قتل صاحبه (٢) م وهذا نص في أنه صار عجرد الدرادة من أهل النار مع أنه قتل مظاوما فكيف يظن أن الله لايؤاخذ بالنية والهم بلكل هم دخل تحت اختيار المبد فهو مؤاخــذ به إلا أن يكفره محسنة ونفض العزم بالندم حسنة فلذلك كنبت له حسنة فأما فوتالرادبعاثق فليس محسنة وأما الخواطر وحديث النفس وهيجان الرغبة فسكل ذلك لابدخل تحت اختيار فالمؤاخذة به تسكليف ما لا يطاق ولذلك لما نزل قوله تعالى ــ وإن تبــدوا

ولكن عليك بابن مظعون بالصيام قانه عجفرة ولأحمد والطبرانى باسناد جيد من حديث عبد الله ابن عمرو خصاء أمق الصيام والقيام وله من حديث سميد بن العاص باسناد فيه ضعف إن عبان بن مظمون قال يارسول الله اثندن لى فى الاختصاء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة والتكبير على كل شرف الحديث وه بسند ضعف من حديث تاثنة النكاح من سنق ولأحمد وأبى يعلى من حديث أنسى لكل نبى وقال أبو يعلى لكل أمة رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله وقيه زيدالهمى وهوضعف ولأبى داود من حديث أنى أمامة إن سياحة أمق الجهاد في سبيل الله وإسناده جيد (١) حديث قالت لللائكة رب ذاك عبدك بريد أن يعمل سيئة وهو أبصر الحديث قال الصنف إنه في الصحيح وهو كاقال في صحيح مسلم من حديث أبى هربرة (٢) حديث إنما على نياتهم وإسنادها حسن وم من حديث عاقشة يعشهم الله على نياتهم وله من حديث عاقشة يعشهم الله على نياتهم وله من حديث الشان بسيفيهما فالقاتل والمقنول في النار الحديث متفق عليه من حديث أن يكرة .

كاء فدخلت متا فرمت الكساء وقالت أهذا أيضامن فيةالتاع فبيعوه فقال الزوح لما المتكلفت هذا باختيارك قالت اسحكت مثل الشبخياسطنا وبحكم علينا ويبق لناشي ندخره عنه ، وقبل مرض قيس بن سعد فاستبطأ إخسوانه في عيادته فسأل عنهم فقالوا إنهم يستحيون عالك عليم من الدين فقال أخزى الله مالاعنع الاخوانءن الزيارة ثم أمر مناديا ينادى من كان لقيس عليه مال فهو منه في حل فكسرت عتبة داره بالمشهرك كثرة عواده . وقيل أنيرجل صديقا له ودق عليه الباب فلما خرح قال لماذا

جثتني ا قال لأربعاثة درهم دين على فدخل الدار ووزن أربيانة درهم وأخرجها إليه ودخل الدار باحكيا فقالمت امرأته حلاتعللت حين شق عليك الاجابة فقال إنما أبكي لأنها أتفقد حاله حتىأحناج أن يفاتحني . وأخبرنا الشيخ أبو زرعة عن أبيه الحافظ للقدس قال أناعمد سعدامام جامع أصفهان قال ثنا أبو عبد ألله الجرجاني قال أمّا أبوطاهر محدين الحسن المحمد أباذى فالثنا أبوالبحتريقال ثنا أبو أسامة قال ثنا زيد بن أبي ردة عن أبى موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ

الأشعريين إذا أرماوا

مَا فَيَ أَنْهُ كُمُ أَوْ تَخْفُوهُ عِمَاسِكُم بِهِ الله \_ وجاء ناس من السحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا كلفنا مالانطيق إن أحدنا ليحدث نفسه عال لابحب أن يثبت في قلبه ثم يُحاسب بذلك فقال ﷺ: لللكم تقولون كما قالت اليهود سمنا وعسينا قولوا مسعنًا وأطمنا فقالوا صمنا وأطمنا (١) عَفَّارُل الله الفرج بعد سنة بقوله \_ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها \_ فظهر به أن كل مالا يدخل تحت الوسع من أعمال الفلب هو الذي لا يؤاخذ به فهذا هو كشف النطاء عن هذا الالتباس وكل من يظن أن كلما يجرى طى القلب يسمى حديث النفس ولم يغرق بين هذه الأفسام الثلاثة فلابد وأن يغلط وكيف لايؤاخذ بأعمال القلب من السكبر والعجب والرياء والنفاق والحسد وجملة الحبائث من أعمال القاب بل السمع والبصر والفؤادكل أولئك كان عنه مسئولا أى مابدخل تحت الاختيار فلو وقع البصر بنير اختيار على غير ذي محرم لم يؤاخذ به فان أتبعها نظرة ثانية كان مؤاخذًا به لأنه مختار فكذا خواطرالقلب عرىهذا الجرى بالقلب أولى عؤاخذته لأنه الأسل قال رسولاني سلىالى عليه وسلم والتقوىهمينا وأشار إلىالقلب (٢) ﴾ وقال الله تعالى ــ لن ينال الله لحومها ولا مماؤها ولـكن ينالهُ التقوى منكم \_ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ الإِثْمُ حُوَازُ القَانُوبِ (٢٣) وقال ﴿ البُّرُّ مَا اطْمَأْنَ إليه القلبُ وإن أفتوك وأفتوك (٢٠) حتى إنا تقول إذا حُكم القلب المنى بإنجاب شي وكان بخطئا فيه صار مثابًا عليه بل منقد ظن أنه تطهر فعليه أن يصلى فانصلى ثم تذكر أنه لم يتوسَّأ كانله ثواب بفط فانتذكر ثم نركه كان معاقبا عليه ومنوجد علىفراشه امرأة فطن أنها زوجته لم يعص بوطئها وإن كانت أجنبية فان ظن أنها أجنبية ثم وطأما عصى بوطأما وإن كانت زوجته وكل ذلك نظر إلى القلب دون الجوارح .

( بيان أن الوسواس هل يتصور أن ينقطع بالسكلية عند الدكر أم لا )

اعلم أنالطهاء للراقبين للقلوبالناظرين في صفاتها ومحاثبها اختلفوا في هذه المسألة على خمس فرقى :

فقالت فرقة الوسوسة تنقطع بذكر الله عز وجل لأنه عليه السلام قال ﴿ فَاذَا ذَكُرُ اللَّهُ خُنسُ ﴿ ﴾ ﴿ والحنس هوالسكوت فكأنه يسكت . وقالت فرقة لا ينعدم أصله ولسكن يجرى في القلب ولا يكون له أثر لأنالقل إذا صارمستوعبا بالل كركان يحجو باعن التأثر بالوسوسة كالمشغول بهمه فانه قديكلم ولايغهم وإن كانالصوت بمرطى ممعه. وقالت فرتة لاتسقط الوسوسة ولاأثرها أيضاو لسكن تسقط علبتها للقلب فَكَأْنَه يُوسُوسُ مِنْ يَعِدُ وَطَيْمُنْفَ . وقالتَ فَرَقَة يَعْدُمُ عَنْدُ اللَّهُ كُو فَيْ لَحْظَة ويتعدم اللَّهُ كُو فِي لَحْظَة ويتعاقبان في أزمنة متقاربة يظن لتقاربها أنها متساوقة وهي كالكرة التي عليها نقط متفرقة فانك إذا أردتها بسرعة رأيت النقط دوائر بسرعة تواصلها بالحركة واستدل هؤلاء بأن الحنس قدورد وعمن نشاهد الوسوسة مع الله كر ولاوجه له إلا هذا . وقالت فرقة الوسوسة والله كريتساوقان في الدوام طي القلب تساوقا لاينقطع وكما أن الانسان قد يرى بعينيه شيئين في حالة واحدة فكذلك (١) حديث لما نزل قوله تعالى \_ وإن تبدوا مافي أنفسكم أو تخفوه محاسبكم به الله \_ جاء ناس من الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا كلفنا ما لانطيق الحديث م من حديث أبي هريرة وابن عباس محوه (٢) حديث التفوى همنا وأخار إلى القلب م من حديث أصهر يرة وقال إلى صدره (٣) حديث الإثم حواز القلوب تقدم في العلم (٤) حديث البر ما اطمأن إليه القلب وإن أفتوك وأفتوك الطبراني من حديث أبي ثعلبة ولأحمد نحوه من حديث وابعسة وفيه وإن أفتاك الناس وأفتوك وقد تقدما (ه) حديث وإذا ذكر الله خنس ابن أبي الدنيا وابن عدى من حديث أنس في ثناء حديث إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم الحديث وقد تقدم قريباً .

القلب قد يكون مجرى لشيئين فقد قال صنى الله عليه وسلم ﴿ مامن عبد إلا وله أربعة أعين عينان في رأسه بيصر بهما أص دنياه وعينان في قلبه بيصر بهما أمر دينه (١١) ﴾ وإلى هذا ذهب الحاسي والصحيح عندنا أن كل هلم المذاهب صحيحة ولسكن كلها قاصرة عن الاحاطة بأصناف الوسواس وإنما نظركل واحد منهم إلى صنف واحد من الوسواس فأخبر عنه . والوسواس أصناف: الأول أن يكون من جهة التلبيس بالحق فان الشيطان قد يلبس بالحق فيقول للانسان تترك التنم باللذات فان العمر طويل والصبر عن الشهوات طول العمر ألمه عظيم فعند هذا إذا ذكر العبد عَظَيم حق الله تعالى وعظيم نوابه وعقابه وقال لنفسه الصر عن الشهوات شده ولكن الصر على النار أشد منه ولابد من أحدها فاذا ذكر العبد وعد الله تمالي ووعيده وجدد إعانه ويقينه خنس الشيطان وهرب إذ لا يستطيم أن يقول له النار أيسر من الصبر على الماصي ولا يمكنه أن يقول المصية لا تفضى إلى النار فان إيمانه بكتاب الله عز وجل بدفسه عن ذلك فينقطع وسواسه وكذلك يوسوس إليه بالمجب بعمله فيقول أي عبد يعرف الله كا تعرفه ويعبده كما تعبده فحسا أعظم مكانك عند الله تعالى فيتذكر العبد حينئذ أن معرفته وقلبه وأعضاءه التي بها عمله وعلمه كل ذلك من خلق الله تعالى فين أمن يسحب به فيخنس الشيطان إذ لاعكنه أن يقول ليس هذا من الله فالمالم فاوالإعمان هذاه فهذا نوع من الوسواس ينقطع بالسكلية عن العارفين المستبصرين بنور الإيسان والعرفة .الصنف الثانى : أن بكون وسواسه بتحريك الشهوة وهيجانها وهذا ينفسم إلى مايعلم العبد يقينا أنهمصية وإلى ما يظنه بغالب الظن فان علمه يقينا خنس الشيطان عن تهييج إؤثر في تحريك الشهوة ولم بخنس عن التهييج وإن كان مظنونا فربما يبقى مؤثرا بحبث يحتاج إلى مجاهدة في دفعه فتكون الوسوسة موجودة ولكنها مدفوعة غير غالبة . الصنف الثالث : أن تكون وسوسة عجر دا لحواطر وتذكر الأحوال الفالبة والتفكر في غير الصلاة مثلا فاذا أقبل على الذكر تصور أن يندفع ساعة ويعود ويندفع ويعودفيتعاقب الذكر والوسوسة ويتصور أن يتساوقا جميما حتى يكونالفهم مشتملا على فهم معنى القراء، وعلى تلك الحواطر كأنهما في موضعين من القلب وبعيد جدا أن يندُّهم هذا الحنس بالكلية عيث لانخطر ولكنه ليس محالاً إذ قال عليه السلام ﴿ مَنْ صَلَّى رَكَتَيْنُ لَمْ مُحَدَّثُ قيهما نفسه بشيء من أمر الدنيا غفر له ماتقدم من ذنبه (٢٠) ﴾ فلولا أنه متصور لمما ذكره إلاأنه لا يتصور ذلك إلا في قلب استولى عليه الحب حتى صار كالمستهتر فإنا قد ثرى الستوعب القلب بعدو تأذى به قد شفكر عقدار ركمتين وركمات في مجادلة عدو. محيث لايخطر بباله غيرحديثعدو. وكذلك الستفرق في الحب قد يتفكر في محادثة محبوبه بقلبه ويغوص في فكره بحيث لايخطريباله غير حديث محبوبه ونو كله غيره لم يسمع ولو اجتاز بين يديه أحد لـكان كأنه لايراه وإذا تصور هذا في خوف من عدو وعند الحرص على مال وجله فكيف لايتصور من خوف النار والحرص على الحنة ولكن ذلك عزلز لضعف الاعمان بالله تعالى واليوم الآخر وإذا تأملت جملةهذمالأقسام وأصناف الوسواس علمت أن لسكل مذهب من المذاهب وجها ولسكن في محل محسوص . وبالجلة فالحَلاص من الشيطان في لحظة أو ساعة غير بعيد ولكن الحلاص منه عمر اطويلا بسيدجداو محال (١) حدث مامن عبد إلا وله أربعة أعين عينان في رأسه يبصر بهما أمر دنياه وعينان في قلبه

يبصر بهما أمر دينه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث معاذ بلفظ الآخرة مكان دينه وفيه الحدين بن أحمد بن محمد الهروي السهاخي الحافظ كذبه ك والآفة منه (٣) حديث من

صلى ركاتين لم يُحدث فيهما نفسه بشيء من الدنيا تقدم في الصلاة .

في التمزو وقل طمام عيالهم جموا ماكان عنده في وب واحدم اقتسموا في إناءواحد بالسوية فهم منى وأنا منهم ۾ روحدث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلمانه إذاأراد أن يغزو قال :يامعشر المهاجرين والأنسسار إن من إخوا نكم قوتما ليس لمم مال ولاعدة فليضم الحندكم إليه الرجسل والرجلين والثلاثة فمالأحدكم من ظهرجمله إلاعقبة كمنبة أحدهم ، قال فضممت إلى النسين أو ثلاثة مالي إلاعقبة كفية أحدهمن جه. وروىأنس فالهلباقدم عبد الرحمق بن عوف الدينة آخي الني عليه السلام بينه وبين سعد

ابن الربيع فقال 4 أقاسمك سالى نصفين ولى امرأتان فأطلق إحداها فاذا انفضت عدتها فنزوجها فقال 🕭 عبد الرحمن بارك اقد لك في أهلك ومالك فما حمل الصوفي على الايثار إلاطهارةنفسه وشرف غريزته وما جله الله تعالى صوفيا إلا بعند أن سوى غريزته لذلك وكل من كانت غريزته السخاءوالسخي يوشك أن يصير سوفيا لأن السخاء صفة الغريزة وفى مقابلته الشبح والشح مناوازم صفة النفس قال الله تعالى \_ ومن يوقشح نفسه فأولئكهم الفلحون حكم بالفلاح لمن يوقى الشح وحكم بالفلاح

( يبان سرعة تقلب القلب وانقسام القاوب في التغير والثبات )

اعلم أن القلب كما ذكرناه تسكننه الصفات التي ذكر ناها و تنصب إليه الآثار و الأحو السن الأبواب التي وصفناها فكأنه هدف يصاب على الدوام من كل جانب فاذا أصابه شيء يتأثر به أصابه من جانب آخر ما يضاده فتنفير صفته فان نزل به الشيطان فدعاء إلى الهوى نزل به اللك وصرفه عنه و إن جذبه ملك إلى خير جذبه آخر إلى غيره فتارة يكون شيطان إلى شر جذبه شيطان آخر إلى غيره وإن جذبه ملك إلى خير جذبه آخر إلى غيره فتارة يكون متنازعا بين ملسكين و تارة بين شيطانين و تارة بين ملك وشيطان لا يكون قطمهم الاو إليه الاشارة بقوله تمالى هي و القلب أفئدتهم وأبسارهم سولا طلاع رسول الله صلى الله عليه وسلم عجيب صنع الله تمالى في عجائب القلب و تقلبه كان علف به فية ول ولا ومقلب القلوب ؟ \* وكان كثير اما يقول و يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالوا أو تخاف يارسول الله قال وما يؤمنني و القلب بين أصبعين من أصابع الرحن يقلبه كيف يشاء (\*) \* وفي لفظ آخر و إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء أن يزينه أز اغه و وضرب المحنى يقلبه كيف يشاء (\*) وفي لفظ آخر و إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء أن يزينه أز اغه و وضرب له صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثلة فقال و مثل القلب مثل الصفور يتقلب في كل ساعة ه (\*) وقال عليه السلام

(۱) حديث أنه صلى الله عليه وسلم نظر إلى علم في ثوبه في الصلاة الحديث تقدم فيه (۲) حديث كان في بده خاتم من ذهب فنظر إليه على النبر قرماه فقال نظرة إليه و نظرة إليكم ن من حديث ابن عبس و نقدم في السلاة (۴) حديث لا ومقلب القلوب خ من حديث ابن عمر (٤) حديث يامئبت القلوب ثبت قلى على دينك الحديث ت من حديث أنس وحسنه و ك من حديث جابر وقال ابن أبي الدنيا صحيح على شرط م ولمسلم من حديث عبد الله بن عمرو اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك و ن في الكبرى ه ك وصحعه على شرط خ م من حديث النواس بن صمان مامن قلب إلا بين أصبمين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه و ن في الكبرى باسناد جيد عود من حديث عائشة (۵) حديث مثل القلب مثل العصفور يتقلب في كل ساعة ك في المستدرك وقال شحيح على شرط م والبهق في الشعب من حديث أبي عبيدة بن الجراح ، قلت رواه البنوى في معجمه من حديث أبي عبيدة بن الجراح ، قلت رواه البنوى في معجمه من حديث أبي عبيدة بن الجراح ، قلت رواه البنوى في معجمه من حديث أبي عبيدة بن الجراح ، قلت رواه البنوى في معجمه من حديث أبي عبيدة بن الجراح ، قلت رواه البنوى في معجمه من حديث أبي عبيدة بن الجراح ، قلت رواه البنوى في معجمه من حديث أبي عبيدة بن الجراح ، قلت رواه البنوى في معجمه من حديث أبي عبيدة بن الجراح ، قلت رواه البنوى في معجمه من حديث أبي عبيدة بن الجراح ، قلت رواه البنوى في معجمه من حديث أبي عبيدة بن الجراح ، قلت رواه البنوى في معجمه من حديث أبي عبيدة بن الجراح ، قلت رواه البنوي في السوب وقال لا أدرى له صحية أم لا .

لمن أثفق وبذل فقال موعارزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأواشك م الفلحون \_ والفلاح أجمع اسم لسعادة الدارين والني عليه السلامنيه يقوله ثلاث مهلكات ، وثلاث منجيات فحل إحدى الهلكات شحا مطاعا ولم يقل مجرد الشح بكون مهلكابل بكون مهلبكا إذاكان مطاعا فأماكونه موجودا في النفس غير مطاع فانه لاينكر ذلك لأنه من لوازم النفس مستمدا من أصل جبلها التراب وفى التراب قبض وإمساك وليس ذلك بالعجب من الأدى وهو جبلي فيه وإنما العجب وجود السخاء

ومثل القلب في تفليه كالقدر إذا استجمعت غليانا (١) و وقال و مثل القلب كمثل ريشة فيأرض فلاة تقلبها الرياح ظهرا لبطن (٣٠) وهذه التقلبات وهجائب صنع الله تعالى في تقليبها من حيث لاتهتدى إليه للمرفة لايعرفها إلاالمراقبون والراعون لأحوالهم مع الله تعالى . والقاوب فيالثبات طيالحير والشر والتردد بينهما ثلاثة : قلب عمر بالتقوى وزكا بالرياضة وطهر عن خبائث الأخلاق تنقدح فيه خواطر الحير من خزائن النيب ومداخل لللكوت فينصرف المقل إلى التفكر فها خطرله ليعرف وقائق الحيرفيه ويطلع هلى أسرار فوائده فينكشف له بنور البصيرة وجهه فيحكم بأنَّه لابد من فعله فيستحثه عليه ويدعوه إلىالعمل به وينظر اللك إلىالقلب فيجده طبيافى جوهره طاهرا بتقواه مستنيرا بضياء العقل معمورا بأنواز المرفة فيراه صالحا لأن يكونله مستقرا ومبيطا خند ذلك عده عجنود لأرى وجدبه إلى خيرات أخرى حق ينجر الحير إلى الحير وكذلك في الدوام ولايتناهي إمداده بالترغيب بالحير وتيسير الأمر عليه وإليه الإشارة بقوله تعالى ـ فأما من أعطى واتتي وصدى بالحسني فسنيسره البسرى ـ وفيمثل هذا القلب يشرق نور الصباح من مشكاة الربوبية حق لا نحني فيه الشرك الحني الدىهو أخنى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظاماء فلا يخني على هذا النور خافية ولايروج عليه شي من مكايد الشيطان بل يقف الشيطان ويوحى زخرف القول غرورا فلايلتفت إليه وهذا القلب بعدطهارته من للهلكات يصبرها القرب معمورا بالمنجيات التيسنذكرها من الشكر والصبروا لحوف والرجاء والفقر والزهد والحية والرضاوالشوق والتوكل والتفكر والحاسبة وغيرذلك وهوالقلب الذى أقبل الله عز وجل بوجهه عليه وهوالقاب المطمئن الراد بقوله تعالى ــ ألابذكرالله تطمئن القاوب ــ وبقوله عز وجل ـ يا أيَّمَا النفس الطمئنة ـ . القلب الثاني : القلب المُخذول المشحون بالهوى المدنس بالأخلاق المفمومة والحُباثث الفتوح فيه أبواب الشياطين المسدود عنه أبواب الملائكة ومبدأ الشرفيه أن ينقدح فيه خاطر من الهوى ويهجس فيه فينظر القلب إلى حاكم العقل ليستفتى منه ويستكشف وجه الصواب فيه فيكون العقل قد ألفخدمة الهوى وأنس به واستمر طل انبساط الحيل له وطى مساعدة الحوى فتستولى النفس وتساعد عليه فينشرح الصدر بالحوى وتنبسط فيه ظاماته لأنحباس جند العقل عن مدافعته فيقوى سلطان الشيطان لاتساع مكانه بسبب انتشار الهوى فيقبل عليه بالتزيين والغرور والأمانى ويوحى بذلك زخرفا من القول غرورا فيضعف سلطان الإبمـان بالوعد والوعيد وغبو نور اليقين لحوفالآخرة إذ يتصاعد عن الهوى دخان مظلم إلىالقلب ُعلا ً جوانبه حق تنطق أنواره فيصير العقل كالعين التي ملا الدخان أجفانها فلايقدر طيأن ينظر وهكذا تفعل غلبة الشهوة بالقلب حتى لابيتي للقلب إمكان التوقف والاستبصار ولو بصره واعظ وأصمعه ماهو الحق فيه عمى عن الفهم وصم عن السمع وهاجت الشهوة فيه وسطا الشيطان وتحركت الجوارح على وفق الهوى فظهرت النصية إلى عالم الشهادة من غالم النبيب بقضاء من الله تعالى وقدره وإلى مثلهذا القلبالاشارة بقوله تعالى ـ أرأيتمن انخذإله هواهأفأنت تكون عليه وكيلا . ـ أم محسب أن أكثرهم يسمعون أويتخاون إن هم إلاكالأنعام بل هم أصل سبيلا \_ وبقوله عز وجل \_ لقد حق القول على أكثرهم فهملايؤمنون ـ وبقوله تعالى ـ سواء عليهم أ أنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون ـ ورب قلب هذا حاله بالاضافة إلى بعض الشهوات كالذي بتورع عن بعض الأشياء ولكنه إذا رأى (١) حديث مثل القلب في تقلبه كالقدر إذا استجمعت غليانا أحمد و ك وقال صحيح على شبرط ع من حديث القدادين الأسود (٧) حديث مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلاة الحديث الطبر الى في الكبير والبيرق

في الشعب من حديث أي موسى الأشعرى باسناد حسن وللبزار تجوء من حديث أنس باسناد ضعيف .

وجهاحسنا لم يملك عينه وقلبه وطاش عقله وسقط مساك قلبه أوكالمذى لايملك نفسه فيافيه الجاء والرياسة والسكير ولايبق معه مسكة فلتثبت عندظهور أسبابه أوكافدى لايملك نخسه عندالنضب مهما استحقر وذكرعب من عبوبه أوكالرى لاعلك نفسه عند القدرة ط أخذ درهم أودينار بل يتهالك عليه تهالك ألواله للستهتر فينسىفيه للروءة والتقوى فسكل ذلك لتصاعد دخان الهموى إلىالقلب حق يظلم وتنطنئ منه أنواره فينطق نور الحياء والروءة والإعان ويسمى في تحسيل مراد الشيطان . القلب الثالث قلب تبدو فيه خواطرالهوى فتدعوه إلى الشر فبلحقه خاطر الإيمان فيدعوه إلى الحير فتنبث النفس بشهوتها إلىنصرة خاطرالشر تتقوىالشهوة وتحسنالتتع والتتم فينبث المقل إلى خاطر الحيرويدنع في وجه الشهوة ويقبع ضلها وينسبها إلى الجهل ويشبهها بالبيعة والسبع في تهجمها على الشر وقلة اكتراثها بالمواقب فعميل النفس إلى نسم العقل فيحمل الشيطان حملة طي العقل فيقوى داعي الهوى ويقول ماهذا التحرج البارد ولم عتنع عنهواك فتؤذى تفسك وهل ترىأحدا منأهل عصرك غالف هواه أوأترك غرضه أفترك لهم ملاذ الدنيا يتمتمون بهارتحجرطي نفسك حقابقي محروما عقيا متموبا يشحك عليك أهل الزمان أفتريد أن زيد منصبك على فلان وفلان وقد فعلوا مثل ما الشتهيت ولم يمتنعوا أماترى العالم القلائي ليس يحترز منمثل ذلك ولوكان ذلك شرا لامتنع منه فتعيل النفس إلى الشيطان وتنقلب إليه فيحمل اللك حملة طي الشيطان ويقول هل هلك إلامن أتبع قدة الحال ونسي العاقبة أفتقنع بللة يسيرة وتتركلنة الجنة ونعيمها أبدالآباد أم تستتقلألم الصبرعن شهو تكولاتستتقل ألم الناز أتغتر بنفلة الناس عن أنفسهم واتباعهم هواهم ومساعدتهم الشيطان مع أن عذاب النازلا غففه عنك معسية غيرك أرأيت لوكنت في وم صائف عديد الحر ووقف الناس كليم في الشمس وكان الله بيت بارد أكنت تساعد الناس أو تطلب لنفسك الخلاص فكيف تخالف الناس خوفا من حر الشمس ولاتخالفهم خوفا من حرالنار فعند ذلك تعتثل النفس إلى قول اللك فلا ترال يتردد بين الجندين متجاذبا بين الحزبين إلى أن يغلب على الغلب ماهو أولى به فإن كانت الصفات التي في القلب الغالب عليها الصفات الشيطانية التي ذكرناها غلب الشطان ومال القلب إلى جنسه من أحزاب الشطان معرضاعن حزب الله تعالى وأولياته ومساعدا لحزب الشيطان وأعدائه وجرى طيجوارحه بسابق القدر ماهوسبب بعده عن الله تعالى وإن كان الأغلب على القلب الصفات الملكية لم يصنم القلب إلى إغواء الشيطان وتحريفه إياه على العاجلة وتهوينه أمر الآخرة بل مال إلى حزب الله تعالى وظهرت الطاعة بموجب ماسبق من القضاء على جوارحه قالب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن أى أبين تجاذب هذين الجندين وهوالغالب أعنى التقلب والانتقال من حزب إلى حزب أما الثبات طي اله و ام مم حزب الملاكمة أومع حزب الشيطان فنادر من الجانبين وهذه الطاعات والماصي تظهر من خزائن النيب إلى عالم التجادة بواسطة خزانة القلدفانه من خزائن اللـكوت وهي أيضا إذا ظهرت كانت علامات تعرف أرباب القاوب سابق القضاء فمن خلق الجنة يسرت له أسباب الطاعات ومن خلق للناو يسرت له أسباب المامي وسلط عليه أقران السوء وألتي في قلبه حكم الشيطان فانه بأنواع الحكم ينر الحتى بقوله إن الله رحيم فلا تبال وإن الناس كلهم ما غافون الله فلا تخالفهم وإن العمر طويل فاصر حتى تتوب غدار يعدهم وعنيهم وما يعدهم الشيطان إلاغرورار بعدهم التوبة وعنيهم المنفرة فبهلسكهم بافضافه تعالى بهذه الحيلوما يجرى بجراها فيوسع قلبه لتبول النرور ويضيفه عن فبول الحق وكل ذاك بقضاء من الله وقدر فن يردانه أن بهديه يشرح صدره للاسلام ومن يردأن يشله بجعل صدره منيقا حرجا كأعاب معد فالساء . - إن يتعركم الله فلا فالبلكم وإن خذلكم فنذا الدى يتعركم من بعده - فهو الحادى

فالقريزة وهولتفوس السوفية الداعي لمهإلي البذل والابثار والسخاء أثم وأكمل من الجود فنيمقابلة الجودالبخل وفي مقابلة السخاء الشع والجود والبخل إليسما ينطرق الاكتساب بطريق المادة غلاف الشح والسخاء إذاكان من ضرورة النريزة وكل سخى جواد وليسكل جواد سخيا والحق مسبحاته وتعالى لايوصف بالسخاء لأن السخاء من نتيجة النرائز وافه تسالى منزه عن النريزة والجود يتطرق إليه الرياء ويأتى به الانسان متطلما إلى عوض من الحلق أو الحق بمقابل ما سن

والمضل يغمل مايشاء و عجم ما يريد لاراد لحسكه ولامعتب لقضائه خلق الجنة وخلق لها أهلافاستعملهم بالماسي وعرف الحلق علامة أهل الجنة وأهل النار وخلق لهما أهلا فاستعملهم بالماسي وعرف الحلق علامة أهل الجنة وأهل النار فقال بين الأبرر لني نعيم وإن الفجار لني جعيم به ما قال تعالى فيا روى عن نبيه صلى القعلوم يستاون و هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي (١) و فنالي القالمان القلام المناه والمناور المناه ولنقتصر على هذا القدر اليسير من ذكر فجائب القلب فان استقصاء ولا يليق بها الماملة وإعاد كرنا منه ما يحترى منه ما يحتاج إليه لمعرفة أغوار علوم الماملة وأسرارها لينتفع بها من لا يقنع بالظواهر ولا يجترى بالقشر عن اللباب بل يتشوق إلى معرفة دقائق حفائق الأسباب وفيا ذكرناه كفاية لهومقنع إن شاء بالقدر ولى التوفيق . تم كتاب هجائب القلب ولله الحد والمنة ، ويتلوم كتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق ، والحد قد وحده وصلى الله على كل عبد مصطفى .

## (كتاب رياضة النفس)

( وتهذيب الأخلاق ومعالجة أمراض القلب ، وهو السكتاب الثانى من ربع المطلكات ) بسم الله الرحمن الرحيم

الحد قه الذى صرف الأمور بتديره وعدل ركب الخلق أحسن فى تصويره وزين صورة الانسان عسن تقويمه وتقديره وحرسه من الزيادة والنقصان فى شكله ومقاديره وفوض تحسين الأخلاق إلى اجتهاد العبد وتشميره واستحته على تهذيبها بتخويفه وتحذيره وسهل على خواص عباده تهذيب الأخلاق بتوفيقه وتيسيره وامتن عليهم بتسيهل سعبه وعسيره . والصلاة والسلام على محمد عبد الله ونبيه وحبيه وسفيه وبشيره وتذيره الذى كان يلوح أنوار النبوة من بين أساريره ويستشرف حقيقة الحق من عايله وتباشيره وعلى آله وأصحابه الذين طهروا وجه الاسلام من ظلمة الكفر وبياجيره وحسموا مادة الباطل فليتدنسوا بقليله ولا بكثيره .

أما بعد: قالحلق الحسن صفة سيدالرسلين وأفضل أعمال الصدية ين وهو طي التحقيق شطر الدين وعمرة مجاهدة المتقين ورياضة المتبدين والأخلاق السيئة هي السحوم القائلة والمهلكات الدامعة والحبائث البعدة عن جواررب العالمين المنخرطة بصاحبا في سلك الشياطين وهي الأبواب الفتوحة إلى نار الله تعالى الموقدة التي تطلع على الأفتدة كاأن الأخلاق الجيلة هي الأبواب الفتوحة إلى نار الله تعالى الموقدة التي تطلع على الأفتدة كاأن الأخلاق الجيلة هي الأبواب الفتوحة من القلب إلى نعيم الجنان وجوار الرحن والأخلاق الحبيئة أمر اض القلوب وأسقام المنفوس إلا أنه مرض يفوت حياة الأبد، وأبن منه المرض الذي لا يفوت الحياة الفائية فالمناية بضبط قوانين العلاج للأبدان وليس في مرضها إلا فوت الحياة الفائية فالمناية تعلمه على كل ذي لب إذ لا يخلو قلب من القلوب عن أسقام لوأهملت تراكت وادفت العلم وتظاهرت تعلمه على كل ذي لب إذ لا يخلو قلب من القلوب عن أسقام لوأهملت تراكت وادفت العلم وتظاهرت في حديث المناكب إلى جمل من أمراض القلوب وكيفية القول في معالجتها على الجلة من غير تفصيل في هذا الكتاب إلى جمل من أمراض القلوب وكيفية القول في معالجتها على الجلة من غير تفصيل في هذا الكتاب إلى جمل من أمراض القلوب وكيفية القول في معالجتها على الجلة من غير تفصيل في هذا الكتاب إلى جمل من أمراض القلوب وكيفية القول في معالجتها على الجلة من غير تفصيل في هذا الكتاب إلى جمل من أمراض القلوب وكيفية القول في معالجتها على الجلة من غير تفصيل من حديث عبد الرحن بن قتادة السلمي وقال ابن عبد البر في الاستيماب إنه مضطرب الاسناد .

﴿ كتاب رياضة النفس ﴾

الثناء وغميره من الحلق والثواب من اقه تعالى والسخاء لايتطرق إليه الرياء لأنه ينبع من النفس الزكية المرتفعة عن الأعواض دنباو آخرة لأنطلب العوض مشعر بالبخل لكونه معاولا بطلب العوض فحا عحض سخاء فالسخاء لأهل الصفاءوالابتار لأهل الأنوار ويجوز أن يكون قؤله تعالى \_ إنما نطعتكم لوجة الله لا تربد مشكم جزاءولاشكورا أبه نَوْ فِي الآية الإطمام لطلب الأعواض حيث قال لا تربد بعسد قوله لوجــه اقمه فمساكان قه لايشعر بطلب العوض بل القبسريزة لطيارتيا تنجذبإلى مرادالحق

لالموش وذلك أكحل السخاء من أطهر الغرائز.روتأحاءبنت أبي بكر قال: قلت بارسول الله ليس ليمن شي وإلاما أدخمل على الزبير فأعطى، قال نعم لاتوكي فيوكي عليك . ومن أخلاق الصوفية التجاوز والمفوومقابلة السيئة بالحسنة . قال سفيان الاحسان أن تحسن إلىمن أساء إليك فان الاحسان إلى الحسن متاجرة كنقد السوق خذ شيئا وهاثشيثا وقال الحسن الاحسان أن تع ولانخس كالشمس والربح والنبث . وروى أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم **«رأيت ت**سورامشرفة

لعلاج خسوس الأمراض فان ذلك يأتى فى بقية الكتب من هذا الربع وغرمناالآنالظرالكاى فى تهذيب الأخلاق وعهيد منهاجها وعن نذكر ذلك ونجعل علاج البدن مثالا له ليقرب من الأفهام دركه ويتضع ذلك ببيان فضيلة حسن الحلق ثم يبان حقيقة حسن الحلق ثم يبان تبول الأخلاق للتغير بالرياضة ثم يبان البيب الذى به ينال حسن الحلق ثم يبان الطرق التي بها يعرف تفسيل الطرق إلى تهذيب الأخلاق ورياضة النفوس ثم يبان العلامات التي بها يعرف مرض القلب ثم يبان العلرق التي بها يعرف مرض القلب ثم يبان الطرق التي بها يعرف الانسان عبوب نفسه ثم يبان شواهد النقل على أن طريق الما لجة القالوب بزك الشهوات لاغير ثم يبان علامات حسن الحلق ثم يبان الطريق في رياضة العبيان في أول النشو ثم يبان الطريق في رياضة العبيان في أول النشو ثم يبان شروط الارادة ومقدمات المجاهدة فهى أحد عشر فسلا بجمع مقاصدها هذا الكتاب إن شاء الله تمال ومذمة سوء الحلق)

قال الله تعالى لنبيه وجبيه مثنيا عليه ومظهرا نعمه له به \_ وإنك لعلى خلق عظيم و قالت عائمة و رضى الله عنها ﴿ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن الحلق فتلا قوله تعسالى \_ خد العفو و آمر بالعرف و أعرض عن الجاهاين \_ ثم عليه وسلم عن حسن الحلق فتلا قوله تعسالى \_ خد العفو و آمر بالعرف و أعرض عن الجاهاين ـ ثم قال صلى الله عليه وسلم ﴿ إنحا بعث لا يم مكارم الأخلاق ﴾ وقال من حرمك و تعفو عمن ظلك (٢) ووال صلى الله عليه وسلم ﴿ إنحا بعث لا يم مكارم الأخلاق ﴾ وقال يرسول الله صلى الله عليه وسلم و إنحا بعث لا يمن الحلق فأتاه من قبل بمينه فقال يارسول الله ما الدين قال حسن الحلق فأتاه من قبل بمينه فقال يارسول الله ما الدين قال حسن الحلق أم أناه من ورائه فقال يارسول الله ما الدين قال ما الدين فقال حسن الحلق ثم أناه من ورائه فقال يارسول الله ما الدين قال ما الدين فقال حسن الحلق ثم أناه من ورائه فقال يارسول الله ما الدين قال أنسع السيئة فالنفول الله عليه وسلم و ما حسن الله خلق عبد وخلقه فيطمه النار (٨) و قال خلق حسن » وقاله صلى الله عليه وسلم ﴿ ما حسن الله خلق عبد وخلقه فيطمه النار (٨) وقال الفضيل [١] قيل فرسول الله عليه وسلم ﴿ ما حسن الله خلق عبد وخلقه فيطمه النار (٨) وقال الفضيل [١] قيل فرسول الله عليه وسلم ﴿ ما حسن الله خلق عبد وخلقه فيطمه النار (٨) وقال الفضيل [١] قبل فرسول الله عليه وسلم ﴿ ما حسن الله خلق عبد وخلقه فيطمه النار (٨) وقال الفضيل قبل الما الله عليه وسلم ﴿ إن فلانة تصوم النهار و تقوم الليل وهي سيئة الحلق تؤدى جيرانها بلسانها قال لاخير فيها هي من أهل النار وقال أبواس خلق الله الاغير فيها في من أهل النار وقالمأبوالحافق الله الاغير فيها الله النار وقال السخاء ولما خلق الله الله عليه والمناه في المنان حسن الحلق والسخاء ولما خلق الله الله عليه والمناه في المنان حسن الحلق والسخاء ولمناه الله الله الله عليه والمناه وال

(۱) حديث عائشة كان خاتمه القرآن تقدم وهو عند م (۲) حديث تأويل قوله تعالى حذاله فو الآية هو أن تصل من قطعك الحديث ابن مردويه من حديث جابر وقيس بن بعد بن عبادة وأنس بأسانيد حسان (۳) حديث بعث لأيم مكارم الأخلاق أحمد و ك والبيبق من حديث أبي هريرة وتقدم في آداب الصحبة (ع) حديث أثقل ما يوضع في الميزان خلق حسن دت وصححه من حديث أبي الدرداء (٥) حديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بين يديه فقال ما الدين قال حسن الحلق الحديث محديث نصر الروزى في كتاب تعظيم قدر الصلاة من رواية أبي العلاء بن الشخير مرسلا (٩) حديث ما الشؤم قال سوء الحلق أحمد من حديث عائشة الشؤم سوء الحلق ولأبي داود من حديث رافع بن مكيث سوء الخلق شؤم وكلاها لا يصح (٧) حديث قال رجل أو صنى قال اتق الله حديث رافع بن مكيث من حديث أبي ذر وقال حسن صحيح (٨) حديث ما حسن الله خلق امرى وخاته فتطعمه النار تقدم في آداب الصحية .

<sup>[</sup>١] قوله وقال الفضيل الح لم يخرجه العراقى ولمينبه عليه وقد تقدم فى باب الصحبة فليتأمل.

قال اللهم قونى فقواه بمحسن الحلق والسخاء ولماخلق الله السكفر قال الليم قونى فقواه بالبخل وسوء الحلق (١) وقال على عليه وسلم ﴿ إِنَالَتُهُ اسْتَخْلِص هذا الدِينَ لَنفسه ولايصلح لدينكم إلا السخاء وحسن الحاق ألافزينوا دينكم بهما (٢) و وقال عليه السلام وحسن الحاق خاق الله الأعظم (٣) و وقيل وبارسول الله أى المؤمنين أفضل إيمانا قال أحسنهم خلقا (٤) يه وقال صلى الله عليه وسلم يه إنكي لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم ببسط الوجه وحسن الحلق (٥) به وقال أيضا صلى الله عليه وسلم الأسوء الحلق يفسد العمل كما يفسد الحل العسل (٣٠) وعن جرير بن عبد الله قال: قال وسول التصلى الله عليه وسلم ﴿إِنْكَامِرُوْ قِدْحَسْنَاتُهُ خُلْقُكُ فُسْنُخُلِقُكُ ﴿ ﴾ وعن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا (٨) وعن أى مسعود البدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه ٥ اللهم حسنت خاتي فحسن خلتي (٩) ﴿ وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء فيقول ﴿ اللهم إنى أسألك الصحة والسافية وحسن الحلق (١٠٠) وعن أن هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ كُرُّمُ النُّومُن دينه وحسبه حسن خلقه ومروءته عقله (١١) ﴿ وعن أسامة بن شريك قال ﴿ شهدت الأعاريب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ماخير ما أعطى العبد قال : خلق حسن (١٢) ي (١) حديثًا في الدرداء أول مايوضع في الميزان حسن الحاق الحديث لم أقف له طيأصل هكذا ولأبي داود و ت من حديث أبي الدرداء مامن شي في الميزان أثقل من حسن الخاق وقال غريب وقال في بعض طرقه حسن صحيح (٢) حديث إن الله استخلص هذا الدين لنفسه الحديث الدارقطني في كتاب المستجاد والحرايطي في مكارم الأخلاق من حديث أبي سعيد الحدري باسناد فيسه لين ا (٣) حسديث حسن الحاق خلق الله الأعظم الطيران في الأوسط من حديث عمار بن ياسر يسند صعيف (٤) حديث قيل يارسول الله أى الرمنين أفضام إيمانا قال أحسنهم خلفا دت ن ك من حديث أبي هريرة وتقدم في النكاح بلفظ أكل الؤمنين وللطبرائي من حديث أبي أمامة أفضلكم إيمانا أحسنكم خلقا (٥) حديث إنكم لن تسموا الناس بأموالكم فسعوهم ببسط الوجه وحسن الحلق البزار وأبو يعلى والطيراني في مكارم الأخلاق من حــديث أبي هرارة وبعض طرق البزار رجاله تقات (٦) حديث سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الحل العسل أبن حبان في الضعفاء من حديث أبي هريرة والبيق في الشعب من حديث ابن عباس وأبي هربرة أيضا وضعفهما ابن جرير (٧) حديث إنك امرؤ قدحسن الله خلقك فأحسن خلقك الحرابطي في مكارم الأخلاق وأبو العباس الدغولي في كتاب الآداب وفيه ضعف (٨) حديث البراء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسم خلقا الحرايطي في كارم الأخلاق بسند حسن (٩) حديث أبي مسعود البدري الملهم كما حسنت خلق فحسن خلق الحرايطي في مكارم الأخلاق هكذا من رواية عبد الله بن أبي الهذيل عن أنى مسعود البدرى وإنما هو أين مسعود أي عبد الله هكذا رواه اين حيان في صحيحه ورواه أحمد من حديث عائشة (١٠) حديث عبد الله بن عمرو اللهم إن أسألك الصحة والعافية وحسن الحلق الحرايطي في مكارم الأخلاق باسناد فيه اين (١١) حــديث أبي هريرة كرم الرء دينه ومروءته عقله وحسن حلقه حب و ك وصحه على شرط م والبيهتي.. قلت فيه مسلم بن خالد الزنجي وقد تسكلم فيه قالىالبيهتي وروى من وجهين آخرين ضعيفين ثم رواه مواتوفا على عمر وقال إسناده صحيح (١٣) حديث أسامة بن شريك شهدت الأناريب يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم مَاخِيرِ مَا أَعْطَى الْمِنْدُ قَالَ خَاتَى حَسَنَ ﴿ وَتَقَدَّمَ فَي آدَابِ الصَّحِبَّ .

على الجنة قلت باجبريل لمن همذه قال للسكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، روىأبوهررة رخى الله عنه ﴿ أَنْ أَبَا بِكُر رضي الله عنه كان مع النسى صلى الله عليه وسلم في مجلس فجاء رجسل فوقع في ای بکروهو ساکت والنسى عليه السلام يتبسم ثم رد أبوبكر عليه بعض الدى قال فنضب النسى وقام فلحقه أبو بكر فقال بارسدول أقه شتمنى وأنت تتبسم ثمرددت عليه بعض ما قال فغضبت وقمت فقال إنك حيث حكنت ساكتا كان معك ملك يرد عليه قلمسا تسكلمت وتع الشيطان

مُمْ أَكُنَ لِأَمَّدُ فَي مقمد فيه الشيطان يا أبا بكر ثلاث كلهن حق ليس عبد يظلم عظمة فيمفو عنها إلا أعزاله نصره وليس عبد يفتح باب مسئلة يريديها كثرة إلا زاده الله قلة وليس عبد يفتح باب عطية أوصلة يبتغي بها وجه الله إلا زاده الله بها كثرة ي . أخيرنا سياء الحين عبدالوهاب بن على قال أنا الكرخي قال أنا الترباقي قال أنا الجراحي قال أنا الحبول كال أنا أبوعيس الترمذى قال ثنا أبو هشام الرقاعي قال ثمنا محد ابن فضيل عن الوليد ابن عبد الله بن جميع من ألى الطنيل من

وقال صلى الله عليه وسلم ﴿إِنْ أَحْبُكُم إِلَى وأَفْرِبِكُم مَنْ مُجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا (١) ﴿ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال والله والله صلى الله عليه وسلم وثلاثمن لم تسكن فيه أو واحدة مَرْنَ فِلا تعتدوا بشي من عمله: تقوى عجزه عن معاصى الله أوحلم يكف به السفيه أوخلق يعيش به بين النَّاسِ (٢) ﴾ وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم في افتتاح الصلاة ﴿ اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لابهدى لأحسنها إلا أنت واصرف عنيسينها لايصرف عني سينها إلا أنت (٢٦) وقال أنس بينها عن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إذ قال وإن حسن الحلق ليذيب الحطيثة كما تذيب الشمس الجليد(١) م وقال عليه السلام ومن سعادة للرء حسن الحنق(٥) م وقال صلى الله عليه وسلم والمين حسن الحلق(٢) وقال عليه السلام لأنى ذر وياأبا ذر لاعقل كالندبير ولاحسب كحسن الحلق (٢) وعن أنسقال ﴿ قالتَ أُمِّحِبِيةَ لُرسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ : أَرَأَيْتُ لَلَّرَأَةُ بِكُونَ لَهُمَا زُوجَانَ فَيَالُهُ نِنَا فتموت وبموتان ويدِّخلون الجنة لأبهما هي تسكون ، قال لأحسنهما خلقا كان عندها في الدنيا يا أم حبية ذهب حسن الحلق عَيرى الدنيا والآخرة (A) وقال صلى الله عليه وسلم وإن السلم المسدد ليدرك درجة الصائم القائم عسن خلقه وكرم مرتبته (٩) وفي رواية ودرجة الظمآن في الهواجر، وقال عبد الرحمن بن سمرة كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم نقال ﴿ إِنَّى رأيت البارحة عبا رأيتُ رجلا من أمق جائيا على ركبتيه وبينه وبين الله حجاب فجاء حسن خلقه فأدخله على الله تعالى(١٠٠هـ وقال أنس قال النبي صلى الله عليــه وسلم ﴿ إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف النازل وإنه لضعيف في العبادة (١١٠) و وروى و أن عمر رضى الله عنه استأذن على الني صلى الله عليه وسسلم وعنده نساء من نساء قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته (١) حديث إن أحبكم إلى الله وأفربكم من مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا طم طس من حديث أن هريرة إن أحبكم إلى الله أحاسنكم أخلاقا والطبراني في مكارم الأخلاق من حديث جابر إن أقربكم من مجلسا أحاسنكم أخلاقا وقد تقدم الحديثان في آداب الصحبة (٧) حديث ابن عباس ثلاثمن لم يكن فيه واحدة منهن فلايعتد بشيء منعمله الحديث الحرايطي فيمكارم الأخلاق باسناد مَعيف ورواه الطبراني في السكبير وفي مكارم الأخلاق من حديث أمسلمة (٣) حديث اللهم اهدني لأحسن الألحلاق الحديث م من حديث على (٤) حديث أنس إن حسن الحلق لبذيب الحطيئة كما يذيب الشمس الجليد الحرايطي في مكارم الأخلاق بسند ضعيف ورواه طب وطبي والبهتي في الشعب من حديث ابن عباس وضعفه وكذا رواه من حديث أبي هريرة وضعه أيضا (٥) حديث من سعادة المرء حسن الحُلق الحرايطي في مكارم الأخلاق والبهق في الشعب من حديث جاب بسند ضعيف (٦) حديث الين حسن الحلق الحرايطي في مكارم الأخلاق من حديث على باسناد صعيف (٧) حديث يا أباذر لاعقل كالتدبير ولاحسب كحسن الخلق ه حب من حديث أبي ذر (٨) حديث أنس قالت أمحبيبة يارسول الله أرأيت المرأة يكون لها زوجان البزار والطبراني في السكبير والحرايطي في مكارم الأخلاق باسناد ضيف (٩) حديث إن السلم للسدد ليدرك درجة السائم القائم عسن خلقه الحديث أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بالروايَّة الأولى ومن حديث أنى هريرة بالرواية الثانية وفيهما ابن لهيمة (١٠) حديث عبد الرحمن بن حمرة إنى رأيت البارحة هجبا الحديث الحُرايطي فيمكارم الأخلاق بسند ضعيف (١٩) حديث إن العبد ليبلغ محسن خلقه عظيم مرجات الآخرة الحديث طدوالحرايطي فيمكارم الأخلاقي وأبوالشبيع في كتاب مكارم الأخلاقي وأبوالشبيخ في كتاب طبقات الأصهانيين من حديث أنس باسناد جيد

فلما استأذن عمر رضى اقه عنه تبادرن الحجاب فدخل عمر ورسول الله صلى للله عليه وسلم يضحك فقال عمر رضي الله عنه م " تضحك بأني أنتوأى بارسول الله فقال مجبت لمؤلاء اللانيكن عندى لما ا صمن صوتك تبادرن الحجاب فقال عمر أنت كنت أحق أن يهبنك يارسول الله ثم أقبل عليهن عمر فقال ياعدوات أنفسهن أتهبئني ولاتهين رسول الله صلى الله عليه وسلم قلن نعم أنت أغلظ وأفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم إيها يا ابن الخطاب والذي نفسي يبدى مالقيك الشيطان قط سالسكا فجا إلاشلك فجا غير فجك (١) ي وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ سُوءَ الْحُلَقَ ذَبُ لا يَغْمُر وسوء الظنخطيئة تفوح (٢٦) وقال عليه السلام وإن المبدليلغ من سوء خلقه أسفل درك جهنم (٣٦) الآثار : قال ابن لقمان الحسكم لأبيه يا أبت أى الخصال من الانسان خير قال الدين قال فاذا كانت اثنتين قال الدين والمال قال فاذاكانت ثلاثا قال الدين والمال والحياء قال فاذاكانت أربعا قال الدين والمال والحياء وحسن الخاق قال فاذاكانت خمسا قال الدبن والمال والحياءوحسن الخلق والسخاء قال فاذا كانت ستا قال يابني إذا اجتمعت فيه الحس خسال فهو نفي تفي ولله ومن الشيطان برى وقال الحسن : من ساء خلقه عذب نفسه ، وقال أنس بن مالك : إن العبد ليبلغ محسن خلقه أعلى درجة في الجنة وهو غير عابد ويبلغ بسوء خلقه أسفل درك في جهنم وهو عابد ، وقال يحيي بن معاذ في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق ، وقال وهب بن منبه : مثل السيُّ الخلق كمثل الفخارة المكسورة لاترقع ولاتعاد طينا ، وقال الفضيل : لأن يصحبني فآجر حسن الخلق أحب إلى من أن يصحبني عابد سى الخلق ، وصحب ابن البارك رجلا سي الخلق في سفر فكان يحتمل منه ويداريه فلما فارقه بكي فقيل له فىذلكفقال بكيته رحمة له فارتته وخلقه معه لم يفارقه . وقال الجنيد : أربع ترفع العبدإلى أطىالدرجات وإن قل عمله وعلمه: الحلم والتواضع والسخاء وحسن الخلق وهو كال الإيمان ، وقال السكتاني التصوف خلق فمن زاد عليك في الخاق زاد عليك في النصوف . وقال عمر رضي الله عنه خالطوا الناسبالأخلاقوزايلوهم بالأعمال ، وقال يحنى ينمعاذ سوء الخلق سيئة لاتنفع معها كثرة الحسنات وحسن الخاق حسنة لاتضر معها كثرة السيئات ، وسئل ابن عباس ما الكرم فقال هو مايين الله في كتابه العزيز \_ إن أكرمكم عند الله أتقاكم \_ قيل فما الحسب قال أحسنكم خلقا أفضلكم حسباً ، وقال لـكل بنيان أساس وأساس الاسلام حسن الخلق ، وقال عطاء : ما ارتفع من ارتفع إلابالخلق الحسن ولم ينلأحد كاله إلا المعطني صلى الله عليه وسلم فأقرب الخلق إلى الله عز وجل السالكون آثاره بحسن الخاق .

( بيان حقيقة حسن الخلق وسوء الخلق )

اعلمأنالناس قدتكلموا فى حقيقة حسن النخلق وأنه ماهو وماتمر ضوا لحقيقته وإنما للمرضوا لمثمرته ثم لم يستوعبوا جميع ممراته بل ذكركل واحد من ممراته ماخطر له وماكان حاضرا فى ذهنه ولم يصرفوا العناية إلى ذكر حده وحقيقته المحيطة مجميع ممراته على التفصيل والاستيعاب وذلك كقول

(۱) حديث إن عمر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه الحديث متفق عليه (۲) حديث سوء الخلق ذنب لاينفر الحديث طمى من حديث عائشة مامن شي إلاله توبة إلاصاحب سوء الخلق فانه لايتوب من ذنب إلا عاد في شر منه واسناده صعيف (۳) حديث إن العبد لينغ من سوء خلقه أسفل من درك جهم الطبرائي والحرابطي في مكارم الأخلاق وأبو الشيخ في طبقات الأصبانيين من حديث أنس باسناد جيد وهو بعض الحديث اللهي قبله مجدينين.

حذيفة قال قالرسول المهملى الحه عليه وسلم والاتكونوا إمعة تخولون إن أحــــن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلاتظلموا ، وقال بعض الصحابة ﴿ يَارُسُولُ اللَّهُ الرجل أمر به فلا يقريني ولايضيني فيمري أفأجزيه قال لااقره يه وقال الفضيل الفتوة الصنح عن عثرات الاخوان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ليس الو اصل السكافي م ولنكن الواصل الذي إذاقطت رحه وصلهاج وروی عن رسول الله صلى الله عليسه وسلم و من مكارم الأخلاق

الحسن : حسن الحاق بسط الوجه وبذل الدي وكف الأذى . وقال الواسطى هو أن لا غاصم ولا غاصم منشدة معرفته بالله تعالى ، وقال شاه الكرماني : هو كفالأذىواحتمال للؤمن . وقال بعشهمهو أن يكون من الناس قريبا وفيا بينهم غريباوقال الواسطى مرة هو إرضاء الخلق في السراء والضراء وقال أبوعثهان هو الرضاعن الله تعالى ، وسئل سهل التستري عن حسن الحلق فقال أدناه الاحتمال وترك السكافأة والرحمة للظالم والاستغفار له والشفقة عليه ، وقال مرة أنلايتهم الحقى الرزق ويثق به ويسكن إلى الوفاء بمناضمن فيطيمه ولايعصيه في جميع الأمور فيا بينه وبينه وفيا بينه وبين الناس. وقال على رضى الله عنه حسن الحاق في ثلاث خصال اجتناب الحارم وطلب الحلال والتوسعة على الميال ، وقال الحُسين بن منصور هو أن لا يؤثر فيك جفاء الحُنق بعد مطالعتك الحق ، وقال أبوسعيد الحراز هو أنلاكون لكهم غيراله تعالى فيذا وأمثاله كثير وهوتمرض لثمرات حسن الحلق لالنفسه ثم ليس هوعيطا بجميع الثمرات أيضا وكشف الفطاء عن الحقيقة أولى من نقل الأتاويل المختلفة فنقول الخلق والحلق عبارتان مستعملتان معايقال فلان حسن الحلق والحلق أى حسن الباطن والظاهر فيراد بالحاق الصورة الظاهرة ويراد بالحاق الصورة الباطنة ، وذلك لأن الانسان مركب من جسد مدرك بالبصر ومن روح ونفس مدرك بالبصيرة ، ولكل واحد منهما هيئة وصورة إما قبيحة وإما جيلة فالنفس الدركة بالبصيرة أعظم قدرا من الجسد للدرك بالبصر والدلك عظم الله أمره باضافته إليه إذا قال تمالى \_ إنى خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين \_ فنبه على أن الجسد منسوب إلىالطين والروح إلى ربالعالمين ، والمراد بالروح والنفس في هذا للقام واحد فالحلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية فأن كانت الميئة عيث تصدر عنها الأفعال الجيلة الهمودة عقلا وشرعا حميت تلك الهيئة خلقا حسنا وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة مميت الهيئة التي هي للصدر خلقا سيئا وإنما قلنا إنها هيئة راسخة لأن من يصدر منه بذل للـال على الندور لحاجة عارضة لايقال خلقه السخاء مالم يثبت ذلك في نفسه ثبوت وسوخ وإنما اشترطنا أن تصدر منه الأفعال بسهولة من غير روية لأنمن تسكلف بذلالمال أوالسكوت عندالفضب بجهد وروية لايقال خلقه السخاء والحلم ، فههنا أربعة أمور ؛ أحدها فعل الجيل والقبيح . والثاني القدرة عليما . والثالث العرفة بهما . والرابع هيئة للنفس ما تميل إلى أحد الجانبين ويتيسر عليها أحد الأمرين إما الحسن وإما القبيم وليس الحلق عبارة عن الفمل فرب شخص خلفه السخاء ولايبذل إما لفقد المال أو لما فع وربمنا يكون خلقه البخل وهو ببدل إما لباعث أولرياء وليس هو عبارة عن القوة لأن نسبة القوة إلى الامساك والاعطاء بالى الضدى واحد وكل إنسان خلق بالفطرة قادر على الاعطاء والامساك وذلك لايوجب خلق البخل ولاخلق السخاء وليس هو عبارة عن للمرفة فان للمرفة تتعلق بالجيل والقبيح جيما على وجه واحد بل هو عبارة عن المني الرابع وهو الهيئة التي بها تستعد النفس لأن يصدر منها الامساك أوالبذل فالحلق إذن عبارة عنهيئة النفس وصورتها الباطنة وكما أن حسن الصورة الظاهر مطلقاً لايتم محسن العينين دون الأنف والفم والحد بل لابد من حسن الجبع ليمَّ حسن الظاهر فَكُذَاكُ فِي البَاطِنُ أَرَبِعَةَ أَرَكَانَ لابِدُ مِنَ الْحَسِنَ فِجْيِعِهَا حَتَّى يَتَّم حَسَنَ الْحَلقَ فاذا استوتَ الأَركان الأربمة واعتدلت وتناسبت حصل حسن الحلق وهوقوة العلم وقوة الغضب وقوة الشهوة وقوة العدل بين هذه النوى الثلاث . أما قوة العلم فحسنها وصلاحها فيأن تصبر محيث يسهل بها دوك الفرق بين الصدق والسكذب في الأقوال وبين الحق والباطل في الاعتقادات وبين الجميل والقبيح في الأفعال فإذا

أن تمنو همن ظامك وتمل من قطمك وتعطى من حرمك، ومن أخلاق السوفية البشر وطلاقة الوجه. الصوفي كاؤه فيخاوته وبشره وطلاقة وجهه مع الناس فالبشر طي وجهه من آثار أنوار قلبه وقد تنازل باطن الصوقى منازلات إلهية ومواهب قدسية يرتوى منها القلب ويمتلئ فرحاوسرورا حقل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحواك والسرور إذاعكنمن القلب فاض على الوجه آثاره قال الله تعالى سوجوه يومثذ محفرت أى مضيئمة مشرقة مستشرتماى فرحة قيل أشرقت منطول ما اغبرت في مبيل

الله ومثال فيض النور على الوجه من القلب كفيضان نور السراج على الزجاج والمشكاة فالوجه مشكاة والقلب زجاج والروح مصباح فاذا تنع القلب بالديد المسامرة ظهر البشي على الوجه قال الله تعالى \_ تمرف في وجوههم نضرة النعيم ـ أي تضارته وبريقه نقال أنضر النبات إذاأزهر ونور \_وجوه يومثد فاضرة إلى رجاناظرة فلبا نظرت نضرت فأرباب المشاهدة من الصوفية تنورت بسائرهم بنور الشاهلة وانسقلت مرآة قاويهم وانعكس فيها أور الجال الأزلى وإذا شرقت الشمس على الرآةالصقولة استنارت صلحت هذه القوة حصل منها عمرة الحسكمة والحسكمة رأس الأخلاق الحسنة وهي التي قال الله فيها \_ ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراكثيرا \_ وأما قوة الفضب فحسها فيأن يسير انفباضها وانبساطها على حد ماتة نضيه الحسكة وكذلك الشهوة حسنها وصلاحها في أن تكون تحت إشارة الحكمة أعنى إشارة العقل والشرع . وأما قوة العدل فهو ضبط الشهوة والفضب تحت إشارة العقل والشرع فالعقل مثاله مثال الناصح للشير وقوة العدل هي القدرة ومثالها مثال للنفذ المضىلاشارةالعقلوالغضب هوالذى تنفذ فيه الاشارة ومثالهمثالكلبالصيد فانه يحتاج إلى أن يؤدبحتي يكون استرساله ونوقفه بحسب الاشارة لابحسب هيجان شهوة النفس والشهوة مثالها مثال الفرس الذي يركب في طلب الصيد فانه تارة يكون مروضا مؤدبا وتارة يكون جموحا فمن استوت فيههذها لخصال واعتدلت فهوحسن الحلق مطلقا ومن اعتدلفيه بعضها دون البعض فهو حسن الخلق بالاضافة إلىذلك العنىخاصة كالدي محسن بعش أجزاء وجهه دون بعض وحسن القوة الفضبية واعتدالها يعبر عنهبالشجاعةوحسن قوةالشهوة واعتدالها يعبر عنه بالعفة فان مالت قوة الغضب عن الاعتدال إلىطرفالزيادة تسمى بهوراوإنمالت إلى الضعف والنقصان تسمى جينا وخورا وإن مالت قوة الشهوة إلى طرف الزيادة تسمى شرهاوإن مالت إلى النقصان تسمى جودا والحمودهو الوسطوهو الفسيلة والطرفان رذيلتان مذمومتان والعدل إذا فات فليس له طرفا زيادة ونقصان بللهضدواحدومقابلوهوالجور. رأماالحكة فيسمى إفراطها عند الاستعمال في الأغراضالفاسدة خبثا وجربزة ويسمى تفريطها بلها والوسط هو الذي يختص باسم الحكمة فاذن أمهات الأخلاق وأصولها أربعة :الحكمةوالشجاعةوالعفةوالعدل،ونعنىبالحكمة حالة للنفس بها يدرك الصواب من الخطأ في جميع الأفعال الاختيارية،ونسى بالمدل حالة للنفس وقوة بها تسوس الغضب والشهوة وتحملهما على مقتضى الحسكمة وتضبطهما فى الاسترسال والانقباض طى حسب مقتضاها ، ونعني بالشجاعة كون فوة الغضب منقادة للمقل في إقدامها وإحجامها ونعني بالمفة تأدب قوة الشهوة بتأديب العقل والشرع فمن اعتدال هذمالأصول الأربعة تصدر الأخلاق الجيلة كليا إذ من اعتدال قوة المقل محسل حسن التدير وجودة الدهن وثقابة الرأى وإصابة الظن والتفطن ادقائق الأعمال وخفايا آفات النفوس ومن إفراطها تصدر الجربزة والسكر والخداع والدهاء ومن تفريطها يصدر البله والفمارة والحق والجنون ، وأعنى بالغمارة قلة التجربة في الأمور مع سلامة التخيل فقديكون الانسان غمراني شيء دونشيء والفرق بين الحق والجنون أنالأحمق مقصوده صحيح ولكن ساوكه الطريق فاسد فلا تكون له روية صحيحة فيسلوك الطريق الوصل إلى الفرض. وأما المجنون فانه يختار مالا ينبغي أن يختار فيكون أصل اختياره وإيثاره فاسدا. وأماخلق الشجاعة فيصدر منه الكرم والنجدة والشهامة وكسر النفس والاحبال والحلم والثبات وكظم الفيظ والوقار والتوددوأمتالهاوهيأخلاق محودة وأما إفراطهاوهوالتهورفيصدرمنهالصلفوالبنخ والاستشاطة والتكبروالعجب. وأماتفريطها فيصدر منه الميانة والدلة والجزع والخساسة وصغر النفس والانتباض عن تناول الحق الواجب. وأما خلق العفة فيصدر منه السخاء والحياء والصبر والسامحة والقناعةوالورع واللطافة والساعدة والظرف وقلة الطمع ء وأما ميلها إلى الافراط أوالتفريط فيحصل منه الحرص والشرء والوقاحة والخبث والتبذير والتقصير والرياء والهتكة والحبانة والعبث والملق والحسدوالثهاتةوالتذللالا غنياءواستحقار الفقراء وغير ذلك فأمهات محاسن الأخلاق هذه الفضائل الأربعة وهي الحسكمة والشجاعة والعذلوالباقي فروعها ولم يبلغ كال الاعتدال في هذه الأربع إلارسول الله صلى المُتعليه وسلم والناس بعده متفاوتون في القرب والبعد منه فكل من قرب منه في هذه الأخلاق فهو قريب من الله تعالى بقدر قربه من

رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من جمع كال هذه الأخلاق استحق أن يكون بين الحلق ملكامطاعا برجع الخلق كلهم إليه ويقتدون به في جميع الأفعال ، ومن الفك عن هذه الأخلاق كلهاواتصف بأضدادها استحق أن غرج من بين البلاد والعباد فانه قد قرب من الشيطان اللمين البعد فينغى أن يسعد كا أن الأول قريب من الملك القرب فينغى أن يقتدى به ويتقرب إليه فان رسول المعمل الله عليه وسلم لم يبعث إلا ليتمم مكارم الأخلاق كاقال (١) وقد أشار القرآن إلى هذه الأخلاق في أوصاف المؤمنين فقال تعالى \_ إنما المؤمنون الذي آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم السادقون \_ فالايمان بالله وبرسوله من غير ارتياب هو قوة اليقين وهو محرة المقلومة بهي الحكمة والمجاهدة بالمال هو السخاء الذي يرجع إلى ضبط قوة الشهوة والمجاهدة بالنفس هي الشجاء الذي يرجع إلى استعمال قوة النفس على شرط المقل وحد الاعتدال فقدوصف الله تمالى الصحابة تقال القداء على المكال في الرحمة بكل حال فهذا بيان معنى الخلق وحسنه وقبحه وبيان أركانه وعمراته وقروعه ومنافليس الكال في الشعة بكل حال فهذا بيان معنى الخلق وحسنه وقبحه وبيان أركانه وغراته وقروعه .

اعلم أن بعض من غلبت البطالة عليه استثقل المجاهدة والرياضة والاشتغال بتزكة النفس وترذيب الأخلاق فلم تسمح نفسه بأن يكون ذلك لقصوره ونقصه وخبث دخلته فزعم أن الأخلاق\لايتصوبر تغييرها فان الطباع لاتتغير واستدل فيه بأمرين : أحدهما أن الخاق هوصورةالباطنكاأنالخلقهو صورة الظاهر فالخلقة الظاهرة لايقدر على تغييرها فالقصير لايقدر أن مجمل نفسه طويلاولا الطويل يقدر أن يجل نفسه قصيرا ولاالقبيح يقدر على تحسين صورته فكذلك القبيح الباطن بجرى هذاالجرى والثانى أنهم قالوا حسن الخلق يقمم الشهوة والفضب ، وقد جربنا ذلك بطول المجاهدةوعرفناأن ذلك من مقتضى المزاج والطبيع فانه قط لاينقطع عن الآدمى فاشتغاله به تضييع زمان بغير فائدة فان المطاوب هو قطع النفات القلب إلى الحظوظ العاجلة وذلك محال وجوده. فنقول لوكانت الأخلاق لانقيل النفير لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات ولما قال رسول الله علي «حسنو اأخلافكم (٢) ، وكيف ينكر هذا في حق الآدى وتغيير خلق الربيعة مكن إذ ينقل البازى من الاستيحاش إلى الأنس والكلب من شره الأكل إلى التأدب والامساك والتخلية والفرس من الجاح إلى السلاسةوالانقيادوكل ذلك تغيير للأخلاق. والقول الكاشف للفطاء عن ذلك أن تقول الموجودات منقسمة إلى مالا مدخل للآدمي واختياره فيأصله وتفصيله كالمهاه والكواكب بلأعضاء البدن داخلاو خارجا وسأتر أجزاه الحيوانات وبالجلة كل ماهو حاصل كامل وقع الفراغمن وجوده وكاله وإلى ماوجد وجوداناقصا وجملفه قوة لقبول الكمال بعد أن وجد شرطه وشرطه قد يرتبط باختيار العبد بأن النواة ليست بتفاسرولانخل إلا أنها خلقت خلقة يمكن أن تصير نخلة إذا انضاف التربية إليها ولا تصير تفاحا أصلاولابالتربيةفاذا صارت النواة متأثرة بالاختيار حتى تقبل بعض الأحوال دون بعض فكذلك الغضب والشهوة لوأردنا فمعهما وقهرهما بالسكلية حتى لايبتي لهما أثر لم نقدر عليه أصلا ولو أردنا سلاستهما وقودهابالرياضة والمجاهدة قدرنا عليه وقد أمرنا بذلكوصار ذلك سبب نجاتناووصولنا إلى الله تعالى. نيم الجبلات يختلفة بعضها سريعة التبول وبعضها بطيئة القبول ولاختلافها سببان : أحدها قوة الفريزة في أصل الجبلة وامتداده مدةالوجو دفان قوةالشهوة والغضب والتكبرموجودة في الانسان ولكن أصعبها أمراو أعصاها (١) حديث بعثت لأتمم مكارم الأخلاق تقدم في آداب الصحبة (٢) حديث حسنواأخلافكم أبوبكر

ابن لال في مكارم الأخلاق من حديث معاذ بامماذ حسن خلقك للناس منقطع ورجاله ثقات

الجدران قالاله تعالى ـ سيام في وجوههم من أرالسجود وإذا تأثر الوجه بسحود الظلال وهي القوالب في قسول الله تعالى ب وظلالهم بالنسدو والآصال كيف لايتأثر بشهود الجال. أخبرنا ضياءالدينءبدالوهاب ان على قال أنا الكرخي قال أنا النرياقي قال أغاالجراحي قال أنا الهيوىقالأنا أبو عينى الرمذي قال الله التيبة عال النا النسكنو بن محد بن النكدر عن أيه عن جابر بن عبد الله قال قال رسولالتصلي الله عياوسا وكلممروف صدقةو إنءمن المروف أن تلتى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من

داوك في إناء أخيك، وقال سمد بن عبد الرحمن الزيدى يعجبن من القراء كل سهل طلق مضحاك . فأما من تلقاه بالبشر ويلقاك بالعبوس كأنه عن عليك فلا أكثر اقەنىالقراء ئىلە ومىن أخلاق الصوفية السهولة ولين الجانب والتزول مع الناس إلى أخلاقهم وطباعهم وترك التعسف والتسكلف وقد روى فيذلك عن رسول الله صبلي الله عليه وسلم أخبار وأخبلاق الصوفية تحاكي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقول عليه السلاة والبلام وأما إن أمزح ولاأقول إلاحقا هروى وأنرجلايقالةزاهر

على التغيير قوة الشهوة فانها أقدم وجودا إذ الصي في مبدإ الفطرة تخلقله الشهوة ثم بعد سبع سنين ربميا يخلق له النصب وجد ذلك يخلقله قوة التمييز والسبب الثانى أن الحلق قديناً كد بكثرة العمل بمقتضاه والطاعة له وباعتقاد كونه حسنا ومرضيا والناس فيه طيأر بم مراتب : الأولى وهوالانسان الغفلالاى لايميز بين الحق والباطل والجيل والتبييع بل بق كافطرعليه خاليا عن جميع الاعتقادات ولم تستتم شهوته أيشا باتباع اللذات فهذا سريع القبول للملاج جدا فلا يحتاج إلا إلى معلم ومرشد وإلى باعث من نفسه يحمله على الجاهدة فيحسن خلقه فيأقرب زمان . والتانية أن يكون قد عرف قبح القبيح ولكنه لم يتعود العمل الصالح بلزينله سوء عمله فتماطاه انتيادا لشهواته وإعراضا عن صواب رأيه لاستيلاء الشهوة عليه ولكن عام تقصيره في عمله فأمره أصعب من الأول إذ قد تضاعفت الوظيفة عليه إذعليه قلم مارسخ في نفسه أولامن كثرة الاعتياد الفساد والآخر أن بغرس في نفسه صفة الاعتياد للصلاح ولكنه بالجلة محلقابل للرياضة إن انتهض لها مجة وتشمير وحزم . والثالثة أن يعتقد فىالأخلاقالقبيحة أنها الواجبة الستحسنة وأنهاحق وجميل وتربى عليها فهذا يكاد تمتنع معالجته ولا يرجى صلاحه إلاطل الندور وذلك لتضاعف أسباب الضلال . والرابعة أن يكون مع نشته طي الرأى الفاسد وتربيته طىالعمل به يرى الفضيلة في كثرة الصر واستهلاك النفوس ويباهى به ويظن أنذلك يرفع قدره وهذا هوأصعب للراتب وفيمثله قبل ومن المناء رياضة الحرم ومن التعذيب تهذيب الذيب والأول منهولاء جاهل فقط والثانى جاهل وصال والثالث جاهل وصال وفاسق والرابع جاهل وضال وذاسق وشرير ، وأما الحيال الآخر الله ي استدلوا به وهو قولهم إنالآدمي مادام حيا فلاتنقطع عنه الشهوة والغضبوح الدنياوسائرهذه الأخلان فهذا غلط وقع لطائفة ظنوا أنالقصود من المجاهدة قمهند الصفات بالكلية ومحوها وهيرات فانالتهوة خلفت لفائدة وهي ضرورية في الجبلة فلوانقطت شهوة الطعام أملك الانسان ولو انقطعتشهوة الوقاع لانقطع النسلولو انعدم الغضب بالكلية لميدفع الانسان عن نفسه مايهلكه ولهلك ومهما بقي أصل الشهوة فيبقى لامحالة حبالمالالذي يوصله إلى الشهوة حق محمله ذلك على إمساك المال وليس الطلوب إماطة ذلك بالكلية باللطاوب ردها إلى الاعتدال الذىهو وسطبينالإفراط والتفريط والمطاوب فيصفة الغضب حسنالحية وذلك بأن يخلو عنالتهور وعن الجين جميما وبالجلة أن يكون في نفسه قويا ومع أو ته منقادا للمقل ولذلك قال الله تعالى ــ أشداء على السكفار رحماء بينهم ــ وصفهم بالشدة وإنما تصدر الشدة عن الغضب ولو بطل الغضب لبطل الجهاد وكيف يقصد قلع الشهوة والغضب بالكاية والأنبياء عليهم السلام لم ينفكوا عنذلك إذقال صلى اقه عليه وسلم «إنما أنابشرأغضب كايغضبالبشر (١) ٥ . «وكان إذا تكام بين يديه بما يكرهه يغضب حتى عمر وجنتاءولكن لا يقول إلاحقا فكال عليه السلام لا يخرجه غضبه عن الحق (٢٦) ه وقال تعالى ــ والـكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ــ ولم يتل والفاقدين الغيظ فرد الغضب والشهوة إلى حد الاعتدال بحيث لايفهر واحد منهما العقل ولايغلبه بل يكون العقل هو الضابط لهما والغالب عليهما (١) حديث إنما أنا بسرأغضب كاينضب البشر م من حديث أنسوله من حديث أبي هريرة إنما محمد بشر ينضب كما ينضب البشر (٧) حديث أنه كان يتكلم بين يديه بما يكرهه فيغضب خي تحمر وجنتاه ولكن لايقول الاحقا فكان النضالا نخرجه عن الحق الشيخان من حديث عبدالله بن الزبير في قصة شراج الحرة فقال لأن كان ابن عمتك فناونوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهما من حديث أى سعيد الحدرى وكان إذاكره شيئا عرفناه فىوجهه لهما من حديث عائشة وما انتقم رسول الله صلىالله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتبك حرمة الله ولمسلم ماينال منه شي قط فينتقم من صاحبه الحديث .

عُكُن وهو للراد بتغيير الحُلق فانه ربمـا تستولى الشهوة على الانسان بحيث لايقوى عقله على دفعها على الانبساط إلى الفواحش وبالرياضة تعود إلى حدُّ الاعتدال فدل أنذلك مُكن والتجربةوللشاهدة تدل عَلى ذلك دلالة لاشك فيها والذي يدل على أن المطاوب هو الوسط فيالأخلاق دوناالطرفين أن السخاء خلق محود شرعا وهو وسط بين طرفى التبذير والتقتير وقدأتنياته تعالى عليه فقال \_ والذن إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ... وقال تعالى .. ولا تجعل بدك مفاولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط - وكذاك الطاوب في شهوة الطعام الاعتدال دون الشره والجود قال الله تعالى ــوكلوا واشربوا ولاتسرفوا إنه لا يحبالسرفينــوقال في الغضب ــ أشداء على الــكفار رحماء بينهمـــ وقال عَرْبُ اللَّهُ وَرَأُوسُطُهُا (١) » وهذا لهسر وتحقيق وهو أنااسعادة منوطة بسلامة القلب عن وارض هذا العالم قال الله تعالى \_ إلامن أتى الله بقاب سليم \_ والبخل منءوارضالدنيا والتبذير أيضامن عوارض الدنيا وشرط القلب أن يكون سلما منهما أي لايكون ملتفتا إلى المال ولا يكون حريصًا على إنفاقه ولا على إمساكه فإن الحريص على الانفاق مصروف القلب إلى الانفاق كما أن الحريس على الامساك مصِروف القلب إلى الامساك فكان كال القلب أن يصفو عن الوصفين جميما وإذالم يكن ذلك في الدنيا طلبنا ماهو الأشبه لمدم الوصفين وأبعد عن الطرفين وهو الوسط فان الفاتر لاحار ولابارد يلهو وسطبينهما فكأنه خال عن الوصفين فكذلك السخاء بن التبذير والتقتير والشجاعة بين الجبن والتهور والعفة بين الشزه والجمود وكذلك سائر الأخلاق فسكلا طرفىالأمور ذميم هذا هو الطاوب وهو بمكن ، نم يجب على الشبيخ المرشد للمريد أن يقبح عنده النضب رأسا ويلم إمساك المال رأمنا ولايرخص له فيشيء منه لأنه لو رخصله فيأدني شي "آنخذ ذلك عدرا في استبقاء بخله وغضبه وظن أن القدر الرخص فيه فاذا قصد قطع الأصل وبالنم فيه ولم يتيسر له إلا كس سورته بحيث يعود إلىالاعتدال فالصواب له أن يقصد قلع الأصل حتى تبسر له القدر القصود فلايكشفهذا السرللمريد فانه موضع غرور الحمق إذيظن بنفسه أنغضبه بحقوأن إمساكه محق. ( بيان السبب الذي به بنال حسن الحلق على الجلة )

قد عرف أن حسن الحاتى يرجع إلى اعتدال قوة العقل وكال الحسكة وإلى اعتدال قوة الفضب والشهوة وكونها للعقل مطيعة وللشرع أيضا وهذا الاعتدال بحصل طيوجهين: أحدها بجود إلمى وكال فطرى محيث مخلق الانسان ويولد كامل العقل حسن الحلق قد كني سلطان الشهوة والفضب بل خلقنا معتداتين منقادتين للعقل والشرع فيصبر عالما بغير تعلم ومؤدبا بغير تأديب كعيسى بن مربم وعي بن زكريا عليهما السلام وكذا سائر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمين ولا يبعد أن يكون في الطبع والفطرة ماقدينال بالاكتساب فرب سبي خلق صادق اللهجة سخيا جريا وربما مخلق غلافه فيحصل ذلك فيه بالاعتباد ومخالطة المتخلفين مهذه الأخلاق وربما يحلق الطاوب لهن أراد هذه الأخلاق بالجاهدة والرياضة وأعنى به حمل النفس طي الأعمال التي يقتضيها الحلق الطاوب لهن أراد مثلاً أن يحسل لنفسه خالق الجود فطريقه أن يشكلف أها المنافس على أخلال المال فلا إلى المنافس من أواد أن عصل لنفسه خلق التواضع وقدغلب عليه المكبر فطريقه أن يواظب عليه تماله على المنافس المال السخي هو الدى يستلا التواضع وفايته أن يصير ذلك خلقاله وطبعافيتيسر عليه وجريم الأخلاق الحصودة شرعا محسل بهذا الطريق وغايته أن يصير الفعل الصادر منه أديدا فالسخى هو الذى يستلا التواضع وفان ترسخ بذل المال الذي يدله دون الذي يدله عن كراهة والتواضع هو الذي يستلا التواضع وفن ترسخ بذل المال الذي يدله دون الذي يدله عن كراهة والتواضع هو الذي يستلا التواضع وفن ترسخ بذل المال الذي يدله دون الذي يدله عن كراهة والتواضع هو الذي يستلا التواضع وفن ترسخ

(١) حديث خير الأمور أوسطها البهتي في شعب الإيسان من رواية مطرف بن عبد الله معشلا .

ابن حرام وكان بدويا وكانلابأ فبالمرسول الله إلا جاء بطرفة يهديها إلى رسول الله فجاء يوما من الأبام فوجده رسول الله في سوق للدينة بيبع سلمة له ولم يكن أتاه ذلك اليوم فاحتضنه الني عليه السلام من وراثه بكفيه فالنفت فأبصر الني عليه السلام فقبل كفيه نقال الني عليه السلام من يشترى المبدقة الراذن تجدي كاسدا بارسول الله فقال ولكن عند أله زييع ثم قال عليه السلام ليكل أهل حضر بادية وبادية آل هدنزاهربن حرام ،. وأخبرنا أبوزرعة طاهر بن الحافظ المدس عن أيه قال

أنا الطيرين محمد الفقيسه قال أمّا أبو الحسن قالمأناأ يوعمرو ابن حكيم قال أنا أبو أمية قال حدثنا عبيد بناسحق العطار قال ثنا سنان بن هرون عن حميد عن أنس قال و جاءرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله احملني على جمل فقال أحملك على ابن الناقة قال أقول لك اخملني على جمل وتقول أحملك على ان الناقة فقال عليه السالم فالجلل ابن الناقة عوروى صبيب مقال وأتينارسول المه ملى الله عليه وسلم وبين يديه عر ما كل فقال أصب من هذا الطعام فجملت آكل:

الأخلاق الدينية في النفس مالم تتعود النفس جمييع العادات الحسنةومالم تترك جميع الأفعال السيئةومالم تواظب عليها مواظبة من يشتاق إلى الأفعال الجيلة ويتنع بها ويكره الأفعال النَّبيحةويتألمبها كاقال صلى الله عليه وسلم « وجعلت قرة عينى في الصلاة (١) » ومهماً كانت العبادات و ترك المحظور ات مع كراهة واستثقال فهو النقصان ولا ينال كالالسعادة به ، نعم الواظبة عليها بالمجاهدة خيرولكن بالاضافة إلى تركها لابالاضافة إلى ضلها عن طوع ولذلك قال الله تعالى ـ وإنها لـكبيرة إلاطى الحاشعين ـ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ اعبد الله في الرضا فان المتسلم فني الصبر طي ما تسكر مخير كثير (٢٣) يُسم لا يكني في أيل السعادة الوعودة على حسن الخلق استلذاذ الطاعة واستكراه العصية في زمان دون زمان بل ينبغي أن يكون ذلك على الدوام وفى جملة العمر وكلماكان العمر أطولكانت الفضيلة أرسخوا كملولذلك «لماسئل صلى الله عليه وسلم عن السعادة فقال :طولالعمرفي طاعة الله تعالى ٣٠ ۞ ولذلك كرمالاً نبياء والأولياء الموت فان الدنيا مزرعة الآخرة وكلاكانت العبادات أكثر بطول العمركان الثواب أجزل والنفس أذكى وأطهر والأخلاق أقوى وأرسخ وإتما مقصود العبادات تأثيرها فى الفلبوإنمايتأ كدتأثبرهابكثرة المواظبة على العبادات وغاية هذه الأخلاق أن ينقطع عن النفس حباله نياو يرسخ فيها حبالله تعالى فلا يكون شيء أحب إليه من لقاء الله تعالى عز وجل فلايستعمل جميع ماله إلاعلى الوجه الذي يوصله إليه وغضبه وشهوته من المسخرات له فلا يستعملهما إلا علىالوجهالذي يوصله إلى الله تعالى وذلك بأن يكون موزونا عيزان الشرع والمقل ثم يكون بعد ذلك فرحا بهمستلذا أبولاينبغي أن يستبعدمصير الصلاة إلى حد تصير هي قرة العين ومصير العبادات للديذة فان العادة تقتضي في النفس عجائب أغرب من ذلك فاناقد نرى لللوك والمنعمين في أحزان دائمة ونرى المقامر المفلس قديخلب عليهمن الفرح واللذة بقماره وماهو فيه ما يستثقل معه فرح الناس بغير قمار مع أنالقمار بمساسليه مالهو خرب بيتهو تركممفلساو مع ذلك فهو يحبه ويلتذ به وذلك لطول إلفه له وصرف نفسه إليهمدة وكذلك اللاعب بالحمام قديقف طول النهار في حر الشمس قائمـــا رجليه وهو يحس بألمهالفرحه بالطيوروحركاتهاوطيراتها وتحليقها في جوالساء بل نرى الفاجر العيار يفتخر بمسايلقاءمن الضرب والقطع والصبرعلى السياطوعي أن يتقدم به للصلب وهومع ذلك متبجيح بنفسه وبقوته في الصبر على ذلك حتى يرى ذلك فخرا لنفسهويقطم الواحدمنهم إرباإرباطي أن يقر بمــا تعاطاه أوتعاطاه غيره فيصر على الانكار ولا يبالى بالمقوبات فرحابمـــا يعتقده كالاوشجاعة ورجولية فقد صارت أحواله مع مافيها من النكال قرة عينه وسبب افتخاره بل لاحالة أخس وأقبيح من حال الهٰنث في تشبهه بالاناث في نتف الشمر ووشم الوجه وعنالطة النساء فترى المُحنث فيفرح بحاله وافتخار بكماله في تخنثه يتباهى به مع الخشين حتى يجرى بين الحجامين والكناسـين النفاخر والباهاة كما يجرى بين الماوك والعلماء فسكل ذلك نتيجة العادة والمواظبة على نمط واحد على الدوام مدة مديدة ومشاهدة ذلك في المخالطين والعارف فاذاكانت النفس بالعادة تستلذ الباطل وتميل إليه وإلى المقابح فكيف لاتستلذ الحق لوردت إليهمدة والترمت الواظبة عليه بل ميل النفس إلى هذه الأمور الشنيعة خارج عن الطبع يضاهي اليل إلى أكل الطين فقد يغلب على بعض الناس ذلك بالعادة ، (١) حديث وجعلت قرة عينى في الصلاة ن منحديث أنس وقد تقدم (٢) حديث إعبدالله في الرضافان لم تستطع فني السبر على ما تكره خير كثير طب (٣) حديث سئل عن السعادة فقال طول العمر في

عبادة الله رواه القضاعي في مسند الشهاب وأبو منصور الديلي في مسند الفردوس من حديث ابن عمر اسناد ضميف والترمذي من حديث أن بكرة وصححه أي الناس خير قال من طال عمر الوحسن عمله.

فأما ميله إلى الحسكمة وحب الله تعالى ومعرفته وعبادته فهوكالميل إلى الطعام والشراب فانهمقتضي طبع القاب ذائه أمر ربائي وميله إلى مقتضيات الشهوة غريب من ذاته وعارض عي طبعه وإعداء القلب الحكمة والمرفة وحب الله عز وجل ولكن انصرف عن مقتضى طبعه لمرض قدحل به كاقد عمل للرض بالمعدة فلا تشتهى الطعام والشراب وهاسببان لحياتها فكل قلب مال إلى حسشي وسوى الله تمالي فلا ينفك عن مرض بقدر ميله إلاإذاكان أحب ذلك الشيء لكو نهمه يناله على حب الله تعالى وطي دينه فعند ذلك لابدل ذلك على الرض فاذن قدعرفت مهذا قطعا أن هذه الأخلاق الجيلة عكن اكتسا سابالرياضه وهي تسكلف الأفعال الصادرة عنها ابتداء لتصير طهعا انهاءوهذامن عجيبالعلاقة بينالقلبوالجوارحأعنى النفس والبدن فان كل صفة تظهر في القلب يخيض أثرها طي الجوارح حتى لاتتحرك إلاطي وفقها لامحالة وكل فعل يجرى على الجوارح فانه قد يرتفع منه أثر إلى القلب والأمر فيه دور ويعرف ذلك عثال وهو أن من أراد أن يصير الحذق في الكتابة له صفة نفسية حتى يصيركانبا بالطبع فلاطر بقله إلاأن يتعاطى بجارحة اليد مايتعاطاه الكاتب الحاذق ويواظب عليه مدة طويلة بحاكي الخط الحسن فان فعل الكاتب هو الحط الحسن فيتشبه بالكاتب تسكلفا ثم لايزال بواظب عليه حق يصير صفاتر اسخة في نفسه فيصدر منه في الآخر الحطالحسن طبعا كاكان يصدر منه في الابتداء تسكلفا فسكان الحطالحسن هو الذي جمل خطه حسنا ولسكن الأول بتكلفإلاأ نهار تفع منه أثر إلى القلب م أنخفض من القلب إلى الجارحة فصار يكتب الحط الحسن بالطبع وكذلك من أراد أن يصير فقيه النفس فلاطريق له إلاأن يتماطى أفعال الفقهاء وهو التكرار للفقه حتى تتعطف منهطي قلبه صفةالفقه فرصير فقيهالنفس وكذلك من أراد أن يصير سخيا عفيف النفس حلما متواضعاً فيازمه أن يتعاطى أفعال هؤلاء تسكلفا حتى يسبر ذلك طبعاً له فلا علاج له إلا ذلك وكما أن طالب فقه النفس لايبأس من نيل هذه الرتبة بتعطيل ليلة ولا ينالها بتسكرار ليلة فسكذلك طالب تزكية النفس وتسكيلها وتحليها بالأعمال الحسنة لانالها بسادة وم ولا محرم عنها بعصيان يوم وهو معنى ولنا إن السكبيرة الواحدة لا توجب الشقاء الويدو لكن العطلة في يوم واحد تدءو إلى مثلها ثم تنداعي قليلا قليلا حتى تأنس النفس بالكسل وتهجر التحصيل رأسا فيفوتها فضيلة الفقه وكذلك صفائر العاصي بجر بعضها إلى بعض حتى يفوت أصل السعادة بهدمأصل الاعسان عند الخاتمة وكما أن تسكرار ليلة لا يحس تأثيره في فقه النفس بل يظهر فقه النفس شيئا فشيئا على التدريج مثل نمو البدن وارتفاع القامة فكذلك الطاعة الواحدة لايحس تأثيرهافي تزكيةالنفس وتطهيرها في الحال ولكن لاينبغي أن يستهان بقليل الطاعة فان الجلة الكثيرة منها مؤثرة وإنميا اجتمعت الجملة من الآحاد فاكل واحد مِنها تأثير فما من طاعة إلاو لهاأثر وإن خو فله ثو ابلا محالة فان الثواب بازاء الأثر وكذلك العصية وكم من فقيه يسمين بتعطيل يوم وليلة وهكذاعي التوالي يسوف نفسه يوما فيوما إلى أن يخرج طبعه عن قبول الفقه فكذا من يستهين صفائر للعاصى يسوف نفسه بالتوبة على التوالى إلى أن يختطفه الموت بنتة أو تتراكم ظلمة الذنوب على قلبه وتتعذر عليه التوبة إذ القليل يدعو إلى الكثير فيصير القلب مقيدا بسلاسل شهوات لا يمكن تخليصه من عالبهاو هو المني بانسداد باب التوبة وهو الراد بقوله تعالى ـ وجنلنا من بين أيدبهم سدا ومن خلفهم سدا ـ الآية ولذلك قال على رضى الله عنه : إن الاعان ليبدوق القلب نكتة بيضاء كااز داد الاعان از داد ذلك الساض فاذا استكل العبد الاعمان ايمن القلب كله وان النفاق ليدو في ألقل نكتة سوداء كل ازداد النفاق ازداد ذلك السواد فاذا استكمل النفاق اسود القلب كله فاذا عرفت أن الأخلاق الحسنة تارة تكون بالطبع والفطرة وتارة تكون باعتياد الأفعال الجيلة وتارة عشاهدة أرباب الفعال الجيلة

من التمر فقال أتأكل وأنت رمد فقلت إذن أمضغ من الجانب الآخر فضحك رسىول الله صلى الله عليه وسلم ، وروىأنس وأنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ذات يوم نيادا الأذنين ۽ . وسئلت عائشة رضى الله عنها و كيفكان رسول الله صلى الله عليــه وسلم إذا خلا في البيت قالت كانألين الناس بساما منجاكا »وروت أيضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقها فسقته ثم ساقها بعد ذلك فسيقيافقال هذه بتلك». وأخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب بن طي قال أنا أبو الفتح الحروى فالبأ ناأبو نصر

ومصاحبتهم وهم قرناء الحير وإخوان الصلاح إذ الطبع يسرق من الطبع الشر والحير جميعا فمن تظاهرت في حقه الجهات الثلاث حتى صار ذا فضيلة طبعا واعتيادا وتعلما فهو في غاية الفضيلة ومن كان رذلا بالطبع واتفق له قرناء السوء فعلم منهم وتيسرته أسباب الشرحق اعتادها فهو في غاية البعد من الله عز وجل ومين الرتبتين من اختلفت فيه من هذه الجهات ولكل درجة في القرب والبعد بحسب ما تقتضيه صفته وحالته \_ فمن يعمل مثقال ذرة خسيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ... وما ظلمهما أنه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون \_ .

( يبان تفصيل الطريق إلى تهذيب الأخلاق)

قد عرفت من قبلأن الاعتدال في الأخلاق هو محة النفس واليل عن الاعتدال سقم ومرض فيها كما أن الاعتدال في مزاج البدن هومحة له والميل عن الاعتدال مرض فيه فلنتخذ البدن مثالا. فنقول مثال النفسىفعلاجها بمحوالرذائل والأخلاق الرديئة عنها وجابالفضائل والأخلاق الجيلة إليها مثال البدن في علاجه عجو العال عنه وكسب الصحة له وجلها إليه وكما أن الغالب على أصل الزاج الاعتدال وإنما تعتري المعدة الضرة بدوارض الأغذية والأهوية والأحوال فكذلك كل مولود يوقه معتدلا صعيم الفطرة وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أى بالاعتياد والتعلم تمكتسب الرذائل وكما أنَّ البدن في الابتداء لا يخلق كاملا وإنما يكمل ويقوى بالنشو والتربية بألنذاء فكذلك النفى تخلق ناقصة قابلة للكمال وإنما تكمل بالتربية وتهذيبالأخلاق والتغذية بالعلم وكما أنالبدن إن كان صيحا فشأن الطباب عهيد القانون الحافظ للصحة وإن كان مريضا فشأنه جلب الصحة إليه فكذلك النفس منكإن كانت زكية طاهرة مهذبة فينبغى أن تسمى لحفظها وجلب مزيد قوة إليها واكتساب زيادة صفائها وإنكانت عديمة الكمال والصفاء فينبغي أن تسعى لجلب ذلك إليها وكما أن العلة الغيرة لاعتدال البدن الموجبة للمرض لاتهالج إلابضدها فانكانت من حرارة فبالبرودة وإنكانت من يرودة فبالحرارة فمكذلك الرذيلة التي عيمرض القلب علاجها بضدها فيعالج مرض الجهل بالتعلم ومرض البخل بالتسخى ومرض الكبر بالتواضع ومرض الشره بالكف عن المشتى تكلفا وكا أنه لابدس الاحتمال لمرارة الدواء وشدة الصبرعن الشهيات لملاج الأبدان الريضة فكذلك لابدمن احتمال مرارة الجاهدة والصبر لمداوأة مرض القلب بل أولى فان مرض البدن يخلص منه بالموت ومرض القلب والمياذ بالله تعالى مرض يدوم بعدااوت أبدالآباد وكما أن كلمبرد لايصلح لعلة سببها الحرارة إلاإذا كان على حد مخسوص ومختلف ذلك بالشدة والضعف والدوام وعدمه بالكثرة والفلة ولابد له من معيار يعرف به مقدار النافع منه فانه إنالم محفظ ممياره زاد القساد فسكذلك النقائش الق تعالج بها الأخلاق لابد لهامن معيار وكما أنهميار الدواء مأخوذ منء والعلة عني إن الطبيب لا يعالج مالم مرف أن العلة من حرارة أو برودة قان كانت من حرارة فيعرف درجتها أهى ضعيفة أم قوية فاذا عرف ذلك التقت إلى أحوال البدن وأحوال الزمان وصناعة الريض وسنه وسائر أحواله تم يحالج بحسها فكذاك الشيخ التبوع الذىيطبب نفوس للريدين ويعالج قاوبالمسترشدين ينبغىأن لأيهجم عليهم بالرياضة والنكاليف في فن مخصوص وفي طريق محصوص مالم يعرف أخلاقهم وأمراضهم وكما أن الطبيب لوعالج جبيع للرضى بعلاج واحد قتل أكثرهم فكذلك الشيخ لوأشار طي الريدين بنعط واحدمن الرياضة أهلكهم وأمات فلوبهم بلينيغي أنينظر ومرض للريد وفيحاله وسنه ومزاجه ومأتحتمله بنيته من الرياضة ويبني على ذلك رياضته فان كان الريد مبتدئا جاهلا محدود الشرع فيعلمه أولا الطهارة والصلاة وظواهر العبادات وإن كان مشفولا عال حرام أومقار فا لمصية فيأمره أولا بتركها

الترياقي قال أنا أبو عمد الجراحي قال أنا أبو العباس الحبـــوبى قال أنا أبو عيس الحافظ الترسدي قال ثنا عبد الله بن الوصاح الكوفي قال ثنما عبدالله بن إدريس عن شمة عن ألى النباح عن أنس رض الله عنه قال و إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخاطبنا حتى إنه كان يقول لأخ لى صغير يا أباعمير مانمل الغيري والنغير عصفورصغیر، وروی أن عمر سابق زبيرا رضى الله عنهما فسيقه الزبير فقال: سبقتك وربالكمة المسايعة مرة أخرى فسيقه عمو فقال عمر : سيقتك

فاذا نزس ظاهره بالعيادات وطهر عن المعاصي الظاهرة جوارحه فظر بقرأش الأحوال إلى باطنه ليتفطن لأخلاته وأمراض قلبه فانرأى معه مالافاضلا عن قدر ضرورته أخذه منه وصرفه إلىالحيرات وفرغ قلبه منه حتى لايلتفت إليه وإن رأى الرعونة والسكبر وعزة النفس فالبة عليه فيأمره أن يخرج إلى الأسواق المكدية والسؤال فانعزة النفس والرياسة لاتنكسر إلابالذل ولاذل أعظم من ذل السؤال فيكلفه المواظبة طىذلك مدة حق ينكسر كبره وعز نفسه فلن الكير من الأمراض المهلكة وكذلك الرعونة وإن رأىالنالب عليه النظافة فىالبدنوالثياب ورأى قلبه ماثلا إلىذلك فرحا به ملتفتا إليه استخدمه فيتعهد بيثالماء وتنظيفه وكنس الواضع القذرة وملازمة المطبخ ومواضع الدخان حق تتشوش عليسه رعونته فى النظافة فان الذين ينظفون ثيابهم ويزينونها ويطلبون للرقعات النظيفة والسجادات الماونة لافرق بينهم وبينالعروسالقتزين نفسها طولالنهار فلافرق بينأن يسدالانسان نفسه أويعبد صنافمهما عبدغيرالله تعالى ققد حجبعن الله ومن راعي في ثوبه شيئا سوى كونه حلالا وطاهرا مراعاة يلتفت إليها قلبه فهومشغول بنفسه ومن لطائف الرياضة إذاكان الريد لايسخوبترك الرعونة رأسا أوبترك صفة أخرى ولم يسمح بضدها دفعة فينبغى أن ينقله من الخلق الذموم إلى خلق مذموم آخر أخف منه كالذي يخسل الدم بالبول ثم يخسل البول بالماء إذا كان الماء لايزيل الدم كما يرغب الصيفااكتب باللعب الكرة والصولجان وما أشبهه ثم ينقل من اللعب إلى الزينة وفاخر الثياب ثم ينقل من ذلك بالترغيب في الرياسة وطلب الجاه ثم ينقل من الجاء بالترغيب في الآخرة فكذلكمن لم تسمح نفسه بترك الجاه دفعة فلينقل إلىجاه أخفسمنه وكذلك سائر الصفات وكذلك إذا رأى شره الطعام غالباعليه ألزمه الصومو تقليل الطعام شم يكلفه أن يهى الأطعمة اللذيذة ويقدمها إلى غيره وهو لاياً كل منها حتى يقوى بذلك نفسه فيتعود الصبر وينكسر شرهه وكذلك إذا رآه هابا متشوقا إلىالنكاح وهو عاجز عنالطول فيأمره بالصوم وربمنا لاتسكن شهوته بذلك فيأمره أن يفطر ليلة طيالماء دون الحمز وليلة على الحبزدون الماء ويمنمه اللحمو الأدمر أساحتي تذل نفسه وتنكسر شهوته فلا علاج في مبدإ الارادة أنفع من الجوع وإن رأى الغضب غالبا عليه أنزمه الحلم والسكوت وسلط عليه من يصحبه ممن فيه سوء خلق ويلزمه خدمة منساء خلقه حتى عرن نفسه على الاحتمال معه كإحكىءن بعضهم أنه كان يعود نفسه الحمرو يزيلءن نفسه شدة الغضب فكان يستأجرمن يشتمه علىملاً من الناسويكلفنفسه الصبرويكظم غيظه حق،صار الحلم،عادة له بحيث كان يضرب، المثل وبعضهم كان يستشعر فينفسه الجبنوض فسالفلب فأراد أن بحصل لنفسه خلق الشجاعة فكان يركب البحرق الشتاء عند اضطرابالأمواج ، وعباد الهنديما لجون الكسل عن العبادة بالقيام طول الليل على نصبة واحدة وبعض الشيوع في ابتداء إرادته كان يكسل عن القيام فألزم نفسه القيام على رأسه طول الليل ليسمم بالقيام طى الرجلءن طوع وعالج بعضهم حبالنال بأن باع جميع ماله ورمى به فى البحر إذخاف من تفرقته على الناس رعونة الجود والرياء بالبذل فهذه الأمثلة تعرفك طريق معالجة القلوب وليس غرضنا ذكر دواء كل مرضفان ذلك سيأتى في بقية الكتب وإنما غرضنا الآن التنبيه علىأن الطريق الكلي فيه ساوك مسلك الضادة لمكل ماتهواء النفس وتميل إليه وقدجهمالله ذلككله فىكتابه العزيز فيكلة واحدة تقال تمالى ــ وأما منحافمقام ربه و بهي النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى ــ والأصل الهم في ا الهجاهدة الوفاء بالعزم فاداعزم في ترك شهوة فقد تيسرت أسباسها ويكون ذلك ابتلاء من الله تعالى واختيارا فبنبمي أن يصبر ويستمر فامه إن عود نفسه ترك المزم ألفت ذاك ففسدت وإذا اتفق منه نقش عزم

ورب الكمة وروي عبد الله بن عباس قال قال لي عمر تعال أنافسك في الماء أينا أطول نفسا ونحن مرمون ، وروي مِكْرُ مِنْ عَبِدُ اللهِ قَالَ كان أمحاب رسول الله صلى الله عاسسة وسلم ينمازحون حتى يتبادحون بالبطيخ فاذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال يقال بدح يدح إذا رمى أى يترامون بالبطيخ وأخبرنا أبوزرعة عن أيه قال أنا الحسن ابن أحمد الكرخي قال ثنا أبو طالب عدين عدين إيراهم قال ثنا أبو بكر محمد من محمد ابن عبداقه قال حدثني إسحاق الحرى قالثنا

فينبغى أن يلزم نفسه عقوبة عليه كما ذكرناه في معاقبة النفس في كتاب المحاسبة والراقبة وإذا لم غوف النفس بعقوبة غلبته وحسنت عنده تناول الشهوة فتفسد بها الرياشة بالكلية.

( بيان علامات أمراش القاوب وعلامات عودها إلى الصحة )

اعلم أن كل عضو من أعضاء البدن خلق لفعل خاص به وإعا مرضه أن يتعذر عليه فعله الذي خُلَق له حتى لايسدر منه أصلا أو يسدر منه مع نوع من الاضطراب فمرض البدأن يتعذر عليا البطش ومرض المين أن يتعذر عليها الابصار وكذلك مرض القلب أن يتعذر عليه ضله الحاص به الذي خاق لأجله وهو العلم والحكمة والمعرفة وحب الله تعالى وعبادته والتلذذ بذكره وإيناره ذلك على كل شهوة سواه والاستعانة بجميع الشهوات والأعضاء عليــه قال الله تعالى \_ وما خلقت الجن والإنس إلاليعبدون ــ فني كل عضو فائدة وفائدة القلب الحكمة وللعرفه وخاصية النفس التمللآدمى ما يتميز بها عن البهائم فانه لم يتميز عنها بالقوة فلى الأكل والوقاع والإبصار أوغيرها بل يمعرفة الأشياء طي ماهي عليه وأصل الأشياء وموجدها ومحترعها هو الله عز وجل الذي جعلها أشياء فلو عرف كل شىء ولم يُعرف الله عز وجل فـكا نه لم يعرف شيئا وعلامة المعرفة الهبة فمن عرف الله نعالى أحبه وعلامة الحبة أن لايؤثر عليه الدنيا ولا غيرها من الحبوبات كما ذال الله تعالى \_ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم \_ إلى قوله \_ أحب إلكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله نتر بصوا حتى يأتى الله بأمره .. فمن عنده شيء أحب إليه من الله فقليه مريض كما أن كل معدة صار الطان أحب إليها من الخبر والمناء أو سقطت عهوتها عن الخبر والمناء فهي مريضة فهذه علامات الرض وبهذا يعرف أن القاوب كلها مريضة إلا ماشاء الله إلا أن من الأمراض مالا يعرفهاصاحبهاومرض القلب عما لا يعرفه صاحبه فلذلك يغفل عنه وإن عرفه صعب عليه الصبر على مرارة دوائه فان دواءه عالفة الشهوات وهو نزع الروح فان وجد من نفسه فوة الصبر عليه لم يجد طبيبا حاذةا يعالجه فان الأطباءهم العاماء وقد استولى عليهم المرض فالطبيب للريش قلما يلتفث إلى علاجه فلهذا صار الداء عضالا والرض مزمنا واندرس هذا المغ وأنسكر بالسكلية طب الفاوبوأنسكر مرضهاوأقبل الخلق طي حب الدنيا وهلي أعمال ظاهرها عبادات وباطنها عادات ومرا آت فهذه علاماتأصولاالأمراض وأما علامات عودها إلى الصحة بعد للمالجة فيو أن ينظر في العلة التي يُعالجهافانكانيمالجداءالبخل فهو للهلك للبعد عن الله عز وجل وإنما علاجه ببذل المال وإنفاقه ولكنه قد ببذل المال إلى حد يصبر به مبذرا فيكون التبذر أيضا داء فسكان كمن يعالج البرودة بالحرارة حتى تغلب الحرارة فهو أيتبا داء بل للطلوب الاعتدال بين الحرارة والبرودة وكذلك المطلوب الاعتدال بينالتبذيروالتقتير خَي يكون على الوسط وفي غاية البعد عن الطرفين فان أرحت أن تعرف الوسط فا نظر إلى الفعل الذي يوجيه الخلق المحذور فأن كان أسهل عليك وألد من الذي يضاده فالغالب عليك ذلك الخلق الموجب له مثل أن يكون إمساك للسال وجمعه أله عندك وأبسر عليك من بذله لمستحقه فاعلم أن الفالب عليك خلق البخل فزد في المواظية على البذل فان صار البذل على غير الستحق ألف عندك وأخف عليك من الامساك بالحق فقد غلب عليك التبذير فارجع إلى المواظبة على الامساك فلا نزال نراقب نفسك وتستدل على خلفك بتسيير الأفعال وتعسيرها حق تنقطم علاقة قلبك عن الالتفات إلى السال فلا تميل إلى بذله ولا إلى إمساكه بل يصير عدك كالمساء فلا تطلب فيه إلا إمساكه لحاجة محتاج أو بنله لحاجة محتاج ولا يترجع عندك البذل على الامساك فسكل قلب صار كذلك تقد أن الأسليا عن هذا المقام خاصة ويجب أن يكون سلما عن سائر الأخلاق حتى لا يكون له علاقة بشيء بمسايتعلق

أبو سلمة قال ثنا حماد ان خالدقال أناعدين عمرومن علقمة قالاثنا أبو الحسن بن عيصن الليق عن عمى بن عبدالرحمن بن حاطب ابن ألى بلتمة قال إن عائشة رضى الله عنيا قالت وأتيت الني صلى الله عليه وسلم عريرة طبختها لهوقلت لسودة والنبي صلى الله عليه وسلم بيني وبيتها كلي فأبت فقلت لحساكلي فأبت فقلت لتأكلن أو لألطخن بهاوجيك فأبت فوضت بدى في الحريرة فلطخت بها وجيها فضحك النبي مسلى أقد عليه وسلم فوشع فحسله وقال لسودة الطخي وجهها فلطخت بها وجهى فضحك الني صلى الله

عليه وسلم قمر عمر رشي الله عشه على الياب فنادى ياعبد الله باعبداله فظن الني صلى الله عليه وسلمأنه سيدخل فقال قوما فاغسلا وجيكافقالت عائشة رضى الله عنها فمسازك أهابعمر لمبية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه ۾ -ووصف بعضهم ابن طاوس ققال كان مع المسبي صبيا ومع الكيل كيلا وكان فيه مزاحة إذا خلا . وروى معاوية بن عبد السكريم قالكنا تنذاكر الشعر عند عد بن سيربن وكان يقول وتمزح عنده ومسازحناوكنانخرج من عنسده وتحن نضحك وكنا إذادخلنا

بالدنيا حق ترعمل النفس عن الدنيا منقطعة العلائق منها غير ملتفتة إليها ولا متشوقة إلى أسبابها فعند ذلك ترجع إلى ربها رجوع النفس الطمئنة راضية مرضية داخلة في نزمرة مجاد الله القربين من النبيان والصدِّيقان والشهداء والصالحان وحسن أولتك رفيقا . ولما كان الوسط الحقيق بين الطرفين في غاية النموض بل هو أدق من الشعر وأحد من السيف فلا جرم ،ومن استوى طي هذا الصراط المستقيم في الدنيا جاز على مثل هذا الصراط في الآخرة وقلما ينفك العبد عن ميل عن الصراط للستقيم أعنى الوسط حتى لايميل إلى أحد الجانبين فيكون قلبه متعلقا بالجانب الدى مال إليه ولذلك لاينفك عن عذاب ما واجتياز على النار وإن كان مثل البرق قال الله تعالى – وإن منكم إلا واردها كان في ربك حمّا مقضيا . ثم ننجى الذين انقوا ــ أى الذين كان قربهم إلى الصراط السنقيم أكثر من بعدهم عنه ولأجل عسر الاستقامة وجب على كل عبد أن يدعو الله تعالى في كل يوم سبع عشرة مرة في قوله \_ اهدنا الصراط المستقيم \_ إذ وجب قراءة الفاتحة في كل ركمة فقد روى أن بعضهم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى للنام فقال قد قلت يارسول الله شيبتني هود فلم قلت ذلك ؟ فقال عليه السلام لقوله تعالى \_ فاستقم كما أمرت \_ فالاستقامة على سواء السبيل في غاية الغموض ولكن ينبغي أن مجتهد الانسان في القرب من الاستقامة إن لم يقدر على حقيقتها فسكل من أراد النجاة فلا نجاة له إلا بالعمل الصالح ولا تصدر الأعمسال الصالحة إلاعن الأخلاق الحسنة فايتفقدكل عبد صفاته وأخلاقه وليعددها وليشتفل بعلاج واحد واحدفيها على الترتيب . فنسأل الله الكريم أن يجملنا من التقين .

## ( بيان الطريق الذي يعرف به الانسان عيوب تقسه )

اعلم أن الله عز وجل إذا أراد بعبد خبرا بصره بصوب نفسه فمن كانت بصيرته نافلة لم تخف عليه عيوبه فاذا عرف العيوب أمسكنه العلاج ونسكن أكثر الخلق جاهلون بعيوب أنفسهم يرىأحدهم القذى في عين أخيه ولا يرى الجذع في عين نفسه فمن أراد أن يعرف عيوب نفسه فله أربعة طرق: الأول أن يجلس بين يدى شبيخ بصير بعيوب النفس مطلع على خفايا الآفات ويحكمه في نفسه ويتبسع إشارته فى مجاهدته وهذا شأن الريدنمع شيخه والتلميذ مع أستاذه فيعرفهأستاذهوشيخهءيوب هسه ويعرفه طريق علاجه وهذا قد عز في هذا الزمان وجوده . الثاني أن يطلب صديقا صدوقا بصيرا متدينا فينصبه رقيبا على نفسه ليلاحظ أحواله وأفعاله فمساكره من أخلاقه وأفعالهوعيو بهالباطنة والظاهرة ينبه عليه فكذا كان يقبل الأكياس والأكار من أثمة الدين . كان عمر رضي الله عنه يقول: رحم الله امرأ أهدى إلى عيوى وكان يسأل سلمان عن عيوبه فلما قدم عليه قال له ماالذي بلقك عنى مما تكرهه فاستمنى فألح عليه فقال بلغني أنك جمعت بين إدامين على مائدة وأن اك حاتين حلة بالنهار وحلة بالليل قال وهل بلغك غير هذا ؟ قال لا فقال أما هذان فقد كفتهما وكان يسأل حديمة ويقول له أنت صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين فهال ترى على شيئًا من آثار النفاق فهو على جلالة قدره وعلو منصبه هكذا كانت تهمته لنفسه رضي الله عنه فكل من كان أوفر عقلا وأعلى منصباكان أقل إعجابا وأعظم اتهاما لنفسه إلا أن هذا أيضا قد عز فقل في الأصدقاء من يترك المداهنة فيخبر بالميب أو يترك الحسد فلا نزيد على قدر الواجب فلا تخاو في أصدة لك عن حدود أو صاحب غرض برى ما ليس بعيب عبيا أو عن مداهن يخني عنك بعض عيوبك ولهذا كان داود الطائي قد اعتزل الناس فقيل له لم لا تخلط الناس ؟ فقال وماذا أصنع بأقوام يخفون عنى عيوى فكانت شهوة دوى الدين أن يتنبهوا لعيوبهم بثنبيه غيرهم

وقد آل الأمر في أمثالنا إلى أن أبغض الحلق إلينا من ينصحنا ويعرفنا عيوبنا ويكاد هــذا أن يكون مفسحا عن ضعف الإيمان فان الأخلاق السيئة حيات وعقارب لداغة فلو نهنا منبه على أن تحت ثوبنا عقربا لتقلدنا منه منة رقرحنا به واشتغلنا بازالة المقرب وإبعادها وتتليا وإنما نسكايتها طى البدن ويدوم ألمها يوما فما دونه ونكاية الأخلاق الرديثة على صمح القلب أختى أن تدوم بعد لنوت أبدا أو آلافا من السنين ثم إنا لانفرح بمن ينبهنا عليها ولانشتغل بازالتها بل نشتغل بمقابلة الناصح بمثل مقالته فنةول له وأنتأيشا تصنع كيت وكيت وتشغلنا العداوة معه عن الانتفاع بنصحه ويشبه أن يكون ذلك من قساوة القلب التي أثمرتها كثرة الذنوب وأسل كل ذلك ضعف الإعمان فنسأل الله عز وجل أن يلممنا رشدنا ويبصرنا بعيوبنا ويشغلنا بمداواتها ويوققنا للفيام بشكر من يطلعنا طيمساوينا بمنه وفضله . الطريقائثاك : أن يستفيد معرفة عيوبنفسه من ألسنة أعدائه فان عين السخط تبدى الساويا ، ولمل انتفاع الانسان بعدو مشاحن يذكره عيوبه أكثر من انتفاعه بصديق مداهن بثني عليه وبمدحه ويخنى عنه عيوبه إلا أن الطبع مجبول على تكذيب المدو وحمل مايقوله على الحسد ولكن البصير لايخاو عن الانتفاع بقول أعدائه فان مساويه لابد وأن تنتشر على ألسنتهم. الطريق الرابع: أن يخالط الناس فكل مارآه مذموما فها بين الحاق فليطالب فسه به وينسبها إليه فان للؤمن مرآة للؤمن فيرى من عبوب غيره عبوب نفسه ويعلم أن الطباع متقاربة في اتباع الهوى فما يتصف به واحد من الأقران لاينفك القرن الآخر عن أصله أو عن أعظم منه أو عن شيَّ منه فليتفقد نفسه ويطهرها من كل مايذمه من غيره وناهيك بهذا تأديبا فاو ترك الناس كلهم ما يكرهونه من غيرهم لاستغنوا عن الؤدب . قيل لعيسي عليه السلام منأدبك ؟ قال ما أدبني أحد رأيت جهل الجاهل شينا فاجننيته وهذا كله حيل من ققد شيخًا عارفًا ذكيا بصيرا بعيوب النفس مشفقا ناصحافي الدين فارغا من تهذيب نفسه مشتغلا بتهذيب عباد الله تمالى ناصما لمم فمن وجد ذلك قد وجد الطبيب فليلازمه فمو الذي يخلصه من مرضه وينجيه من الملاك الذي هو بسدده .

( بيان شواهد النقل من أرباب البصائر وشواهد الشرع على أن الطريق في معالجة أمراض القاوب ترك الشهوات وأن مادة أمراضها هي اتباع الشهوات )

اعلم أن ما ذكرناه إن تأملته بعين الاعتبار انفتحت بصيرتك وانكشفتك على القاوب وأمراضها وأدويتها بنور العلم واليقين فان هجزت عن ذلك فلا ينبغى أن يفوتك التصديق والإيمان هي سبيل التلق والتقليد لمن يستحق التقليد فان للايمان درجة كا أن للعلم درجة والعلم يحصل بعد الإيمان وهو وراءه قال اقد تعالى برفع الله الذين آمنوا منكم والذين أو توا العلم درجات فن صدق بأن عالفة السبهوات هي الطريق إلى الله عز وجل ولم يطلع على سببه وسره فهو من الذين آمنوا وإذا اطلع على ماذكرناه من أعوان الشهوات فهو من الذين أو توا العلم وكلا وعد الله الحسن والذي يقتفى الإيمان بهذا الأمر في القرآن والسنة وأفاويل العلماء أكثر من أن يحصر قال الله تعالى سونهي النفس عن الهوات وقال على المقاء أكثر من أن يحصر قال الله تعالى سونهي النفس عن الهوات وقال على الأوى به وقال تعالى بالقوى منها عبد الشهوات وقال على الله و نفس تنازعه ومنا في فين أن النفس عدو منازع بجب عليه مجاهدها .

(١) حديث للؤمن بين خس شدائد: مؤمن يحسده ومنافق ينضه الحديث أبو بكر بن لال في مكارم الأخلاق من حديث أنسى بسند ضعيف.

على الحسن تخرج من عنده ونحن نكاد نسكى فهسذه الأخبار والآثار دالةعلى حسن لين الجانب ومحةحال المسوفية وحسن أخلاقهم فيما يعتمدونه من للداعبة في الربط وينزلون مع الناس طي حسب طباعهم لنظره إلى سعة رحمة الله فاذاخاو اوقفو اموقف الرحال واكتسوا الأعمال ملابي والأحوال ولايقف في هذا المعنى على حـــد" الاعتبدال إلا صوفي قاهر النفس عالم بأخبلاتها وطباعها سائس لحسا يوفور العلم من يتف في ذلك على صراط الاعتدال ميل الإفراط والتفريط

وروىأنالله تعالى أوحى إلى داود عليه السلاميا داود حذروأنذر أصحابك أكل الشيوات فان القاوب النملقة بشهوات الدنيا عقولها عنى محجوبة وقال عيسى عليه السلام طوى لمن ترك شهوة حاضرة لموعود غائب لم يره وقال نبينا عليه لقوم قدموامن الجهاد ومرجل بكم قعمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكر قبل بارسول الله وما الجهاد الأكر قال جهاد النفس: (١٠) ﴿ وَقَالُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم و الحباهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل (٢٦) وقال صلى الله عليه وسلم وكفَّ أذا لدعن نفسك ولاتتابع هواها في معصية الله تعالى إذن تخاصمك يوم القيامة فيلمن بعضك بعضا إلا أن ينفرالله تعالى ويستر (٢) وقال سفيان الثوري ماعالجت شيئا أشد على من تفسى مرة لى ومرة على وكان أبو العباس الموصلي يقول لنفسه بإنفس لا في الدُّنيامع أبناء لللوك تتنعمينُ ولا في طلب الآخرة مع العباد تجبُّه بن كأنى بك بين الجنة والنار تعبسين بانفس ألاتستحين وقال الحسن ماالدابه الجوح بأحوجإلى اللجام الشديد من نفسك وقال عي بن معاذ الرازى جاهد نفسك بأسياف الرياضة والرياضة على أربعة أوجه القوت من الطعام والفمض من النام والحاجة من السكلام وحمل الأذى من جميع الأنام فيتولد من قلة الطعام موت الشهوات ومن قلة المنام صفو الارادات ومن قلة الكلامالسلامة من الآفات ومن احبال الأذىالبلوغ إلىالغايات وليس على العبد شي وأشدمن الحلم عند الجفاء والصير على الأذى وإذا تحركت من النفس إرادة الشهوات والآثام وهاجت منها حلاوة فشول الكلامجردت علماسيوف قلةالطعام من غمن المهجد وقلة النام وضربتها بأيدى الحمول وقلة الكلام حتى تنقطع عن الظلم والانتقام فتأمن من بوائتها مَن بين سائر الأنام وتصفيها من ظلمة شهواتها فتنجو من عوائل آفائها فتصير عند ذلك نظيفة وتورية خفيفة روحانية فتجول في ميدان الحيرات وتسير في مسائك الطاعات كالفرسالفاره في البدان و كالملك التنزه في البستان وقال أيضا أعداء الانسان ثلاثة دنياه وهيطانه ونفسه فاحترس من الدنيا بالزهد فيها ومن الشيطان بمخالفته ومن النفس بترك الشهوات وقال بعض الحكماء من استولت عليه النفس صار أسيرا فيحب شهواتها محصورافيسجن هواهامقهورا مفاولازمامه فيبدها تجره حيث شاء تختمنم قلبه من الفوائد وقال جعفر بن حميد أجمت العاساء والحسكاء على أن النعيم لايدرك إلا بترك النعيم قال أبو عي الوراق من أرضى الجوارح بالشهوات فقد غرس في قلبه شجر الندامات وقال وهيب بن الورد ما زادهلى الحبر فهو شهوة وقال أيضا من أحب شهوات الدنيافليتبيأ للذل . وبروى أن امرأة العزيز قالت ليوسف عليه السلام بعدأن ملك خزائن الأرض وقعدت له طي راية الطريق في يوم موكبه وكان يركب في زهاء اثني عشر ألفامن عظماء مملكته سبحان من جمل الماوك عبيد ابالمصية وجمل العبيد ماوكا بطاعتهم له إن الحرص والشهوة صيرا الماوك عبيدا وذلك جزاء المفسدين وإن الصبر والتقوى صبرا العبيد ماوكا فقال يوسف كما أخبرالله تعالى عنه \_ إنهمين يتق ويصعر فاناله لايضيع أجرالحسنين ـ وقال الجيد أرقت ليلة فقمت إلى وردى فلم أجد الحلاوة التي كنت أجدها فأردتأنأنام فلم أقدر فجلست فلم أطق الجلوس فحرجت فاذا رجل ملتف في عباءة مطروح طي الطريق فلما أحس بي قال ياأبا القاسم إلى الساعة فقلت ياسيدي من غير موعد فقال بلي سألت الله عز وجل أن يحرك لي قابك فقلت قد يضل فم احاجتك قال فمن يصير داء النفس دواءها فقلت إذا حالفت النفس (١) حديث مرحبا بج قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر البيهقي في الزهد وقد تقدم في

شرح عجائب القلب (٢) حديث الماهد من جاهد نفسه ت في أثناء حديث وسخمه و م من حديث فضالة بن عبيد (٣) حديث كف أذاك عن نفسك ولاتنابع هواها في معمية الله الحديث

لم أجده بهذا السياق ،

ولا يصلح الاكثار من ذلك للريدين للبندئين لقلة علهم ومعرقتسهم بالنفس وتعديهم حد الاعتدال فللنفس في هــذه المواطن تهضات ووثبات تجر إلىالفساد وتجنح إلى العناد فالتزول إلى طباع الناس محسن عن سمد عنهم وترقي لعاو حاله ومقامه فينزل إليهم وإلى طباعهم حسين ينزل بالعلم فأما من لم يسعد بسفاء حاله عثهم وفيه بقية مزح من طباعهم . ونفوسهم الجامحة الأمارةبالسوء للداخل أخذتالنفس حظهاواغتنستمآر بها واستروحت إلى الرخمة والنزول إلى الرخسة محسن نلن يوكب

70

العزعسة غالب أوقاته وليس ذلك حأن البتدي فالمونية الساء فها ذكرناه تروع يعلمون حاجة القلب إلى ذلك والثق إذاوضم الحاجة يتقدو بمدر الحاجة ومعيار مقدار الحاجة في ذلك علم فامض لا يسلم لكل أحد قال سيدين الماص لابنه اقتصدتى مزاحك فالافراط فيه ينعب بالباء وعرى عليك السفياء وتركي ينيظ الؤانسين ويوحش المحالطين فاليه بعنهم للزاح مسلية اليهاء مقطعة للاخاء وكا يسب معرفة الاعتدال في ذلك يسعب معرقة الاعتبدال في الشحك والضحك من خدالس الانسان

هواها فأقبل على نفسه فقال اسمى فقد أجبتك بهذاسبع مرات فأبيت أن تسميه إلامن الجنيد ها قد سمعتيه ثمانصرف وماعرفته . وقال يزيدالرقاش إليكم عنى الماء الباردفي الدنيا لملى لاأحرمه في الآخرة . وقال رجل لممر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى من أنسكام قال إذا اشتهت الصمت قال من أصمت قال إذا اشتيبت السكلام . وقال على رضي الله عنه من اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات في الدنيا . وكان مالك بن دينار يطوف في السوق فاذا رأى الشيء يشتيه قال لفسه اصبري فوالله ما أمنعك إلا من كرامتك على " ، فاذن قد انفق السفاء والحسكماء على أن لاطريق إلى سعادة الآخرة إلا بنبي النفس عن الحوى ومنالفة الشهوات فالإيمان بهذا واجب . وأماعل تنصيل مايترك من الشهوات ومالايترك لايعوك إلابمـاقدمناه . وحاصل الرياضة وسرها أنلاتهمتم النفس بشيُّ مما لايوجد فيالقبر إلابقدرالضرورة فيكون مقتصرا من الأكل والنسكاح واللباس والمسكن وكل ماهو مضطر إليه على قدر الحاجة والضرورة فانه لوتمتم بشيء منه أنسبه وألفه فاذا مات عنيالرجوم إلىالدنيا بسببه ولايتمني الرجوم إلى الدنيا إلامن لاحظ له في الآخرة بحال ولاخلاص منه إلابأن يكون القلب مشغولا بمعرفة الله وحبه والتفكرفيه والانقطاع إليه ولا قوة طي ذلك إلا بالله ويقتصر من الدنيا طي مايدفع عوائق الذكر والفكر قط فمن لم يقدر على حقيقة ذلك فليقرب منه والناس فيه أربعة : رجل مستغرق قلبه بذكر الله فلايلتفت إلى الدنيا إلاى ضرورات المبيشة فهو من الصديقين ولاينتهى إلى هذه الرتبة إلا بالرياضة الطويلة والصبرعنالشهوات مدة مديدة . الثانىرجل استفرقتالدنيا قلبه ولم يبق فه تعالى ذكر في-قلبه إلا من حيث حديث النفس حيث يذكره باللسان لا بالقلب فهذا من الهالسكين . والتالث رجل اشتغلبالدنيا والدين ولسكن الغالب طي قلبه هو الدين فهذا لابد له من ورود النار إلاأنه ينجومتها سريعا بقدر غلبة ذكر الله تمالي على قلبه . والرابع رجل اشتغل بهما جميما لكن الدنيا أغلب على قلبه فهذا يطول مقامه في النار لحكن يخرج منها لاعمالة لقوة ذكر الله تعالى في قلبه وتمكنه من صميم فؤاده وإن كان ذكر الدنيا أغلب طىقلبه ، اللهم إنا نسوذ بكمن خزيك فانك أنت للماذ وربمـا يقول القائلإن التنع بالمباح مباح فكيف يكونالتنم سبب البعد من الله عز وجلوهذا خيال ضيف بل حب الدنيا رأس كل خطيئة وسبب إحباط كل حسنة والباح الخارج عن قدر الحاجة أيضا من الدنيا وهو سبب البعد وسيأتى ذلك في كتاب ذم الدنيا . وقد قال إيراهيم الحواص كنت مرة في جبل اللسكام فرأيت رمانا فاشتهيته فأخذت منه واحدة فشققتها فوجدتها حامضة فمضيت وتركتها فرأيت ر- الا مطروحا وقداجتمعت عليه الزنابير فقلت السلام عليك فقال وعليك السلام يا إبراهيم فقلت كيف عرفتني فقال من عرف الله عز وجل لم يخف هليه شيء فقلت أرى لك حالا مم الله عز وجل فلوسألته أن عميك من هذه الزناير فقال وأرى الله حالا مع الله تعالى فاوسألته أن بحميك من شهوة الرمان فان أنغ الرمان بجدالانسان ألمه في الآخرة ولدخ الزنابير بجداً لمه في الدنيا فتركته ومضيت. وقال السرى أنامنذ أربعين سنة تطالبني نفسي أن أغمس خبزة في دبس فما أطعمتها فاذن لاعكن إصلاح القلب لسلوك طريق الآخرة مالم يمنع نفسه عن التنع بالمباح فان النفس إذا لم تمنع بعض الباحات طمعت في المحظورات فمنأراد حفظ لسانه عن الغيبة والفشول خنه أن يلزمه السكوت إلاعن ذكر اقه وإلا عن الهمات في الدين حق تموت منه شهوة السكلام فلا يشكلم إلا محق فيكون سكوته عبادة وكلامه عبادة ومهما اعتادت المين رمى البصر إلى كل شيء جيل لم تتحفظ عن النظر إلى ما لا محل وكذلك سائر الشهوات لأن الذي يشتهي به الحلال هو بعينه الذي يشتهي الحرام قالشهوة واحدة وقدوجب في العبد منعها من الحرام قان لم يعودها الاقتصار على قدر الضرورة من الشهوات غلبته ، فهده إحدى آفات المباحات

ووراءها آفات عظيمة أعظم من هذه وهو أن النفس تفرح بالتنع في الدنيا وتركن إليها وتطمئن إليها أشرا وبطرا حق تصير تملة كالسكران الذى لايفيق من سكره وذلك القرح بالدنيا سم قاتل يسرى في العروق فيخرج من القلب الحوف والحزن وذكر للوت وأهوال يوم القيامة وهسذا هو موت القلب قال الله تعسالي \_ ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها \_ وقال تعسالي \_ وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا مناع ــ وقال ثمالي ــ اعلموا أنما الحياة الدنيا فمب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتسكائر في الأموال والأولاد \_ الآية وكل ذلك فم لهما ففسأل الله السلامه فأولو الحزم من أرباب القاوب جربوا قاويهم في حال الفرح بمؤاتاة الدنيا فوجدوها قاسية تفرة بعيدة التأثر عن ذكر اقه واليوم الآخر وجربوها فيحالة الحَزّن نوجدوها لينة رقيقة صنافية قابلة لأثر الله كرضلوا أنالنجاة في الحزن الدائم والتباعد من أسباب الفرح والبطر فقطموها عن ملاذها وعودوها المسبور عن شهواتها حلالهما وحرامها وعلموا أن حلائمها حساب وحرامها عقاب ومتشابهها عتاب وهو نوع عذاب فمن نوقش الحساب في عرصات القيامه فقد عذب نؤلسوا أنفسهم من عذابها وتوصلوا إلى الحرية والملك الدائم فيالدنيا والآخرة بالحلاص منأسر الشهواتورقها والأنس بذكرالله عزوجل والاشتغال بطاعته وفعلوا بهامايفعل بالبازى إذ قسد تأديبه ونقله منالتوثب والاستيحاش إلىالانقياد والتأديب فانه يحبس أولا في بيت مظلم وتخاط عيناه حق محصل به الفطام عن الطيران في جوالهواء وينسى ماقد كان ألقه من طبع الاسترسال شم يرفق به باللحم حق يأنس بساحبه ويألفه إلغا إذا دعاه أجابه ومهما معم صوته رجع إليه فكذلك النفس لاتألف ربها ولاتأنس بذكره إلا إذا فطمتعن عادتها بالحاوة والعزلة أولا ليعفظ السمع والبصر عن الألوفات م عودت الثناء والدكر والعناء ثانيا في الحلوة حتى بناب عليها الأنس بذكر الله عز وجل عوضًا عن الأنس بالدنيا وسائر الشهوات وذلك يتقل طي الريد في البداية ثم يتنم به في النباية كالسي يغطم عن الثدى وهو عديد عليه إذ كان لايصبر عنه ساعة فلذلك يشتد بكاؤه وجزعه عند الفطام ويشتد نفوره عن الطعام الدى يقدم إليه بدلا عن الابنولكنه إذا منع اللبن رأسايوما فيوما وعظم تعبه فيالصبرعليه وغلبه الجوع تناول الطعام تمكلفا ثم بصيرته طبعا فلو رد بعد ذلك إلى الندى لم يرجع إليه فيهجر التدى ويعاف اللبن ويألف الطعام وكذلك الدابة فىالابتداء تنفرعن السرج واللجام والركوب فتحمل طيذلك قهرا وتمنع عن السرج النسئ لقته بالسلاسل والقيود أولا ثمرتأنس به بحيث تترك في موضعها فتقف فيه من غيرقيد فكذلك تؤدب النفس كما يؤدب الطير والدواب وتأديها بأن تمنع منالنظر والأنس والغرح بنعيم الدنيا بل بكل مايزايلها بالموت إذ قيل له أحبب ما أحببت فانكمفارقه فاذا علم أنه من أحب شيئا يلزمه فراقه ويشقي لامحالة لنراقه شغل قلبه بحب ما لايفارقه وهو ذكر الله تعالى فان ذلك يصحبه في القبر ولايفارقه وكل فلك يتم بالصبر أولا أياما قلائل فان الممر قليل بالاصافة إلى مدة حياة الآخرة ومامن عاقل إلا وهو راض باحثال المشقه فيسفر وتعلم صناعة وغيرها شهرا لميتنعم به سنة أودهرا وكل العمر بالاصافة إلىالأبد أقلءن الثهر بالاضافة إلى عمر الدنيا فلابدمن السبر والحجاهدة فعند الصباح يحمدالقوم السرى وتلهب عنهم عمايات السكرى كما قاله طهرضي الله عنه . وطريق الحباهدة والرياضة لسكل إنسان تختلف محسب اختلاف أحواله والأصل فيه أن يترك كل واحد مابه فرحه من أسباب الدنيا فالذي يفرح بالمال أوبالجاء أو بالنبول في الوعظ أو بالعز في القضاء والولاية ،أو بكثرة الأتباع في التدريس والآفادة فينبغي أن يترك أولا مابه فرحه فانه إن منع عن شيء منذلك وقيل له موابك فيالآخرة لم ينقص بالمنع فسكره ذلك وتألم به فهو بمن فرح بالحياة الدنيا واطمأن بها وذلك مهلك فيحقه ثم إذا ترك أسباب القرح

وعميره عن جنس إلحبوان ولايعسكون الضحك إلا عن سابقة تعجب والتعجب يستدعى الفكر والفكرشرف الانسان وخاصته ومعرفبة الاعتدال فيه أيضا هأن من ترسيخ قدمه فيالعتم ولحمذا قيل إياك وكثرة الشحك فانه يميت القلب وقيسل وكثرة الشحك من الرعونة . وروى عن عيس عليه السلام أنه قال: إناقة تعالى يغض الشحاك من غير هجب الشاء في خير أرب وذكرفرق بين الداعبة والمزاح فقيل للداعبة مالايغضب جدءوالزام ما يغضب جسده وقد جعل أبوحنيفة رحمه ألُّهُ القهدية في السلاد فليمَّرَل الناس ولينفرد بنفسه وليراقب فلبه حتى لايشتَفُل إلا بذكر الله تعالى والمكر فيه وليترصد لما يبدو في نفسه من شهوة ووسواس حتى يقمع مادته مهما ظهر فان لكلوسوسة سبباولاتزول إلا بقطع ذلك السبب والعلاقة وليلازم ذلك بقية العمر فليس للجهاد آخر إلا بالموت .

( بيان علامات حسن الحلق )

اعلم أن كل إنسان جاهل بعيوب نفسه فاذا جاهد نفسه أدنى مجاهدة حتى رك فواحش الماصير بمسا يظن بنفسه أنه قد هذب نفسه وحسن خلقه واستغنى عن الح؛هدة فلابدمن إيضاح علامة حسن الحلق فان حسن الخلق هو الايمان وسوء الحلق هو النفاق وقد ذكر الله تمالي صفات المؤمنين والنافقين في كتابه وهي مجملتها ممرة حسن الحلق وسوء الحلق فلنورد جملة من ذلك لنعلم آية حسن الحلق. قال الله تعالى ـ قد أفلح الرُّمنون الذين هم في صلاتهم خاشمون والذين هم عن اللفو معرضون إلى قوله ـ أو لنك هم الوارثون \_ وقال عز وجل \_ التاثبون العابدون الحامدون \_ إلى قوله \_وبشر الومنين \_وقال عزوجل - إنحالاؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى قوله أو لئك هم الؤمنون حمّا وقال تعالى وعباد الرحمن النمين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهما لجاهاون قالواسلاما \_إلى آخر السورة، فمن أشكل عليه خاله فليمزض نفسه على هذه الآيات فوجود جميع هذه الصمات علامة حسن الخلق وتقدجميهما علامة سوء الحلق ووجود بعضها دون بعض يدل على البعض دون البعض فليشتغل بتحصيل مافقده وحقظ ماوجده وقد وصف رسول الله ﷺ الوَّمَن بصفات كثيرة وأشار بجميعها إلى محاسن الأخلاق قتال والمؤمن عب لأخيه ما عب لفسه (١) ، وقال عليه السلام ﴿ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم صيفه (٧) ، وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ منكان يؤ من بالله واليوم الآخر فليكرم جاره (٢٠) ، وقال «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير اأوليصمت (٤) وذكر أن صفات الومنين هي حسن الحلق نقال صلى الله عليه وسلم ﴿ أَكُمُلُ المُؤْمِنِينَ إِعِمَانًا أَحَمَيْمِ أَخَلَاقًا (·· ) وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إذار أيتم المؤمن طلوتا وقورا فادنوا منه فانه يلقن الحكمة (٧) ي وقال ﴿ منسر ته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن (٧) » وقال و لا عل لؤمن أن يشير إلى أخيه بنظرة تؤذيه (٨) » وقال عليه السلام «لا على السلم أن يروع مسلما (٩) ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إنْمَا يَتْجَالُسَالْتُجَالُسَانُ بِأَمَانَةَ اللَّهُ عَزُوجِلُ فَلا يُحْلَّ لأحدها أن يفشى على أخيه ما يكرهه (١٠) ي وجم بعضهم علامات حسن الحلق فقال:هوأن بكون

(۱) حديث للؤمن عب لأخيه ماعب لنفسه الشيخان من حديث أنس لا يؤمن أحد كمحق عب لأخيه ماعب لنفسه (۲) حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه منفق عليه من حديث أبي شريع الخزاعي ومن حديث أبي هريرة (۲) حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره منفق عليه من حديثهما وهو بعض الحديث الذي قبله (٤) حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خبرا أو ليصمت متفق عليه أيضا من حديثهما وهو بعض الذي قبله (٥) حديث أكل الؤمنين فليقل خبرا أو ليصمت متفق عليه أيضا من حديث إذا رأيتم الؤمن صموتا وقورا فادنوا منه فانه بلقن الحكة من حديث أبي خلاد بلفظ إذا رأيتم الرجل قد أعطى زهدا في الدنياو قلة منطق فاقربوا الحكة من حديث أبي خلاد بلفظ إذا رأيتم الرجل قد أعطى زهدا في الدنياو قلة منطران وك منه فانه يلقن الحكمة (٧) حديث من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن أحمد والطبران وك وصحه على شرط الشيخين من حديث أبي موسى ورواه طب ك وصحه على شرط الشيخين من حديث أبي أخيه بنظر يؤذيه ابن للبارك في الزهدوالر قائق و في البارك في الزهدوالر قائق و في البعد والطبران و والسلة مرسلا وقد تقدم (٩) حديث لا يحل لمسلم أن يشير إلى أخيه بنظر يؤذيه ابن للبارك في الزهدوالر قائق و في البعد والمبان بأمانة اله والمبد والبزار من حديث ابن همر و إسناده صعيف (١٠) حديث إعما يتجالى التجالسان بأمانة اله بشير والبزار من حديث ابن همر و إسناده صعيف (١٠) حديث إعما يتجالى التجالسان بأمانة اله

من الذنب وحكم ببطلان الوصوء بها وقال يقوم الائم مقام خــروج الحارج فالاعتدال في المزاح والضحك لايتأنى إلا إذا خلص وخرج من مضيقالحوفوالقبض والهيسة فانه يتقوم بكل مضيق من هذه المضايق بعض التقويم فيعتدل الحال فيسه ويستقيم فالبسمط والرجاء ينشئانالمزاح والضحك والحوف والقبض محكان فيه بالمدل . ومن أخلاق الصوفية تركالتكلف وذلك أن التكلف تصنع وتعمل وعسايل على النفس لأجل الناس وذلك ياين ال السوفية وفي بعضه خني منازعةللا قداروعدم

الرمنا عساقسم الجياد ويقال التصوف ترك التكلف وغيال التكلف تخلفوهو تخلف عن شأو الصادةين ،رويأنس ابن مالك قال شهدت وليمة لرسولالله مافيها خبزولالحم وروىعن جابر أنه أتاء ناسمن أصحابه فأتاهم بخبز وخل وقال كلوافاتى معمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « نعم الادام الحل » وعن سفيان بن سلمة قال دخلت على سلمان الفارسي فأخرج إلى خبزا وماحا وقالكل لولا أنرسول الله صلى الله عليسه وسلم نهانا أن يشكلف أحدلاً حد فتكلفت لسكم والتكاف مذموم في جيع

كثير الحياء قليل الأدى كثير الصلاح صدوق اللسان قليل الكلام كثير العمل قليل الزلل قليل انفضول برا وصولا وقوراصبورا شكورارضيا حلما رفيقاعفيفاشفيقالالماناولاسباباولاعاماولامفتا باولاعجولا ولا حقوداً ولا بحيلاً ولا حسوداً بشاشا هشاشا يحب في الله ويبغش في الله ويرضى في الله وينغس في الله فهذا هو حسن الحاق . وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علامة المؤمن والمنافق فقال وإن المؤمن همته في الصلاة والسيام والعبادة والمنافق همته في الطعام والشراب كالمهيمة (١) ﴾ وقال حاتم الأصم المؤمن مشغول بالفكر والمبر والنافق مشغول بالحرس والأمل والؤمن آيسيمين كلأحدإلامن الله والمنافق راج كل أحد إلا الله والؤمن آمن من كل أحد إلا من الله والمنافق خاتف من كل أحد إلا من الله والؤمن يقدم ماله دون دينه والمنافق يقدم دينه دون ماله والمؤمن يحسن ويكي والمنافق يسيء ويضحك والمؤمن يحب الحلوة والوحدة والمنافق محب الحلطة والملأ والمؤمن يزرع ويختى الفساد والمنافق يقلع ويرجو الحصاد والمؤمن يأمر وبنهى للسياسة فيصلح والمنافق يأمر وينهى للرياسة فيفسدوأولى ما يمتحن به حسن الحلق الصبر على الأذى واحبّال الجفاء ومن شكامن سوء خلق غيره دل ذلك على سوء خلقه فان حسن الحلق احبّال الأذى . فقد روى أن رسول الله صلى الدّعليه وسلم وكان يوما عشى ومعه أنس فأدركه أعراى فجذبه جذبا شديدا وكان عليه رد عجرائي غليظ الحاشية قال أنس رضى الشعنه حق نظرت إلى عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت فيه حاشية البردمن شدة جذبه فقال يا محمد هب لى من مال الله الذي عندك ذالنفت إليه رسول الله يرائي وضحك مراعطا ثه ٢٠٠ ولما أكثرت قريش إيذاءه وضربه قال ﴿ اللهم اغفر لقوى فائهم لايملمون ٢٦ ﴾ قبل إن هذا يوم أحدقاد لك أثرل الله تعالى فيه \_ وإنك لعلى خلق عظيم \_ ويحكي أن إبراهيم بن أدهم خرج يوما إلى بعض البرارى فاستقبله رجل جندى فقال أنت عبدقال نع تقالله أين العمر ان فأشار إلى المقبرة فقال الجندى إعساأردت العمران فقال هو المقبرة فغاظه ذلك فضرب رأسه بالسوط فشجه وردء إلى البلدقاستقبله أصحابه فقالوا ماالخبر فأخبرهم الجندى ماقال له فقالوا هذا إبراهم بنأدهم فنزل الجندى عن فرسه وقبل بديه ورجليه وجمل يعتذر إليه فقيل بعد ذلك له لم قلت له أنا عبد فقال إنه لم يسألني عبد من أنت بل قال أنت عبد فقلت نعم لأنى عبد الله فاما ضرب رأسي سألت الله الجنة قيل كيف وقد ظلمك فقال علمت أنى أوجر طي ما نالني منه فلم أرد أن يكون نصبي منه الحير ونصيبه مني الشر . ودعى أبوعنَّان الحيري إلى دعوة وكان الداعي قد أراد تجربته فلما بلغ منزله قال له ليس لى وجه فرجع أبو عبَّان فلما ذهب خير بعيد دعاء ثانيافقالله ياأستاذ ارجع فرجع أبو عثمان ققال له مثل مقالته الأولى فرجع شم دعاء الثالثة وقال ارجع طي ما يوجب الوقت فرجع فلما بلغ الباب قال له مثل مقالته الأولى فرجع أبو عثمان ثم جاءهالرابعةفرده حق عامله بذلك مرات وأبو عثمان لابتغير من ذلك فأكب على رجليه وقال باأسناذ إنميا أردت أنأختبرلافما أحسن خلقك فقال إن الذي رأيت من هو خلق الكلب إن الكلب إذا دعى أجاب وإذا زجر الزجر . وروى عنه أيضًا أنه اجتاز يومًا في سكة فطرحت عليه إجانة رماد فنزل عن دابته فسجد سجدة الشكر تمجمل ينفض الرماد عن ثيابه ولم يقل شيئا فقيل ألا زبرتهم فقال إن من استحق النار فسولح على الرمادلم بجزله الحديث تقدم في آداب الصحبة (١) حديث سـئل عن علامة لاؤمن والمنافق فقال إن المؤمن همه في الصلاة والصيام الحديث لم أجد له أصلا (٧) حديث كان يمنى فأدركه أعرابي فجذبه جذباشديدا وكان عليه برد عجرانى غايظ الحاشية الحديث متفق عليه من حديث أنسى (٣) حديث اللهم اغفر لقومى فانهم لايملمون حب والبيهتي في دلائل النبوة من حديث سهل بن سمد وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه حكاه صلى الله عليه وسلم عن نبي من الأنبياء ضربه قومه .

أن يغضب ، وروى أن على بن موسى الرضا رحمة الله عليه كان لونه يميل إلى السواد إذ كانت أمه سوداء وكان بنيسابور حمام طي بابداره وكان إذا أراد دخول الحمام فرغه له الحمامي فدخل ذات يوم فأغلق الحمامى الباب ومفى فى بعض حوائجه فتقدم رجل رستاقى إلى باب الحمام ففتحه ودخل فنزع ثيابه ودخل فرأى على" بن موسى الرمنا فظن أنه بعشخدام الحام نقال له قم واحمل إلى" الماء فقام على بنموسى وامتثل جميع ما كان يأمره به فرجع الحمامي فرأى ثياب الرستاقي وسمع كلامه مع على ابن موسى الرضا فحاف وهربوخلاها فلما خرج على بن موسى سأل عن الحمامي فقيل له إنه حَافَ مما جرىفهرب قال لاينبنىله أن يهرب إنما الذنبلن وضع ماءه عند أمة سوداء ، وروىأن أباعبدالله الحياط كان يجلس على دكانه وكان له حريف مجوسي يستعمله في الحياطة فكان إذا خاط له شيئا حمل إليه دراهم زائفة فكانأ بوعبدالله يأخذهامنه ولايخبره بذلكولا يردها عليه فاتفق يوما أن أباعبدالله قام لبعض حاجته فأتى المجوسي فنم يجده فدفع إلىتلميذه الأجرة واسترجع ماقد خاطه فسكان درهما زائمًا فلما نظرإليه التلميذعرفأنه زائففرده عليه فلماعاد أبوعبدالله أخبره بذلك فقال بئسماعملت هذا المجوسي يعاماني بهذه المعاملة منذ سنة وأنا أصبر عليه وآخذ الدراهم منه وألقيها فيالبئر لثلايض بهامساما . وقال يوسف بنأسباط علامة حسن الحاق عشر خصال : قلة الحلاف وحسن الانصاف وترك طلب المثرات وتحسين ماييدو من السيئات والتماس المذرة واحتمال الأذىوالرجوع بالملامة طىالنفس والتفرد بمعرفة عيوب نفسه دون عيوب غيره وطلاقة الوجه للصغير والسكبير ولطف السكلام لمن دونه ولمن فوقه . وسئل سهل عن حسن الحلق فقال : أدناه احتمال الأذى وترك السكافأة والرحمة للظالم والاستففار له والشفقة عليه ، وقيل للا حنف بن قيس ممن تعلمت ألحلم قفال من قيس بن عاصم قيل ومابانم منحلمه قال بينهاهوجالس فىداره إذ أتته جارية له بسفود عايه شواء فسقط من يدها فوقع على ان له صغير فيات فدهشت الجارية فقال لها لاروع عليك أنت حرة لوجه الله تعالى . وقيل إن أويسا القرئى كانإذا رآه الصبيان برمونه بالحجارة فسكانية والحمم باإخوتاه إن كانولابد فارمونى بالصغار حتى لاتدموا ساقى فتمنعوني عن الصلاة ، وشتمرجل الأحنف بن قيس وهو لا يجيبه وكان يتبعه فلما قرب من الحيوقف وقال إن كان قد بتي في نفسك شيء فقله كي لايسممك بعض سفهاء الحي فيؤذوك. وروى أن عليا كرم الله وجهه دعا غلاما فلم يجبه فدعاه ثانيا وثالثا فلم يجبه فقام إليه فرآه مضطحما فقال أما تسمم بإغلام قال بلي قال فيا حملك على ثرك إجابق قال أمنت عقوبتك فتكاسلت فقال امض فأنت حر لوجه الله تمالى ، وقالت امرأة لمالك بندينار رحمه الله يامرائى فقال ياهذه وجدتاسي الذيأمنله أهلالبصرة ، وكان ليحيين زياد الحارثي غلام سوء فقيلله لم تمسكه فقال لأثملم الحلم عليه قيده نفوس قد ذلك الرياضة فاعتدلت أخلاقها ونقيت من الغش والغلوالحقد بواطنها فأثمرت الرضا بكل ماقدره الله تعالى وهومنتهي حسن الحاق فان من يكره فعل الله تعالى ولايرضي به فهوغاية سوء خلقه ، فهؤلاء ظهرتالملامات على ظواهرهم كاذكرنا ، فمن لم يصادف من نفسه هذه العلامات فلاينبغي أن يغتر بنفسه قيظن بهاحس الحلق بل يتبغى أن يشتغل بالرياضة والمجاهدة إلى أن يبلغ درجة حسن الحُلق قانها درجة رفيعة لاينالها إلا للفربون والصديقون .

( يبان الطريق في رياضة الصبيان في أول شوع ووجه تأديبهم وتحسين أخلاقهم ) اعلم أن الطريق في رياضة الصبيان من أهم الأمور وأوكدها والصبي أمانة عندوالديه وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة سادجة خالية عن كل نقش وصورة وحو قابل لسكل ما تقشوما ثل إلى كل ما يمال به

الأشاء كالمكلف بالملبوس للناس من غبر نية فيه والتكلف في المكلام وزيادة التماق الذي صار دأب أهل الزمان فإ يكاد يسلم منذلك إلا آحاد وأفراد وكم من متملق لايسرف أنه تملق ولا بفطن له فقد يتملق الشخص إلى حد غرجه إلى صريح النفاق ودومباين لحال الصوفي.أخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين عبدالوهاب بن على قال أنا أبو الفتح الهروى قال أنا أبو نصر الترياقي قال أناأ بوعمد الجراحي قال أنا أبو العباس الحبسوق قال أنا أبو عيسى الترمذي قال ثنا أحمد بن منيم قال ثنا يزيد بن هرون عن

إليه دن دود الحيروعلمة نشأعليه وسعدفي الدنيا والآخرة وشاركه في ثوابه أبواه وكلمم له ومؤدب وإنءود الشر وأهمل إهمال البهائم شتىوهلك وكان الوزر فيرقبة القيم عليه والوالي له وقد قال الله عز وجل ـ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ـ ومهماكان الأدب يصونه عن نار الدنيا فبأن بصونه عن نار الآخرة أولى وصيائته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق ومحفظه من القرناء السوء ولايموده التنم ولايحبب إليه الزينة وأسباب الرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبر فيهلك هلاك الأبد بلينبغي أن راتبه منأول أمره فلايستعمل فيحضانته وإرضاعه الاامرأة صالحة مندينة تأكل الحلال فازاللبن الحاصل من الحرام لابركة فيه فاذا وقع عليه نشو السبى انعجنت طيفته من الحبث فيميل طبعه إلى مايناسب الخبائث ومهما رأى فيه عنايل التميز فينبغي أن يحسن مراقبته وأول ذلك ظهور أوائل الحياء فانه إذاكان يحتشم ويستحى ويترك بعض الأفعال فليس ذلك إلا لاشراق نور العقل عليه حق برى بعض الأشياء قبيحا ومخالها للبعض فصار يستحي من شي وهذه هدية من الله تمالي إليه وبشارة تدل على اعتدال الأخلاق وصفاء القلب وهومبشر بكماك المقل عندالبلوغ فالصي الستحي لايذنبي أن سمل بل يستعان على تأديبه بحياته أوتمييزه وأول مايغلب عليه من الصفات شره الطمام فينبغي أن يؤدب فيه مثل أن لايأخذ الطعام إلا بيمينه وأن يقول عليه باسم الله عندأخذه وأن يأكل مما يليه وأزلايبادر إلى الطعام قبل غيره وأن لابحدق النظر إليه ولا إلى من يأكل وأن لايسرع فىالأكل وأن يجيدالمضغ وأنلايوالى بين للقم ولايلطخ يده ولاثوبه وأن يعود الخبز القفار في بعض الأوقات حتى لايصير محيث يرى الأدم حتما ويقبح عنده كثرة الأكل بأن يشبه كل من يكثر الأكل بالبهائم وبأن يذم بين يديه الصبي الذى يكثر الأكل وعدح عنده الصبي للتأدب القليل الأكل وأن بحبب إليه الايثار بالطعام وقلة البالاة به والقناعة بالطعام الحُشن عي طعام كان وأن يحبب إليه من الثياب البيض دون المنوَّن والاريسم ويقرر عنده أنذلك شأن النساء والمختشن وأن الرجال يستنكفون منه ويكرر ذلك عليه ومهما رأى على صي ثوبا من إريسم أوماون فينبغي أن يستنكره ويذمه ويحفظ الصي عن الصبيان الذين عودوا التنع والرفاهية ولبس الثياب الفاخرة وعن مخالفة كل من يسمعه ما رغبه فيه فان الصي مهما أهمل في ابتداء نشوه خرج في الأغلب ردى الأخلاق كذابا حمودا سروقا نماما لحوحا ذافضول وضحك وكياد وعجانة وإنما يحفظعن جميع ذلك بحسن الناديب ثم يشغل في المكتب فيتعلم القرآن وأحاديث الأخبار وحكايات الأبرار وأحوالهم لينغرس في نفسه حبَّ الصالحين وبحفظ من الأُشعار القافيها ذكر العشق وأهله ويحفظ من مخالطة الأدباء الذين يزعمونأن ذلك منالظرف ورقة الطبع فانذلك يغرس في قلوب الصبيان بغو الفسادهم مهما ظهر من الصي خلق جيل وفعل محود فينبغي أن يكرم عليه وبجازي عليه بما خرج به وعدح بين أظهر الناسفان خالف ذلك في بعش الأحوال مرة واحدة فينبغي أن يتفافل عنه ويهتك ستره ولا يكاشفه ولايظير له أنه يتسور أن يتجاسر أحد على مثله ولاسها إذا ستره الصبي واجتهد في إخفائه فان إظهار ذلك عليه ربما يفيده جسارة حتى لايبالي بالمكاشفة فعند ذلك إن عاد ثانيا فينبغي أن يعاتب سرا ويعظم الأسر فيه ويقال له إياك أن تمود بعد ذلك لمثل هذا وأن يطلع عليك في مثل هذا فتفتضح بين الناس ولات كثر القول عليه بالمتاب في كل حين فانه يهون عليه سماع الملامة وركوب القبائح ويسقط وتم الكلام من قلبه وليكن الأب حافظا هيبة الكلام معه فلا يوغمه إلاأحيانا والأم تخوفه بالأبوتزجره عن القباع وينبغى أن يمنع عن النوم نهارا فانه يورث الكسل ولا يمنع منه ليلا ولكن يمنع الفرشالوطيئة حتى تنصلب أعضاؤه ولايسمن بدنه فلايصبر عن التنع بل بعود الحشونة في للفرش

عد بن مطرف عن حسان بن عطبة عن أى أمامة عن الني صلى الله عليه وسلم قال والحياء والعيشعبتان من الإعان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق» البذاء الفحش وأراد بالبان ههنا كثرة الكلام والتكاف للسناس تزيادة تماق وثناء عليهم وإظيار النفسح وذلك ليس من شأن أهلالصدق وحكى عن أبي واثل قال مضيتمع صاحب لى الزور سلمان فقدم إلينا خبز شعير وملحا جريشا فقال صاحبي لوكان في هذا اللح سعتركان أطيب فحرج سلمان ورهن مطهرته وأخذسعترا فلماأكلنا قال صاحبي الحد لله

الدى قنمنا بما رزقنا فقال سامان لو قنعت بمارزتك لمتكن مطهرتي مرهونة وفي هذا من سلمان تراك التنكلف قولاوقعلا وفيحديث يونس الني عليه السلام أنه زاره إخوانه فقسدم إليهم كسرامن خبز شعير وجز لهم بقسلا كان يزرعهم قال لولا أن الله لمن التسكلفين لتسكلفت لكم قال بضيم إذا قسدت الزيارة قدم ماحضر وإذا استررت فلاتبق ولا تذر.وروىالزبير ابن الموام قال نادي منادى رسوله اأته ملى أله عليه وسلم يوما و اللهسم اغض للذين يدعسون

واللبس والمطم وينبغي أن يمنح منكل مايفعله في خفية فانه لايخفيه إلا وهويعتقدأنهقبيحفاذاترك تعود فعل القبيح ويعود في بعض النهار للثني والحركة والرياضة حتى لايغلب عليه الكسل ويعود أنلايكشف أطرافه ولا يسرع الشي ولا يرخى يديه بل يضمهما إلى صدره ويمنع من أن يفتخرطي أقرانه بشيء عا يملسكه والداه أو بشيء من مطاعمه وملابسة ولوحه ودواته بل يعو دالتواضع والاكرام لكل من عاشره والتلطف في الكلام معهم ويمنع من أن يأخذ من الصبيان شيئًا بدا له حشمة إن كان من أولاد المحتشمين بل يعلم أن الرفعة في الاعطاء لا في الأخذ وأن الأخذلؤم وخسة ودناء توإن كان من أولاد الفقراء فليعمُأن الطمع والأخذ مهانة وذلة وأن ذلك من دأب الكلب فانه يبصبص في انتظار لقمة والطمع فيها . وبالجلة يقبح إلى الصبيان حبالة هبوالفضة والطمع فيهما ومحذر منهما أكثر ممنا يحذر من الحيات والمقارب فان آ فة حب النهب والفضة والطمع فيهما أضر من آ فة السموم على الصبيان بل على الأكابر أيضا وينبغي أن يعود أن لابيصق في مجلسه ولايمتخطولا يتثاءب بحضرة غبره ولا يستدبر غيرءولا يضعرجلاطىرجل ولايضع كفه تحتذقنه ولايعمدوأسه بساعده فان ذلك دليل السكسل ويعلم كيفية الجلوس ويمنع كثرة الكلام ويبين له أن ذلك بدل على الوقاجة وأنه فعل أبناء اللئام وبمنع الىمين رأسا صادقاكان أوكاذبا حتى لايعتاد ذلك في الصغرو بمنع أن يبتدى \* بالكلام وبعود أن لايتكلم إلا جوابا وبقدر السؤال وأن يحسن الاستاع مهما تسكلم غيره عن هو أكبر منه سنا وأن يقوم لمن فوقه ويوسع له المسكان ويجلس بين يديه وعنم من لغو الكلام وفحشه ومن اللمن والسب ومن مخالطة من يجرى على لسانه شيء من ذلك فأن ذلك يسرى لا محالة من القرناء السوء وأصل تأديب الصبيان الحفظ من قرناء السوء وينبغي إذاضر به المعلم أن لا يكثر الصراخ والشف ولا يستشفع بأحد بل يصبر وبذكر له أن ذلك دأب الشجعان والرجال وأن كثرة الصراخ دأب للماليك والنسوان وينبغي أن يؤذن له بعد الاصراف من الكتاب أن يلمب لعباجم يلايستريح إليه من تعب المسكتب محيث لايتعب في اللعب فان منع الصبي من اللعب وإرهاقه إلى التعلم دائمًا يميت قلبه وبيطل ذكاءه وينغص عليه الميش حتى يطلب الحيلة في الحلاص منه رأسا ، وينبغي أن يعلم طاعة والديه ومعلمه ومؤدبه وكل من هو أكبر منه سنا من قريب وأجني وأن ينظر إلهم بِمِينَ الْجِلالَةِ وَالتَّمْظُيمِ وَأَنْ يَتَرَكُ اللَّعِبِ بِينَ أَبِدِيهِم وَمَهِمَا بِلْغَ سَنَ النَّمِيزِ ، فينبغي أن لا يسامح في ترك الطهارة والصلاة ويؤمر بالصوم في بعض أيام رمضان ويجنب لبس الديباج والحرير والذهب ويعلم كل ما يحتاج إليه من حدود الشرع ، ويخوف من السرقة وأكل آلحرام ومن الحيانة والكذب والفحش وكل مايغلب على الصبيان فاذا وقع نشوه كذلك في العبا فهما قارب البلوغ أمكن أن يعرف أسرار هذه الأمور ، فيذكر له أنَّ الأطعمة أدوية وإنما المقسود منهاأن يقوى الإنسان بها على طاعة الله عز وجل ، وأن الدنيا كلم الأأصل لها إذ لا يماء لها ، وأن الوت يقطع نعيمها ، وأنها دار ممر لادار مقر ،وأنالآخرةدارمقر لادار ممر ، وأن للوت منتظر في كل ساعة وأن الكبس العاقل من تزود من الدنيا للآخرة حق تعظم درجته عند الله تعالى ويتسع نعيمه **قى الجنان فاذا كان النشو صالحا كان هذا السكلام عند الباوغ واقعا مؤثَّرًا ناجعًا يثبت في قلبه كما** يُبِت النقش في الحجر ، وإن وم النشو محلاف ذلك حتى ألف السي اللعب والفحش والوقاحة وشره الطمام واللباس والنزين والتفاخر نبا قلبه عن قبول الحق نبوة الحائط عن التراب اليابس فأوائل الأمور هي التي يبيعي أن تراعي فان الصي مجوهره خلق قابلا للحير والشر جميعًا وإنما أبواء يميلان به إلى أحد الجانبين . قال صلى الله عليه وسلم ﴿ كُلُّ مُولُودٌ يُولُهُ عَلَى الْفَطَّرةُ وإنَّا

أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه (١) يه قال سهل بن عبد الله التسترى كنت وأنا ابن ثلاث سنين أقوم بالايل فأنظر إلى صلاة خالي محمد بن سوار فقال لي يوما ألا تذكر الله الذي خلقك نقلت كِفَ أَذَكُرُهُ قَالَ قُلَ بِقَلِيكُ عَنْدَ تَقَلِّبُكُ فَي ثِيابُكُ ۚ ثَلاثُ مَرَاتُ مِنْ غَيْرُ أَنْ تَحْرِكُ بِهِ لَسَانَكُ اللَّهُ معى الله ناظر إلى الله شاهد فقلت ذلك ليالى ثم أعلمته فقال قل في كل ليلة سبع مرات فقلت ذلك ثم أعلمته فقال قل ذلك كل ليلة إحدى عشر مرة فقلته فوقع في قلبي حلاوته فلما كان بعد سنة قال لى خالى احفظ ماعدتك ودم عليه إلى أن تدخل القبر فانه ينفمك في الدنيا والآخرة فلم أزل على ذلك سنين فوجدت لذلك حلاوة في سرى ثم قال لي خالي يوما ياسهل من كان الله معه و ناظر ا إليه وشاهده أينصيه إياك والمصية فكنت أخلو بنفسي فبعثوا بي إلى المكتب قفلت إنى لأختى أن بتفرق على همى ولكن شارطوا العلم أنى أذهب إليسه ساعة فأتعلم ثم أرجع فحضيت إلى الكتاب فتعلمت القرآن وحفظته وأنا ابن ست سسنين أو سبسم سنين وكنت أصوم الدهر وقوتي من خبز الشعير اثنتي عشرة سنة فوقعت لي مسئلة وأنا ابن ثلاث عشرة سنة فسألت أهلي أن يبعثوني إلى أهل البصرة لأسأل عنها فأتيت البصرة فسألت علماءها فلم يشف أحد عني شيئا فخرجت إلى عبادان إلى رجل يعرف بأبى حبيب حمرة بن أبي عبد الله العباداني فسألته عنها فأجابني فأقمت عند، مدة أتنفع بكلامه وأتأدب بآدابه ثم رجعت إلى تستر فجملت قوتى اقتصادا على أن يشترى لي بدرهم من الشمير الفرق فيطحن وغير لي فأفطر عند السحر على أوقية كل ليلة عمتا بغير ملم ولا أدم فكان یکفینی ذلك الدرهم سنة ثم عزمت علی أن أطوی ثلاث لیال ثم أفطر لیلة ثم خمسا ثم سبعا ثم خمسا وعشرين ليلة فكنت على ذلك عشرين سنة ثم خرجت أسيح فى الأرض سنين ثم رجمت إلى تستر وكنت أفوم الليل كله ماشاء الله تعالى قال أحمد فمسا رأيته أكل الملح حتى لق الله تعالى .

( بيان شروط الارادة ومقدمات المجاهدة وتدريج الريد في سلوك سبيل الرياسة ) واعلم أن من شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة يقين أصبح بالضرورة مريداحرثالآخرةمشتاقا إليها سالكا سبابها مستهينا بنعيم الدنيا ولذاتها فان من كانت عنده خرزة فرأى جوهرة نفيسة لم يبق له رغبة في الحرزة وقويت إرادته في بيمها بالجوهرة ومن ليس مريدا حرث الآخرة ولاطالباللقاءالى تمالى فهو لعدم إعمانه بالله واليوم الآخر ولست أعنى بالاعسان حديث النفس وحركة اللسان بكلمق الشهادة من غير صدق وإخلاص فان ذلك يضاهي قول من صدق بأن الجوهرة خير من الحرزة إلا أنه لايدري من الجوهرة إلا لقظها وأما حقيقتها فلا ومثل هــذا المسـدق إذا ألف الحرزةقد لايتركها ولا يعظم اشتياقه إلى الجوهرة فاذن السانع من الوصول عدمالسلوك والسانع من السلوك عدم الارادة والسائع من الارادة عدم الايسان وسبب عدم الايمسان عدم الحداة وللذكرينوالعلما ءبالله تمالي الهسادين إلى طريقه والنبهين على حقارة الدنيا وانقراضها وعظم أمر الآخرةودوامهافالمخلق غافلون قد انهمكوا في شهواتهم وغاصوا في رقدتهم وليس في علماء الدين من ينبههم قان تنبه منهم متنبه هجز عن ساوك الطريق لجهله فان طلب الطريق من العلماء وجدهم ماثلين إلى الهوى عادلين عن بهج الطريق فصار ضعف الارادة والجهل بالطريق ونطق العلماء بالهوى سببا لمخلو طريق الله تمالي عن السالكين فيه ومهما كان المطاوب محجوبا والدليل مفقودا والهوى فالبا والطالب فافلا امتنع الوصول وتعطلت الطرق لاعمالة فان تنبه متنبه من هسه أومن تنبيه غيره وانبعث 4 إرادة في حرث الآخرة وتجارتها فينبغي أن يعلم أن له شروطا لابد من تقديمها في بداية الارادة ولهمتمم

في حرت الاحرة وعجارها فينبعي أن يعم أن له شروطا د بد من عديمها في بدايه أه (١) حديث كل مولود بولد على الفطرة الحديث متفق عليه من حديث أبي هرردة .

لأموات أمسيتي ولأ يسكله و ن ألا إني ري ه من النكلف وصالحو أمق ، وروى أن عمر رضي الله عنه قرأنوله تعالى \_فأنبتنا فهاحبا وعنبا وقضيا وزيتونا وتخلا وحداثق غلبا وفاكية وأبا \_ ثم قال هــذا كله قد عرفناه فمسا الأبقال ويبسد ثمر عصاه فضربها الأرش ثم قال حذا أممر الدهو التكلف فحسدوا أيها الناس مابین لکم منسه فسا عرفتم اعملوابه ومن تعرفواف كلواعلمه إلى الله . ومن أخسلاق الصوفية الانفاق من ضبير إقتار وترك لرالادخار وذلك أن الهمولي يرى خزائن فضل الحق فهو عثابة

من هو مقسم على شاطي محر والقيمطي شاطي البحر لايدخر الساء في قربسه وراویته . روی أبو هريرة رضى اقحه عنه عن رسول الحه صلىالله عليه وسلم أنه قال و مامن يوم إلاله ملكان بناديان فيقول أحدها الليمأعطمنفقا خلفاه يقول الآخر اللهم أعط نمسكا تلفا ي وروىأنس قال وكان رسول اقى صلى اقحه عليه وسلملا يدخرشيثا لند ۽ . وروي أنه و أهدى لرسول الله صلىالله عليه وسلم ثلاث طوائر فأطم خادمه طيرا فلماكان القدأتاه به فقال رسول الله ألم أنهك أن تخبأ عيثا لغد فان الله تعالى يأتى

لابد من التمسك به وله حصن لابدمن المحصن به ليأمن من الأعداء القطاع لطريقه وعليه وظائف لابدمن ملازمتها فيوقت ساوك الطريق. أما الشروط القلابد من تقديمها في الارادة فهي رفع السد والحجاب الذي بينه وبين الحق فان حرمان الحلق عن الحق سَبُّبه تراكم الحجب ووقوع السد ملى الطريق قال الله تمالى \_ وجعلنا من بين أيدمهم سداً ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يعمرون \_ والسد بين المريد وبين الحق أربعة: المال والجاء والتقليد والمصية وإنمار فع حجاب المال غروجه عن ملسكه حتى لايبتى له إلا قدر الضرورة فيا دام يبتى له درهم يلتفت إليه قلبه فهو مقيد به محجوب عن الله عز وجل وإتما يرتفع حجاب الجاه بالبمد عن موضع الجاه بالتواضع وإيثار الحخول والهرب منأسباب الذكر وتعاطى أعمال تنفر قلوبالحلق عنه وإنما يرتفع حجابالتقليد بأن يترك النعصب للمذاهب وأن يصدق بمنى قوله لاإله إلا الله عجد رسول الله تصديق إيمان وعرص في تحقيق صدقه بأن يرفع كل معبود له سوى الله تعالى وأعظم معبود له الهوىحتى إذا فعل ذلك انكشفله حقيقة الأمر في معنى اعتقاده الذي تلقفه تقليدا فينبغي أن يطلب كشف ذلك من المجاهدة لامن المجادلة فان غلب عليه التعصب لمتقده ولم يبق في نفسه متسم لنيره صار ذلك قيدًا له وحجابًا إذ ليس من شرط المريد الانتهاء إلى مذهب معين أصلا وأما النصية فهي حجاب ولايرفعها إلا التوبة والحروج من الظالم وتصميم العزم على ترك العود وتحقيق الندم على مامضي ورد المظالم وإرضاء الحصوم فان من لم يصحح التوبة ولم يهجر العاصي الظاهرة وأراد أن يقف على أسرار الدين بالمسكاشفة كان كمن يريد أن يقف على أسرار القرآن وتفسيره وهو بعد لم يتعلم لغة العرب فان ترجمة عربية القرآن لابدمن تقديمها أولا ثم الترقى منها إلى أسرار معانيه فكذلك لابدمن تصحيح ظاهرالسريعة أولاو آخرا ثم الترقى إلىأغوارها وأسرادها فاذا قدم هذه الشروط الأربعة وتجرد عنالسال والجاه كان كمن تطهر وتوضأً ورفع الحدث وصارصالحا للصلاة فيحتاج إلى إمام يقتدى به فكذلك الريد يحتاج إلى شيع وأستاذ يقتدى به لاعمالة لبهديه إلى سواء السبيل فان سبيل الدين فامض وسبل الشيطان كثيرة ظاهرة فمن لم يكن له شيخ يهديه قاده الشيطان إلى طرقه لامحالة فمن سلك سبل البوادي المهاكمة بغير خفير فقد خاطر بنفسه وأهاكها ويكون المستقل بنفسه كالشجرة التيتنبت بنفسها فانها تجف على القرب وإن بقيت مدة وأورقت لم تثمر فمتصم للريد بمد تقديم الشروط للذكورة شيخه فليتمسك به تمسك الأعمى على شاطئ النهر بالقائد بحيث يفوض أمره إليه بالسكاية ولايخالفه في ورده ولاصدره ولايتي فيمتابعته شيئا ولايذر وليعلم أننفعه فيخطأ شيخه لوأخطأ أكثر من نفعه في صواب نفسه لو صاب فاذا وجد مثل هذا المتصم وجب على معتصمه أن يحميه ويعصمه بحصن حصين يدفع عنه قواطم الطريق وهو أربعة أمور : الحاوة والصمت والجوع والسهر وهذا تحصن من القواطع فان مقسود الريد إصلاح قلبه ليشاهد به ربه ويسلح كقربه أما الجوع فانه ينقس دم القلب وبييضه وفي ياضه نوره ويذيب شحم الفؤاد وفي ذوبانه رقته ، ورقته مفتاح السكاشفة كما أن قساوته سبب الحجاب ومهما نفص دم القلب ضاق مسلك العدو فان مجاريه العروق الممتلئة بالشهوات وقال عيسى عليه السلام يامضر الحواريين جوعوا بطونكم لمل قاوبكم ترى ربكم وقال سهل بن عبدالله التسترى ماصار الأبدال أبدالا إلا بأربع خصال : بإخماص البطون ، والسهر ، والسمت ، والاعترال عن الناس ففائدة الجوم في تنوير القلب أمر ظاهر يشهد له النجربة وسيأتى بيان وجه التنديج فيه في كتاب كسر الشهوتين . وأما السهر فانه يجلو القلب ويسفيه وينوره فيضاف ذلك إلى الصفاء الذي حصل من الجوع فيصير القلب كالكوكب الدرى والرآة المجلوة فياوح فيه جال

وزق كل غيده. وروى أيو مريرةً رضي الله عنه وأن دسول الله صلى ألله عليه وسلم دخل على بلال وعنده صبرة من عرفقال ماهذا بإبلال فقال أدخر يارسول الله قال أما تخشى أنفق بلالا ولاغش من ذي المرش إقلالا، وروی أن عيسي ابن مريم مسلى الله عليه وسلم كان بأكل الشجر ويلبس الثعر ويبت حبث أمسى ولم يكن 4 وله عوت ولايت غرب ولا غبأ شيئا لقد . فالدوفي كل خباياء في خزان الله لمدق نوكله وتقتمه بربه فالدنيا للصوفى كدار الغربة ليس له فيها ادخار ولاية منه

الحق ويشاهد فيه رفيع الدرجات في الآخرة وحقارة الدنيا وآفاتها فتم " بذلك رغبته عن الدنيا وإتباله على الآخرة والسهر أيضًا نتيجة الجوع فان السهر مع الشبع غير ممكن والنوم يضم القلب وعيته إلا إذا كان جُدر الضرورة فيكون سبب للكاشة لأسرار النبي فقد قيل في صفة الأبدال إن أكلهم فاقة ونومهم غلبة وكلامهم ضرورة وقال إيراهيم الحواص رحمه الله أجم رأى سبعين صديقًا طيأن كثرة النوم من كثرة شرب الماء . وأما الصمت فانه تسمله المزلة ولسكن المتزل لا يخلو عن مشاهدة من يقوم له بطعامه وشرابه وتدبير أمره فينبغي أن لايتكام إلا يقدر الضرورة فان الكلام يشغل القلب وشره القاوب إلى الكلام عظيم فأنه يستروح إليه ويستثقل التجرّد الذكر والفسكر فيسترع إليه فالمسمت يلقع المقل ويجلب الورع ويعلم التقوى . وأما الحلوة فنائدتها دفع الشواغل ومنبط السمم والبصر فانهما دهليز القلب والقلب في حكم حوض تنصب إليه مياه كربهة كدرة قدرة من أتهار الحواس ومقصود الرياضة تفريغ الحوض من تلك الياه ومن الطين الحاصل منها ليتفجر أصل الحوض فيخرج منه للراء النظيف الطاهر وكيف بسم 4 أن ينزح للماء من الحوض والأنهار مفتوحة إليه فيتجدد في كل حال أكثر مما ينقص فلابد من منبط الحواس إلا عن تعاز الضرورة وليس يتم ذلك إلا بالحلوة في بيت مظلم وإن لم يكن له مكان مظلم فليلف رأسه في جيبه أو يتدثر بكساء أو إزار فني مثل هسنه الحالة يسمع نداء الحق ويشاهد جلال الحضرة الربوبية أما ترى أن نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه وهو طيمثل هذه الصفة فقيل 4 يا أيها للزمل يا أيها للدُّر (١) فهذه الأربعة جنة وحصن بها تدفع عنه القواطع وتمنع العوارض القاطعة للطريق فاذا لممل ذلك اشتغل بعده بسلوك الطريق وإنما سلوكه بقطع العقبات ولاعقبة على طريق اقه تمالي الاصفات القلب التي سبها الالتقات إلى الدنيا وبعض تلك العقبات أعظم من بعض والترتيب في قطميا أن يشتفل بالأسيل فالأسيل وهي تلك الصفحات أعني أسرار الملائق التي قطميا في أول الارادة وآثارها أعنى للبال والجاه وحب الدنيا والالتفات إلى الحلق والتشوف إلى العامي فلابد أن يخلى الباطن عن آثارها كما أخلى الظاهر عن أسبابها الظاهرة وفيه تطول الحباهدة ويختلف ذلك باختلاف الأحوال فرب شخص قد كني أكثر الصفات فلا تطول عليه المجاهدة وقد ذكرنا أن طريق الجاهدة مضادة الشهوات ومخالفة الهوى في كل صيفة ظالبة على نفس الريد كاسبق ذكره فاذاكني ذلك أوضعف بالمجاهدة ولم يبق في قلبه علاقة شغله بعد ذلك بذكر ياترم قلبه طي الدوام وعنمه من تسكثير الأوراد الظاهرة بل يقتصر على الفرائش والروائب ويكون ورده وردا واحداً وهو لباب الأوراد وتمرتها أعنى ملازمة القاب لذكر الله تعالى بعسد الحلو من ذكر غيره ولايشفله به مادام قلبه ملتفتا إلى علائقه قال الشبلي للحصرى إن كان يخطر بقلبك من الجمسة التي تأتيني فيها إلى الجممة الأخرى شي عسير الله تعالى خرام عليك أن تأتيني وهسذا التجرد لا يحمل إلا مع صدق الإرادة واستيلاء حب الله تعالى على العلب حتى يكون في صورة العاشق الستهتر الذي ليس له إلا هم واحد فاذا كان كذلك أثرمه الشيخ زاوية ينفرد بها ويوكل به من (١) حديث بدى وسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مدثر فقيل له يا أيها للزمل يا أيها للدثرمتفق عليه منحديث جابر جاورت محراء فلما قضيت جوارى هبطت فنوديت فنظرتعن يميني الحديث وفيه فأثبت خديجة فقلت دروني وصبوا على الماء باردا فدروني وصبوا على ماء باردا قال فنزلت يا أيها المدئر وفي رواية فقلت زملوني زماوني ولهما من حديث عائشة فقال زملوني زماوني فزماوه حتى ذهب عنه الروع .

يقوم له بقدر يسيرمن القوت الحلال فانأصل طريق الدين القوت الحلال وعند ذلك يلقنه ذكرا من الأذكار حتى يشغل به لسانه وقلبه فيجلس ويقول مثلا الله أو سبحان الله سبحان الله أو مابرا. الشبيخ من الكايات فلايزال يواظب عليه حق تسقط حركة اللسان وتسكون السكلمة كأنها جارية طي اللسان منغير تحريكتم لايزال يواظب عليه حق يسقط الأثر عن اللسان وتبتى صورة اللفظ في القلب ثمرلا يزال كذلك حتىءحي عن القلب حروفاللفظ وصورته وتبق حقيقة معناه لازمة للقلب حاضرة معه قالبة عليه قد فرغ عن كل ما سوا. لأن القلب إذا شغل هي خلا عن غير. أي شي كان فاذا اشتغل بذكر الله تعالى وهوالمقصود خلا لامحالة عن غيره وعند ذلك يلزمه أن يراقب وساوس القلب والحواطر التىتتغلق بالدنبا ومايتذكرفيه مما قدمضي منأحواله وأحوال غيره فانه مهما اشتغل بشيء منه ولوفى لحظة خلاقلبه عن الذكر في تلك اللحظة وكان أيضا نقصانا فليجتهد في دفع ذلك ومهما دفع الوساوس كلها ورد النفس إلى هذه الكلمة جاءته الوساوس من هذه الكلمة وأنهاماهي ومامعي قولنا الله ولأىمعنى كان إلها وكان معبودا ويعتريه عند ذلك خواطر تفتح عليه باب الفسكر وربمنا يردعليه منوساوسالشيطان ماهو كفر وبدعة ومهماكان كارها لذلك ومتشمرا لإماطته عن القلب لم يضره ذلك وهي منقسمة إلى ما يعلم قطعا أن الله تعالى منزه عنه ولسكن الشيطان يلتي ذلك في قلبه ويجريه طیخاطره فشرطه أنلایبالی به ویفزع إلی ذکرالله تعالی وبیتهل إلیه لیدفعه عنه کمانال تعالی ــ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باقه إنه حميم عليم .. وقال تمالى .. إن الدين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذاهم مبصرون ـ وإلى مايشك فيه فينبغي أن يعرض ذلك على شيخه بل كل ما يجد فىقلبه منالأحوال منفترة أونشاط أوالتفات إلىعقله أوصدق فيإرادة فينبغيأن يظهر ذلك لشيخه وأن يستره عن غيره فلايطلع عليه أحدا ثم إنشيخه ينظر فىحاله ويتأمل فىذكائه وكياسته فلوعلم أنه الوتركة وأمره بالفسكر تنبه من نفسه طيحقيقة الحق فينبغي أن عيله طي الفكر ويأمره علازمته حق يَّمَذَفَ فَيَقَلِهِ مِنَالِنُورِ مَا يَكْتَفُ لَهُ حَقِّيقَتُهُ وإنْ عَلَمُ أَنْذَلَكُ مُمَا لَايَقُوى عَلَيْهُ مَثْلُهُ رَدُّهُ إِلَى الاعتقادُ القاطع بما محمله قلبه من وعظ وذكر ودليل قريب من فهمه وينبغي أن يتأنق الشيخ ويتلطف به فان هذه مهالك الطربق ومواضع أخطارها فسكم منءمريد اشتفل بالرياضة فغلب عليه خيال فاسد لم يقوطي كشفه فانقطع عليه طريقه فاشتغل بالبطالة وسلك طريق الاباحة وذلك هو الهلاك المظيم ومن تجرد للذكر ودفع العلائق الشاغلة عن قلبه لم يخلعن أمثال هذه الأفكار فانه قدركب سفينة الحطر فانسلم كانمن ماوك الدين وإن أخطأ كانمن الهالكين وأدلك قال صلىاقه عليه وسلم وعليكم بدين العجائز (١١)» وهو تلتى أصل الإيمان وظاهر الاعتقاد بطريق التقليد والاشتفال بأعمال الحير فان الحطر فيالعدول عن ذلك كثير ولذلك قبل بجب على الشيخ أن يتفرس فيالريد فان لم يكن ذكيا فطنا متمكنا من اعتقاد الظاهر لم يشغله بالذكر والفكر بل يرده إلى الأعمال الظاهرة والأوراد المتواترة أويشفه بمحدمة التجردين الفكر لتشمله بركتهم فان العاجز عن الجهاد في صف القنال ينبني أن يستى القوم ويتعهد دوابهم ليحشر يوم القيامة في زممتهم وتعمه بركتهم وإنكان (١) حديث عليكم بدين المجائز قال ابن طاهر في كتاب التذكرة هذا اللفظ تداوله العامة ولم أقف له على أصل يرجم إليه من رواية صيحة ولاسقيمة حتى رأيت حديثًا لمحدين عبد الرحمن بن السلماني عن ابن عمرعن الني صلى الله عليه وسلم إذا كان في آخر الزمان واختلف الأهواء فعليكم بدين أهل البادية والنساء وابن السلماني له عن أبن عمر نسخة كان يتهم بوضها أنتهي ، وهذا اللفظ

من هذا الوجه رواه حب في الضمفاء في ترجمة ابن السلماني والله أعلم .

استكتار قال عليه السلام ولوتوكلتم طي افدحق نوكله لرزقكم كأيرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطاناه أخبرنا شيخنا ضياء الدمنأ بوالنجيب فالأنا أبوعبدالرجن عد بن أبي عبدالله المالين فالرأنا أبوالحسن عبد الرحمن الداودي قال أنا أبو محمد عبداله السرخس قال أنا أبو عمران السمرقندي قال أنا عبدانى بنعبد الرحمن الدارمي قال أنا محد ابن بوسفعن سفيان عن ابن المنكدر عن جابر قال ماسئل الني صلى أنَّه عليمه وسلم شيئا قط فقال لا قال ابن عينة إذا لم يكن عنده وعد وبالاسناد

لايبلغ درجتهم ثم الريد المتجرد للذكر والفكر قد يقطعه قواطع كثيرة من العجب والرياء والفرح عما يَكشف 4 من الأحوال ومايدومن أوائل الكرامات ومهما التفت إلى شي من ذلك وشغلت به نفسه كان ذلك فتورا فيطريقه ووتوفا بلينبغي أن يلازم حاله جلاعمره ملازمة العطشان الدي لاترويه البعار ولوأفيضت عليه ويدوم طحذلك ورأس مائه الانتطاع حنالحلق إلىالحقوالحلوة فأل بمن السياحين قلت لبمن الأبدال النقطعين عن الحلق كيف الطريق إلى التحقيق فقال أن المكون في الدنيا كأنك عابر طريق وقال مرة قلتله دلني على عمل أجد قلي فيه مع الله تعالى على العوام فقال لي لانتظر إلى الحلق فان النظر إليهم ظلمة قلت لا بد لى من ذلك قال فلالسمع كلامهم فان كلامهم قسوة قلتلابد لىمن ذلك فالفلاتماملهم فانمعاملهم وحشة قلتأنابين أظهرهم لابدلى من معاملهم فال فلا تسكن إليهم فان السكون إليهم هلسكة قلت هسنا لمئة قال ياهنا أتنظر إلى الفافلين وتسمع كلام الجاهلين وتعامل البطالين وتريد أن تجد قلبك مع الله تعالى طى التوام ؟ هذا ما لا يكون أبدا فاذا منتى الرياسة أن يجد قلبه مع الله تعالى على الدوام ولا يمكن ذلك إلا بأن غلو عن غيره ولا يخلو عنغيره إلابطول المجاهدة فآذا حسل قلبه مع الله تعالى انكشف له جلال الحضرة الربوبية وتجلى له الحق وظهرله من لطائف الله تعالى مالإ يجوز أن يوصف بللا يحيط به الوصف أصلا وإذا الكشف للريد شي من ذلك فأعظم القواطع عليه أن يتكلم به وعظا ونسحا ويتصدى التذكير فتجد النفس فيه لذة ليس وراءها لذة فتدعوه تلك اللذة إلىأن يتفكر في كيفية إيراد تلك للعاني وتحسين الألفاظ للمبرة عنها وترتببذكرها وتزيينها بالحسكاياتوشواهد القرآن والأخبار وتحسين صنعة الكلام لتميل إليه القاوب والأسماع فربما يخيل إليه الشيطان أنحذا إحياء منك لقاوب للوتى الغافلين عن الله تعالى وإنما أنت واسطة بين الله تعالى وبين الحلق تدعو عباده إليه ومالك فيه نسبب ولالنفسك فيه الدة ويتشيع كيد الشيطان بأن يظهر فيأقر المعن يكون أحسن كلامامنه وأجزل لفظا وأقدر طي استجلاب قلوب الموام فانه يتحرك في باطنه عقرب الحسد لاصالة إن كان عركه كيد القبول وإن كان عركه هو الحقيدرصا طيدعوة عبادالله تعالى إلى صراطه الستقيم فيعظم به فرحه ويقول الحدف االدي عشدني وأيدني بمن وازرئي على إصلاح عباده كالذي وجب عليه مثلا أن محمل ميتا ليدفته إذ وجده ضائما وتمين عليه ذلك شرعا فجاء من أعانه عليه فانه يفرح به ولا يحسد من يمينه والفافلون موتى القاوب والوعاظ هم للنبهون والحيون لحم فنى كثرتهم استزواح وتناصر فينبغى أن يعظم الفرح بذلك وهذا عزيز الوجود جدا فينبغي أن يكونالريد طىحدر منه فانه أعظم حبائل الشيطان في قطع الطريق على من انفتحت له أوائل الطريقة فان إيثار الحياة الدنيا طبع خالب على الانسان والدلك قال الله تعالى \_ بل تؤثرون الحياة الدنيا \_ ثم بين أن الصر قديم فيالطباع وأنذلك مذكور في السكتب السالفة نقال \_ إن هذا لغ المسحف الأولى مسحف إبراهيم وموسى \_ فهذا منهاج رياحة المريد وتربيته في التدريج إلى لقاء الله تعالى . فأما تفصيل الرياضة في كل صفة فسيأتى فان أغلب الصفات طي الانسان بطنه وفرجسه ولسانه أعنى به الشهوات للتعلقة بها ثم النضب الذى هو كالجند لحماية الشهوات ثم مهما أحب الانسان شهوة البطن والفرج وأنس بهما أحب الدنيا ولم يتمكن منها إلا بالمال والجاه وإذا طلب المال والجاه حدث فيسه السكبر والعجب والرياسة وإذا ظهر ذلك لم تسمح نفسه بترك الدنيا رأسا وتمسك من الدين بما فيه الرياسة وغلب عليسه الشرور فلهذا وجب علينا بعد تقديم هذين الكتابين أن نستكل ربع المهلكات بنانية كتب إنشاء الله تعالى : كتاب في كسر شهوة البطن والفرج وكتاب في آفات اللسان وكتاب في كسر الغضبوالحقد والحسد وكتاب في فم ألدنيا

عن الدارى قال أنا يعقوب بن حميد قال أنا عبد العزاز ان محد عن ابن أخى الرهرى قال إن جيزيل عليه السلام قل مافي الأرض أهل عشيرة من أيات إلا تلبتهم لما وجدت أحدا أشد إغاة لمذا للال من رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ومن أخلاق الصوفية القناعة واليسير من الدنيا]. فالدوالنون الصري: من قنع استراح من أهل زمائه واستطال ط أقرانه وقال بشر ابن الحرث لو لم يكن في القناعة إلا المحتم بالمز لكني صاحبه وقال بنان الحال : الحرر عيسد ماطمع والمبعد حر ماقنع

وتفصيل خدعها وكتاب في كمير حب المال وذم البخل وكتاب في ذم الرياء وحب الجاه وكناب في ذم الكبر والعجب وكتاب في مواقع الغرور وبذكر همنه الهلكات وتعليم طرق المعالجة فيها يتم غرضنا من ربع المهلكات إن شاء الله تعالى فان ماذكرناه في الكتاب الأول هوشر اصفات القلب الذي هو معدن المهلكات والنجيات وما ذكرناه في الكتاب الثاني هو إشارة كلية إلى طريق تهذيب الأخلاق ومعالجة أمراض القلوب أما تفصيلها فانه يأتى في هذه الكتب إن شاء الله تعالى. ثم كتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق محمد الله وعودون توفيقه ، يتاوه إن شاء الله تعالى كتاب كسر الشهوتين و الحد في وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسعمه وعلى كل عبد مصطفى من أهل الأرض والساه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب .

## (كتاب كسر الشهو تين) (وهو الكتاب التالث من ربع المهلكات) بمم الله الرحمن الرحيم

الحمد فه النفرد بالجلال في كبريائه وتعاليبه المستحق المتحميد والتقديس والتسبيح والتنزيه القائم بالمدل فيا يبرمه ويقضيه المتطول بالفضل فيا ينم به ويسديه المسكفل محفظ عبده في جميع موارده ومجاريه المنع عليه بحسا بزيد على مهمات مقاصده بل بحسا ينى بأمانيه فهو الذى يرشده وبهديه وهو الذى عيته وبحيه وإذا مرض فهو يشفيه وإذا ضعف فهو يقويه وهو الذى يوقفه المطاعة ويرتضيه وهو الذى يطعمه ويسةيه ومحفظه من الهلاك ومحميه ومحرسه بالطعام والشراب عمايهلكه ويرديه وعكنه من القناعة بقليل القوت ويقربه حتى تضيق به مجارى الشيطان الذى يناويه ويكسر به شهوة النفس التى تعاديه فيدفع شرها ثم يعبد ربه ويتقيه هذا بعد أن يوسع عليه ما يلنذ به ويشهيه ويكثر عليبه مايه جي بواعثه ويؤكد دواعيه كل ذلك عنجنه به ويبتليه فينظر كيف يؤثره على مايه ويواظب على طاعته ويترجر عن مايه والصلاة على محمد عبده النايه وسوله الوجيه صلاة نزلفه وتحظيه وترفع ميزلته وتعليه وطلى الأبرار من عترته وأقريه والآخيار من صحابته وتابعه .

[أما بعد] فأعظم الملكات لابن آدم شهوة البطن فيها أخرج آدم عليه السلام وحواء من دار القرار إلى دار القال والافتقار إذ نهيا عن الشجرة فلبتهماشهو اتهما حق كلامتهافيدت لهماسوآتهما والبطن على التحقيق ينبوع الشهوات ومنبت الأدواء والآفات إذ يتبه باشهوة الفرج وشدة الشبق إلى المنكوحات ثم تتبع شهوة الطعام والنسكاح شدة الرغبة في الجاء والمسال اللذين هما وسيلة إلى التوسع في المنكوحات والمطعومات ثم يتبع استكثار المسال والجاء أنواع الرعو نات وضر وب المنافسات والمحاسدات ثم يتولد بينهما آفة الرياء وغائلة التفاخر والتسكاثر والمكبرياء ثم بتداعى ذلك إلى الحقد والمسدو العداوة والبغضاء ثم يفضى ذلك بصاحبه إلى اقتحام البغى والمنسكر والفحشاء وكل ذلك عمرة إهمال المعدة وما يتولد منها من بطر الشبع والامتلاء ولو ذلل العبد نفسه بالجوع وضيق به بجارى الشيطان لأذعنت لطاعة شمنها من بطر الشبع والامتلاء ولو ذلل العبد نفسه بالجوع وضيق به بجارى الشيطان لأذعنت لطاعة شمنها من بطر ولم يتسلك سبيل البطر والطغيان ولم ينجر به ذلك إلى الانهماك في الدنيا وإشار العاجلة على الدنيا وإذا عظمت آفة شهوة البطن إلى هدا الحد وجب شرح غوائلها وآفاتها تحذيرا منها ووجب إيضاح طريق المجاهدة لهساوالتنبيه على فضلها ترغيبا

وقال بعضهم ائتقم من حرمك بالقناعمة كا تنتقم من عدوك بالقصاص . وقال أبوبكر المراغىالعافل من دبر أمر الدنيا بالقناعة والتسويف ودبر أمر الأخرة بالحرص والتعجيل. وقال محى بن معاذ من قنع بالرزق فقد ذهب بلآخرة وطاب عيشه . وقال أمسير المؤمنسين على بن أىطالبكرمالدوجيه القناعة سيف لاينبو. أخبرنا أبو زرعة عن أيه أبى الفضل قال أنا أبو القاسم عبد الله بن الحسن الخلال يفداد قال أنا أبو حفس عمر بن إبراهيم قال حدثنا أيو القاسم البغوىقال

﴿ حكة اب كدر الشهوتين ﴾

فيها وكذلك شرح شهوة الفرج فانها تابعة لها و عن نوضع ذلك بعون الله تعالى فى فسول جمعها بيان فضيلة الجوع ثم فوائده ثم طريق الرياضة فى كسر شهوة البطن بالتقليل من الطعام والتأخير ثم بيان اختلاف حكم الجوع وفضيلته باختلاف أحوال الناس ثم بيان الرياضة في رك الشهوة ثم القول فى شهوة الفرج ثم بيان ما هى المريد فى ترك التزويج وفعله ثم بيان فضيلتمن غالف شهوة البطن والفرج والمين .

( يان فنية الجوع وذم الشبع )

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا أنفسكم بالجوع والعطش فان الأجر في ذلك كا جر الجاهد في سبيل الله وأنه ليس من عمل أحب إلى الله من جوع وعطش (١١) و قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم و لايدخل ملكوت السهاء من ملا بطنه (٢٧) و قيل بارسول الله أى الناس أفضل قال ومن قل مطعمه وضحكه ورضي بما يستر به عورته (٣٠) ﴾ وقال الني سلى المدعليه وسلم ﴿ سيدالاً عمال الجوع وذل النفس لباس الصوف (4) ، وقال أبو سعيد الحدرى قال رُسول الله صلى الله عليه وسلم «البسواو كلواو اشربوا في أنصاف البطون فانه جزءمن النبوة (٥) » وقال الحسن قال الذي على الفسكر نصف العبادة وقاة الطعام هي العبادة (٦) ﴾ وقال الحسن أيضا قال رسول\فه صلى|فمعليهوسلم|فضاح]عندالله منزلة يوم القيامة أطولكم جوعاً وتفكرا في الله سبحانه وأبنضكم عند الله عز وجل يوم القيامة كل تثوم أكول شروب (٧) » وفي الحبر ﴿ أَنَالَنِي صَلَّى الْمُعَلِينُوسُلُم كَانَ عِوعَ مَنْ غَيْرِ عُوزُ (٨) »أَى يَخْتَارَا أَلَاكُوقَالَ صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ اللَّهُ تَسَالَى بِياهِي لللائكَةُ بِمِنْ قُلَّ مَطْعُمُهُ وَمُشْرِبُهِ فَى الدَّنيا يَقُولُ اللَّهُ تَسَالَى انظروا إلى عبدى ابتليته بالطعام والشراب فى الدنيا فسبر وتركهما اشهدوا ياملانكى مامنأ كلة مدعها إلاأ مدلته بهادر جات في الجنة (٩) » وقال صلى الله عليه وسلم « لا تميتوا الفاوب بكرة الطعام والشراب فان القلب كالزرع يموت إذا كثر عليه للساء (١٠٠ ) وقال صلى الله عليه وسلم «ماملاً ابن آهم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم لقهات يقمن صلبه وإن كان لابد فاعلا فتلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه (١١) ﴾ وفي حديث أسامة بن زمد وحديث أبي هريرةالطويل ذكر فشيلة الجوع إذقال فيه ﴿ إِنْ أَفْرِبِ النَّاسِ مِنْ اللَّهُ عَزِ وَجِلَ يُومِ القيامة مِنْ طَالَ جَوْعَهُ وَعَلَّمُهُ وحزته في الدُّنيا الأُحْمِاء الأتقياء الذين إن شهدوا لم يعرفوا وإن غابوا لم يفتقدواتمر فهم بقاع الأرض وتحف بهم ملائكة الساء نهم الناس بالدنيا ونعموا بطاعة الله عز وجل افترش الناس الفرش الوثيرةوافترشواالجياء والركب ضيع الناس فعل النبيين وأخلاقهم وحفظوها هم تبكى الأرض إذا فقدتهم ويسخط الجبار على كل (١) حديث جاهدوا أنفسك بالجوع والعطش لم أجد له أصلا (٧)حديث أبن عباس لا مدخل ملكوت السموات من ملا بطنه لم أجده أيضا (٣) حديث أى الناس أضل قال من قل طعمه و صحكه ورضي عما يستر عورته يأتى الكلام عليه وطيما بعدممن الأحاديث (٤) حديث سيدالأعمال الجوع وذل النفس لباس السوف (٥) حديث أى سعيد الحدرى البسو او كلو او اشربو افي أنساف البطون (٦) حديث الفكر نسف العبادة وقلة الطعام هي العبادة (٧) حديث الحسن أفضلكم عند الله أطولكم جوعاو تفكر االحديث لم أجد لهذه الأحاديث المنقدمة أصلا (٨) حديث كان يجوع من غير عوز أى مختارا لذلك البهتي في شعب الابمــان من حديث عائشة قالت لو شئنا أن نشبع لشبعنا ولــكن عمدا ﷺ كان يؤثر مل نفسه وإسناده معضل (٩) حديث إن الله يباهى الملائكة بمن قل طعمه فى الدنيا الحديث ابنءدى في الكامل وقد تقدم في الصيام (١٠) حديث لاتميتوا القلب بكثرة الطعام والشراب الحديث لأقف له على أصل (١١) حديث ماملاً ابن آدم وهاء شرا من بطنه الحديث تسن حديث القدام وقد تقدم.

حدثنا محد بن عباد قال حدثنا أبو سعيد عن صدقة بن الربيع عن عمارة بن عزية عن عبد الرحمن بن أى سعيد عن أيسه قال سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوطىالأعواد يقول و ماقلوكنىخېر محسا کر والمی ۽ وروي عن رسول الله على الله عليه وسلمأنهقال وقد أفلح من أسلم وكان رزقه حكفافا ثم مېر علينه ۾ وروي أنو هربرة رضى الله عنبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلمدعا وقال واللهم اجعلرزق آل محمد قوتا ، وروى جابر رضىالله عن الني صلىالله عليه وسلم أنه قال و القناعة مال

بلدة ليسافيها منهم أحدثم يتكالبوا عني الدنيا تكالب الكلاب على الجيف أكلوا العلق ولبسوا الحرق شمثًا غبراً يراه الناس فيظنون أن بهم داء وما بهم داء ويقال قد خولطوا فذهبت عقولهم وماذهبت عقولهم ولسكن نظر القوم يقلومهم إلىأمماله الدىأذهب عنهم الدنيا فهم عند أهل الدنيا عشون بلا عقول عقلوا حين ذهبت عقول الناسلم الشرف في الآخرة يا أسامة إذا رأيتهم في بلدة فاعلم أنهم أمان لأعل تلك البلهة ولايعذب الله قوما هم فيهم. الأرضبهم فرحة والجبارعهم راض آغذهم لنفسك إخوانا عمى أن تنجو بهم وإن استطعت أن يأتيك الموت وبطنك جائم وكبدك ظمآن فافعل فانك تدرك بذلك شرف النازل وتمل مع النبيين وتفرح بقدوم روحك لللائسكة ويصلى عليك الجبار (١٠) . روىالحسن ط أبي هريرة أنالني صلىائم عليه وسلم قال والبسوا الصوف وشمروا وكلوا فيأنساف البطون تدخلوا في ملكوت السهاء (٢٠) وقال عيسى عليه السلام: بإمعشر الحواريين أجيموا أكبادكم وأعروا أجسادكم لمل قلوبكم ترى الله عز وجل ٢٦ وروى ذلك أيضًا عن نبينًا صلى الله عليه وسلم رواه طاوس وقيل مكتوب في التوراة إن الله ليغض الحسير السمين لأن السمن يدل على النفلة وكُثرة الأكل وذلك قبيم خصوصا بالحير ولأجل ذلك قالمان مسمود رضي الله عنه : إنالله تعالى يغش القارى ولسمين وفي خبرمرسل وإن الشيطان ليجرى من ابن آدم جرى الله فضيقوا مجاريه بالجوع والمطش(٤)» وفي الحبر ﴿ إِنْ الْأَكْلُ طِي الشَّبِعِ يُورِثُ البَّرْصِ (٥) وقال صلى ألله عليه وسلم ﴿ للوَّمَنَ يَا كُلُّ فَمَعَى وَاحْدُ وَالنَّافِقُ يَا كُلُّ فَي سَبِّعَةً أَمْمًاء ٢٠٠﴾ أي يأكل سبعة أضعاف مايأكلُ الؤمن أوتسكونشهوته سبعة أضعاف شهوته وذكر اللمي كناية عن الشهوة الأن الشهوة هي التي تقبل الطعام وتأخذه كما بأخذ المي وليس للعني زيادة عدد معي النافق على معي المؤمن . وروى الحسن عن عائشةً رضيالله عنها أنها قالت محمت رسول الله ﷺ يقول وأديموا قرع بابالجنة يفتح لسكم فقلت كيف نديم قرع بابالجنة قال بالجوع والظمأ (٧)» وروى وأنأبا جحيفة تجشأ في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالله أقصر من جشائك فان أطول الناس جوعايوم القيامة أكثرهم شبعافي الدنيا (٨٠)

(۱) حديث أسامة بن زيد وأبي هريرة أقرب الناس من الله يوم القيامة من طال جوعه وعطشه الحديث بطوله الحطيب في الزهد من حديث سعيد بن زيد قال محمت رسول الله سلى الله عليه وسلم وأقبل على أسامة بن زيد فلا كره مع تقدم وتأخير ومن طريقه رواه ابن الجوزى في للوضوعات وفيه حباب بن عبد الله بن جبلة أحد الكذابين وفيه من لا يسرف وهو منقطع أيضا وراوه الحارث بن أبى أسامة من هذا الوجه (۲) حديث الحسن عن أبي هريرة البسوا الصوف وهروا وكلوا في أنساف البطون تدخلوا في ملكوت السهاء أبو منصور الديلي في مسند الفردوس بسند ضعيف (۳) حديث البطون تدخلوا في ملكوت السهاء أبو منصور الديلي في مسند الفردوس بسند ضعيف (۳) حديث الوس مرسلا أجبعوا أكبادكم الحديث لم أجده أيضا (٤) حديث إن الشيطان ليجرى من ابن والرسل رواه ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان من حديث على بن الحسين دون الزيادة أيضا (٥) حديث إن الأكل على الشبع يووث البرص لم أجد له أصلا (٢) حديث المؤمن يأكل في مجي واحد والدكافر يأكل في مجي الحسن عن عائشة أديموا قرع باب الجنة الحديث لم أجده أيضا (٨) حديث إن أبا جديفة تجشأ في على رسول الله على والمناب البهق في الشعب من حديث أبي جديفة وأصله عند ت وحسنه وه من حديث ابن شبعا في الدنيا البهق في الشعب من حديث أبي جديفة وأصله عند ت وحسنه وه من حديث ابن عبوا أبطد أبنا البهق في الشعب من حديث أبي جديفة وأصله عند ت وحسنه وه من حديث ابن عبوا أبا جديفة وأصله عند ت وحسنه وه من حديث ابن عبوا أبا الحديث أبر جل الحديث أبي جديفة وأصله عند ت وحسنه وه من حديث ابن عبوا أبي أبطر أبا الحديث أبي الحديث أبي الحديث أبي الحديث أبي الحديث أبي الحديث أبي المناب البهق في الشعب من حديث أبي جديفة وأصله عند ت وحسنه وه من حديث ابن

لاینفد به وروی عن عمر رشىاله عنه أنه قال كونوا أوعية الكتاب وبنايع الحكةوعدوا أتنسكم في للوتي واسألوا الله تعالىالرزق يوما يبوم ولايضركم أن لا يكثر لكي . وأخيرنا أبوزرعة طاهرعنأني الفضل والمده قال أنا أبوالقاسم إسماعيل بن عبدالله الشاوى قال أنا أحدين على الحافظ قال أنا أبوعمروين حمدان قال حدثنا الجسن بن سفيان قال جدثنا عمرو ان مالك البضري قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي سلمة الأنصاري قال أخدى سلة ن عبسدالله بن عصن

عن أيه قال: قال وسول اقه صلى الله عليه وسلرة من أصبح آمنا في سريه معافي في بدنه عنده قوت يومه فكأعاحيرته الدنياي وقبل في تفسير قوله تمالى \_ فلنحينه حياة طيسة \_ هي القناعة فالصوفىقوام طينفسه بالقسط عالم بطبائع النفس وجدوى القناعة والتوصل إلى استخراج ذلك من النفس لملمه بدائها ودوائها . وقال أبو سلهان الدارانى القناعة من الرصاكا أن الورع من الزهد . ومن أخلاق الصوفية ترك للراءوالحادلةوالغشب الاعق واعتاد الرفق والحسلم وذلك أن النفوس تثب وتظهر

وكانت عائشة رضى الله عنها تقول ﴿ إِن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمثلي قط غرماً وربمـا بكيت رحمة عما أرى به من الجوم فأمسح بطنه بيدى وأقول نفسي لك الفداء لوتبلغت من الدنيا بقدر مايقويك ويمنعك من الجوع فيقول ياعائشة إخوانى من أولى العزم من الرسل قدصبروا طيماهو أشد منهذا لمضوا طرحالهم فقدموا طرربهم فأكرم مآبهم وأجزل ثوابهم فأجدي أستحيان ترفهت في مميشتي أن يقصر في غدا دونهم فالصبر أياما يسيرة أحب إلى من أن ينقص حظى غدا في الآخرة وما منشى أحب إلى من اللحوق بأصحابي وإخواني قالت عائشة فوالله ما استكمل بعد ذلك جمعة حق قبضه الله إليه (١)» وعنأنس قال ﴿جاءتفاطمةُ رضوانُ الله عليها بكسرة خيرُ إلى رسول الله صلى الله عليه وللم نقال ماهذا الكسرة قالت قرص خبرته ولم تطب نفسي حتى أتيتك منه بهذه السكسرة قِعَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أما إنه أول طعام دخل فم أبيك منذ ثلائه أيام (٢) »وقال أبوهر رة «ماأشبـــم النبي صلى الله عليه وسلم أهله ثلاثة أيام تباعامن خبز الحنطة حتى فارق الدنيا (٣) يه وقال صلى الله عليه وسلم ﴿إِناهُمُ الْجُوعِ فِالدِّنيا ﴿ أَهَلَ الشَّبِعِ فِي الْآخَرَةِ وَإِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهُ للتَّخمون الملاَّى ومأتركُ عبد أكلة يشهبها إلاكانت له درجة في الجنة (<sup>1)</sup> يه . وأما الآثار فقد قال عمر رضي الله عنه إياكم والبطنة فانها ثقل فيالحياة نتنفى المات وقال شقيق البلخى العبادة حرفة حانوتها الحلوة وآلتها المجاعة وقال لقمان لابنه يابني إذا امتلائت المدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة وكان الفِضيل بن عياض يقول لنفسه أى ثيء تخافين أنخافين أن تجوعي لا تخافي ذلك أنت أهون طي الله منذلك إنما بجوع عجد مركي وأصحابه وكان كهمس يقول إلمى أجمتني وأعريتني وفيظلم النيالي بلامصباح أجلستني فبأىوسيلة بلفتني مابلغتني وكان فتح الموصليإذا اشتد مرضه وجوعه يتمول إلممي ابتليتني بالمرض والجوع وكذلك تفعل بأوليائك فبأى عمل أؤدى شكر ما أفعمت به طروقال مالك ابن دينار قلت لهمد بن واسم يا أبا عبد الله طوى لمن كانت له غليلة تقوته وتغنيه عن الناس فقال لى يا أبا يحيى طوب لمن أمسى وأصبح جائما وهو عن الله راض وكان الفضيل بن عياض يقول إلحي أجتنى وأجعت عبالي وتركتني فيظلم الليالي بلامصباح وإنمنا تفعل ذلك بأوليائك فبأى مئزلة نلتحذا منك وقال يحى بن معاذ جوع الراغبين منهة وجوع التائبين تجربة وجوع المجتهدين كرامة وجوع الصابرين سياسة وجوع الزاهدين حكمة وفيالتوراة اتق الله وإذا شبمت فاذكر الجياع وقال أبو سلمان لأن أترك لقمة من عشائى أحب إلى" من قيام ليلة إلى الصبح وقال أيضًا الجوع عند الله في خزائنه لا يعطيه إلامن آحبه وكان سهل بن عبد الله التسترى يطوى نيَّها وعشرين يوما لاياً كل وكان يكفيه لطعامه فالسنة درهم وكان يعظم الجوع وبيالغ فيه حتى قال لايوافي القيامة عمل بر" أفضل من ترك فشول الطعام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أكله وقال لم ير الأكياس شيئًا أنفع من الجوع للدين والدنيا وقال لاأعلم شيئاً أضر على طلاب الآخرة من الأكل وقال وضعت الحسكة والعلم فىالجوع ووضت (١) حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم لم يمتلي شبعا قط وربمـا كِليت رحمة له لمـا أرى به من الجوع الحديث لم أجده أيضا [٦] (٧) حديث أنس جاءت فاطمة بكسرة خيز لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الحارث بن أن أسامة في مسنده بسند ضميف (٣) حديث أن هريرة ماهبع الني صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام تباعاً من خبر الحنطة حتى فارق الدنيا أخرجه م وقدتقدم (٤) حديث إن أهلالجوع فالدتياهم أهلانشبع فيالآخرة طبوأ بوسم فيالحلية منحديثابن عباس باسناد ضعيف [١] وجد بهامش العراقي ما يأتي ، قلت : بل له أصل أخرجه أبو موسى للدين مطولا في كتاب استحلاء الموت وأورد منه عياض في الشفاء ا هـ.

المصية والجهل في الشبع وقال ماعبد الله بشيء أفضل من مخالفة الهوى في ترك الحلال وقدجاء في الحديث و ثلث للطمام لمن زاد عليه فانما يأكل من حسناته(١) ووسئل، والزيادة فقال لا بجدالزيادة حتى يكون الترك أحب إليه من الأكل ويكون إذا جاع ليلة سأل الله أن يجعلها لبلتين فاذاكان ذلك وجد الزيادة وقال ما صار الأبدال أبدالا إلا باخماص البطون والسهر والسمت والحلوة وقالدأسكل بر نزل من الساء إلى الأرض الجوع ورأس كل فجور بينهما الشبع وقال من جوع تفسه القطعت عنه الوساوس وقال إقبال الله عز وجل على العبد بالجوع والسقم والبلاء إلامن شاءالله وقال اعلمواأن هذا زمان لاينال أحد فيه النجاة إلا بذبح نفسه وقتاما بالجوع والسهر والجهدوةالمامرطىوجهالأرض أحد شرب من هذا الماء حتى روى فسلم من المصية وإن شبكر الله تعالى فكيف الشبع من الطعام. وسئل حكيم بأى قيد أقيد نفسى قال قيدها بالجوع والمطش وذالها باخمال الدكرو ترك العزوصفرها بوضعها تحت أرجل أبناء الآخرة واكسرها بترك زى القراء عن ظاهرهاوا عِمن آ فاتها بدوامسوء الظن بها واسمها بخلاف هواها . وكان عبد الواحد بن زيد يقسم بالله تعالى إنَّ الله تعالى ماصافي أحدا إلا بالجوع ولامشوا علىالماء إلا بهولا طويت لهماالأرض إلا بالجوع ولا تولاهم الله تعالى إلابالجوع وقال أبو طالب للسكي مثلالبطن مثل للزهروهو المودالهبوف ذوالأوتار إتماحسن صوته لحقتهورقته ولأنه أجوف غير ممتلى. وكذلك الجوف إذا خلاكان أعذب للتلاوة وأدومالقياموأقل للمنام.وقال أبو بكر بن عبد الله المزنى ثلاثة يحبهم الله تعالى رجل قليل النوم قليل الأكل قليل الراحة .وروى أن عيسى عليه السلام مكث يناجى ربه ستين صباحا لم يأ كل خطر بباله الحبز فانقطع عن الناجاة فاذا رغيف موضوع بين يديه فجلس بيكي على نقد الناجاة وإذا شيخ قد أظله فقال له عيسي بارك الله فيك ياولى الله ادع الله تعالى لى قائى كنت في حالة فخطر يبالى الحبر فالقطمت عنى فقال الشبيخ اللهم إن كنت تمم أن الحبر خطر يبالي منذ عرفتك فلا تغفر لي بل كان إذا حضر لي شيء أكلته من غير فكر وخاطر . وروى أن موسى عليه السلام لمسا قربه الله عز وجل نجياكان قد ترك الأكل أربعين يوما ثلاثين ثم عشرا على ماورد به القرآن لأنه أمسك بغير تبييت يوما فزيد عشرة لأجل ذلك. ( بيان فوائد الجوع وآ فات الشبع )

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «جاهدوا أنفسكم بالجوع والمطش قان الأجرفي ذلك» [٧] ولملك تقول هذا الفضل العظيم المجوع من أين هو وما سببه وليس فيه إلا إيلام المعدة ومقاساة الأذى قان كان كذلك فينغى أن يعظم الأجر في كل ما يتأذى به الانسان من ضربه لنفسه وقطعه المحمه و تناوله الأشياء الكروهة وما يجرى مجراه فاعلم أن هذا يضاهى قول من شرب دواء قانته به وظن أن منفعته لكراهة الدواء ومرارته فأخذ يتناول كل ما يكرهه من المذاق وهو غلط بل نفعه في خاصية في الدواء وليس لكونه مرا وإيما يقف على تلك الخاصية الأطباء فكذلك لا يقف على علة نفع الجوع إلا سماسرة الملماء ومن جوع نفسه مصدقا لما جاء في الشرع من مدح الجوع انتفع به وإن تم يعرف علة المنفعة كا أن من شرب الدواء انتفع به وإن تم يعرف علة المنفعة كا أن من شرب الدواء انتفع به وإن تم يعلم وجه كونه نافعا ولكنا نصرح لك ذلك إن أردت أن ترتق من درجة الاعماس قالم قال الله تعالى له يوم الله ين أو تو الله ين أو تو الله درجات فنقول في الجوع عشر قوائد: الفائدة الأولى صفاء القلب وإيقاد القريحة وإنفاذ البصيرة فان الشبع يورث البلادة وحمى القلب ويكثر البخار في الدماغ عبه السكر حتى يحتوى على معادن الفكر فيثقل القلب بسببه عن وحمى القلب ويكثر البخار في الدماغ عبه السكر حتى يحتوى على معادن الفكر فيثقل القلب بسببه عن

(١) حديث ثلث الطمام تقدم .

[١] ١٠ يث جاه: را أنفسكم لم يخرجه العواقي .

في المارين والصوفي كلسا رأى تفسرصاحيه ظاهرة قابلها بالقلب وإذا قوبلت النفس بالقلب ذهبت الوحشة وانطفأت الفتنة قال الله تعالى تعليا لعباده ــ ادفع بالقحى أحسن فاذا الذى بينك وبينه عــداوة كأنه ولي حميم ولابرع الراوإلا من نفوس زكةانتزع منها الفلووجودالفل فى النفوس مراء الباطن وإذا انتزع للراء من الباطن ذهب سن الظاهرأ يشاوقديكون الفل في النفسي معمن يشاكله ويماثلهاوجوه النافسة ومن استقصى في تذويب النفس بناو الزهادة في الدنيا ينمحي الفل من باطنه ولاتبق عنكم منافسة دنيوية

في حظوظ عاجلة من جاه ومالقال الله تعالى في وصف أهل الجنة التفين \_ و نزعنا ما في مدورهم منغل\_قال أبو حفس كيف يبق الفل في قاوبُ التلفت. بافحه وانفقت على محبته واجتمعت على مودته: وأنست بذكره فان تلك قاوب صافية من هواجس النفتوس وظلمات الطبائع بل كعلت بنور التوفيق فسارت إخوانافهكذا قلوب أهل التصوف والمجتمعين على السكلمة الواحدة ومن النزم يشروط الطسريق والانكباب عى الظفر بالتحقيق . والنــاس رجلان :رجل طالب ماعند الله تمالي ويدعو إلى ماعند الله

الجريان في الأفكار وعن سرعة الادراك بل الشي إذا أكثر الأكل بطل حفظه وفسدذهنهوصار بطىء الفهم والإدراك . وقال أبو سلمان الداراتي عليك بالجوع فانه مذلة فلنقس ورقة فلقلب وهو يورث المه الساوى وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ أَحيوا قلوبُكُم بِمَّلَةُ السَّجِكُ وقلةُ الشَّبِعِ وطهرُوها بالجوع تصفو وترق (١) ﴾ ويقال مثل الجوع مثل الرعد ومثل القناعة مثل السحاب والحكمة كالمطر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ من أجاع بطنه عظمت فكرته وفطن قلبه ٣٠ ﴾ وقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ من شبع ونام قسا قلبه ثم قال لـكل شي. زكاة وزكاة البدن الجوع (٢٠) ﴾ وقال الشبلي ماجمت أنه يوما إلا رأيت في قلى بابا مفتوحاً من الحسكمة والعبرة مارأيته قط وليس يخني أن غاية للقصود من العبادات الفسكر الموصل إلىالمرفةوالاستبصار بحقائق الحق والشبع بمنع منه والجوع يفتيع بابه والمعرفة باب من أبواب الجنة فبالحرى أن تسكون ملازمة الجوع قرعا لباب الجنة ولهذا قال لذيان لابنه يابني إذا امتلات المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة وقال أبو يزيد البسطامي الجوع سحاب فاذا جاع العبـــد أمطر القلب الحَنكمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ نُورِ الحُسكمة الجوع والتباعد من الله عز وجل الشبع والقربة إلى الله عز وجل حب المساكين والدُّنو منهم . لاتشبعوا فنطفئوا نور الحكمة من قلوبكم ومن بات فى خُفة من الطعام بات الحور حوله حتى يصبح (٤) ﴾ الفائدة الثانية : رقة القلب وصفاؤهالذي به يتهيأ لادراك لذة الثابرة والتأثر بالذكر فسكم من ذكر يجرى على اللسان مع حضور القلبولسكن القلب لايلتذ به ولا يتأثر حتى كأن بينه وبينه حجابا من قسوة القلب وقد يرق في بعض الأحوال فيعظم تأثره بالذكر وتلذذه بالمناجاة وخلو للعدة هو السبب الأظهرفيه.وقال وسلمان الدراني أحلي ماتكون إلى العبادة إذا النصق ظهرى ببطني . وقال الجنيد بجمل أحدهم بينه وبين صدو،عخلاة من الطعام ويريد أن يجد حلاوة الناجاة . وقال أبو سلمان إذا جاع القلب وعطش صبا ورق.وإذا شبع عمى وغلظ فاذا تأثر القلب بلذة الناجاة أمر وراء تيسير الفكر واقتناص العرفة فهىفائدة ثانية . الفائدة الثالثة : الانكسار والدل وزوال البطر والفرح والأشر الذي هو مبدأ الطنيان والففلة عن الله تعالى فلا تنكسر النفس ولا تُذل بشيء كما تذُلُّ بالجوع فعنده تسكن لربها وتخشع له وتنف على هجزها وذلهسا إذ ضعفت منتها وضاقت حياتها بلقيمة طعام فاتتها وأظلمت عليها الدنيا كشربة ماء تأخرت عنها وما لم يشاهد الانسان ذل تفسسه وعجزه لايرى عزة مولاه ولا قهره وإنمنا سعادته فى أن يكون دائمنا مشاهدا نفسه بعين الذل والعجزومولاه بعين الدزوالقدرة والقهر فليكن دأتماجائها مصطرا إلى مولاه مشاهدا للاضطرار بالدوق ولأحل ذلك لمما عرضت الدنيا وخزائتها على النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ لابل أجوع يوما وأشبع بومافاذاجمت صبرت وتضرعت وإذا شبعت شكرت (٥) ﴾ أو كما قال فالبطن والفرج باب من أبواب النار وأصله الشبع والناب (١) حديث أحيوا قاوبكم بقلة الضحك وطهروها بالجوع تصفو وترق لم أجد له أصلا (٢) حديث من أجاع بطنه عظمت فكرته وفطن قلبه كذلك لم أجد له أصلا (٣) حديث من شبع ونام قسا قلبه ثم قال إن لسكل شيء زكاة وإن زكاة الجسد الجوع . من حسديث أى هريرة لسكل شي. زكاة وزكاة الجسد العوم وإسناده ضعيف (٤) حسديث نور الحسكة الجوع والتباعد من الله عز وجل الشبع الحد ، ذكره أبو منصور الديلي في مستند الفردوس من حديث أبي هريرة وكتب عليه إنه مسند وس علامة مارواه باسناده (٥) حديث أجوع يوما وأشبع يوما الحديث تقدم وهو عند ٿ .

تفسه وغيره فالمحقق الصوفي معهدامنافسة ومهاء وغل قان هذا معه في طريق واحد ووجهة وأحدةوالحوه وممينه والؤمنون كالبنيان يشد بعشه بعشا ورجل مفتثن جي من عبة الجاه والمال والرياسة ونظر الحلق فما الصوفى مع هذا منافسة لأنه زهد فها فيه رغب فن شأن الصوفى أن ينظر إلى مثل هذا نظر رحمة وشفقة حيث براه محجوبا مفتتنا فسلا ينطوى له على غل ولا عاريه في الظاهر على شيء لعلمه بظهور نفسه الأمارة بالسوء في الراء والمجادلة . أخسرنا الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب بن على

والانسكسار باب من أبواب الجنة وأصله الجوع ومن أعلق بابا من أبواب النار فقد فتح بابا من أبواب الجنة بالضرورة لأنهما متقابلان كالمشرق والمغرب فالقرب من أحــدهما بعد من الآخر . الفائدة الرابعة : أن لاينسي بلاه الله وعذابه ولاينسي أهل البلاء فان الشيمان ينسي الجاثم وينسى الجوع والعبد الفطن لايشاهد بلاء من غسيره إلا ويتذكر بلاء الآخرة فيذكر من عطشه عطش الحلق في عرصات القيامة ومن جوءه جوع أهل النار حتى إنهم ليجوعون فيطعمون الضريع والرقوم ويسقون الغساق والمهل فلا ينبغي أن يغيب عن العبد عذابالآخرة وآلامها فانه هواللُّك بهيح الحُوف فمن لم يكن في ذلة ولاعلة ولابلاء لسي عذاب الآخرة ولم يتمثل في نفسه ولم يفلب على قلبه فينبغي أن يكون العبد في مقاساة بلاء أومشاهدة بلاء وأولى ما يقاسيه من البلاء الجوع فان فيه فوائد جمة سوى تذكرعذاب الآخرة وهذا أحد الأسباب الذي اقتضى اختصاص البلاء بالأنبياء والأولياء والأمثل فالأمثل ولذلك قيل ليوسف عليه السلام لم تجوع وفي بدك خزائن الأرض فقال أخاف أن أشبع فأنسى الجائم فذكر الجائمين والهتاجين إحدى فوائد الجوع فان ذلك يدعو إلى الرحمة والإطمام والشفقة على خلق الله عز وجل والشبعان فيغفلة عن ألم الجائع . الفائدة الحامسة : وهي من أكبر الفوائد كسر شهوات العاصى كلها والاستيلاء على النفس الأمارة بالسوء فان منشأ المعاص كلها الشهوات والقوى ومادء القوى والشهوات لامحالة الأطعمة فتقليلها يضعف كل شهوه وقوة وإثما السعادة كلها في أن يملك الرجل نفسه والشقاوة في أن تملكه نفسه وكما أنك لا تملك الدابة الجنوح إلا بضعف الجوع فاذا شبمت قويت وشردت وجمعت فسكذلك النفس كما قبل لبعض مابالك مع كبرك لاتتمهد بدنك وقد أنهد فقال لأنه سريع المرح فاحشالأشر فأخاف أن يجميع بي فيورُّ طنى فلاَّن أحمله على الشدائد أحب إلى منأن محملني على الفواحش . وقال ذوالنون ماشبعت قط إلاغتنيت أوْهُمت بمحسية . وقالت عائشة رضي الله عنها أول بدعة حدثت بعد رسول الله صلى ا الله عليه وسلم الشبع إن القوم لما شبعت بطونهم جمحت يهم نفوسهم إلى هذم الدنيا وهذه ليست فائدة واحدة بل هي خزائن الفوائد ولذلك تبل الجوع خزانة من خزائن الله تعالى وأقل مايندفع بالجوع شهوة الفرج وشهوة الكلام فان الجائع لايتحرك عليه شهوة فضول الكلام فيتخلص به من آفات اللسان كالغيبة والفحش والكذب والنميمة وغــيرها فيمنعه الجوع من كل ذلك وإذا شبع افتقر إلى فاكهة فيتفكه لاعالة بأعراض الناس ولا يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم . وأماشهوة الفرج : فلا تخنى غائلتها والجوع يكنى شرها وإذا شبع الرجل. بملك فرجه وإن منعته التقوى قلا علك عينه فالمين ترثى كما أن الفرج يزنى فان ملك عينه بغض الطرف فلا علك فكره فيخطر له من الأفكار الرديئة وحديث النفس بأسباب الشهوة ومايتشوش به مناجاته وربما عرض له ذلك في أثناء الصلاة وإنما ذكرنا آفة اللسان والفرج مثالا وإلا فجميع معاصى الأعضاء السبعة سبيها القوة الحاصلة بالشبع قال حكيم كل مريد صبر على السياسة فيصبر على الحبر البحت سنة لايخلط به شيئًا من الشهوات ويأكل في نصف بطنه رفع الله عنه مؤنة النساء . الفائدة السادسة : دفع النوم ودوام السهر فان من شبع شرب كثيرا ومن كثر شربه كثر نومه ولأجل ذلك كان بعض الشيوخ يقول عند حضور الطعام معاشر المريدين لاتأ كلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فترقدوا كثيرا فتخسروا كثيرا وأجمع رأى سبمين صديقا على أن كثرة النوم من كثرة التبرب وفي كثرة النوم ضياع العمر وفوتالنهجد وبلادة الطبع وقساوة الفلب والعمر أنفس الجواهر وهو رأسمال العبد فيه يتجر والنوم موت فتكثيره ينقص العمر ثم فضيلة النهجد لاتخنق وفيالنوم فواتها ومهما

غلب النوم فان تهجد لم يجد حلاوة العبادة ثم المتعزب إذا نام على الشبع احتلم ويمنعه فلك أيضا من الهجد ويحوجه إلى الفسل إما بالمساء البارد فيتأذى به أو يحتاج إلى الحسام وربما لايمّدر عليه بالليل فيفوته الوتر إن كان قد أخره إلى التهجد ثم يحتاج إلى مؤنة الحمام وربما تقع عينه على عورة في دخول الحام فان فيه أخطاراً ذكر ناها في كتاب الطهارة وكل ذلك أثر الشبع. وقدقال أبوسلمان الدارانى الاحتلام عقوبة وإنما قال ذلك لأنه يمنع من عبادات كثيرة لتعذر النسل فى كل حال فالنوم منبع الآفات والشبع مجلبة له والجوع مقطعة له . الفائدة السابعة : تيسير للواظبة على العبادة فان لأكل يمنع من كثرة العبادات لأنه يحتاج إلى زمان يشتغل فيه بالأكل وريما يحتاج إلى زمان فى شراء الطعام وطبخه ثم يحتاج إلى غسل اليد والحلال ثم يكثر ترداده إلى بيت الماء لمكثرة شربه والأوقات للصروفة إلى هذا لوصرفها إلى الذكر وللناجاة وسائر العبادات لكثر رجمه . قالاالسرى رأيت مع فلي الجرجاني سويقا يستف منه فقلت ماحملك فلي هذا قال إنى حسبت مابين للضغ إلى الاستفاف سبعين تسبيحة فما مضفت الحبز منذ أربعين سنة فانظر كيف أشفق على وقته ولم يضيعه فى المضغ وكل نفس من العمر جوهرة نفيسة لاقيمة لهما فينبغي أن يستوفى منه خزانة باقية في الآخرة لا آخر لها وذلك بصرفه إلى ذكر الله وطاعته . ومنجملة مايتمدر بكثرة الأكل الدوام طىالطهارة وملازمة المسجد فانه بحتاج إلى الحروج لكثرة شرب الماء وإراقته ومن جملته الصوم فانه يتيسر لمن ثمود الجوع فالعموم ودوام الاعتكاف ودوام الطهارة وصرفأوقات شغله بالأكل وأسبابه إلى العبادة أرباح كثيرة وإبما يستحقرها الفافلون الدين لم يعرفوا قدر الدين لكن رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ـ يُعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ــ وقد أشار أبوسلمان الداراني إلىستآفات من الشبع ففال : منشبع دخل عليه ست آفات فقد حلاوة المناجاة وتعذر حفظالحكمة وحرمانالشفقة علىالخلق لأنه إذا شبع ظنأنالحلق كلهم شباع وثقل العبادة وزياءة الشهواتوأنسائر المؤمنين يدورون حولالساجدوالشباع يدورون حول الزابل. الفائدة الثامنة : يستفيد من قلة الأكل صمة البدن ودفع الأمراض فان سببها كثرة الأكل وحصول فضلة الأخلاط فى المعدة والعروق ثم للرض يمنع من العبادات ويشوش القلب ويمنع من الله كر والفكر وينغص العيش ويحوج إلى الفصـــد والحجامة والدواء والطبيب وكل ذلك يحتاج إلى مؤن ونفقات لايخلو الانسان منها بعد التعب عن أنواع من العاصى واقتحام الشهوات وفي الجوع ما بمنع ذلك كله . حكى أن الرشيد جمع أربعة أطباء هندى ورومى وعراقى وسوادى وقال ليصف كل واحد منكم المدواء الذي لاداء فيه فقال الهندي الدواء الذي لاداء فيه عندي هو الإهليلج الأسود وتال العراق هوحب الرشاد الأبيض وقال الرومي هو عندي المناء الحار" وقال السوادي وكان أعلمهم الإهليلج يعفص المعنة وهذا داء وحب الرشاد يزلق للمعنة وهذا داء والماء آلحار يرخى المعدة وهذا داء قالوا فمنا عندك فقال الدواء الذي لاداء معه عنــدى أن لاتاً كل الطمام حتى تشتهيه وأن ترفع يدك عنه وأنت تشهيه فقالوا صدقت . وذكر لبعضالفلاسفة من أطباء أهل السكتاب قول النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس (١) ﴾ فتعجب منه وقال ماسممت كلاما في قلة المطيام أحكم من هذا وإنه لسكلام حكيم وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ البطنة أصل الداء والحمية أصل الدواء وعودواكل جسم ما اعتاد (٢٦) وأظن تعجب الطبيب جرى من هذا الحبر لامن ذاك وقال ابن سالم: (١) حسديث ثلث للطعام تقدم أيضا (٣) حسديث البطنه أصل الداء وَالْحِية أصل الدواء وعودوا

قال أنا أبو الفتـــم المروىقالأنا أبونصر الترياقي قال أنا أبو عد الجسراحي قال أنا أيو العباس الحبسونى قال أنا أبو عيسى الترمذى قال حدثنا زياد بن أبوب قال حدثنا المحارى عن ليث عن عبداللك عن عكرمة عنابن عباس رضى الله عنهما عن النىصلىات عليه وسلم قال ولأعبار أخاك ولا تمدم موعدا فتخلفه وفي الحبر ه من ترك للراء وهو مبطل بنىله ييت في ربض الجنة ومن ترك للراء وهو محق بنی له فی وسطها ومنحسن خلقه بني له فيأعلاها» . وأخبرنا شيخنا شيخ الاسلام أبو النجيب قال أنا

من أكل خَبرُ الحنطة بحتا بأدب لم يعتل إلا علة الوت قيل وما الأدب قال نأكل بعد الجوع وترفع قبلالشبع ، وقال بمضأفاضل الأطباء فيذم الاستكثار إنأ نفع ما أدخل الرجل بطنه الرمان وأضر ما أدخل معدته المالح ولأن يقلل من المالح خير له منأن يـ تبكثر من الرمان وفي الحديث ﴿ صوموا تصحوا (١١)، فني الصوم والجوع وتقليل الطعام صحة الأجسام من الأسقام وصحة القاوب من سقم الطغيانوالبطر وغيرهما . الفائدة التاسعة : خفة للؤنة فان من تعود قلة الأكل كمفاه من المال قدر يسير والذي تعود الشبع صاربطنه غريما ملازما له آخذا بمخنقه فيكل يوم فيقول ماذا تأكل اليوم فيحتاج إلى أن يدخل الداخل فيكتسب من الحرام فيصى أو من الحلال فيذل وربما يحتاج إلى أن يمد أعين الطمع إلى الناس وهو غاية الله والقياءة والمؤمن خفيف المؤنة . وقال بعض الحكاء إنى لأقضى عامة حوَّائجي بالترك فيكون ذلك أروح لقلبي . وقال آخر إذا أردت أن أستقرض من غيرى لشهوة أو زيادة استقرضت من نفسي فتركت الشهوة فهي خبير غريم لي وكان إبراهيم بن أدهم رحمه الله يسأل أصحابه عن سعر المأكولات فيقال إنها غالية فيقول أرخسوها بالترك. وقال سهل رحمه الله الأكولمذموم في ثلاثة أحوال : إن كانمنأهل العبادة فيكسل وإن كانمكتسبا فلايسلم من الآفات وإن كان عمن يدخل عليه شي فلا ينصف الله تعالى من نفسه . وبالجلة سبب هلاك الناس حرصهم على الدنيا وسبب حرصهم على الدنيا البطن والذرج وسبب شهوة الفرج شهوة البطن وفي تقليل الأكل مامحهم هذه الأحوال كلها وهي أبواب النار وفيحسمها فتبع أبواب الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم وأديموا قرع باب الجنة بالجوع، فمن قنع برغيف في كل يوم قنع في سارُ الشهوات أيضًا وصار حراً واستغنى عن الناس واستراح من النَّمب وتخلى لعبادة لله عز وجل وتجارة الآخرة فيكون من الذين لاتلهيهم مجارة ولاسع عن ذكر الله وإعما لاتلهيهم لاستغنائهم عنها بالقناعة وأما المحتاج فتلهيه لامحالة . الفائدة العاشرة : أن يتمكن من الإيثار والتصدق بما فضل من الأطعمة . على اليتامي والمساكين فيكون يوم القيامة في ظل صدقته <sup>(٢)</sup> كما ورد به الحسير. فما يأكله كان خزانته الكنيف ومايتصدق به كان خزانته فضل الله تبالى فليس للعبد من ماله إلا ماتصدق فأبتى أو أكل فأفى أو لبس فأبلى فالتصدق بفضلات الطمام أولى من التخمة والشبع . وكان الحسن رحمة الله عليسه إذا تلاقوله تعالى ــ إنا عرضنا الأمانة على السعوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفةن منها وحملها الإنسان إنه كان ظاوما جهولا ـ قال عرضها على السموات السبع الطباق والطرائق التي زينها بالنجوم وحمسلة المرش العظيم فقال لهسا سبحابه وتعمالي هل تحملين الأمانة بمما فيها قالت وما فيها ١ قال إن أحسات جوزيت وإن أسأت عوقبت فقالت لا ، ثم عرضها كذلك على الأرض فأبت ثم عرضها على الجبال الشم الشوامخ العسلاب الصماب فقال لهما هل محملين الأمانة عسا فيها قالت وما فيها ؟ فَذَكُر الجزاء والمقوبة فقالت لا ، ثم عرضها على الانسان فحملها إنه كان ظلوما لنفسه جهولا بأمر ربه فقد رأيناهم والله اشتروا الأمانة بأموالهم فأصابوا آلافا فإذا مسنعوا فيها وسنوا بها دورهم ومنسيقوا بها قبورهم وأممنوا براذيتهم وأهزلوا دينهم وأتعبوا أنفسهم بالغسدو والرواح إلى بآب السلطان يتعرضون كُلُّ بِدِنَ بِمَا اعتاد لِمُ أَجِدُ لِهُ أَصَلًا (١) حديث صوموا تصحوا الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الطب النبوي من حديث أبي هربرة بسند ضعيف (٧) حديث كل امرى في ظل صدقته ك من حديث عنبة بن عاص وقد تقدم ،

أبؤ حسد الرحن السهروردي عجد بن أى عبدالله المالين قال أنا أبو الحسن عبد الرحمن الداودي فالرأنا أبوعمد عبدالله ان أحمد الحوى قال أنا أبو ممسران عيسي السمرقندي قال أنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا عي بن بسطام عن عي ابن حمزة قال حدثنا النعان ابن مكحول عن ابن عباس رضی الله علما طالقال رسولاأته صلى الله عليه وسلم ﴿ مِن طلب العملم ليدهي به العلماء أو يمساري به السفهاء أو يريد أن يقبل بوجوه الناس إليه أدخله الله تمالي جهنم » انظر کیف

للبلاء وهم من الله في عافية يقول أحدهم تبيعني أرض كذا وكذا وأذيدك كذا وكذا يشكئ طي المبلاء وهم من الله في عافية يقول أحدثه سخرة وماله حرام حتى إذا أخدته الكفلة ونزلت به البطنة قال ياغلام التني بشيء أهفم به طعامي بالكم أطعامك تهضم إيما دينك تهضم أين الفقير أين الأرملة أن السكين أين البتم الذي أمرك الله تعالى بهم فهذه إشارة إلى هذه الفائدة وهو صرف فاضل الطعام إلى الفقير ليدخر به الأجر فذلك خير له من أن يا كله حتى يتضاعف الوزر عليه و ونظر رسول الله صلى أن عالمه حتى يتضاعف الوزر عليه و ونظر هذا لكان خيرا لك (١) وأي أي لوقد عتم وآثرت به غيرك وعن الحسن قال والله لقد أدركت أنواما كان الرجل منهم عسى وعنده من الطعام ما يكفيه ولوشاء لأكله فيقول والله لاأبجل هذا أقواما كان الرجل منهم عسى وعنده من الطعام ما يكفيه ولوشاء لأكله فيقول والله لاأبجل هذا أولانتناهي فو الدها فالجوع خزائة عظيمة لتوائد الآخرة ولأجلهذا قالم بعض السلف الجوع مفتاح ولانتناهي فو الدها فالجوع خزائة عظيمة لتوائد الآخرة ولأجلهذا قالم بعض السلف الجوع مفتاح الآخرة وباب الزهد والشبع مفتاح الدنيا وباب الرغبة بل ذلك صريح في الأخبار التي رويناها وبالوقوف على تفصيل هذه الفوائد تدرك معاني ثلك الأخبار إدراك علم وبسيرة فاذا لم تعرف هذا وصدقت بفضل الجوع كانت لك رتبة القلدين في الإعبان والله أعلم وبسيرة فاذا لم تعرف هذا وصدقت بفضل الجوع كانت لك رتبة القلدين في الإعبان والله أعلم بالصواب .

( يبان طريق الريامة في كسر شهوة البطن )

اعلم أنطى الريد في بطنه ومأ كوله أربع وظائف : الأولى أن لاياً كمل إلاحلالا فان العادة مع أكل أغرام كالبناء على أمواج البحار وقد ذكرنا ما تجب مراعاته من درجات الورع في كتاب الحلالم والحرام وتبيق ثلاث وظائف خاصة بالأكل وهو تقدير قدر الطمام فيالقلة والكثرة وتقدير وقته في الإبطاء والسرعة وتعيين الجنس للأكول في تناول للشنهيات وتركبا . أما الوظيفة الأولى: في تقليل الطمام فسبيل الرياضة فيه الندريج فمن اعتاد الأكل الكثير وانتقل دفعة واحدة إلى القليل لم محتمله مزاجله وضعف وعظمت مشقته فينبغي أن يتدرج إليه قليلا قليلا وذلك بأن ينقص قليلا قليلا من طعامه المتناد فان كان يأكل رغيفين مثلا وأراد أن يرد نفسه إلى رغيف واحد فينقص كل يوم ربع سبع رغيف وهو أن ينقص جزءا من محانية وعشرين جزءا أو جزءا من ثلاثين جزءا فيرجع إلى رغيف فيشهر ولايستضربه ولايظهر أثره فانشاء فعلى ذلك بالوزن وإنشاء بالمشاهدة فيترك كل يوم مقدار لقمة وينقصه عما أكله بالأمس شرهذا فيه أربع درجات أقساها أن يردّ نفسه إلى قدر القوام الذي لا يبتى دونه وهو عادة الصديقين وهو اختيار سَهِل التَسْتَرَى رحمة الله عليه إذ قال إن الله استعبد الخلق بثلاث: بالحياة والعقل والقوة فان خاف العبد على اثنسين منها وهي الحياة والعقل أكل وأفطر إنكان صائما وتكلف الطلب إنكان فقيرا وإن لم ينخف عليهما بلطي القوة قال فينيغي أن لايبالي ولوضف حتى صلى قاعدا ورأي أن صلاته قاعدا مع ضعف الجوع أفضل من صلاته قائمًا مع كثرة الأكل . وسئل سهل عن بدايته وما كان يقتات به فقال كان قوتى في كِل سنة ثلاثة دراهم كنت آخذبدرهم ديسا وبدرهم دقيقالأرز . وبدرهم ممناوأخلط الجميع وأسوى منه ثالمائة وسنين أكرة آخذ في كل ليلة أكرة أفطر عليها فقيل له فالساعة كيف تأكل قال بغير حد ولاتوقيت. ويحكى عن الرهابين أتهم قد يردون أنفسهم إلى مقدار درهم من الطعام. العرجة الثانية أن يرد نفسه بالريامة في اليوم والليلة إلى نسم مد وهو رغيف وشيء بما يكون الأرجة منه منا (١) حديث نظر إلى رجل صمين البطن فأوماً إلى بطنه بأصبعه وقال لوكان هذا فيغير هذا لـكان

خيراً لك أحمد و ك في السندرك والبهتي في الشعب من حسديث جعدة الجشمي وإسناده جيد .

جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الماراة مع السفهاء سيبا لدخول النار وذلك بظهور نفوسهم فيطاب القهر والغلبة والقهر والغلبة من صفات الشيطنة في الآدمي ، قال بعضهم : المجادل للماري يضع في نفسه عنه الحوض في الجدال أن لايقنع بني ومن لايقنع إلا أن لايقنع في إلى قناعته سبيل فنفس الصوفى تبدلت صفاتها وذهب عنه مفة الشيطنة والسبمية وتبدل باللبن والرفق والسهولة والطمأنينة روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿والذِّينَفِسِي يده لايسلم عبسد

ويشبه أن يكون هـــذا مفدار ثلث البطن في حق الأ كَثَرَين كما ذ كره النبي صلى الله عليه وسلم

رهو فوق اللقيات لأن هـــــذه الصيغة في الجمع للقلة فهو لمـــا دون العشرة وقد كان ذلك عادة عمر رضى الله عنه إذ كان يأكل سبع لقم أو تسع لقم . الدرجة الثالثة : أن يردها إلى مقدار المدوهو رغيفان ونسف وهذا نزيد على ثلث البطن في حق الأكثرين ويكاد ينتهي إلى ثلثي البطن ويبق ثلث الشراب ولا يبق شيء للذكر وفي بعض الألفاظ ثلث للذكر بدل قوله للنفس الدرجة الرابعة: أن تزمد على الله إلى الن ويشبه أن يكون ماوراه الن إسرافا مخالفا لقوله تعالى ولانسر فواساً عنى في حق الأ كثرين فان مقدار الحاجة إلى الطعام مختلف بالسن والشخس والعمل الذي يشتغل به وههنا طريق خامس لاتفدير فيه ولسكنه موضع غلط وهو أن يأكل إذا صدق جوعه ويقبض بده وهو على شهوة صادنة بعد ولكن الأغلب أن من لم يقدر لنفسه رغيفاأو رغيفين فلا يتبين له حد الجوع الصادق ويشتبه عليه ذلك بالشهوة الكاذبة وقد ذكر للجوع الصادق علامات: إحداهاأن لا تطلب النفس الأدم بل تأكل الحرز وحــده بشهوة أي خبر كان فمهما طلبت نفسه خبرًا بعينه أو طلبت أدما فليس ذلك بالجوع الصادق وقد قيل من علامته أن يبصق فلا يقع الذباب عليه أى لم يبق فيه دهنية ولا دسومة فيدل ذلك على خلو المدة ومعرفة ذلك غامض فالصواب للمربدأن يقدر مع نفسه القدر الذي لايضعفه عن العبادة التي هو بصددها فاذااتهمي إليه وقف وإن بقيت شهوته وطي الجلة فتقدىر الطعام لانمكن لأنه مختلف بالأحوال والأشخاص، نعمقدكان قوتجاعة من الصحابة صاعا من حنطة في كل جمعة فاذا أكلوا التمر اتتانوا منه صاعا ونصفا وصاع الحنطة أربعة أمداد فيكونكل يوم قريبا من نصف مد وهو ماذكرناه أنه قدر ثلث البطن واحتيج في التمر إلى زيادة لسقوط النوى منه وقد كان أبو ذر رضي الله عنه يقول طعامي في كل جمعة صاع من شعير على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أزيد عليه شيئا حتى ألقاء فانى صمته يقول ﴿ أَقْرَبُكُمْ مَنْ مُجِلِّسا يُومَالْقَبَامةُ وأحبُّكُمْ إلى من مات على ماهو عليه اليوم (١) ، وكان يقول في إنكار وعلى بعض الصحابة قد غير تم ينخل لكم الشعير ولم يكن ينخل وخيزتم للرفق وجمعتم بين إدامين واختلف عليكم ألوان الطعاموغدا أحدكمني ثوب وراح في آخر ولم تكونوا هكذا على عهد رسول الله مِرْكِيُّ وكان أوت أهل الصفه مدامن عربين اثنين فى كل يوم (٢٠) والمد رطل وثلث ويسقط منه النوى . وكان الحسن رحمة الله عليه يقول المؤمن مثل المنزة يكفيه الكف من الحشف والقبضة من السويق والجرعة من الماء والمنافق مثل السبع الضارئ بلعا بلعاوسرطا سرطا لايطوى بطنه لجاره ولا يؤثرأ خاه بفضله وجهواهذهالفضول أمامكم وقالسهل لوكانت الدنيا دما عبيطا لكان قوت الؤمن منها حلالا لأن أكل المؤمن عندالضرورة بقدرالقوام فقط . الوظيفة الثانية: فيوقت الأكل ومقدار تأخيره وفيه أيضا أربع درجات : الدرجة العلياأن بطوى ثلاثة أيام فما فوقها وفي الريدين من رد الرياضة إلى الطي لا إلىالقدارحتي انتهى بعضهم إلى ثلاثين يوما وأربعين يوما وانتهى إليـه جماعة من العلمساء يكثر عددهم منهم محمد بن عمروالقرنى وعبد الرحمن بن إبراهيم ورحيم وإبراهيم التميمى وحجاج بن فرافصة وحفصالعابدالمصيصىوالسلم ابن سعید وزهیر وسلمان الحواص وسهل بن عبد الله التستری وابراهیم بن أحمد الحواصوقدکان أبو بكر الصديق رضي الله عنــه يطوى سنة أيام وكان عبد الله بن الزبير يطوى سبعة أيام (١) حديث أبي ذر أقربكم منى مجلسا يوم القيامة وأحبكم إلى من مات على ما هو عليه اليومأحمد في كتاب الزهد ومن طريقه أبو نعيم في الحلية دون قوله وأحبكم إلى وهو منقطع (٢) حديث

كان قوت أهل الصفة مدا من تمر بين اثنين في كل يوم ك وصحح إسنادهمن حديث طلحةالبصرى .

حتى يسلم قلبه ولسانه ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه » انظر كيف جعل الني صلى الله عليه وسلمن شرط الاسلام سلامة القلب والكسان وروى عنه عليه السلام أنه من عوم وهم عدون حجرا قال ماهداةالوا هذا حجر الأشداء قال ألا أخبركم بأشد من هــذا رجل كان بينه وبين أخيه غضب فأتاه فغلب شيطانه وشيطان أخيه فسكامه وروى أنه جاء غلام لأبي ذر وقد كبر رجلشاة فقال أبوفر من كبر رجل هذه الشاة فقال أنا قال ولم فعلت ذلك قال عمدا فعلت قال ولم قال أغيظك فتضربني

وكان أبو الجوزاء صاحب ابن عباس يطوى سبعا . وروى أن الثورى وإبراهيم بنأدهم كانا يطويان

ثلاثا ثلاثا كل ذلك كانوا يستمينون بالجوع على طريق الآخرة . قال بعض العاساء من طوى لله أربعان بوما ظهرت له قدرة من اللكوت أي كوشف بيعش الأسرار الإلهية ، وقد حكي أن بعض أهل هذه الطائفة من براهب فذاكره بحاله وطمع في إسلامه وترك ماهو عليه من الغرور فسكلمه في ذلك كلاما كثيرا إلى أن قال له الراهب إن السيح كان يطوى أربعين يوما وإن ذلك معجزة لاتكون إلالني أوصديق فقال له الصوفى فان طويت خمسين يوما تترك ماأنت عليه وتدخل في دين الاسلام وتعلم أنه حق وأنك على باطل ؟ قال نعم فجئس لايبرح إلا حيث يراء حق طوى خمسين يوما ثم قال وأزيدك أيضًا فطوى إلى تمام الستين فتعجب الراهب منه وقال ماكنت أظن أنأحدا يجاوز السيح فكان ذلك سبب إسلامه وهذه درجة عظيمة قل من يبلغها إلامكاشف عمول شغل عشاهدة ما قطعه عن طبعه وعادته واستوفى نفسه في لذته وأنساه جوعته وحاجته . الدرجة الثانية: أن يطوى ومن إلى ثلاثة وليس ذلك خارجًا عن العادة بل هو قريب عكن الوصول إليه بالجد والمجاهدة. الدرجة الثالثة : وهي أدناها أن يقتصر في اليوم والليلة على أكلة واحدة وهذا هو الأقلوماجاوز ذلك إسراف ومداومة للشبع حتى لا يكون له حالة جوع وذلك فعل المترفين وهو بعيدمن السنة فقد روى أبو سعيد الحدرى رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تغدى لم يتعشو إذا تعشى لم يتفد (١) وكان السلف يأكلون في كل يوم أكلة وقال النبي ﴿ لِيِّ لِمَا تُشَةَ ﴿ إِياكُوالسرفُفَانَ أَكُلَّمِينَ نى يوم من السرف وأكلة واحدة في كل يومين إقتارواً كلة في كل يوم قوام بين ذلك (٢) «وهو المحمود فى كتاب الله عز وجل ومن اقتصر فىاليومعىأ كلةواحدةفيستحبلةأنياً كلهاسحرافبلطلوع الفجر فبكون أكله بعد التهجد وقبل الصبيح فيحصل لهجوع النهار للصيام وجوع الليل للقيام وخلو القلب لفراغ المدة ورقة الفكر واجتماع الهم وسكون النفس إلى العلوم فلا تنازعه قبلوقته.وفى حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة قال ماقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامكم هذاقطوإن كان ليقوم حتى تورم قدماه وماواصل وصالكم هذا قط غير أنه قد أخر الفطر إلىالسحر(٣)وفى حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي عليه يواصل إلى السحر (١) فان كان يلتفت قلب الصائم بعد الغرب إلى الطعام وكان ذلك يشغله عن حضور القلب في التهجد فالأولى أن يقسم طعامه نصفين فان كان رغيفين مثلا أكل رغيفا عند الفطر ورغيفا عند السحر لتسكن نفسه ونخف بدنه عندالهجدولا يشتدبالنهار جوعه لأجل التسحر فيستمين بالرغيف الأول على النهجد وبالثاني على الصوم ومن كان يصوم يوما ويفطر يوما فلا بأس أن يأكل كل بوم فطره وقت الظهر ويوم صومه وقت السحر فهذه الطرق في مواقيت الأكل وتباعده وتقاربه . الوظيفة الثالثة : في نوع الطعام وترك الادام وأعلى الطعام مخ البر فان نخل قهو غاية الترفه وأوسطه شعير منخول وأدناه شعير لم ينخل وأعلى الأدم اللحم والحلاوة وأدناه الملح (۱) حدیث أنی سعید الحدری کان إذا تعـدی لم بتعش وإذا تعتی لم یتغد لم أجــد له أصلا (٢) حديث قال لعائشة إياك والاسراف فان أكلتين في يوم من السرف الببهتي في الشعب من حديث عائشة وقال في اسناده ضعف (٣) حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة ماقام رسول صلى الله عليه وسلم قيامكم هذا قط وإن كان ليقوم حتى تزلع قدماه رواهن مختصرا كان يصلى حتى تزلم قدماه واسناده جيد (ع) حديث عائشة كان يواصل إلى السحر لم أجده من فعله وإنماهو

من قوله فأيكم أراد أن يواصل قليواصل حتى السحر رواه خ من حديثًا في سعيدوأما هو فكان

بواصل وهو من خسائصه

فتأثم فقال أبو ذر لأغيظن من حضك على غيظى فأعتقه . وروى الأصمعي عن أعسراني قال إذا أشكل عليك أمران لاتدرى أسهما أرشد فخالف أقربهما إلى هواك فان أكثر ما يكون الحطأ مع متابعة الهوى .أخبرنا أبو زرعة عن أيه أبي الفضل قال أناأ بوبكر محد بن أحمد بن على **قال** أنا خورشيد قال ثما إراهيم بن عبدالله قال ثنا أحمد بن محمد ابن سليم قال ثناالزبير این بکار قال ثناسعید ابن سعد عن أخيـه عن جله عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليسه وسلم قال

والحل وأوسطه الزورات بالأدهان من غير لحم وعادة سالسكي طريق الآخرة الامتنام من الإدام على الدوام بل الامتناع عن الشهوات فان كل لذيذ يشتبيه الانسان وأكله اقتضى ذلك بطرا فيم نفسه وقسوة فيقلبه وأنسا له بلذات الدنيا حق يألفها ويكره للوت ولقاء الله تعالى وتصيرالدنيا جنة فيحمة ويكون للوت سجنانه وإذا منع نفسه عن شهوائها وضيق عليها وحرمها للناتها صارتاله نيا سَجُّنَا عَلَيْهِ وَمَصْيِقًا ﴾ فاشتهت نفسه الافلات منها فيكون اأوت إطلاقها وإليه الاشارة يقول عني ابن معاذ حيث قال معاشر الصدية بين جو عوا أنفسكم لوليمة الفردوس فان شهوة الطمام طي قدر تجويع النفس فكل ماذكرناه من آفات الشبع فانه يجرى في كل الشهوات وتناول اللذات فلا نطول باعادته فلذلك يعظم الثواب في ترك الشهوات من الباحات ويعظم الحطر في تناولها حق قال صلى الله عليه وسلم و شرار أمق الدين يأ كلون منع الحنطة (١) وهذا ليس بتحريم بل هو سباح على معني أن من أكله مرة أو مرتين لم يسمى ومن داوم عليه أيضا فلا يسمى بتناوله ولكن تتربى نفسه بالنعيم فتأنس بالدنيا وتألف اللذات وتسعى في طابها فيجرها ذلك إلى المعامي فهم شرار الأمة الأن ملح الحنطة يقودهم إلى اقتحام أمور تلك الأمور معاص وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ شرار أَمَقَ الَّذِينَ غذوا بالنعيم ونبتت عليه أجسامهم (٢٦) وإنما همتم ألوان الطعسام وأنواع اللباس ويتشدقون في السكلام وأوحى الله تعسالي إلى مومي عليه السلام اذكر أنك ساكن العبر فان ذلك يمنعك من كثير الشهوات وقد اشتد خوف السلف من تناول لديد الأطعمة وتمرين النفس عليها ورأوا أن ذلك علامة الشقاوة ورأوا منع الله تعمالي منه فاية السمادة حتى روى أن وهب بن منبه قال التتي ملكان في السهاء الرابعة فقال أحدها للآخر من أبن ؟ قال أمرت بسوق حوت من البحر اعتها، فلان اليهودى لمنت الله وقال الآخر أص ت باهراق زيت اشتهاء فلان العابد فهسذا تنبيه على أن تيسير أسباب الشهوات ليس من علامات الحير ولهذا امتنع عمر رضي أفمه عن شربة ماء بارد بعسل وقال اعزلوا عنى حسابيها فلاعبادة لله تعالى أعظم من مخالفة النفس فيالشهوات وترك اللذات كما أوردناه في كتاب رياضة النفس وقد روى نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان مريضا فاشتبي ممكم طرية فالتمسئلة بالمدينة فلم توجد ثم وجدت بعدكذا وكذا فاشتريت له بدرهم ونسف فشويت وحملت إليه على رغيف فتام سائل على الباب فنال للغلام لفها برغيفها وادفعها إليه فقال له الغلام أصلحك الله قد اشتهيتهامنذكذا وكذا فلم مجدها فلماوجدتها اشتريتها بدرهم ونسف فنحن نعطيه ثمنها فقال لفهاوادضها إليه شمقالالفلام للسائلهل لكأن تأخذ درجاو تتركها قال نع فأعطاء درها وأخذهاوأتى بهافوضها بينيديه وقالرقد أعطيته درها وأخذتها منه فقال لفها وادفعها إليه ولاتأخذ منه الدرهم فاني ممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «أيما امرى" اشتهى شهوة فرد شهوته وآثر بها على نفسه غفر الله له (٣) ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إذا سددت كلب الجوع برغيف وكوز من للـاء (١) حديث شرار أمق الذين يأكلون مخ الحنطة لم أجدله أصلا (٧) حديث شرار أمق الذين غذوا بالتميم الحديث ابن عدى في الكامل ومن طريقه البيهتي في شعب الإيمان من حديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى من حديث فاطمة بنتالحسين مرسلا قال الدارقطني في الملل إنه أشبه بالصواب ورواه أبونعيم في الحلية من حديث عائشة باسناد لابأس به (٣) حديث نافع أن ابن عمر كان مريضًا فاشتهى حكمًا الحديث وفيه حمث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرى اشتهى شهوة فرد شهوته وآثر بها على نفسه غفر الله له أبو الشبيخ ابن حبان في كتاب

وثلاثمنحاتوتلاث مهلسكات فأما للنجيات غُشية الله في السر والعلانية والحسكم بالحق غنبد النضب والرمثا والانتصاد عند الفقر والغني وأما المهلسكات فشح مطاع وهوى متبع وإهجاب للرو بنفسه الملكربالحق عشد النضب والرمثا لايسح إلامن عالمرباني أمير على نفسه يصرفها بنقل حاضر وقلب يقظان ونظر إلى الله مجسن الاحتساب. نتسل أنهم كانوا بتومنأون عن إيداء السلم يقول بعشهم لأن أتوضأ من كلة خبيتة أحب إلى من أن أنو سأ منطعام طيب . وقال عبداله بن عباس رضماله عنهما الحلث

الثواب باسناد معيف جدا ورواه ابن الجوزى في الموضوعات

حدثان حدث من فرجك وحندث مهر فيك فلا عمل حبوة الوقاروالحلم إلاالغضب وغرج عنحد المدل إلى المدوان بتجاوز الحدقيالنضب يتوردم القلب فان كان النغنب طهمن فوقه مما يسجز عن إنفاذ الغضب فيه ذهب الدم من ظاهر الجلدواجتمع فىالقلب ويصيرمنه الحموالحزن والانكاد ولاينطوي الصوفي على مثل هذا لأنه يرى الحوادث والإعراض من الله تعالىفلاينكمد ولايغتم والصوفى صاحب الرضا صاحبالروح والراحة والني عليه السلام أخبر أن الحم والحزن في الشك والسخط. سئل عبد الله بن

القراح فعلىالدنيا وأهلها الدمار (١) ه أشار إلى أن المقسود ردّ ألم الجوع والعطش ودفع ضرر جادون التنم بلذات الدنيا ، وبلغ عمر رضى الله عنه أن يزيد بن أبي سفيان يأكل أنواع الطَّمام فقال عمر لمولى له إذا علمت أنه قد حضر عشاؤه فأعلمني فأعلمه فدخل عليه فقرب عشاؤه فأتوه بثريد لحم فأكلمعه عمرثم قربالشواء وبسط يزيد يده وكف حمريده وقالاله الله يايزيد بنأبى سفيانأطعام بعد طعام والذي نفس عمر بيده لتن خالفتم عن سنتهم ليخالفن بكم عن طريقهم ، وعن يسار بن عمير قال ما مخلت لممر دقيقا قط إلا وأنا له عاص ، وروى أن عتبة الغلام كان يسجن دقيقه و بجففه في الشمس ثم يأكله ويقول كسرة وملح حق يتهيأ في الآخرة الشواء والطعام الطيب وكان يأخذ السكوز فيغرف به من حب كان في الشمس مهاره فتقول مولاة له ياعتبة لو أعطيتني دقيقك غيرته الله وبردت اك الماء فيقول لها يا أم فلان قد شردت عنى كلب الجوع . قال شقيق بن إبراهيم : كُلُّيت إبراهيم ابن أدهم بحكة فيسوق الليل عند مولد النبي صلى الله عليه وسلم يبكيوهو جالس بناحية من الطريق فمدلت إليه وقمدت عنده وقلت إيش هذا البكاء يا أبا إسحاق فقال خير فعاودته مرة واثنتين وثلاثا فقال باشقيق استر على" فقلت يا أخى قل ماشئت فقال لى اشتهت نفسى منذ ثلاثين سنة سكباجا فمنسها جهدی حتی إذا کان البارحة كنت جالسا وقد غلبني النماس إذ أنا بغتي شاب بيده قدح أخضر يماو منه بخار ورائحة سكباح قال فاجتمعت بهمتى عنه فقربه وقال يا إبراهيم كل فقلت ما آكل قدتركته له عز وجل فقال لى قد أطعمك الله كل فإكان لى جواب إلا أنى بكيت فقال لى كل رحمك الله فقيلت تدأمرنا أنلانطرح فىوعاتنا إلامن حيثنملم فقالكل عافاك الله فانما أعطيته فقيللى ياخضر اذهب بهذا وأطعمه نفس إبراهيم بن أدهم فقد رحمها الله من طول صبرها على مايحملها من منعها . اعلم يا إبراهيم أنى سمعت الملائكة يقولون من أعطى فلم يأخذ طلب فلم يعط فقلت إن كان كذلك فها أنا بين يديك\$أجل المقد مع الله تعالى ثم التفتفاذا أنا بخق آخر ناوله شيئا وقال ياخضر لقمه أنت فلم بزل يلقمني حتى نمست فانتبهت وحلاوته في فعي ، قال شقيق فقلت أرني كفك فأخلت بكفه فقبلتها وقلت يامن يطم الجباع الشهوات إذا صحوا النع يامن يقدح في الضمير اليقين يامن يشني قلوبهم من مجبته أترى لشقيق عندك حالا تمرونست بد إبراهيم إلىالساء وقلت جدر هذا السكف عندك وجدر صاحبه وبالجود الذى وجد منك جدعلى عبدك الفقير إلى فضلك وإحسانك ورحمتك وإن لم يستحق ذلك قال فقام إبراهيم ومشيحي أدركنا البيت. وروى عن مالك بن دينار أنه بقي أربعين سنة يشتمي لبنا فلم يأكله وأهدى إليه يومارطب تقال لأصحابه كلوا فيادتنه منذأر بسين سنة . وقال أحمد بن أبي الحوارى : اشهى أبوسلمان الداراني رغيفا حارا بملح فجئت به إليه فعض منه عضة ثم طرحه وأقبل يبكي وقال عجلت إلى شهوتى بعد إطالة جهدى واشفونى قدعزمت طيالتوبة فأقلني قال أحمد فبارأيته أكل لللح حتى لتى الله تعالى ، وقال مالك بنضيغم مررت بالبصرة في السوق فنظرت إلى البقل فقالت لي نفسي لوأطممتني الليلة من هذا فأقسمت أن لاأطعمها إياه أربعين ليلة ، ومكث حالك بن دينار باليصرة خمسين سنة ما أكل رطبة لأهل البصرة ولابسرة قط وقال يا أهل البصرة عشت فيكم خمسين سنة ما أكلت لكم رطبة ولابسرة فإ زاد فيكم مانفس منى ولانفس منى مازاد فيكم وقال طلقت الدنيا منذ خسينسنة اشتهت نفسي لبنا منذ أرجعين سنة فوالله لاأطعمها حتى ألجق باق تعالى وقال حماد بن أبي حنيفة أتبت داود الطائى والباب مفلق عليه فسمعته يقول نفسى اشتهيت جزرا فأطممتك جزرا ثم (١) حديث إذا سددت كلب الجوع برغيف وكوز من الماء القراح فعلى الدنيا وأهلها العمار أبو منصور

الديامي في مسند الفردوس من حديث أبي هريرة باسناد ضعيف.

عباس رضى الله عنهما عن النم والغضب قال مخرجهما واحدوا الفظ يختلف فمن نازع من يقوى عليه أظهره غضبا ومن نازع من لايقوى عايه كتمه حزنا والحرد غضب أيضا ولكن يستعمل إذا قمدالغضوب عليه وإن كان النضب على من يشاكله وعبائله عن يتردد في الانتقام منه يتردد القلب بين الانقباض والانبساط فيتولدمنه الفلوالحقد ولايأوىمثل هذا إلى قلب الصوفى قال الله تعالی ـ وتزعنا مافی صدورهم من غل ً ــ وسلامة قلب الصوفي وحاله يقذف زبدالغل والحقد كايقذفاليحر الزبد لمافيه من تلاطم

اشتهیت عرا فاّلیت أن لاتاً كلیه أبدا فسلمتودخلت فاذا هو وحده ومرّ أبوحازم یوما فیالسوق فرأىالفاكهة فاشتهاها فقاللابنه اشترلنا منهذه الفاكية الفطوعة المنوعة لعلنا نذهب إلىالفاكهة القلامة الرعة ولاممنوعة فلما اشتراها وألى بها إليه قال لنفسه قد خدعتيني حق نظرت واشتهيت وغلبتيني حق اشتريت وإلله الإدقتيه فبعث بها إلى يتامى من الفقراء ، وعن موسى الأشيج أنه قال نفسي تشتهى ملحا جريشا منذُ عَفَتُوسَ سنة ، وعن أحمد بن خليفة قال نفسي تشتبي منذ عشر بن صنة ماطلبت من إلا الماء حقَّ تَربوي فِي أَرُويتِها ، وروى أن عتبة الغلام اشتهى لحمَّا سبع سنين فلها كان بعد ذلك قال استجيبت من نفسي أن أدافعها منذ سبع سنين سنة بعد سنة فاشتريت قطعة لحم على خبز وشويتها وتركنها علىرغيف فلتيت صبيا فقلت ألست أنت ابن فلان وقد مات أبوك قال بلى فناولته إياها قالوا وأقبل يبكي ويقرأ ما ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتبها وأسيرا ما ثم لم يذقه بعد ذلك ومكث يشتهى تمرا سنين فلماكان ذات يوم اشترى تمرا بقيراط ورفعه إلى الليل ليفطر عليه قال فهبت ريح شديدة حتى أظلمت الدنيا فنزع الناس فأقبل عتبة على نفسه يقول هذا لجراءتى عليك وشرائى التمرُّ بالقيراط ثم قال لنفسه ما أظن أخذ الناس إلابذنبك علىأن لاتذوقيه . واشترى داود الطائى بنصف فاس بقلا وبفلس خلا وأقبل ليلته كلها يقول لنفسه ويلك ياداود ماأطول حسابك يوم القيامة ثم لم يأكل بعده إلاقفارا وقالمعتبة الغلام يوما لعبدالواحدين زيدإن فلانا يصف من نفسه منزلة ما أعرفها من نفسى قفال لأنك تأكل مع خبرك تمرا وهولا يزيد طي الحجر شيئا قال فان أنا تركت أكل التمر عرفت تلك النزلة قال نعم وغيرها فأخذ يبكي فقال له بعض أصحابه لاأبكي الله عينك أعلى النمر تبكي فقال عبدالواحد دعه فان نفسه قدعر فتصدق عزمه في الترك وهوإذا ترك شيئًا لم يعاوده . وقال جعفر بن نصر أمرنى الجنيد أن أشترى له التين الوزيرى فلما اشتريته أخذ واحدة عندالفطور فوضعها في فمه ثم ألقاها وجعل يبكى ثم قال احمله فقلتله فيذلك فقال هنف بي هاتفأما تستحي تركته من أجلى ثم تمود إليه ، وقال صالح المرى قلت لعطاء السلمي إنى متكلف لك شيئا فلا ترد على كرامق فقال افعال مآتريد قال فبعثت إليه مع ابني شربة من سويق قدلتنه بسمن وعسل ففلت لاتبرح حتى يشربها فلما كان من الغد جعلت له نحوها فردها ولم يشربها فعاتبته ولمنه على ذلك وقلت سبحان الله رددت على كرامتي فلما رأى وجدى لذلك قال لايسوۋك هذا إنى قد شربتها أول مرة وقدراودت نفسي في الرة الثانية على شربها فلم أقدر على ذلك كما أردَّت ذلك ذكرت قوله تعالى ــ يتجرُّ عه ولايكاد يسيغه ــ الآية . قال صالح فيكيت وقلت في نفسي أنا في واد وأنت في واد آخر ، وقال السرى السقطي نفسي منذ تلاثين سنة تطالبني أن أغمس جزرة في دبس فيا أطعمتها . وقال أبوبكر الجلاء أعرف رجلا تقول له نفسه أنا أصر اك على طيّ عشرة أيام واطعمني بعد ذلك شهوة أشتهها فيقول لها لاأريد أن تطوى عشرة أيام ولكن اتركي هذه الشهوة . وروى أن عابدا دعا بعض إخوانه ققرَّب إليه رغفانا فجعل أَخُوه يَقِلَب الأرغفة ليختار أجودها فقال له العابد مه أيّ شي تصنع أماعات أن في الرغيف الذي رغبت عنه كذا وكذا حكمة وعمل فيه كذا وكذا صانعا حق استدار من السحاب الذي عمل الماء والماء الذي يستى الأرض والرباح والبسائم وبني آدم حتى صمار إليك ثم أنت بعد هذا تقلبه ولاترضيبه وفيالحير والايستدير الرغيف ويوضع بين يديك حتى بعمل فيه ثلثمالة وستون صانعا أولهم ميكانيل عليه السلام الذي بكيل الماء من خزائن الرحمة ثم الملائكة الق تزجى السحاب والشمس والقمر والأفلاك وملائكة الهواء ودوابالأرض وآخرهم الحباز \_ وإن تعدوا نسمة الله لاتحصوها \_ (١) ه (١) حديث\ايستدير الرغيف وبوضع بين يديك حق يعمل فيه ثلثماثة وستون صانعا أولهم ميكائيل

أمواج الأنس والهيبة وإن كان الغضب على من دونه عن يقدر على الانتقام منسه ثار دم القلب والقلب إذا ثار دمه عبر ويقسو ويتصلب وتذهب عنه الرقة والبياض ومنه تجمر الوجنتان لأن السم فىالقاب ثاروطلب الاستملاء وانتفخت منسه المروق فظير عكسه وأثره على الحد فيتعدى الحدود حينئذ بالضرب والشتم الصوفي إلاعند هتك الحرمات والغضب ثن تمالي فأما فيغير ذلك فينظر الصوفى عتسد الغضب إلى اقه تعالى ثم تقواه تحمله علىأن بزن حركته وقوله

وقال بعضهم أتيت قاسما الجرعي فسألته عن الزهد أيشي هو فقال أيشي صمعت فيه فعددت أقوالا فكت فقلت وأى شي تفول أنت ققال: اعلم أن البطن دنيا العبد فبقدر ما علك من بطنه علك من الزهد و بقدر مايملكه بطنه تملكه الدنيا ، وكان بصر بن الحرث قد اعتل مرة فأنى عبد الرحمن الطبيب يسأله عن شيء يوافقه من المأكولات ققال تسألني فاذا وصفتاك لم تقبل مني قال صف لي حق أسمع قال تشرب سكنجينا وتمص سفرجلا وتأكل بعد ذلك اسفيدباجا فقال 4 بشرهل تعلم شيئا أقل من السكنجيين يقوم مقامه قال لاقال أنا أعرف قال ماهو قال الهنديا بالحل ثم قال أتعرف شيئا أقل من السفرجل يقوم ، قامه قال لاقال أنا أعرف قال ماهو قال الحرنوب الشامي قال فتعرف شيئا أقل من الاسفيذباج يقوم مقامه قال لاقال أنا أعرف ماه الخمس بسمن البقر في معناه فقال له عبدالر حمن أنت أعلم منى بالطب فلم تسألى ، فقد عرفت بهذا أن هؤلاء امتنعوا من الشهوات ومن الشبع من الأقوات وكان امتناعهم للفوائد التي ذكرناها وفيبيض الأوقات لأنهم كانوا لايصفو لهم الحلال فلم يرخصوا لأنفسهم إلافىقدر الضرورة والشهوات ليست نالضرورات حتىال أبوسلبان الملح شهوة لأنه زيادة طيالخيز وماوراء الخيز شهوة وهذا هوالنهاية ، فمن فم يقدر طي ذلك فينبغي أن لايفهل عن نفسه ولاينهمك فيالشهوات فكني بالمرء إسرافا أن يا كلكل مايشتهيه ويفعلكل مايهواه فينبغي أن لايواظب على أكل اللحم . قال على كرم الله وجهه من ترك اللحمار بعين يوماساء خلقه ومن دوام عليه أربمين يوما قساقلبه ، وقيل إن للمداومة طى اللحم ضراوة كضراوة الحمّر ومهما كان جائباوتاقت تفسه إلى الجماع فلا ينبغي أن يا كل ويجامع فيعطى نفسه شهوتين فتقوىعليه وربمـاطلبتالنفس الأكل لينشط في الجماع ، ويستحب أن لاينام طي الشبيع فيجمع بين غفلتين فيعتاد الفتور ويقسوقلبه اذلك ولكن ليصل أوليجلس فيذكر الله تعالى فانه أقرب إلى الشكر ، وفي الحديث ﴿ أَذَيْهُوا طَعَامُكُمْ بالذكر والصلاة ولاتناموا عليه فتقسوقلوبكم (١) ﴾ وأقل ذلك أن يصلى أربع ركمات أويسبح مائة تسبيحة أويقرأ جزءا من القرآن عقيب أكله ، فقدكان سفيان الثورى إذا شبع ليلة أحياها وإذا شبع فيوم واصله بالصلاة والذكر وكان يقول أشبع الزنجى وكده ومرة يقول أشبع الحار وكده ومهما اشنبي شيئا من الطمام وطيبات الفواكه فينبغي أن يترك الخبز ويا ً كلما بدلا منه لتكون قو تاولا تكون تفكها لئلا يجمع للنفس بين عادةو شهوة . فظرسهل إلى ابن سالم وفي يده خبر وتمرقفال له ابدأ بالتمرفان قامت كفايتك به وإلاأخذت من الحبزجده بقدر حاجتك ومهما وجدطعاما لطيفاوغليظا فليقدم اللطيف فانه لايشتهي الفليظ جده ولو قدم الفليظ لأكل اللطيف أيضا للطافته وكان بعضهم يقول لأصحابه لاتا كأوا الشيوات فانأ كلتموها فلاتطلبوها فان طلبتموها فلاتحبوهاوطاب بعضأنواع الخبزشهوة قال عبدالله بن عمر رحمة الله عليهما ماتا تينا من العراق فاكهة أحب إلينا من الحبر فرأى ذلك الحبر فاكمة ، وعلى الجلة لاسبيل إلى إهمال النفس في الشهوات المباحات واتباعها بكل حال فبقدر مايستوفي العبد من شهوته يخشي أن يقال له يومالقيامة أذهبتم طبياتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم سها ــ وبقدرما يجاهدنفسه ويترك شهوته يتعتع لىالدازالآخرة بشهوأته قال بعضأهل البصرة نازعتني نفسي خرز أرز وسمكا فمنعتها فقويت مطالبتها واشتدت مجاهدتي لهما عشرين سنة ظما ماتقال بعضهم رأيته في للنام فقلت ماذا فعل الله بك قال لاأحسن أن أصف ما تلقائي به ربي من النعر والكر امات وكان أول شيء استقبلني به خبر أرز وسمكاوقال كل اليوم شهو تك هنيئا بغير حساب وقدقال تعالى ـ كلوا واشر بو اهنيثا الحديث لم أجدله أصلا (١) حديث أذيبوا طعامكم بالصلاة والله كر ولاتناموا عليه فتقسو قلوبكم طس والزالسني فياليوم والليلة من حديث عائشة بسند ضعيف .

عسا أسلفتم فى الأيام الحالية \_ وكانوا قد أسلفوا ترك الشهوات ولذلك قال. أبو سلمان ترك شهوة من الشهوات أنفع للقلب من صيام سنة وقيامها وفقنا الله لمسا يرضيه .

( بيان اختلاف حكم الجوعونضيلته واختلاف أحوال الناس فيه)

أعلم أن الطلوب الأنصى في جميع الأمور والأخلاق الوسط إذخير الأمور أوساطها وكلا طرفي قصد الأمور ذميم وما أردناه في فضائل الجوع ربما يومي إلى أنالافراطفيه، طاوب وهمات ولكنمن أسرار حكمة الشريمة أن كل ما يطلب الطبيع فيه الطرف الاقصى وكان فيه فساد جاءالشرع بالمبالغة في النع منه على وجه يومي مند الجاهل إلى أن الطاوب مضادة ما يقضيه الطبع بغاية الامكان والعالم يدرك أن القصود الوسط لأن الطبيع إذا طلب فاية الشبيع فالشرع ينبغي أن يمدح فاية الجوع حتى يكون الطبيع باعثا والشرع مانعا فيتقاومان وبحصل الاعتدال فان من يقدر على أمَّع الطبيع بالسكلية بعيد قيملم أنه لاينتهى إلى الغاية فانه إن أسرف مسرف فيمضادة الطبيع كان في الشرع أيضامايدل على إساءته كما أن الشرع بالغ في الثناء على قيام الليل وصيام النهار ثم لمسا علماانييصلىالله عليه وسلم من حال بعضهم أنه يصوم الدهر كله ويقوم الليل كله نهيءنه(١) فاذاعرفتهذافاعلمأنالأفضابالاضافة إلى الطبع المتدل أن يأكل بحيث لابحس بثقل المدة ولا يحس بألم الجوع بل ينسى بطنه فلا يؤثر فيه الجوع أصلا فان مقصود الأكل بقاء الحياة وقوة العبادة وثقل المعدة يمنع من العبادة وألمالجوع. أيضا يشغل القلب ويمنع منها فالمقصود أن يأكلأكلا لايبقىللمسأكول فيهأثر ليكون متشبها والملائكة فإنهم مقدسون عن ثقل الطعام وألم الجوع وغاية الانسان الاقتداء بَهم وإذا لم يكن للانسان خلاص من الشبع والجوع فأبعد الأحوال عن الطرفين الوسط وهو الاعتدال ومثال طلب الآدمي البعدعن هذه الأطراف المتقابلة بالرجوع إلى الوسط مثال نملة ألقيت في وسط حلقة محمية على النارمطروحة على الأرض فان النملة تهزب من حرارة الحلقة وهي محيطة بها لاتقدر على الحروج منها فلا تزال تهرب حتى تستقر على الركز الذي هو الوسط فلو ماتت ماتت على الوسط لأنالوسطهو أبعدا!واضعءن الحرارة التي في الحلقة المحيطة فكذلك الشهوات محيطة بالانسان إحاطة تلك الحلقةبالنملةوالملائسكة خارجون عن تلك الحلقة ولا مطمع للانسان في الحروم وهو يربد أن يتشبه بالملائكة في الحلاص فأشبه أحواله بهم البعد وأبعد المواضع عن الأطراف الوسط فصار الوسط مطاوبا في جميع هذه الأحوال المتقابلة وعنه عبر بقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ خَيْرِ الْأَمُورِ أَوْ سَاطُهَا (٣٠) ﴿ وَإِلِّيهِ الاشارة بقولهُ تعالى ـ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا \_ ومهما لم يحس الانسان بجوع ولاشبع تيسرت له العبادة والفكر وخف في نفسه وقوى على العمل مع خفته ولكن هذا بعدٍ اعتدال الطبيع أما في بداية الأمر إذا كانت النفس جموحا متشوقة إلى الشهوات ماثلة إلى الافراط فالاعتدال لا ينفعها باللابدمن البالغة في إيلامها بالجوع كما يبالغ في إيلام الدابة التي ليست مروضة بالمجوع والضرب وغيره إلى أن تعتدل فاذا ارتاضت واستنوت ورجمت إلى الاعتدال ثرك تعذيها وإيلامها ولأجل هذا السر يأمر الشيخ مريده بمسأ لايتعاطاه هو في نفسه فيأمره بالجوع وهو لايجوعوبمنعةالفوا كدوالشهواتوقدلايمتنع هو منها لأنه قد فرغ من تأديب نفسه فاستنى عن التمذيب ولمــا كان أغلب أحوال النفس الشره والشهوة والجاح والامتناع عن العبادة كان الأصلح لها الجوع الذي تحس بألمه في أكثر الأحوال لتنكسر نفسه والمقصود أن تنكسر حتى تعتدل فترد بعد ذلك في الغذاء أيضا إلى الاعتدال وإنمسا (١) حديث النهى عن صوم الدهر كله وقيام الليل كله تقدم (٢) حديث خير الأمور أوساطها

البهيق في الشعب مرسلا وقد تقدم .

يميزان الشرع والعدل ويتهم النفس بعدم الرمثا بالقضاء ، قيل لبعضهم : من أقهر الناس لنفسه قال أرضاهم بالمقسدور وقال بعضهم أصبحت ومالىسرور إلامواقع القضاء وإذا أتهسم الصوفي النفس عند الغضب تدارك العلم وإذا لاح علم العسلم قوى القلب وسكنت النفس وعاد هم القلب إلى موضعه ومقره واعتدل الحال وغامت حمرة الحسد وبانت فضيلة الملم قال عليه السلام و السمت الحسن والتسؤدة والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزءا من النبوة ، وروى حارثة بن قدامة قال

يمتنع من ملازمة الجوع من سالكي طريق الآخرة إما صديق وإما مغرور أحمق أما الصديق فلا ستقامة نفسه على الصراط المستقيم واستغنائه عن أن يساق بسياط الجوع إلى الحق وآما الغرور فلظنه بنفسه أنه الصديق المستفى عن تأديب نفسه الظان بها خيرا وهذاغرورعظيموهوالأغلبافان النفس قلما تتأدب تأدباكاملا وكثيرا ماتغثر فتنظر إلى الصديق ومسامحته نفسه فيذلك فيسامح نفسه كالمريض ينظر إلى من قد صع من مرضه فيتناول مايتناوله ويظن بنفسه الصحة فيهلك والذي يدل على أن تقدير الطعام عقدار يسير في وقت عضوص ونوع مخصوص ليس مقصودافي تفسه وإنمساهو عجاهدة نفس متنائية عن الحق غير بالغة رتبة الكمال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له تقدير وتوقيت لطعامه قالت عائشة رضي الله عنها :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوم حتى تقول لايفطر ويفطر حتى تقول لايصوم (١) وكان يدخل على أهله فيقول ﴿ هلعندكُمِن شيءفان قالوا نعم أكل وإن قالوا لاقال إنى إذن صائم (٢) جوكان بقدم إليه الشيء فيقول ﴿ أَمَا إِنَّى قَدَكُنْتُ أُردَتُ الصوم ثم يأكل ٣٠ ﴾ وخرج علي وماوقال ﴿ إنى صائم فقال له عائشة رضى الله عنها قد أهدى إلينا حيس فقال كنت أردت الصوم ولكن قربيه (٤) ، ولذلك حكى عن سهل أنه قبل له كيف كنت في بدايتك فأخبر بضروب من الرياضات منها أنه كان يقتات ورق النبق مدة ومنها أنه أكل دقاق التين مدة ثلاث سنين ثم ذكر أنه اقتات بثلاثة دراهم في ثلاث سنين فقيل له فكيف أنت فيوقتك هذافقال آكل بلا حد ولا توقيت وليس الراد بقوله بلا حد ولا توقيت أنى آكل كثيرا بل آن لاأقدر بمقدار واحد ما آكله وقدكان معروف الكرخي يهدى إليه طيبات الطعام فيأكل فقيل لهإنأخاك شرا لاياً كل مثل هذا فقال إن أخي بشرا قبضه الورع وأنا بسطتني للعرفة ثم قال إنمــا أنا ضيف.في.دار مولاى فاذا أطعمني أكلت وإذا جوعني صبرت مالى والاعتراض والتمييز ودفع إبراهيم بن أدهم إلى بعض إخوانه دراهم وقال خذ لنا مهذهالدراهم زبدا وعسلا وخيزا حواريا فقيل ياأباإسحق مهذا كله قال ويحك إذا وجدنا أكلنا أكل الرجال وإذا عدمنا صبرنا صبرالرجالوأصلح ذات يوم طعاما كثيرا ودعا إليه نفرا يسيرا فيهم الأوزاعي والثوري فقال له الثوري ياأبا إسحق أما تخاف أن يكون.هذا إسرافا فقال ليس في الطعام إسراف إنما الاسراف في اللباس والأثاث فالذي أخذ العلم من السباع والنقل تقليدا يرى هذا من إبراهيم بن أدهم ويسمع عن مالك بن دينار أنه قالمادخل بيتي الملحمنذعشرين سنة . وعن سرى السقطى أنه منذ أربعين سنة يشتهى أن يغمس جزرة في دبس فحسا فعل فيراه متناقضا فيتحير أو يقطع بأن أحدهما مخطىء والبصير بأسرار القول يعلم أن كل ذلك حق ولسكن بالاضافة إلى اختلاف الأحوال ثم هذه الأحوال المختلفة يسمعهافطن محتاطأوغي مغرور فيقول المحتاط ما أنا من جملة العارفين حتى أسامح نفِسي فايس نفسي أطوع من نفس سرى المقطى ومالك بن دينار وهؤلاء من المتنعين عن الشهوات فيقتدى بهم والمغرور يقول مانفسي بأعصى طيمن نفس معروف

(۱) حديث عائمة كان يصوم حتى تقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم متفق عليه (۲) حديث كان يدخل على أهله فيقول هل عندكم من شيء فان قالوا نعم أكل وإن قالو الاقال إلى صائم د ت وحسنه و ن من حديث عائشة وهو عند م بنحوه كاسيأتى (۳) حديث كان يقدم إليه الشيء فيقول أما إلى كنت أريد الصوم البيهتي من حديث عائشة بلفظ وإن كنت قد فرضت الصوم وقال إسناده صحيح وعند م قد كنت أصبحت صائما (٤) حديث خرج وقال إلى صائم فقالت عائشة إرسول الله قد كنت أصبحت صائما وفي لفظ البيهتي إلى كنت أريد الصوم ولكن قريه م بلفظ قد كنت أصبحت صائما فأكل وفي لفظ البيهتي إلى كنت أريد الصوم ولكن قريه .

فلت يار سول الله أوصني وأقلل لملى أعيه قال لاتفضب فأعاد عليه كلدلك يقول لاتغضب قال عليه السلام وإن الغضب جمرة من النار ألم تنظروا حمزةعينيه وانتفاخ أوداجه من وجد ذلك منسكم فان كان قاعما فلحاس وإن كأن جالما فاضطجع ، أخرنا منياء الدين عبدالوهاب ابن عسلى قال أنا أبو الفنج الهروىقال أنا أبو نصر الترياقي قال أنا الجراحي قال أنا المحبوى قال أنا أبو عيس الترمذي قال حدثنا بحد بنعبدالله قال حدثنا بشر بن المفضل عن قرة بن خالد عن أبي حمزة عن ابن عباس رضي الله

السكوخي وإبراهيم بنأدهم فأقتدىهم وأرفع التقدير فيمأ كولىفأنا أيضاسيف فيدارمولاي فالي وللاعتراض ثم إنه لوقصر أحد فىحقه وتوتيره أوفى ماله وجاهه بطريقة واحدة قامت القيامة عذيه واشتفل بالاعتراض وهذا مجال رحب للشيطان مع الحتى بل رفع التقدير فىالطعام والصيام وأكل الشهوات لايسلم إلا لمن ينظر من مشكاة الولاية والنبوة فيكون بينه بوبين الله علامة في استرساله وانتباحُه ولايكون ذلك إلابعد خروج النفس عن طاعة الهوى والعادة بالسكلية حتى يكون أكله إذا أكل طينية كما يكون إمساكه بنية فيكون عاملا أنه في أكله وإفطاره فينهني أن يتعلم الحزم من عمر رضىالله بعنه فانه كان يرى وسول الله صلى الله عليه وسلم عب العسل ويأكله (١) ثم لم يقس نفسه عليه بل لما عرضتعليه فربة باردة بمزوجة بعسل جمل يدير الاناء فيده ويقول أشربها وتذهب حلاوتها وتبقى ثبعتها اعزلواعق حسابها وتركها وهذه الأسرار لايجوز لشبيخ أنيكاشف بها مريده بل يقتصر على مدح الجوع فقط ولا يدعوه إلى الاعتدال فانه يقصر لامحالة عما يدعوه إليه فينبني أن يدعوه إلى غاية الجوع حتى يتيسر له الاعتدال ولا يذكرله أن الدارف السكامل بستغني عن الرياضة فان الشيطان يجد متعلقا من قلبه فيلتي إليه كل ساعة إنك عارف كامل وما الذي فاتك من المرفة والحكال بل كان من عادة إبراهيم الحواص أن يخوض مع الريد في كل رياضة كان يأمره بها كيلا يخطر يباله أنالشيخ لم يأمره بمبا لم يفمل فينفره ذلك من رياضته والقوى إذا اشتغل بالرياضة وإصلاح الفير لزمه النزول إلىحد الضعفاء تشبهابهم وتلطفا فيسياقتهم إلىالسعادة وهذا ابتلاء عظيم للأنبياء والأولياء وإذا كان حــد الاعتدال خفيا في حق كل شخص فالحزم والاحتباط ينبغي أن لايترك في كل حال ولذلك أدب عمر رضي الله عنه ولده عبد الله إذ دخل عليه فوجده يأكل لحما مأدوما بسمن فعلاه بالدرة وقال لاأم لك كل يوما خبزا ولحما ويوما خبزا ولبنا ويوما خبزا وسمنا ويوما خبرًا وزيتًا ويوما خبرًا وملحا ويوما خبرًا قفارًا وهذا هو الاعتدال فأما الواظبة على اللحم والشهوات فافراط وإسراف ومهاجرة اللحم بالسكلية إقنار وهذا قوام بين ذلك والله تعالى أعلم.

( يبان آفة الرياء التطرق إلى من ترك أكل الشهوات وقال الطعام )
اعلم أنه يدخل على تارك الشهوات آفتان عظيمتان ها أعظم من أكل الشهوات: إحداها أن لا تقسدر النفس على ترك بعض الشهوات فتشهيها ولكن لا يريد أن يعرف بأنه يشهيها فيخنى الشهوة وبأكل في الحلوة ما لا بأكل مع الجاعة وهذا هو الشرك الحنى . سئل بعض العلماء عن بعض الزهاد فسكت عنه فقيله هل تعلم به بأسا قال بأكل في الحلوة ما لا يأكل مع الجاعة وهذه آفة عض الغيمة بل حق العبد إذا ابنلى بالشهوات وحبها أن يظهرها فان هذا صدق الحال وهو بدل عن فوات الحباهدات بالأعمال فان إخفاء النة من واظهار ضده من الكال هو نقصانان متضاعفان والكذب مع الاخفاء كذبان فيكون مستحقا لمقتين ولا يرضى منه إلا بتو بتين صادقتين واذلك شدد أص المنافقين فقال تعالى سيال المنافقين في الدرك الأسفل من النار بالأن الكفر عن ظاهره والعارفون يبتلون بالشهوات بل بالماصي ولا يبتلون بالرياء والغش والاخفاء بل فحما المكفر عن ظاهره والعارفون يبتلون بالشهوات بل بالماصي ولا يبتلون بالرياء والغش والاخفاء بل بعضهم يشترى الشهوات ويعلقها في البيت وهو فيها من الزاهدين وإنهما يقصد به تلبيس حاله ليصرف بعضهم يشترى الشهوات ويعلقها في البيت وهو فيها من الزاهدين وإنهما يقصد به تلبيس حاله ليصرف المناف كان عد المدارة الما من الناف عن عليه المدارة المدارة

(١) حديث كان يحب العسل ويأكله منفق عليه من حديث عائشة كان يحب الحلواء والعسل الحديث وفيه قصة شربه العسل عند بعض نسائه .

عنهما أن النبي صلى الله علميه وسلم قال الأشيم عبد النيس د إن فيك خصلتين مجيهما الله تعالى الحلم والأناة ۾ ومن أخلاق السوفيسة التودد والتألف والوافقة مع الاخوان وترك المخالمة قالىاللە تىمالى فىوصف أصحاب رسول اقته صلى الله عليه وسلم ـ أشداء على الكفار رحماء بينهم سوفال الله تعالى \_ لوأنفقت مافي الأرض جميعا ما ألفت بين فلومهم ولسكن الله ألف بينهم - والتودد وَالتَّأْلُف مِن التَّلاف الأرواح على ماورد فيالحبر الذى أوردناه فإ تمارف منها ائتلف

قال اقد تعالى ــ

فأصبحتم بنعمشه

عن نفسه قاوب الغافلين حتى لا يشوشون عليه حاله فنهاية الزهد : الزهد في الزهد باظهار صند وهذا عمل السدية ين فانه جم بين صدقين كما أن الأول، جم بين كذبين وهذا قد حمل طي النفس بقلين وجرعها كأس الصير مرتين مرة يشربه ومرة برميه فلا جرم أولئك يؤتون أجرهم مرتين بجبا صبروا وهذا يضاهى طريق من يعطى جهرا فيأخذ وبرد سرا ليكسر نفسه بالذل جهرا وبالفقرسرا فمن فاته هذافلا ينبغي أن يفوته إظهاد شهوته ونفصائه والصدق فيه ولاينبغي أن يغره قولمالشيطان إنكإذا أظهرت اقتدى بك غيرك فاستره اصلاحا لفيرك فانه لوقسد إصلاح غيره لكان إصلاح نفسه أهم عليه من غيره فهذا إنما يقصد الرياء الحجرد ويروجه الشيطان عليه فيمعرض إصلاح غيره فلذلك تقل عليه ظهور ذلك منه وأن علم أن من اطلع عليه ليس يقتدى به في الفعل أولا يترجر باعتقاده أنه تارك الشهوات. الآفة الثانية: أنالا يقدر على ترك الشهوات لكنه يفرح أن يعرف به فيشتهر بالتعفف عن الشهوات فقد خالف شهوة ضعيفة وهي شهوة الأكل وأطاع شهوة هي شرمتها وهي شهوة الجاء وتلك هي الشهوة الحفية فمهما أحس بذلك من نفسه فكسرهذه الشهوة آكد من كسر شهوة الطعام فليأكل فهو أولىله قال أبوسلهان إذا قدمت إليك شهوة وقد كنت تاركا لها فأصب منها شيئا يسيرا ولاتمط نفسك مناها فتكون قد أحقطت عن نفسك الشهوة وتحكون قد نغست عليها إذ لم تعطها شهوتها وقال جعفر بن عمد الصادق إذا قدمت إلى شهوة نظرت إلى نفس فان في أظهرت شهوتها أطعمتها منها وكان ذلك أفضل من منعها وإن أخفت شهوتها وأظهرت العزوب عنها عاقبتها بالترك ولم أنلها منها شيئا وهذا طريق في عقوبة النفس طيهذه الشهوة الحفية وبالجلة من رك شهوة الطعام ووقع في شهوة الرياء كان كن هرب من عقرب وفرع إلى حية لأن شهوة الرياء أضر كثيرًا من شهوة الطعام والله ولي التوفيق. ( القول في شهوة القرح )

اعلمأن شهوة الوقاع سلطت على الانسان الفائد تين: إحداها أن يدرك الدته فيقيس به الدات الآخرة فان النه الوقاع لودامت لكانت أقوى الدات الأجساد كما أن النارو آلامها أعظم آلام الجسد والترغيب والترهيب بسوق الناس إلى سعادتهم وليس ذلك إلا بألم محسوس والدة محسوسة مدركة فان ما لا يعرك بالله وقلا يعظم إليه الشوق . الفائدة الثانية: بقاء النسل ودوام الوجود فهذه فائدتها ولكن فيها من الآفات ما يهلك الدين والدنيا إن لم تضبط ولم تقهر ولم ترد إلى حد الاعتدال وقد قبل في تأويل قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لاطاقة لنا به معناه شدة الفلمة . وعن ابن عباس وفي قوله تعالى ومن شرط سقي إذا وقب قال هوقيام الذكر و وقد أسنده بعض الرواة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلاأنه قال في تفسيره والذكر إذا دخل وقدة بل إذا قام ذكر الرجل ذهب ثلثا عقله (١) و وكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه والدكر إذا دخل وقدة بل إذا قام ذكر الرجل ذهب ثلثا عقله (١) و وكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه والميان الشيطان ولولا هذه الشهوة لما كان النساه سلطنة على الرجال (٢) و روى أن موسى عليه السلام كان جالسا في بعض بحالسه إذ أقبل إليه إبليس وعليه برنس بتلون فيه ألوانا قلما دنا منه خلع البرنس فوضعه شمأتاه في بعض بحالسه إذ أقبل إليه إبليس وعليه برنس بتلون فيه ألوانا قلما دنا منه خلع البرنس فوضعه شمأتاه في بعض بحالسه إذ أقبل إليه إبليس وعليه برنس بتلون فيه ألوانا قلما دنا منه خلع البرنس فوضعه شمأتاه في بعض عليك البرنس فقال لهم وسي من الله و مكانتك من الله و الذي رأيت عليك قال برنس أختطف به قاوب بن آدم قال في المنافية على المنافقة على العلقة قال في الذي رأيت عليك قال بونس أختطف به قاوب بن آدم قال في السلام عليك على المنافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة على الله على الله عليه العلم المنافقة الله في المنافقة المنافقة

إحواتا وقالسحانه وتعالى ـ واعتصموا عبل الله جمعا ولا تفرقوا ـ وقال عليه السلام ﴿ المؤمن آلف مألوف لاخير فيمن لايألف ولا يؤلف وقال عليه السلام ومثل لاؤمنسين إذا التقيا مثل البدين تغدل إحسداهما الأخرى وما التق ،ؤمنان إلا استفاد أحدها من صاحبه خيرا ۾ وڌل أبو إدريس الخولاني لمعاد إلى أحبك فيالله فقال أبشر ثم أبشر فانی حمت رسول الله صلئ الله عليه وسلم يقول ا ينصب لطائفة من الناس كراسي حول العزش يوم القيامة وجوهم كالقمر ليلة السدر يفزع الناس

<sup>(</sup>۱) حدبشطِنعباس موقوفا ومسندا في توله تعالى \_ ومن شرغاسق إذا وقب \_ قال هو قيام الله كر وقال الذكر وقال الذكر إذا دخل هذا حديث لاأصلله (۲) حديث اللهم إلى أعوذ بك من شر حمى و بصرى وقلبي وديني تقدم في الدعوات (۳) حديث النساء حبائل الشيطان الأصفهائي في الترغيب. والترهيب من حديث خالد بن زيد الجهني باسناد فيه جهالة .

الله إذا صنعه الانسان استحوذت عليه قال إذا أعجبته نفسه واستسكر عمله ونسي ذبويه وأحذرك ثلاثا ﴿ تَعْلَ بَامِرَاءُ لَا تَحْلُ لَكُ فَانَهُ مَاخَلَا رَجِلَ بَامِرَاءَلَا عَلَهُ إِلَّا كَنْتُصَاحِبُهُ وَنَأْصًا فَيَحَقَّ فَتَنَّهُ بِهَا وأفتنها به ولا تعاهد الله عهدا إلاوقيت بهولا غرجن صدقة إلاأمضيتها فانهماأ خرجر جل صدقة فلرعضها إلاكنت صاحبه دون أصمابي حتى أحول بينه وبين الوقاءبهائم ولى وهويقول ياويلتاه علمموسي مايحذر به بنى آدم . وعن سميد بن السيب قال مابعث الله نبيا فها خلا إلا لم يأس إبليس أن يهلكه بالنساء ولا ا شيء أخوف عندى منهن وما بالمدينة بيت أدخله إلا بيتي وبيت ابنتي أغتسل فيه يوم الجمعة مأروح وقال بعضهم إن الشيطان يقول للمرأة أنت نصف جندى وأنتسهمي الدىأرى به فلاأخطى وأنتموضع سرى وأنت رسولي في حاجى فنصف جنده الشهوة و نصف جنده النضب وأعظم الشهو المشهوة النساء وهذه الشهوة أيضا لها إفراط وتفريط واعتدال فالافراط مايقهر المقل حق يصرف همةالرجال إلى الاستمتاع بالنساء والجواري فيحرم عن ساوك طريق الآخرة أويقير الدين حتى بجر إلى اقتحام الفواحش وقد ينتهى إفراطها بطائفة إلى أمرين شنيمين :أحدهاأن يتناولواما يقوى شهواتهم على الاستكثار من الوقاع كما قد يتناول بعض الناس أدوية تقوى للمدة لتعظم شهوة الطعام ومامثال ذلك إلا كمنابتلي يسباع ضارية وحيات عادية فتنامعنه فى بعض الأوقات فيحتال لإثارتها وتهييجها ثمريشتغلباصلاحها وعلاجها فان شهوة الطعام والوقاع على النحقيق آلام يريد الانسان الحلاس منها فيدرك أندة بسبب الحلاص . فان قلت فقد روى في غريب الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال وشكوت إلى ُجِبرائيل صَمَفُ الوقاع فأمرني بأكل الهريسة (١) ۾ فاعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان عته تسع نسوة ووجب عليه تحصينهن بالامتناع وحرم على غيره نكاحهن وإن طلقهن فكان طلبه القوة لهذا لاللتمتم. والأمر الثانى أنه قد تنتهى هذه الشهوة بيعض الضلال إلى العشق وهوغاية الجهل بمهاو ضعله الوقاع وهو مجاوزة في البيمية لحد المهائم لأن التعشق ليس يقنع بار اقة شهوة الوقاع وهي أقبيح الشهو ات وأجدرها أن يستحيا منه حق اعتقد أن الشهوة لا تنقضي إلا من محل واحد والبهيمة تقضي الشهوة أين\تفق فتكفى به وهذا لا يكتني إلا بشخص واحد معين حتى يزداد به ذلا إلى ذلوعبوديةإلىُ عبوديةوحتى يستسخر العنمل لخدمة الشهوة وقد خلق ليكون مطاعا لاليكون خادما للشهوةومحتالالأجلهاوما العشق إلا سعة إفراط الشهوة وهو مرض قلب فارغ لاهم له وإعما يجب الاحتراز من أوائله بترك معاودة النظر والفكر وإلا فاذا استحكم عسر دفعه فيكذبك عشق السال والجاءوالمقار والأولادحق حب اللعب بالطيور والنرد والشطريم فان هسلم الأمور قد تستولى على طائفة بحيث تنغص عليهم الدين والدنيا ولا يصبرون عنها ألبتة . ومثال من يكثر سورة العشق في أول انبعائهمثال من يصرف عنان الدابة عنسد توجمهما إلى باب لتدخله وما أهون منعها بصرف عنائها ومثال من يمالجها بعسد استحكامها مثال من يترك الدابة حق تدخل وتجاوز الباب ثم يأخذ بذنهاو بجرها إلى وراهها وماأعظم التفاوت بين الأمرين في اليسر والمسر فليسكن الاحتياط في بدايات الأمور فأما في أواخر ها فلا تقبل العلاج إلا بجهد جهيد يكاد يؤدى إلى نزع الروح فادن إفراط الشهوة أن يغلب العقل إلى هذا الحدوهو مذموم جدا وتفريطها بالعنة أو بالضعفعن امتاع المنكوحةوهو أيضامذمومو إنمسا المحمودأن تنكون معتدلة ومطيعة للعقل والشرع فى انقباضها وانبساطها ومهما أفرطت فكسرها بالجوح والنكاح قال

وهملا غزعون ومخاف الناس وهم لا يخافون وهم أوثياء الله الله ين لاخوف عليهم ولاهم . عز يون قبل من هؤلاء يارسول الله قال التحابون فيالله.وقيل أوتحابالناس وتعاطوا أسباب الحبة لاستغنوا بها عن العدالة. وقيل العدالة حليفة المية تستعمل حيث لأتوجد المحبة وقيل طاعةالحنبة أفشل منطاعةالرهبة فان طاعة الحية من داخل وطاعة الرهية منخارج ولهذا العني كانت صحبة الصوفية مؤثرة من البعض في البعض لأنهم لمساتح ابوا في الله تواصواعحاسن الأخلاق ووقع القبول بينهم لوجود الهبسة فانتفع لذلك المريد

(١) حديث شكوت إلى جبريل ضعف الوقاع فأمرنى بأكل الهريسة المقيلي في الضعفاء طبي من حديث حذيفة وقد تقدم وهو موصوع .

صلى الله عليه وسلم « معاشر الشباب عليكم بالباءة فمن لم يستطع فعليه بالصوم فالصوم له وجاء<sup>(١)</sup>». ( يبان ماطي للريد في ترك النزويج وضه )

اعلم أن الريد في ابتداء أمره بنبغي أن لابشغل تفسه بالمزوج فانذلك شفل شاغل منعهمن الساوك ويستجره إلى الأنس بالزوجة ومن أنس بغير الله تعالى شغل عن الله ولايغرنه كثرة نــكا-رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه كان لايشفل قلبه جميع مافى الدنيا عن الله تعالى ٢٦ فلا تقاس اللائكة بالحدادينولندلك قال أبو سليان الداراني من تزوج ققد ركن إلى الدنيا وقال مارأيت مريدا تزوج فثبت على حاله الأول وقيل له مرة ما أحوجك إلى امرأة تأنس بها فقال لا آنسي الله بها أى إن الأنس بها يمنع الأنس بالله تمالي وقال أيضا كل ماشفلك عن الله من أهل ومال وولد فهو عليك مشئوم فكيف يقاس غير رسول الله صلى الله عليه وسلم به وقدكان استغراقه بحب الله تعالى بحيث كان يجد احتراقه فيه إلى حد كان يخشى منه في بعض الأحوال أن يسرى ذلك إلى قالبه فيهدمه فلذلك كان يضرب يبدء على فخذ عائشة أحيانا ويقول كليني بإعائشة لتشغله بكلامها عن عظيم ماهو فيه لتصور طاقة قالبه عنه ٣٠ فقد كان طبعه الأنس بالله عز وجل وكان أنسه بالخلق عارضا رفقاً يدنه ثم إنه كان لا يطيق الصبر مع إلحلق إذا جالسهم فاذا صاق صدره قال أرحنا بها يابلال(ع)حق يعود إلى ماهو قرة عينه (٥) فالضعيف إذا لاحظ أحواله في مثل هذهالأمورفهومغرورلأنالأفهام تقصر عن الوقوف على أسرار أفعاله صلى الله عليه وسلم فشرط المريد العزبة في الابتداء إلى أن يقوى في العرقة هذا إذا لم تغلبه الشهوة فان غلبته الشهوة فليكسرهابالجوع الطويل والصومالدائم فان لم تنقمع الشهوة بذلك وكان عيث لايقدر على حفظ العين مثلا وإن قدر على حفظ الفرج فالنكاح له أولى لتسكن الشهوة وإلا فمهما لم محفظ عينه لم محفظ عليه فكر. ويتفرق عليه همه وربا وقع في بلية لايطيقها وزنا العين من كبار الصفائر وهو يؤدى على القرب إلى الكبيرة الفاحشة وهي زنا الفرج ومن لم يقدرعلي غض ْ بصره لم يقدر على حفظ فرجه قال عيسي عليه السلام إياكم والنظرة فانها تزرع في القلب شهوة وكفي بهافتنة. وقال سعيد بن جبير إعاجاء ت الفتنة له او دعليه السلام من قبل النظرة ولذلك قال لابنه عليه السلام يا في امش خلف الأسد والأسود ولا تمش خلف الرأة وقيل ليحي عليه السلام مابد، الزنا قال النظر والتمني . وقال الفضيل يقول إبليس، هوقوسي القديمة وسهمي الني لا أخطى، به يعني النظر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «النظرةسهممموم،ن سهام إبليس أمن تركها خوفا من الله تعالى أعطاه الله تعالى إعسانا يجد حلاوته في قلبه (٢٠ هوقال صلى الله عليه وسلم « « أثركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء (٧٧ » وقال صلى الله عليه وسلم « انفوا فتنة الدنيا وفتنة النساء فان أول فتنة بني إسرائيل كانت من قبل النساء (A) وقال تعالى - قل للمؤمنين يفضوا من أبصارهم - الآية وقال عليه السلام « لحكل ابن آهم حظمن الرّنافا لحينان (١) حديث معاشر الشباب من استطاع منسكم النسكاح فليتزوج الحديث تقدم في النسكاح (٢) حديث كان لايشغل قلبه عن الله تعالى جميع مافى الدنيا تقدم (٣) حديث كان يضرب يده على فخذ عائشة أحيانا ويتول كليني ياعائشة لم أجد له أصلا (٤) حديث أرحنا بها يابلال تقدم في الصلاة(٥)حديث إن الصلاة كانت قرة عينه تقدم أيضا (٦) حديث النظرة سهم مسموم من سهام إبليس الحديث تقدم أيضا (٧) حديث ماتركت بعدى فننة أضر على الرجال من النساء متفق عليه من حديث أسامة ابن زيد (٨) -ديث اتقوا فتنه الدنيا وفتنة النساء فان أول فتنة بن اسرائيل كانت في النساء م من حديث أبي سعيد الحدري .

بالشبيخ والأخ بالأخ ولهذاالمنيأمر اقهتعالى باجتماع الناس في كل يوم خمس مرات في الماجد أهلكلدرب وكل محلة وفى الجامع في الأسبوع مرة أهل كل بلد وانضام أهل السواد إلى البلدان في الأعياد في جميم السنة مرتين وأهل الأقطار من البلدان المتفرقة في العمر مرة الحجكل ذلك لحكم بالفة منها تأكيد الألفة والودة بين الومنين وقال عليه السلام والؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه سمنا أخبرنا أبوررعا قال أناو الدي أبو الفضل قال أذ أبو نصر محمد من سلمان العدل قال أنا أنو طاهر محدين محد ابن محمش الزيادي قال

تزنيان وزناها النظر واليدان تزنيان وزناها البطش والرجلان تزنيان وزناها الشي والفهزى وزناه القبلة والقلب يهم أويتمني ويصدق ذلك الفرج أويكذبه (١) ﴾ وقالت أمسلمة ﴿ استأذن ابن أممكنوم الأعمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وميمونة جالسنان فقال عليه السسلام احتجبا فقلنا

(١) حديث لسكل ابن آدم حظه من الزنا فالمينان تزنيان الحسديث م هق واللفظ له من حديث أبي هروة واتفق عليه الشيخان من حديث ابن عباس عوه (٢) حديث أمسلمة استأذن ابن

أم مكتوم الأعمى وأنا وميمونة جالستان فقال احتجبا الحديث د ن ت وقال حس صميح .

أوليس بالممي لا يبصرنا فقال وأنتا لا تبصرانه ؟ (٢٧) وهذا يدل طيأنه لا يجوز للنساء عبالسة المميان كا جرت به العادة في الما تم والولائم فيحرم طي الأعمى الحاوة بالنساء ويحرم طي الرأة مجالسة الأعمى وتحديق النظر إليه لغير حاجة وإنما جوز للنساء محادثة الرجال والنظر إليهم لأجل عموم الحاجة وإن قدر على حفظ عينه عن النساء ولم يقدر علىحفظها عن الصبيان فالنكام أولى به فان الشر في الصبيان أكثر فانه لومال قلبه إلى امرأة أمكنه الوصول إلى استباحتها بالنكاح والنظر إلى وجه الصي بالشهوة حرام بلكل من يتاشر قلبه مجال صورة الأمرد بحيث يدرك النفرقة بينه وبين الملتحي لم يحل له النظر إليه . فان قلت كلذى حسَّ يدرك التفرقة بين الجيل والقبيم لامحالة ولم تزل وجوه الصبيان مكشوفة . فا قول لستأعني تفرقة العين فقط بل ينبغي أن يكون إدراكه التفرقة كإدراكه التفرقة بينشجرة خضراء وأخرى يابسة وبين ماء صاف وماء كدر وبين شجرة علمها أزهارها وأنوارها وشجرة تساقطت أوراقها فانه يميل إلى إحداهما بعينه وطبعه ولكن ميلاخاليا عن الشهوة ولأجل ذلك لايشتهي ملامسة الأزهار والأنوار وتقبيلها ولاتقبيل المناه الصافى وكذلك الشبية الحسنة قد تميل العين إليها وتدرك النفرقة بينها وبين الوجه القبيح ولكنها تفرقة لاشهوة فيها ويعرف ذلك يميل النفس إلى القرب واللامسة فمهما وجد ذلك اليل في قليه وأدرك تفرقة بين الوجه الجميل وبين النبات الحسن والأثواب النقشة والسقوف الذهبة فنظره نظر شهوة فهو حرام وهذا مما يتهاون به الناس و بجرهم ذلك إلى الماطب وهم لا يشعرون . قال بعض التابعين ما أنا با خوف من السبع الضارى على الشاب الناسك من غلام أمرد بجلس إليه . وقال سنفيان لوأن رجلا عبث بغلام بين أصبعين من أصابع رجله بريدالشهوة لكان لواطا . وعن بعض السلفة ل سيكون في هذه الأمة ثلاثة أصناف لوطيون : صنف ينظر وناوصنف يصافحون وصنف يعملون فاذن آفة النظر إلى الأحداث عظيمة فمهما هجز الريد عن غض جمره وضبط فسكره فالصدواب له أن يكسر شهوته بالنكاح قرب نفس لايسكن توقاتها بالجوم. وقال بعضهم : غلبت على شهوني في بدء إرادتي عما لم أطق فا كثرت الضجيج إلى الله تعالى فرأيتشخصا في النام فقال مالك فشكوت إليه فقال تقدم إلى فتقدمت إليه فوضع يده على صدرى فوجدت بردها في فؤادى وجميع جسدى فالصبحت وقد زال ماى فبقيث معافى سنة شم عاودتي ذلك فا كثرت الاستفائة فا تاني شخص في المنام فقال لي أنحب أن يذهب مانجده وأضرب عنقك قلتُ لم فقال مد رقبتك فمددتها فجرد سيفًا من نور فضرب به عنق فأصبحت وقد زال ما بي فبقبت معانى سنة ثم عاودنى ذلك أوأشد منه فرأيت كأن شخصا فها بين جني وصدرى يخاطبني ويقول ويحك كم تسائل الله تعالى رقع مالايحبرضه قال فيزوجت فانقطم ذلك عني ووله لي ومهما احتاج للريد إلى النكاح فلا ينبغي أن يترك شرط الارادة في ابتداء النكاح ودوامه أما في ابتدائه فبالنية الحسنة وفي دوامه بحسن الحلق وسداد السيرة والفيام بالحةوق الواجبة كما فصلنا جميع ذلك فى كتاب آداب النكاح فلا نطول بإعادته وعلامة صدق إرادته أن ينكح فقيرة متدينة ولا يطلب

أناأبو المباس يجيداله ان يعقوب الكرماني قال حدثنا عي الكرماني قال حدثنا حماد منزيدعن مجألد ابن سمد عن الشعى عن النعان بن بشير قال معمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ﴿ أَلَا إِنَّ مِثْلُ للومنسين في توادهم وتعاميم وتراحهم كمشل الجسدإذا اشتكي عضومنه تداعى سائره بالسير والحني». والتسآلف والتودد يؤكدان أسباب السحبة والصحبة مع الأخيار مؤثرة جدا . وقدقيل لقاء الإخوان لقاح ولاشك أن البواطن تتلقح ويتةوى البعض بالبعض بلمجرد النظر إلى أهل السلاح يؤثر

الفنية . قال بعضهم : من تزوج غنية كان له منها خمس خصال : مغالاة الصداق وتسويف الزفاف وفوت الحدمة وكثرة النفقة وإذا أراد طلاقها لم يقدر خوفا طى ذهاب مالحا والفقيرة بخلاف ذلك . وقال بعضهم ينبغىأن تكون للرأة دونالرجل بأربع وإلااستحقرته بالسن والطول والمال والحسبوأن تكون فوقه بأربع بالجمال والأدب والورع والحلق وعلامة صدق الارادة فى دوام النكاح الحلق -تزوج بعض الريدين بامرأة فلم يزل يخدمها حق استحبت الرأة وشكت ذلك إلى أبيها وقالت قد تحيرت فيهذا الرجل أنافيمنزله منذ سنين ماذهبت إلى الحلاء قط إلا وحمل الماء قبلي إليه . وتزوج بعضهم امرأة ذات جمال فلما قرب زقافها أصابها الجدرى فاشتد حزن أهلها قدلك خوفا من أن يستقبحها فأراهم الرجلأنه قدأصابه ومدئم أواهم أن بصره قدنعب حقازفت إليه فزال عنهم الحزن فبقيت عنده عشرين سنة ثم توفيت فنتح عينيه حين ذلك فقيلله فيذلك فقال تيمدته لأجل أهلها حتىلايحزنوا نَقَرَلُهُ قَدْسِرَقْتُ إِخْوَانُكُ بِهِذَا الْحُلْقِ. وتُزوج بِعَسْ الصوفية المرأة سيئة الحُلق فحكان يُسبر عليها تقيله لم لاتطانها فقال أخشى أن يتزوجها من لايصبر عليها فيتأذى بها فان تزوج الريد فيكذا ينبغى أن يكون وإنقدر على الترك فهو ولى له إذا لم يمكنه الجع بين فضل النكاح وسلوك الطريق وعلم أن ذلك يشفله عن حاله كاروىأن محمد بن سلمان الهالمي كان يملك من غلة الدنيا تمانين ألف درهم في كل يوم فكتب إلى أهل البصرة وعدائها في امرأة يتزوجها فأجموا كلهم على رابعة العدوية رحمها الله تعالى فكنب إليها: بسم الله الرحم ، أما بعد فان الله تعالى قد ملكني من غلة الدنيا عمانين ألف درهم فى كل يوم وليس عضى الأيام والليالي حق أعما مائة ألف وأنا أصير لك مثلها ومثلها فأجيبني فكتبت إليه : بسماله الرحنالرحيم أمابعد فان الزهد فىالدنيا راحة القلب والبدن والرغبة فيها تورثالهم والحزن فاذا أتاك كتابي هذا فهي زادك وقدم لمعادك وكن وصي نفسك ولا بجعل الرجال أوسياءك فيقتسموا تراثك فصم الدهر وليكن فطرك الوت وأما أنا فاوأن الله تعالى خولني أمثال الذي خولك وأضعافه ماسترني أن أشتغل عن الله طرفة عين . وهذه إشارة إلى أن كل مايشفل عن الله تعالى فيو تمصان فلينظر المريد إلىحاله وقلبه فانوجده فىالعزوبة فهو الأقرب وإنعجز عن ذلك فالنكاح أولى به ودواء هذه العلة ثلاثة أمور : الجوع وغضالبصر والاشتغال بشغل يستولى علىالغلب فان لم تنفع هذه الثلاثة فالنكاح هو الذي يستأصل ساديها فقط ولهذا كان السلف يبادرون إلى النسكاح وإلى تزويج البنات قال سعيد بن للسيب ما أيس إبليس من أحد إلا وأتاه من قبل النساء . وقال سعيد أيضًا وهو ابن أربع وثمانين سنة وقد ذهبت إحدى عينيه وهو يعشو بالأخرى ماشي أخوف عندى من النساء . وعَن عبدالله بن أى وداعة قال كنت أجالس سعيد بن للسيب فتفقدنى أياما فلما أتبيته قال أين كنت ؟ قلت توفيت أهلى فاشتغلت بها فقال هلا أخبرتنا فشهدناها قال ثم أردث أن أقوم فقال هلاستحدثت امرأة فقلت يرحمك الله تعالىومن يزوجنىوما أملك إلادرهمين أوثلاثة فقال أنا فقلت وتفعل ؟ قال فيم مُحْمَدَالله تعالى وصلى طي النبي صلى الله عليه وسلم وزوجني على درهمين أوقال ثلاثة قال قهمتوما أدرى ما أصنع من الفرح فصرت إلى منزلي وجعلت أفسكر عن آخذ وعن أستدمن فصليت المغرب وانصرفت إلىمنزلى فأسرجت وكنت صائما فقدمت عشائى لأفطر وكان خبزا وزيتا وإذا بابى يقرع فقلت من هذا ؟ قال سميد قال فأفكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلاسعيد بن السبب ودلك أنه لم ير أربعين سنة إلابين داره والمسجد قال غرجت إليه فادا به سعيد بن المسيب فظننت أنه قد بداله فقلت يا أباهجد لوأرسلت إلى لأتيتك فقال لاأنتأحق أن تؤتى قلت فما تأمر قال إنك كنت رجلا عزبا فَرُوجِتَفَكِرهِتَأْنَٱبِيتِكَاللِّيلَة وحدكُوهذ، امرأتكوإذا عيقائمة خلفه فيطوله تُمَاخذ بيدها

صلاحاو البظر في الصور بؤثر أخلاقا مناسبة لخاق النظرر إليه كدوام النظمر إلى الحزون يحزن ودوام النظر إلى السرور بس ، وقد قبل من لابنفعك لحظه لاينفعك لفظه والجلل الشرود يصير ذلو لاعقار نة الحل الدلول فالمقارنة لماتأثير في الحيسوان والنبات والجماد وللسأء والحواء يغسدان عقارنة الجيف والزروع تنقءعنأنواء العبروق في الأرض والنبات لموضع الافساد بالمقارنة وإذا كانت الممارنة مؤثرة فيهذه الأشمياء فني النفوس الشريفة البشرية أكثر تأثيرا وسمى الانسان إنسانا لأنه يأنس بماراه منخبر

فدفها في الباب ورده فسقطت الرأة من الحياء فاستو تقت من الباب ثم تقدمت إلى القصمة التي فيها الحبر والزيت فوضعها في ظل السراج لسكيلا تراه ثم صعدت السطح فرميت الحيران فجاء وفي وقالوا ماشأنك قات و عسم زوجني سعيد بن السيب ابنته اليوم وقد جاء بها الليلة على غفلة فقالوا أوسعيد زوجك ؟ قلت نم قالوا وهي في الدار ؟ قلت نم فزلوا إليها و باغذلك أمي فجاءت وقالت وجهي من وجهك حرام إن مسسها قبل أن أصلحها إلى ثلاثة أيام قال فأقت ثلاثا ثم دخلت بها فاذاهي من أجمل النساء وأحفظ الناس لكتاب الله تعالى وأعلهم بسنة رسول الله يَرَائِي وأعرفهم عق الزوج قال في كتتشهرا لا يأتيني سعيد ولا آتيه فلما كان بعد الشهر أتيته وهو في حلقته فسلمت عليه فرده في السلام ولم يكلمني حتى تفرق الناس من الحجاس فقال ماصال ذلك الانسان فقلت غيريا أبا محد على ما مجب الصديق ويكره المدو قال إن رابك منه أمر فدونك والعما فانصرفت إلى منزلي فوجه إلى بشرين ألف درهم قال عبد الله بن سايان وكانت بنت سعيد بن المسيب هذه قد خطبها منه عبد الملك بن مروان لابنه الوليد حين ولاه العهد فأن سعيد أن يزوجه فلم يزل عبد الملك عتال على سعيد حتى ضربه المنه سوط في يوم بارد وصب عليه جرة ماء وألبسه جبة صوف فاستمجال سعيد في الزفاف تلك الليلة سوط في يوم بارد وصب عليه جرة ماء وألبسه جبة صوف فاستمجال سعيد في الزفاف تلك الليلة سوط في يوم بارد وصب عليه جرة ماء وألبسه به صوف فاستمجال سعيد في الزفاف تلك الليلة سوطك غائلة الشهوة ووجوب البادرة في الدين إلى تطفئه نارها بالنكاح رضي الدة تعالى عنه ورجه مه من المها بالنكاح رضي الدة تعالى عنه ورحه هم المناه بالنكاح رضي الدي المالك عنه ورحه المه بالمناه بالنكاح رضي الدة تعالى عنه ورحه المه بالمناه بالنكاح رضي الدة تعالى عنه ورحه المالك بن مي المناه بالنكاح رضي الدة تعالى عنه ورحه المه به والمها بالنكاح رضي الدة تعالى عنه ورحه الماله بالنكاح رضي الدة تعالى عنه ورحه الماله بالنكاح رضي المالة تعالى عنه ورحه الماله بالماله بالسائل الماله بالنكاح رضي الماله بالماله بالماله بالنكام ورضي الماله بالماله ب

( يبان فضيلة من مخالف شهوة الفرج والمين )

اعلم أن هسنده الشهوة هي أغلب الشهوات على الانسان وأعصاها عند الحيجان على العقل إلاأن مقتضاها قبيمع يستحيا منه ويخشى من اقتحامه وامتناع أكثر الناس عن مقتضاها إمالعجزأولحوف أو لحياء أو لمحافظة على جسمه وليس في شيء من ذلك ثواب فانه إيثار حظ من حظوظ النفس طي حظ آخره ، نعرمين المصمة أن لايقدر فني هذه العوائق فائدة وهي دفع الاثم فانءن ولاالز نااندفع عنه إنمه بأى سبب كان تركه وإنما الفضل والثواب الجزيل في تركه خوفًا من الله تعمالي معالقدرة وارتفاع الموانم وتيسر الأسباب لاسها عند صدق الشهوةوهذه درجة الصديقين ولذلك قال صلى الخاعليه وسلم و من عشق فعف فكتم فحمات فهو شهيد (١٦) ﴿ وقال عليه السلام ﴿ سَبِّعةً يَظُلُهُمَ اللَّهُ وَمَالْقَيَامَةُ في ظل عرشه يوم لاظل إلا ظله وعد منهر جالدعته اصرأة ذات جمال وحسب إلى نفسها فقال إنى أخاف الله رب العالمين (٧٠ ع وقصة يوسف عليه السلام وامتناعه من زليخ امع القدرة ومع رغبتها معروفة وقد أثنى الله تعالى عليه بذلك في كتابه العزيز وهو إمام لكل من وفق لج اهدة الشيطان في هذه الشهوة العظيمة . وروى أن سلمان بن يساركان من أحسن الناس وجها فدخات عليه امرأة فسألته نفسه فامتنع عليها وخرج هاربا من منزله وتركها فيه قال سلمان فرأيت تلك الليلة في النام يوسف عليه السلام وكأنى أقول له أنت يوسف قال نم أنا يوسف الذي همت وأنت سليان الذي لمتهمأشار إلى قوله تعالى ـ ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ـ وعنه أيضاماهو أعجب من هذاوذلك أنه خربهمن المدينة حاجا ومعه رفيق له حتى نزلا بالأبواء ققام رفيقه وأخذ السفرة وانطلق إلىالسوق ليبتاع شيئا وجلس سلمان في الحيمة وكان من أجمل الناس وجها وأورعهم فبصرت به أعرابية من قلة الجبل وانحدرت إليه حتى وقفت بين يديه وعابها البرقع والقفازان فأسفرتعن وجه لهاكأنه فلقة فمروقالت

وشروالتآ لفوالتودد مستجلب للمزيدو إعما العزلة والوحدة تحمد بالنسبة إلى أراذل الناس وأهسل الثمر فأما أهل الدلموالصفاء والوفاء والأخسلاق الحيدة فيغتنم مقارنتهم والاستثناس بهسم استشاس بافى تعمالي كما أن محبتهم محبة الله والجامع معهم رابطة الحقومع غيرهمرابطة الطبع فالصوفىمعغير الجنس كائن بائنومع الجنس كأن مغابن والمؤمن مرآة المؤمن إذا نظر إلى أخيسه يستشف من وراءأقواله وأعساله وأحسواله تجليات إلهيه وتعريفات وتلويمات من افي الكريم خنبة فابت عن الأغيار وأدركها

(۱) حديث من حشق فعف فكتم شمات نهو شهيد ك في الناريخ من حديث ابن عباس وقال أنكر على سويد بن سعيد م قال يقال إن يمي لما ذكر له هذا الحديث قال لوكان لى عرس ورمح غزوت سويدا ورواء الحرائطي من عير طريق سويد بسند فيه نظر (۲) حديث سبعة يظلهم الله في ظله الحديث متفق عليه من حديث أبى هريره وقد تقدم .

قال ت حديث غريب .

أمل الأنوار ، ومن أخلاق الصوفية شكر المحسن على الاحسان والدعاء له وذلك منهم مع كال توكلهــم على ربهم وصفاء توحيدهم وقطمهم النظر إلى الأغيار ورؤيمهم النعم من للنعم الجبار ولكن يفعلون ذلك اقتىداء برسول الله صلى الله عليه وسلم على ماورد أن رسول الله صلى الله عليمه وسلم خطب فقال و مامن الناس أحد أمن علينا في صحبته وذات يده من ابن ألىقحانة ولو كنت متخذا خليلا لأتخذت أبابكر خليلاي وقال هما نفعني مال كال أفى بكري فالخاق حجبوا عن الله بالحلق في النع والعطاء فالصوفى في

أهنئني فظن أنها تريد طعاما فقام إلى فضلة السفرة ليعطيها فقالت لست أريدهذا إنما أريد ما يكون من الرجل إلى أهله فقال جهزك إلى إبليس ثم وضع رأسه بينركبتيهوأخذفي النحيب فلم يزل يبكي فلما رأت منه ذلك سدلت البرقع على وجهها وانصرفت راجمة حتى بلغت أهلها وجاء رفيقه فرآه وقد انتفخت عيناه من البكاء وانقطع حاتمه فقال ماييكيك ؟ قال خيرذ كرتصبيتى قال لاوالله إلاأن لك قصة إنما عهدك بصبيتك منذ ثلاث أو تحوها فلم يزل به حتى أخبره خبرالأعرابية فوضعر فيقه السفرة وجمل يبكي بكاء شديدا فقال سلمان وأنت مايكيك ؟ قال أنا أحق بالبكاء منك لأني أخشى أن لوكنت مكانك لما صبرت عنها فلم يزالا يتكيان فلما انتهى سلمان إلى مكة فسعى وطاف ثم آتى الحجر فاحتى بثوبه فأخذته عينه فنام وإذا رجل وسيم طوال له شارة حسنة ورائحة طيبة ققال له سلمان رحمك الله من أنت ؟ قال له أنا يوسف قال يوسف الصديق قال نعم قال إن في شأنك و شأن امر أة العَرْ يزلعجبا فقال له بوسف شأنك وشأن صاحبة الأبواء أعجب . وروى عن عبد الله بن عمرقال صعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ﴿ انطلقَ ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حق آواهم البيت إلى غارفدخاوافا تحدرت مخرة من الجبل فسدت عليهم الفار فقالوا إنه لاينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله تعالى بصالح أعمالكم فقال رجل منهم : اللهم إنك تعلم أنه كان لى أبوان شيخان كبيران وكنت لاأغبق قباهماأهلاولامالاً فنأى بى طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهماغبوقهمافوجدتهمانا ممين فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا ومالا فلبثت والقدح في بدى أنتظر استيقاظهما حتى طلع الفجر والصبية يتضاغون حول قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجمَّك ففرج عنا مانحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لايستطيعون الحروج منه وقال الآخر:اللهم إنك تعلمأنه كان لى ابنة عم من أحب الناس إلى فراودتها عن نفسها فامتنت منىحق ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها مانة وعشر من دينارا على أن تخلى بيني وبهن نفسها ففعلت حتى إذا قدرت علمها قالت انق اللهولا تفض الحاتم إلا بحقه فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي من أحب الناس إلى وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلته ابتغاء وجهك ففرج عنا مأمحن فيه فانفرجت الصخرة عنهم غير أنهم لايستطيمون الحروج منها وقال الثالث : اللهم إنى استأجرت أجراءوأعطيتهمأجورهمغيررجل واحد فانه ترك الآجر الذي له وذهب فنميت له أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال ياعبد الله أعطى أجرى نقلت كل ماترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال ياعبد اقه أتهزأ بى نقلت لاأستهزىء بك فخده فاستاقه وأخذه كله ولم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا مأنحن فيه فانفرجت الصخرة فرجوا يمشون (١٦) فهذا فضل من تمكن من قضاء هذه الشيوة فعف وقريب منه من تحكن من قضاء شهوة العين فان العين مبدأ الزنا فخفظ امهم وهو عسر من حيث إنه قد يستهان بهولا يعظم الحوف منه والآفات كلمهامنه تنشأ والنظرة الأولى إذالم تقصدلا يؤاخذ بها والماودة يؤاخذ بها قال مُرْتِينًا ﴿ لَكَ الْأُولَى وَعَلَيْكَ الثَّانِيةَ (٢٠ ﴾ أَى النظرة.وقال العلاء بنزياد لاتتبع بصرك رداء الرأة فان النظر يزرع في القلب شهوة وقلسا مخلو الانسان في ترداده عن وقوع البصر على النساء والصبيان فمهما تخايل إليه الحسن عاضي الطبيع المعاودةوعنده ينبغيأن يقرر في نفسه أن هذه المعاودة عين الجهل فانه إن حقق النظر فاسمحسن ثارت الشهوة وعجز عن الوصول فلا محصلله (١) حديث ابن عمر انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم البيت إلى غار فذكر الحدَّيث بطوله رواه خ (٢) حديث لك الأولى وليست لك الثانية أى النظرة دت من حديث يريدة قاله لعلى

الابتداء يفنىعن الحلق ورى الأشياء من الله حيث طالم ناصيته التوحيد وخرق الحجاب الذى منع الخلسق عن صرف التوحيد فلا بثبت للخلق منعا ولاعطاء ومحجه الحقءن الحلق فاذا ارتقى إلى ذروة التوحيديشكر الحلق بعدشكر الحقويثيت لهم وجودا في النع والمطاء بعد أن برى السبب أولا والالث لسمة عاسه وقوة معرفته يثبت الوسائط فلا محجبه الحلق عن الحق كعامة السلمين ولا محجه الحق من الحلق كأرباب الارادة والبتدئين فيكون شكره للحقالأنه للنعم والعطى والسبب

إلا انتحسر وإن استقبيح لم ياتند وتألم لأنه قصد الالنذاذ فقد فعل ما آلمــه فلا يُحلو في كلتا حالتيه عن معصية وعن تألم وعن تحسر ومهما حفظ العين بهذا الطريق اندفع عن قلبه كثير من الآفات فان الحطأت عينه وحفظ الفرج مع التمكن فذلك يستدعى فاية القوة ونهاية النوفيق فقد روى عن أبي بكر بن عبد الله المزنى أن تصابا أولع بجارية لبعض جيرانه فأرسلها أهلها في حاجة لهم إلى قرية أخرى فتبمها وراودها عن نفسها فقالت له لاتفعل لأنا أشــد" حبا لك منك لى ولكنى أخاف الله قال فأنت تحافينه وأنا لاأخافه فرجع تائبا فأصابه المطش حتىكاد يهلك فاذا هو يرسول البعض أنبياء بني إسرائيل فسأله قفال مالك قال العطش قال العال حق ندعو الله بأن تظلنا سحابة حق ندخل القرية قال مالى من عمل صالح فأدعو فادع أنت قال أنا أدعو وأمن أنت على دعائى قدعا الرسول وأمن هو فأظلتهما سحابة حتى انتهيا إلىالقرية فأخذ القصاب إلىمكانه فحمالت السحابة معه فقال له الرسول زعمت أن ليس لك عمل صالح وأنا الذي دءوت وأنت الذي أمنت فأظلتنا سحابة مُ تبعتك لتخيري بأمرك فأخبره فقال الرسول إن التائب عند الله تعالى بمكان ليس أحد من الناس بمكانه . وعنأحمد بنسعيد المابد عن أبيه قالكان عندنا بالكوفة شاب متعبد لازم للسجد الجامع لابكاد يفارقه وكان حسن الوجه حسن القامة حسن السمت فنظرت إليه امرأة ذات جمال وعقل فشغفت به وطال عليها ذلك فلماكان ذات يوم وقفتله علىالطريق وهو يربد السجد فقالت لهيافتي اسمم مني كلمات أكلك بها ثم اعمل ماشئت فمض ولم يكامها ثم وقفت له بعد ذلك على طريقه وهو يريد منزله فقالت له يانتي اسمع مني كلبات أكلك بها فأطرق مليا وقال لهما هذا موقف تهمة وأنا أكره أن أكون لاتهمة موضَّما نقالتُله والله ماوقفت موقفي هذا جهالة منى بأمرك ولكن معاذ الله أن يتشوف العباد إلى مثل هذا مني والذي حملني على أن لقيتك في مثل هذا الأمر بنفسي لمعرفتي أن القليل من هذا عنــد الناس كثير وأثنم معاشر العباد على مثال القوارير أدنى شيء يعيبها وجملة ما أنول لك إن جوارحي كليا مشغولة بك فالله الله في أمرى وأمرك قال فمضى الشاب إلى منزله وأراد أن يصلى فلم يعمّل كيف يصلى فأخذ قرطاسا وكتب كتابا ثم خرج من منزله وإذا بالمرأة واقفة فىموضعها فألتى المكتاب إليها ورجع إلىمنزله وكان فيه بسم الله الرحمن الرحيم اعلمي أيتها المرأة أن الله عز وجل إذا عصماه العبد حلم فاذا عاد إلى العصية مرة أخرى ستره فاذا لبس لهما ملابسها غضب اقه تعالى لنفسه غضبة تضيق منها السموات والأرض والجبال والشجر والدواب فمن ذا يطبق غضبه فان كان ماذكرت باطلا فانى أذكرك يوما تلكون الساء فيه كالمهل وتصير الجبال كالمهن وتجنو الأم لصولة الجبار المظيم وإنى والله قد ضغت عن إصلاح نفسي فكيف باصلاح غيرى وإن كان ماذكرت حقا فانى أدلك على طبيب هدى يداوى السكاوم المرضة والأوجاع المرمضة ذلك الله رب العالمين فاقصديه بصدق المسألة فاني مشغول عنك بقوله تعالى مـ وأنذرهم يوم الآزفة إذ القاوبالدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولاشفيم بطاع . يعلم خائنة الأعين و ما تخفي الصدور ــ فأين المهرب من هذه الآية ثم جاءت بعد ذلك بأيام فوقفت له على الطريق فلما رآها من بعيد أراد الرجوع إلى منزله كيلابراها فقالت يافتى لاترجع فلاكان الملتقى بعد هذا اليوم أبدا إلاغدا بين يدى الله تعالى ثم بكت بكاء شديدا وقالت أسألك الله الذي يبده معانيم قلبك أن يسهل ماقد عسر من أمرك ثم إنها تبعته وقالت امنن على يموعظة أحملها عنكوأوسى برسيه أعمل علمها فقال لها أوصيك بحفظ نفسك من تفسك وأذكر لاقوله تعالى \_ وهوالله ي يتوفاكم باللين ويعلم ماجر حتم بالنار \_ قال فالطرقت وبكت بكاء شديدا أشد من بكامها الأول ثم إنها أفاقت ولزمت بينها وأخدت في العبادة فلم نزل على

ذلك حق مانت كدا فكان الفق يذكرها بعد مونها ثم يبكى فيقال له م بكاؤك وأنت قد أيأستها من نفسك ا فيقول إلى قد ذبحت طمعها فيأول أعمها وجعلت قطيعتها ذخيرة لي عند الله تعالى فأنا أستحي منه أن أسترد ذخيرة ادخرتها عنده تعالى . ثم كتاب كسر الشهوتين مجمد الله تعالى وكرمه . يتاوه إن شاء الله تعالى كتاب آفات الله ان ، والحد أنه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلاته على سيدنا محمد خير خلقه وعلى كل عبد مصطفى من أهل الأرض والمهاء وسلم تسلما كثيرا .

## ( كتاب آنات اللسان )

( وهوالكتاب الرابع من ربع الهلكات من كتاب إحياء علوم الدين ) بسم الله الرحم الرحم

الجدق الذي أحسن خلق الانسان وعدله وألهمه نور الإيمان فزينه به وجمله وعلمه البيان فقدمه به وضله وأفاض على قلبه خزائن العلوم فأكمله شمأرسل عليه سترا من رحمته وأسبله شم أمده بلسان يترجم به عماحواه القلب وعقله ويكشف عنه عتره الذي أرسله وأطلق بالحق مقوله وأفسح بالشكر عما أولاه وخوله من علم حصله ونطق سهله وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له وأن محدا عبده ورسوله الذي أكرمه و مجله ونبيه الذي أرسله بكتاب أنزله وأسمى فضله وبين مبله صلى الله عليه وطى آله وأسحابه ومن قبله ما كبر الله عبد وهلله .

[ أما بعد ] قان اللسان من فعم الله العظيمة ولطائف صنعه الغربية فانه صنغير جرمه عظيم طاعته وجرمة إذ لايستبين الكفر والإيمان إلابشهادة اللسان وها غاية الطاعة والعصيان ثم إنه ما منموجود أومعدوم خالق أومخلوق متخيل أومعلوم مظنون أوموهوم إلاواللسان يتناوله ويتعرض له باثبات أونني فان كل ما يتناوله العلم يعرب عنه اللسان إما بحق أو باطل ولاشي إلا والعلم متناول له وهذه خاصة لاتوجد في سائر الأعضاء فإن العين لاتصل إلى غير الألوان والصور والآذان لاتصل إلى غير الأصوات واليد لاتصل إلى غير الأجسام وكذا سائر الأعضاء واللسان رحب لليدان ليس له مرد ولالحباله منهي وحد ، له في الحير جال رحب وله في الشر ذيل سحب في أطلق عذبة اللسان وأهمله مرخى العنان سلك به الشيطان في كل ميدان وساقه إلى شفا جرف هار إلى أن يضطره إلى البوار ولا يكبالنا سفىالنار طيمناخرهم إلاحصائد ألسلتهم ولاينجو من شراللسان إلامن قيده بلجام الشرع فلا يطلقه إلافيا ينفعه في الدنيا والآخرة ويكفه عن كل ما يخشى فاللته في عاجله والجله وعلم ما محمد فيه إطلاق اللسان أو يلم فامش عزيز والعمل بمقتضاه على من عرفه القيل عسير وأعصى الأعضاء على الانسان اللسان فانه لانعب في إطلاقه ولامؤنة في تحريكه وقد تساهل الحلق في الاحتراز عن آلماته وغوائله والحذر من مصائده وحبائله وإنه أعظم آلة الشيطان فياستغواء الانسان و عمن بتوفيق الله وحسن تدبيره نفصل مجامع آفات اللمان ونذكرها واحدة واحدة بحدودها وأسباسها وغوائلها وندرف طريق الاحتراز عنها ونورد ماورد من الأخبار والآثار فيذمها فنذكر أولالهنيل الصمت وثردفه بذكرا فة السكلام فما لايسي م آفة فشول السكلام ثم آفة الحوض في الباطل ثم آفة المراء والجدال ثمآنة الحصومة ثمآفة التقعر في الكلام بالتشدقي وتكلف السجيع والفصاحة والتصنع فيه وغير ذلك مماجرت به عادة التفاحمين المدمين للخطابة ثم آفة الفحص والسب وبداءة اللسان ثم آفة اللمن إِمَا لَحْيُوانَ أَوْ جَمَادُ أَوْ إِنْسَانَ ثُمُ آفَةُ الْفَنَاءُ بِالشَّمْرُ وَقَدْ ذَكُرْنَا فَي كُتَابِ السَّمَاعِ مَا يَحْرَمُ مِنْ الْفَنَاءُ

ويشكر الحلق لأنهم واسطة وسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولما يدعى إلى الجنة الحادون الدين محمدون الله تعالى في السراء والضراء» وقال عليه السلام ﴿ مِنْ عَطْسَ أُونِجِمُأً قصال الحمسد فه على كل حال دفع الله تعالى بها عنه سبعين داء أهونها الجذام». وروی جابر رشیالله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مامن عبد ينم عليه بعمة قمد الله إلا كان الجد أفضل منهاج فقوله عليه السلام كان الحد أفضل منها يحتمل أن برض الحق بها هكرا ومحتمل أن الحمد أفضل منها لعمة

( كتاب آفات اللسان )

وما محل فلانسيده ثم آفة المزاح ثم آفة السخرية والاستهزاء ثم آفة إفشاء السرئم آفة الوعدال كاذب ثم آفة النبية ثم آفة النفلة عن ذى اللسانين الذى يتردد بين التعاديين فيكلم كل واحد بكلام يوافقه ثم آفة المدح ثم آفة النفلة عن دقائق الحوى الحكلام لاسيا فيا يتعلق بالله وصفاته ويرتبط بأصول الدين ثم آفة سؤال العوام عن صفات الله عز وجل وعن كلامه وعن الحروف أهى قديمة أو محدثة وهى آخر الآفات ومايتعلق بذك وجملها عشرون آفة ونسأل الله حسن المتوفيق بمنه وكرمه .

( بيان عظيم خطر اللسان وفضيلة العممت )

اعلم أن خطر الليان عظيم ولا جاة من خطر إلا بالصمت فلذلك مدح الشرع المست وحث عليه قال صلى الله عليه وسلم و من صحت بجا (۱) وقال عليه السلام والمسمت عم وقليل فاعله (۱) و أم حكة وحزم . وروى عبد الله بن سفيان عن أبيه قال وقلت يارسول الله أخبر في عن الاسلام بأمر لاأسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استم قال قلت في أثق فأوما بيده إلى ليانه (٢) و وقال عقبة بن عامر و قلت يارسول الله ما النجاة قال أمسك عليك لسانك وليسمك بيتك وابك على خطيتك (٤) وقال سهل بن سعد الساعدى قال رسول الله والله والله على بين لحييه ورجليه أتكفل له بالجنة (٥) وقال صلى الله عليه وسلم و من وقى شرقبقبه وذبذبه ولقلقه ققد وقى الشركله (١) والقبقب هو البطن والدبذب الفرج والاتلق الله الشهوات الثلاث بها يهلك أكثر رسول الله تقليلي عن أكبر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الحلق وسئل عن أكبر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الحلق وسئل عن أكبر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الحلق وسئل عن أكبر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الحلق وسئل عن أكبر ما يدخل أن يكون المراد به البطن لأنه منفذه فقد قال مماذ بن جبل قلت و يارسول الله أنؤ اخذ بما تقول فقال ثكاتك يكون المراد به البطن لأنه منفذه فقد قال قل رى الله ما استم قلت يارسول الله ما أخوف ما نحاف على ويارسول الله حدثى بأمر أعتصم به فقال قل رى الله ما استم قلت يارسول الله ما أخوف ما نحاف على فأخذ بلسانه وقال هذا (١) و ووى أن معاذا قال هارسول الله أى الأعمال أفضل فأخرج رسول الله فأخل المناس فالحل فأخرج رسول الله في الناس في المسلك في المنال فاضل فأخرج رسول الله المنال فاضل فأخرج رسول الله المنال فالله في المنالة فالله في المنالة في ا

(۱) حديث من صحت نجات من حديث عبد الله بن عمرو بسند ضعيف وقال غريب وهو عند الطبران بسند جيد (۲) حديث العدمت حكة وقليل فاعله أبو منصور الديني في مسند الفردوس من حديث إن بنسد ضعيف والبيرق في الشعب من حديث أنس بلفظ حكم بدل حكة وقال غلط فيه عبان بنسمد والصحيح رواية ابت قال والصحيح عن أنس أن لقيان قال ورواه كذلك هو وابن حبان في كتاب روضة المقلاء بسند صحيح إلى أنس (۲) حديث سفيان الثقني أخرى عن الاسلام بأمم لاأسأل عنه أحدا بعدك الحديث ت وصحه و ن ه وهو عند م دون آخر الحديث الذي فيه ذكر وقال عنه أحدا بعدك الحديث ت وصحه و ن ه وهو عند م دون آخر الحديث الذي فيه ذكر وقال حسن (۵) حديث سهل بنسعد من يتوكل لى بما بين لحييه ورجليه أنوكل له بالجنة رواه خ وقال حسن (۵) حديث سهل بنسعد من يتوكل لى بما بين لحييه ورجليه أنوكل له بالجنة رواه خ الله عديث من وقى شر قبقبه وذبذبه ولقلقه الحديث أبو منصور الديلي من حديث أنس بسند من حديث أن عديث ماذ قلت يارسول الله أنؤ اخذ بما تقول فقال تكلنك أمك وهل من حديث المشيخ بن الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ت وصحه و ه ك وقال صبيح على شرط الشيخيين يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ت وصحه و ه ك وقال صبيح على شرط الشيخيين بكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ت وصحه و ه ك وقال صبيح على شرط الشيخيين بكب الناس على مناخره إلا حصائد ألسنتهم ت وصحه و ه ك وقال صبيح على شرط الشيخيين بكب الناس على مناخرة إلا حصائد ألسنتهم ت وصحه و ه ك وقال صبيح على شرط الشيخيين بكب الناس على مناخرة إلا حصائد ألسنتهم ت وصحه و ه ك وقال صبح على شرط الشيخيين بكب الناس على مناخرة إلا حصائد ألمديث بأمر أعتصم به الحديث رواه ن قال ابن عساكر

فتكون نسة الحد أفضل من النعمة الق حمدعليها فاذا شكروا النعم الأول بشكرون الواسمة للنع من الناس ويدعون له . روی آنس رخی الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عنسد قوم قال و أفطر عنمه كم الصائمونوأ كلطعامكم الأبرار ونزلت عليكم السكينة ۽ . أخبرنا أبوزرعة من أبيه قال أنا أحمد بن محمد ابن أحدالبزار قالأنا أبوحنص عمرين إراهيم قال حدثنا عبدائه بن عجد البغوى قال أنا حمرو ابنزرارة فالمثناعينة ابن يونس عن موسى ابن عبيدة عن محدين

ملى الله عليه وسلم لسانه ثم وضع عليه أصبعه (١) ، وقال أنس بن مالك قال صلى الله عليه وسلم «لا بستقيم إعمان العبد حتى يستقيم قلبه ولايستقيم قلبه حتى بستقيم لمسانه ولايدخل الجنة رجل لايأمن جاره بواتفه (٢) و و و و من مره أن يسلم فليانه العمت (٢٠) وعن سعيد بن جبير مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿إِذَا أُصْبِحَ ابْنُ آدَمُ أَصْبِحَ الْأَعْضَاءَ كُلُّهَا تَذَكَّر اللَّسَانَ أى تقول الله فنا فانك إن استقمت استقمنا وإنَّ اعوججت أعوججنا (٤)، وروىأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أبا بكر العديق رضي الله عنه وهويمد لسانه بيده قفال له ماتصنع باخليقة رسول الله ؟ قال هذا أوردني الموارد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ليس شيء من الجسد إلا يشكو إلى الله اللسان على حدته (٥) يه وعن ابن مسعود أنه كان على الصفا يلبي. ويقول بإلسان قل حَيرًا تَغُمُ وَاسَكَتْ عَنْ شُر تَسَلَّم مِن قَبَلَ أَنْ تَنْدُم فَقَيلَ لَهُ يَا أَيَا عَبْدَ الرَّحْنَ أَهْذَا شَيُّ تَنُولُهُ أُوشَى \* معته ؛ فقال لا بل عمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ﴿ إِنْ أَكْثُرَ خَطَايًا ابنَ آدم في لسانه 🗥 وقال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ من كف لسانه ستر الله عورته ومن ملك غضبه وقاه الله عذابه ومن اعتسند إلى الله قبل الله عدره (٧٧) وروى أن معاذ بن جبل قال ﴿ يارسول الله أوصني ، قال : اعبد الله كأنك تراه وعبد نفسك في الموتى وإن شئت أنبأتك بما هو أملك لك من هذا كله وأشار يده إلى لسانه (٨) ، وعن صفوان بن سليم قال: قال رسوا، الله عَلَيْ ﴿ أَلَا أُخْبِرُكُم بِأَيْسِرُ العبادة وأهونها على البدن الصمت وحسن الحلق (٩) ﴿ وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليم وسلم ﴿ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل وعوخطأ والصواب سفيان بن عبدالله الثقني كارواه ت وصحه ه وقد تقدم قبل هذا بخمسة أحاديث

(١) حديث إن معاذا قال يارسول الله أى الأعمال أفضل فأخرج لسانه ثم وضع يده عليه الطبراني وابن أى الدنيا في الصمت قال أصبعه مكان يده (٧) حديث أنس لايستقيم إيمان عبد حتى يستقيم نلبه ولايستقم قلبه حتى يستقيم لسانه الحديث ابن أبى الدنيا فيالسمت والحرائطي في مكارم الأخلاق بسند فيه ضغف (٣) حديث من سره أن يسلم فلياترم الصحت ابن أبي الدنيا في الصحت وأبو الشيخ في فضائل الأعمال والبهتي في الشعب من حديث أنس باسناد ضعيف (٤) حديث إذا أصبيح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلها تذكر اللسان الحديث ت من حديث أى سعيد الحدرى رفعه ووقع في الإحياء عن سعيد بن جبير مرفوعا وإنما هو عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد رفه ورواه ت موقوفا على عمار بنزيد وقال هذا أصح (٥) حديث إن عمر اطلع على أبي بكر وهو يمدلسانه فقال ماتسنع ياخليفة رسول الله قال إن هذا أوردني الوارد إن رسول الله عَالِيُّهُ قال ليس شيء من الجسد إلا يشكو إلى الله عز وجل اللسان على حدته إن أبي الدنيا في الصمت وأبو يعلى في مسنده والدار قطني في العلل والبهق فى الشعب من رواية أسلم مولى عمر وقال الدارقطني إن الرفوع وهم على الدراوردي قال وروى هذا الحديث عن قيس بن أبى حازم عن أبى بكر ولا علة له (٦) حديث ابن مسعود أنه كان طي الصفا يلي ويقول بالسان قل خيرا تغنم وفيه مرفوعا إن أكثر خطايا بني آدم في لسانه الطبراني وابن أبي الدنيا فيالصمت والبيهق فيالشعب بسند حسن (٧) حديث ابن عمر من كف لعانه متراقه عورته الحديث ابن أن الدنيا في الصمت بسد حس (٨) حديث إن معاذا قال أوصني قال أعيد الله كأنك تراه الحديثان أبي الدنيا في الصحت وطب ورجاله تقات وفيه انقطاع (٩) حديث صفوان بن سليم مرفوعا ألا أخبركم بأيسر العبادة وأهونها على البدن الصمت وحسن الحلق ابن أبي الدنيا هكذا مرسلاورجاله تفاتورواه أبوالشبيخ في طبقات الحدثين من حديث أبي ذر وأبي السرداء أيضامر فوعا .

ثابت عن أن هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله مسلى الله عليه وسلم و من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، ومن أخلاق الصوفية بذل الجاه للاخوان والسامين كافة فاذا كان الرجل وافر العلم بصيرا بعيوب النفس وآفاتها وشبواتها فلبتوصل إلى قضاء حواج السامين يبذل الجاء والمارنة في إصلاح ذات البينوق هذا العني بحتاج إلى مزيدعلم لأنها أمور تتملق بالخلق ومخالطتهم ومعاشرتهم ولايصلح ذلك إلا لصوفى تامّ الحبال عالم ربائي . روی عن زید بن أسلم أنه قال كان نبي من

خيرا أو ليسكت (١) ﴾ وقال الحسن ذكر لنا أن الني صلى الله عليه وسلم قال ﴿ رحمالله عبداتسكام فغنم أو سكت فسلم (٢٦) ﴾ وقيل لعيسي عليه السلام دلنا على عمل ندخل به الجنة قال :لاتنطقواأبدا فالوا لانستطيع ذلك قفال فلا تنطقوا إلا غير ، وقال سلمان بن داود عليهما السلام إن الكلام من فضة فالسكوت من ذهب ، وعن البراء بن عازب قال ﴿ جَاءَ أَعْرَاكِ إِلَى رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وسلم فقال : دلى على عمل يدخلني الجنة ، قال أطعم الجائع واستى الظمآن وأمر بالمعروف وانه عن المنكر فان لم تعلق فكف لسانك إلا من خير ( في الله عليه و وقال صلى الله عليه وسلم « اخزن لسانك إلا من خير فانك بذلك تغلب الشيطان (٤) ، وقال صبى الله عليه وسلم ﴿ إِن الله عند لسان كل قائل فليتق الله امرؤ علم ما يقول ، وقال عليمه السلام ﴿ إذا رأيتم المؤمن صمونا وقورا قادنوا منه فانه يلقن الحكمة (٥) يه وقال أبن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ النَّاسُ ثَلَاثُمُ عَالَمُ وَسَالُمُو شَاحِبُ فالغائم الذي يذكر الله تعالى والسالم الساكت والشاحب الذي يخوض في الباطل (٢٦ ، وقال عليه السلام ﴿ إِنْ لَمَانَ المُؤْمِنَ وَرَاءَ قَلْبِهِ فَاذَا أَرَادُ أَنْ يَتَكَامُ بِشَي تَعْرِهُ قِلْبِهُمُ أَمضًا وبلسانه وإن لسان المنافق أمام قلبه فاذا هم بشي أمضاه بلسانه ولم يتدبره بقلبه (٧) ، وقال عيسى عليه السلام العبادة عشرة أجزه تسعة منها في الصعت وجزه في الفرار من الناس . وقال نبينا صلى الله عليه وسلم «من کثر کلامه کثر سقطه ومن کثر سقطه کثرت ذنو به ومن کثرت ذنو به کانت النار أولی به<sup>(۸)</sup>». الآثار : كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يضع حساة في فيه ينم بها نفسه عن الكلام وكان يشير إلى لسانه ويقول هذا الذي أوردني للوارد ، وقال عبد الله بن مسعود : والله الذي لا إله إلا هوماشي أحوج إلى طول سجن من لسان ، وقال طاوس لسانى سبع إن أرسلته أكلى ، وقال،وهب بن منيه في حكمة آل داود حق على العاقل أن يكون عارفا بزمانه حافظا السانه مقبلا على شأنه . وقال الحسنماعةل دينه من لم يحفظ لسانه . وقال الأوزاعي كتب إلينا عمر بن عبد العزيز رحمه الله . أما بعد : فان من أكثر ذكر ااوت رضي من الدنيا باليسير ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يسيه . وقال بعضهم الصمت يجمع للرجل فشيلتين السلامة في دينه والنهم عن صاحبه . وقال محدينواسع

(۱) حديث أبى هربرة من كان يؤمن بأنه واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت متفق عليه .

(۲) حديث الحسن ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله عبدائسكلم فضم أوسكت فسلم ابن أبى الدنيا في الصمت والبيرق في الشقب من حديث أنس بسند فيه ضعف فانه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين (۳) حديث البراء جاء أعرابي فقال دلني على عمل يدخلني الجنة قال أطعم الجائع الحديث ابن أبى الدنيا باسناد جيد (٤) حديث اخزن لسانك إلا من خبر الحديث طمس من حديث أبى سعيد وله في المعجم الكبير ولا بن حبان في صحيحه نحوه من حديث أبى خلاد بلفظ طمس من حديث أبى حديث إذا رأيتم الوجل قد أعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فانه يلقى الحكمة وقد تقدم .

(۵) حديث ابن مسعود الناس ثلاثة غانم وسالم وشاحب الحديث الطبراني وأبو يعلى من حديث أبى صعيد الحدري بلفظ الحبائي وضعفه ابن عدى ولم أجده ثلاثة من حديث ابن مسعود (۷) حديث أبى لسان المؤمن وراء قلبه فاذا أراد أن يسكلم بشيء تدبره بقلبه الحديث ابن مسعود (۷) حديث ابن لسان المؤمن وراء قلبه فاذا أراد أن يسكلم بشيء تدبره بقلبه الحديث أبي مسعود (۱) حديث أبى نعم وراء قلبه فاذا أراد أن يسكلم بشيء تدبره بقلبه الحديث ابن مسعود (۱) حديث أبى نعم في الحليث أبو نعيم في الحلية من حديث ابن حمر بسند ضعيف وقد رواه أبوحاتم بن جان في روضة المقلاء والبهتي في الحلية من حديث ابن حمر بسند ضعيف وقد رواه أبوحاتم بن جان في روضة المقلاء والبهتي في الحلية من حديث ابن حمر بسند ضعيف وقد رواه أبوحاتم بن جان في روضة المقلاء والبهتي في الحديث ابن حمر بسند ضعيف وقد رواه أبوحاتم بن جان

الأنبياء يأخذ مركاب اللك يتألفه بدلك لقضاء حوثج الناس. وقال عطاء لأن يراثى الرجلسنين فيكنسب جاها بميش فيهمؤمن أثم له من أن يخلص العمل لنجاة تفسه وهسذا باب غامض لايؤمن أن يمتنن به خلق من الجهال الدعين ولا صلحمدا إلا لعبد اطلع اقه على باطنه فعلم منه أن لارغبة له في شيء من الجاه والسال ولو أن منوك الأرض وتفوا ني خدمته ماطني ولا استطال ولو دخلإلى أتون يوقد ما ظهرت نفسه بصريح الانسكار لمذا الحال وهبذا لايصلح إلا لأحاد من الخلق وأفسراد من

المادقين يتسلخون عنارادمهمواخبارهم ويكاشفهم الله تعالى عراده منهم فيدخاون في الأشياء عراد الله لمالي فاذا علموا أن الحق ويدمنهما لمخالطة وبذل الجاه يدخاون في ذلك بغية صفات النفس وهذا لأقوام ماتوا ثم حشروا وأحكموا مقام الفناء ثم رقوا إلى مقاماليقاء فيعسكون لهم في كل مدخل وعنرج برهان وينان وإذن من الله تمالی فہم علی بصیرہ من وبهم وهذا کیس فهم ارتياب لمعاحب قلب مكاشف نيصريح المراد في خني الحطاب فيأخذ وقنه أبدا من الأشسياء ولم تأخذ الأشياء من وقت

لمالك بن دينار ياأبا يحى حفظ اللسان أشد على الناس من حفظ الدينار والعرهم. وقال يونس بن عبيد مامن الناس أحد يكون منه لسانه على بال إلا رأيت صلاح ذلك فيسائر عمله.وقال الحسن تسكلم قوم عند معاوية رحمه الله والأحنف بن قيس ساكت فقال له مالك بإأبا بحر لاتسكام فقال له أخشى الله إن كذبت وأخشاك إن صدقت . وقال أبو بكر بن عياش اجتمع أربعة ماوك ملك الهند وملك السين وكسرى وقيصر ، فقال أحدهم أنا أندم على ماقلت ولا أندم على مالمأقل، وقال الآخر إنى إذا تسكلمت بكلمة ملكتني ولم أملكها وإذا لم أتكام بالملكتها ولم تعلكني، وقال الثالث عجبت المتكلم إن رجت عليه كلته ضرته وإن ترجع لم تنفعه . وقال الرابع أنا طي رد مالم أقل أقدر مني طي رد ماقلت ، وقيل أقام النصور بن العُمْرُ لم يشكلم بكلمة بعد العشاء الآخرة أربعين سنة،وقيلماتكمالربيع بن خيثم بكلام الدنيا عشرين سنة وكان إذا أصبح ومتع دواة وقرطاساوقدافكلماتكلمبه كتبهثم يحاسب نفسه عند الساء . فان قلت فهذا الفضل السكرر الصمت ماسيبه ؟ فاعلم أن سببه كثرة آفات اللسان من الحطأ والكذب والغيبة والنميمة والرياء والنفاق والفحش والمراء وتزكية النفس والحوض في الباطل والحصومة والفضول والتحريف والزيادة والنقصان وإيذاء الحلقوهتكالمورات فهذءآ فات كثيرة وهي سياقة إلى اللسان لاتثقل عليه ولهسا حلاوة في القلب وعليها بواعث من الطبع ومن الشيطان والحائض فيها قلما يقدر أن عسك اللسان فيطلقه عا حب وبكفه عما لاعب فان ذلكمن غوامش العلم كما سيآتى تفصيله فني الحُوض خطر وفي الصمت سلامة فلذلك عظمت فشيلته، هذامع مافيه من جمع الهم ودوام الوقار والفراغ للفسكر والذكر والعبادة والسلامة من تيمات القول في الدنيا ومن حسابه في الآخرة فقد قال الله تعالى ــ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ــويدلك على فضل ازوم الصمت أمر وهو أن الكلام أربعة أقسام : قسم هو ضرر محس ،وقسم هونفع محس،وقسم فيه خرر ومنفعة ۽ وقسم ليس فيه خرز ولا منفعة . أما الذي هو خرز عمش فلا يد من السكوت عنه وكذلك مافيه ضرر ومنفعة لاتني بالضرر . وأما مالامنفعة فيهولا ضرر فهو فضول والاشتغال به تضييع زَمان وهو عين الحسران فلا يبقى إلَّا السَّم الرابع فقد سقط ثلاثة أرباع السكلام وبق ربع وهذًا الربع فيه خطر إذ عمرج بمنا فيه إثم من دقائق الرياء والتصنع والفيية وتزكية النفس وفخول السكلام امتراجا يخفي دركه فيكون الانسان به مخاطرا ، ومن عرف دقائق آفات اللسان على ماسند كره علم قطعا أن ما ذكره صلى الله عليه وسلم هو فصل الحطاب حيث قال ﴿ من صحت تجا (١) ﴿ فَانْدَاوَنَّى والله جواهر الحسكم قطما وجوامع السكلم (٢) ولا يعرف مأعث آحادكا تهمن بحار العاني إلاخواص المداء وفيا سنذكره من الآفات وعسر الاحتراز عنها ما يعرفك حقيقة ذلك إن عاء الله تعالى ونحن الآن نمد آ قات اللسان ونبتدىء بأخفها ونترقى إلى الأغلظ قليلا ونؤخر السكلام في النبية والخيمة والكذب فان النظر فيها أطول وهي عشرون آفة فاعلم ذلك ترشد بعون الله تعالى .

( الآفة الأولى : السكلام فما لا يمنيك )

اعد أن أحسن أحوالك أن تحفظ ألفاظك من جيع الآفات الى ذكرناها من النبية والخيمة والخيمة والخيمة والخيمة والمحذب والمراء والجدال وغيرها وتشكلم فيا هو مباح لاضرر عليك فيه ولا على مسلم أصلا إلاأنك تشكلم بمسا أنت مستغن عنه ولا حاجة بك إليه فانك مضيع به زمانك وعاسب على عمل لسانك

(١) حديث من صحت نجا تقدم (٧) حديث أنه صلى الله عليه وسلم أوتى جوامع السكلم م من حديث أبي يمريرة وقد تقدم .

( الآفة الأولى السكلام فها لا يعنيك )

وتستبدل الدى هوأدئى بالذى هوخير ، لأنك لوصرفت زمان الكلام إلى الفكر ربماكان ينفتح لك من نفحات رحمة الله عندالفكر ما يعظم جدواه ولوهلك الله سبحانه وذكرته وسبحته لسكان خيرا الك فكم من كلمة بيني بها قصر في الجنة ومن قدر على أن يأخذ كنزا من الكنوز فأخذ مكانه مدرة لاينتفع جاكان خاسرا خسرانا مبينا وهذا مثال من ترك ذكر الله تعالى واشتغل عبام لايعنيه فانه وإن لم يأم فقد خسر حيث فاته الربح العظيم بذكر الله تعالى فان المؤمن لا يكون صحته إلا فسكرا ونظره إلاعبرة ونطقه إلاذكرا (١) هكذا قال الني صلى الله عليه وسلم ، بلرأس مثل العبد أوقاته ومهما صرفها إلىما لايسنيه ولميدخر بها ثوابا فالآخرة تقد ضيع رأسماله . ولحدًا قال الني صلى الله عليه وسلم ومنحسن إسلام للرء تركه مالايمنيه (٢) على ورد ماهو أشد من هذا قال أنس واستشهد غلام منا يوم أحد فوجدنا على بطنه حجرا مربوطا من الجوع فمسحت أمه عن وجهه التراب وقالت هنيئا لك الجنة يابن فقال صلى الله عليه وسلم وما يدريك لمله كان يشكلم فها لايمنيه ويمنسع مالا يضره (٢٣) وفي حديث آخر ﴿ أَن النَّي صلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَقَدَّ كُمِّنا فَسَأَلُ عَنه فقالوا مريض غرج يمشى حق أتاه فلما دخل عليه قال أجسر يا كب فقالت أمه هنينا لك الجنة يا كب تقال صلى الله عليه وسلم من هذه التألية على الله ؟ قال هي أي بارسول الله قال وما يدريك يا أم كعب لعل كعبا قال مالايعنيه أو منع مالايغنيه (٤٠)، ومعناه أنه إنما تنهيأ الجنة لمن لايحاسب ومن تسكلم فها لايعنيه حوسب عليه وإن كان كلامه في مباح فلا تنهيأ الجنة مع الناقشة في الحساب فانه نوع من العذاب وعن عجد بن كب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و إن أول من يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة فدخل عبد الله بن سلام نقام إليه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بذلك وقالوا أخبرنا بأوثق عمل فينفسك ترجو به فقال إنى لضعيف وإن أوثق ما أرجو به الله الله الله الله وترك ما لايعنيني (٥) ﴾ وقال أبوذر قال لي رسول الله عَلِيُّةُ ﴿ أَلا أَعْلُمُكُ بَسَمَلَ خفيف على البدن تقبل في النيزان؟ قلت بلى يارسول الله قال هو الصمت و حسن الخلق وترك مالا يعنيك (٢٠) وقال مجاهد سَمَتَ ابن عباس يقول خمس لهن أحب إلى من الدهم الوقوفة لاتتكام فها لاحنيك فانه فغل ولا آمن عليك الوزر ولاتتسكام فيا يعنيك حتى تجد له موضَّما فانه رب مشكلم في أمر يعنيه (١) حديث المؤمن لا يكون صحته إلافكرا ونظره إلاعرة ونطقه إلا ذكرا لم أجد له أصلا وروى عمد بن زكريا الملائى أحد الضعفاء عن ابن عائشة عن أبيه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله أمرى أن يكون نطق ذكرا وصمتى فكرا ونظرى عبرة (٧) حديث من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه ت وقال غريب و م من حديث أبي هربرة (٣) حديث استشهد منا غلام يوم أحمد فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع الحمديث وفيه لعله كان يتكلم عما لايعنيه ويمنع مالا يضره ت من حمديث أنس مختصرا وقال غريب ورواه ابن أبي الدنيا في الصمت بلفظ الصنف بسند ضعيف (٤) حديث إن الني صلى الله عليه وسلم قد كعبا فسأل عنه تقالوا مريض الحسديث وفيه لعل كعبا قال مالا يعنيه أو منع مالايغنيه ابن أبي الدنيا من حديث كمب بن عجرة باسناد جيد إلا أن الظاهر انقطاعه بين الصحاف وبين الراوى عنه (٥) حــديث عمد بن كب إن أول من يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنسة فدخل عبد الله بن سلام الحديث وفيه إن أوثق ماأرجوه سلامة الصدر وترك مالاينيني ابن أبي الدنيا هكذا مرسلا وفيه أبو نجيم اختلف فيه (٦) حديث أبي در ألا أعلمك بعمل خفيف على البدن الحديث وفيه هو الصمت وحسن الحلق وترك مالا يحيك ابن أبي الدنيا بسند منقطع .

ولا يكون فيقطر من الأقطار إلا واحمد متحقق بهذا الحال . قال أبوعنان الحيرى لايكمل الرجل حتى يستوى قلبه في أربعة أشمياء للنع والعطاء والمز والذلولتلهذا الزجل يسلم بذل الجاء والدخول فها ذكرناه . قال سول ابن عبدالله لايستحق الانسان الرياسة حتى تجتمع فيسه ثلاث خسال: يسرف جهله عن الناس وعتمل جهمل الناس ويترك مافي أيديهم ويذل ما في يده لهم وهذه الرياسة ليست عن الرياسة الق زهد فيها وتمين الزهد فها لفرورة صيدقه وسنؤكه وإتما هذه

رياسة أقامها الحق لملاح خاته فهو فيا باقه يقوم بواجب حقيا وشجيحر نعمتها أته تعالى . [الساب الحادي الأدب ومكانه من التصوف آ روي عن رسول الله صلى الله عليسه وسلم أنه قال ﴿ أَدَّ بِنِي رِي فأحسن تأدبى، فالأدب تهذيب الظاهر والباطن فاذا تهذب ظاهر المددوباطنه صارصوفيا أديباوإعبا حميت للأدية مأدبة لاجتاعها على أشياء ولايتكامل الأدبافي العبد إلابتكامل مكارم الأخسلاق ومكارم الأخلاق مجموعها من

تحسبن الحلق فالحلق

قدوضمه فيغيرموضمه فمنت ولأتمار حلبا ولاسفيها فانالحليم يقلبك والسفيه يؤذيك واذكر أخاك إذا ناب عنك بما تحب أن يذكرك به وأعفه مما تحب أن يعفيك منه وعامل أخاك بما تحب أن يه ملك به واعمل عمل رجل بعلم أنه مجازى بالاحسان مأخوذ بالاجترام ، وقيل للقان الحسكيم ماحكمتك قال لاأسأل عما كفيت ولاأتبكلف ما لايعينني. وقالمورق العجلي : أمرأنا فيطلبه منذ عشرينسنة لم أقدر عليه ولست بتارك طلبه قالوا وماهو ٢ قالالسكوت عما لايعنيني . وقال عمر رخى الله عنه لاتتعرض لما لايمنيك واعترل عدوك واحذر صديقك من القوم إلا الأمين ولا أمين إلامن خشى الله تعالى ولاتصحب الفاجر فتتعلم من فجوره ولاتطلعه على سرك واستشر في أمرك الدين يخشون الله تمالى . وحدالكلام فيا لايعنيكأن تشكلم بكلام لوسكت عنه لم تأثم ولم تستضربه فيحال ولامال . مثاله أن تجلسهم قوم فتذكر لهم أسفارك ومارأيت فيها من جبال وأنهار وماوقع لك من الوقائم وما استحسنته من الأطعمة والثياب وماتعجبت منه من مشايخ البلاد ووقائمهم فهذه أمور لوسكت عنها لم تأثم ولم تستضر وإذا بالنت في الجهاد حتى لم يمزج محكايتك زيادة ولانفصان ولا تُزكَّة نفس من حيث النفاخر بمشاهدة الأحوال العظيمة ولااغتياب لشخص ولامذمة لشيُّ مما خلقه الله تعالى فأنت مع ذلك كله مضيع زمانك وأتى تسلم مِن الآفات التي ذكرناها ومن جملتها أن تسأل غيرك عما لايعنيك فأنت بالسؤال مضيع وقتك وقد ألجأت صاحبك أيضا بالجواب إلى التضييع هذا إذا كان الشي مما لايتطرقه إلى السؤال عنمه آفة وأكثر الأسئلة فيها آفات فانك تسأل غيرك عن عبادته مثلا فتقول له هل أنت صائم قان قال نم كان مظهرا لعبادته فيدخل عليه الرياء وإن لم يدخل سقطت عبادته من ديوان السر وعبادة السر تفضل عبادة الجهر بدرجات وإن قال لاكان كاذبا وإن سكت كان مستحقرا لك وتأذيت به وإن احتال لمدافعة الجواب افتقر إلى جهد وتعب فيه فقد عرضته بالسؤال إما للرياء أوالمسكذب أوللاستحقار أوالتعب فيحيلة الدفع وكذلك سؤالك عنسائر عباداته وكذلك سؤالك عن الماصي وعن كل ما يخفيه ويستحي منه وسؤالك عما حدث به غيرك فتقول له ماذا تقول وفيم أنت وكذلك ترى إنسانا فيالطريق فتقول من أين فريما يمنعه مائم من ذكره فان ذكره تأذى به واستحيا وإن لم بصدق وتع فىالكذب وكنت السبب فيه وكذلك تسأل عن مسائة لاحاجة بك إليها والمستول ربما لم تسمح نفسه بأن يقول لاأدرى فيجيب عن غير بسبرة ولستُ أعنى بالتكلم فما لا يعني هذه الأجناس فان هذا يتطرق إليه إثم أوضرر وإنما مثال ما لا يعني ماروى أن لقان الحسكم دخل على داود عليه السلام وهويسرد درعًا ولم يكن رآها قبل ذلك اليوم فِيل يَعجب مما رأى فاراد أن يساله عن ذلك فمنته حكته فالمسبك نفسه ولم يساله فلما فرغ قام داود ولبسه ثم قال فيم الدرع للحرب فقال لتمان الصمت حكم وقليل فاعله أى حصل العلم به من غير سؤال فاستغنى عن السؤال وتيل إنه كان يتردد إليه سنة وهو يريد أن يعلم ذلك من غيرسؤال فهذا وأمثاله من الأسئلة إذا لم يكن فيه ضرر وجتك ستر وتوريط فيرياء وكذب وهو بما لايمني وتركه من حسن الاسلام فهذا حده ، وأماسبه الباعث عليه فالحرص على معرفة ما لاحاجة به إليه أوالباسطة بالسكلام على سبيل التودد أو تزجية الأوقات محكايات أحوال لافائدة فيها . وعلاج ذلك كله أن يعلم أن الموت بين يديه وأنه مسئول عن كل كلمة وأن أتفاسه رأس ماله وأن لسانه شبكة يَقدر على أن يَقتنص بها الحجور العين فاهماله ذلك وتضييعه خسران مبين هذا علاجه من حيث العلم وأما من حيث العمل فالعزلة أوأن يصع حصاة في فيه وأن ياترم تنسه السكوت بها عن بعش مايعنيه حتى بعناد اللسان ترك ما لا يعبه وصبط اللسان في هذا على غير العبرل هديد جدا .

( الآذة الثانية : فضول الكلام )

وهو أيصا مدَّموم وهذا يتناول الحوض فها لايعني والزيادة فها يعني طي قدر الحاجة فان من يعنيه أمر ممكنه أن يذكره بكلام مختصر ويمسكنه أن يجسمه ويقرره ويكرره ومهما تأدى مقصوده بكامة واحدة فذكر كامتين فالثانية فضول أى فضل عن الحاجة وهو أيضًا مذموم لمسا سبق وإن لم يكن فيه إثم ولاضرر. قال عطاء من أندرباح إن من كان قبلهُم كانوا يكرهون فضول السكلام وكانوا بمدون فضول السكلام ماعدا كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمرا بمروف أونهيا عن منكر أو أن تنطق بحاجتك في معيشتك التي لابد الك منها أتنكرون أن عليكم حافظين كراما كاتبين. عن اليمين وعن الشهال قعيد مايلفظ من قول إلالديه رقيب عتيد، أما يستحى أحدكم إذا تشرت صيفته التيأملاها صدر نهاره كان أكثر افيا ليس من أمر دينه ولادنياه ، وعن بعض الصحابة قال إن الرجل ليكلمني بالسكلام لجوابه أشهى إلى من الماء البارد إلى الظمآن فأترك جوابه خيفة أن يكون فشولا . وقال مطرف ليمظم جلال الله في قاوبكم فلا تذكروه عند مثل قول أحدكم للكلبوالجاراللهم اخزه وما أشبه ذلك . واعلم أن فصول الكلام لا ينحصر بل الهم محصور في كتاب الله تمالي قال الله عز وجل ـ لاخير في كثير من بجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ــ وقال صلى الله عليه وسلم وطوى لمن أمسك الفضل من لسانه وأنفق الفضل من ماله (١٦) فانظر كيف قلب الناس الأمر في ذلك فأمسكوا فضل المال وأطلقوا فضل اللسان . وعن مطرف بن عبد الله عن أيه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من بني عامر فقالوا أنت والدنا وأنتسيدنا وأنتأنضلنا علينا فضلا وأنتأطولنا علينا طولا وأنت الجفنة الغراء وأنت وأنت فقال قولوا قولكم ولايستهوينكم الشيطان (٢) إشارة إلى أن اللسان إذا أطلق بالثناء ولو بالصدق فيختى أن يستهويه الشيطان إلى الزيادة الستفنى عنها . وذل ابن مسعود أنذركم فضول كلامكم حسب اصىء من السكلام ماباغ به حاجته . وقال مجاهد إن السكلام ليكتب حتى إن الرجل ليسكت ابنه فيقول أبتاع لك كذا و كذا فيكتب كذابا . وقال الحسن يا ابن آدم بسطت لك حيفة ووكل بها ماكان كريمان يكتبان أعمالك فاعمل ماشئت وأكثر أو أقل وروى أن سلمان عليه السلام بعث بعمَى عقاريته وبعث نفرا ينظرون مايةول ويخبرونه فأخبروه بأنَّه مرٌّ فيالسوق أرفع رأسه إلى السماء ثم نظر إلى الناس وهز رأسـه فسأله سلمان عن ذلك فقال هجبت من الملائكة على ردوس الناس ما أسرع مايكتبون ومن الذين أسـفل منهم ما أسرع ما عاون وقال إراهيم وقال الحسن من كثر كلامه كثر كذبه ومن كثر ماله كثرت ذنوبه ومن ساء خلقه عذب نفسمه وقال عمرو بن دينار تسكلم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر ققال له صلى الله عليه وسلم

( الآفة الثانية : فضول السكلام )

(۱) حديث طوبي لمن أمسك الفضّل من لسانه وأنفق الفضل من ماله البغوى وابن قانع في معجمى المسحابة والبيبق من حديث ركب المسرى وقال ابن عبد البر إنه حديث حسن وقال البغوى لاأدرى مهم من النبي صلى الله عليه وسلم أم لا وقال ابن منده مجهول لانعرف له صبة ورواه البزار من حديث أنس بسند ضعيف (۲) حديث مطرف بى عبد الله عن أبيه قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قردهط من بنى عامر فقانوا أنت والدنا وأنت سيدنا الحديث دن في اليوم والليلة بلفظ آخر ورواه ابن أنى الدنيا بلفظ السنف

الانسان مسورة والحلق ممناه فقال بعضهم الخلق لاسبيل إلى تغييره كالخلق وقد ورد و فرغ ربکم من الخلق والحلق والرزق والأجل،وقدةال تعالى - لاتبديل لخلق الله -والأصم أن تبديل الأخلاق ممكن مقدور عليه بخلاف الخلق وقد روىعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ حسنوا أخلاقكم ، وذلكأن الله تدالى خلق الانسان وهيأه لقبول الصلاح والفساد وجعله أهلا اللأدب ومكارم الأخلاق ووجود الأهلية فيه كوجود النار فىالزناد ووجو دالتخل في النوى ثم إن الله تعالى بقدرته ألمم الانسان ومكنه

من إصلاحه بالتربية إلى أن بعسير النوى نخلا والزناد بالعلاج حقّ بخرج منه نار وکما جعل في نفس الانسان صلاحية الخبرجمل فها صلاحية الشرحال الاصلاح والإفساد فقال سبحانه وثعالي ــ ونفس وما سو اها فألهمها فجسورها وتقواها \_ فتسويتها بسلاحيتها للشيئين جيعا ثم قال عز وجل ـ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ـ فاذا تزكت النفس تدبرت بالعقل واستقامت أحوالهما الظاهرة والباطنسة وسدب الأخلاق وتسكونت الآداب فالأدباستخراج مافي القوة إلى القمل وهذا

وقدواية أنه قالدنك من حجاب فقال شفتاى وأسنانى قال أفحاكان الك فى ذلك مايرد كلامك (١) ه وفدواية أنه قالدنك فررجل أثنى عليه فاستهر فى السكلام ثم قال ما أونى رجل شرا من فضل فى لسانه وقال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه إنه ليمنعنى من كثير من السكلام خوف المباهاة . وقال بعض الحسكاء إذا كان الرجل فى مجلس فأعجبه الحديث فليسكت وإن كان ساكنا فأمجبه السكوت فليتكلم وقال يزيد بن أبي حبيب من فتنة المعالم أن يكون السكلام أحب إليه من الاستماع فان وجسد من يكفيه فان فى الاستماع سلامة وفى الكلام نريين وزيادة وقاسان . وقال ابن عمر إن أحق ما طهر الرجل لسانه ورأى أبو الدراء احمر أة سلطة فقال لوكانت هذه خرساء كان خيرا لها . وقال إبراهم يهلك الناس خلتان فضول المال وفضول السكلام فهذه مذمة فضول السكلام وكثرته وسببه الباعث عليه وعلاجه ماسيق فى السكلام فها لايمنى .

( الآفة الثالثة : الحوض في الباطل )

وهوالكلام فيالعاصي كحسكاية أحوال النساء ومجالس الخرومقامات الفساق وتنعم الأغنياء وتجبر اللوك ومراسمهم المذمومة وأحوالهم المسكروهة فان كل ذلك بما لايحل الجوش فيسه وهو حرام وأما الكلام فيها لايمني أو أكثر عما يمني فهو ترك الأولى ولأعرب فيه نم من يكثر السكلام فها لايمني لايؤمن عليه الحوش في الباطل وأكثر الناس يتجالسون للتفرج بالحديث ولايعدو كلامهم التفكه بأعراضالناس أوالحوض فيالباطل وأنواع الباطل لاعكن حصرها لكثرتها وتفننها فلذلك لامخلص منها إلا بالاقتصار على مايىنى من مهمات الدين والدنيا وفي هذا الجنس تقع كليات بهلك. بها صاحبها وهو يستحقرها فقد قال بلال بن الحرث قال رشول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ الرَّجِلُ ليتكلم بَالْكُلَمَةُ مِنْ رَضُوانَ الله مَا يَظُنُّ أَنْ تَبَلَعُ بِهِ مَا لِمُقَتَّ فِكُتُبِ اللَّهِ بِهَا رَضُوانَهُ إِلَى يَوْمُ القيامة وإن الرجل ليتكلم بالسكلمة من سخط الله مايظن أن تبلغ به مابلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة (٢) و كان علقمة يقول كم من كلام منعنيه حديث بلال بن الحرث وقال الني صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَ الرَّجِلُ لِيتَّكُلُم بِالْـكُلِّمَةُ يَسْحُكُ بِهَا جِلْسَاءُهُ يَهُوى بِهَا أَبِعَدُ مِنَ الثَّرِيَّا ٢٣ ﴾ وقال أبوهريرة : إنَّ الرجل ليتكلم بالسكلمة مابلتي لها بالا يهوى بها في جهنم وإنَّ الرجل ليتكلم بالسكامة ما يلتي لهما بالا يرفعه الله بها في أعلى الجنة . وقال صلى الله عليه وسلم ﴿أعظم الناس خطاياً يوم القيامة أكثرهم خوصًا في الباطل (٤) وإليه الاشارة بقوله تعالى .. وكنا تخوض مع الحائضين. وقموله تمالى ـ قلا تقمدوا معهم حتى نخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم ـ وقال سلمان أكثر الناس ذنوبا يوم القيامة أكثرهم كلاما في مصية الله . وقال ابن سيرين كان رجل من الأنسار عمر بمجلى لهم فيقول لهم توضئوا فان بعض ما تتمولون شر من الحدث فهذا هو الحوض في الباطل وهو

(١) حديث عمرو بن دينار تكلم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر بقال كم دون لسانك من باب الحديث ابن أبي الدنيا هكذا مرسلا ورجاله ثقات .

( الآفة الثالثة : الحوض فيالباطل )

(۲) حديث بلال بن الحارث إن الرجل ليتكلم بالسكلمة من رسوان الله الحديث وت وقال حسن صبح (۲) حديث إن الرجل ليتكلم بالسكلمة يضحك بها جلساء يهوى بها أبعد من الثريا ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة بسند حسن والشيخين وت إن الرجل ليتكلم بالسكلمة لايرى بها بأسا بهوى بها سبعين خريفا في النار لفظ ت وقال حسن غريب (٤) حديث أعظم الناس خطايا يوم التيامة اكثرم خوسًا في الباطل ابن أبي الدنيا من حديث قتادة مرسلا ورجاله ثقات ورواه هو والطبراني موقوفا على ابن مسعود بسند صبح .

وراء ماسيآتى من النبية والنميمة والفحشوغيرها بل هوالحوضفى ذكر محظورات سبق وجودها أو تدبر للتوصل إليها من غير حاجة دينية إلى ذكرها وبدخل فيسه أيضا الحوض فى حكاية البدع والمذاهب الفاسدة وحكاية ماجرى من قتال الصحابة على وجه يوهم الطمن فى بعضهم وكل ذلك باطل والحوض فيه خوض فى الباطل نسأل الله حسن العون باطفه وكرمه.

( الآفة الرابعة الراء والجدال )

وذلك مشى هنه قال صلى الله عليه وسلم والأعمار أخاك ولا عماز حدولا تعلمه وعدافتخلفه (١) وقال عليه السلام ﴿ ذروا الراء فانه لانفهم حكمته ولا تؤمن فتنته ٣٠) ﴿ وقال صلى الله عليه وسلمن رك الراه وهو محق بني له بيت في أعلى الجنة ومن ترك الراه وهوميطل بني له بيت في ربض الجنة (٢٠) وعن أم سلمة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسير ﴿ إِنْ أُوَّلُ مَاعِهِدُ إِلَى ۖ رَبَّ ونهاني عنه بعد عبادة الأوثان وشرب الحر ملاحاة الرجال (٤) ﴾ وقال أيضًا ﴿ مَاصَلُ قُومُ بعدأَنُ هَدَاهُمَالُهُ إلا أوتوا الجدل (٥) ، وقال أيضا و لايستكمل عبد حقيقة الايمان حقيدع الراموإن كان محقا(١) ، وقال أيضا ﴿ سَتُّ مِن كُنَّ فِيهِ بِلَغِ حَقِيقة الإيمان الصيام في الصيف وضرْب أعداء الله بالسيف وتعجيل السلاة في اليوم الدجن والصير على المصيبات وإسباغ الوضو ،على السكار موترك الراموهو صادق (٧٠) يه وقال التربير لابنه لاتجادل الناس بالقرآن فانك لاتستطيعهم ولكن عليك بالسنة . وقال عمر بن عبدالعزيز رحمة الله عليه من جمل دينه عرضة للخسومات أكثر التنقل. وقال مسلم بن يسار إيا كروالرواءفانه ساعة جهل العالم وعندها يبتغي الشيطان زلته وقيل ماضل قوم بعد إذهدا هم الله إلا بالجدل. وقال مالك بن أنس رحمة الله عليه ليس هذا الجدال من الدين في ثيره. وقال أيضا للراء يقسى القاوب ويورث الضغائن. وقال لقمان لابنه يابني لاتجادل العلماء فيمقتوك وقال بلال من سعد إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجبا برأيه فقد تمت خسارته وقال سفيان لوخالفت أخىفىرمانةفقال حلوةوقلت حامضة لسعى بيإلى السلطان وقال أيضا صاف من شئت ثم أغضبه بالمراء فليرمينك بداهية تمنعك العيش وقال ابن أى ليلي لا أماري صاحى فإما أن أكذبه وإما أنأغضبه . وقال أنو الدرداء كنوربك إنما أن٤ تزال مماريا

( الآفة الرابعة المراء والمجادلة )

(۱) حدیث لاعدار آخاك ولا عدارحه ولا تعده موعدا فتخلفه ت من حدیث این عباس وقد تقدم (۲) حدیث ذروا المراه فانه لا تفهم حكمته ولا تؤمن فتنته طب من حدیث آبی الدرداه وآبی آمامة وآنس بن مالك و واثلة بن الأسقع باسناد ضعیف دون قوله لا تفهم حكمته و رواه بهذه الزیادة ابن آبی الدنیا موقوفا علی ابن مسعود (۳) حدیث من ترك الراه وهو محق بنی له بیت فی آمل الجنة الحدیث تقدم فی العلم (ع) حدیث آم سلمة إن آول ماعهد إلی ربی ونهائی عنه بعد عبادة الأوثان وشرب الحر ملاحاة الرجال ابن آبی الدنیا فی الصمت والطبرائی والبه بی بسند ضعیف وقدر وامان آبی الدنیا فی الدنیا فی الدنیا فی الدنیا دون حدیث آبی آمامة و صححه و زاد بعد هدی کانوا علیه و تقدم فی السلم و هو عند ابن آبی الدنیا دون حدیث از یک الدنیا دون کان محقا ابن آبی الدنیا من حدیث آبی هر برة بسند ضعیف و هو عند آجمد بلفظ لا بؤمن اله دحق بترك الدک فی الدنیا من حدیث آبی هر برة بسند ضعیف و هو عند آجمد بلفظ لا بؤمن اله دحق بترك الدیث و فیه ترك المراء و وان کان صادق آبو منصور الدیلی من حدیث آبی مالك الأشعری بسند ضعیف الحدیث و فیه ترك المراء و هو صادق آبو منصور الدیلی من حدیث آبی مالك الأشعری بسند ضعیف بلغ حقیقة الایمان عقال من الحدیث المدیث و فیه ترك المدند من کن قیه بلغ حقیقة الایمان بافظ ست خمال من الحدیث .

یکون لمسن رکت البحة المالحة فه والسجية فعسل الحتي لاقدرة للبشر على تكوينها كتكون النار في ألزناد إذ هو فعسل الله المحش واستخراجه بكس الآدمي فهكذا الآداب منبعها السجايا الصاخة والنمالإلحية وشاهيأ الله تعمالي بواطن المسوفة شكمل السجايا فيها تواصباوا عسن المارسة والرياضة إلى استخراج ما في النفوس وهو مركوز غلق الله تعالى إلى الفمل فصاروا مؤدبين مهذبين والآداب تقم فيحق بعض الأشخاص من غيرزيادة بمسارسة ورياضة القوة ماأودع الله تعالى في غر الزهم كما

وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ تَسَكَفَيرَ كُلُّ لِحَاءَ رَكْمَتَانَ (١٠) ﴾ وقال عمر رضي الله عنه لا تتعلم العلم لثلاث ولا تتركه لثلاث لاتتملمه لتحساري بهولالتباهي بهولالترائي بهولاتتركه حياءمن طلبهولازهادة فيهولارضا بالجهل منه . وقال عيسى عليه السلام من كثر كذبه ذهب جاله ومن لاحى الرجال سقطت مروء تهومن كَثْرُهُمْهُ سَقَمَ جِسْمُهُ وَمِنْ سَاءَ خُلِقَهُ عَذَبِ تَفْسُهُ . وَقِيلَ لَمِيدُونَ يَنْ مِهْرَ ان مالك لانترك أخاك عن قلي قال لأنى لا أشار يهولاأمار يهوما وردفىذم للراءو الجدال أكثر من أن محصى. وحد المراءهو كل اعتراض على كلام الغير باظهار خلل فيه إما في اللفظ وإما في للمني وإما في تصدالت كلم وترك الراء بترك الانكار والاعتراض فكل كلام محمته فانكان حقا فصدق به وإنكان باطلا أوكذبا ولم يكن متعلقا بأمور الدين فاسكت عنه والطعن في كلام الغير تارة يكون في لفظه باظهار خلل فيهمن جهة النحوأومن جهة اللغة أو من جهة العربية أو من جهة النظم والترتيب بسوء تقديم أوتأخير وذلك يكون تارقمن قصور المعرفة وتأرة يكون بطغيان الاسان وكيفماكان فلا وجه لاظهار خلله وأما فيالمني فبأن يقول ليسكما تقول وقد أخطأت فيه من ونجه كذا وكذا وأما في قصده فمثل أن يقول هذا الكلام حقولكن ليس قصدك منه الحق وإنمسا أنت فيه صاحب غرض وما يجرى عبراه وهذاالجنس إن جرى في مسألة علمية ريما خص باسم الجدل وهو أيضا مذموم بل الواجب السكوت أوالسؤال في معرض الاستفادة لاعلى وجه العناد والنسكارة أو التلطف في التعريف لافي معرض الطعن وأما المجادلة فعبارة عن قصد إلحام الغير وتمجيرُه وتنقيصه بالقدح في كلامه ونسبته إلى القصور والجهل فيه وآية ذلك أن يكون تنبيه للحق من جهة أخرى مكروها عند المجادل عم أن يكون هو الظهرله خطأ ليبين به فشل نفسه و نقص صاحبه ولا نجاة من هذا إلا بالسكوت عن كل ما لا يأثم به لوسكت عنه وأما الباعث على هذا فهو الترفع باظهار العلم والفضل والتهجم على الغير باظهار نقصه وهما شهوتان باطنتان للنفس قويتان لهاأما إظهار الفضل فهو من قبيل تزكة النفس وهي من مقتضى مافي العبد من طغيان دعوى العاووالكبرياء وهي من صفات الربوية وأما تنقيص الآخر فهو من مقتضي طبيع السبعية فانه يقتضيأن يمزق غيره ويقصمه ويصدمه ويؤذيه وهاتان صفتان مذمومتان ميلكتان وإعاقوتهماالراءوالجدال فالمواظب على الراء والجدال مقولهذه الصفات الهلكة وهذا مجاوز حدالكراهة بلهو ، مصية مهما حصل فيه إيذاء الغير ولا تنفك المماراة عن الايذاء وتهييج الفضب وحمل المترض عليه طيأن بعودفينصركلامه بمسأ يمكنه من حق أو باطل ويقدح في قائله بكلُّ ما يتصور له فيثور الشجار بين المهاريين كايثور الهراش بين الكلبين يقصدكل واحد منهما أن يعض صاحبه عاهوأعلم نكاية وأقوى في إفامه و إلجامه وأماعلاجه فهو بأن يكسر السكير الباعث له على إظهار فضله والسبعية الباعث له على تنقيص غيره كاسيأتي ذلك في كتاب ذم الكبر والعجب وكتاب ذم الغضب فان علاج كل علةباماطة سببهاو سبب المراءو الجدال ماذكرناه ثم الواظبة عليه تجمله عادة وطبعاحتي يتمكن من النفس ويعسر الصبر عنه. روى أن أباحنيفة رحمة الله عليه قال لداود الطائي لم آثرت الانزواء قال لأجاهد نفسي بترك الجدال فقال احضر المجالس واستمع مايقال ولاتتسكلم قال فغملت ذلك فحا رأيت مجاهدة أشدعلى مهاوهو كإقال لأنمن صم الحطأ من غيره وهو قادر على كشفه تمسر عليه الصبر عند ذلك جدا ولذلك قال صلى الله عليه وسلم «من ثرك المراء وهو محق بني الله له بيتا في أعلى الجنة » لشدة ذلك على النفس وأكثر ما يُعلب ذلك في المذاهب والعقائد فأن الراء طبع فاذا ظن أن له عليه ثوابا اشتد عليه حرصه وتعاون الطبع والشرع عليه وذلك خطأ محض بل ينبغي للانسان أن يكف لسانه عن أهسل القبلة وإذا رأى مبتدعا تلطف (١) حديث تسكفير كل لحاء ركمتان الطبراني من حديث أبي أمامة بسند ضعيف.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ أَدْ بَي ربى فأحسن بأدبى» وفي بعض الناس من يحتاجإلي طول المارسة لنقصان قوىأصولحسا فيالغريزة فلهذااحتاج للريدون إلى صحب للشايخ لتكون الصحبة والتمــــلم عونا على استخراجماني الطبيعة إلى الفعل قال الله تعالى ـ قواأنفكم وأهليكم نارا ـ قال ابن عباس رضىاللهء إلما فقهوهم وأدبوهم وفى لفظآخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاأدبنيرى فأحسن تأدبي ثم أمرتى عكارمالأخلاق فقال \_ خــذ العفو وأمربالمروف وأعرض عن الجاهلين \_ ، قال يوسف بن الحسين

في نصحه في حَلُوه لا بطريق الجدال فان الجدال غيل إليه أنها حيلة منه في النابيس وأن ذلك صنعة يقدر الجادئون من أهل مذهبه على أمثالها لو أرادوا فتستمر البدعة في قليه بالجدل وتنأكد فاذا عرف،أن النصح لا ينفع اشتغل بنفسه وتركه وقال صلى الله عليه وسلم ورحم الله من كف لسانه عن الأهل القبلة إلا بأحشن ما يقدر عليه (١) و وقال هشام بن عروة كان عليه السلام يردد قوله هذا سبع مناتوكل من اعتاد الحجادلة مدة وأثنى الناس عليه ووجد لنفسه بسببه عزا وقبولا قويت فيه هذه الملكات ولا يستطيع عنها تروعا إذا اجتمع عليه سلطان النضب والكبر والرياء وحب الجاه والتعزز بالقمال وآحاد هذه الصفات بشق عجاهدتها فكيف بمجموعها .

( الآفة الحامسة : الحصومة )

وهيأ يضامة مومة وهيوراء الجدال وللراء فالمراء طمن في كلام النبر باظهار خلل قبه من غيران يرتبط به غرض سوى تحقير الفير وإظهار مزية الكياسة. والجدال عبارة عن أمر يتعلق باظهار للذاهب وتقريرها والحصومة لجاج فىالكلام ليستونى به مال أوحق مقصود وذلك تارة يكون ابتداء وتارة يكون اعتراضا وللراء لايكون إلاباعتراض طيكلام سبق فقد قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِن أَبْغَسُ الرَّجَالَ إِلَى اللهِ الْأَلْدُ الْحُصِمُ ٢٠٠ ﴾ وقال أبوهريرة قال رسولالله صلى الله عليه وسلم ومنجادل في خسومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتى بنزع (٣٠) و وقال بعضهم إياك والحصومة فانها تمحقالدين ويقال ماخاصم ورع قط فيالدين وقال ابن قنيبة مرى بشر بنعبد الله ابنأَ في بكرة فقال مامجلسك ههنا قلت خصومة بيني وبين ابن عم لي فقال إن لأبيك عندي يدا وإني أريد أنأجزيك بها وإنى والله مارأيت شيئا أذهب للدين ولاأ نفس للمروءة ولاأضيع للذة ولاأشغل القلب من الحسومة قال فقمت لأنصرف فقال لى خصمى بالك قلت لاأخاصمك قال إنك عرفت أن الحق لي قلت لاولكن أكرم تفسى عن هذا قال فائي لاأطلب منك شيئاه ولك . فان قلت فاذا كان للانسان حق فلابد له من الحسومة في طلبه أوفى حفظه مهماظلمه ظالمفكيف يكون حكمه وكيف تذم خصومته ، فاعلم أن هذا اللم يتناول الذي نخاصم بالباطل والبِّدي يخاصم بنبير علم مثل وكيل القاضي فانه قبل أن يتعرف أن الحق فيأى جانب هو يتوكل في الحصومة من أى جانب كان فيخاصم بغير علم ويتناول الذي يطلب حقه ولكنه لايقتصر على قدر الحاجة بل يظهر اللدد في الحصومة على قصد التسلط أوطى قصد الايداء ويتناول الدى يمزح بالحصومة كلمات مؤذية ليس يحتاج إليها فى نصرة الحجة وإظهار الحق ويتناولالني مجمله على الحصومة بحض المناد لقهر الحصم وكسره مع أنه قديستحقر ذلك القدر من المال وفي الناسمين يصرح به ويقول إنما قصدى عناده وكسر عرضه وإنى إن أخذت منه هذا المال ربمارميت به فى بئر ولاناً بالى وهذا مقصوده اللدد والحصومة والتجاج وهو مذموم جدا فأما المظلوم الذىينصر حجته بطريق الشرع منغيرلدد وإسرافوزيادة لجاج علىقدر الحاجة ومنغيرقصد عناد (١) حديث رحم الله من كف لسانه عن أهل القبلة إلا بأحسن ما يقدر عليه أمن أبي الدنيا باسناد صعيف من حديث هشام ين عروة عن التي يراقع مرسلا ورواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من رواية هشام عن عائشة بلفظر حم الله احمأ كف لسانه عن أعراض السلمين وهومنقطم وضعيف جدا. ( الآفة الحامسة: الحسومة )

(٧) حديث فائشة إن أبنش الرجال إلى الله الحصم خوقد نقدم (٣) حديث أبي هريرة من جادل في خمومة بغير علم لم يزل في سخط الله حق مزع ابن أبي الدنيا والأصفهاني في الترغيب والترهيب

وفيه رجاء أبو عمى منعفه الجنهور .

بالأدب يفهمالمغ وبالعلم يميم المدل وبالمدل تنالى الحكة وبالحكة يقام الزهد وبالزهد تترك الدنيا ويتراد الدنيا رغدني الآخرة وبالرغبة في الآخرة تنال الرتبة عند الله تعالى ، قبل لما ورد أبوحفص العراق جاء إليه الجنيد فرأى أصحاب أبي حفين وقوفا طي رأسه ياً عرون لأمر ، لا مخط**ي** • أحد منهم فقال يا أبا حفص أدبت أصحابك أدب للساوك مقال لايا أبا القاسم ولكن حسن الأدب في الظاهر عنسوان الأدب في الباطن قال أبوالحسين النورى ليس أله في عبده مقام ولاحال ولامعرفة تسقط معها

وإيذاء فغمله ليس مجرام ولكن الأولى تركه ماوجد إليه سبيلا فانضبط اللسان فى الحسومة طىحد الاعتدال متعذر والحسومة توغر الصدر وتهييج النضب وإذا هابج النضب نسي التنازع فيه وبق الحقد بيناللنخاصمين حقيفرح كل واحد بمساءة صاحبه ويحزن بمسرته ويطلق اللسان في عرضه فمن بدأ بالحسومة فقدتمرض لهذه المحذورات وأقل مافيه تشويش خاطره حتىإنه فيصلاته يشتغل بمحاجة خسمه فلاييق الأمر على حد الواجب فالحصومة مبدأ كل شر وكذا للراء والجدال فينغى أن لايفتح بأبه إلالضرورة وعند الضرورة ينبغى أن عفظاللسان والقلب عن تبعات الحصومة وذلك متعذرجدا فمن اقتصر طيالواجب في خصومته سلم من الاثم ولاتذم خصومته إلاأنه إن كان مستغنيا عن الحصومة فياخاصم فيه لأن عنده ما يكفيه فينكون تاركا للأولى ولايكون آئمًا ، نعم أقل ما فوته في الحصومة والراء والجدال طبب الكلام وماورد فيه من الثواب إذ أقل درجات طبب الكلام إظهار الوافقة ولا خشونة فىالكلام أعظم من الطمن والاعتراض الذى احاصله إما تجهيل وإما تكذيب فان من جادل غيره أو ماراه أو خاصمه فقد جهله أو كذبه فيفوت به طيب الكلام وقد قال صلى الله عليه وسلم ﴿ يَكُنُّكُمُ مِنْ الْجِنَّةَ طَيْبِ الْسَكَارُمُ وَإِطْمَامُ الطُّمَامُ (١٠) ﴿ وَقَدْقَالَ اللَّهُ تَمَالَى \_ وقولُوا للنَّاسِ حَسْنًا \_ وقال ابن عباس رضى الله عنهما من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه السلام وإن كان مجوسيا إن الله تعالى يقول ـ وإذا حييم بتحية فحيوا بأحسن منها أوردوها ـ وقال ابن عباس أبضا لوقال لى فرعون خيرا لر؛ دت عليه وقال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ فِي الْجِنَّةُ لَمُرِفًا رِي ظَاهِرِهَا مِنْ باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله تمالي لمن أطم الطمام وألان السكلام (٢٠)، وروى أن عيسى عليه السلام مر" به خبرير فقال مر بسلام فقيل ياروح الله أتقول هذا لحُنزير فقال أكره أن أعود لسائى الشر وقال نبينا عليه السلام والسكامة الطبهة صدقة (٢٦) وقال و اتقوا النار ولو يشق تمرة فَانَ لَمْ يَجِدُوا فِسِكُلُمَةُ طَبِيةً (٤)» وقال عمر رضي الله عنه البرشيء هين وجه طلبق وكلام لين . وقال بعض الحسكاء المكلام اللين يفسل الضفائن المستكنة في الجوارح. وقال بعض الحسكاء كل كلام لايسخط ربك إلا أنك ترضى به جايسك فلا تكن به عليه بخيلا فانه لعله جوسك منسه ثواب الحسنين وهذا كله في فضل الكلام العليب وتضاده الخصومة والراء والجدال واللجاج فا نه الكلام الستكره الوحش الؤذى القلب المنفص للعيش فلهيج للغضب الوغر للصدر نسأل الله حسن التوفيق بمنه وكرمه . ( الآفة السادسة )

التقمر في الحكلام بالمتشدق و تكلف السجع والفصاحة والتصنع فيه بالمشبيبات والقدمات و ماجرت به عادة المتفاصين المدعين للخطابة وكل ذلك من النصنع المذموم ومن الشكلف الممقوت الذي قال فيه رسول الله صلى الدعليه وسلم وأنا وأتقياء أمق برآء من الشكلف، وقال صلى الله عليه وسلم وإن أبنضكم إلى وأبعدكم منى مجلسا الثرثارون المتفيقون المتشدقون في الكلام (٥)، وقالت فاطمة رضى الله عنها

( الآفة السادسة : التقمر في البكلام والتشدق )

آداب الشريعة وآداب الشريعة حاية الظاهر والله تعالى لايبيح تعطيل الجوارح من التحلي بمحاسن الآداب قال عبد الله من المارك أدب الحدمة أعز من الحدمة . حكى عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال دخلت مكة فكنت ريما أتعد بحذاء الكعبة ورعماكنت أستلقى وأملأ رجلي فجاءتني عائشة المكية فقالت لي يا أبا عبيد يقال إنك من أهل العلم اقبل مني كلة لأعالمه إلا بأدب والا فمحى احمك من ديوان القربةل أبوعبيد وكانت من العارفات . وقال ائن عطاء: النفس مجبولة

<sup>(</sup>١) حديث يمكنكم من الجنة طيب الكلام وإطعام الطعام الطبرإى من حديث جابر وفيه من لاأعرفه وله من حديث هائى أبي شريح باسناد جيد يوجب الجنة إطعام الطيام وحسن الكلام (٢) حديث أنس إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها الحديث ت وقد تقدم (٣) حديث الكلمة الطبة صدقة م من حديث أبي هريرة (٤) حديث اتقوا النار ولو بشق تمرة الحديث منفق عليه من حديث عدى بن حاتم وقد تقدم .

<sup>(</sup>٥) حديث إنا الفضكم إلى الله وأبعدكم منى مجلسا الثرثارون المنفيةون التشدةون أحمد من حديث

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرار أمقالت ين غذوا بالنسيم يأ كلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثيابويتشدقون في الكلام (١٦) ه وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ أَلَا هَلِكُ التَّنْطُ وَنَ ثَلَاتُ مَرَاتَ (٢٩) ه والتنظم هوالتمدق والاستقماء . وقال عمر رضي الله عنه : إن شقاشق الكلام من شقاشق الشيطان وجاء عمر بن سمد بن أبي وقاص إلى أبيه سمد يسأله حاجة فتكلم بين يدى حاجته بكلام فقال له سعد ما كنت من حاجتك بأ بعد منك اليوم إلى صحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول و يأتى على الناس زمان يتخللون الكلام بألسنتهم كما تتخلل البقرة السكلاً بألسنتها ٢٦٪ وكأنه أنسكر عليه ماقدمه على الكلام من التشبب والمقدمة الصنوعة المنكلفة ، وهذا أيضًا من آفات اللسان ويدخل فيه كلسجع متكلف وكذلك التفاصيح الحارج عن حدالمادة وكذلك التكلف بالسجع في الحاورات وإذ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة في الجنين تقال بعض قوم الجانى : كيف ندى من لاشرب ولاأكل ولاصاح ولااستهل ومثل ذلك بطل فقال أسجعا كسجع الأعراب(١)» وأنكر ذلك لأن أثر التكلف والنصنع بين عليه ، بل ينبغي أن يقتصر في كل شيء على مقصوده ومقصود الكلام التفهم للغرض وما وراء ذلك نصنع ملموم ولابدخل فهذه تحسسين ألفاظ الخطابة والتذكير من غير إفراط وإغراب فان القصود منها تحريك القلوب وتشويقها وقبضها وبسطها ، فلرشاقة اللفظ تأثير فيه فهو لائق به ، فأما المحاورات التي تجرى لقضاء الحاجات فلا يليق بها السجم والتشدق والاشتفال به من التكلف الذموم ولاباعث عليه إلا الرياء وإظهار القصاحة والتميز بالبراعة وكل ذلك منموم بكرهه الشرع ويزجر عنه.

( الآفة السابعة : الفحشوالسب وبذاءة اللسان )

وهومذموم ومنهى عنه ومصدره الحبث واللؤم . قال صلى أنه عليه وسلم ﴿ إِياكُم والفحش قان الله تعالى لاعب الفحش ولا النفحش (٥) و نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن تسب قتلى بدر من الشركين فقال ﴿ لاتسبوا هؤلاء فانه لا يخلص إليهم شي عما تقولون وتؤذون الأحياء ألا إن البذاء لؤم (٢) ﴿ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ ليس الؤمن بالطاءان ولا الفاحش ولا البذى (١) ﴿ وقال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم أبى ثعلبة وهو عندت من حديث جابر وحسنه بافظ إن أينضكم إلى (١) حديث فاطمة شرار أمق الذين غذوا بالنمم الحديث وفيه ويتشدقون ابن أبى الدنيا والبهق في الشعب (٧) حديث ألم الله الناس زمان يتخللون الكلام ألا هلك الناص زمان من حديث ابن سعود (٣) حديث سعدياً في هل الناس زمان يتخللون الكلام

( الآفة السابعة: الفحش والسبوبداءة اللسان )

الحديث م من حديث النيرة بن شعبة وأبي هريرة وأصلهما عندخ أيضا .

بألسنتهم كما تتخلل البقرة الكلاُّ بلسانها رواه أحمد (٤) حديث كيف ندى من لإشرب ولاأكل

(ه) حديث إياكم والفُحش الحديث ن في السّبرى في التفسير والحاكم و محمحه من حديث عبدالله ابن عمرو ورواه ابن حبان من حديث أبي هريرة (٦) حديث النبي عن سب قتلي بدر من المسركين الحديث ابن أبي الدنيا من حديث عجد بن على الباقر مرسلا ورجاله تقات والمنسائي من حديث ابن عباس باسناد صحيح إن رجلاوقع في أب العباس كان في الجاهلية فلطمه الحديث وفيه لانسبوا أمواتنا فتؤذوا أحيانا (٧) حديث ليس للؤمن بالطمان ولااللمان ولاالفاحثي ولاالبذى ت باسناد صحيح من حديث ابن بسعود وقال حسن غرب والحاكم وصححه وروى موقوفا قال الدار قطني في الملل والموتوف أصح (٨) حديث الجنة حرام على كل فاحش أن يدخلها ابن أبي الدنيا وأبو نعم في الحلية

طيسوء الأدب والعبد مأمور علازمة الأدب والنفس مجرى بطباعها في ميدان الخالمة والعبد يردها بجهده إلى حسن الطالبة أمن أعرض عن الجهد فقد أطاق عنان النفس وغفل عن الرعاية ومهما أعانوا فهوشر يكهاوقال الجنيد من أعان نفسه على هواها فقد أشرك في فتل نفسه لأن العبو دية ملازمة الأدب والطفيان سوء الأدب أخبرنا الشيح العالم متياء الدبنء بدالوهاب اين على قال أنا أبو الفتح الحسروى قال أنا أبو النصر الترياقي قال أناأبو محدالجراحي قال أنا أبوالعباس الهبوى قالأنا أبوعسى الترمذي

قال ثنا كبية قال ثنا عی ن سل عن ناصح عن مماك عن جابر بن معرة فالمقالوسوليانه ملى الله عليه وسلم. ﴿ لأَن يؤدب الرجل واسم خبر له من أن يتسعدق يسام» وروى أيضا أنه قال عليه السلام ﴿ مَا نَحُلُ والدولدامن محلة أفضل من أدب حسن » وروتعائشة رضيانه عنها عن رسول الله صلى الله عليسه وسلم قال ۾ حق الواد علي الوالد أن يحسن اسمه وعسن موضعه ومحسن أدبه ﴾ وقال أبوطى الدقاق العبد يسل بطاعته إلى الجنة وبأدبه في طاعته إلى الله تعالى. قال أبو القاسم القشيرى رحمه الله كان

﴿ أَرْبِيهُ يُؤْذُونَ أَهُلُ النَّارُ فَي النَّارُ فَي مَاهِمٍ مِنْ الْأَذِي يَسْمُونَ بِينَ الْحِيمِ وَالْجِيمِ يَدْعُونُ بِالْوِيلُ والثبور : رجل يسيل فوه قيحا ودما فيقال له ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى فيقول إن الأبعد كان ينظر إلى كل كلة قدعة خبيثة فيستلما كا يستلد الرفث (١) ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم لمائشة ﴿ بِاعائشة لوكان الفحش رجلا لسكان رجل سوء ٣٠) وقال علي ﴿ البدَّاء والبيان شعبتان من شعب النفاق (٣) و فيحتمل أن راد بالبيان كشف ما لا بجوز كشفه و يحتمل أيضا البالغة في الايضاح حتى ينتبي إلى حد التكلف وعتمل أيضا البيان فيأمور الدين وفي صفات الله تعالى فان إلقاء ذلك مجملاً إلى أسماع الموام أولى من المبالغة في بيانه إذ قد يثور من غاية البيان فيه شكوك ووساوس فاذا أجلتبادرَت القلوب إلىالتبول ولم تضطرب ولسكن ذكره مقرونا بالبذاء يشبه أن يكون للرادبه الجاهرة بما يستحى الانسان من بياته فإن الأولى فيمثل الإخماض والتغافل دون الكشف والبيان وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِن الله لا عب الفاحش التفحش السياح في الأسواق (٤) ، وقال جاير بن ممرة ﴿ كُنتُ جَالَمًا عند النبي صلى الله عليه وسلم وأبي أمامي فقال صلى الله عليه وسلم إن القحش والتفاحش ليسا من الاسلام فيشي وإن أحسن الناس إسلاما أحاسنهم أخلاقا (٥) وقال إبراهيم بن ميسرة يقال يؤتى بالفاحق للتفحش يوم القيامة في صورة كلب أوفى جوف كلب. وقال الأحنف ابن قيس ألاأخبركم بأدوإ الداء اللسان البذى والخلق الدنى ، فهذه مذمة الفحش فأما حده وحقيقته فهو التمبير عن الأمور للستقبحة بالعبارات الصريحة وأكثر ذلك يجرى فىألفاظ الوقاع ومايتعلق به فانالأهلالفساد عبارات صريحة فاحشة يستعملونها فيه وأهل الصلاح يتحاشون عنها بل يكنون عنها ويدلون عليها بالرموز فيذكرون مايقاربها ويتعلق بها ، وقال ابن عباس : إن الله حي كريم يعفو ويكنوكني باللمس عن الجاع فالمسيس واللمس والدخول والصحبة كنايات عن الوقاع وليست بفاحشة وهناك عبارات فاحشة يستتبيح ذكرها ويستعمل أكثرها فىالشتم والتعيير وهذه العبارات متفاوتة في الفحش وبعضيا أفحش من بعض ، ورعما اختلف ذلك بعادة البلاد وأوائلها مكروهة وأواخرها محظورة وبيلهما درجات يتردد فيها وليس يختصهذا بالوقاع بل بالكناية بقضاء الحاجة عن البول والفائط أولى من لفظ التفوط والحراء وغيرها فان هذا أيضا مما يخني وكل مايختي يستحيا منه فلا ينبغي أن يذكر الفاظه الصريحة قانه فحش وكذلك يستحسن في العادة الكناية عن النساء فلايقال قالت زوجتك كذا بل يقال قيل في الحجرة أومن وراء الستر أوقالت أم الأولاد فالتلطف في هذه الألفاظ محود والتصريح فيها يفضى إلى الفحش وكذلك من به عيوب يستحيا منها فلا ينبغي أن يعبر عنها بصريح لفظها كالبرص والقرع والبواسير بل يقال العارض الذي يشسكوه ومايجري من حيث عبد الله ف عمرو (١) حديث أربعة يؤذون أهل النار على مابهم من الأذى الحديث وفيه إن الأبعد كان ينظر إلى كل كلة خبيثة فيستلذها كما يستلذ الرفث ابن أبي الدنيا من حديث شني بن ماتع واختلف في صبته فلدكره أبونعيم في الصحابة وذكره ع حب فيالنابسين (٧) حديث بإعائشة لوكان الفحق رجلا لمكان رجل سوء ابن أبي الدنيا من رواية ابن لهيمة عن أبي النضر عن أبي سلمة عنها (٣) حــديث البذاء والبيان عميتان من النقاق ت وحسنه و ك وصحه على شرطهما من حديث أن أمامة وقد تقدم (٤) حديث إن الله لا عب الفاحش ولا للتفحش الصياح في الأسواق ابن أن الدنيا من حديث جابر بسند ضعيف وله والطبران من حديث أسامة بن زيد إن الله لاعب الفاحش المتفعش وإسناده جيد (٥) حديث جابر بن سمرة إن القحص والتفحص ليسا من الاسلام في شي الحديث أحمد وابن أبي الدنيا باسناد صميح . جراه فالتصريح بذلك داخل في الفحش وجميع ذلك من آفات اللسان . قال العلاه بن هرون بكان عمر بن عبد العزيز يتحفظ في منطقه غرج بحت إبطه خراج فأتيناه نسأله لغرى ما يقول فقلنا من أين خرج قفال من باطن اليد ، والباعث هي الفحش إما قصدالا يناه وإما الاعتباد الحاصل من مخالطة الفساق وأهل الحبث واللؤم ومن عاديهم السب ، وقال أعرابي لرسول الله صلى الله عليه واله عليه قفال عليك بتقوى الله وإن امرؤ عبرك بيى، يعلمه فيك فلا تميره بدى، تعلمه فيه يكن وباله عليه وأجره لك ولا تسبن شيئا قال فيا سببت عيئا بعده (١) به وقال عياض بن حار وقلت بارسول الله إلى وأجره لك ولا تسبن وهو دوري هل على من بأس أن أنتصر منه فقال للتسابان شيطانان يتعاويان وشهار جان (٢) به وقال صلى الله عليه وسلم وساب المؤمن فسوق وقتاله كفر (٣) به وقال صلى الله عليه وسلم وسلم والديه أن الله عليه وسلم وسلم والديه قال سلى الله عليه وسلم ومن الكبائر أن يسب الرجل والديه قال يسب أبا الرجل فيسب الآخر أباه به .

## ( الآفة الثامنة اللمن )

إما لحيوان أو جماد أو إنسان وكل ذلك مذموم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمن ليس بلمان (٢٠) ه وقال صلى الله عليه وسلم و لا تلاعنوا جلنة الله ولا بنضبه ولا بجهنم (٢٠) ه وقال حذيفة ما تلاعن قوم قط إلا حق عليه القول ، وقال عمران بن حسين و بينما رسول الله عليه وسلم خدوا في بعض أسفاره إذ امرأة من الأنسار هلى ناقة لها فضجرت منها فلمنتها فقال صلى الله عليه وسلم خدوا ماعليها وأعروها فانها ملعونة (٨) ه قال فكأنى أنظر إلى تلك الناقة تمشى بين الناس لا يتعرض لها أحد . وقال أبو الدرداء : ما لمن أحد الأرض إلا قالت لمن الله أعصانا لله . وقالت عائشة رضى الله عنها و مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وهو يلمن بعض رقيقه فالتفت إليه وقال باأبابكر أصديقين ولمانين كلا ورب الكعبة مرتين أو ثلاثا (٥) ه فاعتق أبو بكر يومئذ رقيقه وآنى النبي

(۱) حديث قال أعرابي أوسنى فقال عليك بتقوى الله وإن امرؤ عبرك بهي ويعله فيك فلا تعيره بهي قطه فيه الحديث أحد والطبراني باسناد جيد من حديث بي جرى الهجيمي قيل المهجاب بن سلم وقيل سلم بن جابر (۲) حديث عياض بن حار قلت يارسول الله الرجل من قوى يسبني وهو دوني هل من بأس أن أنتصر منه فقال الستبان شيطانان يتكاذبان ويها تران د الطيالسي وأصله عند أحمد (۲) حديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر متفق عليه من حديث ابن مسمود (٤) حديث الستبان ماقالا فيلي البادى و حقي يعتدى المظاوم ، م من حديث أبي هر برة وقال مالم يعتد (٥) حديث ملمون من مب والديه وفي رواية من أكبر المكبائر أن يسب الرجل والديه الحديث أحدو أبو يعلى والطبر الى من حديث ابن عباس بالافيظ الأول باسناد جيد واتفق الشيخان على الفظ الثاني من حديث عبد الله بن عباس بالافيظ الأول باسناد جيد واتفق الشيخان على الفظ الثاني من حديث عبد الله بن عباس بالافيظ الأول باسناد جيد واتفق الشيخان على الفظ الثاني من حديث عبد الله بن عباس بالافيظ الأول باسناد جيد واتفق الشيخان على الفظ الثاني من حديث عبد الله بن عباس بالافيظ الأول باسناد جيد واتفق الشيخان على الفظ الثاني من حديث عبد الله بن عباس بالافيظ الأول باسناد الهيك المنان الله بنه المنان الله بنه الله بنه المنان الله بنه المنان الله بنه المنان المنان الله بنه المنان الله بنه المنان الله بنه بنه بنه بنه بنه بنه بنه المنان ا

(٣) حديث المؤمن ليس بلعان تقدم حديث ابن مسعود ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان الحديث قبل هذا بأحد عشر حديثا والترمذي وحسنه من حديث ابن عمر لا يكون المؤمن لعانا (٧) حديث لا لاتلاعنوا بلعنة الله الحديث د من حديث معرة بن جندب قال ت حسن صبح (٨) حديث عمران بن حسين بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بسنى أسفاره إذ امرأة من الأنصار على ناقة لها فضجرت منها فلمنتها الحديث رواه م (٨) حديث عائشة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبابكر رضى الله عنه وهو يلمن بعض رقيقه فالتفت إليه فقال باأبا بكر لعانين وصدية بن الحديث ابن أبي الدنيا في الصمت وشيخه بشار بن موسى الحفاف ضعفه الجهور وكان أحمد حسن الرأى فيه .

الأستاذأ بوطى لايستند إلى شيء فسكان يوما في مجمع فأردت أن أضم وسادة خلف ظهره لأنى رأيته غبر مستند فتنحى عن الوسادة قليلا فتوهمتأنه توقى الوسادة لأنه لم يكن عليها خرقة أو سجادة فقال لاأريد الاستثاد فتأملت بعد ذلك فيلت أنه لا يستندإلي شي أبدا. وقال الجلال البصرى التوحيد يوجب الايسان فمن لا إعمان له لأتوحيد له والإعـان يوجب الشريعة فمن لاشريعة له لاإعان لهولاتوحيد له والشريعة توجب الأدب أن لا أدب له

لاشريعة له ولاإعسان

له ولا توحيد له.وقال

بعضهم الزم الأدب

صلى الله عليه وسلم وقال لاأعود وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَ اللَّمَانِينَ لَا يَكُونُونَ

شفعاء ولا شهداء يوم القيامة (١٠) ، وقال أنس كان رجل يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير فلمن بعيره فقال صلى الله عليه وسلم ﴿ يَاعِبُدُ اللَّهُ لَاتَسَرَ مَعْنَا عَلَى بَعِيرَ مَلْعُونَ ٢٦ ﴾ وقال أذلك إنسكارا عليمه واللمن عبارة عن الطرد والإبعاد من الله تمالي وذلك غسير جائز إلا على من الصف بصفة تبعده من الله عز وجل وهو الكفر والظلم بأن يقول لمنسة الله على الظالمين وطي الكافرين وبنبغي أن يتبع فيه لفظ الشرع فان في اللمنة خطراً لأنه حكر على الله عز وجل بأنه قد أبعد اللعون وذلك غيب لايطلم عليه غير الله تعالى ويطلم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطلعه الله عليه والصفات المقتضية للمن ثلاثة الكفر والبدعة والفسق واللمن في كل واحدة ثلاث مراتب: الأولى اللمن بالوصف الأعم كقولك لعنة الله على السكافر والبتدعين والفسفة. الثانية اللمن بأوصاف أخمى منسه كنمولك لعنة الله طي البهود والنصارى والحبوس وطي القدرية والحوارج والروافض أو على الزناة والظلمة وآكلي الربا وكل ذلك جأنز وليكن في لمن أوصافالبتدعةخطر لأن معرفة البدعة غامضة ولم يرد فيه لفظ مأثور فينغي أن عنم منهالعواملأن ذلك يستدعى المارضة عثله ويثير فزاعا بين الناس وفسادا . الثالثة اللمن الشخص المين وهذا فيه خطركةوالكز بدلمنهالله وهو كافر أو فاسق أو مبتدع والنفصيل فيه أن كل شخص ثبتت لعنته شرعا فتجوز لعنته كقولك فرعون لعنه الله وأبو جهل لعنه الله لأنه قد ثبت أن هؤلاء ماتوا على الكفر وعرف ذلك شرعا أما شخص بعينه في زماننا كقولك زيد لمنه الله وهو يهودي مثلا فيذا فيه خطر فانه رعماً يسلم فيموت مقربًا عند الله فكيف عجر بكونه مامونًا . فإن قلت يلمن لكونه كافرًا في الحال كما يقال للمسلم رحمه الله لـكونه مسلما في ألحال وإن كان يتصور أن يرتد. فاعلمأن معنى قولنار حمالله أيثبته الله طي الاسلام الذي هو سبب الرحمة وعلى الطاعة ولا عكن أن يقال ثبت المالكافرعلى ماهوسبب اللهنة فان هذا سؤال للسكفر وهو في نفسه كفر بل الجائز أن يقال لمنهالله إنمات على السكفرولالعنه الله إنَّ مات على الاسلام وذلك غيب لايدري والمطلق متردد بين الجمتين ففيه خطر وليس في ترك اللمن خطر وإذا عرفت هذا في الكافر فهو في زبد الفاسق أوزيدالمبتدع أولى فلعن الأعيان فيه خطر لأن الأعيان تتقلب في الأحوال إلا من أعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يجوز أن يعلم من يموت طى السَمَفر والدلك عين قوما باللمن فسكان يفول في دعائه على قريش «اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيمة (٦٦) ۽ وذكر جماعة نتاوا على الكفر ببدر حتى إن من لم يعلم عاقبته كان يلعنه فنهتى عنه إذ روى ﴿ أَنَّهُ كَانَ يَلِمِنَ اللَّذِينَ قَتَاوَا أَصِحَابِ بِثَرَ مَعُونَةً فِي قَنُوتُهُ شَهِر افْرُلْ تُولُهُ تَعَالَى البِّسِ لَكُمْنَ الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فانهم ظالمون (٤٠)\_يعني أنهم وبجـا يسلمون فمن أين تعلم أنهم ملعو نون (١) حديث إن اللمانين لا يَكُونُون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة ممن حديث أي الدرداء (٢) حديث أنس كان رجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طي بعير فلمن بعيره فقال باعبد الله لاتسر معنا على بعير ملعون ابن أن الدنيا باسناد جيد (٣) حديث اللهم عليك بأنى جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وذكر جماعة متفق عليه من حديث ابن مسعود (٤) حديث إنه كان يلمن الذين قتاوا أصحاب بتر معونة في قنوته شهرا فنزل قوله تعالى ـ ليس لك من الأمر شيء ـ الشيخان من حديث أنس دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بثر معونة ثلاثين صباحا الحديث وفي رواية لحماً قتت شهراً يدعو على رعل وذكوان الحديث ولهما من حديث أبي هريرة وكان يقول حين يفرغ

من صلاة الفجر من القراءة ويكبر وبرفع رأسه الحديث وفيسه اللهم العن لحيَّان ورعَّاها لحديث

ظاهرا وباطنا فا أساء أحد الأدب ظاهرا إلا عوقب ظاهرا وما أساءأحد الأدب باطنا إلا عوقب باطنا . قال بعضهمه غلام الدقاق نظرت إلى غلام أمرد فنظر إلى الدقاق وأنا أنظر إليه فقال لتجدن غبها ولو بعد سنين قال فوجدت غبها بمد عشرين سنة أن أنسيت القرآن ،و قال سری صلیت وردی لياتمن الليالي ومددت رجلي في الحسراب فنوديت باسرى حكذا عجالس المأوك فضممت رجلي نمقلت وعزتك لامددت رجلي أبدا وقال الجنيد فيق ستين سنة مامد رجله ليلا ولا نهارا .قالعبدالله ابين البارك من مهاون

وكذلك من بان لنا موته على الكفر جاز لعنه وجاز ذمه ان لم يَكن فيه أذى علىمسلم فان كان لم يجز كا روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ سَأَلَ أَبَّا بَكُر رَضَى الله عنه عن قبر مر به وهو يُربد الطائف نقال هــذا قبر رجل كان عاتيا على الله ورسوله وهو سعيد بن العاص فنضب ابنه عمرو ابن سعيد وقال يارسول الله هذا قبر رجل كان أطعم للطعام وأضرب للهام من أبي قحافة فقال أبو بكر يكلمنى هذا يارسول الله بمثل هذا السكلام فقال صلى الله عليه وسلم اكفف عن أبي بكر فانصرف ثم أقبل على أنى بكر فقال يا أبا بكر إذا ذكرتم الكفار فسمموا فانسكم إذا خصصتم غضب الأبناء للآباء فيكف الناس عن ذلك (١) وشرب نمان الحر فحد مرات في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به فقال صلى الله عليه وسلم ﴿لانكُنْ عُونَا ا الشيطان على أخيك ٢٦) و في رواية لا تقل هذا فانه محب الله ورسوله فنهام عن ذلك وهذا يدل على أنالهن فاسق بعينه غيرجائز وعلى الجلمة فغراهن الأشخاصخطر فليجتنب ولاخطر فيالسكوتعن لعن إبليس مثلا فضلاعن غيره . فان قيل هل يجوز لعن يزيد لأنه قاتل الحسين أو آمر به . قلنا هذا لم يثبت أصلا فلايجوز أن يقال إنه قتله أوأمربه مالم يثبت فضلا عن اللعنة لأنه لانجوزنسبة مسلم إلى كبيرة من غير تحقيق ، نعم بجوزأن يقال قتل ابن ملجم عليا وقتل أبولؤلؤة همررضيالله عنهما فان ذلك ثبت متواثرا فلابجوزأن يرمىمسلم بفسق أوكفر منغير تحقيق قال صلىاقه عليه وسلم ولايرهمير جلرجلا بالكفر ولايرميه بالفسق إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك ٢٠٠ وقال بران «ماشهد رجل طي رجل بالكفر إلا باء به أحدها إن كان كافرا فهو كما قال وإن لم يكن كافرا فقد كفر بتكفيره إياه (٤) هـ وهذا معناه أن يكفره وهويعلم أنه مسلم فان ظن أنه كافر يبدعة أوغيرها كان مخطئا لا كافرا وقال معاذ

وفيه ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أتزل الله الله لك من الأمرشي" \_ لفظ م (١) حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر عن قبر مر به وهو يريد الطائف فقال هذا قبر رجل كان عاتيا طي الله وطي رسوله وهو سعيد بن العاص فنعنب ابنه الحديث د في الراسيل من رواية على بن ربيعة قال لما افتتم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة توجه من فوره ذلك إلى الطائف ومعه أبو بكر ومعه إينا سعيد بن العاص فقال أبو بكر لمن هذا القبر قالوا قبر سعيد بن العاص فقال أبوبكر لمن الله صَأْحِبُ هَذَا اللَّهِرِ فَانَهُ كَانَ يَجَاهِدُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ الْحَدِيثُ وَفِيهِ فَاذَا سببتم الشركين فسبوهم جميعا (٧) حديث شرب نعبان الحرر فحد مرات في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض الصحابة لمنه الله ما أكثر مايُّوتي به نقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتكن عونا للشيطان على أخيك وفي رواية لانقل هذا فانه عب الله ورسوله ابن عبد البر في الاستيماب من طريق الزبير بن بكار من رواية محمد بن عمرو من حزم مرسلا ومحمد هذا ولدفي حياته صلى الله عليه وسلم وسياه محمدا وكناه عبد لللك والمخاري من حديث عمر أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اسمه عَدِياتُهُ وَكَانَ يُلْقُبِ حَمَارًا وَكَانَ يُشْحَتُّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ قَدْجَلُمُ فَى الشَّرَابِ فَأَنَّى بِهِ يوما فأمر به فجله نقال رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر مايؤنى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاتلمنوه فواقه ماعلت إلا أنه يحب الله ورسوله من حديث أبي هريرة فيرجل شربولم يسم وُفيه لاتعنوا عليه الشيطان وفيرواية لاتكونوا عون الشيطان طي أخبيكم (٣) حديث لا يرمى رجل رجلا بالكفر ولايرميه بالفبق إلا ارتدت عليه إن لم يلن صاحبه كذلك متفق عليه والسياق البخارى من حديث أبي ذرمع تقديم ذكر الفسق (٤) حديث ماشهد رجل طي وجل بالكفر إلا أني أحدها إن كان كافرا فهو كما قال وإن لم يكن كافرا فقد كفر سكفيره إياه أبومنصور الدياس ف مسند الفردوس من حديث أنى سعيد بسند ضعيف .

بالأدب عوقب محرمان السنن ومن تهاون بالسننعوقب محرمان الفرائض ومن تهاون بالفسرائض عوقب بحرمان العرفة . وسئل البرى عن مسئلة فى الصبر فجعل يتكلم فيها فدب على رجله عقرب فجعلت تضربه بايرتها فقيل له ألا تدفيما عن نفسك قال أستحي من الله أن أتكلم في حال ثم أخالف ما أعلم فيه وقيل من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال و زويت لي الأرض فآريت مشارقها ومفاريها إلا ولم يقل رأيت . وقال أنس ان مالك الأدب في الممل علامة قبول

الممل . وقال ابن عطاء الأدب الوقوف مع المتحسنات قبل مامناه قال أن تعامل الله سرا وعلنا بالأدب فاذا كنت كذلك كنت أديبا وإن كنت أعجميا ثم أنشد: إذا نطاةت جاءت بكل مليحة

بكل مليح وقال الجريري منذ عشرين سنة مامددت رجلي في الخلوة فان حسن الأدب مع الله أجسن وأولى . وقال أبو على ترك الأدب موجب للطرد فمن أساء الأدب على البساط رد إلى الباب ومن أساء

قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهاك أن تشنم مسلما أو تعصى إماما عادلا والتعرض للاموات أشد (١) ﴾ قال مسروق دخلت على عائشة رضى الله عنها فقالت مافعل فلان لعنه الله قلت توفى قالت رحمه الله قلت وكيف هذا قالت قال رسول الله صلى الله عليهوسلم ﴿لانسبوا الأموات فانهم قدأ فضوا إلى ماقدموا (٢٠) هوقال عليه السلام ولاتسبوا الأموات فؤذوا به الأحياء (٢٠) هوقال عليه السلام وأسا الناس احفظوني في أصحابي وإخواني وأصهاري ولاتسبوهم أيها الناس إذا مات الميت فاذكروا منه خيرا(٤) ي فان قيل فهل يجوز أن يقال قاتل الحسين لعنه الله أو الآمر بقتله لعنه الله ؟ قلنا الصواب أن يقال فاتل الحسين إن مات قبل النوبة لعنه الله لأنه يحتمل أن يموت بعسد النوبة فانَّ وحشياً قاتل حمزة عمر رسول الله مِمْ اللهِ عَلَيْ قَتْلُهُ وَهُو كَافَرُ ثُمْ تَابِ عَنَ الْكَفْرُ وَالْقَتْلُ جَمِيعًا وَلَا يَجُوزُ أَنْ بِلَعْنَ والنتل كبيرة ولاتنتهي إلى رتبة الكفر فاذا لم يقيد بالتوبة وأطاق كان فيه خطر وليس فالسكوت خطر فيو أولى وإتما أوردنا هذا لتهاون الناس باللعنة وإطلاق اللسان بها والمؤمن ليس بلعان فاز ينبغيأن يطلق اللسان باللمنة إلا طيمن مات طي الكفر أو طي الأجناس العروفين بأوصافهم دون الأشخاس العينين فالاشتغال بذكر الله أولى فان لم يكن فغي السكوت سلامة قال مكي بن إبراهيم كنا عند ابن عون فذكروا بلال بنأنى بردة فجعلوا يلعنونه ويقعون فيه وابنءونساكت فقالوا يا ابن عون إنما نذكره لما ارتك منك فقال إنما ها كلتان تخرجان من صيفتي يوم القيامة لاإله إلا الله ولمن الله فلانا فلأن يخرج من محيفتي لا إله إلا الله أحب إلى من أن يخرج منها لعن الله فلانا . وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى فقال «أوصيك أن لا تكون لعانا (م) وقال ابن عمر: إن أبغض الناس إلى الله كل طمان لمان . وقال بعضهم لعن الؤمن يعدل فتله وقال حماد ينزيد بعد أنروى هذا لوقلت إنه مرفوع لم أبال وعن أبي قتادة قال كان يقال «من لعن مؤمنا فهو مثل أن يقتله (٢٠) في وقد نقل ذلك حديثًا مرفوعًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ويقرب من اللعن الدعاء على الانسان بالشر حتىالدعاء علىالظالم كقولالانسان مثلالاصحيراله جسمه ولاسلمه الله ومامجرى مجراه فان ذلكمذموم وفي الحبر ﴿ إِنْ الظَّاوِمُ لَيْدَعُو عَلَى الظَّالَمُ حَتَّى يَكَافُّتُهُ ثُمْ يَبْقِيًّ لِلظَّالْمُ عَنْدُهُ فَضَلَّةً يَوْمُ القيامة (٧٠] .

(۱) حديث معاذ أنهاك أن تشتم مسلما أو تعصى إماما عادلا أبو نعيم في الحلية في أثناء حديث له طويل (۲) حديث عائشة لانسبوا الأموات فانهم قد أفضوا إلى ماقدموا غ وذكر الصنف في أوله قسة لعائشة وهوعند ابن البارلة في رهد و لرقائق مع القصة (۳) حديث لانسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء الترمذي من حديث الغيرة بن شعبة ورجاله ثقات إلا أن بعضهم أدخل بين الغسيرة وبين زياد بن علاقة رجلا لم يسم (٤) حديث أيها الناس احفظوني في أصحابي وإخواني وأصهاري ولا تسبوهم أيها الناس إخفظوني في أصحابي وإخواني وأصهاري ولا تسبوهم أيها الناس إذا مات الميت فاذكروا منه خيرا أبومنصور الديلمي في مسمند الفردوس من حديث عياض الأنصاري احفظوني في أصحابي وأصهاري وإسناده ضعيف والمشيخين من حديث أبي سعيد وأبي هرية لاتسبوا أصحابي ولأبي داود والترمذي وقال غرب من حديث ابن عمر اذكروا عاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم والمنسأتي من حديث عائشة لاتذكروا موتاكم إلاغير وإسناده جيد (٥) حديث قال رجل أوصني قال أوصيك أن لاتكون لعانا أحمد والطبراني وابن أبي عاصم في الأحاد والثاني من حديث بين الفعاد والثاني من حديث إن المظلوم ليدعو طي الظالم حتى يكافئه ثم يبتي للظالم عنده فضلة يوم الفيامة لم أقف له على أصل والمترمذي من حديث الظالم حتى يكافئه ثم يبتي للظالم عنده فضلة يوم الفيامة لم أقف له على أصل والمترمذي من حديث عائشة بسدد ضعيف من دعا على من ظلمه فقد المصر .

( الآفة الناسعة الفناء والشعر )

وقد ذكرنا في كتاب الماع ما محرم من الغناء وما محل فلا فعيده وأما الشعر ف كلام حسنه حسن وقبيحه قبيع إلا أن التجرد له مذموم قال رسول الله على ﴿ لأن على عبوف أحد كم فيحاحق ربه خير له من أن على ه شعرا (١) » وعن مسروق أنه سئل عن بيت من الشعر ف كرهه فقيل له ف ذلك فقال أنا أكره أن بوجد في صحيفتي شعر وسئل بمضيم عن شيء من الشعر فقال اجعل مكان هذاذ كرا فأن خير من الشعر ، وعلى الجلة فانشاد الشعر ونظمه ليس محرام إذا لم يكن فيه كلام مستكره قال صلى ألله عليه وسلم ﴿ إن من الشعر لحكة (٢) » فع مقصود الشعر المدح والقم والتشبيب وقد أمر رسول الله صلى ألله عليه وسلم حسان بن ثابت الأنصاري بهجاء الكفار والتوسع في الدح (٢) فانه وإن كان كذبا فانه لا يلحق في التحريم بالكلب كقول الشاعر :

ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله

فان هذا عبارة عن الوصف بنهاية السخاه فان لم يكن صاحبه سسخيا كان كاذبا وإن كان سخيا فالمبالغة من صنعة الشعر فلا يقسد منه أن يعتقد صورته وقد أنشدت أبيات بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تتبعت لوجد فيها مثل ذلك فلم عنع منه قالت عائشة رضى الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليسه وسلم يخصف فعله وكنت جالسة أغزل فنظرت إليه فجعل جبينه يعرق وجعل عرقه يتوله فورا قالت فبهت فنظر إلى فقال مالك بهت فقلت بارسول الله نظرت إليك فجمل جبينك يحرق وجعل عرقك يتوله فورا ولو وآك أبو كبير الهذلى لملم أنك أحق بشعره قال وما يقول ها يا البيتين :

ومبرأ من كل غبر حيضة وفساد مرضمة وداء مفيل وإذا نظرت إلى أسرة وجهه رقت كرق العارض المتهال

قال فوضع صلى الله عليه وسلم ما كان بيده وقام إلى وقبل مايين عينى وقال جزاك الله خيرا ياعائشة ماسررت منى كسرورى منك (٤) » . ولما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم النتأم بوم حنين أمر للعباس بن مرداس بأربع قلائص فاندفع يشكو فى شعر له وفى آخره :

وما حكان بدر ولا حابس يسودان مرداس في عجم وما كنت دون امرى مهما ومن تضع اليوم لا يرفع

فقال صلى الله عليه وسلم اقطعوا عنى لسانه فذهب به أبو بكر الصديق رضي الله عنه حتىاختارمائة

( الآفة التاسعة الفناء والشعر )

(۱) حديث لأن عتل عبوف أحدكم فيحاحق بريه خير من أن عنل شمرا مسلم من حديث سعد ابن أي وقاص واتفق عليه الشيخان من حديث أي هر برة نحوه والبخارى من حديث ابن عمر، ومسلم من حديث أي سعيد (۲) حديث إن من الشعر لحسكة تقدم في السلم وفي آداب السماع (۲) حديث أمره حسانا أن يهجو الشركين متفق عليه من حديث البراء أنه علي قال لحسان اهجهم وجبريل معك (٤) حديث عائشة كان وسول الله صلى الله عليه وسلم غصف نعله وكنت أغزل قالت فنظرت إليه فيحل جبينه يعرق وجعل عرقه يتولى نورا الحديث وفيه إنشاد عائشة لشعر أي كبير الهذلى:

ومبرأ من كل غبر حيضة وضاد مرضة وداء معيل فاذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المهلل إلى آخر الحديث رواء البهتي في دلائل النبوة .

إلى سياسة الدواب. [ البساب التسسائ والثلاثون في كذاب الحضرة الالهية لأحل القرب ]

كل الآداب تتلقى من رسول الله صبلي الله عليه وسلم فانه عليه السلام عجم الأداب ظاهرا وباطنا وأخبر الله تعالى عن حسن أدبه في الحضرة بقوله تعالى ــ مازاغ البصر غامضة من غوامض الآداب اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر اقه تعالى عن اعتبدال قلبه القسدس في الاعراض والاقيال أعرض عما سوى الله وتوجه إلى الله وترك وراء ظهره الأرضين

من الابل ثم رجع وهو من أرضى الناس فقال له صلى الله عليه وسلم أتفول في الشعر فجعل يتذر إليه ويقول بأبي أنت وأمي إنى لأجد الشعر دبيبا على لسانى كدبيب النمل ثم يقرصنى كا يقرص النمل فلا أجد بدا من قول الشعر حتى تدع الابل الحنين (١) عليه وسلم وقال لا تدع الدرب الشعر حتى تدع الابل الحنين (١) عليه عليه وسلم وقال التابع الدرب الشعر حتى تدع الابل الحنين (١) عليه الماشرة ا

وأصة مذموم منهى عنه إلاقدر ايسير ايستشىمنه قال صلى الله عليه وسلم ولاعدار أخاك ولاعاز حه (٢) ع قان قلتاأماراة فيها إبذاء لأن فيها تكذيبا للأخ والصديق أو تجميلا له ، وأما للزاح فمطايبة وفيه انبساط وطيب قلب فلم يهي عنه ؟ فاعلم أن النهى عنه الإفراط فيه أوالداومة عليه أماالداومة فلا نه اشتغال باللعب والهزل فيه واللعب مباح ولسكن الواظبةعليه ملمومةوأماالإفراط فيهفانه يورث كثرة الضحك وكثرة الضحك تميت القلب وتورث الضفينة في بعض الأحوال وتسقط الهابة والوقار فما يخاو عن هذه الأمور فلا يذم كما روى النبي عليها أنه قال ﴿ إِنَّى الْأَمْرَحِ وَلَا أَقُولَ إِلَّا حَمَّا (٣) ﴾ إلاأن مثله يَقُدُرُ فِي أَنْ يَمْزُحُ وَلَا يَقُولُ إِلَّا حَمًّا وَأَمَا غَيْرُهُ إِذَا فَتُحَجُّ الرَّاسُ كَلِفُمَا كان وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِن الرجل ليسكلم بالكلمة يضحك بهاجلساء يهوى في النار أبعد من الثريا (٤) ، وقال عمر رضى الله عنه : من كثرضحكة تلت هيبته ومن مزح استخف به ومن أكثر من شيء عرف به ومن كثر كلامه كثر سقطه ومن كثرسقطه قل حياؤ. ومن قل حياؤه قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه ولأن الضحك يدل على الفقلة عن الآخرة قال صلى الله عليه وسام « لو تعلمون ما أعلم لسكيم كثيرا ولضحكم قليلان) وقال جلانحيه باأخي هل أتاك أنك واردالنار قال نم قال فهل أتاك أنك خارج منها قال لاقال فقيم الضحك ؛ قيل فمار وى صاحكا حق مات. وقال بوسف ابن أسباط أقام الحسن ثلاثين سنة لم يضحك وقبل أقام عطاءالسلمي أربعين سنة لم بضحك ونظروهيب ابن الورَّد إلى قوم يضحكون في عيد فطر فقال إن كان هؤلاء قدغفر لهم فماهدافه ل الشاكرين وإن كان لم يغفر لهم فما هذا فعل الحائفين . وكان عبد الله بن أبي يعلى يتول أتضحك ولعل أكفانك

(١) حديث لمنا قسم الفنائم أمر للعباس بن مرداس بأربع قلائس وفي آخره شعره :

وما حكان بدم ولا حابى يسودان مرداس في مجمع وما كنت دون امرى منهما ومن تضع اليسوم لا يرفع

فقال صلى الله عليه وسلم اقطعوا عنى لسانه الحديث مسلم من حديث رافع بن خديج أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينه بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم مائة من الابل وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك فقال عباس بن مرداس :

أنجمل نهبي ونهب العبيد ه بين عينة والأقرع وما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في مجمع وما كنت دون امرى منهما ومن تضع السوم لارفع

قال فأثم له رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة وزاد في رواية أعطى علقمة بن علائة مائة وأما زيادة إقطعوا عنى لسانه فليست في شي من السكتب الشهورة .

( الآفة العاشرة الزاح )

(٢) حديث لا مناور أخال ولا تمكازحه الترمذي وقد تقدم (٣) حديث إني أمزح ولا أقول الاحدا تقدم (٤) حديث إن الرجل ليتسكام بالسكامة يضحك بها جلساءه يهوى بها أبعد من الثريا تقدم. (٥) حديث لو تعادرن ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا منفق عليه من حديث أنس وهائشة. والدارالماجلة عظوظها والبموات والدار الآخرة محظوظهافمسا التفت إلى ماأعرض عنه ولا لجقه الأسف طي الغائب في إعرامته قال الله تعالى \_لكيلا تأسوا طي ما فا تكر\_ فهذا الحطاب للمموم وما زاغ البصر إخبار من حال الني عليه السلام بوصف اخاص من معني ماخاطب به العموم فكان مازاغ الصرحالة في طرف الاعراض وفي طرف الاقبال تلتي ماورد عليه في مقام قاب قوسين بالروحوالقلب ثم فر من الله تمالي حياء منسه وهية وإجلالا وطوى نفسه غراره في مطاوي انسكسارم وافتقاره

لكيلا تنبسط النفس فتطغى فان الطفيان عند الاستفناء وصف النفس قال الله تمالي \_ كلا إن الانسان ليطغى أنرآه استغنى والنفس عند المواهب الواردة على الروح والقلب تسترق السمع ومق نالت قسطا من النج استغنت وطغت والطغيان يظهر منسه فرط البسطوالإفراط في البسط يسد باب الزيد وطغيان النفس لضيق وعامًها عن المواهب فموسى عليه السلام صع له في الحضرة أحد طرفي مازاغ البصروما التفت إلى مافاته وماطغى متأسفا لحسن أدبه ولبكن امتلا من المنح واسترقت النفس السمع

قدخرجت من عند القصار وقال ابن عباس من أذنب ذنبا وهو يضحك دخل النار وهويبكي وقال محد بن واسع إذا رأيت في الجنة رجلابيكي ألست تعجب من بكائه ؟ فيل بل قل فالذي يضحك في الدنيا ولايدرى إلىماذا يصير هوأعجب منه فهذه آفة الضحك والمذموم منه أن يستغرق ضحكا والمحمود منه التبسم الدى ينكشف فيه السن ولايسمع له صوت وكذلك كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) قال القاسم مولى،ماوية أقبل أعراب إلىالنبي ﷺ علىقلوصله صعب فسلم فحل كما دنا من النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله يفر به فجل أصحاب رسول لله صلى الله عليه وسلم يضحكون منه ففعل ذلك مرار ثم وقصه فقتله فقيل بارسول الله إن الأعر ابى قد صرعه قلوصه وقدهاك فقال نعم وأفو اهم ملائى من دمه (٢) وأما أداء المزاح إلى سقوط الوقار فقدتال عمر رضى الله عنه من مزح استخف به وقال محدين النكدرة التلى أى يابنى لأتمازح الصبيان فتهون عندهم وقالسميد ينالعاص لابنه يابنى لاتمبازح الشريف فيحقد عليك ولالله ني فيجترى عليك وقال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى انقوا الله وإياكم والمزاح فانه يورث الضفينة ويجر إلى القبيح تحدثوا بالقرآن وتجالسوا به فان ثقل عليكم فحديث حسن من حديث الرجال وقال عمر رضي الله عنه أندرون لم ممي الزاح مزاحا ؟ قالوا لا قال لأنه أزاح صاحبه عن الحقوقيل لكل شي بذور وبذور العداوة المزاح وبقال الزاح مسلبة للنهي مقطعة للا صدقاء . فان قات قد تقل الزاح عنرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمحابه فكيف ينهى عنه . فأقول إن قدرت على ماقدر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو أن تمزح ولانفول إلاحقا ولانؤذى قلبا ولانفرط فيه وتقتصر عليه أحياناطىالندور فلاحرج علبك فيه والكنءمن الفلط العظيم أن يتخذ الانسان الزاح حرفة يواظب عليه ويفرط فيه شميتمسك بفعل الرسول عليه وهو كمن يدور نهاره مع الزنوج ينظر إليهم وإلى رقصهم ويتمسك بأنرسولاله صلماله عليه وسلم أذن لعائشة فحالنظر إلى رقصالزنوج فحيوم عيد وهو خطأ إذه ف الصغائر ما يصير كبيرة بالاصر ارومن الباحات ما يصير صغيرة بالاصر ارفلاينبنى أن يغفل عن هذا ூ نعم روىأ بوهريرة أنهم تالوا «يارسول الله إلك تداعبنا نقال إنى وإن داعبتكم لاأتول إلاحقا (<sup>(2)</sup> » وقال عطاء إنرجلاساًل ابن عباس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمزح ؟ فقال نعم قال فما كان مزاحه ؟ قال كانمزاحه أنه صلىالله عليه وسلم كسا ذات يوم امرأة ، فرنسانه ثوراواسما فقال لها البسيه واحمدى وجرى منه ذيلا كذيل المروس (٥) وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أفكه الناس مع نسائه (۲۷ وروی أنه كان كثير التبسم (۷) وعن الحسن قال أنت مجوز إلى النبي مسلى الله عليه وسلم فقال لحما صلى الله عليه وسلم ﴿الايدخل الجنة عجوز فبكت فقال إنك لست بسجوز يومئذ قال الله تمالى \_ إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا \_ (A) وقال زيد بن أسلم إن امرأة يقال لهـــا (١) حديث كان ضحكه التبسم تقدم (٣) حديث الفاسم مولى معاوية أقبل أعرابي إلىالنبي صلى الله عليه وسلم على قاوص له صعب فسلم فجمل كلما دنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله يفر به وجمل أصحابالني صلى الله عليه وسلم يضحكون منه ففعل ذلك ثلاث مرات ثم وقصه فقتله فقيل يارسول الله إن الأعرابي قد صرعه قاومه فيلك تال نعم وأفواهكم ملاعي من دمه إن البارك في الزهدو الرقائق وهو عصل (٣) حديثإذنه لعائشة فىالنظرإلى رقص الزنوج فى بوم عيدتقدم (٤) حديث أبي هريرة قالوا إنك تداعبنا قال إنى وإن داعبتكم فلا أقول إلا حبًا الترمذي وحسنه (٥) حديث عطاء إن رجلا سأل ابن عباس أكان وسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح فقال ابن عباس تتم الحديث قذكر منه قوله لامرأة من نسائه البسيه واحمدي وجرى منه ذيلا كذيل العروس لم أقف عليه (٧) حديث أنس قال من أفكه الناس تقدم (٧) حديث أنه كان كثير التبسم تقدم (٨) حديث الحسن لايدخل الجنة مجوز

أمأ يمن جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفقالت إن زوجي يدعوك فالومن هو أهو الذي بعينه بياض قالت والله مابعينه بياض فقال بلُّ إن بعينه بياضا فقالت لاوالله فقال صلى الله عليه وسلم : مامن أحد إلاوبعينه بياضوأراد به البياض الحبط بالحدقة (١٠) وجاءت امرأة أخرى فقالت ﴿ يَارْسُولُ اللَّهُ احْمَلَى على بسير فقال بل تحملك على ان البعير فقالت ما أصنع به إنه لا عملى فقال عَلِيلَةٌ : مامن بعير إلاوهو ابن بسير (٢) ﴾ فكان يمزح به وقال أنس كان لأ بي طلحة ابن يقالله أبوعمير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيهم ويقول «باأبا عمير مافعلالنغير (٢٠) لغنير كان يلعب به وهو فرخ العصفور وقالتعائشة رضيالله عنها وخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر فقال تعالى حتى أسابقك فشددت درعى على بطني ثم خططنا خطا فقمنا عليه واستبقنا فسبقني وقال هذه مكان ذي الحجاز (٤)، وذلك أنه جاء يوما وعمن بذي المجاز وأنا جارية قد بعثني أبي بشيء فقال أعطينيه فأبيت وسعيت وسعى في أثرى فلم يدركني وقالتأيضا وسابقني رسول الله عَلَيْتُهِ فسبقته فلما حملت اللحم سابقني فسبقني وقال هذه بتلك (٥) ﴾ وقالتأيضا رضيالله عنها ﴿ كان عندى رسول الله صلىالله عليه وسلم وسودة بنت زمعة فصنعت حرىرة وجئت به فقلت لسودة كلى فقالت لاأحبه فقلت والله لتأكلن أو لألطخن به وجهك قَمَالَتُ مَا أَنَا بِذَاتَتُهُ فَأَخَذَتَ بِيدَى مَنَ الصَّحَفَّةُ شَيْئًا مِنْهُ فَلطَّخْتُ بِهُ وجهها ورسول الله صلىالله عليه وسلم جالس بيني وبينها فخفض لها رسول الله ركبتيه لتستقيد مني فتناولت من الصحفة شيئا فمسحت به وَجهي وجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك (<sup>٥)</sup> به وروى «أن الضحاك بن سفيان السكلان كانرجلا دمها قبيحا فلما بايعه الني صلى الله عليه وسلم قال إن عندى امر أتين أحسن من هذه الحيراء وذلك قبل أن تنزل آية الحجاب أفلا أنزل لكءن إحداها فتنزوجها وعائشة جالسة تسمع فقالت أهى أحسن أم أنت فقال بل أنا أحسن منها وأكرم فضحك رسول الله صلىالله عليه وسلم من سؤالها إيام لأنه كان دمها (٧) ي . وروى علقمة عن أبى سلمة أنه كان صلى الله عليه وسلم يدلع لسانه للحسن ابن على عليهما السيلام فيرى السبى لسانه فيهش له فقال له عيينة بن بدر الفزارى والله ليكونن الترمذي في الشائل هكذا مرســـلا وأسنده ابن الجوزي في الوفاء من حــديث أنس بسند ضعيف (١) حديث زيد بن أسلم في قوله لامرأة يقال لهما أم أيمن قالت إن زوجي يدعوك أهو الذي بعينه بياض الحديث الزبير بن بكار في كتاب الفسكاهة والزاح ورواه ابن أبى الدنيا من حديث عبدة بن سهم الفهري مم اختلاف (٧) حديث قوله لامرأة استحملته تحملك على الن البعير الحديث أبوداود والترمذي وصححه من حديث أنس بلفظ أنا حاملك على ولد الناقة (٣) حديث أنس أباعمير مافعل النغير متفق عليه وتقدم في أخلاق النبوة (٤) حديث عائشة في مسابقته صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر فسبقها وقال هذه مكان ذي الحجاز لم أجد له أصلا ولم تكن عائشة معه في غزوة بدر (٥) حديث عائشة سابقني فسبقته النسائي وابن ماجه وقد تقدم في النسكاح (٦) حديث عائشة في لطخ وجه سودة بحريرة ولطخ سودة وجه عائشة فجمل صلىالله عليه وسلم يضحك الزبير بن بكار فى كتابالفكاهة وأبو يعلى بإسناد جيد (٧) حديث إن الضحاك بن سفيان السكلابي قال عندي امرأتان أحسن من هذه الحيراء أفلا أنزل لك عن إحسداها فنتزوجها وعائشة جالسة قبل أن يضرب الحجاب فقالت أهى أحسن أم أنت فقال بل أنا أحسن منها وأكرم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان دمياً الزبير بن بكار في الفكاهة من رواية عبد الله بن حسن مرسلا أو معضلا وللدارقطني محو هسذه القصة مع عيينة بن حصن الفزاري بعد نزول الحجاب من حديث أبي هريرة .

وتطلمت إلى القسط والحظ فلما حظيت المس استغنت وطفح علمها ماوصل إليها وضاق نطاقها فتجاوز الحدمن فرط البسط وقال أرنى أنظر إليك فمنع ولم يطلق فىقضاء الزيد وظهر الفرق بين الحبيب والكليم علمما السلام وهذه دقيقة الأرباب القرب والأحوال المدة فكل قبض يوجب عقوبة لأن كل قبض سد في وجسبه باب الفتوح والعقوبة بالتبض أوجبت الإفراط في البسط ولو حمسل الاعتدال في السط بالقبض والاء:دال في البسط بايقاف النازل من المنح على عالروح

لى الابن قد رُوح و بقل وجهه وماقبلته قط فقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ مَنْ لَا يَرْحُمُ لَا يُرْحُمُ (١٠) فَأَ كُثرُ هَذَهُ الطَّابِياتُ مَنْقُولَةً مَمُ النِّسَاءُ والصَّبِيانُ وَكَانَ ذَلِكُ مَنْهُ صَلَّى الله عليه وسلم معالجة لضعف قاوبهم من غسير ميل إلى هزل وقال صلى الله عليه وسلم مرة الصهيب وبه رمد وهو يأكل تمرا وأتأكل التمر وأنت رمد فقال إنما آكل بالشق الآخر يارسول الله فتسم صلى الله عليه وسلم (٢٠) قال بستر الرواة حق نظرت إلى نواجزه . وروى وأن خو ات بن جبير الأنساري كان جالسا إلى نسوة من بني كعب بطريق مكة فطلع عليه رسول الله عليه تقال يأباعبدالله مالك مع النسوة فتمال يفتلن ضفيرا الجللي شرود فالفضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم عاد فقال ياآبا عبدالله أماترك ذلك الجل الشراد بعد قالىفسكت واستحبيت وكنت بعد ذلك أنفرر منه كلما رأيته حياء منه حتى قدمت للدينة وبعد ماقدمت المدينة قال فرآني في السجد يوما أصلي فجاس إلى فطولت فقال لاتطول فاني أنتظرك فلماسلمت قالم ياأبا عبدالله أماترك ذلك الجل الشراد بعد قال فسكت واستحييت فقام وكنت بعد ذلك أتفرر منه حتى لحقنى وما وهوطي حمار وقد جمل رجليه فيشق واحد فقال أبا عبد الله أمارك ذلك الجمل الشيراد بعد فقلت واقدى بعثك بالحق ماشرد منذ أسامت فقال الله أكبر اقه أكبر اللهم اهد أباعبدالله قال فحسن إسلامه وهداه الله (٢٠) وكان نعبان الأنصاري رجلا مزاحا فكان يشرب الحر فىالمدينة فيؤتى به إلىالنبي صلىالله عليه وسلم فيضربه بنعله ويأمر أصحابه فيضربونه بنعالهم فلماكثر ذلكمته قالله رجلمن الصحابة لمنكالله فقالدله النبي سلىالله عليه وسلم لانفعل فانه يحبالله ورسوله وكان لايدخلالمدينة رسل ولاطرفة إلا اشترىمنها ثمأتى بها النبي يُرَاتِكُم فيقول يارسول اقه هذا قد اشتريتة لكوأهديته لكفاذا جاء صاحبها يتقاضاه بالثمن جاء به إلى الني صلى الله عليه وسلم وقال بإرسول الله أعطه ثمن متاعه فيقول له صلى الله عليه وسلم أولم نهده لنا فيقول يارسول الله إنه لم يكن عندى مُّنه وأحببت أن تأكل منه فيضحك الني صلى الله عليه وسلم ويأمر لصاحبه بثمنه (4) فهذه مطاببات

(١) حديث أنى سلمة عن أنى هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يدلع لسانه للمحسن بن على فيرى الصبي لسانه فيرش إليه فقال عيينة بن بدر الفزارى والله ليكونن لى الابن رجلا قد خرج وجهه وماقبلته قط فقال إن من لايرحم لايرحم أ و يعلى من هذا الوجه دون مانى آخره من قول عيينة ابن بدر وهو عيينة بن حصن بن بدر ونسب إلى جده وحكى الحطيب في البهمات قولين في قائل ذلك أحدها أنه عيينة بن حصن والثاني أنه الأقرع بن حابس وعند مسلم من رواية الزهرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال إن في عشرة من الولد ماقبات واحدا منهم فقال رسول الله عليه على من لا يرحم لا يرحم (٧) حديث قال لصهيب ويه رمد أتأكل التمر وأنت رمد فقال إنما آكل على الشق الآخر فنبسم النبي صلى الله عليه وسلم ابن ماجه والحاكم من حديث صهيب ورجاله ثفات (٣) حديث إن خوَّ ات بنجبيركان جالسا إلى نسوة من بني كعب بطريق مكة فطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا عبد الله مالك مع النسوة فقال يفتلن صفيرا لجمل لى شرود الحديث الطبراني في الكبير من رواية زيد بن أسلم عن حُوَّات بن جبير مع اختلاف ورجاله ثقات وأدخل بعضهم بين زيد وبين خوات ربيعة ابن عمرو (٤) حديث كان نعمان رجــــلا مزاحا وكان يشرب الحمر فيؤنَّى به إلى النبي صـــلى الله عليه وسلم فيضربه الحسديث وفيه أنه كان يشترى الشي ويهديه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يجي جماحب فيقول أعطه نمن مناعه الحسديث الزبير بن بكار في الفكاهة ومن طريقه ابن عبد الير من رواية محمد بن عمروبن حزم مرسلا وقد تقدم أوله .

والقلب والإيةاف على الروح والقلب بما ذكرناه من حال الني عليه السلام من تغييب النفس في مطاوي الانكسار فذلك الفرار منالله إلىاللهوهوغاية الأدبحظىبه رسول الله عليه الصلاة والسلام فما قوبل بالقبض فدام مريده وكان قاب قوسين أو أدنى ويشاكل الشرح الذي شرحناه قول أبي العباس بن عطاء في قوله تعالى \_ مازاغ البصر وما طغی ۔ قال لم پرہ بطغيان عيل بلر آه على شرط اعتدال القوى وقال سهل بن عبدالله التستري لم يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاهد نفسه

يباح مثلها على الندور لاعلى الدوام والمواظبة عليها هزل مذموم وسبب للضحك الميت للقلب . ( الآفة الحادية عشرة السخرية والاستهزاء )

وهذا محرم مهما كانمؤذا كإقال تعالى \_ يا أمها الدين آمنوًا لايسخرقوم من قوم عسى أن يكونوا خير المنهم ولانساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن " ـ ومعنى السخرية الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوبوالنقائص على وجه يضحك منه وقد يكون ذلك بالحاكاة فيالفعل والقول وقد يكون بالاشارة والإيماء وإذا كان بحضرة الستهزأ به لم يسم ذلك غيبة وفيه معنى الغيبة قالت عائشة رضي الله عنها حاكيت إنسانا فقال لى النبي صبلي الله عليه وسـلم ﴿ وَاللَّهُ مَا أَحَبُ أَنَّى حَاكِبَ إِنسَانَا وَلَى كَذَا وكذا(١٠) هوقال ابن عباس في قوله تعالى \_ ياويلتناما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولاكبيرة إلاأحصاها \_ إنالصغيرة التبسم بالاستهزاء بالمؤمن والكبيرة القهقهة بذلك وهذا إشارة إلىأنالضحك علىالناس من جملة الدنوبوالكبائر. وعن عبدالله بن زمعة أنه قال سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فوعظهم فيضحكهم من الضرطة فقال علام يضحك أحدكم مما يفعل<sup>(٢٧)</sup> وقال صلى الله عليه وسلم وإنالستهزئين بالناسيفتح لأحدهم باب من الجنة فيقال هلم هلم فيجي بكربه وغمه فاذا أتاه أغلق دونه ثم يفتح له بابآخر فيقال هام هام فيجى كربه وغمه فاذا أتاء أغلق دونه فما يزال كذلك حتى إن الرجل ليفتح له البأب فيقال له هلم هلم فلاياً تيه (٣) و وقال معاذ بن جبل قال الني صلى الله عليه وسلم همن عير أخاه بذنب قدتاب منه لم يمت حتى يعمله (٤) ي وكل هذا يرجع إلى اسحقار الغير والضحك عليه استهانة به واستصفاراً له وعليه نبه قوله تعالى ــ عسى أن يكونوا خيراً منهم ـــ أى لانستحقره استصفارا فلعله خير منك وهذا إنما بحرم فيحق من يتأذى به فأما من جعل نفسه مسخرة وربما فرح من أن يسخر به حكانت السخرية في حقه من جملة المزاح وقد صبق مايذم منـــه وما يمدح وإنما الحرم استصفار يتأذى به الستهزأ به لمسا فيه من التحقير والتهاون وذلك تارة بأن يضحك على كلامه إذا تخبط فيه ولم ينتظم أو على أفعاله إذا كانت مشوشة كالضحك على خطه وعلى صنعته أو على صورته وخلِقته إذاكان قصيرا أوناقصا لعيب من العيوب فالضحك من جميع ذلك داخل في السخرية المربى عنها .

( الآفة الثانية عشرة إفشاء السر )

وهو منهى عنه لما فيه من الايذاء والنهاون بحق المارف والأصدقاء قال النبي صلى الله عليه وُسلم

( الآفة الحادية عشرة السخرية والاستهزاء )

(۱) حديث عائشة حكيت إنسانا فقال لى النبي صلى الله عليه وسلم مايسر في أ في حاكيت إنساناولى كذا وكذا أبو داود والترمذي وصححه (۲) حديث عبد الله بن زمعة وعظهم في الفحك من الفسرطة وقال علام بضحك أحدكم عما يفعل متفق عليه (۳) حديث إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم باب من الجنة فيقال هلم هلم فيجي بكر به وغمه فاذا جاء أغلق دونه الحديث ابن أبى الدنيا في الصحت من حديث الحسن مرسد لا ورويناه في عمانيات النجيب من رواية أبي هدبة أحسد في الصحت من حديث أنس (ع) حديث معاذ بن جبل من عير أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى بعمله الترمذي دون قوله قد تاب منه وقال حسن غريب وليس إسناده بمتصل قال الترمذي قال أحمد بن منيم قالوا من ذنب قد تاب منه وقال حسن غريب وليس إسناده بمتصل قال الترمذي قال أحمد بن منيم قالوا من ذنب قد تاب منه وقال حسن غريب وليس إسناده بمتصل قال الترمذي قال أحمد بن

( الآفة الثائبة عشرة إفشاء السر )

ولاإلى مشاهدتها وإنماكان مشاهدا بكليته لربه يشاهد مايظهر عليه من الصفات الق أوجبت التبوت في ذلك الحمل وهدا الكلام لمن اعتبر موافق لما شرحناه برمز في ذلك عن مهل بن عبد الله ويؤيد ذلك أيضا ماأخبرنا به شيخنا ضباء الدمنأ بوالنجيب السيروردى إجازة قال أنا الشيخ العالم عصام الدين أبوحفس عمرين محدين منصور الصفار النيسابوري قال أنا أبو بكر أحمد ابن خاف الشيرازي ، قال أنا الشيخ أبوعبدالرحمن السلمي قال صمعت أبا نصر ابن عبد الله بن على

« إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهى أمانة (١) » وقال، طعة الا الحديث بينكم أمانة (٣) » وقال الحسن إن من الحيانة أن عدث بسر أخيك ، ويروى أن معاوية رضى الله عنه أسر إلى الدين عتبة حديثا فقال لأبيه يا أبت إن أمير المؤمنين أسر إلى حديثا وما أراه يطوى عنك ما بسطه إلى عبرك قال فلا محديث به فان من كم سره كان الحيار إليه ومن أقشاه كان الحيار عليه قال فقلت يا بتو إن هذا ليدخل بين الرجل وبين ابنه فقال لا والله يابنى ولسكن أحب أن لا تذلل لسانك بأحاديث السرقال فأتيت معاوية فأخبرته فقال ياوليد أعتقك أبوك من رق الحطأ فإفشاء السر خيانة وهو حرام إذا كان فيه إضرار، وقد ذكرنا ما يتعلق بكتان السرف كتاب آداب السحة فأغنى عن الإعادة. ( الآفة الثالثة عشرة الوعد السكاذب )

فان اللسان سباق إلى الوعد ثم النفس ربحما لا تسمح بالوقاء فيصير الوعدخلفاوذلك من أمارات النفاق قال الله تعالى \_ ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود \_ وقال صلى الله عليهوسلم «العدة عطية (٣) » وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ الوأى مثل الدين أوأفضل (١) ﴾ والوأى الوعد وقد أثنى الله تعالى على نبيه اسمميل عليه السلام في كتابه العزيز فقال \_ إنهكان صادق الوعدة يل إنهوعد إفسانا في موضع فلم يرجع إليه ذلك الانسان بل نسى فبتي اسمميل اثنين وعشرين بوما في انتظاره .ولمساحضرتعبدالله بن عمر الوفاة قال إنه كان خطب إلى ابنق رجل من قريش وقد كان مني إليه شبه الوعدفوالله الله الله بثلث النفاق أشهدكم أنى قد زوجته ابنق وعن عبد الله بن أبي الحنساء قال و بايمت الني صلى المعليه وسلم قبل أن يبعث وبقيت له بقية فواعدته أن آتيه بها في مكانه ذلك فنسيت يومى والفد فأتيته اليوم ُ الثالث وهو في مكانه فقال يافتي لقد شققت على أنا ههنا منذثلاثأ ننظرك<sup>(٥)</sup> »وقيل لإبراهيم:الرجل يواعد الرجل الميعاد فلا يجيىء قال ينتظره إلى أن يدخل وقت الصلاة التي يجيى، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وعد وعدا قال عسى (٦) وكان ابن مسعود لا يعدو عدا إلا ويقول إن شاء المه وهو الأولى شم إذا فهم مع ذلك الجزم في الوعد فلا بد من الوفاء إلا أن يتعذر فانكان عندالو عدعاز ماعلى أن لا يغي فهذا هو النفاق . وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم « ثلاثمن كن فيه فهومنافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا التمن خان (٧) ﴾ وقال عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليــه وسلم « أربع من كن فيــه كان منافقا (١) حديث إذا حدث الرجل محديث تم النفت قهي أمانة أبو داود والترمذي وحسنه من حديث

(الآوة الثالثة عشرة الوعد السكاذب) حديث العدة عطية الطبراني في الأوسط من حديث قبث بن أشيم بسند ضعيف وأبو نعيم في الحلية من حديث ابن مسعود ورواه ابن أبي الدنيا في الصمت والحرائطي في مكارم الأخلاق من حديث الحسن مرسلا (ع) حديث الوأى مثل الدين أو أفضل ابن أبي الدنيا في الصمت من رواية ابن لهيمة مرسلا وقال الوأى يعني الوعد ورواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث على بسند ضعيف (ه) حديث عبد الله بن أبي الخنساء بايت النبي صلى الله عليه وسلم فوعدته أن آتيه بها في مكانه ذلك فنسيت يومي والفد فأنيته اليوم الثالث وهو في مكانه فقال يابني قد شققت على أناهها منذ ثلاث أنتظرك رواه أبو داود واختلف في إسناده وقال ابن مهدى ما أظن إبراهيم بن طهمان الا أخطأ فيه (٢) حديث كان إذا وعد وعدا قال عمي لم أجد له أصلا (٧) حديث أبي هر برة ثلاث من كن فيه فهومنافق الحديث وفيه إذا وعد أخلف متفق عليه وقد تقدم

جاير (٧) حديث الحديث بينكم أمانة ابن أبي الدنيا من حديث ابن شهاب مرسلا ،

السراج قال أنا أبو الطيب السكيءن أبي عجد الجريرىقال التسرع إلى استدراك علم الإنقطاع وسيلة والوقوف على حسد الأمحسار نجاة واللياذ بالهرب من علم الدنو وصلة واستقباح أرك الجسواب ذخيرة والاعتصام من قبول دواعي استماع الحطاب تكلف وخوف فوت عسمام ما الطوي من فصاحة الفهم في حير الإقبال مساءة والإصفاء إلى تلقى ما ينفصل عن معدته بمدوالاستسلام عند التلاقي جراءة والانبساط في محل الأنس غرة وهذه الكلمات كلها من آداب الحضرة لأربابها وفىقوله تعالى حمازاغ

البصر وما طغی ۔۔ وجه آخر ألطف ممسا سبق: مازاغ البصر حيث لم يتخلف عن البصميرة ولم يتقاصر وماطغى إيسيق المس البصيرة فيتجاوز حده ويتعددي مقامه بل استقام البصر مع المسيرة والظاهر مع الباطن والقلبمع القالب والنظرمع القدم ففي تقدم النظر على القدم طغيان والعنى بالنظر علموالقدم حال القالب فلم يتقسدم النظر على القدم فيكون طغيانا ولم يتخلف القدم عن النظر فيكون تقصرا فلما اعتدلت الأحوال وصار قليمه كقاله وقاليه كقلبه وظاهره وباطنيه كاطله كظاهره وبصره كيميرته وبفسيرته

ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذاهوعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر (١) ﴾ وهذا يترل على من وعد وهو على عزم الخلف أوترك الوفاء من غير عذر فأما من عزم هي الوفاء فمن له عذر منعه من الوفاء لم يكن منافقا وإن جرى عليه ماهو صورة النماق ولكن ينيغي أن عترز من صورة النفاق أيضاكما يحترز من حقيقته ولاينبغي أن يجمل نفسه معذورًا من غير ضرورة حاجزة فقد روى ﴿ أَنْ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ كَانُ وَعَدّ أبا الهيئم بن التيهان خادما فأنى بثلاثة من السي فأعطى اثنين وبقي واحد فأتت فاطمة رضي الله عنها تطلب منه خادما وتقول ألا ترى أثر الرحى بيدى فذكر موعده لأبى الهيثم فيحل يقولكيف عُوعِدى لأني الهيثم (٢٠ ٪ فسأ ثره به على فاطمة لما كان قد سبق من موعده له مع أنها كانت ندير الرحى بيدها الضيفة ولقدكان صلى الله عليه وسلم جالسا يقسم غناهمهوازن محنين فوقف عليه رجل من الناس فقال إن لي عندك موعدا يارسول الله قال صدقت فاحتكم ماشئت فقال أحتكم تمانين ضائنة وراعبها قال هي لك وقال احتماكت بسر! (<sup>(7)</sup> ولصاحبة موسى عليه السلام التي دلته على عظام يوسف كانت أحزم منك وأجزل حكما منك حين حكمها موسى عليه السلام فقالت : حكمي أن تردنى شابة وأدخل معك الجنة . قيل فكان الناس يضعفون مااحشكم به حتى جعل مثلاققيلأشح من صاحب الثمانين والراعي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ لَيْسَ الْحَلْفُ أَنْ يُعْدَالُوجِلُ الرجل وفي نيته أن يني (٤) ﴾ وفي لفظ آخر ﴿إذاوعدالرجلأخاموفي نيته أن يني فلم بجدفلا إثم عليه». ( الآفة الرابعة عشرة الكذب في القول واليمين )

وهو من قبائع الذنوب وفواحش العيوب قال اسميل بن واسط سمعت أبا بكر الصديق رضى الله عنه يخطب بسد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقال ﴿ قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامى هذا عام أوّل ثم بكى وقال إياكم والسكذب فانه مع الفجور وهما فى النار (٥٠) وقال أبوأمامة قال وسول الله عليه وسلم ﴿ إِنْ السكذبَ باب مِنْ أَبُواب النفاق (٦٠) ﴾ وقال الحسن كان يقال إن من النفاق اختلاف السر والعلانية والقول والعملوالمدخلوالمخرجوإن الأصل الذي بف عليه

(۱) حديث عبد الله بن عمرو أربع من كن فيه كان منافقا الحديث متفق عليه (۲) حديث كان وعد أبا الهيثم بن التيهان خادما فأى بثلاثة من السبي فأعطى اثنين وبتى واحد فجاءت فاطمة تطلب منه الحديث وفيه فجعل يقول كيف بموعدى لأبى الهيثم فلا ثره به على فاطمة تقدم ذكر قصة أبى الهيثم في آداب الأكل وهي عنسد الترمذي من حديث أبي هربرة وليس فيها ذكر لفاطمة (۳) حديث أنه كان جالسا يقسم غنائم هوازن محنين فوقف عليه رجل فقال إن لى عندالله موحدا قال صدقت فاحتكم ماشئت الحديث وفيه لصاحبة موسى التى داته على عظام يوسف كانت أحزم منك الحديث فاحتكم ماشئت الحديث وفيه لستدرك من حديث أبي موسى مع اختلاف قال الحاكم صحيح الاسناد وفيه نظر (ع) حديث ليس الحلف أن يعد الرجل الرجل ومن نيته أن يني وفي لفظ آخر إداو عدالرجل أخاه وفي نيته أن يني فلم يجد فلا إثم عليه أبو داود والترمذي وضعفه من حديث زيد بن أرقم باللفظ الثاني إلا أنهما قالا فلم يف .

( الآفة الرابعة عشرة الكذب في القول والبمين )

(ه) حديث أبى بكر الصديق قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامى هذاعام أو تشم بكي وقال إلى حديث أبى كل والمحذب الحديث ابن ماجه والنسائى فى اليوم والليلة وجعله المصنف من رواية اسماعيل بن أوسط عن أبى بكر وإنما هو أوسط بن اسماعيل بن أوسط وإسناده حسن (٦) حديث أبى أمامة إن الكذب باب من أبواب النفاق ابن عدى فى السكامل بسند صفيف وفيه عمر بن موسى

النماق الحكذب وقال عليه السلام ﴿ كَبِرتَخِيانَةَ أَنْ تَحْدَثُ أَخَاكُ حَدَيثًا هُولِكُ بِهُ مَصْدَق و نَتَله بِه

كاذب(١) وقال ابن مسمود قال النبي على الله عليه وسلم الايزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حق يكتب عند الله كذابا (٢٠) . «ومررسول الله صلى الله عليه وسلم برجلين يتبايعان شاة ويتحالفان يقول أحدهماوالله لاأنقصك سنكذاوكذا ويقول الآخر والله لاأزيدك على كذا وكذا فمربالشاة وقداشتراها أحدها فقال أوجبأحدها بالاثم والكفارة ٣٠ » وقال عليه السلام «الكذب ينقص الرزق(١٠) » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن التجار هم الفجار فقيل يارسول الله أليس قدأ حل الله البيام ؟ قال نع والكنهم يحلفون فيأتمون ويحدثون فيكذبون (٥٠)» وقال صلى الله عليه وسلم و ثلاثة نفر لايكلمهم ألله يوم القيامة ولاينظر إليهم : المنان بعطيته والنفق سلعته بالحلف الفاجر والسبل إزاره (٣٠) وقال صلى الله عليه وسلم « ماحلف حالف بالله فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلاكانت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة (٧) وقال أبوذر قالرسول الله عليه ﴿ ثلاثة مِجْبُهُم الله رجل كان في فئة فنصب محره حتى يَقتلُأُونِفَتِحَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَيْ أَصَّابِهِ وَرَجِّلَ كَانَالِهِ جَارِسُوءَ يُؤْذِيهِ فَصِيرَ على أذاه حقيفرق بينهما موت أوظعن ورجل كان معه قوم في سفر أوسرية فأطالوا السرى حق أعجهم أن يمسوا الأرض فنزلوا فتنحى يصلىحتي يوقظ أصحابه للرحيل وثلاثة يشنؤهم الله التاجر أو البياع الحلاف والفقير المحتال والبخيل للنان (٨) ﴾ وقال ملى الله عليه وسلم ﴿ ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له وبل له (٩) ﴾ وقال صلى اقه عليه وسلم ﴿ رأيت كأن رجلا جاءني فقال لي قبم فقمت معه فاذا أنا ترجلين أحدهما قائم والآخر جالس بيـــد القائم كلوب من حـــديد يلقمه في شدق الجالس فيجذبه حتى يبلغ كاهله الوجيبي صفيف جدا ويغني عنه قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق وحديث أربع من كن فيه كان منافقا قال في كل منهما وإذا حدث كذبوهما فيالصحيحين وقد تقدما في الآفة التي قبلها (١) حديث كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له كاذب البخاري في كتاب الأدب الفرد وأبو داود من حديث سفيان بن أسيد وضعفه ابن عدى ورواء أحمد والطيرانى من حديث النواس بن سمعان باسناد جيد (٢) حديث ابن مسعود لايزال العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه (٣) حديث مربرجلين يتبايعان شاة ويتحالفان الحديثوفيه فقال أوجب أحدها بالأثم والكفارة أبوالفتح الأزدىفي كتابالأصاء الفردة منحديث ناسخ الحضرى وهكذا رويناها فيأمالي ابن صمون وناسيخ ذكره البخارى هكذا في التازيخ وقال أبوحاتم هو عبد الله بن ناسخ (٤) حديث الكذب ينقص الرزق أبو الشيخ في طبقات الأصبانيين من حديث أبي هريرة ورويناه كذلك فيمشيخة القاضيأي بكر وإسناده ضعيف (٥) حديث إن النجار هم الفجار الحديث وفيه ويحدثون فيكذبون أحمد والحاكم وفال صحيح الاسناد والبيهتي من حديث عبد الرحمن بن عبل (٦) حديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولاينظر إليهم النان بعطيته والنفق سلعته بالحلف المكاذب والمسبل إزاره مسلم من حديث أى ذر (٧) حديث ما حلف حالف بالله فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلاكانت نكتة فىقلبه إلى يوم القيامة الترمذي والحاكم وصحح إسناده من حديث عبد الله ابن أنيس (٨) حديث أبي ذر ثلاثة بحبه الله الحديث وفيه وثلاثة يشنؤهم الله التاجر أوالبائع الحلاف أحمد واللفظ له وفيه ان الأحمس ولايعرف حاله ورواه هووالنسائي بلفظ آخر باسناد جيد وللنسائي من حديث أبي هريرة أربعة يغضهم الله البياع الحلاف الحديث وإسناده جيد (٩) حديث ويل اللهى محدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي في

الكبرى من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده .

كمره فث انه نظره وعاسه فارته قدمه وحاله ولهذا المني انعكس حكم معناه ونوره علىظاهره وأتى البراق ينتهى خطوه حیث ینتهی نظره لايتخلف قدم البراق عن موضع نظره كا جاء في حديث العراج فكان العراق بماليه مشاكلا لمعناء ومتصفا نصفته لقوة حالهومعناء وأشارفي حديث المعراج إلى مقامات الأنبياء ورأي في كل ساء بعض الأنبياء إشارة إلى تعويقهم وتخلفهم عن شأوه ودرجته ورأى موسى فى بعض السموات فمن هو في بعض السموات يكون قوله ــ أرنى أفظر إلىك ــ تجاوزا للنظر عن حد

شم يجذبه فيلقمه الجانب الآخر فيمده فاذا مده رجع الآخر كماكان فقلت للذي أقامني ماهذا ؟ فقال هذا رجل كذاب يعذب في قبره إلى يوم القيامة (١) ، وعن عبد الله بنجر ادقال «سألترسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول الله هل يزنى الؤمن ؟ قال قد يكون ذلك قال ياني الله هل يكذب المؤمن ؟ قال لاثم أتبعها صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى \_ إنما يغتري الكذب الدن لا يؤمنون بآيات الله ـ (٢٦ ﴾ وقال أبو سعيد الحدرى معمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعو فيقول في دعائه اللهم طهر قلي من النفاق وفرجي من الزنا ولسائي من الكذب (٣٠ ) وقال صلى الله عليه وسلم الائة لايكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخزان،وملك كذاب،وعائل مستسكبر (١) ﴾ وقال عبد الله بن عامر ﴿ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا وأناصي صغير فذهبت لألعب فقالت أمى ياعبد الله تعال حتى أعطيك فقال صلى الله عليه وسلم وما أردتأن تعطيه قالت تمرا فقال أما إنك لولم تنمل لكتبت عليك كذبة (٠٠) ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ لُواْ فَاءَاللَّهُ على أمما عدد هذا الحمي لقسمتها بينكم ثم لاتجدوني غيلاً ولاكذابا ولا جبانا (٦) هوقال صلى الله عليه وسلم وكان منكثا ﴿ أَلا أَنبِشُكُم بِأَ كَبِرِ السَّكِبَائْرِ الإشراكِ بالله وعقوق الوالدين ثم قعدوقال: ألا وقول الزور (٧) \* وقال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن المبدليكذب الكذبة فيتباعد اللك عنه مسيرة ميل من نتن ماجاء به (A) » وقال أنس قال الني صلى الله عليه وسلم « تقباوا إلى بست أتقبل لكم بالجنة فقالوا وما هن ؟ قال إذا حدث أحدكم فلا يكذب وإذا وعد فلا مخلف وإذا التمن فلا يخن وغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا أبديكم (٩٠) هوقال صلى المدعليه وسلم (١) حديث رأيت كأن رجلا جاءني فقال لي قم فقمت معه فاذا أنا برجلين أحدهاقا م والآخرجالس يبد القائم كلوب من حديد يلقمه في شدق الجالس الحديث البخاري من حديث ميرة بنجندب في حديث طويل (٢) حديث عبد الله بن جراد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يزنى المؤمن قال قد يكون من ذلك قال هل يكذب قال لا الحديث ابن عبد الير في الجمهديسند ضعيف ورواما بن أ بي الدنيا في الصمت مقتصراً على السكذب وجعل السائل أبا الدردا. (٣) حديث أي سعيداللهم طهرقلي من النفاق وفرجي من الزنا ولساني من السكذب هكذا وقع في نسخالإحياءعن ابن سعيدو إنمساهو عن أم معبد كذا رواه الخطيب في التاريخ دون قوله وفرجي من الزنا وزاد وعملي من الرياءوعيني من الحيانة وإسناده ضعيف (٤) حديث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم الحديث وفيه والإمام الكذاب مسلم من حديث أبي هريرة (٥) حديث عبد الله بن عامر جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا وأنا صي صغير فذهبت لألعب فقالت أمى ياعبد الله تعال أعطيك فقال وما أردتأن تعطيه قالت عرا فقال إن لم تغمل كتبت عليك كذبة رواه أبو داود وفيه من لم يسم وقال الحاكم ُ إِنْ عَبِدَ اللهُ بِنْ عَامِرُ وَلِنَّهُ فَي حَيَاتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْمَعُ مَنْهُ . قَلْتُ وَلَهُ شَاهِدُمُنْ حَدَيْثًا فِي هريرة وابن مسعود ورجالهما ثقات إلا أن الزهرى لم يسمع من أبي هربرة(٣)حديث لوأفاءالله على نعما عدد هذا الحصى لقسمتها بينكم ثم لانجدوني غيلا ولاكذابا ولا جبانا رواه مسلم وتقدم في أخلاق النبوة (٧) حديث ألا أنبشكم بأكبر الكبائر الحديث وفيه ألا وقول الزور متفق عليمهن حديث أبي بكرة (٨) حديث ابن عمر إن العبد ليكذب الكذبة فيتباعد اللك عنه مسيرة ميل من نتن ماجاء به الترمذي وقال حسن غريب (٩) حديث أنس تقبلوا إلى بست أتقبل لكم بالجنة إذا حدث أحدكم فلا يكدب الحديث الحاكم في المستدرك والحرائطي في مكارم الأخلاق وفيه مدين سنان ضفه أحمد والنسائى ووثقه ابن معين ورواه الحاكم بنحوه من حديث عبادة بن الصاستوقال

القدم وتخلفا للقيدم عن النظر وهذا هو الاخلال بأحدالوصفين من قوله تعالى\_مازاغ البصر وما طني \_ فرسول الله حمل مقترنا قدمه ونظره فيحجال الحياء والتواصع ناظرا إلى قدمه قادما على نظره ولو خرج عن حجال الحياءوالتواضع وتطاول بالنظر متمديا حد القدم تموق في بعض السيموات كتوق غيره س الأنبياء فلم يزل صلى الله عليه وسلم متجلس حجاله في خفارة أدب حاله حتى خرق حجب السموات فانصبت إليه أقسام القرب انصبابا وانقشمت عنيه محاثب الحجب حجابا حجابا حتى استقام عني

« إن للشيطان كحلا ولعوفا ونشوقا أما لعوقه فالكذب وأما نشوقه فالغضب وأما كحله فالنوم(١) » وخطب عمر رضى الله عنه يوما فقال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كقيامى هذافيكم فقال « أحسنوا إلى أصحان ثم الذين ياونهم ثم يفشو السكذب حق يحلف الرجل على الجين والمستحلف وبشهد ولم يستشهد (٢٦) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ من حدث عنى بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد السكاذبين (٣) » وقال صلى الله عليه وسلم « من حلف على يمين بإثم ليقتطع بهامال اصرى" مسلم بغير حق لتي الله عز وجلَّ وهو عليه غضبان (١) ﴾ وروى عن الني صلى الله عليه وسلم ﴿أَنَّهُ رد شهادة رجل في كذَّبة كذبها (٥) ، وقال صلى الله عليه وسلم «كل خصلة يطبع أو يطوى عليها السلم إلا الحيانة والكذب (٧) ﴾ وقالت عائشة رضى الله عنها ﴿ ماكان من خلق أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السكذب ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع على الرجل من أصحابه على الـكذب فمـــا ينجلي من صدر. حتى يعلم أنه قد أحدث توبة لله عزوجل منها<sup>(٧)</sup>». وقال موسى عليه السلام : يارب أيُّ عبادك خير لك عملا ؟ قال من لا يكذب لسانه ولا يفجر قلبه ولا يزنى فرجه ، وقال لقمان لابنه : يابنيُّ إياك والـكفب فانه شهى كلحم العصفور عمافليل يقلاه صاحبه ، وقال عليه السلام في مدح الصدق ﴿ أَرْبُعَ إِذَا كُنَّ فَيْكُ لَا يَضِرُّكُ مَافَاتُكُ مِنَ الدُّنيا صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن الحلق وعفة طعمه (A) » وقال أبو بكر رضي الله عنهفخطبة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم : قام فينا رسول الله ﷺ مثل مقامى هذا عام أوَّل ثم بكى وقال « عليكم بالصدق فانه مع البرُّ وهما في الجنة (٩٠ » وقال معاذ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم « أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث وأداء الأمانة والوفاء بالعهدوبذل|السلاموخفض|لجناح(١٠)»

صحبه عالاسناد (١) حديث إن للشيطان كح < ولعوقا الحديث الطبراني وأبو عميم من حديث أنس بسند ضعيف وقد تقدّم (٧) حديث خطب عمر بالجابية الحديث وفيه ثم يغشو الكذبالترمذيوصححه والنسائي في السكيري من رواية ابن عمر عن عمر (٣) خديث من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين مسلم في مقدمة صحيحه من حديث سمرة بن جندب (٤) حديث من حلف على يمين مأثم ليقتطع بها مال امرى مسلم الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود (٥) حديث أنه رد شهادة رجل في كذبة كذبها ابن أني الدنيا في الصمت من رواية موسى بنشيبة مرسلاوموسي روى معمر عنه مناكير قاله أحمد بن حنبل (٦) حديث على : كل خصلة يطبع أو يطوى عليها المؤمن إلا الحبانة والكذب ابن أبي شيبة في المصنف من حديث أبي أمامة ورواه استعدى في مقدمة الكامل من حديث سمد بن أبي وقاص وابن عمر أيضا وأبي أمامة أيضا ورواه ابن أبي الدنيا في الصمت من حديث سعد مرفوعاً وموقوفًا والموقوف أشبه بالصواب قاله الدار قطني في الملل (٧) حديث ما كان من خلق الله شيُّ أشدَّ عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب ولفدكان يطلع على الرجل من أصحابه على الكذب فما ينحل من صدره حتى يعلم أنه قد أحدث لله منهاتو بةأحمدمن حديث عائشة ورجاله ثقات إلا أنه قال عن ابن أبى مليكة أو عيره وقد رواهأ بوالشبه خ في الطبقات عَمَالَ ابن أَن مَلِيكُمْ وَلَمْ يَشَكَ وَهُو صَحَيْحٌ (٨) حَدَيْثُ أَرْبُعَ إِذَا كُنَّ فَيْكُ فَلا يَضُو كُ مَافَاتَك من الدنيا صدق الحديث ، الحديث الحاكم والحرائطي في مكاوم الأخلاق،من حديث عبدالله بن عمرو وفيه ابن لهيمة (٩) حديث أبى بكر عليكم بالصدق فانه مع البر وها فى الجنة ابن ماجه والنسائى فى البوم والليلة وقد تقدم بعضه في أول هذا النوع (١٠) حديث معاذ أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث أبو نسم في الحلية وقد تقدم .

صراط -مازاغالبصر وما طغی۔ فمرکالبرق الخاطف إلى عدع الوصل واللطائف وهذا غاية في الأدبو نهاية في الأرب . قال أبو محمد ابن رویم حین سٹل عن أدب السافر فقال لامجاوزهم قدمه فيث وقف قلبه يكون مقره أخبرنا شيخنا ضبياء الدين أبو النجيب إجازة قال أناعمر بن أحمدقال أنا أبو بكر بنخلف قال أنا أبو عبد الرحمن السلمي قالاتنا القاضي أبو محسد يحي بن منصور قال حدثنا أبوعبدالله محدين على الترمذي قال حدثنا محدبن وزام الأيل قال حدثنا محمد بن عطاء الهجيمي قال حدثنا مخذبن نصيرعن عطاء

ابن أبي رباح عن ابن عباسقال وتلارسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية رب أربي أنظر إليك - قال: قال ياموسي إنه لا يراثي حى إلا ماتولايابس إلا تدهده ولا رطب إلا تفرق إعاراني أهل الجنــة الذين لا تموت أعينهم ولا تبلى أجسادهم ». و. ن آداب الحضرة ما قال الشبلي الأنبساط بالقول مع الحق ترك الأدب وهذا يخنص يعض الأحروال

والأشياء دون البعض

ليس هو على الاطلاق

لأن الله تعالى أمر بالدعاء

وإنما الامساك عن

القول كما أمسك

موسى عن الانبساط

ف طلب المارب

وأما الآثار : فقد قال على رضى الله عنه : أعظم الحطايا عند الله السان الكذوب وشر الندامة ندامة يوم القيامة ، وقل عمر بن عبد المزيز رحمة الله عليه ما كذبت كذبة منذ شددت على إزارى ، وقال عمر رضى الله عنه : أحبكم إلينا أحسنكم المسلم خلقافاذا اختبرنا كم فأحبكم إلينا أحسنكم حديثا وأعظمكم أمانة ، وعن ميمون بن أبي شبيب قال جلست أكتب كتابا فأتيت على حرف إن أنا كتبته زينت الكتاب وكنت قد كذبت فعزمت على تركه فنوديت من جانب البين \_ يثبت الله الذبن آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وقال الشمي : ماأدرى أيهما أبعد غورا في النار الكذاب أو البخيل وقال ابن الساك ماأر اني أوجرعلى ترك الكذب لأبي إنما أدعه أنفة ، وقيل لحاله بن صبيح أيسمى الرجل كاذبا بكذبة واحدة قال نم صادقا صدق وإن كان كاذبا قرمنت شفتاه بمقاريض من ناد كلا قرمنتا نبتتا ، وقال مالك بن دينار : قرأت في بعض الكتب مامن خطب إلا وتعرض خطبته على عمله فان كان صادقا صدق وإن كان كاذبا قرمنت شفتاه بمقاريض من ناد كلا قرمنتا نبتتا ، وقال مالك بن دينار : عبد المزيز الوليد بن عبد المزيز الوليد بن عبد المزيز الوليد بن عبد الملك في شيء فقال له كذبت فقال عمر والله ماكذب منذ علمت أن الكذب يشين صاحبه عبد الملك في شيء فقال له كذبت فقال عمر والله ما كذبت منذ علمت أن الكذب يشين صاحبه .

اعلم أن السكذب ليس حراما لعبنه بل لما فيه من الضروطي المخاطب أوطي غروفان أقل درجاته أن يمتقد الخبر الثبىء على خلاف ماهو علىه فكون جاهلا وقد يتعلق بهضر رغير دورب جهل فيهمنفمة ومصلحة فالكذب محصل لذلك الجيل فيكون مأذونا فيه ورعماكان واجبا. قال ميمون من مهران الكذب في بعض الواطن خبر من الصدق أرأيت لوأن رجلاسمي خاف إنسان بالسبف ليقتله فدخل داراً فانتهى إليك فقال أرأيت فلانا ما كنت قائلا ألست تقول لم أره وما تصدق بهوهذاالكذب واحب . فنقول الكلام وسيلة إلى القاصد فكل مقصود محمود عكن التوصل إليه بالصدق والكذب جيما فالكذب فيه حرام وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك القصد مباحا وواجب إن كان القصود واجباكا أن عصمة دمالمسلم واجبة ثمهماكان في الصدق سفك مم امريء مسلم قد اختني من ظالم فالسكذب فيه واجب ومهما كان لا يتم مقصو دالحرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب الحبني عليه إلا بكذب فالسكذب مباح إلا أنه ينبغيأن يحترزمنه ما أمكن لأنه إذا فتح باب الكذب على نفسه فيخشى أن يتداعى إلى مايستغنى عنهو إلى مالا يقتصر على حد الضرورة فيكون السكذب جراما في الأصل إلا لضرورة . والذي يدل طي الاستثناءماروي عن أم كلثوم قالت ﴿ ما مِعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث الرجل يقول القول يريد فه الاصلاح والرجل يقول القول في الحرب والرجل محدث امر أته والرأة تحدث زوجها (١) ﴾ وقالت أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ ليس بَكَذَابِمنْ أَصَلَحْ بِينَ اثْنَيْنَ فَقَالَ خيرا أو نمي خيرا (٢) » وقالت أسماء بنت يزيد فال رسول الله صلى الله عليه وسلم « كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا رجل كذب بين مسلمين ليصلح بينهما (٢) ، وروى عن أبي كاهل قال ﴿ وَمَعْ بِينَ اثنين من أصحاب النبي صنى الله عليه وسنم كلام حتى تصارما فلقيت أحدهما فقلت ما لك و لقلان فقد

<sup>(</sup>۱) حدیث أم كلئوم ما سمعته برخس فی شیء من الكذب إلا فی ثلاث مسلم وقد تقدم (۲) حدیث أم كلثوم أیضا لیس بكذاب من أصلح بین الناس الحدیث متفق علیه وقد تقدم والذی قبله عند مسلم بعض هذا (۳) حدیث أسماء بنت یزید كل الكذب یكتب علی این آدم إلا رجل كذب بین رجاین یسلم بنهما أحمد بزیادة قیه وهو عند الترمذی مختصرا وحسنه .

والحاجات الدنيسوية جق رفعه الحق مقاما في القرب وأذن له في الانبساط وقال اطلب مق ولو ملحا لعجينك فلما بسط أنبسطوقال -رب إنى لما أنزلت إلى من خير فقير \_ لأنه كان بــألـحوائج الآخرة ويستعظم الحضرة أن يسأل حوامج الدنيا لحقارتها وهو فرحجاب الحشمة عن سؤال المحقرات ولهذامثال في الشاهد فان اللك العظم يسأل العظمات وبحتشم في طلبالمحقرات فلمارفع إساط حجاب الحشمة صار في مقامخاص من القرب يسأل الحنيركما يسأل الحطيير قال ذو النون المسرى أدب العارف فوق كلأدب

سمعته بحسن عليه الثناء ثم أتبيت الآخر فقلت له مثل ذلك حتى اصطاحاتم قلت أهلكت نفسي وأصلحت بين هذين فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ياأباكاهل أصلح بينالناس(١٦) وأىولوبالكذب رقال عطاء بن يسار قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ﴿ أَكَذَبُ فِي أَهَلَى قَالَ لَاخْيِرِ فِي الْكَذَب قال أعدها وأقول لها قال لاجناح عليك (٢٠) » وروى أن ابن أبي عذرة الدوَّلي وكان في خلافة عمر رضى الله عنه كان مخلع النساء اللآني يتزوج بهن فطارت له في الناس منذلكأحدوثة يكرههافلماعلم بذلك أخذ بيد عبد الله بن الأرقم حتى أتى به إلى منزله ثم قال لامرأته أنشدك بالله هل تبغضينىقالتُ لاتنشدني قال فاني أنشدك الله قالت نعم فقال لابن الأرقم أتسمع ثم انطلقا حق أتيا عمر رضي الله عنه فقال إنكم لتحدثون أنى أظلم النساء وأخلمهن فاسأل ابن الأرقم فسأله فأخبره فأرسل إلى امرأة ابن أبي عذرة عِارت هي وعمتها فقال أنت التي تحدثين لزوجك أنك تبغضينه فقالت إنى أول من تاب وراجع أمر الله تعالى إنه ناشدنى فتحرجت أن أكذب أفأ كذب ياأمير الومنين اقال فعرفا كذى فان كانت إحداكن لاتحب أحدثا فلا تحدثه بذلك فان أقل البيوت الذي يبني على الحبُّ ولسكن الناس يتعاشرون بالاسلام والأحساب ، وعن النواس بن صمان الكلابي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مالى أراكم تهافتون في الكذب تهافت الفراش في الناركل الكذب يكتب على ابن آدم لاعمالة إلا أن يكذب الرجل في الحربة ن الحرب خدعة أويكون بين الرجلين شحناء قيصلح بيتهما أو يحدث امرأته يرضيها ٣٠ ي وقال ثوبان الكذب كله إثم إلا مانفع بهمسلماأودفعءنه ضرراوة ال على درضي الله عنه : إذا حدثتكم عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا أن أخر من المهاء أحب إلى من أن أكذب عليه وإذا حدثنكم فبما بيني وبينكم فالحرب خدعة فهذه الثلاث ورد فيها صريح الاستثناء وفى معناها ماءداها إذا ارتبط به مقصود صحييح له أو لغيره . أما ماله فمثل أن يأخذهظا أبويساً له عن ماله فله أن ينكره أو بأخذه سلطان فيسأله عن فاحشة بينه وبين الله تعالى ارتحكها فلهأن ينكر ذلك فيقول مازنيت وما سرقت ، وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ مِنْ ارْتُـكُبِشِيثَامُنَ هَذُهُ القَاذُورَاتُ فليستتر بستر الله (٤) ، وذلك أن إظهار الفاحشة فاحشة أخرى فللرجل أن يحفظ دمه وماله الذي يؤخذ ظلما وعرضه بلسانه وإن كان كاذبا . وأما عرض غيره فبأن يسأل عن سر أخيه فلهأن ينكرهوأن يصلح بين اثنين وأن يصلح بين الضرات من نسائه بأن يظهر لكل واحدة أنها أحب إليه وإنكانت امرأته لانطاوعه إلا بوعد لايقدرعليه فيمدها في الحال تطييبا لما بهاأو يمتذر إلى إنسان وكان لا يطيب فلبه إلا بإنكار ذنب وزيادة تودد فلا بأس به ولكن الحدفيةأنالكذب محذورولوصدق فيهذمالواضم تولد منه محدور فينبني أن يقابل أحدها بالآخر ويزن بالميزان الفسط فاذاعلم أنالمحذورالذي يحصل (١) حديث أبى كاهل وقع بين رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلام الحديث وفيه ياأبا كاهل أصلح بين الناس رواه الطبراني ولم يصح (٢) حديث عطاء بن يسار قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أكذب على أهلى قال لاخير في الكذب قال أعدها وأنول لهاقال لاجناح عليك ابن عبد الير في التمييد من رواية صفوان بن سلم عن عطاء بن يسار مرسلاوهو في الوطأ عن صفوان ابن سليم معضلا من غير ذكر عطاء بن يسار (٣) حديث النواس بن صمعان مالي أراكم تتهافنون في الكذب تهافت الفراش في الناركل السكذب مكتوب الحديث أنو بكربن بلال في مكارم الأخلاق بلفظ تتبايعون إلى قوله في النار دون ماجده فرواه الطبراني وفيهما شهر بن حوشب (٤) حديث من ارتكب شيئًا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله الحاكم من حديث ابن عمر بلفظاجتنبوا هذه القاذورات التي نهمي الله عنها فمن ألم بشيء منها فليستثر بستر الله وإسناده حسن .

بالصدق أشد وقعا في الشرع من الكذب فله الكذب وإنكان ذلك المقصود أهون من مقسود الصدق فيجب الصدق وقد يتقابل الأمران بحيث يتردد فيهما وعند ذلك البيل إلى الصدقأولى لأناالكذب ياح لفرورة أو حاجة مهمة فان شك في كون الحاجة مهمة فالأصل التحر سرتير جعراليه ولأجل غموض إدراك مراتب القاصد ينبغي أن عترز الانسان من السكذب ماأمكنه وكذلك مهما كانت الحاجلة فيستحد له أن يترك أغراضه وسهجر السكذب فأما إذا تعلق بغرض غيره فلأنجو زالسامحة لحقالفير والاضرار به وأكثركذب الناس إنمسا هولحظوظ الغسهم ثمهو لزيادات السال والجاءو لأمور ليس فواتها محذورا حق إن للرأة لتمكي عن زوجها مانفخر به وتكذب لأجل مراغمة الضراتوذلك حرام وقالت أسهاء و محمت احرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إن لي ضر"ة وإني أتسكر من زوجي عالم بفعل أمنارها بذلك فهل على شيء فيه فقال صلى الله عليه وسلم: التشبيع عالم يعطكلابس ثوبى زور (١) ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ من تعلم عِسنا لايطم أوقال لى وليس له أو أعطيت ولم يعط فهو كلابس تُوى زور يوم التيامة ويدخل في هذا فتوى العالم عسا لايتحققه (٢) ۽ وروايته الحديث الذي لايتثبته إذ غرضه أن يظهر فشل نفسه فهو الدلك يستنكف من أن يقول لاأدرى وهذا حرام وتمسا يلتحق بالنساء الصبيان فان الصبي إذاكان لايرغب في المكتب إلا نوعد أووعيد أو تخويف كاذبكان ذلك مباحاً ، فيم روينا في الأخبار أن ذلك يكتب كذبا واكن السكذب الباح أيضا قد كتب ومحاسب عليه ويطالب بتصحيح قصده فيه شميعني عنه لأنه إنما أبينح بقصدالاصلاح ويتطرق إليه غرور كبير فانه قد يكون الباعث له حظه وغرضه الذي هو مستفن عنه وإعبا يتعلل ظاهرا بالإصلاح فلهذا يكتب وكل من أتى بكذبة فقد وقع في خطر الاجتهاد ليعلم أن القصودالذي كذب لأجله هل هو أهم في التمرع من الصدق أم لا وذلك غامض جدا والحزم رَكَه إلاأن يصير واجبا عيث لا مجوز تركه كما لو أدى إلى سفك دم أو ارتسكاب معصية كيف كان وقد ظن ظانون أنه بجوزوشم الأحاديث في فشائل الأعمال وفي التشديد في الماصي وزعموا أن القصد منه محيح وهو خطأ محض إذ قال صلى اقد عليه وسلم و من كذب على متعمدا فليتبوآ مقعده من النار (٣) وهذا لا يرتبك إلا لشرورة ولا ضرورة إذ في الصدق مندوحة عن الكذب ففهاور دمن الآيات والأخبار كفاية عن غيرها وقول القائل إن ذلك فد تـكرر على الأسهاع وسقط وتعهوماهو جديدفوقعهأعظم فيذاهوس إذ ليس هذا من الأغراض التي تقاوم محذور السكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الله تعالى ويؤدى فتمح بابه إلى أمور تشوش الشريعة فلايقاوم خيرهذاشرهأصلاوالكذب طيرسولاقه صلى الله عليه وسلم من السكبائر التي لايقاومها شيء . نسأل الله النفو عنا وعن جميع السلمين . ( بيان الحنر من الكنب بالماريس)

قد نقل عن السلف أن فى للعاريض مندوحة عن السكذب قال عمر رضى الله عنه أما فى العاريض ما يكفى الرجل عن السكذب ، وروى ذلك عن ابن عباس وغيره وإعاثراد وابذلك اذا اضطر الانسان إلى السكذب فأما إذا لم تسكن حاجة وضرورة فلا يجوز التمريض ولا التصريح جميعا و لسكن التمريض أهون ومثال التمريض ماروى أن مطرفا دخل على زياد فاستبطأه فتعلل بمرض وقال مارفحت جنبي مذفارقت

(۱) حديث أساء قالت امرأة إن لى ضرة وإن أنكثر من زوجى بمسالم يفعل الحديث متفق عليه وهى أسهاء بنت أبى بكر الصديق (۲) حديث من قطع بما لا يطعم وقال لى وليس له وأعطيت ولم يمط كان كلابس ثوبى زور يوم القيامة لم أجمه بهذا اللفظ (۳) حديث من كذب على متعمدا فليتبؤأ مقعده من النار متعى عليه من طرق وقد تعدم فى العلم .

لأن معروفه مؤدب قلبه ، وقال بسميم يقول الحق سبحانه وتعالي : من ألزمته القيام مسع أسمأتى وسفان ألزمته الأدب ومن كشف له عن حقيقة ذآب ألزمته النطب. فاختر أيهما شئت الأدبأوالعطب وقول القائل هـذا يشير إلى أن الأساء والمسفات تستقل بوجوب محتاج إلى الأدب لبقاء رسوم البشرية وحظوظ التفس مع لمان أور عظمة الدات تتلاشى الآثاربالأنوار ويكون معنى العطب التحقق بالفناءوفي ذلك المطب نها ية الأرب . وقال أبو عسلى الدقاق في قوله تعالى ــ وأيوب

الأمير إلا مارفعني الله وقال إبراهيم إذا بلغ الرجل عنك شيء فكرهت أن تكذب فقل إن الله تعالى ليعلم ماقلت من ذلك من شيء فيكون قوله ماحرف نفي عندالستمع وعنده للإبهام. وكانمعاذ بنجبل عاملا لعمر رضي الله عنه فلما رجع قالت له احمأته ماجئت به بمياً يأتي به العمال إلى أهلهموما كان قد أتاها بشيء نقال كان عندي ضاغط فالت كنث أمينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند أبى بكر رضى الله عند فبث عمر معك صاغطا وقامت بذلك بين نسائها واشتكت عمر فلما بلغه ذلك دعا معاذا وقال بعثت معك ضاغطا قال لم أجد ما أعتذر به إليها إلا ذلك فضحك عمررضي الله عنه وأعطاه شيئًا فقال أرضها به ومعنى قوله ضاعطا يعنى قيباوأراد بهاقة تعالى وكان النخمي لا يقول لا منته أشترى لك سكرا بل يقول أرأيت لو اشتريت لك سكرا فانه رعسا لا يتفق له ذلك. وكان إبراهيم إذا طلبه من يكره أن يخرج إليه وهو في ألدار قال الجارية قولي له اطلبه فيالسجدولاتقولي ليس ههنا كيلا يكون كذبا وكان الشعبي إذا طلب في النزل وهو يكرهه خط دائرة وقال الجارية ضعى الأسبع فيهاو قولي ليس ههنا وهذا كله في موضع الحاجة فأما في غير موضع الحاجة فلا لأن هذا تنهيم السكَّذب وإنهايكن اللفظ كذبا فهو مكروه على الجلة كما روى عبد اقه بن عتبة قال دخلت مع أى طي عمر بن عبدالمزيزر حمةالله عليه فخرجت وعلى ثوب فجمل الناس يقولون هذا كساكه أمير المؤمنين فسكنت أقولجزىالله أمير الوُّمنين خيرا فقال لي أبي يابني اللَّي الـكذب وما أشبه فنهاه عن ذلك لأن فيه تقريرا لهم على ظن كاذب لأجل غرض الفاخرة وَهَذا غرض باطل لافائدة فيه ، فم للماريض تباح لغرض خفيف كتطبيب قلب الغبر بالمزاح كقوله صلى الله عليه وسلم ولا يدخل الجنة عجوز (١) ، وقوله للأخرى والذي في عين زوجك ياض » وللأخرى « تحملك على وله البعير » وماأشبه وأماالكذب المريح كافعله نسان الأنسارى مع عَبَّانَ فِي قَسَّةَ الفَسريرِ إِذْ قَالَ لَهُ إِنَّهُ نَعْبَانَ وَكَمَّا يُعْتَادُهُ النَّاسُ مِنْ ملاعبة الحجقي بتغريرهم بأنَّ أمرأةقد رغبت في تزويجك فان كان فيه ضرر يؤدى إلى إيذا. قلب فهو حرام وإن لم يكن إلا لمطايبته فلا يوصف صاحبها بالفسق ولكن ينقص ذلك من درجة إعسانه قال صلى الله عليه وسلم ولا يكمل للمرء الايسان حتى يحب لأخيه ماعب لنفسه وحتى بجتنب الكذب في مزاحه (٢) وأماقوله عليه السلام «إن الرجل ليتكلم بالكلمة ليضحك بها الناس يهوى بها في النار أبعد من الثريا(٣) وأراد به مافيه غيبة مسلم أو إيذاء قلب دون محض المزاح . ومن السكذب الذي لا يوجب الفسق ما جرت به المادة في البالغة كقوله طلبتك كذا وكذا مرة وقلت لك كذا مائة مرة فانه لايريدبه تفهيم المرات بعددها بل تفهيم المبالنة فان لم يكن طلبه إلا مرة واحدة كان كاذبا وإن كان طلبه مرات لايعتاد مثلها في السكثرةلايأتم وإن لمتبلغ ماثة وبينهما درجأت يتعرض مطلق اللسان بالمبالغة فيهالخطرالكذبوبمسا يعتادالكذب فيهو يتساهل به أن يقال كل الطمام فيقول لا أشتهيه وذلك منهى عنه وهو حرام وإن لم يكن فيه غرض صحيح قال مجاهد قالت أسهاء بنت عميس وكنت صاحبة عائشة في الليلة التي هيأتها وأدخلتهاعلىرسولالله (١) حديث لابدخل الجنسة عجوز وحديث في عين زوجك بياض وحديث أعملك على ولد البعير تقدمت الثلاثة في الآفة العاشرة (٧) حديث لا يستكل المؤمن إعانه حتى عب لأخيه ما عدانهمه وحتى مجتنب الكذب في مزاحه ذكره ان عبد العرفي الاستيعاب من حديث أبي مليكة التماري وقال فيه نظر والشيخيزمن حديث أنس لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما بحسلنفسهوالدارقطني في الؤتلف والمختلف من حديث أبي هريرة لايؤمن عبد الايمسان كله حتى يُعرك الكذب، في مزاحه قال أحمد بن حبل منكر (٣) حديث إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها الناس يهوى بها

إذ نادى ربه أنى منني الضر وأنت أدحم الراحين الميقل ارحمني لأنه سفظأدب الحطاب وقال عيس عليه السلامسإن كنت قلته فقد عامته ــ ولم يقل لمأقل رعاية لأدب الحضرة . وقال أبونصر السراج أدب أهل الحسوسية من أهل الدين في طهارة القساوب ومراعاة الأسرادوالوفاءبالمبود وحفظ الوقت وقلة الالتفات إلى الحواطر والعوارض والبوادي والموائق واستواء السروالعلانية وحسن الأدب في مواقف الطلب ومقامات القرب وأوقات الحسفور. والأدب أدبان أدب قول وأدب ضل أنن

أُبعد من الثريا تقدم في الآفة الثالثة .

صلى الله عليه وسلم ومعى نسوة قالت فو الله ما وجدناعنده قرى إلاقد حامن ابن فسرب مناوله عائشة قالت فاستحيت الجارية فقلت لاتردى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خدى منه قالت فأخذت منه طيء فشر متمنه ثم قال ناولى صواحك فقلن لا نشتيه فقال لا تجمن جوعا و كذبا قالت قلت بإرسول الله في المدانا لذى و تشتيه لا أشتيه أيعد ذلك كذبا قال : إن الكذب ليكتب كذباحت تكتب الكذية كذبية (۱) و وقد كان أهل الورع مخرزون عن التسامح عثل هذا الكذب قال الله بن سمد كانت عينا سعيد بن السيب ترمص حق يبلغ الرمص خارج عينيه فيقال له لو مسحت عينيك فيقول وأين قول الطبيب لا تمس عينيك فأقول لا أفعل وهذه مراقبة أهل الورع ومن تركه انسل لسانه في وأين قول الطبيب لا تمس عينيك فأقول لا أفعل وهذه مراقبة أهل الورع ومن تركه انسل لسانه في لا بن له فانكب عن حد اختياره فيكذب ولا يشعر . وعن خوات التيمي قال جاءت أخت الرسم بن خيم عائدة لا بن أخى فعدفت ومن العادة أن يقول يعلم الحدة قال عليه قال عيسى عليه السلام: إن من أعظم الذرية أن يقول المحلمة في المناه الربيع وقال أرضتيه قالت لا قال عليه السلام المن أعظم الذرية أن يدعى الرجل إلى غير أيه أو يرى عينيه في النام والاثم فيه عظم الذرية أن يدعى الرجل إلى غير أيه أو يرى عينيه في النام مالم يرأو يقول على مالم أقل الحديد بن من من كذب في حل كذب في حل القيامة أن يقول الميه ين من وليس بعاقد بينها أبد (١٧)» . (الآفة الحامسة عصرة الفيهة)

والنظر فها طويل فلنذكر أولا مذمة النمية وما ورد فهامن شواهدالسرع وقد فسى الله سبحانه على ذمها في كتابه وشبه صاحبها بآكل لحم الميتة فقال تعالى \_ ولا ينتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه \_ وقال عليه السلام «كل للسلم على المسلم حرام دمه وما له وعرضه (٤) والنمية تتناول العرض وقد جمع الله بينه وبين المال والدم وقال أبو برزة قال عليه السلام «لا تحاسدوا ولا تباخضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يغتب بعضكم بعضا وكونواعبادالله إخوانا (٥) وعن جابر وأبي سعيد قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إياكم والفيهة فان الفيهة أشد من الزنا فان الرجل قد يزنى ويتوب فيتوب الله سبحانه عليه وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حق يغفر له صاحبه وسام الرجل قد يزنى ويتوب فيتوب الله سبحانه عليه وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حق يغفر له صاحب النبية لا ينفر له عليه و يا ساحب النبية لا يغفر له عليه و يا ساحب النبية لا يغفر اله عليه و يا ساحب النبية لا يغفر الم المنابع النبية لا يغفر اله عليه و يا ساحب النبية لا يغفر اله عليه و يا ساحب النبية لا يغفر الم المنابع النبية لا ينفو المنابع النبية لا ينسبه النبية لا ينفو المنابع النبية لا ينفو النبية

(۱) حديث مجاهد عن أسماء بنت عميس كنت صاحبة عائشة التي هيأتها وأدخلتها على رسول الله عليه وسلم الحديث وفيه قال لا مجمعن جوعا وكذبا ابن أبي الدنيا في الصمت والطبراني في الكبير وله عوه من رواية شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيدوهو الصواب فان أسماء بنت عميس كانت إذ ذاك بالحبشة لكن في طبقات الأصبانيين لأبي الشيخ من رواية عطاء بن أبي رباح عن أسماء بنت عميس زففنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه الحديث قاذا كانت غير كائشة عن أسماء بنت عميس زففنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه الحديث قاذا كانت غير كائشة عن تروجها بعد خبير فلا مانع من ذلك (٢) حديث إن من أعظم الفرى أن يدعى الرجل إلى غير أبيه أو يرى عينيه في المنام مالم تريا أو يقول على مالم أقل البخاري من حديث واثلة بن الأسقع وله من حديث ابن عمر من أفرى القرى أن يرى عينيه مالم تريا (٣) حديث من كذب في حلمه كلف عوم القيامة أن يعقد بين شعيرة البخارى من حديث ابن عباس .

( الآفة الخامسة عشرة الغية )

(٤) حديث كل السلم على السلم حرام دمه وماله وعرضه مسلم من حديث أي هريرة (٥) حديث أي هريرة لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا يغتب بعضكم بعضا وكونوا عباد الله إخوانا متفق عليه من حديث أي هريرة وأنس دون قوله ولا يغتب بعضكم بعضاوقد تقدم في آداب الصحة (٦) حديث جابرو أي سعيد إيا كموالفينة فان الفيه أشد من الزنا الحديث ابن أن الدنيا في الصمت وابن حبان في الضفاء وابن مردويه في التفسير.

تقرب إلى الله تعالى بأدب فعل منحه محبة القاوب. قال ان المارك عن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم وقال أيضًا الأدب للمارف عمرلة التوبة المستأنف وقال النورى من لم يتأدب للوقت فوقته مقت وقال ذو النون إذا خرج المريد عن حد استعمال الأدب فانه يرجع من حيث جاء وقال ابن المارك أيضا قد أكثر الناس في الأدب و نحن أمول هو معرفة النفس وهذه إشارة منه إلى أن النفس هي منبع الجهالات وبرك الأدب من مخامرة الجهلةاذا عرف النفس صادف تور الرفان طىماؤرد

وقال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ مررت ليلة أسرى بي على أقوام يخمشون وجوههم بأظافيرهم فقلت ياجبريل من هؤلاء ؟ قال هؤلاء الذين ينتابون الناسوية،ون في أعر اضهر(١٠) وقال سليم بن جابر ﴿ أُتبِتَ النَّنِي عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَمَ فَقَلْتَ عَلَمَى خَيْرًا أَنْتَفُعُ به فقال لآتحقر نَسْنَ المُعروف شيئًا ولو أن تصبُّ من دلوك في إناء الستتي وأن تلتي أخاك بشرحسنوإنأدبرفلاتفتابنه<sup>(٧)</sup>>وقال البراء ﴿ خَطَبُنَا رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَمَّمُ العَوْاتَقَ فَي يُوتُهِن فقال: يامشرمن آمن بلسانه ولم يؤَّن بقلبه لاتفتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فانه من تأبيع عورة أخيه تتبيعالله عورتهومن تتبع الله عورته بفضحه في جوف بيته ጥ » وقيل أوحى الله إلىموسى، المالسلام: من مات تائبامن الغيبة فهو آخر من يدخل الجنة ومن ماتمصر اعلهافهو أو لمن يدخل النار. وقال أنس وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بصوم يوم فقال لايفطرن" أحد حتى آذن له فصام الناسحتي إذاأمسوا جمل الرجل بجيء فيقول بارسول الله ظللت صاعبا فائذن لي لأفطر فيأذن له والرجل والرجل حق جاء رجل فقال يارسول الله فتاتان من أهلك ظلتا صائمتين وإنهما يستحيانأن يأتياك فائذن لهماأن يفطرا فأعرض عنه مِرَائِيَّةٍ ثم عاوده فأعرض عنه ثم عاوده فقال إنهمالم يسوماوكيف يسوم من ظل نهاره يأكل لحم الناس اذهب فمرهما إن كانتا صائمتين أن تستقيثا فرجع إلىهمافأخبرهمافاستقاءتافقاءت كارواحدة منهما علقة من دم فرجم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال والذي نفسي بيده لو بقيتا في بطونهما لأكلتهما النار (٤) ﴾ وفي رواية ﴿ أنه لما أعرض عنه جاء بعد ذلك وقالبارسولاللهوالله إنهما قد ماتنا أوكادتا أن تموتا فقال صلى اقه عليه وسلم التنونى بهما فجاءتا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فقال لإحداما قيق فقاءت من قيح ودم وصديد حتى ملاًت القدح وقال للا خرى قيق فقاءت كذلك فقال إن هاتين صامتًا عما أحلَّ الله لهما وأفطرتا في ماحرم الله عليهما جلست إحداها إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس (٥) ، وقال أنس و خطبنا رسول الله صلى الدعليه وسلم فذكر الربا وعظم شأنه فقال إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من ست وثلاثين زنية يزنها الرجل وأربى الربا عرض المسلم (٢٠ ﴾ وقال جابر ﴿ كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فأنى على قبرين يعذب صاحباهما فقال إنهما يعذَّ بان وما يعذبان في كبير أما أحدها فكان يفتاب الناس وأما الآخر فكان لايستنزه من بوله فدعا بجريدة رطبة أوجريدتين

(۱) حديث أنس مررت ليلة أسرى بي على قوم يخمشون وجوههم بأظفارهم الحديث أبوداودمسندا ومرسلا والسند أصح (۲) حديث سليم بن جابر أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت علني خيرا ينفعني الله به الحديث أحمد في السسند وابن أبي الدنيا في الصمت واللفظ له ولم يقل فيه أحمد وإذا أدبر فلا يغتابه وفي إسنادها ضعف (۳) حديث البراء يامعشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا لا السلمين الحديث ابن أبي الدنيا هكذا ورواه أبو داود من حديث أبي برزة باسناد جيد (ع) حديث أنس أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بصوم وقال لا يفطرن أحد حتى آذن له ضمام الناس الحديث في ذكر المرأتين اللتين اغتابتا في صيامهما فقاءت كل واحدة منهما علقة من ضما الناس الحديث في ذكر المرأتين اللتين اغتابتا في صيامهما فقاءت كل واحدة منهما علقة من دم ابن أبي الدنيا في السمت وابن مردويه في التفسير من رواية يزيد الرقاشي عنه ويزيد ضعيف دم ابن أبي الدنيا في السمت وابن مردويه في التفسير من رواية يزيد الرقاشي عنه ويزيد ضعيف اقد عليما الحديث أحمد من حديث عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه رجل الم يسم ورواه أبو يعلى في مسنده فأسقط منه ذكر رجل المهم (٢) حديث أنس خطبنا فذكر الرابا وعظم ورواه أبو يعلى في مسنده فأسقط منه ذكر رجل المهم ان أبي الدنيا بسند ضعيف .

و من عرف شبه قد عرف ربه ۽ وقدا أالنور لانظير التفس جهاة إلا وغمما بصريح العلم وحينئذ يتأدبومن قام بآداب الحضرة فهو بغيرها أقوم وعليها أقدر. [ الباب الساك والثلاثون في آداب الطهارة ومقدماتها قال الله تعالى في وصف أصحاب الصفة \_ فيه رجال مجسون أن يتطهروا واقد بحب اللطهرين \_ قيل في التفسير مجبون أن يتطهروامن الأحداث والجنابات والنجاسات بالماء. قال الكلى هو غسل الأدبار بالماء وقال عطاء كانوا يستنجون بالماء ولا ينامون بالليل ط

الجنابة . روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل قياء لمساكزك حسنه الآية ﴿ إِنْ اللهُ تَمَالَى قَدَ أثن عليكِ في الطهور. فحا هو ٢ قالوا إنا نستنجى بالمساء وكان قبسل ذلك قال لمم رسبول أله إذا ألى أحدكم الحلاء فليستنج بثلاثةأحجار يروهكذا كان الاستنجاء في إلابتداء حق نزلت الآية في أهل قباء . قبل أسلمان قد علم نبيكي كل شيء حتى الحراءة فقالسمان أجل سانا أن نستقبل القسلة يسائط أو بول أو نستنجى بالعيين أويستنجى أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار أو نستنجى برجيع أو

فسكسرها ثم أمن بكل كسرة فغرست على قبر وقال أما إنه سهون من عذابهما ما كانتا رطبتين أو مالم يبسا (١) ﴾ . ﴿ ولما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزًا في الزنا قال رجل لساحبه هذا أنسس كما يقمس السكلب فمر صلى الله عليه وسلم وهما معه بجيفة فقال انهشا منها فقالا يارسول الله نُهِش جِيفة فقال ما أصبًّا من أخبكا أنَّن من هذه (٧) ، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتلاقون بالبشر ولا يغتابون عند الغيبة وبرون ذلك أفشل الأعمال وبرون خلافه عادة الناففين وقال أنوهر برة: من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب إليه لحمه في الآخرة وقيل له كله ميتا كما أكلته حيافياً كله فينضج ويكلم (٢) وروى مرفوعا كذلك . وروى أن رجلين كانا قاعدى عندباب من أنو اب السجد فرجهما رجل كان مخنثا فترك ذلك فقالا لقد بتي فيمنه شيءوأقيمت السلاة فدخلا فسليا مع الناس خاك في أنفسهما ما قالا فأتيا عطاء فسألاه فأمرها أن يعيد الوضوء والصلاة وأمرها أن يقضياالصيام إنكانا صائمين . وعن مجاهد أنه قال في ـ وبل لكل هزة لمزة الهمزةالطعان في الناس واللمزة الذي يأكل الحوم الناس. وقال قتادة ذكر لمنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث ثلث من الفيبةوثلث من الخيمةوثلث من البول وقال الحسن واقمه النمية أسرع في دين الرجل للؤمن من الأكلة في الجسد وقال بعضهم أدركنا السلف وهم لابرون المبادة في الصوم ولا في الصلاة ولكن في السكف عن أعراض الناس وقال ان عباس إذا أردت أن تذكر عبوب صاحبك فاذكر عبوبك . وقال أبو هربرة يصر أحدكم القذى في عين أخيه ولا يبصر الجنع في عين نفسه . وكان الحسن يقول ابن آدم إنك لن تسبب حقيقة الابسان حتى لاتعيب الناس بعيب هو فيك وحتى تبدأ بصلاح ذلك العيب فتصلحه من نفسك فاذا فعلت ذلك كان شغلك في خاصة نفسك وأحب العباد إلى الله من كان هكذا . وقال مالك بن دينار مَرًّا عيسى عليه السلام ومعه الحواريون مجيِّفة كلب فقال الحواريون : ماأنتن ريَّع هذا السكلب فقال عليه الصلاة والسلام : ما أهد ّ بياض أسنانه كأنه صلى الله عليه وسلم نهاهم عن غيبة الـكلب ونههم طيأنه لا يذكر من شيءمن خلق الله إلا أحسنه . وسمع طي بن الحسين رضي الله عنهما رجلا ينتاب آخر فقال له إياك والفيية فانها إدام كلاب الناس. وقال عمر رضي الله عنه عليك بذكر الله تعالى فانه شفاء وإياكم وذكر الناس فانه داء نسأل الله حسن التوفيق لطاعته .

( بيان معنى الغيبة وحدودها )

اعم أن حد الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه سواء ذكرته بنقص في بدنه أو نسبه أو في خلقه أو في ضله أو في قوله أو في دينه أو في دنياه حتى في أو به وداره ودابته أما البدن فكذكرك الممشى والحول والقول والسواد والصفرة و جميع ما يتصور أن يوصف به ممسا يكرهه كيفماكان.
(١) حديث جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فأتى على قَبرين يعذب صاحباها فقال أما إنهما ليذبان وما يعذبان في كبير أما أحدها فسكان يختاب الناس الحديث ابن أبي اله نيا

فقال أما إنهما ليذبان وما يعذبان في كبير أما أحدها فسكان ينتاب الناس الحديث ابن أبي الدنيا في الصمت وأبو العباس الدغولي في كتاب الآداب باسناد جيد وهوفي الصحيحين من حديث ابن عباس إلا أنه ذكر فيه النميعة بدل النمية ، والطيالي فيه أما أحدها فسكان بأكل لحوم الناس ولأحمد والطبراني من حديث أبي بكرة نجوه باسناد جيد (٧) حديث قوله الرجل الذي قال الساحه في حق المرحوم هسذا أقمس كما يتمس السكلب فمر بجيفة فقال انهشا منها الحديث أبي هربرة نجوه باسناد جيد (٣) حديث أبي هربرة من أكل لحم أخيه في الناسير والنسائي من حديث أبي هربرة فيقال له كله ميتاكا أكلته حيا الحديث ابن مردوية في النفسير مرفوعا وموقوقا وفيه عجد بن إسحاق رواه بالسعة .

عظم . حدثنا شيخنا شياء الدين أبو النجيب إمسلاء قال أنا أبو منصور الحريمي قال أنا أبو بكر الحطيب قال أناأ بوعمر والماشمي قال أنا أبوطي اللؤلؤي قال أنا أبوداود قال حدثنا عبدالله نعجد قال حدثنا الل المبارك عن أبن هجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِمَّا أَنَا لَكُمْ عِنْزَلَةً الوالد أعاسكم فاذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبالة ولا يستدرها ولا يستطيب ييمينه» وكان بأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة . والفرض في

وأما النسب فبأن تقول أبوه نبطى أو هندى أو فاسق أو خسيس أو إسكاف أو زبال أو شيء مما يكرهه كبفها كان . وأما الحلق فبأن تقول هو سيُّ الحلق غيل متكبر مراء شديد النضب جبان عاجز ضميف القلب متهور وما يجرى مجراه . وأما في أفعاله التعلقة بالدين فكفولك هوسارق أوكذاب أوشارب خمر أوخائن أوظالم أومنهاون بالصلاة أوالزكاة أو لاعسن الركوع أوالسحود أولاعترز من النجاسات أوليس بارا بوالديه أولايضع الزكاة موضعها أولاعسن قسمتها أولاعرس صومه عن الرفث والغيبة والتعرض لأعراض الناس . وأما ضله المتعلق بالدنيا فسكة ولك إنه قليل الأدب متهاون بالناس أولا يرى لأحد على نفسه حقا أو يرى لنفسه الحق على الناس أو أنه كثير الكلام كثيرالأكل نثوم ينام فيغير وقت النوم ويجلس فيغير موضعه . وأما في ثوبه فكةولك إنه واسع السكم طويل الذيل وسخ الثياب وقال قوم لاغيبة في الدين لأنه ذم ماذمه الله تعالى فذكره بالمعاصي وذمه بها بجوز بدلیل ماروی أن رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکرت له امرأة وکثرة صلاحها وصومها ولسكنها تؤذىجيرانها بلسانها قتال ﴿ هِي فيالنار (١) ﴾ وذكرتعنده امرأة أخرى بأنها غيلة فقال و فـا خيرها إذن (٢) ، فهذا فاسد لأنهم كانوا يذكرون ذلك لحاجتهم إلى تعرف الأحكام بالسؤال ولم يكن غرضهم التنقيص ولايحتاج إليه فيغير مجلس الرسول صلىالله عليه وسلم والدليل عليه إجماع الأمة طيأن منذكر غيره بما يكرهه فهو مغتاب لأنه داخل فها ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حد الغيبة وكل هذا وإن كان صادقا فيه فهو به منتاب عاص لربه وآكل لحم أخيه بدليل ماروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «هل تدرون ما الفيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بمنا يكرهه قيل أرأيت إن كان فيأخي ما أفوله قال إن كان فيه ماتقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد لهمته (٣) ﴾ وقال معاذ بن جبل ذكر رجل عند رسول الله صلى اقه عليه وسلم فقالوا ما أعجزه فقال صلى الله عليه وسلم «اغتبتم أخاكم قالوا يارسول الله قلنا مافيه قال إن قلتم ماليس فيه فقد بهتموه (٤) ي وعن حذيفة عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت عند رسول الله مِلْتِيْ امرأة فقالت إنها قصيرة فقال صلى الله عليه وسلم ﴿ اغتبتها (٥) ﴿ وقال الحسن ذكر الغير ثلاثةُ الغيبة والبهتان والإفك وكل في كتابالله عز وجل فالغيبة أن تقول مافيه والبهتان أن تقول ماليس فيه والإفك أن تقول ما بلغك وذكرابن سيربن رجلا فقال ذاك الرجل الأسود ثمقال أستغفرالله إنى أرانى قد اغتبته وذكر ابن سيرين إبراهيم النخمى فوضع يده على عينه ولم يقل الأعور وقالتعائشة لاينتابن أحدكم أحدا فانى قلت لامرأة مرة وأناعندالني صلى الله عليه وسلم إن هذه لطويلة الذيل فقال في والفظى الفظى فلفظت مضفة لحم (١٠) (١) حديث ذكرله امرأة وكثرة صومها وصلاتها لسكن تؤذى جيرانها فقال هي في النار ابن حبان والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة (٧) حديث ذكر امرأة أخرى بأنها بخيلة قال فما خيرها إذن الحرائطي فيمكارم الأخلاق من حديث أى جنفر مجمد بن على مرسلا ورويناه فيأمالي ابن شمعون هكذا (٣) حديث هل تدرون ما الفيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره الحديث مسلم من حديث أبي هربرة (٤) حديث معاذ ذكر رجل عند رسول الله صلى الله عايه وسلم فقانوا ما أعجزه الحديث الطبراني بسند ضعيف (٥) حديث عائشة أنها ذكرت امرأة فقالت إنها قسيرة فقال اغتيتها رواه أحمد وأصله عندأ بيداود والترمذي وصححه بلفظآخر ووقع عندالصنفءن حذيفة عن عائشة وكذا هوفي الصمت لابن أى الدنياو الصواب عن أبي حديفة كاعند أحمدو أبي داود والترمذي واسم أى حديفة سلمة بن صهيب (٦) حديث عائشة قلت لاحرأة إن هذه طويلة الديل فقال صلى الله عليه وسلم الفظى فلفظت بضعة من لحم ابن أى الدنيا وابن مردوية في التنسير وفي إسناده امرأة لاأعرفها .

( بيان أن الغيبة لاتقتصر على اللسان )

أعلم أنالذكر باللسان إنميا حرم لأن فيه تفهيم الغير فقصان أخيك وتعريفه بما يكرهه فالتعريض به كالتصريح والفعل فيه كالقول والإشارة والإعماء والفمز والهمز والكتابة والحركة وكل مايفهم المقصود فهو داخل في الغيبة وهو حرام فمن ذلك قول عائشة رضي الله عنها دخات علينا امرأة قاما ولت أومأت يدى أنها قصرة فقال عله السلام ﴿ اغتنتها (١) ﴾ ومن ذلك الما كانكأن عشى متعارجا أوكما يمشى فهو غيبة بل هوأشد منالغيبة لأنه أعظم فيالتصوير والتفهيم ولمنا رأىرسول الله صلى الله على عائشة حاكت امرأة قال «مايسرنى أنى حاكيت إنسانا ولى كذا وكذا (٣) ه وكذلك الغيبة بالكتابة فانالفلم أحد اللسانين وذكر المسنف شخصا معينا وتهجين كلامه فىالكتاب غيبة إلا أن يقترن به شيء من الأعذار المحوجة إلى ذكره كما سبأتى بيانه وأما قوله قال قوم كذا فليس ذلك غيبة إنما الغيبة التعرض لشخص معين إماحيُّ وإماميت ومن الغيبة أن تقول بعض من مربنا اليوم أو بعض من رأيناه إذاكان المخاطب يفهم منه شخصا معينا لأن المحذور تفهيمه دون مابه التفهيم فأما إذا لم يفهم عينه جاز . كان رسول الله عليه إذا كره من إنسان شيئا قال ﴿ مَامَالُ أَقُوام يَفْعُلُون كذا وكذا (٣) ﴿ فَسَكَانَ لَا يُعِينَ وقولُكُ بِعِضْ مِنْ أَمِّمَ مِنْ السَّفَرِ أَوْ بِعِضْ مِنْ يَدَّعَى العلم إنَّ كَانَ معه قرينة تفهم عسين الشخص فهمي غيبة وأخبث أنواع الفيبة غيبة الفراء الراثين فانهم يفهمون القصود طيصيغة أهل الصلاح ليظهروا من أنفسهم التعفف عن الغيبة ويفهمون القصود ولايدرون بجهابهم أنهم جموا بينفاحشتين الغيبة والرياء وذلك مثل أن يذكر عنده إنسان فيقول الحمدلله الذى لم يُعتلنا بالدخول علىالسلطان والتبذل فيطاب الحطام أويقول نعوذ بالله من قلة الحياء نسأل الله أن بعسمنا منها وإنما قصده أن يفهم عيب الغير فيذكره بصيغة الدعاء وكذلك قد يقدم مدح من يريد غيبته فيقول ما أحسن أحوال فلان ماكان يقصر فيالعباداتولكن قداعتراه فنور وابتلي بمحايبتلي به كلنا وهوقلة الصبر فيذكر نفسه ومقصوده أن يذم غيره في ضمن ذلك وعدح نفسه التشبه بالصالحين بأن يذم نفسه فيحكونمغتابا ومراثيا ومزكيا نفسه فبجمع بين تلاثفواحشوهو مجهله بظن أنه من الصالحين المتعفقين عن الغيبة ولذلك باحب الشيطان بأهل الجهل إذا اشتغاوا بالعبادة من غير علم فانه يتبعهم وبحيط بمكايده عملهم ويضحك عليهم ويسخر منهم ومنزذلك أن يذكر عيب إنسان فلا يتنبه له بعض الحاضرين فيقول سبحان الله ما أعجبهذا حق يصغى إليه ويعلم ما يقول فيذكر الله تعالى ويستعمَّل اسم آلة له في تحريق خبثه وهبو بمثن على الله عز وجل بذكره جهلا منه وغرورا وكذلك يقول ساءئي ماجري على صديقنا من الاستخفاف به نسأل الله أن يروح نفسه فيكون كاذبا فيدعوى الاغتام وفي إظرار الدعاء له بللو قصدالدعاء لأخفاه فيخاو تهعقيب صلاته ولوكان يفتم به لاغتمأ يضا باظهار مايكرهه وكذلك قولدلك المسكين قدبلي بآفة عظيمة تابالله علينا وعليه فهوفي كلذلك يظهر الدعاء واقحه مطلع طىخبث ضميره وخنى قصده وهولجهله لايدرى أنه قدتمرض لمفت أعظم مماتمرض له الجهال إذا جاهروا . ومن ذلكالإصفاء إلىالفيية على مبهل التعجب فانه إنما يظهر التعجب ليزيد نشاط الفتاب (١) حديث عائشة دخلت عليه امرأة فأومأت بيدي أي قصيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتبتها بنأىالدنها وابن مردوية من رواية حسان بنخارق عنها وحسان وثقه ابن حبان وباقبهم تمات (٢) حديث مايسرى أنى حكيت ولي كذا وكذا تقدم في الآفة الحادية عشرة (٣) حمديث كان إذا كرمهن نسان شيئاة ال ما مال أقوام يفعلون كذا وكذا الحديث أبوداود من حديث عائشة دون قواه وكان لايميره ورجاله رجال الصحيح .

الاستنحاء شيئان إزالة الخبث وطهارة المزبل وهوأنالا كونرجعا وهوالروث ولامستعملا مرة أخرىولارمة وهي عظم الميتة ووتر الاستنجاء سنة فإما ثلاثة أححار أو خمس أو سبع واستعال الماء بعد الحجر سنة وقد قبل في الآية \_ عبون أن ينطهروا \_ولماسئلوا عن ذلك قالوا كنا تتبسع المساء الحجر والاستنجاء بالثمال سننة ومستح اليبد بالتراب بعد الاستنحاء سة وهكذا يكون في الصحراء إذا كانت أرطا طاهرة وترابا طاهرا . وكيفية الاستنجاء أن بأخل الحجر بيساره وبضمه على مقدم الخرج قيل

فىالغيبة فيندفع فيهاوكأنه يستخرج الغيبة منه بهذا الطريق فيقول عجب ما علمت أنه كذلك ما عرفته إلى الآن إلا بالحير وكنت أحسب فيه غير هــذا عافانا الله من بلائه فان كل ذلك تصــديق للمغتاب والتصديق بالغيبة غيبة بل الساكت شريك الفتاب قال صلى الله عليه وسلم ﴿ المستمع أحد المنتابين (١) ﴾ وقد روى عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن أحدها قال لصاحبه إن فلانالنثوم ثم إنهما طلبا أدما من رسول الله مِثَلِيَّ ليَّا كلا به الحبز فقال صلى الله عليه وسلم ﴿ قد التدميمُ ! فقالا مانعلمه قال بلي إنكما أكلتها من لحم أخيكما ٣٠ يه فانظر كيف جمهما وكان القائل أحدهما والآخر مستمعاً وقال للرجلين اللذين قال أحدها أقعص الرجل كما يقعض الكلب «انهشامن هذه الجيفة (٣) ، عجمع بينهما فالمستمع لايخرج من إثم الغيبة إلا أن ينكر بلسانه أو بقلبه إن خافوإن قدرعلى القيام أو قطع الـكلام بكلام آخر فلم يفعل لزمه وإن قال بلسانه اسكت وهو مشته لذلك بقلبه فذلك نفاق ولا يخرجه من الإثم مالم يكرهه بقلبه ولا يكني في ذلك أن يشير باليد أي اسكت أو يشير بحاجبه وجبينه فان ذلك استحقار للمذكور بل ينبغي أن يعظم ذلك فيذبُّ عنه صريحًا وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ 'مِنْ أَذَٰلُ عَسْدَهُ مَوْمِنَ فَلَمْ يَنْصِرُهُ وَهُو يَقْدَرُ عَلَى نَصِرُهُ أَذَٰلُهُ الله يَوْمُ القيامة عَلَى رَّوْسَ الحلائق (٤) » وقال أبو الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من ردٌ عن عرض أخيه بالفيب كان حقا على الله أن يردّ عن عرضه يوم القيامة (٥) ﴾ وقال أبضا ﴿ مَنْ ذَبٌّ عَنْ عَرْضَ أَخَيَّهُ بالنبيب كان حمًّا على الله أن يعتقه من النار 🗘 » وقد ورد في نصرة السلم في الغيبة وفي فضل ذلك أخبار كثيرة أوردناها في كتاب آداب الصحبة وحقوق السامين فلا نطول إعادتها .

( يان الأسباب الباعثة على الغيبة )

اعلم أن البواعث على الفيبة كثيرة ولكن مجمعها أحد عشر سببا ثمانية منها تطرد في حق العامة وثلاثة غنس بأهل الدين والحاصة . أما النمانية : فالأوال أن يشنى الغيظ وذلك إذا جرى سبب غضب به عليه فانه إذا هاج غضبه يشتنى بذكر مساويه فيسبق اللسان إليه بالطبع إن لم يكن ثم دين وازع وقد يمتنع تشنى الغيظ عند الغضب فيحتفن الغضب في الباطن فيصير حقدا ثابتا فيكون سببا دائما لذكر المساوى فالحقد والفضب من البواعث العظيمة على الغيبة . الثاني موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء ومساعدتهم على الكلام فانهم إذا كانوا يتفكهون بذكر الأعراض فيرى أنه لوأنكر عليهم أو قطع الحجاس استثقاوه ونفروا عنه فيساعدهم ويرى ذلك من حسن العاشرة ويظن أنه

(۱) حديث الستمع أحد المفتابين الطبراني من حديث ابن عمر نهيي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفيية وعن الاستاع إلى الفيية وهو ضعيف (۲) حديث أن أبا بكر وعمر قال أحدها لصاحبه إن فلانا لنثوم ثم طلبا أدما من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقال قد التدميما ؟ فقالا ما نملم فقال بلى ما كانها من لحم صاحبكما أبو العباس الدغولي في الآداب من رواية عبدالر حمن بن أبي ليل مرسلا عوه (۳) حديث انهشا من هذه الميئة قاله للرجلين اللذين قال أحدها أقمص كما يقمص السكاب تقدم قبل هذا باثني عشر حديثا (ع) حديث من أذّل عنده مؤمن وهو قادر على أن ينصره فلم ينصره أدله الله يوم القيامة على رءوس الحلائق الطبراني من حديث سهل بن حنيف ويه ابن لهيئة أن ينصره أبي الدينا في السمت وفيه شهر بن حوش أخيه نافيب كان حقا على الله أن يردعن عرضه يوم القيامة ابن الدينا في السمت وفيه شهر بن حوشب وهو عند الطبر اني من وجه آخر بلفظر دالله عن وجهه الناريوم القيامة في السمت وفيه شهر بن حوشب وهو عند الطبراني من رواية شهر بن حوشب عن أسهاه بغت يريد .

ملاقاة النجاسة ويمره بالمسح ويدير الحجر في مره حتى لاينةـــل النجاسة من موضع إلى موضع يفعل ذلك إلى أن ينتهي إلى مؤخر المخرج ويأخذ الثانى ويضعه على المؤخر كذلك وعسح إلى القدمة ويأخذ الثالث ويديره حول المسرية وإن استجمر بحجر ذی ثلاث شمب جاز وأما الاستبراء إدا انقطع البدول فيمد ذكره من أصله ثلاثا إلى الحشفة بالرفق لثلا يندفق بقية البول ثم ينثره اللاثا وبحناط في الاسبتراء بالاستنقاء وهو أن يتنحنح ثلاثا لأن العروق محتدة من الحلق إلى الدسكر وبالتنجنح تتحرك

مجاملة فىالصحبة وقد يغضب رفقاؤه فيحتاج إلى أن يخضب لغضهم إظهارا للمساهمة فى السراء والضراء فيخوض معهم في ذكر العبوب والمساوي . الثالث أن يستشعر من إنسان أنه سيقصده ويعلول لسانه عليه أو يقسِم حاله عند محتشم أو يشهد عليه بشهادة فيبادره قبل أن يقسِم هو حاله ويطمن فيه ليسقط أثر شهادته أو يبتدى بذكر مافيه صادقا ليكذب عليه بعده فيروج كذبه بالعددق الأول ويستشهد وبقول مامن عادتي الحكدب فاني أخبرتك بكذا وكذا من أحواله فكان كَمَا قَلْتَ . الرابع أن ينسب إلى شيء فيريد أن يتبرأ منه فيذكر الذي فعله وكان من حقهأن يبرى. نفسه ولا يذكر الذي فعل فلا ينسب غيره إليه أو يذكر غيره بأنه كان مشاركا له في الفعل اليم دبذلك عذر نفسه في فعله . الحامس إرادة النصنع والباهاة وهو أن يرفع نفسه بتنقيص غيره فيقول فلان جاهل وفهمه ركبك وكلامه ضعيف وغرضه أن يثبت في ضمن ذلك فضل نفسه ويربهم أنه أعلم منه أو يحذر أن يعظم مثل تعظيمه فيقدح فيه لذلك . السادس الحسد وهو أنه ربما يحسد من يثني الناس عليه ويحبونه ويكرمونه فيريد زوال تلك النممة عنه فلا يجد سبيلا إليه إلا بالقدح فيه فيريد أن يسقط ماء وجهه عند الناس حتى يكفوا عن كرامته والثناء عليه لأنه يثقل عليه أن يسمع كلام الناس وثناءهم عليه وإكراميم له وهذا هو عين الحسدوهو غير الغضب والحقد فإنَّ ذلك يستدعي جناية من الغضوب عليه والحسد قد يكون مع الصديق الحسن والرفيق الموافق. السابع اللعب والهزل والطايبة وتزكية الوقت بالضحك فيذكر عيوب غيره عما يضحك الناس طي سبيل المحاكاة ومنشؤه التكر والعجب ، الثامن السخرية والاستهزاء استحقارا له فان ذلك قد مجرى في الحضور وعبرى أيضا فيالغبية ومنشؤه التكر واستصغار المشهزأ به. وأما الأسباب الثلاثة التيهي في الخاصة فهي أغمضها وأدقها لأنها شرور خبأها الشيطان في معرض الخراتوفهاخرولكن شاب الشيطان بها الشر. الأول أن تنبعث من الدين داعية التمحم في إنكار النكر والحطأ في الدين فيقول ماأعب مارأيت من فلان فانه قد يكون به صادقا ويكون تعجبه من النكروككن كان حقه أن يتعجب ولا يذكر اسمه فيسهل الشيطان عليه ذكر اسمه في إظهار تعجبه فصار به مغتابا وآثمها من حيث لامدري ومن ذلك قول الرجل تمحيت من فلان كيف عمد جاريته وهي قبيحة وكيف يجلس بين مدى فلان وهو جاهل . الثاني الرحمة وهو أن يغتم بسبب ما يبتلي به فيقول مسكين فلان قد غمني أمره وما ابتلي به فيكون صادقاً في دعوى الاغتمام ويلهيه الغير عن الحذر من ذكر اسمه فيذكره فيصير به مغتابا فيكون غمه ورحمته خبرا وكذا تعجبه ولكن ساقه الشيطان إلى شر من حيث لامدري والترحم والاغتمام ممكن دون ذكر اسمه فهمجه الشسيطان على ذكر اسمه ليبطل به ثواب اغتمامه وترحمه . الثالث الغضب لله تعالى فانه قد يغضب على منكر فارقه إنسان إذار آماً وسمعه فيظور غضبه ولذكر اصمه وكان الواجب أن يظهر غضبه عليه بالأمربالمروفوالتهميءن النكرولا يظهره على غيره أو يستر اسمه ولا بذكره بالسوء فيذه الثلاثة محما خمض دركيا على العلماء فضلاعن العوام فالهم بظنون أن التعجب والرحمة والنضب إذا كان لله تعالى كان عدرا في ذكر الاسم وهو خطأ بل المرخص في الغيبة حاجات مخصوصة لا مندوحة فيها عن ذكر الاسم كما سيآتي،ذكره . روى عن عامر مِن واثلة ﴿ أَن رَجَلًا مَرَ فِي قَوْمَ فِي حَيَاةً رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَسَلَّم عَلَيْهِم فَرَدُواعَلَيْهِ السلام فلما جاوزهم قال رجل منهم إنى لأ بغض هذا في الله تعالى فقال أهل الحباس لبئس ماقلت والله لننبثنه ثم قالوا بإفلان لرجل منهم قم فأدركه وأخبره عمما قال فأدركه رسولهم فأخبره فأتى الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى له ما قال وسأله أن مدعوه له فدعاه وسأله فقال قد قلت ذلك

وتنذف مافي عرى البسبول فان مشي خطئوات وزادفي التنحنح فبالا بأس ولكن براعي حدالهم ولا عمل الشيطان علبه سيلا بالوسوسة فيضيع الوقتائم يمسح الذكر ثلاث مسحات أوأكثرالي أن لاري الرطوبة. وشبه بعضهم الذكر بالضرء وقال لانزال تظهر منسه الرطوبة مادام عد فعراعي الحد في ذلك وراعي الوثر فيذلك أيضاو للسحات تسكون طى الأرض الطاهرة أو حجر طاهر وإن احتاج إلى أخذالحجر لصغره فليأخذ الحبير باليمين والذكر باليسار وعسم على الحجر وتحكون الحبركة

قال صلى الله عليه وسلم لم تبغضه ؟ فقال أناجاره وأنا به خابر والله مارأيته يعملى صلاة قط إلا هذه السكتوبة قل فاسأله يارسول الله هلرآن أخرتها عن وقتها أواسأت الوضوء لها أوالركوع أوالسجود فيها فسأله فق له لا فقال والله مارأيته يصوم شهرا قط إلاهذا الشهر الذى يسومه البر والفاجر قال فاسأله يارسول الله هل رآنى قطأ قطرت فيه أو تقصت من حقه شيئا فسأله عنه فقال والله مارأيته يعطى سائلا ولامسكينا قط ولا رأيته ينه في شيئا من ماله في سبيل الله إلا هذه الزكاة التي يؤديها البر والفاجر قال فقال لا فقال المناه يارسول الله هلراتي عصت منها أو ماكست فيها طالبها الذي يسألها فسأله فقال لا فقال ملى الله عليه وسلم للرجل قم فلعله خير منك (١) ع.

( يبان الملاج الذي به يمنع اللسان عن الغيبة )

اعلم أن ساوى الأخلاق كلها إنما تعالج بمعجون العلم والعمل وإنما علاج كل علة بمضادة سببها ، فلنفحص عن سببها . وعلاج كف اللسان عن الفيبة على وجهين : أحدهما على الجلة والآخر على التفصيل. أماعلى الجلة فهوأن يعلم تعرضه لسخط اقه تعالى بغيبته بهذه الأخبار القرويناها وأن يعلم أنهاعبطة لحسناته بوم القيامة فانها تنقل حسناته يوم القيامة إلى من اغتابه بدلا عما استباحه من عرضه فان لم تكن له حسنات نقل إليه من سيئات خصمه وهو مع ذلك متعرض لمقت الله عز وجل ومشبه عنده بآكل البيتة بل العبد يدخِل النار بأن تترجيح كفة سيئاته طي كفة حسناته وربحـا تنقل إليه سيئة واحدة ممن اغتابه فيحصل بها الرجعان ويدخل بها النار وإنما أنل الدرجات أن تنقس من ثواب أعماله وذلك بعد المخاصمة والمطالبة والسؤال والجواب والحساب قال صلى الله عليه وسلم «ما النار فاليبس بأسرع من الفيبة في حَسنات العبد (٢٠) وروى أن رجلا قال للحسن : بلغني أنك تفتايني فقال مابلغ من قدرك عندي أنى أحكمك في حسناتي فمهما آمن العبد بما ورد من الأخبار في الفيبة لم يطلق لسانه بهاخوها من ذلك وينفعه أيضًا أن يتدبر في نفسه ذان وجد فيها عيبا اشتغل بعيب نفسه وذكر قوله مسلى الله عليه وسلم ﴿ طوى لمن شنه عيبه عن عيوب الناس (٢) ﴿ ومهما وجد عيبا فينبغي أن يستحي من أن يترك ذم نفسه ويذم غيره بل ينبغي أن يتحقق أن هجز غيره عن نفسه فيالتنز. عن ذلك العبب كمجز. وهذا إن كان ذلك عيبا يتعلق بفعله واختياره وإن كان أمرا خلفيا فالنَّم له ذم للخالق فان من نم صنعة ققد ذم صانعها . قال رجل لحسكم ياقبيهم الوجه : قال ما كان خلق وجهمي إلى فأحسنه وإذا لم مجد العبد عبيا في نفسه فليشكر الله تعالى ولايلوثن تفسه بأعظم العيوب فان ثلب الناس وأكل لحم اليتة منأعظم العيوب بل لوأنصف لعلم أن ظنه بنفسه أنه بريء من كل عيب جهل بنفسه وهو من أعظم العيوب وينفعه أن يعلم أن تألم غيره بغيبته كتألمه بغيبة غيره له قاذا كان لايرضى لنفسه أن يغتاب فيذغى أن لايرضى لعيره مالايرضاء لنفسه فهذه معالجات جملية . أما التفصيل فهو أن ينظر في السبب الباعث له على الغيبة فان علاج العلة بقطع سبها . وقد قدمنا الأسباب. أما الغضب فيعالجه بماسياً ني في كتاب آفات الفضب وهو أن يقول: إني إذا أمضيت غضي عليه فلمل الله تمالي بمضى غضبه على بسبب النهية إذ نهاني عنها فاجترأت على نهيه واستخففت

(۱) حديث عامر بن واثلة أن رجلا مر على قوم فى حياة رسول الله على الله عليه وسلم فسلم عليهم فرد وا عليه السلام فلما جاوزهم قالرجل منهم إلى لاأ بنض هذا في الله الحديث بطوله وقيه فقال قم فلمه خير منك أحمد باسناد صميح (٧) حمديث ما النار فى اليبس بأسرع من الفيهة فى حسنات المبدلم أجد له أصلا (٣) حديث طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس البزار من حمديث أنس سند ضعف .

باليسار لابالمين لثلا يكون مستنجيا باليمين وإذا أزاد استعال اأساء ائتفل إلى موضع آخر ويقنع الحجرمالمينتشى البول على الحشفة وفي ترك الاستنقاء في الاستبراء وعيد ورد فها رواه عبد الله بن عباس رخى الحه عنهما عَالَ ﴿ مِنَّ رَسُولُ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم على قسرين فقال إنهما ليعذبان ومايعذبان في كبير أماهدذا فبكان لايستبرى أولايستنزه من البول وأما هذا فكان عشى بالنميمة ثم دعا بعسيب رطب فشقه اثنین ئم غرس علی هذا واحدا وطي هذا واحدا وقال لمله يخفف عنهما مالم يبسا ، والمسبب الجريد وإذا بزجره وقد قال صــلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ لَجِهُمْ بَابَا لَايَدْخُلُ مَنْهُ ۚ إِلَّا مِنْ شَنَّى غَيظه بمعســية الله تعالى (١)﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ من اتتى ربه كل لسانه ولم يشف غيظه (٣) ﴿ وقال صلى الله

عليه وسلم ٥ من كظم غيظا وهو يقدر على أن يمضيه دعاه الله تعالى يوم القيامة على رءوس الحلائق حتى يخبره في أي الحور شاء (٢٠) وفي بعض الكتب المُزلة على بعض النبيين : يا ابن آدم اذكر في حين تغضب أذكرك حين أغضب فلا أمحقك فيمن أمحق. وأما الوافقة فبأن تعلم أن الله تعالى يغضب عليك إذا طلبت سخطه فيرضا المخاوقين فكيف رضى لنفسك أن توقر غيرك وتحقر مولاك فنترك كان في السحراء ببعد رضاه لرمناهم إلاأن يكون غضبك لله ثعالى وذلك لايوجب أن تذكر للغضوبعليه بسوء بلينبغى أن تغضب لله أيضا على رفقائك إذا ذكروه بالسوء فانهم عصوا ربك بأفش الدنوب وهي الغيبة . وأما تنزيه النفس بنسية الفير إلى الحيانة حيث يستغنى عن ذكر الفير فتعالجه بأن تعرف أنالتعرض لمقت الحالق أشذ من التعرض لمقت المحاوقين وأنث بالدية متعرض لمسخط الله يقينا ولاتدرى أنك تنخلص من مخط الناس أملا فتخلص نفسك في الدنيا بالنوهم وتهلك في الآخرة وتخسر حسناتك بالحقيقة وعصل لك ذم الله تعالى نقدا وتنتظر دفع فم الخلق نسيئة وهذا غاية الجهل والحذيلان . وأماعذرك كقولك إن أكات الحرام ففلان يأكله وإنقبلت مال السلطان ففلان يقبله فهذا جهل لأنك تعتذر بالاقتداء عن لا يجوز الاقتداء به فان من خالف أم الله تعالى لايقتدى به كاثنا من كان ولودخل غيرك النار وأنت تقدر طئأن لاتدخليا لم تواققه ولو واققته لسفه عقلك قفها ذكرته غيبة وزيادة معصسية أضفتها إلى ما اعتذرت عنه وسجات مع الجمع بين العصبتين على جهلك وغباوتك وكنت كالشاة تنظر إلى العزى تردى نفسها من قلة الجبل فهى أيضا تردى نفسها ولوكان لها لسان ناطق بالمذر وصرحت بالعذر وقالت العثر أكيس منى وقدأهلكت نفسها فكذلك أنا أفعل لكنت تفحك منجهلها وحالك مثل حالهما ثمرلاتمجب ولاتضحك من نفسك . وأماقصدك الباهاة وتزكية النفس بزيادة الفضل بأن تقدح في غيرك فينبغي أن تعلم أنك عا ذكرته به أبطلت نضلك عند ألله وأنت من اعتقاد الناس فضلك طيخطر وربما نقص اعتقادهم فيك إذا عرفوك بثلب الناس فتسكون قد بعت ماعند الحالق يقينا بمَا عند المخلوقين وهما ولوحصالك من المخلوقين اعتقاد الفضل لسكانوا لايغنون عنك من الله شيئا . وأما الغيبة لأجل الحسد قيو جمع بين عدّابين لأنك حسدته على نعمة الدنيا وكنت في الدنيا معذبا بالحسد فما قنعت بذلك حتى أضفت إليه عذاب الآخرة فكنت خاسرا نفسك في الدنيا فصرت أيضا خاسرا في الآخرة لنجمع بين النسكالين فقد قصدت محسودك فأصبت نفسك وأهديت إليه حسناتك فاذا أنت صديقه وعدو نفسك إذ لاتضرء غيبتك وتضرك وتنفعه إذ ننقل إليه حسناتك أو تنقل إليك سيئاته ولاتنفعك وقد جمعت إلى خبث الحسد جهل الحساقة ورعما يكون حمدك وقدحك سبب انتشار فضل محسودك كا قبل : وإذا أراد الله نشر فشميلة طويت أناح لها لسان حسود

هن العيون ، روى جايررضىالله عنه ﴿أَنَّ الني عليه السلام كان إذا أراد البراز انطلق حق لا اداء أحديه وروى للغيرة فن شعبة رضي الله عنه قال : و كنت مع رسول الله صلىالله عليه وسلم فيسفر فأتى النبي عليه السلام حاجته فأبعد في الذهب وروى وأن النيعليه السلام كان يتبسوأ لحاجته كإيتبوأ الرجل المسترل ، وكان يستتر عائط أو نشز من الأرض أو كوم من · الحجارة » و مجوز أن يستتر الرجل راحلته في الصحراء أوبديله إذا حقظااتوبمن الرشاس ويستحب البول في أرضدمثة أوعلى تراب

وأما الاستهزاء فمقسودك منه إخزاء غيرك عند الناس بإخزاء نفسك عند الله تعالى وعند اللائسكة

(١) حديث إن لجهنم بابا لايدخله إلا من شفي غيظه يمصية الله البزار وابن أبي الدنيا وابن عدى والبهق والنسائي من حديث ابن عباس بسند ضعيف (٢) حديث من انق ربه كل لسانه ولم يشف غيظه أبو منصور الديلمي في مستند الفردس من حديث سهل في سعمه يسند ضعف ورويناه فى الأربعين البلدانية للسلني (٣) حديث من كظم غيظه وهو قادر هلى أن ينفذه الحديث أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث معاذ بن أنسي . والنبيين عليم الصلاة والسلام فلو تفكرت في حسرتك وجنايتك وخجلتك وخريك يوم القيامة يوم عمل سيئات من استهزأت به وتساق إلى النار لأدهشك ذلك عن إخزاء صاحبك ولوعرفت حالك لكنت أولى أن تضحك منك فانك سخرت به عند نفر قليل وعرضت نفسك لأن بأخذيوم القيامة يدك على ملا من الناس ويسوقك عن سيئاته كايساق الحار إلى النار مستهزئا بك وفر حا بخزيك ومسرورا بنصرة الله تعالى إياء عليك وتسلطه على الانتقام منك . وأما الرحمة له على إنمه فهو حسن ولحكن حسدك إليس فأمثلك وإستنطقك بما ينقل من حسناتك إليسه ماهو أكثر من رحمتك فيكون جبرا لإثم للرحوم فيخرج عن كونه مرحوما وتنقلب أنت مستحقا لأن تكون مرحوما إذ سبط أجرك وتقصت من حسناتك وكذلك النضب في تعالى لا يوجب الفيهة وإنما الشيطان حب الملك الفيهة ليحبط أجر غضبك وتصير معرضا لمقت الله عز وجل بالغية . وأما التعجب إذا أخرجك إلى الفيهة لحجب من نفسك أنت كيف أهلكت نفسك ودينك بدين غيرك أوبدنياه وأنت مع ذلك لا تأمن عقوبة الدنيا وهو أن بهتك الله سترك كا هتكت بالتعجب ستر أخيك فاذن علاج جميع ذلك المعرفة قفط والتحقق بهذه الأمور التي هي من أبواب الاعمان فمن قوى إعمانه بحسيع ذلك المعرفة قفط والتحقق بهذه الأمور التي هي من أبواب الاعمان فمن قوى إعمانه عسيع ذلك المائه عن الفيهة لاعمالة .

### ( بيان تحريم الغيبة بالقلب )

أعلم أن سوء الظن حرام مثل سوء القول فكما محرم عليك أن تحدّث غيرك بلسانك بمساوى الغير فليس لك أن تحدث نفسك و نسىء الظن بأخيك ولست أعنى به إلاعقد القلب وحكمه على غسيره بالسوء ، فأما الحواطر وحديث النفس فهو معفوعنه بل الشك أيضًا معفو عنه ولكن النهي عنه أن يظن والظن عبارة عما تركن إليه النفس ويميل إليه القلب فقد قال الله تعالى \_ ياأيها الذين آمنوا اجتنبواكثيرا من الظن إن بعض الظن إم \_ وسبب تحريمه أن أسرار الفلوب لايعلمها إلا علام الغيوب فليس لك أن تعتقد في غيرك سوءا إلاإذا انكشف لك بعيان لايقبل التأويل فعند ذلك لايمكنك إلا أن تعتقد ماعلمته وشاهدته ومالم تشاهده بعينك ولم تسمعه بأذنك ثموقعفي قلبك فاعما الشيطان يلقيه إليك فينبغي أن تسكذبه فانه أفسق الفساق وقد قال الله تعالى ـ ياأيها الذين آمنوا إن جامكم فاسق بنبإ فنبينوا أن تصيبوا قوما عجهالة \_ فلابجوز تصديق إبليس وإن كان ثم مخيلة تدل على فساد واحتمل خلافه لم مجز أن تصدق به لأن الفاسق يتصور أن يصدق في خبر مولكن لا يجوز لك أن تصدق به حتى إنَّ من استنبكه فوجد منه رائحة الحرُّر لابجوز أن محدٌّ إذ يقال يمكن أن يكون قد تمضمض بالحمر ومجها وما شربها أوحمل عليه فهرا فكالذلكلامحالة دلالة محتملة فلابجوز تصديقها بالقلب وإساءة الظن بالمسلم بها وقد قال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَاللَّهُ حَرَّمُ مِنَ السَّلَّمُ مَا وأن يظنُ به ظن السوء (١) ﴾ فلايستباح ظن السوء إلا عايستباح به المال وهو نفس مشاهدته وبينة عادلة فاذا لم يكن كذلك وخطرلك وسواس سوء الظن فينبغي أن تدفعه عن تفسكوتقررعليهاأنحا ،عندك مستوركماكان وأن مارأيته منه يحتمل الحير والثمر . فان قلت فهاذا يعرف عقدالظن والشكوك تختلج والنفس تحدث . فنقول : أمارة عقدسو الظنأننيتغيرالقلب معه عما كان فينفر عنه نفورا ما ويستنقله ويغثر عن مراعا ته وتفقده وإكرامه والاغتمام بسببه فهذه أمارات عقد الظن وتحقيقه وقد قال

(١) حديث إن الله حرم من السلم دمه وماله وأن بظن به ظن السوء البيرق في الشعب من حديث ابن عباس بسند ضعيف ولابن ماجه محوه من حديث ابن عمر .

مييل قال أبوموسى: وكنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبول فأنى دمثا في أصل جــدار فبال ثم قال : إذاأراد أحسدكم أن يبول فليرتد لبوله هوينبغي أن لا يستقبل القبلة ولا يستدرها ولا يستقبل الشمس والقمر ولايكره استقبال القبلة في البنيان والأولى اجتنابه لذهاب بعص الفقياء إلى كراهية ذلك في البنيان أيضا ولا يرفع ثوبه حق يدنو من الأرض ويتخنب مهاب الريح احترازا من الرشاش قال رجسل لعض

الصحابة من الأعراب

وقدخاصمه لاأحسك

تحسن الحراءة فقال

بلي وأبيسك إنى بها لحادق قال فسفها لي قنال أبعدالبشر وأعد للدرو أستقبل الشيسح وأستدبر الربح وأقعى إقعاء الظبي وأجفل إجفال النمام يعنى أستقبل أصول النبات من الشيع وغيره وأستديرالر يحاحثرازا من الرشاش والإقعاء ههنا أن يستوفز على صدور قدمه والاجفال أن يرفع عجزه.ويقول عند الفراغ من الاستنجاء: اللهم صل طی محمد وعلی آل محمد وطهر قلى من الرباء وحصن فرجي من الفواحش ويكره. أن يولالرجل فيالفتسل. روى عيسد الله ابن مغفل أن الني مليه السلام : ونهى أن

صلى الله عليه وسلم «ثلاث في الؤمنولهمنهن مخرج شخرجهمن سوء الظن أن لا عققه (١) وأى لا عققه في نفسه بعقدولافعللافي القلب ولافي الجوارح، أما في القلب فبتغير م إلى النفرة والمسكر اهة، وأما في الجوارح فبالعمل بموجبه والشيطان قد يقرر على القلب بأدنى عخيلة مساءة الناس ويلتى إليه أن هسذا من فطنتك وسرعة فهمكوذكائك وأن الؤمن ينظر بنورالله تعالى وهوطي التحقيق اظر بنرور الشيطان وظلمته ، وأما إذا أخبرك به عدل فمـالـظنك إلى تصديقه كنت معذور الأنكلو كـذبته لـكنتجانيا على هذا المدل إذ ظننت به الكذب وذلك أيضًا من سوءالظن فلاينبغي أن تحسن الظن بواحدو تسيء بالآخر نعم ينبغي أن تبحث هل بينهما عداوة ومحاسدة وتعنت فتنطرق النهمة بسببه فقد ردالشرع شهادة الأب العدل للولد للتهمة ورد شيادة العدو" (٢٦) فلك عند ذلك أن تتوقف وإن كان عدلافلا تصدقه ولاتكذبه ولكن تقول فينفسك للذكور حاله كان عندى فيستر الهدتمالي وكانأص محجوبا عنى وقد بقى كاكان لم ينكشف لى شيء من أمهه وقد يكون الرجل ظاهره المدالةولامحاسدة بينه وبين المذكور ولكن قد يكون من عادته التعرض للناسوذ كرمساويهم فهذا قديظن أنه عدل وليس بعدل فان المنتاب فاسق وإن كان ذلك من عادته ردت شهادته إلا أن الناس لكثرة الاعتبادتساهاوا في أمر الغيبة ولم يكترثوا بتناول أعراض الحلق ومهما خطر لك خاطر بسوء على مسلم فينبغي أن تزيد في مراعاته وتدعوله بالحير فان ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك فلايلق إليك الحاطر السوء خيفة من اشتغالك بالدعاء والراعاة ومهما عرفت هفوة مسلم عجة فانصحه في السر ولايخدعنك الشيطان فيدعوك إلى اغنيابه وإذا وعظته فلا تعظه وأنت مسرور باطلاعك على نقصه لينظر إليك بعين التعظيم وتنظر إليه بعين الاستحقار وتترفع عليه بابداء الوعظ وليكن قصدك مخليصه من الاثم وأنت حزين كما تحزن على نفسك إذا دخل عليك تفصان في دينك وينبغي أن يكون تركه لذلك من غير نصحك أحب إليك من تركه بالنصيحة فاذا أنت فعلت ذلك كنت قد جمعت بين أجر الوعظ وأجر الغم بمصيبته وأجر الاعانة له على دينه ، ومن تمرات سوء الظن التحسي فان القلب لا يقدم بالظن ويطلب التحقيق فيشتغل بالنجسس وهو أيضا منهى عنه قال الله تعالى \_ ولاتجمسوا \_ فالغيبة وسوء الظن والتجسس منهي عنه في آية واحدة ومعنى التجسس أن لايترك عباد الله تحت ستر الله فيتوصل إلى الاطلاع وهتك الستر حتى ينسكشف له ملوكان مستورا عنه كان أسلم لقلبه ودينه وقدذكرنا فى كتاب الأمر بالمعروف حكم التجسس وحقيقته .

( يبان الأعدار الرخصة في القيبة )

اعلم أن الرخص فى ذكر مساوى الغير هو غرض صحيح فى الشرع لا يمكن التوصل إليه إلا به فيدفع ذلك إثم الفيبة وهى ستة أمور ؛ الأول التظلم فان من ذكر قاضيا با لظلم والحيانة وأخذ الرشوة كان مغتابا عاصيا إن لم يكن مظلوما ، أما المظلوم من جهة القاضى فله أن يتظلم إلى السلطان وينسبه إلى الظلم إذلا يمكنه استيفاء حقه إلا به قال صلى الله عليه وسلم «إن الساحب الحق مقالا؟ » وقال عليه السلام

<sup>(</sup>۱) حدیث ثلاث فی ااؤه ن وله منهن عرج الطبراتی من حدیث حارثة بن النهمان بسند ضعیف (۲) حدیث رد الشرع شهادة الولد المدل وشهادة العدو الترمذی من حدیث عائشة، وضعفه لا بجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولاذی غمر لأخیه وقیه ولاظنن فی ولاء ولاقرابة ولا بیداود وابن ماجه باسناد جید من روایه عمرو بن شعیب عن آیه عن جده أن رسول الله صلی الله علیه وسلم رد شهادة الحائن والحائنة وذی الغمر علی آخیه (۳) حدیث اصاحب الحق مقال متفق علیه من حدیث آبی هریرة.

« مطل الغني ظلم (١) » وقال عليه السلام « لي الواجد يحل عقوبته وعرضه (٢) ، الثاني الاستمانة طي

تغيير المنكر ورد العاصي إلى منهج الصلاح كما روى أن عمر رضي إلله عنه مرّ على عُبَّان وقيل على طاحة رضى الله عنه فسلم عليه فلم يرد السلام فذهبت إلى أبي بكر رضى الله عنــه فذكر لهذلك فجاء أبو بكر إليه ليصلح ذلك ولم يكن ذلك غيبة عندهم وكذَّلك لما بلغ عمر رضى الله عنسه أن أبا جندل قد عاقر الحمر بالشام كتب إليه ـ بسم الله الرحمن الرحيم مم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الدنب وقابل التوب شديد العقاب ــ الآية فتاب ولم ير ذلك عمر ممن أبلغه غيبة إذكان قسده أن يسكر عليه ذلك فينفعه نصحه ما لا ينفعه فصح غيره وإعما إباحة هذا بالقصد الصحيح فان لم يكن ذلك هو القصودكان حراما . الثالث الاستفتاء كما يقول للمفتى ظلمني أبيأوزوجيأوأخي فكيف طريقي النعيين مباح بهذا القدر لما روى عن هند بنت عتبة أنها قالت للني صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ أَبَّا سفيان رجل شحيم لا يعطيني ما يكفيني أنا وولدي أفآخذ من غير علمه فقال : خذي ما يكفيك ووله ك بالمعروف (٢٠ ﴾ فقد كرت الشح والظلم لها ولوله هاولم يزجرها صلى الله عليه وسلم إذ كان قصدها الاستفتاء . الرابع تحذير السلم من السر فاذا رأيت فقيها يتردد إلى مبتدع أوفاسق وخفتان تتعدى إليه بدعته وفسقه فلك أن تكشف له بدعته وفسقه مهماكان الباعث لك الحوف عليه من سزاية البدعة والفسق لاغيره وذلك موءنع الغرور إذ قد يكون الحسد هو الباعث ويلبس الشيطان ذلك باظهار الشفقة على الحلق وكذلك من اشترى مملوكا وقد عرفت المملوك بالسرقة أو بالفسقأو بسيب آخر فلك أن تذكر ذلك فان في سكوتك ضور الشترى وفي ذكرك ضور العبد والشترى أولى عِراعاة جانبه وكذلك الزكي إذا سئل عن الشاهد فله الطعن فيه إن علم مطعنا وكذلك الستشار في الرويج وإبداع الأمانة له أن يذكر ما يعرفه على قصد النصح للمستشير لاعلى قصد الوقية قان عارانه يترك النزويج بمجرد قوله لاتصلح لك فهو الواجب وفيه الـكفاية وإن علم أنه لاينزجر إلابالنصريح بهييه فله أنَّ يصرح به إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ أَرْعُونُ عَنْ ذَكُرُ الفَّاجِرُ اهْسَكُوهُ حتى يعرفه الناس اذكروه عما فيه حتى يحذره الناس (٤) أنه وكانوا يقولون ثلاثة لاغيبة لهم: الامام الجائر والبتدع والمجاهر بفسقه الحامس أن يكون الانسان معروفا بلقب يعرب عن عيبه كالأعرب والأعمش فلا إثم على من يقول روى أبو الزناد عن الأعرج وسلمان عن الأعمش وما يجرى عجراء فقد فعل العلماء ذلك لضرورة التعريف ولأن ذلك قد صار بحيث لايكرهه صاحبه لو علمه بعد أن قد صار مشهورًا به ، نعم إن وجد عنه معدلًا وأمكنه النَّعريف بعبارة أخرى فهو أولىولدلك يقال للأعمى البصير عدولًا عن اسم النقص . السادس أن يكون مجاهرا بالفسق كالمخنث وصاحب المساخور والمجاهر بشرب الحتر ومصادرة الناس وكان بمن يتظاهريه يحيثلايستنسكف من أن يذكر له ولا يكره أن يذكر به فاذا ذكرت فيه ما يتظاهر به فلاإثم عليك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) حديث مطل الغني ظلم متفق عليه من حديثه (٢) حديث ليّ الواجد بحل عرضه وعقوبته أبو داود واانسائي وابن مأجه من حديث الشريد باسناد محيح (٣) حديث إن هندا قالت إن أبا سفيان رجل شحبح متفق عليمه من حديث عائشة (٤) حديث أنرعون عن ذكر الفاجر اهتكوه حتى يعرفه الناس اذكروه بمنا فيه يحذره الناس الطبرأني وابن حبان في الضعفاءو ابن عدى من رواية بهز بن حكيم عن أيسه عن جده دون قوله حتى يحرفه الناس ورواه بهذه الزيادة ابن

أن الدنيا فيالسمت .

ببول الرجل فيمستحمه وقال: إنعامة الوسواس منه ووقال ابن للبارك: يوسم في البول في الستحم إذا جرى فيه المباء وإذا كان في البنيان يقدم وجه اليسرى لمستول الحلاء وبقول قبل الدخول: باسم الله أعوذ بالله من الحبث والحبائث. حدثنا شيخنا شيخ الاسلام أبو النجيب السيروردي قال أنا أبو.منصورالقرى قال أنا أبو بكر الحطيب قال أنا أبو عمسسرو الهاشمي قال أنا أبوطي اللؤ لؤى قال أنا أبو داود قال حدثنا عمر وهو ابن مرزوق البصرى قال حدثنا شعبة عن تنادة عن النضر ابن أنس عن زيد

و من ألق جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له (۱) هوقال عمر رضى الله عنه المسلم حرمة وأراديه الهاهر بفسقه دون السنتر إذ السنتر لابد من مراعاة حرمته . وقال الصلت بن طريف قلت اللحسن الرجل الفاسق العلن خدوره ذكرى له بما فيه غيبة له اقال لاولا كرامة وقال الحسن ثلاثة لاغيبة لم صاحب الهوى والفاسق العلن بفسقه والامام الجائر فهؤلاء الثلاثة بجمعهم أتهم بتظاهر ون بهور بما يتفاخرون به فكيف يكرهون ذلك وهم يقصدون إظهاره ، فعم لوذكره بغير ما يتظاهر به أثم . وقال عوف دخلت على بن فتناولت عنده الحجاج فقال إن الله حكم عدل ينتقم الحجاج عن اغتابه كاينتقم من الحجاج ان ظلمه وإنك إذا لقيت الله تعالى غداكان أصفر ذنب أصبته أشد عليك من أعظم ذنب أصابه الحجاج.

اعلم أن الواجب على المنتاب أن يندم ويتوب ويتأسف على ماضله ليخرج به من حق الله سبحانه ثم يستحل للفتاب لبحله فيخرج من مظامته وينبغي أن يستحله وهو حزين متأسف نادم على ضله إذ المرائى قد يستحل ليظهر من نفسه الورع وفي الباطن لايكون نادما فيكون قدةارف،مصية أخرى. حوقال الحسن يكفيه الاستنفار دون الاستحلال وربما استدل في ذلك بما روى أنسرين مالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ كَفَارَةُ مِنْ اغْتَبَتُهُ أَنْ تُسْتَغَفُرُ لِهُ (٢٠) ﴿ وَقَالُ مِجَاهِدُ كَفَارَةً كَلْكُ لَحْمُ أخبك أن تثني عليه وتدعو له بخير . وسئل عطاء بن أبي رباح عن التوبة من الغيبة قال أن تمثى إلى صاحبك فتقول له كذبت فها قلت وظلمنك وأسأت فان شئت أخذت محقك وإن شئت عفو توهذا هو الأصح ، وقول القائل العرض لاعوض الفلايجب الاستحلال منه بخلاف للـ الكلام ضعيف إذ قدوجي في المرض حد القذف وتثبت الطالبة به . بل في الحديث الصحيح ماروي أنه ما الله قال ومن كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحللها منه من قبل أن يأتي يوم ليس هناك دينار ولادر هم إعاية خدمن حسناته فأن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فزيدت على سيئاته (٢٠) وقالت عائشة رضي الله عنها لامرأة قالت لأخرى إنها طويلة الديل قداغتن بافاستحا بافاذن لا بدمن الاستحلال إن قدر عليه فانكان غائبًا أو ميتا فينبني أن يكثر له الاستغفار والدعاء ويكثر من الحسنات. فان قلت فالتحليل هل مجب ؟. فأقول لا لأنه تبرع والتبرع فضل وليس بواجب ولكنه مستحسن وسبيل المتذر أن يبالغ في الثناء عليه والتودد إليه وبلازم ذلك حتى يطيب قلبه فان لم يطب قلبه كان اعتذاره وتودده حسنة محسوبة له يقابل بها سيئة الذية في القيامة . وكان بعض السلف لا يحال . قال سميد بن السيب لا أحلل من ظفى ونال ابن سيرين إنى لم أحرمها عليه فأحللها له إن اقدحرمالفيبةعليه وما كنت لأحلل ماحرم المحمأ يدا. فان قلت أنسا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يستحلها وتحليل ماحرمه الله تعالى غير يمكن . فنقول الراد به العفو عن الظلمة لاأن ينقلب الحرام حلالاوماقاله بنسير بن حسن في التحليل قبل الذيبة فانه لا بحوز له أن يحلل لغير والفيية. فان قلت في المعنى قول الني صلى الله عليه وسلم و أ يعجز أحدكم أن يكون كأن ضمضم كان إذا خرج من بيته قال اللهم إنى قد تصدقت بعرضي على الناس (٤) ﴾ (١) حديث من ألتي جلباب الحياء فلا غيبة له ابن عدى وأبو الشيخ في كتاب ثواب الأعمال من حديث أنس بسند ضعيف وقد تقدم (٢) حديث كفارة من اغتبته أن تستغفر له ابن أني الدنيا في الصمب والحارث بن أن أسامة في مسنده من حديث أنس بسند ضعيف (م) حديث من كانت له عند أخيه مظلمه من عرض او مال فليتحلله الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة (٤)حديث أيمجز أحدكم أن يكون كأني ضمضم كان إذا خرج من بيته قال اللهم إنى تصدقت بعرضي على

الناس البزار وابن السني في اليوم والليلة والعدبي في الضعفاء من حديث أنس بسندضعيفوذ كره

ابن أرقم عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال وإن هذه الحشوش متضرة فاذا أنى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ باللهمن الحبث والحبائث ۽ واراد بالحشوش الكنف وأصل الحش جماعة النخل الكشفكانوا يقضون حوائجهم إليها قبل أن تتخذالكنف في البيدوت وقوله محتضرة أى محضرها الشياطين وفيالجنوس للحاجة يتمد على الرجل اليسرى ولا يتولع يبده ولاغط فى الأرض والحائط وقت قعوده ولا يكثر النظر إلى عورته إلا الحاجة إلى ذلك ولا ينكلم فقد وردأن رسول الله صلى الله

فسكيف يتصدق بالمرض ومن تصدق به فهل يباح تناوله فان كان لاتفد صدقته فما مدى الحث عليه فنقول معناه إلى لا أطلب مظلمة في القيامة منه ولا أخاصمه وإلافلاتسر الغيبة حلالا بهولاتسقط المظلمة عنه لأنه عفو قبل الوجوب إلا أنه وعد وله الدزم على الوفاء بأن لا نخاصم فان رجع و خاصم كان القياس كسائر الحقوق أن له ذلك بل صرح الفقهاء أن من أباح القذف لم يسقط حقه من حدالقاذف و مظلمة الدنيا ، وعلى الجلة فالعفو أفضل . قال الحسن إذا جشت الأمم بين يدى الله عزوجل يوم القيامة تودوا ليقم من كان له أجر على الله فلا يقوم إلا العافون عن الناس في الدنيا وقدة المائم وتملى الله عليه وسلم و ياجبريل ماهذا الحفو قال إن الله تعالى يأم لك أن تعقو عمن ظلمك وقصل من قطعك وتعطى من حرمك (١) هـ وروي عن أخيض أن رجلا قال له إن فلانا قد اغتابك فيمث إليه رطبا على طبق وقال قد بلغني أنك أهدبت إلى من حسناتك فأودت أن أكافتك عليها فاعذر في فانى لاأقدر أن أكافتك على التمام .

قال الله تمالي - حاز مشاء بنميم - ثم قال - عتل بعدذلك زنيم-قال عبدالله بن البارك الزنيم ولد الزنا الذي لايكتم الحديث وأشار به إلى أن كل من لم يكتم الحديثومشي بالنميمة دل على أنهوك زنا استنباطا من قوله عز وجل ـ عتل بعدذلك زنيم ـ والزنيمهو الدعى ، وقال تعالى ـ ويل لكل همزةُ لمزة ـ قيل الهمزة النمام وقال تعالى \_ حمالة الحطب \_ قيل إنهاكانت عامة حمالة للحديث وقال تعالى \_ فخانتاهما: فلم يغنياءنهما من الله شيئاً .. قبل كانت امرأة لوط تخبر بالضفان وامرأة نوح تخبر أنه مجنون وقد قال صلى الله عليه وسلم « لايدخل الجنة عمام (٣) »وفي حديث آخر «لايدخل الجنة قتات والقتات هو النحــام وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ أَحْبُكُمْ إِلَى اللهُ أَحَاسَنُكُمْ أَخْلاقاالموطنون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون وإن أبخضكم إلى الله المشاءونبالنميمة الفرقون بين الاخوان المنتمسون للبراء الغثرات (٣) ﴿ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ أَلا أُخبِرَكُم بشرارَكُمْ قَالُوا بِلَى قَالَ المشاءون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون للبرآء العيب (٤) ، وقال أبو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من أشاع على مسلم كلة ليشينه بها بغير حق شانه الله بها في النار يوم القيامة (٥) ﴾ وقال أبوالدرداءقال رسول الله علي ﴿ أَيْمُمَا رَجُلُ أَمَّاعُ عَلَى رَجِلُ كُلَّةً وَهُو مِنْهَا بِرَى البَّشِينَةُ بِهَا فَي الدُّنياكَانَ حَمَّاعَلَى الله أن يذيبه بها يوم القيامة في النار 🗥 ۽ وقال أبو هربرة قال رسول الله صلى الله عليـــه وسلم ابن عبد البر من حديث ثابت مرسلا عند ذكر أن ضحضم في الصحابة قلت وإنمـــاهـورجـل،عنكان قبلنا كما عند العزار والمقبلي (١) حديث تزول خذ العفو الآية نقال ياجيريل ماهذا نقال إن الله يَاْمَرِكَ أَنْ تَعْفُو عَمَنَ ظَلَمُكَ وَتَصَلُّ مِنْ قَطْمُكُ وَتَعَطَّى مِنْ حَرِمَكُ تَقْدَمَ فَي رياضَةِ النَّفْسِ ء

(الآفة السادسة عشرة النميمة)

(۲) حديث لا يدخل الجنة عام و في حديث آخر قتات متفق عليه من حديث حديث قد تقدم (۳) حديث أبي هريرة وأحيم إلى الله أحسنكم أخلاقا للوطنون أكنافا الطبرانى فى الأوسط الصغير وتقدم فى آداب الصحبة (٤) حديث ألا أخبركم بشراركم قالوا بلى قال المشاء ون بالنميمة الحديث أحمد من حديث أبي مالك الأشعرى وقد تقدم (٥) حديث أبي ذر من أشاع على مسلم كلة ليشينه بها بغير حق شانه الله بها فى النار يوم القيامة ابن أبي الدنيا فى الصمت والطبرانى فى مكارم الأخلاق وفيه عبدالله بن ميمون فان يكن القداح فهو متروك الحديث (٣) حديث أبى الدرداه أبسار جل أشاع على رجل كلة هو منها برى وليث بنها فى الدنيا كان حقا على الله أن يذيبه بها يوم القيامة فى النارابن أبى الدنيا موقو فاعل أبى الدرداء والمينية بها فى الدنيا كان حقا على الله أن يذيبه بها يوم القيامة فى النارابن أبى الدنيا موقو فاعل أبى الدرداء و

عليه وسلم قال والانخرج الرجسان يضربان الفائط كاشسفعن عوراتهما يتحدثان فان الله تسالي بمقت على ذلك و يقول عند خروجه غفرانك الحد أن الذي أذهب عني مايؤذيني وأبق على ماينفمني ولايستصحب معه شيئا عليه اسم اقه من دهب وخاتم وغيره ولايدخل حاسر الرأس روت عائشة رضي الله عنها عن أبها أي بكو رضى الله عنه أنه قال: استحيوا من الله فاني لأدخل العكنيف فألزق ظهرى وأغطى رأس استحياء من ربي عز وجل . [ الساب الرابع والثلاثون في آداب الوضوء وأسراره إذا أراد الوضيوء

و من شهد على مسلم بنهادة ليس لهمنا بأهل فليتبوأ مقعده من النار (۱) هوية ل: إن تلت عذاب القبر من النميمة . وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ها إن الله الخلاط الجناد الحاسكات سعد من دخلى قة ل الجبار جل جلاله وعزى وجلالى لا يسكن فيك ثمانية نفر من الناس؛ لا يسكك مدمن خر ولا مصر على الزناولا قتات وهو النمام ولا ديوث ولا شرطى ولا بحث ولا قاطع رحم ولا الذي يقول على عهد الله إن لم أفعل كذا وكذا ثم لم يف به (۲) ه وروى كعب الأحبار أن بني إسرائيل أصابهم قعط فاستسق موسى عليه السلام مرات فما سقوا فأوحى الله تعسالى إليه: إنى لا أستجيب لك ولن معك وفيكم نمسام قد أهر على النميمة فقال موسى يارب من هو دلنى عليه حتى أخرجه من بيننا ياموسى أنها كم عن النميمة وأكون نماما فتابوا جميعا فسقوا ، ويقال اتبع رجل حكيا سعمائة فرسخ في سبع كلمات فلما قدم عليه قال : إنى جثك للذي آتاك الله تعالى من العلم أخبر في من النماء وما أثول منها وعن الرمي وما أوسع منها وعن اليتب وما أدل منه فقال له المحر من الرمير وما أدل منه فقال له المحر وما أوسع من الأرض والقلب القائع أغنى من البحر والحرص والحسد أحر من النار والحاجة إلى القريب إذا لم تنجع أبرد من الزمهرير وقلب الكافر والحرص والخد أحر من النار والحاجة إلى القريب إذا لم تنجع أبرد من الزمهرير وقلب الكافر أقدى من الحجر والخام إذا بان أمره أذل من اليتم ،

( بيان حدُّ النميمة وما يجب في ردها )

اعلم أن اسم النميمة إنما يطاق في الأكثر على من ينم قول الغير إلى القول فيه كما تقول فلانكان يسكام فيك بكذا وكذا وليست النميمة مختصة به بل حدها كشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو كرهه ثالث وسواء كان الكشف بالقول أوبالكتابة أوبالرمز أوبالاعاءوسواء كان النقول من الأعمال أو من الأقوال وسواء كان ذلك عيبا ونقصا فىالمنقول عنه أو لم يكن بلحقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه بل كل مارآهالانسان من أحوال الناس ممايكره فينبغي أن يسكت عنه إلا مافى حكايته فاثدة لمسلم أو دفع لمصية كما إذا رأى من يتناول مال غيره فعليه أن يشهد به مراعاة لحق الشهود له فأما إذا رآه نحني مالا لنفسه فذكره فهو نميمة وإنشاءالسرفانكان ما ينم به نقصا وعيبا في المحكى عنه كان قد جمع بين الغيبة والنميمة فالباعث علىالنميمة إما إرادةالسوء للمحكي عنه أو إظهار الحب للمحكيلة والنفرج بالحديث والحوض في الفضول والباطل وكل من حملت إليه النميمة وقبل له إن قلامًا قال فيك كذا أو فعل في حقك كذا أوهو بدير في إفساداً مرك أو في ثم الأة عدوك أو تقبيح حالك أو ما مجرى مجراه فعليه ستة أمور: الأول أن لا يصدقه لأن المام فاسق وهومر دودالشهادة قال الله تعالى \_ ياأيها الذين آمنوا إن جامكم فاسق بنبإفتهينو اأن تصيبو اقوما مجهالة الثاني أن يتهام عن ذلك وينصح له ويقبيح غليه فعله قال الله تعالى ــ وأمر بالمعروف وانه عن المنكر\_الثالثأن ينغشه في الله تماني فانه بغيض عند الله تعالى وبجب بغض من ببغضه الله تعالى .الرابع أن لا تظن بأخيك الفائب السوء لفول الله تعالى ــ اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثمـــالحامس أن لا يحملك ما حكي لك على التجميس والبحث لتتحقق اتباعا لفوله تعالى \_ ولا تجمسوا \_ السادس أن لا ترضى لنفسك مانهيت النمام عنه ولا محكى نميمته فتقول فلان قد حكى لى كُذا وكذا فتكون به بماماومغتاباوقد تسكون

ورواه الطبرانى بلفظ آخر مرفوعا من حديثه وقد تقدم (١) حديث أبى هويرة من شهد على مسلم شهادة ليس لها بأهل فليثبوأ مقعده من النار أحمد وابن أبى الدنيا وفى رواية أحمد رجل لم يسم أسقطه ابن أبى الدنيا من الإسناد (٢) حديث ابن عمر إن أنه لمسا خلق الجنة قال لها تسكلمى

يبتدى بالسواك . حدثنا شييخنا أبو النحيب قال أنا أبو عبد الله الطائي قال أنا الحافظ الفراء قال أنا عبد الواحدين أحمد الملمحي قال أنا أبو منصور محمد ن أحمد قال أناأ وجعفر نحد من أحمد من عبد الجبار قال ثنا حميدين لزنجويه قال ثنا يعلى ابن عبيد قال ثنا محد بن أسحق عن محدبن إبراهيم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عايه وسلم « لو لا أن أشق على أمق لأخرت العشاء إلى ثلث الليلوأمرتهمبالسواك عنماد کل مکتوبة پ

وروت عائشتر ضيالله تعالى عنها أن رد ول الله صلى الله عليــه وسلم قال و السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وعن حذيفة قال ﴿ كَانَ رسول اللهصلي اللهعليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالمواك » والشوس : الدلك ويستحب السواك عند كل صلاة وعند كل وصوء وكلبا تغير الفم من أزم وغيره وأصل الأزم إمساك الأسنان بعضها على بعض وقبل المحكوت أزم لأن الأسنان تنطبق ومذلك يتغيرالهمو كروالصاح بعد الزوال ويستحب له قبل الزوالوأكثر استحبابه مع غسل الجمة وعنسد القيام من الليسل ويندى

قد أتيت ماعنه نهيت . وقد روى عن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه أنه دخل عليه رجل فذكر له عن رجل شيئا فقال له عمر إن شئت نظرنا في أمرك فان كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية \_إن جاءكم فاسق بذلج فتبيوا \_ وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية \_هازمشاء بنمم \_وإن شئت عفونا عنك فقال العفو ياأمير الؤمنين لاأعود إليه أبدا . وذكر أنحكمامن الحكاء زاره بعض إخوانه فأخبره بخبر عن بعض أصدقائه فقال له الحكيم قدأ بطأت في الزيارة وأتيت بثلاث جنايات بغضت أخي إلى وشغلت قلى الفارغ والهمت نفسك الأمينة . وروى أن سلمان بن عبدالملك كان جالساو عنده الزهرى فجاءه رجل فقال له سلمان بلغني أنك وقعت في وقلت كذا وكذا فقال الرجل مافعلت ولاقلت فقال سلمان إن الذي آخبرى صادق فقال له الزهرى لايكون النمام صادقا فقال سلبان صدقت ثم قال للرجل اذهب بسلام وقال الحسن من نم اليك نم عليك وهذا إشارة إلى أن النسام ينبغي أن يبغض ولا يوثق بقوله ولا بصداقته وكيف لاينغش وهو لاينفك عن الكذب والغيبة والفدر والخيانة والغل والحسد والنفاق ولإفساد بين الناسوالحديمة وهو يمن يسعون في قطع ما أمر الله بهأن يوصل ويفسدون في الأرض وقال تسالى - إعما السبيل على الله في يظلمون الناس وينفون في الأرض بغير الحق \_ والثمام منهم، وقال صلى الله عليه وسلم هإن من شرار الناس من اتقاء الناس لشره (١١) » والنمـــام منهم وقال «لايد خل الجنة قاطع ، قيل وما القاطع ؟ قال قاطع بين الناس ٢٦) ﴿ وهو النَّمام وقيل قاطع الرحم وروى عن علىَّ رضى الله عنه أن رجلا سعى إليه يرجل فقال له ياهذا نحن نسأل عما قلت فان كنت صادقامقتناك وإن كنت كاذبا عاقبناك وإنشئت أن نقيلك أقلناك فقال أقلني ياأمير المؤمنين. وقيل لمحمد من كعب القرظي أيَّ خصال المؤمن أوضع له ؟ فقال كثرة الكلام وإفشاء السر وقبول قول كل أحدوقال رجل لعبدالله من عامر وكان أميرا بلغني أن فلانا أعلم الأمير أنى ذكرته بسوء قال قدكان ذلك قال فأخيرني عــا قال لك حتى أظهر كذبه عندك قال ماأحب أن أشتم نفسى بلسانى وحسبي أنى لم أصدقه فياقال ولاأقطع عنك الوصال وذكرت السعاية عند بعض الصالحين فقال ماظنكم بقوم محمدالصدق من كل طائفة من الناس إلا مرم وقال مصعب بن الزبير نحن ترى أن قبول السماية شر من السعاية لأن السعاية دلالة والقبول إجازة وليس من دل على شيٌّ فأخبر به كمن قبله وأجازه فاتقواالـــاعي.فلوكانصادقا في قوله لكان لئما في صدقه حيث لم يحفظ الحرمة ولم يستر العورة والسعاية هي التميمة إلا أنهما إذا كانت إلى من بخاف جانبه محيت سعاية وقد قال صلى الله عليه وسلم «الــاعى؛لناس إلى الناس/لغيررشدة (٣٠)» فالت سعد من دخلنى قال الجبار وعزى وجلالى لايسكن فيك تمانية فذكر منها ولاقتات وهو النمام لم جده

فالت سعد من دخلى قال الجبار وعزى وجلالي لا يسكن فيك ثمانية فلد كر منها ولا قتات وهو النمام م جده هكذا بتم مه ولأحمد لا يدخل الجنة عاق لو الديه ولاديوث والنسائي من حديث عبدالله ب عمر و لا يدخل الجنة منان ولاعاق ولامدمن خر والشيخين من حديث حديفة لا يدخل الجنة قتات ولهما من حديث جبير بن مطعم لا يدخل الجنة قاطع وذكر صاحب الفردوس من حديث ابن عباس لما خلق الله الجنة قاطع وذكر صاحب الفردوس من حديث ابن عباس لما خلق الله الجنة قاطع وذكر ساحب الفردوس من حديث الله عن وجل لاسكنك عنث ولا ناعة (١) حديث إن من شر الناس من انقاه الناس الشرء متفق عليه من حديث جبير بن مطعم (٣) حديث الساعى الناس الهير رشدة الحاكم من حسديث أبى موسى من سعى الناس فهو لفير رشدة أوفيه ثمن منها وقال له أسانيد هذا أمانها قلت فيه سهل بن عطية قال فيه ابن طاهر في التذكرة منكر الرواية قال والحديث لا أصل له وقد ذكر ابن حبان في الثقات سهل بن عطية ورواه الطبرائي بلفظ لا يسمى على والحديث لا لولية قال الناس إلا وله بغي وإلا من فيه عرق منه وزاد بين سهل وبين بلال بن أبي بردة أ اللوليد القرشي.

يه السر الوسائدة في السائدة والمائدة والمائدة في المائدة في المائدة الله وقال إلى مكلمك المائير الوسنين بكلام فاحتمله وال كرهته فال وراءه ما يحب إلى قبلته فقال قل تقال بالمير المؤمنين إنه قد اكتنفك رجال ابتاعوا دنياك بديهم ورضاك بسخط ربهم خافوك في الله ولم يخافوا الله فيك فلا تأمنهم على ما المتمنك الله عليه ولاتصنع إليهم فيا استحفظك الله إياه فانهم لن يألوا في الأمة خسفا وفي الأمانة تضيما والأعراض قطعا وانهاكا أعلى قربهم البغى والخيمة وأجل وسائلهم الغيبة والوقيعة وأنتمسئول عما أجرموا وليسوا للسئولين عما أجرمت فلاتصلح دنياهم بمساد آخرتك فالناعظم النياس غبنا من باع آخرته بدنيا غيره ، وسعى رجل بزياد الأهجم إلى سليان بن عبد الملك فجمع بينهما الموافقة فأقبل زياد على الرجل وقال :

فأنت امرؤ إما التمنتك خاليا فخنت وإما قلت قولا بلا علم فأنت من الأمر الذي كان بيننا بمسئرلة بين الحيانة والاثم

وقال رجل لعمرو من عبيدإن الأسواري مايزال يذكرك في قصصه جير قال له عمرو بإهذامار عبت حق مجالسة الرجل حيث تفلت إلينا حديثه ولاأدّيت حتى حين أعلمتني عن أخي ماأكره ولكن أعلمه أن الوت يسمنا والقبر يضمنا والقيامة مجمعنا والله تعالى يحكم بيننا وهو خسير الحاكمين ورفع بعض السعاة إلى الصاحب بن عباد رقعة نبه فيها على مال يتبع محمله على أخذه لكثرته فوقع على ظهرها السعاية قبيحة وإن كانت صحيحة فان كنت أجربتها مجرى النصيح فحسرانك فيها أفضل من الربح ومعاذ الله أن نقبل مهتوكا في مستور ولولا أنك في خفارة شباتك لقابلناك بما يقتضيه فعلك في مثلك فتوقّ ياملمون العيب فان الله أعلم بالغيب ، الميت رحمه الله واليقم جبره الله والمسال تمره الله والساعي لعنه الله .وقال لقمان لابنه يابني أوصيك بخلال إن تمسكت بهن لمتزل سيدا ابسط خلقك للقريب والبعيد وأمسك جملك عن الكريم واللثيم واحفظ إخوانك وصلأقا ربكوآمنهم من قبول قولساع أوصاع باغ يريد فسادك ويروم خداعك وليكن إخوانكمن إذافار قتهم وفارقوك لم تعبيم ولم يعيبوك . وقال بِمضهم النميمة مبنية على السكذب والحسد والنفاق وهي أثافي الذل وقال بعضهم لوصح مانقله النمام إليك لـكان هو المجترى والشتم عليك والمنقول عنه أولى محلمك لأنه لم يقابلك بشتمك وعلى الجلة فشر" النمام عظيم ينبغي أن يتوقى قال حماد "بن سلمة باع رجل عبدا وقال للمشترى مافيه عيب إلا النميمة قال قد رضيت فاشتراه فحكث الفلام أياما م قال الروجة مولامإن سيدى لاعملك وهو يريد أن يتسرى علمك غذى الوسى واحلقي من شعر قفاه عند نومهشعرات حق أسحر عليها فيحبك ثم قال الزوج إن امرأتك انخذت خليلا وتريد أن تقتلك فتناوم لها حق تمرف ذلك فتناوم لهما فجاءت الرأة بالموسى فظن أنها تربد قتله فقام إليها فقتلها فجاءأهل الرأة فقتلوا الزوج ووقع القتال بين القبيلتين ، فنسأل الله حسن التوفيق .

( الآفة السابعة عشرة )

كلام ذى اللسانين الذى بتردد بين التعاديين ويكلم كل واحد منهمًا بكلام يواققه وقلما بخلوعنه من يشاهد متعاديين وذلك عين النفاق قال عمار بن ياسر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له وجهان في الدنياكان له لسانان من نار يومالقيامة (١) »وقال أبوهر برة قال رسول الله

( الآفة السابعة عشرة : كلام ذي اللسانين )

(١) حديث عمار بن ياسر : من كان له وجهان فى الدنيا كان له لسانان من ناريوم القيامة ، البخارى فى كتاب الأدب الفرد وأبوداود بسند حسن

السواك اليابس بالماء ويستاك عرمنا وطولا فأن اقتصر فعرمنا فاذا فرغ من السوالة بفسله ويجلس الوضيوء والأولى أن كون مستقبل القبلة ويبتدىء ييسم الدالرجمن الرحيم ويقولسرب أعوذبك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ويقول عند غدل اليد: اللهم إلى أسألك البمن والبركة وأعوذ بك من الشؤم والهاكة ويقول عند الضمضة : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأعنى على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك ويقول عندد الاستشاق: اللهم صل على محد وعلى آل محدوأرحدني رائحة

صلى الله عليه وسلم ﴿ تَجِدُونَ مِن شر عباد الله يوم القيامة ذا الوجهين الذي يأني هؤلاء بحديث وهؤلاء محديث (١١) هوفي لفظ آخر ١ الذي يأتى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه هوقال أبوهر يرة لاينبغي للدى

الوجهين أن يكون أمينا عند الله ، وقال مالك بن دينار قرأت في النور اة بطلت الأمانة والرجل مع صاحبه بشفتين مختلقتين بهلك الله تعالى يوم القيامة كل شفتين مختلفتين وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ أَ بُعْضَ خليقة الله إلى الله يوم القيامة الكذابون والمستكبرون والذين يكثرونالبغضاءلاخوانهم في صدورهم فاذا لقوهم تملقوا لهم والذين إذا دعوا إلىالله ورسوله كانوا بطآء وإذادعواإلىالشيطانوأمرمكانوا الجنة وأنت عنى راض سراعا (٧) ﴾ وقال ابن مسمود لا يكونن أحدكم إمعة قالوا وما الإمعة ؟ قال الذي بجرى مع كل ريح واتفقوا على أن ملاقاة الاثنين بوجهين نفاق وللنفاق علامات كثيرة وهـــذه من جملتها وقد روى أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فلم يصل عليه حذيفة فقال له عمر : يموت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تصل عليه فقال باأمير المؤمنين إنه منهم فقال نشدتك الله أنا منهم أم لا ؟ قال اللهم لا ولا أؤمن منها أحدا بعدك . فان قلت عمادًا يصير الرجل ذا لسانين وما حد ذلك ؟ فأقول إذا دخل على متعاديين وجامل كل واحد منهما وكان صادقا فيه لم يكن منافقا ولا ذا لسانين فان الواحد قد يصادق متعاديين ولكن صداقة ضعيفة لاتنتهى إلىحد الاخوة إذ لو تحققت الصداقة لاقنضت معاداة الأعداء كما ذكرنا في كتاب آداب الصحبة والأخوة، نعم لو غل كلام كل واحد منهما إلى الآخر فهو ذو لسانين وهو شر من النميمة إذ يسيرنمسامابأن ينقل من أحد الجانبين فقط فاذا نقل من الجانبين فهو شمر من النمام وإن لم ينقل كلاما ولكن حسن لكل واحد منهما ماهو عليه من الماداة مع صاحبه فيذا ذو لسانين وكذلك إذاوعد كل واحدمتهما بأن ينصره وكذلك إذا أثنى على كل واحد منهما في معاداته وكذلك إذا أثنى على أحدها وكان إذا خرج من عنده يدمه فهو ذو لسانين بل ينبغي أن يسكت أو يثني على المحق من التعاديين ويثني عليه في غيبته وفي حضوره وبين يدي عدوه ، قيل لابن عمر رضي الله عنهما : إناندخل على أمراثنا فنقول القول فاذا خرجنا قلنا غيره ، فقال كنا نعد هذا نفاقا علىعهدرسول الله صلى الله عليه وسلم (٣) وهذا نفاق مهماكان مستغنيا عن الدخول على الأمير وعن الثناء عليه فاو استغى عن الدخول ولكن إذا دخمل مخاف إن لم يثن فهو نفاق لأنه الذي أحوج نفسه إلى ذلك فان كان مستغنيا عن الدخول لو قنع بالقليل وترك المسال والجاه فدخل لضرورة الجاء والغني وأثني قهو منافقوهذا معى قوله صلى الله عليه وسلم « حب المال والجاء ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الساء البقل (١٠) » لأنه يحوج إلى الأمراء وإلى مراعاتهم ومراآتهم فأما إذا ابتلى بهلضرورةوخافإن لميثن فهومعذور فان اتقاءً الشر حائز قال أبو الدرداء رضي الله عنه إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلمنهم (١) حديث أني هرارة : تجدون من شر عباد الله يوم القيامة ذا الوجهين الحديث متفق عليه بلفظ تجد من شر الناس لفظ البخاري وهو عند ابن أبي الدنيا بلفظ المصنف (٣) حديث أبغض خايقة الله إلى الله يوم القيامة الكذابون والستكبرون والذين يكثرون البعضاء لاخوانهم في صدورهم فاذالتوهم تَمَلَقُوا لَهُمُ الحَديثُ لم أقف له على أصل (٣) حديث قيل لابن عمر إنا ندخل على أمراثنا . فنةول القول فاذا خرجنا قلنا غيره قال كنا نعد ذلك نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمالطبراني من طرق (٤) حمديث حب الجاه والمال ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل أبومنصور الديلى في مستد الفردوس من حديث أبي هرية بسند ضعيف إلا أنه قال حب الفناء وقال

العشب مكان البقل.

ويقول عند الاستنثار: اللهم صل على محد وعلى آل محمد وأعوذ بك من روائع النار وسوء الدار ، ويقول عندغسل الوجه: اللهم صل على عجد وطي آل عجسد ويبض وجهى يوم تبيض وحموه أوليائك ولا تسود وجهى يوم تسودوجوه أعداثك، وعند غسل البين : اللهم صل على محدوطي آل محمد وآتني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيراء وعند غسل التمال: اللهمإنى أعوذ بك أن تؤتيني كتابي بشمالي أو مسن وراء ظهری ، وعند مسح الرأس: الليم صلعلى عد وعلى آل محمد

وقالت عائشة رضى الله عنها ﴿ استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المذنواله فبش رجل العشيرة هو ثم لما دخل ألان له القول فلما خرج قلت يارسول الله قلت فيه ما قلت ثم ألنت له القول فقال باعائشة إن شر الناس الذى يكرم اتقاء شره (١) ﴾ ولكن هذا ورد في الإقبال وفي الكثير والتبسم فأما الثناء فهو كذب صراح ولا مجوز إلا لضرورة أو إكراه يباح الكذب بمثله كا ذكرناه في آف فا الكذب بل لا مجوز الثناء ولا التصديق ولا تحريك الرأس في معرض التقرير على كل كلام باطل فان فعل ذلك فهو منافق بل يفيني أن ينكر فان لم قدر فيسكت بلسانه وينكر بقليه.

وهو منهى عنه في بعض للواضع ، أما الذم فهو الغيبة والوقيمة وقد ذكر نا حكمها. والدح يدخله ست آفات أربع في المسادح واثنتان في المدوح ، فأما المسادح : فالأولى أنه قديفرطفينتهي به إلى الكذب قال خالد بن معدان من مدح إماما أو أحسدا بمسا ليس فيه على رءوس الأشهاد بعثه الله يوم القيامة يتعثر بلسانه . الثانية أنه قد يدخله الرياء فانه بالمدح مظهر للحب وقدلا يكون مضمراله ولا معتقدا لجيم مايقوله فيصير به مرائيامنافقا . الثالثة أنه قد يقول ما لا يتحققه ولا سبيل له إلى الاطلاع عليه ، روى ﴿ أَنْ رَجِلًا مَدَحَ رَجِلًا عَنْدَ الَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ تَقَالُهُ عَلَيْهُ السَّلَامُ: وَيُحِكُ قطمت عنق صاحبك لو معمها ما أفلح ثم قال إن كان أحدكم لابد مادحا أخاه فليقل أحسب فلاناولا أَزَى على الله أحدا حسيبه الله إن كان يرى أنه كذلك ٢٦ ﴾ وهذه الآفة تنظرق إلى الدسم الأوصاف الطلقة التي تعرف بالأدلة كقوله إنه متق وورع وزاهد وخير وما يجرى عجرا وأما إذا قالر أيته يصلي بالليل ويتصدق ويحج فهذه أمور مستيقنة ومن ذلك قوله إنه عدل رضا فان ذلك خني فلا ينبغي أن يجزم القول فيه إلا بعد خبرة باطنة . صمع عمر رضي الله عنه رجلاً بثني طيرجل فقال أسافرت معه قال لا ،قال أخالطته في البايعة والعاملة قال لا، قال فأنت جاره صباحه ومساءه قال لا، ققال والله الذي لا إنه إلا هو لاأراك تعرفه . الرابعة أنهقد يفرحالمدوح وهو ظالم أو فاستى وذلك غـــير جائز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ اللهُ تَعَالَى يَعْضُبِ إِذَا مَدَّ الفَاسِقُ ٢٠ ﴾ وقال الحسن من دعا لظالم بطول البقاء فقد أحب أن يعمى الله تعالى في أرضه والظالم الفاسق ينبغي أن ينم ليفترولا يمدح ليفرح . وأما للمدوح فيضره من وجهين : أحدها أنه يحدث فيه كبرا وإعجابا وها مهلكان قال الحسن رضي الله عنه : كان عمر رضي الله عنه جالسا ومعه الدرَّة والناس حوله إذ أقبل الجارود ابن النذر فقال رجل هذا سيد ربيعة فسممها عمروهن حوله وصمعها الجارود فلما دنا تمنه خفقه بالدرة فقال مالي ولك ياأمير الؤمنين قال مالي ولك أما لقد ممشها قال ممشها فمه قالخشيتأن غالطقليك منها شيء فأحبب أن أطأطيء منك . التاني هو أنه إذا أنني عليه بالحير فرحبهوفترورضيعن نفسه وغشني رحنك وأثزل على من ركاتك وأظلني عت ظل عرشك يوم لاظل إلاظل عرشك ويقول عنبد منح الأذنين : اللهم صل على محسد وعلى آل محسد واجعلني ممن يسسمع القول فيتبع أحسنه اللهم أعمني منادى الحةممالا رارويقول في مسح العنق : اللهم فك رقبق من النار وأعسوذ بك من السلاسل والأغسلال ويقول عند غسل قدمه المحنى تاللهمصل ط**ی** محمد وعلی آل محمد وثبت قدى على الصراط مع أقدام الؤمنين ، ويقول عند اليسرى: اللهم صل على عد وعلى آل عد وأعوذ بك أن تزل

<sup>(</sup>۱) حديث عائشة استأذن رجل على رسول الله صلى عليه وسلم فقال انذنوا له فبئس رجل المشيرة الحديث ، وفيه إن شر الناس الذي يكرم اتقاء لشره متقق عليه وقد تقدم في الآفة التي قبلها. ( الآفة الثامنة عشرة المدح )

<sup>(</sup>۲) حديث إن رجلا مدح رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال و يحك قطعت عنق صاحبك متمق عليه من حسديث أبى بكرة بحوه وهو فى الصمت لابن أبى الدنيا بلفظ المسنف (۳) حديث إن الله يعضب إذا مدح الفاسق ابن أبى الدنيا فى الصمت والبهتى فى المتصبمن حديث أنس وفيه أبو خلف خادم أنس ضعيف ورواه أبو يعلى الموصلى وابن عدى بلفظ إذا مدح الفاسق غضب الرب واهمر العرش قال الدهى فى الميزان منسكر وقد تقدم فى آداب الكسب .

ومن أعجب بنفسه قل تشعره وإنما يتشعر للعمل من يرى نفسه مقصرا فأما إذا الطلقت الآلسن بالثناء عليه ظن أنه قد أدرك ولهذا قال عليه السلام ﴿ قطمت عنق صاحبك لو جمعها ما أفلم ، وقال صلى أنه عليه وملم ﴿ إذا مدحت أخاك في وجيه فكا عما أمررت على حلقه موسى وميضا (١) ﴾ وقال أيضًا لمن مدح رجلا و عقرت الرجل عقرك الله ٢٦ ﴾ وقال مطرف ماسمعت قط ثناء ولامدحة إلا تصاغرت إلى نفس وقال زياد بن أبي مسلم ليس أحد يسمع تناءعليه أومدحة إلاتراءى الشيطان ولكن للؤمن يراجم فقال ابن البارك لقد صدق كلاها أما ماذكره زياد فذلك قلب العوام وأما ماذكره مطرف فذلك قلب الحواص وقال صلى الله عليه وسلم ولومشي رجل إلى رجل بسكين مرهف كان خيرا له من أن يتني عليه في وجهه (٢٦) ، وقال عمر رضي الله عنه المدح هو الله بم وذلك لأن للذبوح هو الذي يفتر عن العمل والمدح يوجب الفتور أو لأن المدح يورث العجب والسكبر وهما مهلسكان كالله بم فلذلك شبهه به فان سلم للدح من هذه الآفات في حق المسادح والمدوح لميكن به بأس بل ربما كان مندوبا إليه والذلك أثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة فقال « لو وزن إيمان أبي بكر بايمان العالم لرجح (٤) ، وقال في عمر « لو لم أبث لبعث ياعمر (٠) » وأى ثناء يزيد على هذا ولكنه صلى الله عليه وسلم قال عن صدق وبسيرة وكانوا رضى الله عنهم أجل رتبة من أن يورئهم ذلك كبرا وعجبا وفتورا بل مدح الرجل نفسه قبيح لمسا فيه من السكبر والتفاخر إذ قال صلى الله عليه وسلم ﴿ أَنَا سِيد وَلَهُ آدِمُ وَلَا غُرِ ٢٧ ﴾ أَى لَسَتُ أقول هذا تفاخرا كما يقصده الناس بالثناء على أنفسهم وذلك لأن انتخاره صلى الله عليه وسلم كان بالله وبالقرب من الله لا يولد آدم وتقدمه عليهم كما أن القبول عند اللك قبولا عظما إنمها يفتخر بقبوله إياه وبهيفرح لابتقدمه على بعض رعاياء وبتفصيل هذه الآفات تقدر على الجمع بين ذمَّ للدح وبين الحث عليه قال صلى الله عليه وسلم ووجبت (٧) يه لما أتنوا على بعض للولى وقال مجاهد إن لبني آدم جلساء من اللائكة فاذا ذكر الرجل للسلم أخاه للسلم نحير قالت اللائكة ولك عمله وإذا ذكره بسوء قالت لللائكة يا إن آدم السنور عورتك اربع على نفسك واحمدالله الدي ستر عورتك فهذه آ فات المدح. ( يان ماطي للمدوح )

اعلم أن على للمدوح أن يكون شديد الاحتراز عن آفة الكبر والعجب وآفة الفتورولاينجومنه إلا بأن يعرف نفسه ويتأمل ما في خطر الحاعة ودقائق الرياء وآفات الأعمال فانه يعرف من نفسه مالا يعرف للسادح ولو انكشف 4 جميع أسر ار دوما يجرى على خواطره لكف المسادح عن مدحه وعليه

(۱) حدیث إذا مدحت أخاك في وجهه فسكا عما أمررت على حلقه موسى ومیضا ابن البارك في الزهد والرقائق من روایة هي بن جابر مرسلا (۲) حدیث عقرت الرجل عقرك الله قاله لمن مدح وجلاه أجد له أصلا (۳) حدیث لو متى رجل إلى رجل بسكین مرهف كان خیرا له من أن یتنی علیه في وجهه لم أجده أیضا (٤) حدیث لو وزن إیسان أبي بكر بإیسان المالمین لرجح تقدم في المسلم (۵) حدیث لو لم أیمث لبعث یاعمر أبو منصور الله یلی في مسند الفردوس من حدیث أبي هر یرة وهو مسكر والعروف من حدیث أبي مر لو كان بعدی نبي لسكان عمر بن الحطاب واه الترمذی وهو مسكر والعروف من حدیث أنا سید ولد آدم ولا خر ، الترمذی وابن ماجه من حدیث أبي سعید الحدری والحاكم من حدیث أنا سید ولد آدم ولا خر ، الترمذی وابن ماجه من حدیث أبي سعید الحدری والحاكم من حدیث بابر وقال صبح الاسناد وله من حدیث عبادة بن الصامت : أناسیدالناس یوم التیامة ولا خر ، ولمسلم من حدیث أبي هر یرة: أناسیدولد آدم یوم القیامة (۷) حدیث وجیث، قاله لما اثنوا طی منتفی علیه من حدیث أنس .

قدمى عن المراط يوم تزل فيما قدام للنافقين، وإذا فرغ من الومنوء يرقع رأسه إلى السماء وغول: أشهدأن\إله-إلا الله وحدملاتهريك له وأشهد أن محسدا عبدهورسولهسبحانك اللهم ومحمدك لا إله إلا أنت عملت سوءا وظامت نفسي أستغفرك وأتوب إليك فاغفرلي وتب عملي إنكأن التواب الرحيم ؛ اللهم صل على عجد وعلى آل محدواجملي من التوابين واجملنيمن المطهبرين واجعلني صبوراشكوراواجعلني أذكرك كثيرا وأسبحك بكرة وأصبيلاً ، وفرائض الوضوء : النية عند غسل الوجه . وغسل الوجه

أن يظهر كراهة للدح باذلال للمادح قال صلى الله عليه وسلم و احتوا التراب في وجوه للما دعين (١) وقال سفيان بن عيينة لا يضر للدح من عرف نفسه وأثنى على رجل من الصالحين تقال اللهم إن هؤلاء لا يعرفونى وأنت تعرفنى ، وقال آخر لمما أثنى عليه اللهم إن عبدك هذا تقرب إلى يقت وأناأشهدك على مقته . وقال على رضى الله عنه لما أثنى عليه اللهم اغفر لى ما لا يعلمون ولا تؤاخسانى عمايقولون واجعلنى خيرا مما يظنون . وأثنى رجل على عمر رضى الله عنه ققال أنهلكنى وتهاك نفسك وأثنى رجل على على كرم الله وجهه في وجهه وكان قد بلغه أنه يقع فيه فقال أنا دون ماقلت وفوق ما في نفسك.

النفلة عن دقائق الحطأ في طوى الكلام لاسهافها يتعلق باللهوصفاته و ترتبط بأمور الدين فلا يقدر على تقويم اللفظ في أمور الدين إلا العلماء الفصحاء لممن قصر في علم أوفساحة لم خل كلامه عن الزلل لكن اقه نعالى بعفو عنه لجمِله ، مثاله ماقال حذيفة قالـالنبي سلى الله عليه وسلم ﴿ لايقل أحدكم ماشاء الله وشئت ولكن ليقل ماشاء الله ثم شئت (٢) ، وذلك لأن في العطف للطَّلق تصريكاوتسويةوهوطي خلاف الاحترام وقال ابن عباس رضي الله عنهما ﴿ جاء رجل إلى رسول الله عَلَيْ يَكُمُه في بعض الأمر فقال ماشاء الله وشئت فقال صلى الله عليه وسلم أجعلتني فمه عديلا بل ماشاء الله وحده ٣٠٠. «وخطب رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يطعالله ورسوله فقد رشدا ومن يعسهما فقد غوى فقالية قل : ومن يس الله ورسوله فقد غوى (١) و فكرمرسول الدصلي الله عليه وسلم قوله ومن يسمهما لأنه تسوية وجمع وكان إبراهيم يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول أعوذ بالله ثم بك وأن يقول لولا الله ثم فلان ولا يقول لولا الله وفلان وكره بعضهم أن يقال اللهم أعتقنا من النار وكان يقول العتق يكون بعد الورود وكانوا يستجيرون من النار ويتعوذونمن الناروقال.رجلاللهم اجعلني ممن تصيبه شفاعة محمد مِرْكِيٍّ فقال حديثة إن الله يغني المؤمنين عن شفاعة محمد وتكون شفاعته للمذنبين من السلمين وقال إبراهم إذا قال الرجل للرجل ياحمار باخرير قيل له يومالقيامة حمارا رأيتني خامته ، خنزرا رأيتني خلفته وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إن أحدكم ليشرك حق يشرك بكابه فيقول لولاه لسرقا الليلة ، وقال عمر رضيالة عنه قال رسول الله صلىالله عليهوسلم : « إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحف بالله أو ليصمت (م) ع قال همر رضى الله عنه فو الله ماحلفت بها منذ مممها ، وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ لاتسمواالعنب كرما إنمسا السكرم الرجل المسلم (٧٠ ، وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا يقولن أحدكم عبدى ولا أمنى كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله وليقل غلامى وجاريتي وفتاى وفتاتى ولايقول الماوك ربى ولا ربق وليقل سيدى وسيدى فسكلم عبسد الله والرب الله سبحانه وتعالى »

(١) حديث احثوا في وجوه المداحين النراب مسلم من حديث المقداد .

( الآفة التاسعة عشرة في النفلة عن دق ثق الحطأ )

(۲) حديث حديقة لا يقل أحدكم ماشاء الله وشت الحديث أبوداودوالنسائي في الكبرى بسند ضميح (۲) حديث ابن عباس جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ف كلمه في بعض الأمر فقال ما الله وحده النسائي في السكبرى باسناه حسن وابن ماجه (ع) حديث خطب رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله وسوله فقد ر هدومن بعمهما فقد غوى الحديث مسلم من حديث عدى بن حاتم (٥) حديث عمر إن الله ينها كأن تحلقوا بآ بالسكم متفق عليه المحريث الرجل السلم متفق عليه من حديث أن هريرة (٦) حديث لاتسموا العنب السكرم إعسا السكرم الرجل السلم متفق عليه من حديث أن هريرة

وحدالوجه من مبتدأ تسطيح الوجسه إلى منتهى الذقن وماظهر من اللحبة ومااسترسل منها ومن الأذن إلى الأذنءرمناو يدخلني الغسل البياش الذي بين الأذنين واللحية وموضيع المشلع وما انحسر عنه الشعر وهاالنزعتان من الرأس ويستحب غسالهما مع الوجه وبوصل الساء إلىشعر التحذيف وهو القدر الدى يزبله النساء من الوجه ويوسل للساء إلى العنفقسة والشارب والحاجب والعذار وماعدا ذلك لاعب ثم اللحيسة إن كانت خفيفة بجب إصال الساء إلى البشرة وحد الخنيف أن رى البشرة من تحته وإن

وقال صلى الله عليه وسلم ولاتقولوا للفاسق سدنا فانه إن يكن سدكم فقد أسخطتم ربكم (١) هوقال صلى الله عليه وسلم ومن قال أنابرىء من الاسلام فان كان صادقا فهو كاقال وإن كان كاذبا فلن يرجع إلى الاسلام سالما (٢) ه فهذا وأمثاله مما يدخل فى الكلام ولا يمكن حسره ءومن تأمل جميع مأوردناه من آفات اللسان علم أنه إذا أطلق لسانه لم يسلم وعند ذلك يعرف سر" قوله صلى الله عليه وسلم و من صعت مجا (٢) ه لأن هذه الآفات كلهامهالك ومعاطب وهي على طريق الشكام فان سكت سلم من الكل وإن نطلق و تكلم خاطر بنفسه إلاأن يو اقته لسان فسيم وعلم غزير وورع حافظ ومراقبة لازمة و يقلل من الكل وإن نطلق و تكلم خاطر بنفسه إلاأن يو اقته لسان فسيم وعلم غزير وورع حافظ ومراقبة لازمة و يقلل من الكل وإن نطلق فساه يسلم عند ذلك وهو مع جميع ذلك لاينفك عن الحطر فان كنت لا تقدر على أن تكون عمن نكلم فتم فكن عمن سكت فسلم قالسلامة إحدى الفنيمتين .

سؤال العوام عن صفات الله تعالى وعن كلامهوعن الحروف وأنهاقد بمة أو محدثة ومن حقهم الاشته ال بالعمل بمسا في القرآن إلاأن ذلك تقيل على النفوس والفضول خفيف على القلب والعامى يفرح بالحوض ف العلم إذ الشيطان يخيل إليه أنك من العلماء وأهل الفضل ولايزال يحبب إليه ذلك حتى يتكلم في العلم بمساهو كفر وهو لايدري وكل كبيرة يرتسكها العامي فهي أسلم له من أن يتكلم في العلم لاسما فيا يتعلق بالله وصفاته وإغسا شأن العوام الاشتغال بالمباداتوالاعسان عساورد به القرآن والتسليمكسا جاء به الرسل من غير بجث وسؤالهم عن غيرما يتعلق بالعيادات سوء أدب منهم يستحقون بهالمقت من الله عز وجل ويتمرَّ صُون لحظر الكفر وهو كسؤال ساسةالدوابعنٱسراراللوكوهوموجب للعةوبة وكلَّ من سأل عن علم غامض ولم يبلغ فهمه تلك الدرجة فهو مدَّموم فانه بالاضافة إليه عامى وأدلك قال صلى الله عليه وسلم وذرونى ماتركتكم فاتساهلكمن كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم مانهيشكم عنه فاجتنبوه وماأمر تسكم به فأتوا منه مااستطعتم (<sup>4)</sup> به وقال أنس «سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم يومافأ كثرواعليه وأغضبوه فسعد النبر وقالسلونى ولانسألونى عن شي الا أنبأ تسكم به فقام إليه رجل ققال بارسول الله من أبي فقال أبوك حذافة فقام إليه شابان أخوان فقالا يارسول اقدمن أبونا فقال أبوكما الدى تدعيان إليه ثمقامإليه رجلآخرفقاليارسول الله أفى الجنة أنا أم فى النار فقال لابل فى النار فلمارأى الناس غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا فقام إليه عمر رضى الله عنه فقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسام نبياً فقال اجلى ياعمر رحمك الله إنك ماعلمت لمونق (٥) يهوفى الحديث لانهى وسول الله صلى الله عليه وسلم عن القيل والقال وإضاعة المسال وكثرة السؤال (٢٠) ه وقال صلى الله عليهوسلم «يوشك

(١) حديث لاتقولوا للمنافق سيدنا الحديث أبوداود من حديث بريدة بسند صحيح (٢) حديث من قال أنا برىء من الاسلام فان كان صادقا فهو كاقال الحديث النسائى والإماجه من حديث بريدة باسناد صحيح (٣) حديث من صمت نجا الترمذي وقد تقدّم في أوّل آفات اللسان .

( الآفة الشرون سؤال العوام عن صفات أله تمالى )

(٤) حديث فروى ماتركتكم فانحما هلك من كان قبلكم بسؤالهم الحديث متفق عليه من حديث أب هريرة (٥) حديث سأل الناس رسول اقد صلى الله عليه وسلم يوماحق أكثر و اعليه وأعضبوه فصعد للنبر فقال سلونى فلا تسألونى عن شيء إلا أنبأ تكم به الحديث متفق عليه مقتصر اعلى سؤال عبدالله ابن حدافة وقول عمر ، ولمسلم من حديث أبى موسى قتام آخر فقال من أبى قتال أبوك سالم مولى شية . (٢) حديث النهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال متفق عليه من حديث الفيرة بن شعبة .

كانت كيفة فلاجب وعبد في تنقية عجمه الكعل من مقدم المين الواجب الثالث غسل اليدين إلى المرقمين و بجب إدخال ويستحب غسلهما إلى أنساف المعسدين وان طالت الأظافر حق ون ووس

مأعنها على الأصع .

الواجب الرابع:مسع

الرأس ويكني ما يطلق

عليــه اسم السح

واستيعاب الرأس

بالمسح سنة وهو أن

يلسق رأس أصابع

المسنى باليسرى

ويضمهما طي مقدم

الرأس وعد ما إلى القفا

ثم بردُّها إلى الوضع

الذي بدأمنه وينصف

بلل الكفين مستقيلا ومستديرا .والواجب الحامس: غسلالقدمين وعب إدخال الكعبين في النسل ويستحب غسلهما إلى أنصاف الساقين ويمنع غسل القدمين من الكعبين وعب عليل الأصابع الملتفة فيخلل بمخصر يده اليسرى من اطن القدم ويبدأ بخنصر رجله الهني وبخسم غصر السرى وإن كان في الرجل شةوق عب إيصال الماء إلى باطنها وإن ترك فها مجينا أوشحما مجب إزالة عين ذلك التيء. الواجب، السادس: الترتيب على النسق للذكور فى كلام الله تعالى الواجب السابع:

التنابع فيالقول القديم

الناس يتساءلون حتى يقولوا قد حلق الله الحلق فمن خلق الله فاذا فالوا ذلك فقولوا .. قل هو الله أحد الله الصمد .. حتى مختموا السورة ثم ليتفل أحدكم عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم (۱) و وقال جابر: ما ترات آية للتلاعنين إلال كثرة السؤال (۱). وفي قصةموسي والحضر عليهما السلام تنبيه على للنع من السؤال قبل أوان استحقاقه إذ قال .. فان اتبعتني فلانسأني عن شي حتى أحدث لك منه ذكرا .. فلما سأل عن السفينة أنكر عليه حتى اعتذر وقال - لاتؤاخذ في يسانسيت ولا ترهقني من أمرى عسرا .. فلما لم يسبر حتى سأل ثلاثا قال .. هذا فراق بيني وبينك .. وفارقه فدوال الموام عن غوامض الدين من أعظم الآفات وهومن الثيرات الفتن فيجب قمهم ومنعهم من فورضهم في حروف القرآن يضاهي حالمن كتب الملك إليه كتابا ورسم له فيه أمورا فلم يشتغل ذلك وخوضهم في حروف القرآن يضاهي حالمن كتب الملك إليه كتابا ورسم له فيه أمورا فلم يشتغل بحي منها وضيع زمانه فيأن قرطاس الكتاب عنيق أم حديث فاستحق بذلك المقوبة لامحالة فكذلك تضييع العامى حدود القرآن واشتغاله محروفه أهي قديمة أم حديثة وكذلك سأترصفات الله سبحانه وتعالى ، والله تعالى أعلى .

# ( وهو الكتاب الحامس من ربع الهلكات من كتب إحياء علوم الدين )

( بسم الله الرحمن الرحيم )

الحديد الذي لايشكل على عفوه ورحمته إلاالراجون ، ولا بحدر سوه غضه وسطوته إلاا لحائفون، الذي استدرج عباده من حيث لا يطهون ، وسلط عليهم الشهوات وأمرهم بترك ما يشنهون ، وابتلاهم بالنضب وكلفهم كفام الفيظ فيا ينضبون ، ثم حفهم بالمكاره واللذات وأملى لهم لينظر كيف يعملون، وامتحن به حبهم ليمل صدقهم فيا يدعون ، وعر فهم أنه لا يخفي عليه شي عما يسرون وما يعلنون، وحدرهم أن يأخذهم بفتة وهم لا يشعرون ، فقال به ما ينظرون إلا سيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيهون توصية ولا إلى أهلهم يرجهون به والمسلاة والسلام على محد رسوله الذي يسير محتلوائه النبيون ، وعلى آله وأسحابه الأئمة المهديين ، والسادة المرضيين ، صلاة بوازى عددها عددما كان من خلق الله وما سكون ، وعلى الأورون والآخرون ، وسلم تسلم كثيرا .

[ أما بعد ] فان الغضب شعلة نار اقتبست من نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة ، وإنها لمستكنة في طلى الفؤاد ، استكنان الجر تحت الرماد ، ويستخرجها الكبر الدفين في قلب كل جبار عنيد كاستخراج الحجر النار من الحديد ، وقد انكشف الناظرين بنور اليقين ، أن الانسان ينزع منه عرق إلى الشيطان اللمين ، لهن استفزته نار الغضب فقسد قويت فيه قرابة الشيطان حيث قال سخلة من نار وخلقته من طين نه فان شأن الطين السكون والوقار وشأن النار النلظى والاستعار ، والحركة والاضطراب ، ومن تتائج الغضب الحقد والحسد ، وبهما هلك من هلك وفسد من فسد ومفيضهما مضغة إذا صلحت صلح معها سائر الجسد وإذا كان الحقد والحسد والغضب ، محما يسوق العبد إلى مواطن العطب ، فما وجوجه إلى معرفة معاطبه ومساويه ليحذر والخد ويتقيه ، ويميطه عن القلب إن كان وينفيه ، ويعالجه إن رسخ في قلبه ويداويه ، فان

<sup>(</sup>١) مديث يوشك الناس يتساءلون بينهم حتى يقولوا قد خلق الله الحالي الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد تقد م (٧) حديث جابر ما نزلت آية التلاءن إلالكثرة السؤ الدواه البرار باسنادجيد (حكاب النضب والحقد والحسد )

من لا يعرف الشرّ يتم فيه . ومن عرفه فالمرفة لاتكفيه . مالم يعرف الطريق الذي به يدفع الشر و يقصيه . وعن غذ كر نم النصب و آفات الحقد والحسد في هذا الكتاب و مجمعها بيان نم النصب على يمكن إزالة أصله بالرياضة أم لا ثم بيان الأسباب المهجة للخضب ثم بيان علاج النصب بعد هجانه ثم بيان فضيلة كظم الفيظ ثم بيان فضيلة الحلم ثم يبكن القدر الدي مجوز الانتصار والتشنى به من الكلام ثم القول في معني الحقد وشائجه وضيلة العفووالرفق ثم القول في معني الحقد وشائجه وضيلة العفووالرفق ثم القول في فم الحسد وفي حقيقته وأسبابه ومعالجته وغاية الواجب في إزالته ثم بيان السبب في كثرة الحسد بين الأمثال والأقران والإخوة وبني الم والأقارب وتأكده وقلته في غير هم وضعفه ثم بيان الدواء الذي به بنني مرض الحسد عن القلب ثم بيان القدر الواجب في نني الحسد عن القلب وباقه التوفيق .

( يان فم النضب )

قال الله تعسالي ـ إذ جمل الله ين كفروا في تلويهم الحمية حمية الجاهلية فآنزلاأتمسكينته طيرسوله وعلى المؤمنين - الآية . فم الكفار عمانظاهروا بعمن الحية السادرة عن النسب الباطل ومدح الومنين بمنا أنزل الله عليهم من السكينة وروى أبو هرارة أن رجلا قال ﴿ بِارْسُولَ اللَّهُ مِنْ بِعِمْلُ وَأَقْلُلُ قَالَ لاتنخب ثم أعاد عليه فقال لاتنضب (١) ﴾ وقال ابن عمر ﴿ قلت لرسول الله صلى الله عليهوسلم قل لي قولا وأقلله لعلى أعقله فقال لاتغضب فأعدت عليه مرتين كلذلك يرجع إلىلاتنضب ٣٦) وعن عبدالله ابن عمرو ﴿ أَنَّهُ سَأَلُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَاذَا يِنْقَذَنَى مِنْ غَضَبِ اللَّهُ قَالَ لا تَنْضَبُ (٢) ﴾ وقال ابن مسمود قال التي يُرَافِينِ ﴿ ماتعدون المصرعة فيكم قلنا الذي لاتصرعه الرجال قال ليس ذلك وأسكن اللهي علك نفسه عند النمني (١) ﴾ وقال أبو هربرة قال الني صلى الله عليه وسلم وليس الشديد بالصرعة وإنمسا الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب (\*) ﴾ وقال ابن عمرقال الني صلى الله عليه وسلم و من كف غضبه مستر الله عورته (٧٠ ۾ وقال سلمان من داود عليهما السلام : يابني إياك وكثرة الغضب فان كثرة الغضب تستخف فؤاد الرجل الحليم . وعن عكرمة في قوله تعالى وسيداو حصورا ــ قال السيد الذي لايخلبه النضب . وقال أبو الدرداء ﴿ قَلْتَ بِارْسُولُ اللهُ دَلَى عَمَا لِدَخَلَقَ الْجِنْةُ قَال لاتنضب (٧) ﴾ وقال هي لعيس عليهما السلام لاتنضب قال لاأستطيع أن لاأغضب إغساأنا بشرقال: لاتقتن مالا قال هذا عنى وقال صلى الله عليه وسلم والغضب غسدالإعسان كايفسدالصبر العسل (٨) وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ ماغضب أحد إلا أشنى على جهنم (٩) ﴾ وقال له رجل ﴿ أَي شيء أَشد (١) حديث أبي هر رة إن رجلا قال بارسول الله مرنى بعمل وأقلل قال لاتفضَّ ثم أعادعليه فقال لاتنضب رواه البخاري (٢) حديث ابن عمر قلت لرسول الله باللَّيْمَ قل لي قولًا وأقلل الحديث نحوه أبو بعلى باسناد حسن (٣) حديث عبد الله بن عمرو سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلما يعدنى من غضب الله قال لاتنضب الطبراني في مكارم الأخلاق وابن عبد البرني التمهيد باسنادحسن وهوعند أحمد وأن عبد الله بن عمرو هو السائل (٤) حديث ابن مسعودماتعدونالصرعةالحديث وامسلم (٥) حديث أبي هريرة وليس الشديد بالصرعة الحديث متفق عليه (٦) حديث ابن عمر من كف غَمَّنِهِ سَرَّ اللَّهُ عُورَتُهُ ابنُ أَبِي الدُّنيا في كتابِ العَمْوِ وَدَمَ الْعَصْبِ وَفِي الصَّمَّتُ وتقدم في آفات اللَّسَان (٧) حديث أى الدرداء دلن على عمل يدخلني الجنة قال لا تنضب ابن أبي الدنيا و الطبر أى في الكبير والأوسط باسناد حسن (٨) حديث النضب غسد الاعسان كا غسد السير المسل الطبر الى في الكبير والبهتي في الشعب من رواية بهز بن حكم عن أبيه عن جده بسند ضعيف(٩)حديثماغضبأحد إلا أشنى هلى جهتم البزار وابن عدى من حديث ابن عباس للنار باب لايدخه إلامن شتى غيظه بمصية

عند الشافعي رحمالله تعالى وحدالتفريق الذي يقطع التتابع نشاف العضو مع اعتبدال الهواء م

[ وسأنل الوضوء ثلاثة عشر ]

التـــمة في أول الطيارة ، وغسل الدن إلى الكوعين والضمضة والاستنشاق والبالغة فيهما فيفرغو في الضمضة حتى يرد الساء إلى الفاسمة ويستمدني الاستنشاق الساء بالنفس إلى الخياشيم ويرفق في ذلك إن كان صائمها وتخليل اللحية السكثة وتخليسل الأصابع النفرجة والسداءة بالميامن وإطالة الفرة واسمعتاب الرأس بالمسم ومسم الأذنين

177

والتثليث ، وفي القول الجسديد التنابع ويجتنب أن يزيد على الثلاث ولا ينفض البد الوضو ، ولا ينفض البد الوضو ، ولا يلطم وجه بالماء لطما ، وتجديد الوضو ، مستحب بالموضو ، ماتيسر وإلا في كروه .

والثلاثون في آداب الحسوس والثلاثون في آداب والصوفية بعد القيام بمعرفة الأحكام أدبهم في الوضوء القلب في عشر القلب في الوضوء الشالحين يقول إذا الصالحين يقول إذا يضر في الصلاة وإذا وخل السهو فيه وخل السهو فيه وخلا

قال غضب الله قال فما يعدني عن غضب الله قال لاتنشب (١) ع . الآثار : قال الحسن: يا إن آدم كلما غضبت وثبت ويوشك أن تثب وثبة فتقع في النار وعن ذي القرنين أنه لتي ملكا من لللائـكة فقال علمني علما أزداد به إيمانا ويقينا قال لاتفضب فإن الشيطان أقدر مايكون على ابن آدم حين يخضب فرد النه: ﴿ بِالْكُظُمُ وَسَكُنَّهُ بِالنَّوْدَةُ وَإِياكُ وَالْعَجَلَّةُ فَانْكَ إِذَا عَجِلْتُ أَخْطَأْتَ حَظْكُ وَكُنَّ سَهِلا لَيْنَا القريب والبعيد ولا تكن جبارا عنيدا وعن وهب بن منبه أن راهبا كان في صومعه فأرادالشيطان أن يضله فلم يستطع عجاءه حتى ناداه فقال له افتح فلربحيه فقال افتح فانى إن ذهبت ندمت فلم يلتفت إليه فقال إنى أنا السبح فالالراهبوإن كنت السيح فماأصنع بكأليس قدأمر تنا بالعبادة والاجتهاد وعدتنا القيامة فلو جثتنا اليوم بغيره لم تقبله منك فقال إنى الشيطان وقد أردت أن أصلك فلمأستطع فجتك لتسألى عما شئت فأخبرك فقال ماأريد أن أسألك عن شي وقال فولى مدبر افقال الراهب ألا تسمع قال بل قال أخبرنى أى أخلاق بني آدم أعون لك عليم قال الحدة إن الرجل إذا كان حديد اقلبناه كإيقلب السبيان السكرة وقال خيثمة الشيطان يقول كيف يخلبني ابن آدم وإذا رضي جثت حتى أكون في قلبهوإذا غضب طرت حتى أكون في رأسه وقال جعفر بن عجمد الغضب مفتاحكل شروقال بعض الأنصار رأس الحق الحدة وقائده الغضب ومن رضى بالجهل استغنى عن الحلموالحلمزينومنفعةوالجهل شينومضرة والسكوت عن جواب الأحمق جوابه . وقال مجاهدقال إبليسماأعجز ي بنو آدم فلن يعجزوني في ثلاث: إذا سكر أحدهم أخذنا بخزامته فقدناه حيث شئبا وعمل لنا بمسأحبيناوإذاغضب قالبما لايعلموعمل بمسا يندم ونبخله بمسا في يديه وعنيه بمسا لايقدر عليهوقيل لحسكيم ماأملك فلانالنف وعنيه بمسالا يقدر عليهوقيل لحسكيم ماأملك فلانالنف وعنيه الشهوة ولا يصرعه الحوى ولا يغلبه الغضب وقال بعضهم إياك والغضب فانه يصيرك إلى ذلةالاعتذار وفيل اتقوا الغضب فانه يفسد الإيمــان كما يفسد الصبر العسل. وقال عبدالله بن مسعودا نظروا إلى حلم الرجل عند غضبه وأمانته عند طمعه وماعلتك محلمه إذا لم يخضب وما علمك بأمانته إذا لم يطمع وكتب عمر بن عبدالمزيز إلى عامله أن لا تعاقب عند غضبك وإذا غضبت على رجل فاحبسه فاذاسكن غضبك فأخرجه فعاقبه على قدر ذنبه ولا تجاوز به خمسة عشر سوطا وقال على بن زيد أغلظ رجل من قريَش لعمر من عبد العزيز الفول فأطرق عمر زمانا طو بلاتم قال أردث أن يستفزني الشيطان بعز السلطان فأنال منك اليوم ماتناله مني غدا وقال بعضهم لابنه يابني لا يثبتالعقلعندالغضبكما لاتثبت روح الحي في التنانير السجورة فأقل الناس غضبا أعقلهم فان كان للدنياكان دهاء ومكرا وإنكان للآخرة كان حلما وعلما فقد قيل النضب عدو المقل والغضب غول العقل وكان عمرر ضيالله عنهإذا خطب قال في خطبته أفلح منكم من حفظ من الطمع والحوي والغضبوقال بعضهممن أطاعشهو ته وغضبه قاداه إلى النار وقال الحسن من علامات المسلم قوة في دين وحزم في لين وإيمسان في يقين وعلم فى حلم وكيس فى رفق وإعطاء فى حق وقصد فى غنى وتجمل فى اتتوإحسان فى قدرةو محمل فى رفاقة وصبر في شدة لايغلبه الفضب ولا تجميع به الحمية ولا تفلبه شهوة ولا تفضحه بطنهولايستخفه حرصه ولا تقتصر به نيته فينصر المظلوم و يرحم الضعيف ولا يبخل ولا يبذرولايسرفولايقترينغرإذاظلم وينفو عن الجاهل نفسه منه في عناء والناس منه في رخاء وقبل لعبد الله بن البارك أجمل لناحسن الحلق في كلة فقال ترك النضب وقال نبي من الأنبياء لمن تبعه من يتسكفل لي أن لاينضب فيسكون اقه وإسناده ضعيف وتقدم في آفات اللسان (١) حديث قال رجل أي شيء أشد على قال غضبالله قال فما يبعدني من غضب الله قال لاتنضب أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بالشطر الأخر منهوقد تقدم قبله بست أحاديث . معى فى درجق ويكون بعدى خليفق فقال شاپ من الفوم أنا ثم أعاد عليه فقال الشاب أناأوفى به فلما ماتكان فى منزلته بعده وهو ذوالكفل سمى به لأنه تكفل بالفضپ ووفى به وقال وهب بن مشه للكفر أربعة أركان : الغضب ، والشهوة والحرق ، والطمع .

( بيان حقيقة الغضب )

أغلم أن الله تعالى لماخلق الحيوان معرَّضًا للفسادوَالوتان بأسباب في داخل بدنه وأسباب خارَّ جاعنهُ أنهم عليه بما يحميه عن الفساد ويدفع عنه الهلاك إلى أجل معلوم سماه في كتابه . أما السبب الداخل فهوأنه ركبه من الحرارة والرطوبة وجعل بين الحرارة والرطوبة عداوة ومضادة فلاتزال الحرارة تحلل الرطوبة وتجففها وتبخرها حق تصير أجزاؤها بخارا يتصاعد منها فاولم يتصل بالرطو بةمددمن الغذاء يجبرها انحل وتبخر من أجزائها لقسد الحيوان فخلق الله الغذاء الوافق لبدن الحيوان وخلق في الحيوان شهوة تبعثه على تناول الفذاء كالموكل به فيخيرماانكسروسدمااتتام ليكونذلك حافظاله من الهلاك بهذا السبب. وأما الأسباب الحارجة التي يتعرض لها الانسان فسكالسيفوالسنانوسائر المهلسكات التي يقصد بها فافتقر إلى قوة وحمية تثور من باطنه فتدفع للمهلسكات عنه خُلق اللهطبيعة النضب مِن النار وغرزها في الانسان وعجنها بطينته فمهما صد" عن غرض من أغراضه ومقصودمن مقاصده اشتملت نار النضب وثارت ثورانا يغلى به دم القلب وينتشر في العروق ويرتفع إلى أعالى البدن كما ترتفع النار وكما يرتفع الماء الذي يغلى في القدر فلذلك ينصب إلى الوجمه فيحدر الوجه والعين والبشرة لصفائها تحكى لون ماوراءها من حمرة الدم كانحكىالزجاجة لونمافيهاو إنمسا ينبسط السم إذاغضب على من دونه واستشعر القدرة عليه فان صدر الفضب على من فوقه وكان معه يأس من الانتقام تولد منه انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب وصار حزنا ولذلك يصفر اللون وإن كان النصب على نظير يشك فيه تردد الدم بين القباض والبساط فيحمر ويصفر ويضطرب وبالجلة فقو"ة الغضب محلها القلب ومعناها غليان دم القاب بطلب الانتقام وإبمساتنو جهده القوة عند ثوراتها إلى دفع الؤذبات قبل وقوعها وإلى التشغى والانتقام بعد وقوعها والانتقام قوتهذهالقوة وشبهوتها وفيه لنسَّها و/لا تسكن إلابه ثم إن الناس في هذه القوة على درجات ثلاث في أوَّل الفطرة من التفريط والافراط والاعتدال. أما التفريط فيفقد هذه القوة أوضعه باوذلك مذموموهو الذي يتمال فيهإنه لاحمية له ولذلك قال الشافعىرحمه اللهمن استغضب فلريغضب فهو حمار فمن فقدقوةالغضب والحمية أصلا فهو ناقص جدا وقد وصغل الله سبحانه أصحاب النبي ماليته بالشدة والحمية فقال أشداء عي الكفار رحماء بينهم ـ وقال لتبيه صلى الله عليه وسلم ـ جاهدال كفار والنافة بن واغلظ على م ـ الآية وإنما الغلظة والتبدة من آثار قوة الحية وهو الغضب . وأما الإفراط فهو أن الهلب هذه الصفة حق تخرج عن سياسة العقل والدين وطأعته ولايبتي للمرءمعها بصيرة ونظر وفكرة ولااختيار بل يصيرفي صورة الضطر وسبب غلبته أمور غربرية وأمور اعتيادية فرب انسان هو بالفطرة مستعد لسرعة الغضب حق كأن صورته في الفطرة صورة غضبان ويمين علىذلك حرارة مزاج القلب لأن النضب من النار (١٦ كما قال صلى الله عليه وسلم وإنما برودة للزاج تطفئه وتسكسر سورته . وأما الأسباب الاعتيادية فهو أن مخالط قوما يتبجعون بتشنى الفيظ وطاعة الغضب ويسمون ذلك شجاعةورجو ليةفيقول الواحد منهم أنا الذي لاأصبر على للكر والحال ولاأحتمل من أحد أمرا ومعناه لاعقل في ولاحلم ثم يذكره (١) حديث الغضب من النار الترمذي من حديث أبي سميد بسند ضعيف النضب جرة في قلب أبن آم ولأبي داود من حديث عطية السمدي أن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار.

الوسوسة في الملاة ومن آدامهم استدامة الوصوء والوصوء سألاح المؤمن والجوارح إذا كانت فيحماية الوصوء الذى هو أثر شرعى يقل طروق الشيطان عليها. قال عدى بن حام ماأقيمت صلاة منذ أسلمت إلاوأنا على وضوء ، وقال أنس ابن مالك و قدم الني عليه الصلاة والدلام امن عمان سنين فقال لى: يابنىإن استطمت أن لا تزال على الطهارة فافعل فانه من أتاه الوت وهوعلى الوضوء أعطى الشهادة إفشأن الماقل أن يكون أبدا مستعدا للموت ومن الاستعداداز ومالطهارة وحكى عن الحصري

بنعوه وتقدم في النكاح

في معرض الفخر بجهله فمن عممه رسخ في نفسه حسن الغضب وحب التشبه بالقوم فيقوى بهالنشب ومهما اشتدت نار الغضب وقوى اضطرامها أعمت صاحبها وأسمته عن كل موعظة فاذاو عظ لم يسمع بل زاده ذلكغضبا وإذا استضاء بنور عقله وراجع نفسه لم يقدرإذينطفي نورالعقلوينمحي في الحال بدخان الغضب فان معدن الفكر الدماغ ويتصاعد عند شدة الغضب من غليان دمالة لمبدخان مظلم إلى الدماغ يستولى على معادن الفسكر وربما يتعدَّى إلى معادن الحسن فتظلم عينه حق لايرى بعينه وتسود عليه الدنيا بأسرها وبكون دماغه على مثال كهف اضطرمت فيه نارفاسودجو ّه وحمى مستقره وامتلاً بالدخان جوانبه وكان فيه سراج ضيف فاتمحى أوانطفأ نوره فلاتثبت فيه قدم ولايسمع قيه كلام ولايرى فيه صورة ولايقدر على إطفائه لامن داخل ولامن خارج بل ينبنى أن يُعبر إلى أن يحترق جميع مايقبل الاحتراق فكذلك يغمل النضب بالقلب والدماغ وربماتقوى نارالتضب فتفنى الرطوبة التي بها حياة القلب فيموت صاحبه غيظا كما تقوى النار في الكهف فينشق وتهد أعاليه على أسفله وذلك لابطال النار مافي جوانبه من القوة المسكة الجامعة لأجزا ثه فهكذا حال القلب عند النعنب وبالحقيقة فالسفينة في ملتطم الأمواج عند اضطراب الرياح في لجة البحر أحسن حالاوأرجي...لامة من النفش المضطربة غيظا إذفي السفينةمن محتال لتسكينها وتدبيرها وينظرها ويسوسها وأما القلب قهو صاحب السفينة وقد سقطت حيلته إذاً عماه الغضب وأصمه ومنهآ ثار هذاالغضب في الظاهر تغير اللون وشدة الرعدة في الأطراف وخروج الأضال عن الترتيب والنظام واضطراب الحركة والكلام حق يظهر الزبد على الأشداق وتحمر الأحداق وتنقلب المناخر وتستحيل الحُلقة ولورأىالفضبان.فحالة غضبه تبيع صورته لسكن غضبه حياء من قبيع صورته واستحالة خلقته وقبيع باطنه أعظم من قبيع ظاهره فانالظاهرعنوان الباطن وإعاقيحت صورة الباطن أولا ثم انتشرقيهما إلى الظاهر ثانيافتغير الظاهر تمرة تغير الباطن فقس التمرة بالمثمرة فيذا أثمه في الجسد.واماأثرهفياللسان فاقطلاقهبالشتم والفحش من السكلام الذي يستحي منه ذوالعقل ويستحي منه قائله عند فتور الغضب وذلك مع تخبط النظم واضطراب اللفظ وأما أثره طي الأعضاء فالضرب والتهجم والتمزيقوالقتلوالجرحعند التمكن من غير مبالاة فان هرب منه المفضوب عليه أوفاته بسبب وهجز عن التشني رجع الغضب على صاحبه فمزق ثوب نفسه ويلطم نفسهوقد يضرب بيده على الأرض ويمدو عدو الواله السكران والدهوش التحير وربمـــا, يسقط سريعا لايطيق المدو والنهوش بسبب شدة النضب ويعتريه مثل الغشية وربما يضرب الجماءت والحيوانات فيضرب القصمة مثلاطي الأرض وقد يكسر السائدة إذا غضب عليها ويتماطى أفعال المجانين فيشتم الهيمة والجادات ويخاطها ويقول إلى مقءنك هذا ياكبت وكيت كأنه يخاطب عاقلا حتى ربما رفسته دابة فيرفس الدابة ويقابلها بذلك. وأما أثره في القلب مع المغضوب عليه فالحقد والحسد وإضهار السوء والثهاتة بالمساآت والحزن بالسرور والعزم على إفشاء السروهتك الستر والاستهزاء وغسير ذلك من القبائع فهذه تمرة النضب للفرط وأما عُرِتُ الْحَيَّةُ الشَّمِينَةُ فَقَلَةُ الْأَنْفَةُ مِمَا يُؤْنُفُ مَنْ مَنْ التَّمْرِضُ للحرمُ والزُّوجَةُ والأَمَّةُ واحتالَ الذَّلَّ مَنْ الأخساء وصفر النفس والقماءة وهو أيضا مذموم إذ من تمراته عدم الفيرة على الحرم وهوخنوثة قال صلى الله عليه وسلم ﴿ إن سعدًا لَنبُورَ ﴿ وَأَنَا أَغِيرِ مِنْ سَعَدُ وَإِنَّ اللَّهُ أَغِيرُ مِن ﴿ ﴾ ﴿ وَإِنَّا خَلَقْتُ التبرة لحفظ الأنساب ولو تسامح الناس بذلك لاختلطت الأنساب ولذلك قبل كلأمةوضمتالنبرة (١) حديث إن سعدا لغبور الحديث مسلم من حديث أبي هريرة وهو متفق عليه منحديث المغيرة

أنه قال مهما أنتبهمن اللبل لامحملني النوم إلا بعسد ماأقوم وأجدد الوضوء لئلا يعمدود إلى النوم وأناعلى غيرطهارة وجمعت من صحب الشيخ على بن الهيتمي أنه كان يقمد الليسل جيمه فان غلبه النوم بكون قاءدا كذلك وكما انتبسه يقول لاأكون أسأت الأدب فيقوم ومجدد الوضوء ويسلي ركمتين وروی أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال عندصلاة الفجر وبإبلال حدثني بأرجى عمل عملته في الاسلام فاني سمت دف مليك بين يدى في الجنة ، قال ما عملت عملا في الاسلام

في رجالها وضعة الصيانة في نسامها ومن صف الغضب الحور والسكوت عند مشاهدة للنكرات وقد قال صلى الله عليه وسلم و خير أمق أحداؤها (١) عينى في الدين وقال العالى ولا تأخذ كم بهمار أفة في دين الله عبل من فقد الغضب عجز عن رياضة نفسه إذ لائتم الرياضة إلا بتسلط النغضب على الشهوة حتى يغضب على نفسه عند الليل إلى الشهوات الحسيسة ففقد الغضب مذموم وإعمالهمو هفضب ينتظر إشارة العقل والدين فينمث حيث بجب الحية وينطق حيث بحسن الحلم وحفظه على حد الاعتدال هو الاستقامة التي كلف الله بها عباده وهو الوسط الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال و خير الأمور أوساطها (٢) ع فن مال غضبه إلى الفتور حتى أحس من نفسه بضف الفيرة وخسة النفس في احتمال الذل والفيم في غير محله فينبغي أن يعالج نفسه حتى يقوى غضبه ومن مال غضبه إلى الافراط حتى جره إلى التهور واقتحام الفواحش فينبغي أن يعالج نفسه لينقس من سورة النفس الي المنورة واحدمن السيف ويقف على انوسط الحق بين الطرفين فهو الصراط المستقيم وهو أرق من الشعرة وأحدمن السيف فان عبن على النواع من بعن الملقة من فيس كل من عجز عن الاتيان بالحير كله ينبغي أن يأتي بالشر عمل الشر أهون من بعض وبعض الحير أرفع من بعض فهذه حقيقة القضب ودرجاته نشأل الله حسن الشر أهون من بعض وبعض الحير أرفع من بعض فهذه حقيقة القضب ودرجاته نشأل الله حسن التوفيق لما يرضيه إنه على مايشاء قدير .

( يبان الفضب هل عِمَن إزالة أصله بالرياضة أم لا )

اعلم أنه ظن ظانون أنه يتصور محو الغضب بالسكلية وزعمواأنالرياضة إليه تنوجه وإباه تقصدوظن آخرونأ نهأصل لايقبل الملاجوهذارأى من يظن أن الحلق كالحلق وكلاها لايقبل التغيير وكلاالوا ين ضعيف بل الحق فيه مانذ كرء وهو أنه مايق الانسان يحب شيئا ويكره شيئا فلا يخلو من الفيظ والنضب ومادام بوافقه شىء ويخالفه آخر فلا بد من أن بحب مايوافقه ويكره مايخالفهوالغضب يتبع ذلك فانه مهما أخذ منه محبوبه غضب لامحالة وإذا قصد بمكروه غضب لامحالة إلا أن مامجبه الانسان ينقسم إلى ثلاثة أتسام : الأول ماهو ضرورة في حق الكافة كالقوت والمسكن والليس وصحة البدن للمن قِصَدَ بِدَنَهُ بِالضَّرِبِ وَالْجِرِحِ فَلَا بِدَ وَأَنْ يُغَفِّبُ وَكَذَلِكَ إِذَا أَخْذَ مَنْهُ تُوبِهِ الذي يَستر عورته وكذلك إذا أخرج من داره التي هي مسكنه أو أريق ماؤه الذي لعطشه فهـــذه ضرورات لا يخلو الانسان من كراهة زوالها ومن غيظ على من يتعرض لها . القسم الثاني ماليس ضروريا لأحد من الخلق كالجاه والمال الكثير والغدان والدواب فان هذه الأمور صارت محبوبة بالعادة والجهل عِمَاصِدُ الْأَمُورُ حَقَ صَارَ الدَّهِبِ وَالفَضَّةِ مُجْبُوبِينَ فِي أَنْفُسُهِمَا فَيَسَكِّنُوانَ ويغضب طي من يسرقهما وإن كان مستغنيا عنهما في القوت فهذا الجنس محسا يتصور أن ينفك الانسان عن أصل الغيظ عليه فاذا كانت له دار زائدة على مسكنه فهدمها ظالم فيجوز أن لايغضب إذ يجوز أن يكون بسيرا بأمر الدنيا فيزهد في الزيادة على الحاجة فلا يخشب بأخذها فانه لاعب وجودها ولو أحبوجودها لنضب على الضرورة بأخذها وأكثر غضب الناس على ماهو غير ضرورىكالجاءوالصيتوالتصدر في الحبالس وللباهاة في العلم فمن غلب هذا الحب عليه فلا محالة يغضب إذازاحه مزاحم على التصدر في الحافل ومن لايحب ذلك فلا يبالي ولو جلس في صف النعال فلا ينضب إذا جلس غيره فوقه وهذهالمادات الرديثة هي التي أكثرت محاب الانسان ومكارهه فأكثرت غضبه وكلاكانت الارادات والشهوات

(١) حديث خير أمن أحداؤها الطبراني في الأوسط والبيهتي في الشعب من حديث طي بسندضيف وزاد الدين إذا غضبوا رجموا (٣) حديث خير الأمور أوساطها البيهتي في الشعب،مرسلاوقدتقدم.

أرجى عندى أنى لم أتطهرطهرا فيساعةليل أونهار إلاصليت لرق عزوجل بذلك الطهور ما كنب لى أن أصلى ومن أدبهم فالطيارة ترك الاسراف في الساء والوقوف طيحدالملم. أخبرنا الشيخ الهالم ضاءالدين عبدالوهاب ابن على قال أنا أبو الفتح الحروىقالأناأ يوتصر الترياقي فال أخسرنا أبوعمد الجراحي قال أناأ بوالمباس للحبوبي قال أنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا عمدن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا خارجية بن مصعب عن يونس بن عبيد

عن الحسن عن عي

ابن منمرةالسعديعن

أبى بن كعب عن الني

أكثركان صاحبها أحط رتبة وأنفس لأن الحاجة صفة نفس فمهما كثرت كثر النفس والجاهل أبدا جهده في أن يزيد في حاجاته وفي شهواته وهو لايدرى أنهمستكثرمن أسباب النم والحزن حق ينتهى بمن الجهال بالعادات الرديثة ومخالطة قرناء السوء إلى أن ينطب لوقيل له إنك لا تحسن العب بالطيور واللعب بالشطريج ولا تقدر طى شرب الحمر السكثير وتناول الطماماا كثيروما يجرى مجراهمن الرذائل فالنشب على هذا الجنس ليس بضرورى لأن حبه ليس بضرورى ـ القسم الثالث ما يكون ضروريا في حق بعض الناس دون البعض الكتاب مثلا في حق العالم لأنه مضطر إليه فيحبه فيغضب على من يحرقه ويغرقه وكذلك أدوات الصناعات في حق للسكتسب الدىلا يمكنه التوصل إلى القوت إلابها فان ماهو وسيلة إلى الضروري والحيوب يصير خروريا وعبوبا وهذا غتلف بالأشخاص وإنمسا الحب الضرورى ما أشار إليه رسول الله عليه عليه و من أصبح آمنا في سر بهمعافي في بدنه وله قوت يومه فَكُأَعُمَا حَيِرَتُ لَهُ الدُنيا عِدًا فيرِهَا (١) ﴾ ومن كان بسيرا بمقائق الأمور وسلم له حدما الثلاثة يتصور أنلاينضب في غيرها فهذه ثلاثة أقسام فلنذكر غاية الرياضة في كل واحد منها. أما القسم الأول: فليست الرياضة فيه لينعدم غيظ القلب ولسكن لسكى يقدر على أن لايطيع النضب ولا يستعمله في الظاهر إلا على حد يستحبه الشرع ويستحسنه العقل وذلك تمكن بالمجاهدة وتسكلف الحلم والاحتمال مدةحتى يصير الحلم والاحمال خلقا واسخاغا ماقع اصل الغيظمن القلب فذلك ليسمقتضى الطبع وهوغير ممكن فم يمكنُ كُسر سورته وتضعيفه حتى لايشتد هيجانه الغيظ في الباطن وينتهى ضعفه إلى أن لايظهرآثره في الوجه ولكن ذلك شديد جدا وهذا حكم القسم الثالث أيضًا لأن ما صار ضروريا فيحق شخص فلا عِنعه من الغيظ استغناء غيره عنه فالرياضة فيه عنم العمل به وتضعف هيجانه في الباطن حتى لا يشتد التألم بالعبر عليه . وأما القسم الثانى : فيمكن التوصل بالرياضة إلى الانفكاك عن النضب عليه إذيمكن إخراج حبه من القاب وذلك بأن يعلم الانسان أن وطنه القبر ومستقره الآخرة وأن الدنيامعبر يعبر عليها ويتزود منها قدر الضرورة وما وراء ذلك عليه وبال فيوطنه ومستقرء فيزهد في الدنياو عجو حبها عن قلبه ولوكان للإنسان كلب لايجبه لايغضب إذا ضربه غيره فالغضب تبسم للبحب فالرياضة في هذا تنتهي إلى قمع أصل الفضب وهو نادر جدا وقد تنتهي إلى المنع مناستعمالالفضبوالعمل يموجبه وهو أهون . فان قلت : الضرورى من القسم الأولاالتألم بفوات الهتاج إليهدون النضب فمن له شاة مثلاً وهي قوته فمانت لاينخب على أحد وإن كان بحصل فيه كراهةوليس من ضرورة كل كراهة غضب قان الانسان يتألم بالقصد والحجامة ولا يغضب على الفصاد والحجام فعن غلب عليه التوحمد حتى يرى الأشياء كلها بيدالله ومنه فلا ينضب على أحد من خلقه إذ يراهم مسخرين في قبضةقدرته كالقلم في بد الكاتب ومن وقع ملك بضرب رقبته لم يغضب على القلم فلا يغضب على من يذبح عاته القهى قوته كالا بغضب على موتها إذ يرى الذبح والموت من الله عزوجل فيندفع النضب بغلبة التوحيد ويندفع أيضًا محسن الظن بالله وهو أن يرى أن الكل من الله وأن الله لايقدر له إلا مافيه الحرة وربمنا تبكون الحيرة في مرضه وجوعه وجرحه وقتله فلا يخضب كما لايخضب طيالفصادوا لحجاملأته رى أن الحيرة فيه فيقول هذا على هذا الوجه غير محال ولكن غلبة التوحيد إلى هذا الحد إنما تكون كالبرق الخاطف تغلب في أحول مختطفة ولا تدوم وبرجع القلب إلى الالتفات إلى الوسائط رجوعا طبيعيا لايندفع عنسه ولو تصور ذلك على الدوام لبشر لتصور لرسول الله صلى الله عليسه وسلم (١) حديث من أصبح آمنا في سربه معافي في بدنه عنده قوت يومه فكأعا حيزت له الدنيا عدافيرها الترمذي وابن ماجه من حديث عبيد أق بن محسن دون قوله بحدافيرها قال الترمذي حسن غريب.

صلى الله عليه وسلمأنه قال وللوضوء شيطان يقال له الولمان فاتقوا وساوس الماء ، قال أيوعبد الخالروذبارى إن الشطان مجتهد أن يأخذ نسيه من جميع أعمال بني آدم فلا يبالي أن بأخذ نصيبه بأن يزدادوا فياأمروا بهأوينقصوا عنه . وحكى عن ابن الكرنى أنه أصابته جنابة ليلة من الليالي وكانت عليه مرقعة مخينة غليظة فجاء إلى الدجلة وكانبردشديد الحرنت نفسسه عن الدخول في المناء لشدة البرد فطرح نفسه في للساءمع الرقعة ثمخرج من الماء وقال عقدت أن لاأنزعها من بدني حق تجف على فمكثت عليه شرا لتخاتها وغلظها أدب بذلك تمسه لما حرنت عن الانتيار لأمر الله تعالى وقيسل إن سهل بن عبد الله كان بحث أصحابه على كثرةشرب الماء وقلة صبه على الأرض وكان رىأن فى الإكثار من شرب للباء متعف النفس وإماتة الشهوات وكسر القوء ومن أفسال الصوفية الاحتياط في استبقاء الساءللوضوء قيسل كان إبراهيم الحواص إذا دخسل البادية لابحمل معه إلاركوة من الماءور عا كان لايشرب منها إلاالقليل محفظ للباء الوضوء وقبل إنه كان يخرج من مكة إلى الكوفة ولايحتاجإلى

فانه كان يغضب حتى تحمر وجنتاه<sup>(١)</sup> حتى قال «اللهم أنا بشر أغضب كما يغضب البشر فأيسا مسلم سببته أولمنته أوضربته فاجعلها مني صلاة عليه وزكاة و قربة تقربه بهما إليك يوم القيامة ٣ ۾ وقال عبدالله بن عمروين العاص وبارسول الله أكتب عنك كل ماقلت في انتضب والرضافقال اكتب فو الدى بعثني بالحق نبيا ما غرج منه إلاحق وأهار إلى لسانه ٣٠ وفريقل إنى لاأغضب ولسكن قال إن النضب لاغرجي عن الحق أي لاأعمل عوجب النشب و وغضبت عائشة رضي الله عنها صَّة خال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك جادك هيطانك فقالت ومالك شيطان قال بلي ولسكني دعوت الله فأعانى عليه فأسلم فلايأسرى إلابالحير (٤) به ولم يقل لاشيطان لى وأراد شيطان النشب لكن قال لايحماني على النبر" ، وقال على رضى الله عنه هاكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينضب الدنيا فاذا أغضبه الحق لم يعرفه أحد ولم يتم لنضبه شي حتى ينتصرله (٩) و فسكان ينضب على الحق وإن كان غضبه أنه فهو التفات إلى الوسائط على الجلة بلكل من يغضب على من يأخذ ضرور تقوته وحاجته التي لابدُّله في دينه منها فانحسا غضب أنه فلا يمكن الانفسكاك عنه . فيه قد يفقد أصل النضب فها هو ضروري إذا كان القلب مشغولا بضروري أهم منه فلا يكون فيالقلبمتسم للنغضب لاشتغاله بغيره فان استغراق القلب بيعض المهمات يمنع الاحساس بمساعداء ، وهذاكما أنسلمان لمسا شتمقال إن خفت سوازيني فأنا شرّ ممــا تقول وإن ثقلت سوازيني لم يضرّ ني ماتقول فقدكان همهمصروفا إلى الآخرة فلم يتأثر قلبه بالشنم . وكذلك شتم الربيع بن خيثم فغال : ياهذا قد صعافة كالامكوان دون الجنة عقبة إن قطعتها لم يضر أن ماتقول وإن لم أقطعها فأناشر " محما تقول.وسبرجل أبا بكر رضي الله عنه فقال ماستر الله عنك أكثر فكأنه كان مشغولا بالنظر في تقصير نفسه عن أن يتقي الله حقُّ تقاته ويعرفه حق معرفته فلم يغضبه نسبة غيره إياه إلى نقصان إذكان ينظر إلى نفسه بعين النقسان وذلك لجلالة قدره ، وقالت امرأة لمسالك بن دينار يامرائي فقال ماعرفي غيرك فسكأ نهكان مشغولًا بأن ينغ عن نفسه آفة الرياء ومنكرا على نفسه مايلقيه الشيطان إليه فليغضبالمانسباليه. وسب رجل الشمى فقال إن كنت صادقاً فغفر الله لي وإن كنت كاذبا فغفر الله لك فوذه الأقاويل. دالة في الظاهر على أنهم لم ينضبوا لاشتغال قلوبهم بمهمات دينهم ويحتمل أن يكون ذلك قد أثر في قلوبهم ولكنهم لم يشتغلوابه واشتغلوا بمساكان هو الأغاب على قلوبهم فاذا اشتغال القلب ببعض المهمات لايبعد أن يمنع هيجان النخب عند فوات بعض المحاب فاذا يتصور ققد الغيظ إماباشتغال القلب بمهم أوبغلية نظر التوَحيد أوبسبب ثالث وهو أن يعلم أن الله يحبِمنه أن لايختاظ فيطغ "شدة حبه أنه غيظه وذلك غير محال في أحوال نادرة وقد عرفت بهذا أن الطريق للخلاص من نار النضب (١) حديث كان صلى الله عليه وسلم يغضب حتى محمر وجنتاه مسلم من حديث جابركان إذاخطب احرت عيناه وعلا صوته واشتد عُضبه وللحاكم كان إذاذكر الساعة احمرت وجنتاه واشتد عضيه وقد تقدُّم في أخلاق النبوَّة (٧) حديث اللهم أنا بثمر أغضب كما يفضب البشر الحديث مسلم من حديث أبى هريرة دون قوله أغضب كايغضب البشر وفال جلاته بدل ضربته وفيرواية اللهم إنما محديشر ينغضب كإيغضب البشروأ صلهمتفق عليه وتقدم ولمسلم من حديث أنس إنما أنابشر أرضى كايرضي البشر وأغضب كَايْغَشْبِ البشرِ ولاَّ بِي يعلى من حديث أبي سعيد أوضر بنه (٣) حديث عبدالله بن عمرو يارسول الله أكتب عنك كل ماقلت فيالنضب والرضافال اكتب فو الذيبشي بالحقّ ما يخرج منه إلاحقوأشار إلى لسانه أبوداود بنحوه (٤) حديث غضبت عائشة فغال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك جاءك شيطانك الحديث مسلم من حديث عائشة (٥) حديث على كان لا يغضب للدنيا الحديث الترمذي في الثماثل وقد تقديم.

عوحب الدنياعن القلب وذلك بمعرفة آفات الدنيا وغوائلها كاسياً في كتاب ذم الدنيا ومن أخرج حب "الزاياعن القلب تخلص من أكثر أعباب النضب ومالا يمكن محموه بمكن كسره و تضعيفه فيضف النضب بسببه وبهون دفعه ، نسأل الله حسن التوفيق بلطفه وكرمه إنه طي كل شي قدير والحدثة وحده.
( بيان الأسباب المهيجة للغضب)

قدعرفت أن علاج كل علة حسم مادَّنها وإزالة أسبابها فلا بدُّ من معرفة أسبابالنضب،وقدقال عمى أديس عليهما السلام أي شي أشد قال غضب الله قال فما يقرب من غضب الله قال أن تنضب قال فما يبدى الغضب وما يذبه قال عيسى: الكبر والفخر والتعزز والحية والأسباب للميجة للنصب هي الزهو والمجب والمزام والممزل والمزء والتعيير وللماراة والضادة والغدر وشدة الحرص طيفضول المال والجاه وهي بأجمها أخلاق رديثة منمومة شرعا ولاخلاص من النضب مع بقاء هذه الأسباب فلابد من إزالة هذه الأسباب بأضدادها ، فينغى أن تميت الزهو بالتواضع وتميت السجب عمرفتك بنفسك كما سيأتي بيانه في كتاب الكبر والعجب وتزبل الفخر بأنك من جنس عبدك إذ الناس يجمعهم في الانتساب أب واحد ، وإنما اختلفوا في الفضل أشتاتا فينوآدم جنسواحدو إنماالفخر بالنشائل ، والفخر والعجب والسكير أكبر الرذائل وهي أصلها ورأسها فاذا لم تخل عنهافلافشلك على غيرك فلم تفتخر وأنت من جنس عبدك من حيث البنية والنسب والأعضاء الظاهرة والباطنة. وأما الزاح فتزيله بالتشاغل باللهمات الدينية التي تستوعب العمر وتفضل عنه إذا عرفت ذلك. وأما الهزل فتريله بالجد في طلب الفضائل والأخلاق الحسنة والعلوم الدينية التي تبلغك إلىسعادةالآخرة. وأما الهزء فتزيله بالنكرم عن إيذاء الناسَ وبسيانة النفس عن أن يستهزأ بك . وأماالتعبيرفالحذر عن القول القبيح صيانة النفس عن صمَّ الجواب . وأماشدُ ة الحرص على مزايا العيش قترال بالقناعة بقدر الضرورة طلبا لعزالاستفناء وترفعاً عن ذُلَّ الحاجة وكل خلق من هذهالأخلاقوصفةمن.هذه الصفات يفتقر في علاجه إلى رياضة وتحمل مشقة ، وحاصل رياضها يرجع إلى معرفةغوا ثلم الترغب النفس عنها وتنفر عن قبحها ثم المواظبة على مباشرة أضدادها مدة مديدة حتى تصير بالعادة مألوفة هينة على النفس فاذا المحتمن النفس فقد زكت والطهرت عن هذه الرذاتل وتخلصت أيضًا عن النَّشِبِ الذَّيْ يَتُولُهُ مِنْهَا وَمِنْ أَشَدُّ البَّواعِثُ فِي الغَشِبِ عَنْدُ أَكُثُرُ الجِّيال تسميتهم الغضب شجاعة ورجولية وعزأة نفس وكبرهمة وتلقيبه بالألقاب المحمودة غباوة وجهلا حتىتميلاالنفس إليهوتستحسنه وقد يتأكد ذلك بحكاية شدة النضب عن الأكابر فيمعرض المدح بالشجاعةوالنفوس ماثلة إلى التشبه بالأكابر فبهيج الغضب إلى القلب بسببه وتسمية هذا عزة نفس وشجاعة جهل بل هو مرضقلت ونقصان عقل وهو لضخف النفس ونقصالهاوآيةأ نهلضمف النفس أنالريضأسرع غضيامن الصحيح والمرأة أسرع غضبًا من الرجل والصي أسرع غضبًا من الرجلالكبير والشيخ الضعيف أسرع غضبًا هن السكمل وذو الجلق السيُّ والرذائل القبيحة أسرع غضبًا من صاحب الفضائل فالردل ينضب لشهوته إذا فاتنه اللَّمْمَةُ وَلَبْخُلُهُ إِذَا فَاتَنَّهُ الحُّبَّةِ حَتَّى إِنَّهُ يَغْسُبُ عَلَى أَهُلُهُ وَوَلَكُ وَأَسَّمَا بِهِ اللَّمُوى مَنْ يُمْلُكُ نَفْسُهُ عند النضب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ ليس الشديدبالصرعة إعساالشديدالذي يملك نفسه عنذ الغضب (١) يه بل ينبعي أن يعالج هذا الجاهل بأن تتلي عليه حكايات أهل الحلم والعفو ومااستحسن منهم من كظم الفيظ فان ذلك منقول عن الأنبياء والأولياء والحكماء والمداءوا كابراللوك الفضلاء ومند ذاك منقول عن الأكراد والأتراك والجهلة والأغبياء الذَّن لاعقول لهم ولانشل قهم .

التيم عفظ الماء الوضوءويقنع بالقليل الشرب . وقيسل إذا رأيت الصوفىليسمعه ركوةأو كوزفاعلمأنه قد عزم طي ترك السلاة شاء أمأن،وحكى عن بعضهم أنه أدب نفسه في الطيارة إلى حداً نه أقام بينظهراني جماعة من النساك وعم مجتمعون فيدار فمارآه أحد منهسم أنه دخل الحلاء لأنه كان يقضى حاجته إذاخلا الوضع فی وقت برید تأدیب نفسه ، وقيسل مات الحواص في جامع الري في وسط الماء وذاك أنه كان به علة البطن وكملا قام دخل المساء وغسمل نفسه فدحله مرة ومات فيه كل ذلك لحفظه على

<sup>(</sup>١) حديث ليس الشديد بالصرعة تقدم قبله .

( يان علاج النشب بعد هيجانه )

ماذكرناه هو حسم لمواد النضب وقطع لأسبابه حتى لايهيسجفاذاجرى سبب هيجه قمنده بحب التثبت حتى لايضطر صاحبه إلى العمل به طي الوجه المذموم وإنما يعالج النضب عنمد هيجانه بمعجون الط والعمل. أما العلم فهو سنة أمور: الأول يتفكر في الأخبار التي سنوردها في فشل كظم النيظ والعفو والحلم والاحبال فيرغب في ثوابه فتمنعه شدة الحرص على ثواب السكظم عن التشفي والانتقام وينطفي عنه غيظه قال مالك بن أوس بن الحدثان غضب عمر على رجل وأمر بضربه فقلت باأمير المؤمنين ـ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ـ فكان عمريقولـ خذالعفووأمربالمرف وأعرض عن الجاهلين ـ فسكان يتأمل في الآية وكان وقافا عند كتاب الله مهماتلي عليه كثير التدبر فيه فتدر فيه وخلي الرجل وأمر عمر بن عبد العزيز بضرب رجل ثم قرأ قوله تعالى والكاظمين الفيظ \_ فقال لفلامه خل عنه . الثاني أن غوف تفسه بعقاب الله وهو أن يقول قدرة الله طيأعظم من قدرتي على هذا الانسان فاو أمشيت غشى عليه لم آمن أن يمضى الله غشبه على يوم القيامة أحوج ماأكون إلى العفو فقد قال تعالى في بعض الكتب القدعة : ياان آدم اذكرني حين تنضب أذكرك حين أغضب فلا أمحقك فيمن أمحق . وبث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيفا إلى حاجة فأبطأ عليه ظا جاء قال و لولا القصاص لأوجعتك (١) يه أي القصاص في القيامة وقيلما كان في بني إسرائيل ملك الاومعه حكيم إذا غضب أعطاه صيغة فيها : ارحمالسكين واخش الوت واذكر الآخرة فكان يقرؤها حتى يسكن غضبه . الثالث أن محذر نفسه عاقبة العداوة والانتقام وتشمر العدو لمقابلته والسمى في هدم أغراضه والثباتة عصائبه وهو لاغاوعن الصائب فيخوف نفسه بمواقب النشب في الدنيا إن كان لايخاف من الآخرة وهذا برجع إلى تسليط شهوة على غضب وليس هذا من أعمال الآخرة ولانواب عليه لأنه متردد على حظوظه العاجلة يقدم بعضها على بعض إلا أن يكون محذوره أن تتشوش عليه في الدنيا فراغته لامل والعمل وما يسينه على الآخرة فيسكون مثابا عليه . الرابعاأن ينفكر في قبيم صورته عند الغضب بأن يتذكر صورة غيره في حالة الغضب وينفكر في قبيح الفضب في نفسه ومشابهة صاحبه للسكاب الضارى والسبع العادى ومشابهة الحليم الهمادى التارك للغضب للاُنبياء والأولياء والعلماء والحكماء ونخير نفسه بين أن يتشبه بالسكلاب والسباع وأراذل الناس و بين أن يتشبه بالعداء والأنبياء في عادتهم لتميل نفسه إلى حب الاقتداء بهؤلاء إن كان قد بتي معه مسكة من عقل . الحامس أن يتفسكر في السبب الذي يدعوه إلى الانتقام وبمنعه من كظم الغيظ ولا يد وأن يكون له سبب مثل قول الشيطان له إن هذا عمل منك على المحز وصفر النفس والذلة والمهانة ونسير حقيرًا في أعين الناس فيقول لنفسه ماأعجبك تأنفين من الاحمَال الآن ولاتأنفين من حَزى يوم القيامة والافتضاح إذا أَحْدُ هذا بيدك وانتقم منه وتحذر في من أن تصغرى في أعين الناس ولا تحذرين من أن تصغرى عند الله والملائكة والنبيين فمهما كظم النيظ فينبغيأن يكظمه فُه وذلك يعظمه عنه الله فصاله وللناس وذل من ظلمه يوم القيامة أشهد من ذله لو انتقم الآن أفلا عجب أن يكون هو القائم إذا تودي يوم القيامة ليقم من أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا فيسذا وأمثاله من معارف الايميان ينبغي أن يكرره على قلب. . السادس أن يعلم أن غضبه من تعجبه من جريان الثميء على وفق مراد الله لا على وفق مراده فسكيف يقول مرادى أولى من مراد الله ويوشك أن يكون غضب الله عليه أعظم من غضبه . وأما العمل فان تقول بلسانك (١) حديث لولا القصاص لأوجعتك أبو يعلى من حديث أم سلمة بسند صعيف .

الوضوء والطهارةوقيل كان إيراهيم بنأدهبه قيام فقام في لبداة واحدة نفا وسبمين مرة كل مرة يجدد الوضوءو يسلى ركعتين وقيل إن بعضهم أدب نفسه حق لايخرج منه الريح إلا في وقت البراز يراعى الأدب في الحـــاوات واتخاذ النديل بصد الوضوء كرهه قوم وقالوا إن الوسوء يوزن وأجازه بعضهم ودايلههم ماأخبرنا الشيخ العالم ضياءالدين عبدالوهاب ابن على قال أنا أبو الفسم المروىقال أناأبو نصر قال أنا أبو محد قال أنا أبو العباس قال أنا أبو عيس الترمذي قال حدثنا سفيان من وكيع قال حدثناعبدالله

أعوذ الله من الشيطان الرجم هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال عند النيظ (١٠) ﴿ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضبت عائشة أخذ بأشها وقال اعويش قولى اللهم رب النبي 
عدد اغفر لى ذنى وأذهب غيظ قلى وأجرى من مضلات الفين (٢٠) » فيستحب أن تقول ذلك فان

التصارى لاعترزون

عن الحروأ جرى الأمر

الحديث الترمذي وقال حمن .

لم يزل بذلك فاجلس إن كنت قائمًا واضطجع إن كنت جالسا واقرب من الأرض التي منهاخلةت لتعرف بذلك ذل نفسك واطلب بالجلوس والامتطجاع السكون فان سبب التغيب الحرارة وسبب الحرارة الحركة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ النَّفْبِ جَرِّمْتُوقَدْ فِي القَلْبِ ٣٠ ﴾ ألم تروا ابن وهب عن زيد إلى اتفاخ أو داجه وحمرة عينيه فاذا وجد أحدكم من ذلك شيئا فان كان قاعما فليجلس وإن كان ابن حباب عن أبي جالسا فليتم فان لم يزل ذلك فليتوسَّأ بالماء البارد أو يفتسل فان النار لايطفتها إلا للساء فقد قال معاذ عسن الزهري صلى الله عليه وسلم ﴿ إِذَا غَضِبِ أَحَدُكُم فَلِيتُومُنَّا بِالْمَاءُ فَأَعْمَا الْنَصْبِ مِنَ النَّارِ (4) \* و في رواية إن عن عروة عن عائشة النضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تعلماً الناربالماءفاذاغضباً حدكم فليتوضأ رضى الله عنها قالت وقال ابن عباس قال رسول الله مسلى الله عليه وسلم ﴿ إِذَا خَسْبَتَ فَاسَكُتْ (٩) ﴾ وقال أبو هريرة كان لرسول اللهصليالله « كان رسول الله علي إذا غضب وهو قائم جلس وإذ غضب وهو جالس اضطجم فيذهب عليه وسلمخرقة ينشف غضبه 🗥 » وقال أبو سعيد الحدري قال النبي صلى الله عليه وسلم و ألا إن النضب جرة في قلب بها أعشاءه بعسد ابن آدم (٧٧) ﴾ ألا ترون إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه فمن وجد من ذلك عيثا فليلصق خدم الوضوء . وروىمداد بالأرضُ وكان هذا إهارة إلى السجود وتمكين أعز الأعضاء من أذل الواضعوهوالترابالتستشعر ابن جبل قال رأيت به النفس الخال وتزايل به العزة والزهو الذي هو شبب الغضب . وزوى أن عمر غضب يوما مدعا رسول الله صلى الله عليه عماء فاستنشق وقال إن النضب من الشيطان وهذا يذهب الغضب وقال عروة ين محداما استعملت وسلم إذا تومنا مسح على البمن قال لى أبي أو ليت قلت نعم قال فاذا غضبت فانظر إلى السهاء فوقك وإلى الأرض محتك ثم وجهسه بطرف ثوبه عظم خالقهماً . وروى و أن أبا ذر قال لرجل يا إن الحمراء في خصومة بينهما فبلغ ذلك رسول الله واستقصاء الصوفية في (١) حديث الأمر بالنموذ بالله من الشيطان الرجيم عند الفيظ متفق عليه من حديث سلمان بن صرد تطهير البواطن من قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان فأحدهما احمر وجههوانتفختأوداجه الصفات الرديشية الحديث وفيه لوقال أعود بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه مايجد فقالوا له إن النبي صلى الله عليه والأخالاق اللمومة وسلم قال نعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحديث (٢) حسديث كان إذا غضبت عائشة أخذ بأنفها لاالاستقصاء في طيارة وقال ياعويش قولى اللهم رب الني محمد اغفرلي ذني وأذهب غيظ قلى الحديث ابن السني في اليوم الظاهر إلى حد يخرج والليلة من حديثها وتقدم في الأذكار والدعوات (٣) حديث إن النَّفْ جَرَّةٌ تُوقِد في القلب الحديث منحد العلروتومنأهمر الترمذي من حدث أبي سعيد دون قوله توقد وقد تقدم ورواه بهدنه الفظة البهتي في الشعب رضي الله عنه من جرة (٤) حديث إذا غضب أحدكم فليتومنا بالماء البارد الحديث أبو داود من حديث عطية المسدىدون نعرانيـة مع كون

قوله بالمساء البارد وهو بلفظ الرواية الثانية التي ذكرها المصنف وقد تقدم (٥)حديث ابن عباس إذاً

غضبت فاسكت أحمد وابن أبي الدنيا والطبراني واللفظ لهما والبهيق في شعب الاعسان وفيه ليث بن

أى سليم (٦) حديث أن هريرة كان إذا غضب وهو قائم جلس وإذا غضب وهو جالس اصطجم فيذهب غضبه ابن أى الدنيا وفيه من لم يسم ولأحمد باسنادجيد في أثناء حديث فيه وكان أبو ذر قائمًا فيخلس ثم اضطجع فقيل له لم جلست ثم اضطجت فقال إن رسول الدسل الله عليه وسلم قال لنا إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فان ذهب عنه النضب وإلا فليضطجع والمرفوع عند أبي داود وفيه عنده انقطاع سقط منه أبو الأسود (٧) حديث أبي سعيد ألا إن الفضب جمرة في قلب ان آدم

صلى الله عليه وسلم فقال ياآباذر بلغى إنك اليوم عبرت أخاك بأمه فقال نم فانطلق أبو ذر ليرضى صاحبه فسقه الرجل فسلم عليه فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ياأبا نر ارفعرسك فانظر ثم اعلم أنك لست بأفضل من أحمر فيها ولا أسود إلا أن تفضله بعمل ثم قال إذا غضبت فان كنت قاعمًا فاقعد وإن كنت قاعمًا فاضطجع (٢) به وقال المشعر بن سلمان كان رجلا وقال للمشعر في فيشند غضبه فيكتب ثلاث محائف وأعطى كل صيفة رجلا وقال للا ول إذا غضبت فأعطى هذه وقال للثانى إذا سكن بعض غضبى فأعطى هذه وقال الثالث إذا ذهب غضبى فأعطى هذه فاشند غضبه يوما فأعطى الصحيفة الأولى فاذا فيها ماأنت وهذا النفس إنك لست إله إنما أنت بشر يوشك أن يأكل بعضك بعضا فسكن بعض غضبه فأعطى الثانية فاذا فيها ارحم من في الأرض يرحمك من الساء فأعطى الثالثة قاذا فيها خذ الناس محق الله فانه لايسلهم إلا ذلك أى لالعملل الحدود ، وغضب المهدي على رجل فقال شبيب لا تنضب في بأشد من غضبه لنفسه فقال خلوا سبيله .

( فضيلة كظم الغيظ )

قال الله تعالى \_ والكاظمين النيظ \_ وذكر ذلك في معرض الدح وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم و من كف غضبه كف الله عنه عذابه ومن اعتذر إلى ربه قبل الله عدره ومن خزن لسانه ستر الله عورته (٢) و وقال صلى الله عليه وسلم و أشدكم من غلب نفسه عند الغضب وأحلم من عنا عند القدرة (٢) و وقال صلى الله عليه وسلم و من كظم غيظا ولو هاء أن يمضيه لأمضاه الله قله بوما القيامة رضا \_ وفي رواية \_ ملا الله قلبه أمنا وإيمانا(٤) و وقال ابن عمر قالرسول الله صلى الله عليه وسلم و ماجرع عبد جرعة أعظم أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتفاء وجه الله تعالى (٥) و وقال ابن عباس رضى الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم و إن لجهم بابا لايد خدله إلا من عنى وقال ابن عباس رضى الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم وال إدا غضبت إلى آخره ابن أبى الدنيا في العفووفم وفيه فقال يا أبا ذر ارفع رأسك فانظر الحديث وفيه مقال إداغضبت إلى آخره ابن أبى الدنيا في العموم كانت أمه الغشب باسناد صحيح وفي الصحيحين من حديثه قال كان بيني و بين رجل من إخوان كلام وكانت أمه أعجمية فيرته بأمه فتكانى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر إنك امر وفيك جاهلية ولأحدانه صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر إنك امر وفيك جاهلية ولأحدانه صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر إنك امر وفيك جاهلية ولأحدانه صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر إنك امر وفيك جاهلية ولأحدانه صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر إنك امر وفيك جاهلية ولأحدانه صلى الله عليه وسلم قال له انظر فانك لست غير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى ورجاله تقات.

(عضية كظم الغيظ)

(٢) حديث من كف غضبه كف الدعنه عذا به الحديث الطبرانى فى الأوسط والبهق فى شعب الايمان واللفظ له من حديث أنس باساد ضعيف ولا بن أى الدنيا من حديث ابن عمر من ملك غضبه وقاء الله عذا به الحديث وقد تقدم فى آفات الله ان (٣) حديث أشدكم من ملك نفسه عند النفس وأحلم من عفاعند القدرة ابن أبى الدنيا من حديث على بسند ضعيف والبهق فى الشعب بالشطر الأول من رواية عبد الرحن ابن عجلان موسلا باسناد جيد وللبزار والطبرانى فى مكارم الأخلاق واللفظ له من حديث أشدكم أملك لنفسه عند النفس وفيه عمران القطان مختلف فيه (٤) حديث من كظم غيطاولو شاء أن يمضيه أمضاه ملا الله قلبه يوم القيامة رضا وفي رواية أمناوإيمانا ابن أبى الدنيا بالرواية الأولى من حديث ابن عمروفيه سكين بن أبي سراج تسكلم فيه ابن حبان وأبو داود بالرواية الثانية من حديث رجل من أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه ورواها ابن أبى الدنيا من حديث أبي هريرة وفيه من لم يسم النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه ورواها ابن أبى الدنيا من حديث أبي هريرة وفيه من لم يسم النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه ورواها ابن أبى الدنيا من حديث أبي هريرة وفيه من لم يسم النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه ورواها ابن أبى الدنيا من حديث أبي هريرة وفيه من لم يسم النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه ورواها ابن أبى الدنيا من حديث أبي هريرة وفيه من لم يسم النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه ورواها ابن أبى الدنيا من حديث أبي هريرة وفيه من لم يسم النبي صلى الله على ماجرع رجل جرعة أعظم أجرا من جرعة غيظ كفلمها بنغاء وجه الله المناه وجه الله المناه وجه الله المناه وجه الله المناه المناه وجه الله المناه وحديث المناه والمناه والمناه وحديث المناه وحديث المناه وحديث المناه والمناه والمناه والمناه وال

طىالظا هر وأمسل الطهارة وقد كان أمحاب دسدول الخه مسلى الله عليه وسلم يسلونطى الأرضمن غبر سجادة وعشون حفاة في الطــرقوقد كانوا لايجعلون وقت النوم يينهمو بين التراب حالبلا وقد كانوا ينتصرون على الحجر فى الاستنجاء فى بعض الأوقات وكان أمرهمني الطهارة الظاهرة على التساهل واستقصاؤهم في الطيارة الباطنية وهكذا شغل الصوفية وقد یکون فی بسش الأشخاص تشددني الطهارةويكونمستند ذلك رعونة النفس فلو اتست توبه تحرب ولا يبالي عدا في باطنامن الفل والحقد والسكبر

والمجب والرياءوالنفاق ولعبة ينجكر عبق الشسخس لو داس الأرضعافيارموجود رخسة الشرع ولا بنكره عليه أن يتكلم بكلمة غيبة بخرب بها دينه وكل ذلك من قلة السلم وترك التأدب ضِعبة الصادقين من الماماء الراسخين وكاثوا يكرهون كثرة الدلك في الاستيراء لأنهرعنا بسترخى العسرق ولا عسك البول ويتولد مننه القطر للفرط. ومن حكايات المتصوفة فىالومنوءوالطهارات أن أبا عمروالزجاجي جاور بمكة ثلاثين سنة وكانلايتفوط فحالحرم وغرجإلى الحلوأقل ذلك فرسخ ، وقبل كان بسنهم على وجهه

غيظه بمحية الله تعالى (١) و وقال صلى الله عليه وسلم و ما من جرعة أحب إلى الله تعالى من جرعة فيظ كظمها عبد وما كظمها عبد إلا ملا الله قلبه إيمانا (٢) و وقال صلى الله عليه وسلم و من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفنه دعاه الله على رءوس الحلائق وغيره من أى الحور شاه (٢) و الآثار: قال عمر رضى عنه من اتنى الله لم يشف غيظه ومن خاف الفله فعلمايشاء ولو لا يوم القيامة للكان غير ما ترون. وقال لقهان لابنه: يابنى لا تذهب ماء وجهاك بالمسألة ولا تشف غيظك بفضيحتك واعرف قدرك تنفعك معبشتك. وقال أيوب حلم ساعة يدفع شراكثيرا ، واجتمع سفيان الثورى وأبو خزعة الير بوعى والفضيل بن عياض فتذاكروا الزهد فأجموا على أن أفضل الأعمال الخياف نشب وألمبر عند الجزع. وقال رجل لعمر رضى الله عنه والله ما أن أفضل الأعمال الجزل فنضب عمر حتى عرف ذلك في وجهه قال له رجل لعمر رضى الله عنه والله تمان الله تعالى يقول خذاله فو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين - فهذا من الجاهلين فقال عمر صدقت فكا عماكات نارا وأطفت وقال محمد بن كعب ثلاث من كن فيه استكل الإعمان بافي إذار ضي ليدخله رسام في الباطل وإذا غضب لم غرجه غضبه عن الحق وإذا قدر لم بتناول ماليس له . وجاء رجل إلى سلمان فقال عبد الله أوسنى قال لا تنضب في الحق عن الحق وإذا قدر لم بتناول ماليس له . وجاء رجل إلى سلمان فقال عبد الله أوسنى قال لا تنضب في أوسنى قال لا تنفي الخل فان غضبت فأمسك لسانك ويدك .

( بيان فشيلة الحلم )

اعلم أن الحلم أفضل من كلم النيظ لأن كلم النيظ عبارة عن التحلم أى تكلف الحلم ولا محتاج إلى كلم النيظ إلا من هاج غيظه و محتاج فيه إلى مجاهدة شديدة ولكن إذا تعود ذلك مدة صار ذلك اعتيادا فلا بهيج الغيظ وإن هاج فلا يكون في كظمه تعب وهو الحلم الطيمي وهو دلالة كال العقل واستيلاته وانكسار قوة النعب و خضوعها العقل ولكن ابتداؤه التحلم وكظم الغيظ تكلفا قال صلى الله عليه والمناسرة والمام بالتحلم ومن يتخبر الحير يعطه ومن يتوق الشر يوقه (٤) و وأشار بهذا إلى أن اكتساب الحلم طريقه التعلم وقال أوهر برة قال رسول الله عليه فسلم واطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكنة والحلم لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه ولا تسكونوا من جبابرة العلماء فيغلب جهلكم حليك (٥) و وأشار بهذا إلى أن التكبر والتجبر هو الذي بهيج الغضب و عنع من الحلم واللين ، وكان من دعائه من هي الله عليه وسلم وابتنوا الرفية وأكر مني بالتقوى و جملني بالعافية (٢) و وقال أبو هريرة قال الني صلى الله عليه وسلم وابتنوا الرفية عند الله قالوا وماهي يارسول الله ٤ قال تصلمن قطعك و تعطيم من حمك و علم عمن جهل عليك ٢٥) عند الله قالوا وماهي يارسول الله ٤ قال تصلمن قطعك و تعطيم من حمك و علم عمن جهل عليك ٢٥)

( قضيلة الحلم )

(ع) حديث إعاالهم بالتعام والحلم بالتحلم الحديث الطبر ان والدار قطنى في العلل من حديث في الدردا وبسند ضعيف (د) حيث في هر برة اطلبو االعلم واطلبو امع العلم السكينة والحلم الحديث النافي في باصله واطلبو العالم المنافية المالم وأكر منى بالتقوى وجملى بالعافية المجدلة بسند ضعيف ابتعوا الرفعة عندا في قال والوماهي اقال تصل من قطعت الحديث الجام كو البيهمي وقد تقدم .

<sup>(</sup>۱) حديث ابن عباس إن لجهنم بابا لا يدخل منه إلا من شنى غيظه بمصية الله تقدم في آفات اللسان (۲) حديث مامن جرعة أحب إلى الله تعالى من جرعة غيظ كظمها عبدوها كظمها عبدالالا الله قله إعانا ابن أبى الدنيا من حديث ابن عباس وفيه ضعف ويتلفق من حديث ابن عمر وحديث السحابي الذي لم يسم وقد تقدما (۳) حديث من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفقه دعاه الله على ردوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء تقدم في آفات اللسان.

قرح لم ينبدمل النق عشرة سنة لأن الماء كان يضر". وكان مع ذاك لايدع تجسديد الوضوء عنسدكل فريضة وبعضهم تزل في عينه الماء فحاوا إليه للداوى وبذلوا له مالا كثيرا لبداويه فتمال الداوى بحناج إلى توك الوضوء أياما ویکون مستلقیا طی تضاه فلم يفعل ذلك واختار ذهاب بصره على تواك الوصوء . [الساب البادس والثلاثون في فضيلة الصلاة وكبر شأنها روى عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أنه قال قال رسول الله سلى الله عليه وسلم و لما خلق الله تعالى جنة عدن وخلق فبها

وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ خَس من سَن الرساين الحياءو الحار الحجامة والسو الدوالة، طر (١) هوة ل طى كرام الله وجهه قال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ الرجل المسلم ليدركبا لحلم درجة الصائم القائم وإنه ليكتب جبارا عنيدا ولايملك إلا أهل بيته <sup>(٧٧)</sup>، ونال أبوهريرة «إنرجلاقال:إرسولا**له**إن لي قرابة أصلهم ويقطعونى وأحسن إليهم ويسيئون إلى ويجهلون على وأحلم عنهمةال إن كان كاتقول فكأنحسا كسفهم الل ولايرال ممك من الله ظهير مادمت على ذلك (٢٦) ١١ اليمني به الرمل وقال رجل من المسلمين واللهم ليس عندى صدقة أتصدق بهافأ بمسا رجل أصاب من عرضي شيئا فهو عليه صدقة فأوحى المه تمالى إلى النبي علي إلى قد غفرت 4 (1) وقال صلى الله عليه وسلم وأيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم قالوا وما بو ضمضم قال رجل بمن كان قبلكم كان إذ "صبح يقول اللهم إلى تصدّ قت اليوم بعرض على من ظلمن (٥)» وقيل في قوله تعالى - زبانين - أي حاماء عاماء وعن الحسن في قوله تعالى - وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاما \_ قال حلماء إن جمل عليهم بجملوا. وقال عطاء ين أبي رباح عشون على الأرض هونا \_ أى حلما وقال اين أبي حبيب في قوله عزوجل \_وكولا \_قال الكول منتهى الحلم. وقال مجاهد - وإذامروا باللقوم واكراما أي إذا أوذو اصفحوا. وروى «أن ابن مسعود مربلغو معرضا فذالرسول اقه صلى الله عليه وسلم أصبح الن مسعود وأمسى كر عالاً »ثم تلا إبراهم ن ميسرة وهو الراوى قوله تعالى - وإذا مروا باللغو مروا كراما \_ وقال الني صلى الله عليه وسلم «اللهم لايدركن ولاأدركمزمان لايتبعون فيه العليم ولايستحيون فيه من الحليم قلوبهم قلوب العجمُ وألسنتُهم ألسنة العرب(٧) وقال صلى الله عليه وسلم و ليليني منكم ذوو الأحلام والنهمي ثم اللدين يلونهم ثمالدين يلونهم ولانختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وهيشات الأسواق<sup>(A)</sup> ووروى «أنهوفدعل الني صلى الله عليه وسلم الأشجفاً ناخ راحلته ثم عقلها وطرح عنه توبين كانا عليه وأخرج من العيبة ثوبين حسنين فلبسهما وذلك بعين (١)حديث خس من سنن للرسلين الحياء والحلم والحجامة والسواك والتعطر أبوبكر بنأب،عاصم في انثاني والآحاد والترمذي الحكيم في نواهد الأصول من رواية مليح بن عبـــد الله الحطميُّ عن أبيه عن جدَّه والترمذي وحسنه من حديث أني أيوب أربع فأسقط الحلم والحجامة وزاد النكاح (٢) حديث على إن الرجلالسلم ليدرك الحلمدرجة الصائم القائم الحديث الطبراني في الأوسط بسند ضعيف (٣) حديث أبي هريرة إن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة إُصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلى ويجهلون علىوأحلم عنهم الحديث رواه مسلم (ع) حديث قال رجل من السلمين اللهم ليس عندي صدقة أتصدُّق بها فأيما رجل أصاب من عرضي شيئًا فهو صدقة عابه الحديث أبو نهم في الصحابة والبهتي في الشعب من رواية عبد الحبيد بن أبي عبس بن جبرعن أبيه عن جده باسناد لين زادُ البهيق عن علية من زيد وعلية هو الدى قال ذلك كما في أثناء الحديث وذكر ابن عبدالبر في الاستيماب أنه رواه ابن عيينة عن عمروين دينار عن أبي صالح عن أبي هروة أن رجلا من السلمين ولم يسمه وقال أظنه أبا ضمضم قلت وليس بأبى متمضم إنمسا هو علية بنزيد وأبوضمضم ليس له صبة وإنما هو متقدّم (٥) حديث أيعجز أحدكم أن يكون كأن ضمضم الحديث تقدم في آفات اللسان (٦) حديث إن ابن مسعود تمر بلغو معرضا فقال الني صلى الله عليه وسلم أصبح ابن مسعود وأسى كريما ابن البارك في البر والصلة (٧) حديث اللهم لايدركني ولاأدركه زمان لايتبعون فيه العليم ولايستحيون فيه من الحليم الحديث أحمد من حديث سهل بن سعد بسند ضعيف (٨)حديث لبلين منكم أولو الأحلام والنهي الحديث مسلم من حديث ابن مسعود دون قوله ولاتختلف انتختلف قاو بكم فهمي عند أبي داود والترمذي وحسنه وهي عند مسلم في حديث آخر لابن مسعود .

رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى منايسنع ثم أقبل يمشى إلى وسول الله صلى المتعليه وسلم فقال عليه السلام إن فيك يأشج خلقين يحبهما الله ورسوله قال ماها بأبي أنت وأمى يارسول الله قال الحلم والأناة فقال خلتان تخلقتهما أوخلقان جبلت عليهما فقال بل خلقان جبلك المعليهمافقال الحدثه الديجاني على خلفين عجهما الله ورسوله (١) و وقال ﴿ لِلَّهِ ﴿ وَإِنَّ اللَّهِ مُعِبِ الحَلَّمِ الحَيَّ النَّمَ المتعف أباالعبال التتيُّ ويغض الفاحش البذي السائل اللحف الني (٢٠) وقال ابن عباس قال الني سلى الله عليه وسلم وثلاث من لم تكن فيه واحدة منهن فلاتعتدوا بشيء من عمله تقوى تحجزه عن معاصى الله عزوجلوحلم يكف به السفيه وخلق يعيش به في الناس ( الله وقال رسول الفصل الفعليه وسلم ﴿ إِذَا جَمِع اللهُ اللهُ لائق يوم القيامة نادى مناد أين أهل الفضل فيقومناس وهميسير فينطلقونسراعاإلىالجنةفتتلقاهمالملائكة فيقولون لهم إناثراكم سراعا إلى الجنة فيقولون نحن أهل الفضل فيقولون لهمماكان فضلكم فيقولون كنا إذا ظلمنا صرنا وإذا أسيُّ إلينا عفونا وإذا جهل علينا حلمنا فيقال لهم ادخلوا الجنة فنع أجر العاملين (٤٠) م. الآثار : قال عمر رضي الله عنه تعلمواالعلموتعلمواللعلماليكينةوالحلموقال على رضي الله عنه ليس الحير أن يكثر مالك وولدك ولكن ألحيرأن يكثر عامك ويعظم حلمك وأن لاتباهى الناس بعبادة الله وإذا أحِسنت حمدت الله تعالى وإذا أسأت استغفرت الله تعالى وقال الحسن اطلبوا العلم وزينوه بالوقار والحلم . وقال أكثم بن صيغي دعامة العقل الحلم وجماع الأممالصبر.وقال.أبوالدرداءأدركت الناس ورقا لاشوك فيه فأصبحوا شوكا لاورق فيه إن عرفتهم نفدوك وإن تركه مايتركوك قالوا كيف نصنع ؟ قال تقرضهم عن عرضك ليوم فقرك . وقال على رضي الله عنه إن أول ماعوض الحليم من سخلقه أن الناس كلهم أعوانه على الجاهل - وقال معاوية رحمه الله تعالى لايبلغ العبد مبلغ الرأى حتى يقلب حلمه جهله وصيره شهوته ولا يبلغذلك إلا بقو ةالملم .وقالمعاوية لعمروبن الأهتم أى الرجال أشجع قال من رد جهل علمه قال أى الرجال أسخى قال من بنك دنياه لسلاح دينه . وقال أنس بن مالك فى قوله تمالى .. فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم .. إلى قوله ... عظم ... هو الرجل يشتمه أخوه فيقول إن كنت كاذبا فغفر الله لك وإن كنت صادقا فغفر الله لي . وقال بعضهم شتمت فلانا من أهل البصرة خلم على فاستعبدني بها زمانا . وقالمعاوية لعرابة فأوس بمسدت قومك ياعرابة قال ياأمير المؤمنين كنت أحلم عن جاهلهم وأعطى سائلهم وأسغى في حوائجهم فمن ضل ضلي فهومثلي ومن جاوزت فهو أفضل سي ومن تصرعني فأنا خير منه -وسب رجل ابن عباس رضي الله عنهما فلما فرغ قال ياعكرمة هل للرجل حاجة فنقضها فنكس الرجل رأسه واستحى . وقال رجل أممر بن عبد المزر أشرد أنك من الفاسقين فقال ليس تقبل شهادتك . وعن طي بن الحسين بن على رضى الله عنهم أنه سبه رجل فرمى إليه بحميصة كانت عليه وأص له بألف درهم فقال بعضهم جمع 4 خس خُمَالُ مُحُودة : الحُلمُ وإسقاطُ الأذى وتخليص الرجلُ عايمه من الله عزوجِلُو حمله على الندم والتوبة

(۱) حديث باشج إن فيك خصلتين عبهما الله الحلم والأناة الحديث متفق عليه (۲) حديث إن الله عب الحب التفي النفي الله عب الحب التفف الحديث الطبرائي من حديث سعد إن الله عب العب التفي النفي الحفي (۴) حديث ابن عباس ثلاث من لم تمكن فيه واحدة منهن فلا تعتدوا بشيء من عمله أبوقعيم في كتاب الإيجاز باسناد ضعيف والطبرائي من حديث أم سلمة باسناد لين وقد تقدم في آداب الصحبة (٤) حديث إذا جمع الحلائق نادى مناد أبن أهل الفضل فيقوم ناس الحديث وقيه إذا جهل علينا حلمنا البهتي في إسناده ضعف ،

مالاعين رأت ولاأذن صمت ولاخطرطي قلب بشر قال لهما تسكلمي فقالت \_ قد أفلح للؤمنون الدين هم في مسالاتهم خاشمون \_ ثلاثا ، وشيد القرآن الحبيد بالفلاح للمصلين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتانى جبر اثيل الدلوك الشمس حين زالت ومستى بى الظهر ، ماهتقاق السلاة قبل ن الصلى وهو النار والحشة الموجة إدا أرادواتة ويمهاتمرض طي النار ثم تقوم وفي العبد اعوجاجلوجود قسه الأمارة بالسوء وسبحات وجه اقد السكريم القالوكشف حجابها أحرقت من أدركته يسيب بها

ورجوعه إلى مدح بعد اللم اعترى جميع ذاك بثىءمن الدنيا يسيرو ظالرجل لجنفر بن عدانه قدوقع ِبِينِي وَبِينَ قُومِ مِنازِعةً فِي أَمرِ وإنِّي أُربِد أَن أَثَّرَكَهُ فَأَحْشِي أَنْ يَقَالُ لِي إِنْ تُركك له ذل فقال جنور إنما الدليل الظالم وقال الحليل بن أعود كان يقال من أساء فأحسن إليه فقد جمل له حاجز من قلبه يدعه عن مثل إساءته وقال الأحنف بن قيس لست غليم ولكني أعلم وقال وهب بن منهم ن رحم وحمومن يسمت يسلم ومن جهل يغلب ومن يعيل غطى ومن غرص على الشرلايسلم ومن لايدم المواء يشتم ومن لا يكره الشر يأثم ومن يكره الشر يعسم ومن يتبع وصية الله عفظومن عفرالله يأمن ومن يتول الله عنعومن لايسأل الله ختفر ومن يأمن مكر الله يخذلومن يستمن الله يظفروقال رجل لمالك بن دينار بلنن أنك ذكرتني بسوء قال أنت إذن أكرم على من نفس إن إذا فعلت فلك أهديت الله حستاني . وقال بعض العلماء الحلم أرفع من المقل لأن المائه تعالى تسمى بهوقال دجل لِعَن الحَكَاء والله لأسبنك سبا يدخل معك في قبرك تقال معك يدخل لامعيوم، السيح ابن مربم عليه الصلاة والسلام بقوم من اليهود فقالوا له شرا فقال لهم خيرا فقيل له إنهم يقولون شرا وأنت تقول خيرا فتبال كل ينفق مما عنده وقال لقمان ثلاثة لا يعرفون إلا عنماد ثلاثة لايمرف الحليم إلا عند النصب ولا الشجاع إلا عند الحرب ولا الأخ إلاعندالحاجة إليه. ودخل طي بعض الحكماء صديق له فقدم إليه طعاماً غرجت امرأة الحسكيم وكانت سيئة الحلق فرفعت السائدة وأقبلت على شتم الحسكيم غرج الصديق مغضبا فتبعه الحسكيم وقال له تذكر يوم كنا في منزلك نطع فسقطت دجاجة طى السائدة فأفسدت ماعليها فلم يخضب أحسد منا قال فيم قال فاحسب أن هذه مثل تلك الحجاجة فسرى عن الرجل غضبه وانصرف وقال صدق الحكيم الحلم شفاء من كل ألم وضرب رجل قدم حكيم فأوجه فلم ينضب فقيل له في ذلك فقال أقمته مقام حجر تشرَّت به فذ بحت النضب وقال محود الوراق:

ما الناس إلا واحسد من ثلاثة شريف ومشروف ومشلى مقاوم وما الناس إلا واحسد من ثلاثة شريف ومشروف ومشلى مقاوم فأما الذي فوقى فأعرف قسده وأتبع فيسه الحق والحق لازم وأما الذي دوئي فان قال ضفت عن إجابتسه عرضي وإن لام لائم وأما الذي مشلى فان زل أوهفا تفضلت إن الفضيال الحلم حاكم إيان القدر الذي مجوز الانتصار والتشفي به من الكلام)

اعلم أن كل ظلم صَدَر من شخص فلا مجوز مقابلته يمثله فلا تجوز مقابلة الفيبة بالنبية ولامقابلة التجسس ولا السب بالسب وكذلك سائر الماصى وإنما القصاص والفرامة على قدر ماور دالشرع به وقد فسلناه في الفقه . وأما السب فلا يقابل بمثله إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن امرؤ عيرك بمنا فيك فلا تعيره عما فيه (1) وقال والسنبان ماقالا فهو على البادى مالم يعتد المظلوم وقال والسنبان شيطانان يتهاتران (2) و وشم رجل أبا بكر الصديق رضى الله عنه وهوسا كتفارا بتدأ ينتصر منه قام رسول الله من على قال أبو بكر إنك كنت ساكتا لمنا شتمنى فلما تسكلمت قمت اللأن الملك كان عب عنك فلما تسكلمت فعلى فيه الشيطان فلم أكن لأجلس في مجلس فيه الشيطان (2) وجاء الشيطان فلم أكن لأجلس في مجلس فيه الشيطان (2)

(۱) حديث إن امرؤ عيرك عما فيك فلا تميره بمما فيه أحمد من حديث جابر بن مسلم وقد تقدم (۲) حديث المنتبان شيطانان يتهاتران تقدم (۳) حديث شتم رجل أبا بكر رضى الله عنه وهو ساكت فلما ابتدأ ينتصر منه قام صلى الله عليه وسلم الحديث أبو داود من حديث أبى هر برة متصلا ومرسلا قال البخارى للرسل أصح .

المسل من وهج السطوة الإلميسة والمظمة الربانيسة مايزول به اعوجاجه بل بتحقق به معراجه فالمصلى كالمصطلىبالنار ومن اصطلى بنار الصلاة وزال بها اعوجاجه لايعرض على نارجهنم إلا ُعلة القسم . أخبرنا الثبيخ العالم رضي الدين أحمد بن إحميل القزويني إجازةقاليأنا أبوسعيد محد بندأى الماس بن محديث أي العباس الخليلي قال أنا أبو سعيد الفرخزاذي قال أنا أبو إسحق أحمد ابن محسد قال أنا أبو القاسم الحسن بن عجد من الحسن قال أنا أبو زكرياعي ينعد العنبرى قال ثنا جعفر ان أحمد بن الحافظ

وقال قوم نجوز للفابلة بمسالا كذب فيه وإنمسا نهيي رسول اللهصليالة عليه وسلم عن مقابلة التعبير بمثله نهى تُذَيه والأفضل تركه ولكنه لايحمى به والذي برخص فيه أن تقول من أنتوهل أنت إلامن بن فلان كما قال سعد لابن مسمود وهل أنت إلا من بن هذيل وقال ابن مسمودوهلأنت إلامن بن أمية ومثل قوله باأحمق قال مطرف كل الناس أحمق فها بينه ومِن ربه إلا أن بعضالناسأقل حماقة من بعض وقال ابن عمر في حديث طويل حتى ترى الناس كلهم حمتي في ذات المه تعالى (١) وكذلك قوله ياجاهل إذما من أحد إلا وفيه جهل فقد آذاه عاليس بكذب وكذلك قوله باسي الحاق ياصفيق الوجه ياثلابا للأعراض وكان ذلك فيه وكذلك قوله لوكان فيك حياء لمسا تسكلمت وما أحقرك في عني بما فعلت وأخزاك الله وانتقم منك . فأما النميمة والفيبة والكذب وسب الوالدين فحرام بالانفاق لماروى أنه كان بين خالد بن الوليد وسعد كلام قذ كر رجل خالدا عند سعد فقال سعد مه إن مابيننا لميلغ ديننا يعني أن يأثم بعضنا في بعض فلم يسمم السوء فكيف مجوز لهأن يقوله والدليل على جواز ماليس بكذب ولا حرام كالنسبة إلى الزنا والفحش والسب ماروت عائشة رضي المدعنها وأنأزوا جالني صلى الله عليه وسلم أرسان إليه فاطمة فجاءت فقالت بارسول الله أرساني إليك أزواجك سألنك العدل في ابنة ألى تحاقة والني صلى الله عليه وسلم نائم فقال يابذية آعبين ماأحب قالت نبرقال فأحي هذه فرجت إليهن فأخرتهن بذلك فقلن ماأغنيت عنا شيئا فأرسلن زينب بنت محص قالت وهي التي كانت تساميني في الحب فجاءت فقالت بنت أبي بكر و بنت أبي بكر فما زالت تذكر في وأنا ساكتة أتتظرأن يأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجواب فأذن لي فسببتها حتى جف لساني فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا إنها ابنة أن بكر (٢) ، حنى أنك لاتقاومينها في الكلام قطوقو لهاسبيتها ليس الراد به الفحش بل هو الجواب عن كلاميا بالحق ومقابلتها بالصدق وقال الني صلى الله عليه وسلم «الستبان ماقالا فعلى البادي مهما حق يعدى الظاوم (٣) ، فأثبت المظاوم انتصار إلى أن يعدى فيذا القدر هو الذي أباحه هؤلاء وهو رخصة في الايذاء جزاء على إيذائه السابق ولا تبعدالرخسة في هذا القدرول كن الأفضل تركه فانه مجره إلى ماوراءه ولا يمكنه الاقتصار على قدرالحق فيهوالسكوت عن أصل الجواب لعله أيسر من الشروع في الجواب والوقوف على حد الشرع فيه ولكن من الناس من لايقدر على ضبطنفسه في فورة الفضب ولكن يعود سريعا ومنهم من يكف نفسه في الابتداء ولكن عقد على الدوام والناس في الغضب أربعة فبمضهم كالحلفاء سريع الوقود سريع الحقود وبعضهمكالنضابطي الوقودبطي الحقود وهذا هو بطيُّ الوقود سريع الحُود وهو الأحد ما لمينته إلى فتور الحية والقيرة وبمضهم سريع الوقود بطى \* الجود وجدًا هو شرح وفي الحبر ﴿ المؤمنَ سريع الغضب سريع الرخى فهذه بتلك (٤) هوقال الشافعي رحمه الله من استنضب فلم يغضب فهو حسار ومن استرضى هلم يرش فهو شيطان وقدقال أبو سعيد الجدري قال رسول الله على الله عليسه وسلم ﴿ أَلَا إِنْ بِنَ آدَمَ خَلَقُوا عَلَى طَبْقَاتَ شق فنهم بطئ النضب سريع النيء ومنهم سريع القضب سريع النيء فتلك بثلك ومنهم سريع التغنب بعلىء النيء ألاو إن خير هم البطىء الغنب السريع الفيء وشرهم السريع الغنب البطيء الفيء (٥٠)

قال أنا أحمد من نصير قال تنا آدم من ألى إياس عن ان معان عن العسلاء بن عبد الرحمن عن أيه عن أبي هريرة رخي ألله عنه أن الني صلي. الدعايهوسلم قال ويقول الله عز وجل قسمت الصلاة بنني وبان عبدى نصفين فاذاقال العبد بسم الله الرحمن الرحمقال اقدعزوجل مجدني عبدى فاذا قال الحدثة رب العالمين قال الله تعالى حمدتي عبسدى فأذا قال الرحمن الرحيم قالراف تعالى أثنى على عبدى فاذا قال مالك يوم الدين قال فوش إلى عبدى فاذا قال إياك نعبد وإياك نستمين قال هذا بيني وبين

<sup>(</sup>۱) حديث ابن عمر فى حديث طويل حتى ترى الناس كأنهم حمتى فى ذات الله عز وجل تقدم فى العلم (۲) حديث عائدة إن أزواج النبي صلى اقه عليه وسلم أرسلن فاطمة فقالت يارسول الله أرسلنى أزواجك يسألنك العدل فى ابنة أبى قدافة الحديث رواه مسلم (۳) حديث المستبان ماقالا فعلى البادى الحديث رواه مسلم وقد تقدم (٤) حديث المؤمن سريع الغضب سريع الرضى تقدم .

ولما كان الغضب به يج وبؤثر في كل إنسان وجب على السلطان أن لا يعاقب أحدا في حال غضبه لأنه ربحا يتعدى الواجب ولأنه ربحا يكون متفيظا عليه فيكون متشفيا لنبطه ومربحا نفسه من ألم الغيظ فيكون صاحب حظ فينبغى أن يكون انتقامه وانتصاره أنه تعالى لا لنفسه . ورأى عمر رضى الله عنه سكران فأراد أن بأخله ويعزره فشتمه السكران فرجم عمر فقيل له ياأمير للؤمنين لما عتمك تركته قال لأنه أغضبني ولو عزرته لسكان ذلك لفضي لنفسى ولم أحب أن أضرب مسلما حمية لنفسى . وقال عمرين عبد العزيز رحمه الله لرجل أغضبه لولا أنك أغضبني لهاقبتك .

## ( القول في معنى الحقد وتتائجه وفضيلة العفو والرفق )

اعلمأن النضب إذا ازم كظمه لعجز عن التشغى في الحال رجع إلى الباطن واحتمن فيه فصار حقدا ومعنى الحقد أن يازم قلبه استثقاله والبفضة له والنفار عنه وأن يدوم ذلك ويبق وقدقال صلى المهاعليه وسلم ﴿المؤمن ليس مِحقود (١٠) ﴿ فَالْحَقَدُ ثَمَرَةُ النَّمَابُ وَالْحَقَدُ يَتَمَرُثُمَانِيةً أَمُورُ الأُولَ الحسدوهوأن عملك الحقد على أن تتعنى زوال النعمة عنه فتفتم بنعمة إن أصابها وتسر عصيبة إن تزلت بهوهدامن ضل المنافقين وسيأتى ذمه إن شاء الله تعالى . الثانى أن تزيد على اضار الحسد في الباطن فتشمت بمسا أصابه من البلاء . الثالث أن تهجره وتصارمه وتنقطع عنه وإن طلبك وأقبل عليك. الرابع وهو دونه أن تعرض عنه استصفاراله . الحامس أن تنكلم فيه بمــا لايحلمن كذب وغيبة وإفشاءسروهتك ستر وغيره . السادس أن تحاكيه استهزاء به وسخر ية منه . السابع إيداؤه بالضرب ومايؤ لمبدنه. الثامن أنَّ عنعه حقه من قضاء دين أوصلة رحم أور دمظلمة وكلذلك حرِّ امو أقل درجات الحقد أن تحترز من الآفات الثمانية المذكورة ولا تخرج بسبب الحقد إلى ماتعصى الله به ولسكن تستثقله في الباطن ولاتنهى قلبك عن بغضه حتى تمتنع عماكنت تطوع به من البشاشة والرفقوالعنايةوالقيام محاجاته والحبالسة ممه على ذكر الله تعالى والمعاونة على المنفمة له أو بترك الدعاء له والثناء عليه أوالتحريض على بره ومواساته فهذا كنه مما ينقص درجتك في الدين وبحول بينك وبين فشل عظم وتواب جزيل وإن كان لايعرضك لعقاب الله ولما حلف أبو بكر رضى الله عنه أن لاينفق على مسطح وكان قريبه لـكونه تـكالم في وافعةالإفك تزل قوله تعالى ــ ولا يأتل أولوا الفضلمنــكم ــ إلى قوله ــ ألا تحبون أن يغفر الله لسكم \_ فقال أبوبكر فعم نحب ذلك وعاد إلى الانفاق عليه ٢٧والأولى أن يبقى على ماكان عليه فان أمكنه أن تزيد في الاحسان مجاهدة للنفس وإرغاما للشيطان فذلك مقام الصديقين وهو من فضائل أعمال القربين فللمحقود ثلاثة أحوال عند القدرة . أحدها أن يستوفىحقهالذى يستحقه من غير زيادة ونقصان وهو المدل . الثاني أن محسن إليه بإلعفو والصلة وذلك هوالفضل. الثالث أن يظلمه عبنا لايستحقه وذلك هو الجوروهوأحتيان الأراذل والثاني هو اختيار الصديقين والأول هو منتهى درجات الصالحين ولنذكر الآن فشيلة الغفو والاحــان .

### ( فضيلة العفو والاحسان )

اعلم أن معنى العفوأن يستحقحقا فيسقطه ويبرى عهمن قصاصأوغرامة وهو غير الحلم وكظم

## ( فضيلة المفو )

(١) حديث الؤمن ليس محقود تقدم في العلم (٢) حديث لما حلف أبوبكر أن لا ينفق طي مسطح ترل قوله تعالى \_ ولايأتال أولوا الفضل منكم \_ الآية متفقى عليه من حديث عائشة .

سدى فاذاقالساهدنا العسسراط المستقم مراط الخين أنست علهم غير النضوب عليم ولا الضالين \_ قال الله تسالي هذا لعبدى ولعبدى مانعال فالملادصلة بين الرب والعبد وما كان صلة بينه وبين الله غني العبد أن يكون خاشتا لسواة الربوبية على المبودية وقد وردأن افى تعالى إذا تجلى التي خضم له ومن يتحقق بالصلة في الصلاة تامع له طوالع التجلي فيخشع والفلاح للذين هم في صلاتهم خاشمون وبانتفاء الحشوع ينتفي ألفلاح وقال الله تعالى \_وأقمالصلاة لذكرى وإذا كانت الصلاة للذكر كيف يتم

فها النسيان قال الله تعالى الاتقربوالصلاة وأنتم سكاري. حتى تعلمو اماتقولون فن قال ولا يعلم مايقول كيف يصلي وقد نهاه الله عن ذلك فالسكران يقول الثىءلا محضور عقل والنافل يصلي لاغضور عثل فهو كا لسكران وقيسل في غيرائب التفسير في قوله تعالى ــقاخلىم فعليك إنك بالواد القداس طوى \_ قيل فعليك عمك بامرأتك وغنمك فالاهتام بغر اقه تعالى سكر في الصلاة وقيل كان أمحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أبصارهم إلى الساء في الصلاة وينظرون عيناوشهالا فلمانزلت

انفيظ فلذلك أفردناه قال الله تعالى مدخذ المفو وأحم بالمرف وأعرض عن الجاهلين مؤال الله تعالى ۔ وأن تعفوا أقرب للتقوى ـ وقال رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم ﴿ ثلاثوالمَدَى نفس يدملو كنت حلافا لحلفت علمهن مانة م مال من صدقة فتصدقوا ولاعفا رجل عن مظلمة بيتني جاوجه ألله إلازاده الله بها عزا يوم القيامة ولانتبع رجل في قسه باب مسألة إلانتبع الله عليه باب قد (١)» وقال صلى الله عليه وسلم والتواضم لانزيد العبد إلارقعة فتواضعوا يرفعبكم الله والعفو لانزيدالعبد إلاعزا فاعفوا يعزكم الله والصدقة لاتزبد للـال إلاكثرة فتصدئوا يرحمكم الله ٣٧ ﴾ وفالت عائشة رضي الله عنها ﴿ مَارَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْتُصَرًا مِنْ مَظَّلَمَةٌ ظُلُمُهَا قَطَ مَالْمَ يَتَهَاتُهُمَنْ عارم الله فاذا انتهك من محارم الله شيء كان أشدع فيذلك غضباوماخير بين أمرين إلااختار أيسرها. مالم يكن إنما (٣) ، وقال عقبة ولقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فابتدرته فأخذت بيده أوبدرتي فأخذ بيدي فقال : ياعقية ألا أخرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة تصل من قطمك وتعطى من حرمك وتعفو عمن ظلمك (١) ، وقال صلى الله عليه وسلم وقال موسى عايد السلام يارب أيّ عبادك أعز عليك قال الذي إذا قدر عفا (٥) و كذلك سئل أبو الدردا. عن أعز الناس قال الذي يعفو إذا قدر فاعفوا يمز كم الله وجاء رجل إلى الني صلى الله عليه وسلم بشكو مظلمة فأصمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس وأراد أن يأخذله عظامته فقالة صلى الله عليه وسام: إن المظاور مين هم الفلحون ُ يوم القيامةُ (٢٠) ه أبي أن يأخذها حين صمع الحديث وقالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دعا على من ظلمه فقد انتصر، وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿إذا بعث الله الحلائق يوم القيامة نادىمنادمن تحتَّالمرشٌ ثلاثة أصوات:يامشر اللوحدين إن الله قد عفا عنكم فليبف بعضكم عن بعض (٧) ﴾ وعن أبي هربرة وأن رسول الله

(١) حديث ثلاث والذي نفسي بيدء إن كنت حالفا لحلفت عليهن مانقصت صدقة من مال الحديث الترمذي من حديث أن كبشة الأنمساري ولمسلم وأبي داود نحوه من حديث أبي هريرة (٢) حديث التواضع لانزيد العبد إلارفعة فتواضعوا يرفعكم الله الأصفهاني في الترغيب والترهيب وأبو منصور الدينمي في مسند الفردوس من حديث أنس بسند ضعيف (٣) حديث عائشة مارأيت رسول الله على الله عليه وسلم منتصراً من مظلمة ظامها قط الحديث الترمذي في الشهائل وهوعند مسلم بلفظ آخر وقد تقدم (٤) حديث عقبة بن عاص ياعقبة ألاأخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة تصل من قطمك الحديث ابن أبي الدنيا والطبراني في مكارم الأخلاق واليهقي في الشعب بإسناد ضعيف وقد تقدم (٥) حديث قال موسى يارب أي عبادك أعز عليك قال الذي إذا قدر عفا الحرائطي في مكارم الأخلاق من حديث أبي هربرة وفيه ابن لهيعة (٦) حديث إن المظلومين هم الفلحون بوم القيامة وفى أوله قصة ابن ابى الدنيا فى كتاب العفو من رواية أبى صالح الحنفي مرسلا(٧)حديث أنس إذا بعث الله عزَّ وجلَّ الحلائق يوم الفيامة نادى مناد من تحت العرش ثلاثة أسوات إمعشمر الموحدين إن الله قد عفا عنكم فايعم بعسكم عن بعص أبوسميد أحمدبن إبراهم المقرى في كتاب التبصرة والنذكرة بلفظ ينادي منادمي بطنان العرش يوم القيامة بإأمة محمد إن الله تعالى يقول ماكان لي قبلكم فقد وهبته لـكم وبقيت التبعات فتواهبوها وادخاوا الجنة برحمتي وإسناده ضعيف ورواه الطبراني في الأوسط بلفط عادي مناد يااهل الجم تتاركوا الظالم بينكم وثوابكم على وله من حسديث أم هاني يهادي مناد يا اهل النوحيد ليعم بعضكم على بعض وعلى الثواب .

صل الله عليه وسلم لمسا فتسع مكمَّ طاف بالبيت وصلى ركمتين ثم أنَّ السكتبة فأخذ بعشاد في الباب لقال ماتقولون ومالظنون فقالوا تفولها عوابن عم حليم رحيم فالوا ذلك فلاتا فقال سلى الله عليه وسلم أقول كا قال يوسف ــ لاتثرب عليكم البوم ينفر الله لسكم وهو أرحم الراحين (١) عال فحرجوا كأتما تصروا من القبور فدخاوا في الاسلام. وعن سهيل بن عمرو قال «لما قدم سول الخاصلي الله عليه وسلم مكم ومنع يديه على باب الكعبة والناس حوله فقال لاإله إلا الله وحده لاشربك له صدق وعده وامس عبده وهزم الأحزاب وحده ثم قال بامضر قريص ما تقولون وما تظنون ؟ قال قلت بارسول المُعقول خيرا ونظن خيرا أع كريم وابن عم رحم وقد قدرت نقال رسول الله صلى المُنعليه وسلم أقول كاقال أخى يوسف \_ لا ترب عليكم اليوم خفر الله لكم \_ (٢٦ ) وعن أنس قال قال وسؤل الله صلى اله عليه وسلم ﴿ إِذَا وَقِفَ الْعَبَادُ نَادَى مِنَادُ لَيْقُمْ مِنْ أُجِرَهُ فِي اللَّهُ فَلَيْدَخُلُ الجُنَّةُ قِيلُ وَمِنْ ذَاالَّذِي لَهُ فَلِي وَمِلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَل الله أجرُ ؟ قال العافون عن الناس فيقوم كذا وكذا ألفا فيدخاونها بنسير حساب ٣٠ ، وقال ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ لاينبني لوالى أمر أنْ يؤلَّى عد إلا أقامه والله عنوجب العقو ثم قرأ ـ وليعقوا وليصفحوا ـ الآية (٤) ﴾ وقال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وساء «ثلاث من جاء بهن مع إيسان دخل من أى أبواب الجنة شاء وزوج من الجور المين حيث شاء من أدى دينا خفياً وقرأ في ديركل صلاة ـ قل لهو الله أحد ـ عشر مرات وعفاعين فاتله قال أبو بكر أو إحداهن يارسول الله قال أو إحداهن (٥) ي . الآنار:قال الراهيم التيمي إن الرجل ليظلمي فأرحمه وهذا إحسان وراء العفو لأنه يشتفل قلبه بتعرضة لمعصية الله تعالى بالمظلم وأنه يطالب يومالقيامةفلابكونلهجواب. وقال بعضهم إذا أراد الله أن يتحف عبدا قيض له من يظلمه ودخل رجل على عمر بن عبد العزيز رَحمه الله فَجِمَل يَشَكُو إليه رجلا ظلمه ويقم فيه فقال له عمر إنك أن تلتي الله ومظلمَتك كماهيخير ألك من أن تلقاه وقد اقتصصتها . وقال يزيد بن ميسرة إن ظللت تدعو على من ظلمك فإن الله تعالى يقول إن آخر يدعو عليك بأنك ظلمته فإن شئت استجينا لك وأجينا عليك وأن شئت أخرتكما إلى يُوم القيامة فيسمكما عفوى . وقال مسلم بن يسار لرجل دعا على ظالمه كل الظالم إلى ظلمه فانه أسرح إليه من دعائك عليه إلا أن يتداركه بعمل والمن أن لايفعل . وعن ابن عمر عن أى بكر أنه قال بلغنا أن إله تمالى يأمر مناديا يوم القيامة فينادى من كان له عند الله شيء فليقم فيقوم أهل العفو فيكافئهم الله بمساكان من عفوهم عن الناس. وعن هشام بن عجد قال أنى النعان بن المنذر برجلين قد أذنب أحدما ذنبا عظيا ضفا عنه والآخر أذنب ذنبا خفيفا ضاقبه وقال :

عَمُو المَاوِلُهُ عَنِ المَطْـــيمِ مِنَ الدَّنُوبِ مِعْمَلُهَا واقسد لمِناقَبُ في اليســـير وليس ذاك لجملها

(۱) حديث أن هريرة أن رسول الله على الله عليه وسلم لما فتح مكة طاف بالبيت وصلى كتين ثم أنى السكمية فأخذ بعضاد في الباب تقال ما تقولون الحديث رواه إبن الجوزى في الوفاه من طريق إبن أبي الدنيا وفيه ضغف (۲) حديث سهل بن جمرو لمساقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وضع بده طي باب السكمية الحديث بنحوه لم أجده (۲) حديث أنس إذا وقف المباد نادى منادليةم من أجره على الله قال العافون عن الناس الحديث الطبرى في مكارم الأخلاق وفيه الفضل أبن يسار ولا يتابع على حديثه (٤) حديث ابن مسعود لاينبني لوالي أمر أن يؤتى بحد إلا أقامه والله عنو عب الفو الحديث الجديث أحمد والحاكم وصحه وتقدم في آداب السحبة (٥) حديث با برثلاث من جاء بهن مع إيان دخل الجنة من أي أبواب الجنة شاء الحديث الطبر أن في الأوسط وفي الدعاء بسند ضعيف.

\_ الدين هم في صلابهم خلصمون \_ جناوا وجوههم ميث يسجدونومارؤوبيد فلك أحدمهم ينات إلا إلى الأرضوروي أبو هريرة ومنى الحه عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال و إن العبد إذا قلم إلى المسلاة فانه بن بدي الرحمن فاذاالتفث فاك له الرب إلى من بمليات إلى من هوخير المحمق ابن آدم أقبل إلى فأثا خسير لك عن تلتلت إليه ۽ واقعر دسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بعث بلحيثه في الصلاة فقال لو غشع قلب هدنا خصمت جوارحه به وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِذَاصَلَيْتُ

#### إلا لعسرف طها وغاف شدة دخلها

وعن مبارك بن فشالة قال وقد سواد بن عبد الله في وقد من أهل البصرة إلى أبي جعفرة ال فكنت عنده إذ أتى يرجل فأمر بقته فقلت يقتل رجل من السلمين وأناحاضر فقأت بالمير الومنين ألاأحدثك حديثًا سمته من الحسن قال وماهو ؟ قلت سمته يقول : إذا كان يوم القيامة جمع الله عزوجل الناس في صعيد واحد حيث يسممهم الداعي وينفذهم البصر فيقوم مناد فينادى من له عند الله يد فليتم فلا يقوم إلا من عفا فقال والله لقد حملته من الحسن فقلت والله لسمنه منه فقال خلينا عنه .وقال معاوية عليكم بالحلم والاحبّال حتى تمكنكم الفرصة فاذا أُمكنتكم فعليكم بالصفح والإيغال . وروى أن راهبا دخل على هشام بن عبد الملك فقال الراهب أرأيت ذاالقرنين أكان نبيا افقال لاو لكنه إنما أعطى ماأعطى بأربع خصال كن فيه : كان إذا قدر عفا وإذا وعد وفي وإذا حدث صدق ولا مجمع شغل اليوم لغد . وقال بعضهم ليس الحلم من ظلم فلم حتى إذا قدر انتقمؤ لـكن الحليم من ظلم فلم حتى 'إذا قدر عفا . وقال زياد القدرة تذهب الحفيظة يعني الحقد والفضب . وأتى هشام رجل بلغه عنه أمر فلما أقيم بين يديه جمل يتكلم عجته فقال له هشام وتنكلم أيضا ؟ فقال الرجل ياأمير المؤمنين قال الله عز وجل ـ يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها ـ أفنجادل الله تمالي ولا تشكلم بين يديك كلاما. قال هشام بلي وبحك تسكلم . وروى أن سارةا دخل خباء همار بن ياسر بصفين نقيل له اقطعه ذا نه من أعدائنا فقال بل أستر عليه لعل الله يستر على يوم القيامة.وجلس ابن مسعود في السوق ببتاع طعاما على من أخذهاويقولون : اللهم اقطع يد السارق الذي أخذها اللهم افعل به كذا فقال عبد الله اللهم إن كان حمله على أخذها حاجة فبارك له فيها وإن كان حملته جراءة على الذنب فاجعله آخر ذنوبه . وقال الفضيل مارأيت أزهد من رجل من أهل خراسان جلس إلى في السجدالحرام ثم قام ليطوف فسرقت دنائير كانت معه فجمل ببكي فقلت أعلى الدنانير تبكى ؛ فقال لا ولـكن مثلتني وإياء بين بدى الله عز وجل فأشرف عقلي على إدحاض حجته فبكائي رحمة له وقال مالك بن دينار أتينا منزل الحكم ابن أيوب لبلا وهو على البصرة أمير وجاء الحسن وهو خائف فدخلنا معه عليه فما كنا معالجسن إلا بمثرلة الفراريج فذكر العسن قصة يوسف عليه السلام وما صنع به إخوته من ييمهم إياه وطرحهم له في الجب فقال باعوا أخام وأحزنوا أباهم وذكر مالتي من كيد النَّساءومن الحبس مُرة ل أبها الأمير ماذا صنع الله به أداله منهم ورفع ذكره وأعلى كلته وجعله على خزأن الأرض فمساذا صنع حين أكمل له أمره وجمع له أهله \_ قال لاتثريب عليكم اليوم يخفر الله لحكم وهو أرحم الراحمين\_مرض للحكم بالمفو عن أصحابه قال الحكم فأنا أقول لاتثريب عليكم اليوم ولو لم أجد إلا ثوبي هذا لواريشكم تحته وكتب ابن القفع إلى صديق له يسأله العفو عن بعض إخوانه فلان هارب من زلمه إلى عَفُوكُ لائذ منك بك . واعلم أنه لن يزداد الذنب عظا إلا ازداد العفو فضلا. وآنى عبد الملك بن مروان بأسارى ابن الأشعث فقال لرجاء بن حيوة ماثرى ؟ قال إن الله تعالى قد أعط له ماتحب من الطفر فأعط الله ما يحب من العفو ضفا عنهم . وروى أن زيادا أخذ رجلا من الحوارج فأفلت منه فأخذ أخا له نقال له إنجثت بأخيك وإلا ضربت عنقك فقال أرأيت إن جثنك بكناب من أمير المؤمنين تخلى سبيلي قال فع قال فأنا آتيك بكتاب من العزيز الحكيم وأقيم عليه شاهدين إبراهيم وموسى ثم تلا ـــ أم لم يتبأ بمـــا في صحب موسى وإبراهيمالة يموفي أن لا تزره ازرةوزر أخرى ــفقال زياد خلوا سبيله هذا رجل قد إلقن حجته . وقبل مكتوب في الإنجيل من استعمر لمن ظامه فقدهزم الشيطان.

فسل صلاة مودع ۽ فالمصلى سائر إلى الله تعالى بقلبه يودعهواه ودنياه وكل شيءسواء والصلاة في اللغة هي الدعاء فكأن الصلي يدعواقه تعالى مجميع جوارحسه فصارت أعضاؤه كليا ألسنة يدعوبها ظاهراوباطنا وبشبارك الظاهير الباطن بالتفــرع والنقلب والميثات في تعلقات متضرع سائل محتاج فاذا دعا بكايته أجابه مولاه لأنهوعده فقال \_ ادعـ والى أستجب لكم \_كان خالدالر بعي يقول عجبت لمنه الآية \_ ادعوني أستجب لمكم سأمرهم بالدعاءو وعدهم بالاجاية ليس بنهسما شرط والاستجابة والاجابة

## ( فضيلة الرفق )

أعلمأن الرفق محودو يضاده العنف والحدة والعنف نتيجة النضب والفظاظة والرفق واللين نتيجة حسن الحلق والسلامة وقد يكون سبب الحدة الغشب وقد يكون سبباشدة الحرص واستيلاءه بحيث يدهش عن التفسكر ويمنيع من التثابت فالرفق في الأمور تمرة لا يشهرها إلاحسن الحلق ولا يحدن الحلق إلا بضبط قوَّة الغضب وقوَّة الشهوة وحفظهما على حد الاعتدال ولأجل هذا أثنى رسولاأتماطيالله عليه وسلم طى الرفق وبالغ فيه فقال ﴿إعائشة إنه من أعطى حظه من الرفق فقد أعطى حظه من خير الدنيا والآخرة ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حطّه من خير الدنيا والآخرة (١٠) وقال رسولالله صلى الله عليه وسلم ﴿إذا أحب الله أهل بيت أدخل علمهم الرفق ٣٠٪ وقال صلى الله عليهوسلم ﴿إنَّ الله ليمطى طى الرفق ما لا يعطى على الحرق وإذا أحبُّ الله عبدا أعطاء الرفق ومامن أهل بيت يحرمون الرفق إلاحرموا محبة الله تغالي (٢٠) ﴿ وَقَالَتْ عَالَشَةَ رَضَى اللَّهُ عَنْهَا قَالَ النِّي صَلَّى الله عليه وسلم إنَّ الله رفيق عبّ الرفق ويعطى عليه مالايعطى طل العنف (١) ﴾ وقال ﷺ ﴿ وَإِعَائِشَةُ ارْفَقِ فَانَّ اللهُ إذا أراد بأهل بيت كرامة دلهم على باب الرفق (٥) ، وقال صلى الله عليه وسلم ومن يحرم الرفق يحرم الحير كله 🤫 وقال صلى الله عليه وسلم وأيماوال ولى فرفق ولان رفق المُنتُمالي به يوم القيامة (٧) ع وقال صلى الله عليه وسلم وتدرون من محرم على النار يوم النيامة كل هين لينسهل قريب (٨) ٥ وقال صلى الله عليه وسلم والرفق عن والحرق شؤم (٩) يه وقال مرائع والتأنى من الله والعجلة من الشيطان (١٠٠ يه وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل نقال يارسول الله ﴿إِنْ الله قدبارك الحبيع السلمين فيك فاخصصني منك فِخير فقال الحُد قه من تين أو ثلاثا ثم أقبل عليه فقال هل أنتم تنوص مر "نين أوثلاثا قال نعم قال إذا أردت أمر افتدر عاقبته فان كانرشدا فأمضه وإن كانسوى ذلك فانته (١١) يه

## ( فضيلة الرفق )

(١)حديث بإعائشة إنه من أعطى حظه من الرفق فقد أعطى حظه من خير الدنيا والآخرة الحديث أحمد والعقيلي في الضعفاء في ترجمة عبد الرحمن بن أبي بكر اللبكي وضعفه عن القاسم عن عائشة وفي السَعيعين من حديثهما بإعاثشة إن الله عب الرفق في الأص كله (٢) حديث إذا أحب الله أهل بيت أدخل عليهم الرفق أحمد بسند جيد والبيه في فالشمب بسند ضعيف من حديث عائشة (٣) حديث إن الله ليعطى على الرفق ما لا يعطى على الحرق الحديث الطبراني في الكبير من حديث جرير باسناد ضيف (٤) حديث إن الله وفيق بحب الرفق الحديث مسلم من حديث عائشة (٥) حديث بإعائشة ارتقى إن الله إذا أراد بأهل بيت كرامة دلهم على باب الرفق أحمد من حديث عائشة وفيه انقطاع ولأبى داود ياعائشة ارقتي (٦) حديث من بحرم الرفق بحرم الحير كله مسلم من حديث جريدون قوله كله فهي عنسد أبي داود (٧) حديث أيمسا وال ولى فلان ورفق رفق الله به ومااقيامةمسلم من حديث عائشة وفي حديث فيه ومن ولي من أمر أمق شيئًا فرفق بهم فارفق به (٨) حــديث تدرون على من تحرم النار على كل هين لين سهل قريب الترمذي من حديث ابن مدهود وتقدُّم في آداب الصحبَّة (٩) حديث الرفق بمن والحرق شؤم الظبراني في الأوسط من حديثًا بن،مسعود والبيهةي في الشمب من حديث عائشة وكلام ضيف (١٠)حديث التأني من الله والعجلة من الشيطان أبو يعلى من حديث أنس ورواد الترمذي وحسنه من حديث سهل بن سعد الفظالاً ناة من الله وقد تقدّم (١٩١) حديث أتاه رجل قتال يارسول الله إن الله قد بارك لجيم السلمين فيك الحديث وفيه فاذاأردت أمرا فتدبر عاقبته فان كان رشدا فأمضه الحديث ابن البارك في الزهدوالرقائق من حديث ابى جنفر

هي تفوذ دعاء العبد فان الداعي السادق العا لمعن يدءوه بنور ينينه فتخرق الحبب وتقف الدعموة بين يدى الله تعالى متقاضية الحاجة وخص الله تعالى هذه الأمةبائزال فأنحة البكتاب وفيها تقديم الثناء طيالدعاء ليكون أسرع إلى الاجابة وهي تعليماقه تعالى عباده حكيفية الدعاء وفاعة الكتاب هي السبع الثاني والقرآن المظم قبل سميت مثائىلأنها نزلت على ررول الله صلى الله عليه وسارمرتين من عكة وصمأة بالمدينسة وكان لرسسول الله صلى الله عليه وسلم ا

بكلءرة تزلتمنهافهم

آخر بل كان لرسول

الله صلى الله عليه وسلم بكل مر"ة يةرؤها على التودادمعطول الزمان فهمآخروهكذاالصاون المحققون من أمنسه يبكشف لهم محائب أسرارها وتقذف لمم کل مراة درر محارها وقيل حميت مثاني لأنها استثنيت من الرسل وهى سبع آيات وروت لمُمْ رومان قالتراكي أنو بكر وأنا أعيلفي للصلاة فزجرأى زجرا كدت أن أنصرف عن مسلاتی م قال ميمت وسول المهاصلي افخه عليه وسلميقول و إذا قام أحدكم إلى الصلاة طيسكن أطرافه لابتعيل عيل المودفان سكون الأطراف من تمسام الصلاة به وقال وسول الحه صلى الحه

وعن عائشة رضى أنه عنها ﴿ أنها كانت مع رسول أنه صلى الله عليه وسلم فى سفر على بعير صعب فيلت تصرفه بهنا وقعالا فقال رسول أنه صلى عليه وسلم : ياعائشة عليك بالرفق فانه لايدخل في شي إلازانة ولاينزع من شي إلاشانه (١٥) . الآثار : بلغ عمر بن الحطاب رضى الله عنه أن جماعة من رعيته اشتكوا من عمله فأمرهم أن يوافوه فلما أتوه قام فحمد أنه وأثنى عليه مقاله: أيهاالناس أينها الرعية إن لنا عليكم حقا النصيحة بالنيب والماونة على الحير ، أينها الرعاة إن الرعية عليكم حقا فاعلموا أنه لاشي أحب إلى أفه ولاأعز من حلم إمام ورقعه وليس جهل أبغض إلى الله ولاأغر من حلم إمام ورقعه وليس جهل أبغض إلى الله ولاأغم من بعل إمام وخرقه ، واعلموا أنه من يأخذ بالهافية فيمن بين ظهريه يرزق المافية ممن هودونه وقال وهب بن منبه الرفق ثنى الحلم ، وفي الحبر موقوفا ومرفوعا ﴿ المل خليل للومن والحم ومناحس وهب بن منبه الرفق ثنى الحلم ، وفي الحبر موقوفا ومرفوعا ﴿ المل بنيه الرفق وما أصف المناحس الاعان يزينه الملم وما أحسن العلم يزينه الرفق وما أصف المناحس الولاة . قال في الحرق ؟ قال معاداة إمامك ومناوأة من يقدر على ضررك . وقال سفيان لأصحابه الولاة . قال أله الحرق ؟ قال معاداة إمامك ومناوأة من يقدر على ضررك . وقال سفيان لأصحابه الولاة . قال في السوط في موضعه والسوط في موضعه والسوط في موضعه والسوط في موضعه والسوط في موضعه ، وهذه إشارة إلى أنه لابد من عرب الملطة باللين والفظاظة بالرفق كا قل :

ووضع الندى في موضع السيف بالملا مضر كوضع السيف في موضع الندى فالهمود وسط بين الهنف والمين كافي سائر الأخلاق ولكن لهاكانت الطباع إلى الهنف والحدة أميل كانت الحاجة إلى ترغيهم في جانب الرفق أكثر فلذاك كثر ثناء الشرع طي جانب الرفق دون الهنف وإن كان الهنف في محله حسن فاذاكان الواجب هوالهنف فقد وافق الحق الهوى وهو ألذمن الزبد بالشهد وهكذا . وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : روى أن عمرو بن الهامس كثب إلى معاوية يهاتبه في الثاني فكتب إليه معاوية . أما بعد : فان التفهم في الحير زيادة رشد وإن الرشيد من رشد عن العجلة وإن الحائب من خاب عن الأتاة وإن المتعب أوكاد أن يكون مطقاوإن من الاينفهه الرفق يضره الحرق ومن المناس بكلمة صبة إلاو إلى النيفه التجارب الايدرك الهالى ، وعن أبى عون الأنصارى قال ماتسكلم الناس بكلمة صبة إلاو إلى جانبها كلة ألين منها تجرى بجراها . وقال أبو حمزة الكوفي الانتخذ من الحدم إلاما الابدمنه فان مع إلى الناس بكلمة عبد في المناس بكلمة المناس بكلمة عبد المناس بكلمة المناس بكلمة وقال الحسن المناس بكلمة وقال الحسن المناس بكلمة وقال الحسن المناس المناس المناس بكلمة عبد في المناس المنا

هو السمى عبدالله بن مسور الهاشمى ضيف جدا ولأبى نعيم فى كتاب الايجاز من رواية إسماعيل الأنسارى عن أيه عن جده إذا همت بأم فاجاس فندبر عاقبته وإسناده ضعيف (١) حديث عائشة عليك بالرفق فانه لايدخل فى شى إلازانه الحديث رواه مسلم (٣) حديث العلم خليل المؤمن والحلم وزيره والعقل دليله والعمل قائده والرفق والده أبو الشييخ فى كتاب التواب وفضائل الأعمال من حديث أبى الدرداه وأبى هريرة وكلاها ضيف.

(القول كى دَم الحسد وفى حقيقه وأسبابه ومعالجته وغاية الواجب فى إزالته ) ( بيان دَمُّ الحسد )

اعلم أن الحسد أيضًا من تتاج الحقد والحقد من تتائج الفضب فهو فرع فرعه والفضب أصلاصله ثم إن للحسد من الفروع النميمة ما لا يكاد يحصى ، وقد ورد فى ذم الحسد خاصة أخباركثيرة:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب (١) ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم في النهى عن الحسد وأسبابه وعمراته ﴿ لا عاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولاتداروا وكونوا عباد الله إخوانا (٣) ﴾ وقال أنس ﴿ كنا. يوما جاوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ففال « يطلع عليكم الآن من هذا الفيج رجل من أهل الجنة قال فطلع رجل من الأنصار ينفض لحيتهمن وصُونُه قد علق نمليه في يد. النهال فسلم فلما كان الغد قال صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فطلع ذلك الرجل وقاله في اليوم الثالث فطلع ذلك الرجل فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبدالله بن عمرو ابن الماس فقال له إن لاحيت أبي فأقسمت أن لاأدخل عليه ثلاثا فان رأيت أن تؤويني إليك حق تمضى الثلاث فعلت فقال تم فبات عنده ثلاث ليال فلم يره يقوم من الليل شيئًا غير أنه إداالقلب على فراشه ذكر الله ثعالى ولم يقم حتى يقوم لصلاة الفجرة ألى غير أنى ما محمته يقول إلاخير اقدامطت الثلاث وكارت أن أحتقر عمله قلت ياعبد الله لم يكن بيني وبين والدي غضب ولاهجرة ، ولكني سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا فأردت أن أعرف عملك فلم أرك تعمل عملا كثيرا فما الذي بلغ بك ذلك فقال ماهو إلا مارأيت فلما وليت دعاني فقال ماهو إلاماراً يتغيراً في لاأجدعلى أحد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه قال عبد الله فقلت له هي التي بلغت بك وهي التي لانطيق (٣) » وقال صلى الله عليه وسلم «ثلاثلاينجومنهنأ حدالظن والطبرةوالحسد وسأحدثكم بالمخرج من ذلك إذا ظننت فلاتحقق وإذا تطيرت فامض وإذا حسدت فلا تبغ (١٠) ﴾ وفي روايَّة ﴿ ثلاثة لاينجو منهن أحد وقل من ينجو منهن ﴾ فأثبت في حجنه الرواية إمكان النجاة وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ دَبِ إِلَيْكُمْ دَاءَ الْأُمْ قَبْلُكُمْ الْحُسَدُ وَالْبَفْضَاءُ وَالْبَغْضَةُ هَى الْحَالَفَةَ لَأْقُولُ حالقة الشعر ولكن حالقة الدين والذي نفس محمد بيده لاندخلون الجنة حتى تؤمنوا وان تؤمنوا حتى تحابوا ألا أنبشكم بمنا شبت ذلك لكم أفشوا السلام بينكم (٥) » وقال صلى الله عليه وسلم

(القول في ذم الحسد)

(۱) حديث الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أبو داود من حديث أبي هربرة وابن ماجه من حديث أنس وقد تقدم (۲) حديث لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا الحديث متفق عليه وقد تقدم (۲) حديث أنس كنا يوما جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بطلع عليكم إلآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة الحديث بطوله وفيه أن ذلك الرجل قال لا أجد على أحد من السلمين في نفسي غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله رواه أحمد باسناد صحيح على شرط الشيخين ورواه البرار وسمى الرجل في رواية له سعدا وفيها ابن لهيمة (٤) حديث ثلاث لا ينجو منهن أحد الظن والطمن والحمد الحديث وفي رواية وقل من ينجو منهن ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الحدد من حديث أبي هريرة وفيه يمقوب بن عمد الزهرى وموسى بن يعقوب الزمعي ضغهما الجهور والرواية الثانية رواها ابن أبي الدنيا أبي الدنيا أبي الدنيا أبيما الحدد من حديث ابن أبي الدنيا أبي الدنيا أبيما الحدد والبناء من حديث حارثة ابن النمان عوه وتقدم في آفات اللسان (ع) حديث دب البكم داه الأم الحدد والبنضاء الحديث الترمذي من حديث مولى الزبير عن الزبيا المناب ا

عليه وسلم و تموذوا بالله من خشوع النفاق قيل وما خشوع النفاق قال خشوع البدن ونفاق القلب، أما عيل الهود قبل كان موسى يعامل بني إسرائيــل على ظاهر الأمور لفلة مافى باطنهم فكان سي الأموروينظمها ولهذا المعنى أوحى الله تعالى إليه أن محلى التوراة بالدهب ءووقعلىوالله اعلم أن وسي كان يرد عليه الوارد في صلاته ومحال مناجاته فيموج به باطنه كرحر ساكن تهب عليــه الريح فتارطمالأمواج فكان أعمايل موسى عليه السلام تلاطم أمواج بحسر القاب إذا هب عليه نسات

« كاد الفقر أن يكون كفرا وكاد الحسد أن يغلب القدر (١) » وقال صلى الله عليه وسلم « إنه سيصيب أمتى داء الأم قالوا وما داء الأمر قال الأشر والبطر والتبكاثروالتنافس في الدنيا والتباعدوالتحاسدحتي يكون البغي ثم الهرج (٢) ۽ وقال صلى الله عليه وسلم ولانظهر النها تةلأخيك فيعافيه الله ويبتليك ٢٦) ۽ وروى أن موسى عليه السلام لما تعجل إلى ربه تعالى رأى في ظل العرش رجلافه عكانه فقال إن هذا لكريم على ربه فسأل ربه تسالي أن يخيره باحه فلم يخيره وقال أحدثك من عمله بثلاث : كان لا بحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله وكان لا يعق والديه ولا يمشى بالخيمة وقال زكرياعليه السلام قال الله تمالى : الحاسد عدو لنعمق متسخط لقضائي غير راض بقسمق القاقسمت بين عبادي. وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ أَخُوفَ مَا أَخَافَ عَلَى أَمْقَ أَنْ يَكُثُر فَيْهِمَ لِلَّـالَ فَيَتَحَاسَدُونَ ويَقتتَاون ﴿ ۖ ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ استِمينُوا مِل قضاء الحوائج بالسكَّبَانَ فَانْ كُلُّ ذِي تُعَمَّةٌ مُحسُودٌ (٥) ﴿ وَقَالُ صَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ وسلم ﴿ إِنْ لَنَّمُ اللَّهُ أَعْدَاءُ فَقِيلَ وَمِنْ هُمْ فَقَالَ الَّذِينَ يُحَسِّدُونَالنَّاسُ فَلِمَا آنَاهُمَ اللَّهُ مِنْ فَضَلَّهُ (٦) هُوقَالَا صلى الله عليه وسلم ﴿ بِسَنَّةُ يَدْخُلُونَ النَّارِ قَبْلُ الْحُسَابِ بِسَنَّةً قَبْلُ يَارْسُولَ الْمُمَانَعُ قَالَ الْأَمْرَاءُ بِالْجُورُ والعرب بالعصبية والدهاقين بالتكبر والنجار بالحيانة وأهل الرستاق بالجيالة والعاساءبالحسد(٧) الآثار: قال بعض السلف أول خطيئة كانت هي الحسد حسد إبليس آدم عليه السلام على رتبته فأ في أن يسجد له فحمله الحسد على العصية . وحكى أن عون بن عبد الله دخل على الفضل الهلب وكان يومثذعلى واسط فقال إنى أربد أن أعظك بشيء فقال وما هو قال إياك والسكبر فَانهأولذنب عصى الله به ثم قرأ - وإذا قلنا للملائكة اسجروا لآدم فسجدوا إلا إبليس ـ الآية وإياك والحرص فانه أخرج آدممن الجنة أمكنه الله صبحانه من جنة عرضها السموات والأرض بأكل منها إلا شجرة واحدة نهاه الله عنها فأكل منها فأخرجه الله نعالي منها ثم قرأ ـ اهبطوا منها ـ إلىآخرالآيةوإياكوالحسدغانمــاقتل (١) حديث كاد الفقر أن يكون كفرا وكاد الحدد أن يغلب القدر أبو مسلم المكثى والبيهق فالشعب من رواية يزيد الرقاشي عن أنس ويزيد ضعيف ورواه الطبراني فيالأوسطمنوجه آخربلفظ كادت الحاجة أن تكون كفرا وفيه ضغف أيضا (٧) حديث إنه سيصيب أمق داء الأمرقبلكم قالواوماداء الأم قال الأشر والبطر الحديث ابن أي الدنيافي ذم الحسدو الطبراني في الأوسط من حديث أي هريرة اسناد جيد (٣) حديث لانظهر الشاتة بأخيك فيعافيه الله ويبتلبك الترمذي من حديث واثلة فالأسقم وقال حسن غريب وفي رواية ابن أبي الدنيا فيرحمه الله (٤) حديث أخوف ماأخاف طيأمنيأن يكثر لحِم السال فيتحاسدون ويفتناون ابن أن الدنيا في كتاب ذم الحسد من حديثًا في عامر الأشمرى وفيه ثابت بن أبى تابت جهله أبو حاتم وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد إن عما أخاف عليكم من بعدى مَا يَفْتِعَ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهِرَةَ الدِّنيا وَزِينتُهَا وَلَمُمَا مِنْ حَدِيثُ عَمِرُو بِنْ عَوْفَ البِدْرِيواللَّهُمَا الفَقْرُ أَخْتُنِي عليكم ولسكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا الحديث ولمسلم من حديث عبد الله بن عمرو إدافتحت عليكم فارس والروم الحديث وفيه يتنافسون ثم يتحاسدون ثم يتدابرونالحديثولأحمدوالبزارمن حديث عمر لاتفتح الدنيا على أحد إلا ألتي الله بينهم المداوة والبغضاء إلى يوم القيامة (٥) حديث استعينوا على قضاء الحوائج بالسكمان فان كل ذي نعمة محسود ابن أن الدنبا والطبراني من حديث معاذ بسند ضعيف (٦) حديث إن لنع الله أعداء قيل ومن أولئك قال الذين بحسدون الناس طي ما آتاهم الله من فضله الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس إن لأهل المم حسادا فاحذروهم (٧) حديث سستة يدخلون النار قبل الحساب بسنة قبل بارسول الله ومن هم ٢ قال الأمراء بالجور الحديث وفيه والعلماء بالحسد أبو متصور الديمي من حديث ابن عمر وأنس بسندين ضعيفين .

الفضل ورعما كانت الروح تتطلع إلى الحضرة الالهاية قتهم بالاستملاء والقلب مها تشببك وامتزاج فيضبطرب القالب ويتمايل فرأى اليهود ظاهره فبإيلوا منءير حظ لبواطئهم من ذلك ولهذا المعنى قالرسول افى صلى الله عليه وسلم إنكارا على أهدل الوسوسة وهصكذا خرجت،عظمة الله من قلوب بني إسرائيل حتى شهدت أبدائهم وغابت فلوبهم لايقبل افي صلاة امري لايشهد فها قلبه كما يشهديدنه وانالرجل على صلاته دأم ولا يكتب له عشرها إذا كان قليه ساهيالاهماج واعلم أن الله تعمالي

ابن آدم أخاه حين حسده ثم قرأ \_ واتل عليهم نبأ ابني آدم الحق\_الآيات، وإذاذ كرأ محاب رسول الله صل الله عليه وسلم فأمسك وإذا ذكر القدر فاسكت وإذاذ كرت النجوم فاسكت. وقال بكر بن عبداله كان رجل يغنى بعن اللوك فيقوم بعذاء الملك فيقول أحسن إلى الحسن باحسانه فان السيء سيكفيكه إساءته فحسده رجل على ذلك القام والكلام فسمى به إلى الملك فقال إن هذا الذي يقوم محذا ثك ويقول مايقول زعم أن الملك أبخر فقال له الملك وكيف يصح ذلك عندى قال تدعوه إليك فانه إذا دنامنك وضع يده على أنفه لئلا يشم ريح البخر فقال له انصرف حتى أنظر فخرج من عنداللك فدعاالرجل إلى مَنْرُلُهُ فَأَطْمُمُهُ طَمَامًا فِيهُ تُومَ فَرْجِ الرجل من عنده وقام بحذاء اللَّكُ على عادته فقال أحسن إلى الهسن باحسانه فان للسيء سيكفيكه إساءته فقال له الملك ادن مني فدنا منه فوضع يده على فيه عنافة أن يشم الملكمنه رُنحة الثوم فقال الملك في نفسه ماأرى فلانا إلا قد صدَّقَ قال وكان الملك لايكتب مخطه إلا بجائزة أوصله فكتب له كتابا بخطه إلى عامل من عماله إذا أتاك حامل كتابي هذا فاذبحه واسلخه واحش جلده تبنا وابعث به إلى فأخذ الكتاب وخرج فلقيه الرجل الذىسمى به فقال ماهذا الكتاب قال خط الملك لي بصلة فقال هيه لي فقال هو الك فأخذ، ومضى به إلى العامل نقال العامل في كتابك أن أذبحك وأسلخك قال إن الكتاب ليس هو لي فالله الله في أمرى حتى تراجم اللك فقال ليس لكتاب الملك مراجعة فذيمه وسلخه وحشا جلمه تبنا وبعث به ثم عاد الرجل إلى الملك كمادته وقال مثل قوله فسجب الملك وقال ماضل السكتاب فقال لقيني فلان فاستوهبه مني فوهبته له قال له الملك إنه ذكر لى أنك تزعم أتى أبخر قال ماقلت ذلك قال فلم وضمت يدك على فيك قال لأنه أطمعني طماما فيه نُوم فكرهت أن تشمه قال صدقت ارجع إلى مكانك فقد كني السيء إساءته . وقال ابن سبرين رحمه الله ماحسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على الدنيا وهي حقيرة في الجنة وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على أمرالدنياوهويصير إلىالنار وقال رجل للحسن هل محسد المؤمن قال ما أنساك بني يعقوب نم ولكن غمه في صدرك فانه لايضرك مالم تعد يه يدا ولالسانا . وقال أبوالدرداء ما أكثرعبد ذكر ااوت إلاقل فرحهوقل حسده وقال معاوية كل الناس أقدر على رضاء إلا حاسد نعمة فانه لايرضيه إلا زوالها ولذلك قيل :

كل المداوات قد ترجى إماتها إلا عداوة من عاداك من حسد وقال بعض الحكاء الحسد جرح لا يبرأ وحسب الحسود ما يلقى. وقال أعرابى مارأيت ظالما أشبه بمظاوم من حاسد إنه يرى النعمة عليك نقمة عليه . وقال الحسن يا بن آدم لم تحسد أخاك فان كان الذى أعطاء لسكر امته عليه فلم تحسد من أكرمه الله وإن كان غير ذلك فلم تحسد من مصيره إلى النار. وقال بعضهم الحاسد لاينال من الحجالس إلا مقمة وذلا ولا ينال من الملائكة إلا لمنة و بغضا ولا ينال من الحلق إلا جزعا وغما ولا ينال عند المرقف إلا فضيحة و نكلا.

اعلم أنه لاحسد إلا على نعمة فاذا أنم الله على أخيك بنعمة فلك فيها حالتان : إحداها أن تسكره تلك النعمة وتحب زوالها وهذه الحالة تسمى حسدا فالحسد حده كراهة النعمة وحب زوالها عن النعم عليه . الحالة الثانية أن لا تحب زوالها ولا تسكره وجودها ودوامها ولسكن تشتهى لنفسك مثلها وهذه تسمى غبطة وقد تختص باسم المنافسة وقد تسمى المنافسة حسدا والحسد منافسة ويوضع أحد اللفظين موضع الآخر ولا حجر في الأسامى بعد فهم المائي وقد قال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِن المؤمن يفبط

( بيان حقيقة الحسدوحكه )

أوجب الصلوات الخس وقد قال رسول الله صلى الله عليــه وسلم و الصلاة عماد الدين فمن أترك الصلاة فقد كفر ، فبالصلاة تحقيق العبودية وأداء حق الربوبيــة وسائر العبادات وسائل إلى تحقيق سر الصلاة . قال سهل بن عبد الله عتاج العبد إلى السأن الرواتب لتسكميل الفرائض ويحتاج إلى النبوافل لتكميل السنن ويحتاج إلى الآداب لتسكيل النوافل ومن الأدب ترك الدنيا والذى دكره سهل هو معنى ما قال عمر على النسبر إن الرجل ليشيب عارضاه في الاسلام وما أكمل لله صلاة فيل وكيف

والنافق محسد (١) يه فأما الأول فهو حرام بكل حال إلا نعمة أصابها فانجر أو كافر وهو يستعين بها على تهييج الفتنة وافساد ذات البين وإبذاء الحلق فلإيضرك كراهتك لهسا وعبتك لزوالهسا فانك لاتحب زوالهـــا من حيث هي نعمة بل من حيث هي آلة الفـــادولوأمنتفـــادمأينمك بنعمته ويدل على تحرم الحسد الأخبار التي تملناها وأن هذه الكراهة السخط لقضاء الله في تفضيل بعض عباده طى بسن وذلك لاعذر فيه ولا رخمة وأى معمية تزيد طى كراهنك لراحة مسلم من غير أن يكون لك منه مضرة وإلى هذا أشار القرآن قبوله \_ إن عسمكم حسنة تسؤهم وإن تصبكمسيئة يفرحوا بها\_ وهذا الفرح شهاتة والحسد والثهاتة يتلازمان وقال ثمالي ـ ودكثير من أهل الكتاب لويردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم \_ فأخبر تعالى أن حيهم زوال نعمة الايمــان-حـــد وقال عز وجل ـ ودوا لو تكفرون كاكفروا فتكونونسوا موذ كرالله تعالى حسد إخوة يوسف . عليه السلام وعبر عممها في قاومهم بقوله تعالى \_ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لني ضلال مبين . اقتارا يوسف أواطرحوه أرمنا يخل لكروجه أيكم فلما كرهواحب أبيهم له وساءهم ذلكوأحبوا زواله عنه فغيبوه عنه وقال تعالى ــ ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أونوا \_ أى لاتضيق صدورهم به ولا يغتمون فأثني عليهم بعدم الحسد وقال تعالى في معرض الانكار ـ أم يحمدون الناس هي ما آتاهم الله من فضله \_ وقال تعالى كان الناس أمة واحدة \_ إلى قوله \_ إلا الذين أوتوه من بعد ماجاءتهم البينات بغيابينهم \_ قيل في التفسير حسدا وقال تعالى حوما تفرقو اإلامن بعد ماجاءهم العلم بغيابينهم \_ فأنزل الله العلم ليجمعهم ويؤلف بينهم على طاعته وأمرهم أن يتألفوا بالعلم فتحاسدوا واختلفوا إذ أراد كل واحد منهم أن ينفرد بالرياسة وقبول القول فرد بعضهم على يعض قال ابن عباس : كانت اليهود قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم اذا قاتلوا قوما قالوا نسألك بالنبي الذي وعدتنا أن ترسله وبالكتاب الذي تنزله الامانصر تنا (٣٠) . فـكانوا ينصرون فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من ولد اسمعيل عليه السلام عرفوه وكمفروا به بعد معرقتهم اياه فقال تعالى \_ وكانوا من قبل بستفتحون على الذين كفروا فلماجاءهمماعرفوا كفروابه\_إلى أوله\_أن يكفرواعــا أنزل الله بغيا ــ أى حسدا . وقالت صفية بنت حيى للنبي صلى الله عليه وسلم : جاءاً بي وعمي من عندك يوما فقال أبى لعمي ماتقول فيه قال أقول إنه النبي الذي بشر به موسى قال فما ترى قال أرى معاداته أيام الحياة (٣) فهـــذا حـكم الحــــد في التحريم . وأما النافسة فليست بحرام بل هي إما واجبة وإما منسدوبة وإما مباحة وقد يستعمل لفظ الحسد بدل النافسة والنافسة بدل الحسد

(۱) حديث الؤمن ينبط والنافق عسد لم أجد له أصلا مرفوعا وإعساهو من قول الفضيل بنعياض كذلك رواه ابن أبي الدنيا في ذم الحسد (۲) حديث ابن عباس قوله كانت البود قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاتلوا قوما قالوا فسألك بالنبي الذي وعدتنا أن ترسله الحديث في تزول قوله تعالى \_ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا \_ ابن اسحاق في السيرة فيا بلغه عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن البود كانوا يستفتحون على الأوس والحزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره عوه وهو منقطع (٣) حديث قالت صفية بنت حي النبي الذي بشر به موسى جاه أبي وعمى من عندله يوما قبال أبي لمن ما تقول فيه قال أقول إنه النبي الذي بشر به موسى الحديث ابن اسحاق في السيرة قال حديث عن صفية فذكره نحوه وهو منقطم أبنا

ذالاقال لايتمخشوعها والواضعيا واقباله على الله فيها وقد ورد في الأخبار ﴿ إِنَّ الْعِدَادُا قام إلى السلاة رفع الخه الحجاب بيشه وبينه وواجهه بوجهه الكريموقامت الملائكة من لدن منكيه إلى الهواء يصاون بصلاته ويؤمنون على دعائه وإن الصلى لينشرعليه البر من عنان الماء إلى مفرق رأســـه ويناديه منادلو عسلم العمسلي من يناجي ماالتفت،أو ما انفتل وقد جم الله تمالي المصلين في كل ركمة ما فرق على أهـــــــل السموات فأتملا المكة في الركوع منذ خلقهم الله لا رضون من

وَلَ قُمْ مِنَ الْمُبَاسِ لِمَا أَرَادُ هُو وَالْفَصْلُ أَنْ يَأْتِيا النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وسَمَّم فيسألاه أَنْ يؤمرها على الصدقة قالا لعليَّ حين قال لهما لاتذهبا إليهائه لايؤمركما عليها فقالا له ماهذامنك إلانفاسةوالله لقد زوجك ابنته فما نفسنا ذلك عليك (١) أي هذا منك حسد وما حسدناك على تزويجه إياك فاطمة والنافعة في اللغة مشتقة من النفاسة والذي يدل على إباحة المنافسة قوله تعالى ــ وفي ذلك فليتنافس التنافسون ـ وقال تعالى ـسابقوا إلىمغفرةمن ربكم وإنمساللسا بمةعندخوف الفوت وهو كالمبدين يتسابقان إلى خدمة مولاها إذعزع كل واحد أن يسبقه صاحبه فيحظى عند مولاه بمنزلة لاعظى هو بها فسكيف وقد صرّح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال ولاحسدإلافي اثنتين رجل آناه الله مالافسلطه على هلسكته في الحق ورجل آناه الله علما فهو بعمل به ويعلمه الناس(٢)» ثم فسر ذلك في حديث أبي كبشة الأنمسارى فقال ﴿ مثل هذه الأمةمثلأر بعةرجلآتاءاتهمالاوعاما فهو يعمل بعلمه في ماله ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول رب لوأن لي مالاً مثل مال فلان لكنت أعمل فيه عثل عمله فهما في الأجر سواه وهذامنه حبَّ لأن يكون له مثل ماله فيعمل مثل مايسمل من غير حبِّ زوال النعمةعنه قال «ورجل آتاء الله مالا ولم يؤته علما فهوينفقه في معاصى الله ورجل لم يؤته علما ونم يؤته مالا فيقول لوأن لي مثل مال فلان لسكنت أنفقه في مثل،ماأنفقه فيهمن الماصي فهما في الوزر سواء (٢٠) فذمه رغول الله صلى الله عليه وسلم بن جهة تمنيه للمصية لامن جهة حبه أن يكون له من النعمة مثل ماله قاذا لاحرج على من يغبط غيره فى نعمة ويشهمي لنفسه مثلها مهمًا لم يحبُّ زوالهـا عنه ولم يكره دوامها له ، نم إن كانت تلك النعمة نعمة دينيةواجية كالإعــان والصلاة والزكاة فيذه المنافسة واجبة وهو أن يحت أن يكون مثله لأنه إذا لم يكن يحب ذلك فيبكون راضيا بالمصية وذلك حرام وإنكانت النعمة من الفضائل كا نفاق الأموال في المحارم والصدقات فالمنافسة فنها مندوب إليها وانكانت نعمة يتنعم بهاطى وجه مباح فالمنافسة فبهامباحةوكل فلك يرجع إلى إرادة مساواته واللحوق به في النعمة وليس فيهاكراهة النعمة وكان تحت هذه النعمة أمماان أحدهما راحة المنم عايه والآخر ظهور نقصان غيره وتخلفه عنهوهو بكره أحدالوجهينوهو تخلف نفسه وبحب مساواته له ولاحرج على من يكره تخلف نفسه ونقصانها في للباحات، نمهذلك ينقص من الفضائل ويناقض الزهد والتوكل والرضاو عجبءنالمقاماتالرفيعةولكنهلايوجبالعصيان.وهمنا دَقِيمَة عَامِضَة ، وهو أنه إذا أيس من أن ينال مثل تلك النحمة وهو يكره تخلفه ونمَصانه فلامحالة محبّ زوال النقصان وإعسا يزول تقصانه إما بأن ينالمثل ذلك أو بأن تزول نسمة المحسود فاذا انسدا حدالطريقين فبكاد القلب لاينفك عن شهوة الطريق الآخرحق إذاز التالنعمةعن الهدود كانذلك أشفي عندممن دوامها إذبزوالهايزول تخلفه وتقدم غيرءوهذا يكادلا ينفك القلب عنه فإن كان يحيث لوألق الأمراليه ورد

(١) حديث قال قلم بن العباس لما أراد هو والفضل أن بأنيا النبي صلى الله عليه وسلم فيسألانه أن يؤمرها على الصدقة قالا لهلي الحديث هكذا وقع المصنف أنه قلم والفضل وإنحاه والفضل والمطلب ابن ريمه كما رواه مسلم من حديث المطلب بن ريمة بن الحارث قال اجتمع ريمة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقالا والله لوبشنا هذين الفلامين قال لى والفضل بن عباس التيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فذكر الحديث (٢) حديث الاحد إلا في التنبين الحديث من حديث ابن عمر وقد نقدم في العلم (٣) حديث أبى كبشة مثل هذه الأمة مثل أربع قر بعد والترمدى وقال حس صيح

ألركوم إلى يومالقيامة وهكذا في السبجود والقيام والقمود والعبد التيقظ يتصف في ركوعه بصفةالراكمين منهم وفي المجود بصفة الساجدين وفي کل هیئة هکدایکون كالواحد منهم وبينهم. وفي غير الفريشة ينبغى للمصلى أن عكت فى ركوعمه متلاذا بالركوع غدر مهم بالرفع منه فانطرقته سآمة بحكم الجبلة استغفر منها ويستدم تلك الهيئة وينطلع أن يدوق الحشوع اللائق بهذه الهيئة ليصبر قلبه بلون الحيثة ور عمایترامی الراکم الهن أنه إن سبق همه في حال الركوع أو السجود إلى

إلى اختياره لسمى في إزالة النعمة عنه فهو حسود حسدا منسوما وإن كان تدعه التقوى عن إزالة ذلك فيمني عما يجده في طبعه من الارتياح إلى زوال النعمة عن محسوده مهما كان كارها أداك من نسه بعقه ودينه ولمه المني بقوله صلى الله عليه وسلم و تلاث لا ينفك للؤمن عنهن ": الحسدو الطن و الطيرة (١) ج مْ قَالَ ﴿ وَا عَمْنَ عَرْجِ إِذَا حَسَدَتَ فَلَا تَبْغَ ﴾ أى إن وجدت في قلبك شيئا فلا تعمل به وبيدا أن يكون الانسان مريدا للحاق بأخيه في النعمة فيعجز عنها ثم ينفك عن ميل إلى زوال النعمة إذبجدلا عالة ترجيحا له على دواميا فيذا الحدمن النافسة يزاحم الحسد الحرام فينبغي أن عناط فيه فانسو ضم الخطر ومامن إنسان إلاوهو يرى فوق نفسه جماعة من معارفه وأقرانه يحب مساواتهم ويكادينجرذلك إلى الحسد المحظور إن لم يكن قوى الايمـأن رزين التقوى ومهما كان محركه خوف التفاوت وظهور تقسانه عن غيره جره ذلك إلى الحسد اللموم وإلى ميل الطبع إلى زوال النعمة عن أخيه حتى ينزل هو إلى مساواته إذلم يقدر هو أن يرتق إلى مساواته بادراك النعمة وذلك لارخصة فيه أسلامِل هو حرام سواء كان في مقاصد الدين أومُقاصد الدنيا ولكن يعني عنه في ذلكما لم يصل بهإنشاءالله تمالى وتسكون كراهته قداك من نفسه كفارة 4 فهذه حقيقة الحسد وأحكامه . وأمام اتبه فأربع: الأولى : أن عب زوال النعمة عنه وإن كان ذلك لا ينتقل إليه وهذا غاية الحبث الثانية : أن عب زوال النعمة إليه لرغبته في تلك النعمة مثل رغبته في دار حسنة أوامها: جيلة أوولاية نافذةأوسمة نالهما غيره وهو عمد أن تكون له ومطاوبه تلك النعمة لازوالهما عنه ومكروهه فقدالنعمة لاتنعم غيره مها. الثالثة : أن لا يشهى عيمها لنفسه بل يشهمي مثلها فان عجز عن مثلها أحب زواف كلا يظهر النفاوت بينهما . الرابعة : أن يشتهي لنفسه مثلها فان لم تحصل فلا محبزو الحُسَاعته وهذا الأخيرهو المفوعنه إن كان في الدنيا والندوب إليه إن كان في الدينوالثالثة فيها مذموم وغيرمذ موموالثانية أخف من الثالثة والأولى مذموم محمن وتسمية الرتبة حسدا فيه نجوز وتوسعول كنهمذموم لقوله تعالى - ولا تتمنوا مافضل الله به به ضكم على بعش - فتمنيه للل ذلك غير مذموم وأما عنية عين ذلك فهومدموم. ( يان أسباب الحسد والنافسة )

أما المنافسة فسبها حب مافيه المنافسة قان كانذلك أمرادينيا فسببه حباقة تعالى وحب طاعته وإن كان دنيويا فسببه حب مباحات الدنيا والتنعم فيها وإنما نظرنا الآن في الحسد المنموم ومداخله كثيرة بدا ولد كن يحصر جملتها سبعة أبواب: العداوة والتعزز والكبر والنعجب والحوف من فوت القاصد الحبوبة وحب الرياسة وخبث النفس و بخلها فانه مما يكره النعمة على غيره إما لأنه عدوه فلايريد له الحبير وهذا لا يختص بالأمثال بل عسد الحسيس اللك بمعنى أنه بحب زوال نعمته لكونه مبغضا له يسبب إساءته إليه أو إلى من عجه وإما أن يكون من حبث يعلم أنه يستكبر بالنعمة عليه وهو لا يطيق احتمال كره و تفاخره لعزة نهسه وهو الراد بالتعزز وإما أن يكون في طبعه أن يتكبر على المسود و يمتنع ذلك عليه لنمعته وهو الراد بالتكبر وإما أن تكون النعمة عظيمة والنصب عظيا فيتعجب من فوز مثله بمثل تلك النعمة وهو الراد بالتحجب وإما أن يخاف من فوات مقاصد بسبب نعمته بأن يتوصل بها إلى مزاحته في أغراضه وإما أن يكون عب الرياسة التي تنبي على الاختصاص بنعمة يتوصل بها إلى مزاحته في أغراضه وإما أن يكون عب الرياسة التي تنبي على الاختصاص بنعمة تمالى ولابد من شرح هذه الأسبب من هده الأسباب بل لحبث النفس وشحها بالحبر لهباد الله تمالى ولابد من شرح هذه الأسباب ، السبب الأول : العداوة والبغضاء وهذا أشد أسبب الحبد المداوة والبغضاء وهذا أشد أسبب المحبة تمالى ولابد من شرح هذه الأسباب ، السبب الأول : العداوة والبغضاء وهذا أشد أسباب الحبد المداوة والبغضاء وهذا أشد أسباب المحبد تمالى ولابد من شرح هذه الأسباب ، السبب الأول : العداوة والبغضاء وهذا أشد أسباب المحبد تمال المداوة والبغضاء وهذا أشد أسباب المحبد المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود والدون المدود المدود المدود والبغضاء وهذا أشد أسباب المحبد المدود المدود المدود والمدود والمدود المدود والمدود والمدود والمدود والمدود المدود والمدود و

الرقع منه ماوفى الحيئة حتميا فيكون همه الهيشة مستغرقا فبها مثغولابها عن غيرها من الهيآت فبذلك يتوفر حظه من بركة كل هيئة فان السرعة ألق يتقاضى بهاالطبع تسدباب الفتوحويقف في مهاب النفحات الإلهية حتى يتسكامل حظ العدد فتنمحي آثاره بحسن الاسترسال ويستقر في مقعب الوصال. وقيسل في المسلاة أربع هيآت وستة أذكار فالحيآت الأربع القياموالقعود والرحكوع والمجود والأذكار الستةالتلاوة والتسبيح والحسد والاستغفار والدعاء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قصارت

<sup>(</sup>١) حديث ثلاث لاينفك المؤمن عنهن : الحسد والظن والطبرة الحديث تقدم غير مهة . ( بيان أسباب الحسد والنافسة )

فان من آذاه شخى يسبب من الأسباب وخالفه في غرض بوجه من الوجوء أبنضة قلبه وغضب عليه ورسيع في نفسه الحقد والحقد يقتضي التشني والانتقام فان هجز للينس عن أن يتشني بنفسه أحبأن يتشنى منه الرمان وربما بحيل ذلك على كرامة نفسه عند الله تعالى فمهما أصابت عدو. بلية فرح بها وظنها مكافأة له من جهة الله على بنضه وأنها لأجله ومهما أصابته نعمة ساءه ذلك لأنه ضدمرا دمور بما يخطر له أنه لا منزلة له عند الله حيث لم ينتقم له من عدوه الذي آذاه بل أنم عليه. وبالحلة فالحسد بالام البغض والمداوة ولا يفارقهما وإغا فاية النق أن لايض وأن يكرمذاك من تفسه فأماأن ينعن إنساناتم يستوى عنده مسرته ومساءته فهذا غير عكن وهذا مما وصف الله تعالى النكفار به أعلى الحسد بالعداوة إذ قال الله تعالى - وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من النبط قل مو توانسط كم إن الله عليم بذات الصدور . إن تمسيكم حسنة تسؤهم \_ الآية ، وكذلك قال تعالى ودواما عنتم قد بدت البغشاء من أفواههم وما تخني صدورهم أكبر - والحسد بسبب البغش بايفني إلى التنازع والتقاتل واستغراق العمر في إزالة النعمة بالحيل والسعاية وهنك الستر وما عجري مجراه السيب الثاني : النعزز وهو أن يتمل عليه أن يترفع عليه غيره فاذا أصاب بعض أمثاله ولاية أو علما أو مالاخاف أن يتكبر عليه وهو لايطيق تسكيره ولا تسمح نفسه باحتمال صلفه وتفاخره عليموليس من غرضه أن يشكبر بل غرضه أن يدفع كبره فانه قد رضي عساواته مثلا ولكن لا برضي بالترفع عليه السبب الثالث: الكبر وهو أن يكون في طبعه أن يشكبرُ عنيه ويستصغره ويستخدمه ويتوقع منه الانتياد له والمتابعة في أغراضه قاذا نال نعمة خاف أن لا يحتمل تسكيره ويترفع عن متابعته أو ربما يتشوف إلى مساواته أو إلى أن يرتفع عليه فيعود متكبرا جد أن كان متكبرا عايهومن التكبروالتعزز كانحسدا كثر الكفار لرسول الله عليه إذقالوا كيف يتقدم علينا غلام يتيم وكيف نطأطى و وسناقة الوالولانزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم \_ (١) أي كان لا يثقل علينا أن نتو اضراف و تلبعه إذا كان عظها وقال تمالي يصف قول قريش - أهؤلاء من الله عليهم من بيننا كالاستحقار لهم والأنفة منهم السبب الرابع: التعجب كَاأْخبرالله تعالى عن الأم السالفة إذقالوا ـ ماأنتم إلا بشرمثلنا ـ وقالوا ـ أنؤمن لبشرين مثلنا ـ ولئن أطعتم بشرامتلكم إنكم إذا لحاسرون \_ فتحبوا من أن يفوز برتبةالرسالةوالوحىوالقربمن الله تمالي بشر مثلهم فحسدوهم وأحبوا زوال النبوة عنهم جزعا أن يفضل عليهمن هومثلهم في الخلفة لاعن قسد تسكير وطلب رياسة وتقدم عسداوة أو سبب آخر من سائر الأسباب وقالوا متعجبين. أبعث الله بشرا رسولا ــ وقالوا ــ لولا أنزل علينا الملائكة ــ وقال تمــالي ــأوعجبتمأن جاءكمذكر من ربكم على رجل منكم ـ الآية . السبب الحامس : الحوف من فوت القاصد وذلك غنص بمراحمين على مقصود واحد فان كل واحد عسد صاحبه في كل نسمة تسكون عومًا له في الانفراد بمقصوده ومنهذا الجنس تحاسد الضرات في الرّاحم على مقاصد الزوجية وتحاسد الإخوة في الرّاحم على نيل المُزلَة في قلب الأبوين التوصل به إلى مقاصد السكرامة والمسال وكذلك عاسدالتفيذين لأستاذو احد على نبل المرتبة من قلب الأستاذ وتحاسد ندماء الملك وخواصه في نيل المُزاة من قلبه التوصل به إلى المسال (١) حديث سبب نزول قوله تمالي ـ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القربتين عظيم ـ ذكره اين اسحاق في السيرة وإن قاتل ذلك الوليد بن النبرة قال أينزل على محدو أترك وأنا كبير قريص وسيدها ويترك أبو مسمود عمرو بن حمير الثقني سيد تقيف فنحن عظماء الفريتين فأنزل الله فها بلغني هذه الآية ورواه أبو عجد بن أبي حاتم وابن مردوبه في تفسير بهما من حديث ابن عباس إلا أنهما قالا

سمود بن عمرو وفي روايَّة لابن مردوبه سبيب بن حمير الثني وهو صعيف .

عشرة كاملة عشرق هذه المشرة طيعشرة صفوف من اللافكة كل صفعشرة آلاف فيجتمع في الركمتين ما يفرق على ما تقافف

من الملائسكة . [ السباب السابع والثلاثون في وصف مسلاة أهل القرب ونذكر في هذاالفصل كفية العلاة بهآتها وشروطها وآدابها الظاهرة والباطنة طي الكمال بأقصى مااتهي إليه فهمنا وعلمنا على الوجسه مع الاعراض عن نقل الأفوال في كل شيء من ذلك إذفي ذلك كثرة ويخرج عن حسد الاختصار والامجاز القصودقنقول وباق التوفيق : ينبغي العبد أن يستعد الصلاة

والجاه وكذلك تحاسد الواعظين المراحمين على أهل بلمة واحدة إذا كان غرضهما تبل المال القبول عندهم وكذلك تحاسد العالمين المراحمين على طائفة من التفقية محسورين إذ يطلب كل واحدمنزلة في قلوبهم التوصل بهم إلى أغراض له . السبب السادس : حب الرياسة وطلب الجاه لتفسه من غير توصل به إلى القصود وذلك كالرجل الذي يريد أن يكون عديم النظير في فن من الفنون إذاغلب عِليه حب الثناء واستفزه الفرح بما يمدح به من أنه واحد الدهر وفريد العصر في فنه وأنه لانظير له فانه لو ممم بنظير له في أقصى العالم لساءه ذلك وأحب موته أو زوال النعمة عنه التي بها يشاركه في المُؤلَّة من شجاعة أو علم أو عبادة أو صناعة أو جمال أو ثروة أو غير ذلك ممايتفردهو به ويفرح بسبب تفرده وليس السبب في هذا عداوة ولا تعزز اولاتكبراطي المسودولا خوف من فوات القصود سوى محسّ الرياسة بدعوى الانفراد وهذا وراء مابين آحاد العلماء من طلب الجاء والنزلة في قاوب الناس للتوصل إلى مقاصد سوى الرياسة وقد كان علماء اليهود يشكرون معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون به خيفة من أن تبطل رياستهم واستتباعهم مهما نسخ علمهم. السبب السابع: خبث النفس وشحها بالحير لعباد الله تعالى فانك تجد من لايشتغل برياسة وتُسكبر ولا طلب مال إَذَا وصف عنده حسن حال عبد من عباد الله تعالى فيها أنم الله به عليه يشق ذلك عليه وإذا وصف له اضطراب أمور الناس وإدبارهم وفوات مقاصدهم وتنغس عيشهم فرح به فهو أبدا عب الإدبار لغيره وبيخل بنممة الله على عباده كأنهم بأخذون ذلك من ملكه وخزانته وبقال البخيل من يبخل بمسال خسه والشحيح هو الذي يبخل بمسال غيره فهذا يبخل بنعمة الله تعالى على عباده الدين ليس بينه وبينهم عداوة ولا رابطة وهذا ليس له سبب ظاهر إلا خبث في النفس ورذالة في الطبع عليهوقت الجبلة ومعالجته شديدة لأن الحسد الثابت بسائر الأسسباب أسبابه عارضة يتصور زوالها فيطمع في إزالتها وهذا خبث في الجبلة لاعن سبب عارض فتعسر إزالته إذ يستحرل في العادة إزالته فهذه هي أسباب الحسد وقد يجتمم بعض هذه الأسباب أو أكثرها أو جميعها فيشخص واحدفيمظم فيهالحسد بذلك ويقوى قوة لايقــدر معها على الإخفاء والحجاملة بل ينهتك حجاب الحجاملة وتظهر العــداوة المسكاشفة وأكثر المحاسدات تجتمع فيها جملة من هذه الأسباب وقلما يتجرد سبب واحد منها -( بيان السبب في كثرة الحسد بين الأمثال والأقران والإخوة وبني الم والأقارب

اعلم أن الحسد إنما يكثر بين قوم تسكثر بينهم الأسبابالتي ذكر ناهاو إنما يقوى بين قوم تجتمع جمة من هذه الأسباب فيهم وتتظاهر إذ الشخص الواحد يجوز أن يحسد لأنه قد يمتنع عن قيول التسكير ولأنه يسكير ولأنه عدو ولفير ذلك من الأسباب وهذه الأسباب إنما تسكتر بين أقوام تجمعهم روابط يجتمعون بسبها في مجالس الخاطبات ويتواردون على الأغراض فاذا خالف واحدمنهم صاحبه في غرض من الأغراض نفر طبعه عنه وأبغنه وثبت الحقد في قلبه فعند ذلك يريد أن يستحقره ويسكير عليه ويكافه على عالفته لغرضه ويكره تمكنه من النعمة التي توصله إلى أغراض وترادف ويسكير عليه ويكافه على عالفته لغرضه ويكره تمكنه من النعمة التي توصله إلى أغراضه وتدادف ويسكير عليه ويكافه على عالفته لغرضه ويكره تمكنه من النعمة التي توصله إلى أغراضه وتدلك جلة من هذه الأسباب إذ لارابطة بين شخصين في بلدتين متناتيتين فلايكون بينهما عاسدة وكذلك في محلتين ، فم إذا تجاور الى مسكن أوسوق ومدرسة أومسجد تو ارداطي مقاصد تتناقض فيها أغراضهما في محلتين ، فم إذا تجاور الى مسكن أوسوق ومدرسة أومسجد تو ارداطي مقاصد تتناقض فيها أغراضهما دون العابد بحسد الماب الحسد والدلك ترى العالم يحسد الماب الحسد والدلك ترى العالم ولا يحسد الرجل أخاموا بن عمة أكثر بما بحسد الأجاع في الحرود وحسد الرجل أخاموا بن عمة أكثر بما بحسد الأجاب الموابن عمة أكثر بما بحسد الأبول إلا بسبب آخر سوى الاجاع في الحرود وحسد الرجل أخاموا بن عمة أكثر بما بحسد الأبول إلا بسبب آخر سوى الاجاء في الحرود وحسد الرجل أخاموا بن عمة أكثر بما بحسد الأبول إلا بسبب آخر سوى الاجاء في الحرود وحسد الرجل أخاموا بن عمة أكثر بما بحسد الأبول إلا بسبب آخر سوى الاحكام في الحرود وحسد الرجل أخاموا بن عمة أكثر بما بحسد الأبول المنافق بعد المابد المنافق بعد المابد المابد المابد المابد المابد المابد المابد المابد المابد الرجل أخاموا بن عمة أكثر بمابي المابد المابد

وتأكده وقلته في غيرهم ومنحه )

تبسل دخول وقها بالومنسوء ولا يوقم الوصوءني وتتالصلاة فذلك من المافظة عليها وبحناج فيمعرفة الوقت إلى نعرفة الزوال وتفاوت الأفداملطول النهار وتصره ويعتبر الزوال بأن الظلمادام في الانتقاس فيسو التصف الأول من الهار فاذا أخسد الظل في الازدياد فهو النصف الآخروقدزالت الشمس وإذا عرف الزوال وأن الشمس طي كم قدم تزول يعرفأول الوقت وآخره ووقت النصر وبحتاج إلى معسرفة النازل ليعاطلوع الفجر ويعشلم أوقات الليل وشرح ذلك يطول ومحتاج أن يفردلهباب فاذا دخل وقت السلاة

يقذم السنة الراتية فق ذلك سرو حكمةوذلك والله أعلم أن العبد تشعث إطنه وتفرقهه لما بلى به من المخالطة من الناس وقيامسه عمام الماش أوسهو جرى بوشع الجبلة أوصرف هم إلى أكل أو نوم عقتضي العادة فاذاقدهم السنة يتجذب باطنه إلى الصلاة ويتميأ للساجاة ويذهب بالسنة الراتية أثر الففلة والكدورة من الباطن فينصلح الباطن ويسير مستعدا للفريشة فالسنة مقدمة صالحية يستنزل بها البركات وتطسرق النفحات مريجا دالتوبة مع الله تعالى عنهد الفريضة عن كلدنب عمله ومن الذنوب عامة وخاصة فالمامة السكبار

والرأة تحسد ضرَّتها وسرَّية زوجها أكثر بمـا تحسد أم الزوج وابنته لأنَّ مقسد البزازغيرمقصد الاسكاف فلا يتزاحمون على المقاصد إذ مقصد البزاز الثروة ولاعصلها إلابكثرة الزبون وإنماينازعه فيه بزاز آخر إذحريف البزاز لايطلبه الاسكاف بل البزاز ثمّ مناحمة النزاز المجاور له أكثر من مناحمة البميد عنه إلى طرف السوق فلا جرم يكون حسده للجار أكثر وكذلك الشجاع بحسد الشجاع ولايحسد العالم لأن مقصده أن يذكر بالشجاعة ويشتهربها وينفرد بهذه الحصلة ولايزاحه المالم على هذا الفرض وكذلك يحسد العالم العالم ولا يحسد الشجاع ثم حسد الواعظ للواعظ أكثر من حسده للفقية والطبيب لأنَّ التراحم بينهما على مقصود واحداَّخصُ فأصلهذهالمحاسداتالمداوة وأصل المداوة التراحم بينهما على غرض واحد والغرض الواحدلا يجمع متباعدين بل متناسبين فلذلك بكُثر الحسد بينهما ، فم من اشتد حرصه على الجاه وأحب الصيت في جميع أطراف العالم بماهوفيه فانه يحسد كل منهو في العالم وإن بعد ممن يساهمه في الحصلة التي يتفاخربها ومنشأ جميع ذلك حب الدنيا فان ً الدنيا هي التي تضيق على المتزاحين أما الآخرة فلاضيق فها وإنما مثال الآخرة لعمةالملم فلاجرم من هجب معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وملائكته وأنبيائه وملكوت سمواتهوأرضه لميحسد غيره إذا همف ذلك أيضًا لأنَّ للعرفة لاتضيق عن العارفين بل العلوم الواحد يعلمه ألفألفعالم ويفر حُ بمعرفته ويلتذ به ولاتنقص قدة واحد بسبب غير، بل يحصل بكثرة العارفين زيادة الأنس وتمرة الاستفادة والافادة فلذلك لايكون يين علماء الدين محاسدة لأن مقصدهم معرفة الله تعالىوهو بحر واسع لاضيق فيه وغرضهم المزلة عند الله ولاضيق أيضا فها عند الله تعالى لأن أجل ماعند الله سبحانه من النعيم ألمة لقائم وليس فيها ممانعة ومزاحمة ولايضيق بعض الناظرين على بعض بل يزيد الأنس بكثرتهم ، فهم إذا قصد العاماء بالعلم المال والجاء تحاسدوا لأن المال أعيان وأجسام إذاوقنت في بد واحد خلت عنها بد الآخر ومعني الجاه ملك القاوبومهماامتلاً فلــشخص بتعظم عالمانصرف عن تعظيم الآخر أونقص عنه لامحالة فيكون ذلك سبيا للمحاسدة وإذا امتلاً قلب بالفرح بمرفةالله تعالىٰ لم يمنع ذلك أن يمثلُ قلب غيره سها وأن يفرح بذلك والفرق بيناا لم والسال أنَّ السال لا علَّ في بد مالم برخمل عن اليد الأخرى والعلم في قلب العالم مستقرٌّ ومحلٌّ في قلب غيره بتعليمه من غير أن يرتحل من قلبه والمال أجسام وأعيان ولها نهاية فلوملك الانسان جيم ما في الأرض لم يق بعده مال يتملكه غيره والعلم لانهاية له ولايتصوّر استيمابه فمن عود نفسه الفكر في جلال اللهوعظمته وملكوت أرشه وسهائه صار ذلك ألد عند من كل نعيم ولم يكن ممنوعا منهولامزاحمافيه فلا يكون في قلبه حسد لأحد من الحُلق لأنَّ غيره أيضًا لوعرف مثل معرفته لم ينقص من قدته بلزادت تدته بمؤانسته فتكون للنة هؤلاء في مطالصة عجائب الملكوت على الدوام أعظم من للمة من ينظر إلى أشجار الجنة وبساتينها بالمين الظاهرة فان نميم العارف وجنته معرفته التيجي صفةذاته بأسنزوالها وهو أبدا يجني تمارها فهو يروحه وقلبه منتذ بفاكهة علمه وهي فاكهة غير مقطوعة ولاتمنوعة بل قطوفها هانية فهو وإن غمش العين الظاهرة فروحه أبدا ترتع فىجنة عالية ورياضزاهرةفانفرض كُثرة في العارفين لم يكونوا متحاسدين بل كانوا كا قال فيهم رب العالمين ـ ونزعنا ما في صدورهم من هل إخوابًا على سرر متقابلين \_ فهذا حالم وهم بعد في الدنيا فحاذا يظن مهم عند انكشاف الغطاء ومشاهدة الحبوب في العلى فأنثلا يتصور أن يكون في الجنة عاسدةولاأن يكون بين أهل الجنة في الدنيا محاسفة لأن الجنة لامصايقة فيها ولامزاحة ولاتنال إلابمرفة الله تعالى القلامزاجة فيها في الدنيا أيضًا فأهل الجنة بالضرورة برآء من الحسد في الدنيا والآخرة جيمًا بل الحسد من

والسفائر عما أومأ إليه الشرع ونطسق به الكتاب والسنة والحاصة ذنوبحال الشخص فسكل عبسد على قدرصفاء حاله، له ذنوب تلائم حاله ويعرفها صاحبها وقيل حسنات الأبراد سيئات المقربين. ثم لايصلى إلاجاعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 🔞 تفضل صلاة الجاعة صلاة الفذ بسبع وعشرين درجمة ٥ ثم يستقبل القبلة بظاهره والحضرة الإلهية يباطئه ويقرأ ـ قل أعسود برب الناس سويةرأني نفسه آية التوجه وهمذا التوجه قبل المسلاة والاختفتاح قبل الصلاة أوجيه الظاهر بانصرافه

إلى القبلة وتخسس

صفات البعدين عن سعة عليين إلى ، ضيق سجين ولذلك وسم به الشيطان اللعين وذكر من صفاته أنه حسد آدم عليه السلام على ماخس به من الاجتباء ولما دعى إلى السجود استكبر وأبى وعرد وعصى فقد عرفت أنه لاحسد إلالاتوارد على مقصود يضيق عن الوفاء بالسكل ولهذا لاترى الناس يتحاسدون على النظر إلى زينة السهاء ويتحاسدون على رؤية البساتين التي هي جزء يسير من جملة الأرض وكل الأرض لاوزن لها بالاضافة إلى السهاء ولكن السهاء اسمة الأفطار وافية بجميع الأبساد فلم يكن فيها تزاحم ولا تحاسد أصلا فعليك إن كنت بصيرا وعلى نفسك مشفقا أن تطلب نعمة لازحمة فها ولذة لاكدر لها ولايوجد ذلك في الدنيا إلافي معرفة الله عن مشفقا أن تطلب نعمة لازهناق إلى معرفة الله تمالي ولم تجد لذتها وفتر عنك رأيك وضافت فيها رغبتك فأنت في ذلك معذور إذالعنين معرفة ألله تمالي ولم تجد لذتها وفتر عنك رأيك وضافت فيها رغبتك فأنت في ذلك معذور إذالعنين السبيان والحنيين فكذلك لذة المعرف تختص بادراكها الرجال \_ رجال لاتلهيم تجارة ولا يسع عن ذكر الله \_ ولا يشتق لم يطلب ومن لم يدرك ومن لم يذق لم يعرف ومن الم يذق لم يعرف ومن الم يدرك بيق مع الحرومين في أسفل السافلين \_ ومن يم عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين \_ .

## ( بيان الدواء الذي ينفي من ض الحسد عن القلب )

اعلم أنَّ الحسد من الأمراض العظيمة للقاوب ولا تداوى أمراض القاوب إلا بالعلم والعمل والعلم النافع المرض الحسد هو أن تعرف تحقيقا أن الحسد ضرر عليك في الدنيا والدين وأنه لاضرر فيه على المحسود في الدنيا والدين بل ينتفع به فيهماومهماعرفت هذاعن بصيرة ولم تسكن عدُّ و نفسك وصديق عدوًاك فارقت الحسد لامحالة أماكونه ضررًا عليك في الدين فهو أنك بالحسد سخطت قضاء الله تمالي وكرهت نعمته التي قسمها بعن عباده وعدله الذي أقامه في ملكه بخني حكمته فاستنكرت ذلك واستبشمته وهذه جناية على حدقة التوحيد وقذى في عين الاعسان و ناهيك مهماجنا يقطى الدين وقد انشاف إلى ذلك أنك غششت رجلا من الؤمنين وتركت نصيحته وفارقت أولياء اللهوأنبياءه في حمم الحير لعباده تعالى وشاركت إبليس وسائر المكفار في عبتهم للمؤمنين البلاياوزوال النم وهذه خبائث في الفلب تأكل حسنات القاب كما تأكل النار الحطبوتمحوها كما يمحوالليلاالهاروأما كونه ضررًا عليك في الدنيا فهو أنك تتألم محسدك في الدنيا أوتتعذب به ولاتزال في كمد وغمَّ إذاً عداؤك لإنجليهم الله تعالى عن نهم يفيضها عليهم فلاتزال تتمذب بكل نسمة تراها وتتألم بكل بلية تنصرف عهم فنبق مغموما محروما متشعب القلب ضيق الصدر قد نؤل بك مايشتييه الأعداءلكوتشتيه لأعدائك عَمْدَ كُنْتُ تَرَبِدُ الْحُنَةُ لَعُدُوَّ لَمُ تُنْجِزَتُ فِي الْحَالُ مُحْتَكُ وَغَمْكُ نَقْدًا وَمَعْ هَذَا فَلا تَزُولُ النَّمَةُ عَنْ الهسود محسدك ولولم تسكن تؤمن بالبعث والحساب لسكان مقتضى الفطنة إن كنت عاقلا أن محذر من الحد لما فيه من ألمالقلب ومساءته مع عدم النفع فكيف وأنت عالم عما في الحدد من العذاب الشديد في الآخرة المسا أعجب من العاقل كيف يتعرَّض لسخط الله تعالى من غير نفع بناله بل مع ضرر يحتمله وألم يقاسيه فهلك دينه ودبياه من عير جدوى ولافائدة وأما أنه لاضرر على الحسودفي دينه ودنياه فواضع لأن النعمة لاتزول عنه محسدك بل ماقدره الله تعالى من إقبال و نسمة فلابد أن يدوم إلى أجل معاوم قدره الله سبحانه فلاحيلة في دفعه بل كل شيء عند، عقدار ولكل أجل كتاب ولذلك شكاني من الأنبياء من احراة ظالمة مستولية على الخلق فاوحى الله إليه فر" من قدامها حتى تنقضي أيامها أي ماقدرنا ه في الأزل

لاسبيل إلى تغييره فاصبر حتى تنقضي المدة التي سبق القضاء بدوام إقباله فيهاومهما لمزل النعمة إلحسد لم يكن على الحسود ضرر في الدنيا ولا يكون عليه إثم في الآخرة ولعلك تقول ليت النعمة كانت تزول عن الحسود بحسدى ، وهذ! فابة الجهل فانه بلاء تشتهيه أولا لنفسك فانك أيضًا لاتخاو عن عدو محسدك فاوكانت النعمة تزول بالحسد لميق فه تعالى عليك نعمة ولاعلى أحدمن الحلق ولانممة الاعمان أيضًا لأن السكفار يحسدون الوَّمنين على الايمان . قال الله تمالي ــ ود كثير من أهل السكتاب لو يردونكم من بعد إيمسانكم كفارا حسدا من عند القسهم ـ إذ مايريده الحسود لايكون ، نعم هو يشل بارادته الضلال لغيره فان إرادة الكفر كفر ، فمن اشتهى أن تزول النعمة عن الحسود بالحسد فكأنما يريد أن يسلب نعمة الإعمان عد ، المكذار وكذا سائر النع ، وإن اغتهيت أن تُزول النعمة عن الحلق محسدك ولا تزول عنك بحد غيرك فهذا غاية الجهل والفباوةة كلواحد من حمق الحساد أيضا يشتهي أن يخص بهذه الحاصية ولست بأولى من غيرك فنعمة الله نعالى عليك فى أن لم تزل النعمة بالحسد مما يجب عليك شكرها وأنت بجهلك تسكرهها .وأماأن الحدو دينتفع به في الدين والدنيا فواضع . أما منفعته في الدين فيو أنه مظاوم منجهتك لأسما إذا أخرجك الحسد إلى القول والنِّمل بالنبية والقدح فيه وهتك ستره وذكر مساويه فهذه هدايا تهديها إليه:أعنىأنك بذلك تهدى إليه حسناتك حتى تلقاه يوم القيامة مفلسا محروما عن النعمة كما حرمت في الدنيا عن النعمة فحكاً نك أردت زوال النعمة عنه فلم تزل . فعم كان لله عليه نعمة إذ وفقك للحسنات فنقلتها إليه فأصفت إليه نعمة إلى نعمة وأضفت إلى نفسك عقاوة إلى شقاوة . وأما منفعته في الدنيافهوأن أهم أغراض الخلق مساءة الأعداء وغمهم وشقاوتهم وكونهم ممذبين مغمومين ولا عذاب أشد مما أنت فيه من ألم الحسد وغاية أماني أعدائك أن يكونوا في نعمة وأن تسكون في غم وحسرة بسبهم وقد فعلت بنفشك ماهو مرادهم ولذلك لايشتهي عدوك موتك بل يشتهي أن تطول حياتك ولكن في عذاب الحسد لتنظر إلى نسمة الله عليه فينقطع قلبك حسدا ، والذلك قيل :

لامات أعداؤك بل خلدوا حتى روافيــك الذي يكمد لازلت محسودا على نعمة فانمــا الــكامل من مجـــد

فرح عدوك بغمك وحسدك أعظم من فرحه بنعمته ولو علم خلاصك من ألم الحسد وعذا به لكان ذلك أعظم مصية وبلية عنده فما أنت فيا تلازمه من غم الحسد إلا كما يشتهيه عدوك فاذا تأملت هذا عرفت أنك عدو نفسك وصديق عدوك إذا تعاطيت ما تضررت به في الدنيا والآخرة وانتفع معدوك في الدنيا والآخرة وصرت مغموما عند الحالق والحلائق شقيا في الحال والمآل ونعمة المحسوددائة شئت أم أبيت باقية ثم لم تقتصر على تحصيل مراد عدوك حتى وصلت إلى إدخال أعظم سرورعي إبايس الدى هو أعدى أعدائك لأنه لمها رآك محروما من نعمة العلم والورع والجاه والسال الذى اختص بعدوك عنك خاف أن تحب ذلك له فتشاركه في الثواب بسبب الحبة لأن من أحب الحبر المسلمين عدوك عنك خاف أن تحب ذلك له فتشاركه في الثواب بسبب الحبة لأن من أحب الحبر المسلمين كان شريكا في الحبر ومن فاته اللحاق بدرجة الأكابر في الدين لم يفته تواب الحبام مهمها أحبذلك كان شريكا في الحبر من الله بعلى عبده من صلاح دينه ودنياه فتفوز بثواب الحب فبغضه إلى حتى لا تلحقه عبك كام تلحقه بعملك . وقد قال أعراني النبي صلى الله عليه وسلم والم والم وهو يخطب فقال ه يارسول الله متى الساعة فقال ما أعددت لها إلى رسول الله متى الساعة فقال ما أعددت لها إلى رسول الله متى الساعة فقال ما أعددت لها إلى رسول الله متى الساعة فقال ما أعددت لها إلى رسول الله متى الساعة فقال ما أعددت لها إلى رسول الله متى الشاعة فقال ما أعددت لها إلى رسول الله متى الساعة فقال ما أعددت لها إلى رسول الله متى الساعة فقال ما أعددت لها إلى رسول الله متى الساعة فقال ما أعددت لها إلى رسول الله متى الساعة فقال ما أعددت لها إلى رسول الله متى الساعة فقال ما أعددت لها إلى رسول الله متى الساعة فقال ما أعددت لها المناس الساعة فقال ما أعددت لها المناس المتحدل المتحدة الكراب المتحدة المناس المتحدة المتحدة المتحدة المتحدة المتحدة المتحدة المتحدة المتحدة المتحدة المتحددة المتحدة المتحدة المتحددة المتحدة المتحددة المتحدد المتحدد المتحددة المتحددة المتحددة المتحددة المتحددة المتحددة المتحدد

(١) حدث الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم فقال هو معمن أحب متفق عليه من حديث ابن مسعود

جهته بالتوجه دون جهة الصلاة ثم برقع بديه حذو منكبيه بحيث تكون كفاه حذومنكبيه وإمهاماه عند عجمة أذنيه ورءوس الأصابع مع الأذنينويضمالأصابع وانشرها جازوالضم أولى فانه قبل النشر نشر الحكف لانشي الأصابع وبكبر ولا يدخل بين باء أكبر وراثه ألفاويجزمأ كبر ويجعل المد في الله ولا يبالغ في ضم الحماء من الله ولا يبتـــدى بالتحكير إلا إذا استقرت البدان حذو النكبين ويرسلهما مع التكبير من فير نفض فالوقارإذا سكن القلب تشكلت به الجوارح وتأيدت بالأولى

قال ما أعددت لما من كثير صلاة ولا صيام إلا أنى أحب الله ورسوله فقال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت (١) ﴾ قالأنس فما فرح الساءون بعد إسلامهم كفرحهم يومثذ إشارة إلىأنأ كبر بخيتهم كانت حد الله ورسوله قال أنس فنحن تحب رسول الله وأبا بكر وعمر ولا شمل مثل عملهم وترجو أن نكون معهم . وقال أبو موسى قلت « يارسول الله الرجل يحب الصلين ولا يصلى ويحب الصوام ولا يصوم حتى عد أشياء فقال الني صلى الله عليه وسلم هومع من أحب (٢) ، وقال رجل لعمر بن عبد العزيز إنه كان يتمال إن استعلمت أن تمكون عالما فكن عالما فان لم تستطع أن تمكون عالما فكن متطما فان لم تستطع أن تحكون متماما فأحبرم فان لم تستطع فلا تبغشهم فقال سبحان الله لقد جعل الله لنا غرجا فانظر الآن كيف حمدك إبليس ففوت عليك ثواب الحي ثم لم يتمنع به حتى بغض إليك أخاك وحملك على السكر اهة حق أعمت وكيف لا وعساك تحاسد رجلا من أهل العلم وتحب أن يخطى في دين الله تعالى وينكشف خطؤه ليفتضم وتحب أن يخرس لسانه حتى لايشكام أو يمرض حتى لايطمولا يتملم وأى إثم يزيد على ذلك فليتك إذ فاتك اللحاق به ثم اغتممت بسببه سلمت من الاثم وعذاب الآخرة وقد جاء في الحديث ﴿ أهل الجِنة ثلاثة ؛ الحسن والهجِلهوالسكافعنه (٢) وأعامن يكفُّعنه الأذى والحسد والبغض والكراهة فانظر كيف أجدك إبليس عن جميع المداخل الثلاثة حتى لاتكون من أهل واحد منها ألبتة ققد نفذ فيك حمد إبليس وما نفذ حمدك في عدوك بل على نفسك بل الوكوشفت محالك في يقظة أو منام لرأيت نفك أيها الحاسد في صورة من برمي سهما إلى عدوه ليصيب مقتله فلا يصيبه بل ترجم إلى حدقته التمني فيقامها فيزيد غضيه فيعود ثانية فيرعي أشد من الأولى فيرجم إلى عينه الأخرى فيممها فيزذاد غيظه فيعود اثالثة فيعود على رأسه فيشجه وعدوه سالم في كل حال وهو إليه راجع مرة بعد أخرى وأعداؤه حوله يفرحون به ويضحكون عليه وهذا حال الحسود وسخرية الشيطان منه بل حالك في الحسد أقبيع من هذالأنالرميةالعائدةلمتفوت إلاالعينين ولو بقيتا لفاتنا بالموت لاعمالة والحسد يعود بالاثم والاثم لايفوتبالموتولعله يسوقه إلىغضب اللهوإلى النار فلأن تذهب عينه في الدنيا خير له من أن تبقي له عين يدخل بها النار فيقلع الهيب النار فانظر كيف انتقم الله من الحاسد إذ آراد زوال النعمة عن الحسودفلم يزلهاعنه مُرَّازالهاعن الحاسد إذالسلامة من الاثم نعمة والسلامة من النم والسكمد نعمة قدر التا عنه تصديقًا لقوله تعالى...ولا محيق المسكر السيء إلا بأهله ــ ورعــا يبتلي بعنن مايشتهيه لعدوه وقلما يشمت شامت بمساءة إلاوييتلي بمثلما حتىقالت عائشة رضى الله عنها : ما عنيت لمثان شيئا إلا تزل بي حتى لو تمنيت له القتل لقتلت عقهذا إثم الحد نفسه فسكيف مابجر إليه الحسد من الاختلاف وجعود الحق وإطلاق اللسان واليد بالفواحش في التشفى من الأعداء وهو الداء الذي فيه هلك الأمم السالفة ، فهذه هي الأدوية العلمية فمهما تفسكر الانسان فيها بذهن صاف وقلب حاضر انطفأت نار الحسد من قلبه وعلمأنه مهلك نفسه ومفرح عدوه ومسخط ربه ومنغص عيشه . وأما العمل الذافع فيه فهوأن يحكم الحسد فسكل ماينقاضاه الحسد من قول وقعل فينبغي أن يكلف نفسه نقيضه فان بعثه الحسد على القدح في محسوده كلف لسانه المدحله والثناء عليه وإن حمله على التكبر عليه ألزم نفسه التواضع له والاعتذار إليه وإن بعثه على كف الإنعام (١) حديث سؤال الأعران من الساعة فقال ما أعددت لها الحديث منفق عليه من حديث أفس

(٢) حديث أبى موسى قلت يارسۇل الله الرجل يحب المملين ولا يصلى الحديث وفيه هومع من أحب متفق عليه من حديث بلفظ آخر مختصر الرجل يحب القوم ولمسا يلحق بهم قال الرومع من أحب.

(٣) حديث أهل الجنة ثلاثة : الحسن والحمد له والسكاف عنه لم أجد له أصلا .

والأصوب وجمع بين نية الصلاة والتكبير هجيث لايغيب عن قلبه حالة التكبر أنه يصلي الصلاة بعينها . وحكى عن الجنيد أنه قال لكلشي مفوة وصفوة الملاة التكبيرة الأولى وإنمنا كانت التكبيرة صفوة لأنها موضع النية وأوّل الصلاة . قال أبو نصر السراج ممت ابنسالم يقول النيسة بالله فمه ومن الله والآفات الي تدخّل في صلاة العبد بعد النية من المدو ونصيب المدوو إن كثر لايوازن بالنية الني هي لله بالله وإنو قلَّ . وسئل أبوسعيدا فحراز كيف الدخول في الصلاة ٢ فقال هو أن تقيسل على الله تعالى

عليه أثرم نفسه الزيادة فى الانعام عليه فمهما فعل ذلك عن تسكلف وعرفه الحسود طاب قلبه وأحبه ومهما ظهر حبه عاد الحاسد فأحبه وتولد من ذلك الموافقة التي تقطع مادةالحسدلأنالتواضعوالثناء وللدح وإظهار السرور بالنعمة يستجلب قلب المنع عليه ويسترقه ويستعطفه ويحمله طى مقابلة ذلك بالاحسان تمزلك الاحسان يعود إلىالأول فيطيب قلبه ويصبر ماتكلفه أولا طبعا آخرا ولا يصدنه عن ذلك قول الشيطان له لو تواضعت وأثنيت عليه حملك المدو طيالمجزأوطي النفاق أوالحوف وأن ذلك مذلة ومهانة وذلك من خدع الشيطان ومكايده بل المجاملة تكلفا كانت أو طبعا تكسرسورة العداوة من الجانبين وتقل مرغوبها وتعود القاوب النآ لف والتحاب وبذلك تستريح القاوب من ألم الحسد وغم التباغض فهذه هي أدوية الحسد وهي نافعة جدا إلاإنهامرة طي القاوب جداول كن النفع في الدواء المر أثمن لم يصبر على مرارة الدواء لم ينل حلاوة الشفاء وإنما تهون مرارة هذاالدواءأعني التواضع للأعداء والتقرب إليهم بالمدح والثناء بقوة العلمبالمعانى التىذكر ناهاوةوةالرغبة في وابالرضا بخضاء الله تعالى وحب ماأحبه وعزة النفس وترفعها عن أن يكون في العالم شيء على خلاف مرادها جمل وعند ذلك يريد مالا يكون إذلا مطمع في أن يكونما يريدو فوات الرادذل وجسة ولاطريق إلى الحلاص من هذا الدل إلا بأحد أمرين إما بأن يكون ماتريد أو بأن تريدمايكونوالأولليس إليك ولا مدخل التكلف والمجاهدة فيه وأما التانى فللمجاهدة فيه مدخل وتحصيله بالرياضة نمكن فيجب تحصيله على كل عاقل هذا هو الدواء السكلى فأما الدواء الفصل فهو تتبع أسباب الحسدمن السكبروغيره وعزة النفس وشدة الحَرص على مالا يغني وسيأتي تفصيل مداواة هذه الأسباب في مواضعها إنشاء الله تعالى فانها مواد هذا للرض ولا ينقمع المرض إلا بقمع السادة فان لم تقمع السادة لم يحصل بمسا ذكرناه إلا تسكين وتطفئة ولايزال يعود مرة بعد أخرى ويطول الجهدفى تسكينه مع بقاءمواده فانه مادام محباً للجاء فلا بد وأن يحسد من استأثر بالجاء والنزلة في قاوب الناس دونه ويغمه ذلكلامحالة وإتما غايته أن يهون النم فلي نفسه ولا يظهر بلسانه ويده فأما الحلو عنه رأسافلاءكنه واللهااو فق. ( يبان القدر الواجب في نفي الحسد عن القاب )

اعم أن الؤذى ممةوت بالطبع ومن آذاك فلا يمكنك أن لاتبضه غالباً فاذاتيسرت له لعمة فلا يمكنك أن لا تسكرها له حتى يستوى عندك حسن حال عدوك وسوء حاله بل لا تزال تدرك في النفس بينهما تفرقة ولا يزال الشيطان ينازعك إلى الحسد له ولكن إن قوى ذلك فيك حق بعثك على إظهار الحسد بقول أوفعل بحيث يعرف ذلك من ظاهرك بأفعالك الاختيارية فأنت حسود عاص بحسدك وإن بقفت ظاهرك بالسكلية إلا أنك يباطنك تحب زوال النعمة وليس في نفسك كراهة لهذه الحالة فأنت حسود عاص لأن الحسد صقة القلب لاصفة الفعل قالي الله تعالى و لا مجدون في صدورهم حاجة أينا حسود عاص لأن الحسد صقة القلب لاصفة الفعل قالي الله تعالى و ولا مجدون في صدورهم حاجة تسؤهم أوتوا و وقال عز وجل و ودوا لوت كفرون كا كفروا فتكونون سواء وقال إن عسكم حسنة تسؤهم أوتوا و وقال عز وجل ودوا لوت كفرون كا كفروا فتكونون سواء وقال المنافسة بينك و بين الله تعالى وإنحا بحب الاستحلال منها بل هو معصبة بينك و بين الله تعالى وإنحا بحب الاستحلال منها بل هو معصبة بينك و بين الله تعالى وإنحا بحب المنافسة من حب زوال ألنمية حتى كأنك تفت نفسك على ما في طبه المنافسة بها فتكون تلك كراهة من جهة المقل في مقابلة اليل من جهة الطبع فقد أديت الواجب عليك ولا يدخل نحت الحتارك في أغلب الأحوال أكثر من هذا فأما تغير الطبع ليستوى عنده الؤدى والحسن ويكون فرحه أوغمه عما تيسر لهما من فعمة أو تنصب عليها من بلية سواء فهذا مما لا يطاوع الطبع عليه ما دام أوغمه عما تيسر لهما من فعمة أو تنصب عليها من بلية سواء فهذا مما لا يطاوع الطبع عليه ما دام أنه على المعادام

إقبالك عليــة يوم القيامة ووقوفك بين يدى الله ليس بينك وبينه ترجمان وهو مقبل عليك وأنت تناجيه وتعلم بين بدى من أنت واقف فانه اللك المظم . وقيل المعش العارفين كيف تكبر التكبيرة الأولى فقال ينبغى إذا قلت الله أكبر أن يكون مصحوبك في الله التعظيم مع الألف والهييسة مع اللام والمراقبة والقرب مع الحساء . واعلم أن من الناس من إذا قال الله أكبر غاب في مطالعة العظمة والكبرياء وامتسلا باطنه نورا وصار الكون بأسره فی فضاء شرح صدرہ كحردلة بأرض فلاة

ملتفتا إلى حظوظ الدنيا إلاأن يصير مستفرقا بحب الدتمالي مثل السكران الواله فقد ينتهى أمره إلى أن لايلتفت قلبه إلى تفاصيل أحوال المباد بل ينظر إلى الكُل بمين واحدة وهي عين الرحموري الكل عباد الله وأضالهم أفعالا لله ويراهم مسخرين وذلك إنكان فهوكالبرقىالحاطفلايدوم مربرجمالقلب بعد ذلك إلى طبعه ويعود العدو إلى منازعته أعنى الشيطان فانه ينازع بالوسوسة فمهما قابل ذلك بكراهته وألزم قلبه هنده الحالة فقد أدى ما كلفه . وقد ذهب ذاهبون إلى أنهلاباتم إذا أيظهر الحسد على جوارحه لمسا روى عن الحسن أنه سئل عن الحسد فقال غمه فانه لايضرك مالم تبده.وروىعنه موقوقا ومرقوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهقال وثلاثة لا يخلومنهن المؤمن وله منهن عرج فمخرجه من الحسدانلاييني ۾ والأوليان محمل هذا طيماذ كرناه منان يكون فيه كراهة من جهة الدين والعقل في مقابلة حب الطبع لزوال نعمة العدو وتلك السكراهة تمنعه من البقي والإيداء فانجيع ماور دمن الأخبار في ذم الحسد يدل ظاهره على أن كل حاسد آثم ثم الحسد عبارة عن صفة القلب لاعن الأضاله فكل من يحب إساءة مسلم فهو حاسد فاذن كونه آئماع جرد حسد القلب من غير فعل هو في محل الاجتهاد والأظهر ماذ كرناه من حيث ظواهر الآيات والأخبار ومن حيث للمني إذ يبعد أن يعني عن العبدق إرادته إساءة مسلم واشباله بالقلب طي ذلك من غيركراهة وقد عرفتمنهذاأن لك في أعدائك ثلاثة أحوال : أحدها أن تحب مساءتهم بطبعك وتسكره حبك لذلك وميل قلبك إليه بعقلك وتمقت نفسك عليه وتود لوكانت لك حيلة في إرالة ذلك الميل منك وهذا معفو عنه قطعالاً نه لا يدخل محت الاختيار أكثر منه . الثاني أن تحب ذلك وتظهر الفرح عماءته إما بلسانك أو مجو ارحك فهذا هو الحسد المحظور قطعا . الثالث وهو بين الطرفين أن تحسد بالقلب من غيرمقت انفسك في حسدك ومن غير إنكار منك على قلبك ولسكن تحفظ جوارحك عن طاعة الحسد في مقتضاه وهذا في محل الحلاف والظاهر أنه لا يخلو عن إثم بقدر قوة ذلك الحب وضعه والله تعالى أعلم والحد لله رب العالمين وحسبنا اللهونعمالوكيل.

(كتاب ذم الدنيا)

( وهو الكتاب السادس من ربع الهلكات من كنب إحياء علوم الدين ) ( بسم الله الرحمن الرحيم )

الحدقة الذي عرف أولياء غوائل الدنيا وآفاتها . وكشف لهم عن عيوبها وعوراتها حق نظروا في شواهدها وآياتها ووزنوا عسناتها سيئاتها فهلوا أنه يزيد منسكرها على معروفها ولا يني مرجوها بمخوفها ولا يسلم طلوعها من كسوفها ولسكها في صورة امرأة مليحة تستميل الناس بجمالها ولهاأسترار سوء قبائع تهلك الراغبين في وصالها ثم هي فرارة عن طلابها شعيعة بإقبالها وإذا أقباته لمؤمن شرها ووبالها إن أحسنت ساعة أساءت سنة وإن أساءت مرة جعلتها سنة فدوائر إقبالها على التقارب دائرة وتجارة بنيها خاسرة بائرة وآفاتها على التوالى لصدور طلابها راشقة وعبارى أحوالها بذل طالبها ناطقة فيكل مغرور بها إلى الذل مصيره وكل متكبر بها إلى التحسر مسيره شأنها الهرب من طالبها واقطلب فيكل مغرور بها إلى الذل مصيره وكل متكبر بها إلى التحسر مسيره شأنها الهرب من طالبها والطلب المربها ومن خدمها فاتته ومن أعرض عنها وائته لا يخلو صفوها عن شوائب الكدورات ولاينفك سرورها عن للنفصات سلامتها تعقب السقم وشبابها يسوق إلى الهرم ونعيمها لا يثمر إلا الحسرة والندم فهى خداعة مكارة طيارة فرارة لا تزل ترين لطلابها حتى إذا صاروا من أحبابها كشرت لهم عن أنيابها وشوشت عليهم مناظم أسبابها وكشعت لهم عن مكنون عجابها فأذاقتهم قواتل سامها لهم عن أنيابها وشوشت عليهم مناظم أسبابها وكشعت لهم عن مكنون عجابها فأذاقتهم قواتل سامها

ثم تاتي الحردلة فما بخشى من الوسوسة وحديث النفس وما يتخايل في الباطن من الحكون الذي صار بمثابة الحردلة فألقيت فكيف تزاحم الوسوسة وحديث النفس مثل هذا العبد وقد تزاحم مطالعة العظمة والغيبوبة في ذ**اك** كون النبة غر أنه لفاية لطف الحال مختص الروح عطالمة العظمة والقلب شمز بالنية فتكون النية موجسودة بألطف صفاتها مندرجة في نور العظمة اندراج الكواكب في ضوء الشمس ثم يقبض يده التمنى يدهاليسرى ومجعلهما بين السرة والمستدر والمنق

وردقتهم بسوائب بهامهما بينا أصحابها منها في سرور وإنسام إذولت عنهم كأبها أصفات أحلامهم عكرت عليهم بدواهها بمطحنتهم طحن الحصيدووارتهم في أكفائهم تحت الصدد إن ملكتواحدا منهم جميع ماطلت عليه للشعبي جعلته حصيدا كأن لم يغن بالأسس عنى أصحابها سرورا وتعده غرورا حتى يأملون كثيرا وبينون تحسورا فتصبح قسوره قبورا وجهم بورا وسديمهاء منثورا ودعاؤهم ثبورا هذه صفهاوكان أعمالة قدرا مقدورا، والسلاء على محدعبده ورسوله الرسل ودعاؤهم ثبورا هند مفهاوكان أعمالة قدرا مقدورا، والسلاء طي محدعبده ورسوله الرسل الى المالمين بشيرا وبديرا وسراجا منيرا وعلى من كان من أهله وأصابه له في الدين ظهير اوعلى الطالمين فسيرا وسلم كثيرا.

[ أما بعد ] فإن الدنيا عدوة في وعدوة الأولياء الله وعدوة الأعداء الله أما عداوتها لله فانها قطت الطريق على عباد الله والدلك لم ينظر الله إليها مند خلقها ، وأما عداوتها الأولياء الله عزوجل فإنها ترينتها وعمهم يزهرتها و نضارتها حتى تجرعوا ممارة الصبر في مقاطعها ، وأما عداوتها الأعداء الله فانها استدرجتهم بمكرها وكيدها فاقتنصهم بشبكها حتى وثقوابها وعولوا عليها خذلتهم أحوج ماكانوا إليها فاجتنوا منها حسرة تتقطع دونها الأكباد ثم حرمتهم السعادة أبدالآباد فهم على فراقها بتحسرون ومن مكايدها يستغيثون والإينائون بل يقال لهم \_ اخسؤا فها والاتكامون \_ أولئك الذي اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا مخفف عهم المداب والاهم ينصرون \_ وإذا عظمت غوائل الله نيا وشرورها فلابد أولا من معرفة حقيقة الدنيا وماهى وما الحكمة في خلقها مع عداوتها ومامدخل غرورها وشرورها فان من الايعرف الشرالايتقية ويوشك أن يقع فيه ونحن نذكر ذم الدنيا وأمثانها وحقيقها وسبب انصراف عن الله بسبب التشاغل بغضولها إن شاء الله تمالى وهو المين على ما يرتضيه .

( بيان ذمّ الدنيا )

الآيات الواردة في ذم الدنيا وأمثانها كثيرة وأكثر القرآن مشتمل على ذم الدنيا وصرف الحلق عنها ودعوتهم إلى الآخرة بل هو مقصود الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولم يعثوا الالذلك فلاحاجة إلى الاستشهاد بآيات القرآن لظهورها وإيما نورد بعض الأخبار الواردة فيها فقدروى وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من على شاة ميتة فقال: أثرون هذه الشاة هيئة على أهلها ؟ قالوا من جوانها ألتوها قال والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه الشاة على اهلها ولوكانت الدنيا تعدل عند الله جناح بموضة ماسقى كافرا منها شربة ماء (١) و وقال صلى الله عليه وسلم والدنيا سجن الومن وجنة الكافر (٢) و وقال رسول الله عليه إلى الله عليه وسلم ومن عبها إلاماكان الله منها الله عليه وسلم والدنيا حب أبوموسي الأشعرى قال رسول الله على الله عليه وسلم ومن عبدنياه أضر با خرته ومن أحب تخرته أضر بدنياه فا ثروا ما يبقى على ما يفني (٤) و قال صلى الله عليه وسلم و حب الدنيار أس كل خطيئة (٥) و قال منها بدنياه فا ثروا ما يبقى على ما يفني (١) و قال صلى الله عليه وسلم و حب الدنيار أس كل خطيئة (٥) و قال منه بدنياه فا ثروا ما يبقى على ما يفني (٤) و قال صلى الله عليه وسلم و حب الدنيار أس كل خطيئة (٥) و قال منها بدنياه فا ثروا ما يبقى على ما يفني (٤) و قال صلى الله عليه وسلم و حب الدنيار أس كل خطيئة (٥) و قال منها بدنياه فا ثروا ما يبقى على ما يفني (١) و وقال صلى الله عليه وسلم و حب الدنيار أس كل خطيئة (٥) و قال منه منه في المنه الله عليه وسلم و عبد الدنيار أس كل خطيئة (٥) و قال منه و منه في الله و قال و منه و منه

(۱) عديث مر على شاة مينة فقال أترون هذه الشاة هيئة على صاحبا الحديث ابن ماجه والحاكم وصحح إسناده من حديث سهل بن سعد وآخره عند الترمذي وقال حسن صحيح ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث المستورد بن شداد دون هذه القطعة الأخيرة ولمسلم نحوه من حديث جابر (۲) حديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر مسلم من حديث أي هريرة وزاد الاذكر الله وماوالاه وعالم ملمون ما فيها الترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث أبي هريرة وزاد الاذكر الله وماوالاه وعالم ومتعلم (ع) حديث أبي موسى الأشعرى من أحب دنياه أضر بآخرته الحديث أحمد والبرار والطبراني وابن حبان والحاكم وصحه (٥) حديث حب الدنيا رأس كل خطيئة ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا والبهتمي في شعب الايمان من طريقه من رواية الحسن مرسلا .

لكرامتها تجعل فوق السرى وعد السبحة والوسطى طي الساعد ويقبض بالتسلاثة البواقي اليسرى من الطرفين وقدنسرأمير الؤمنين على رضي الله عنه قوله تعالى \_فصل ربك واعر\_ قال إنه وصنع البمني على الثبال تعت العسبر وذلك أن نحت الصدر عرفا يقال له الناحر أى ضم يدادعلى الناحر وقال بعضهم وأعرأى استقبل القبلة ينحرك وفى ذلك سرَّ خنى يكاشف به من وراء أستار الغيبوذلكأن اقه تعالى بلطف حكمته خلق الآدمي وشرفه وكرمه وجعله عل نظره وموردوحيه

ونخبة ما في أرضه

وقال زيدين أرقم : كنا مع أبي بكر الصديق رض الله عنه فدعا جعراب فأنَّى بمـاء وعسل فلما دناه من فيه بكي حتى أبكي أصحابه وسكتوا وماسكت ثم هاد وبكي حتى ظنوا أتهم لايمدرون على مسألته قال ثم مسح عيديه فقالوا ياخليفة رسول الله ماأبكاك قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يدفع عن نفسه شيئاولم أرمعه أحدا فقلت يارسول لله ماالذي تدفع عن نفسك قال و هذه الدنيا مثات لي فقلت لها إليك عني ثم رجت فقالت إنك إن أفلت مني لم يَفلت منيمن بعدك (١) وقال صلى الله عليه وسلم «ياهجاكل السجب للمصدق بدار الحاودوهو يسمى لدار الغرور ٢٣٠ ، وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على مزيلة فقال ﴿ هَا وَا إِلَى الدِّيَا وَأَخْذَخُرُو قَدْ بِلَيت على تلك الزبلة وعظاما قد تخرت فقال هذه الدنيا (٢٠) وهذه إشارة إلى أن زينة الدنيا ستخلق مثل تلك الحرق وأن الأجسام التي ترى بها ستصير عظاما بألية وقال صلى الله عليه وسلم وإن الدنيا حاوة خضرة وإن الله مستخلف فيها فناظر كيف تعملون إن بني إسرائيل لما بسطت لهم الدنيا ومهدت تاهوا في الحلية والنساء والطيب والثياب (1) ع وقال عيس عليه السلام: لاتتخذواالدنيار بافتخذ كم عبيدا اكنزواكبركم عند من لايضيه فان صاحب كنز الدنيا غاف عليه الآفة وصاحب كنز الله لامحاف عليه الآفة وقال عليه أنضل الصلاة والسلام «بامعشر الحواريين إن قد كببت لكم الدنياطي وجبها فلا تنعشوها بعدى فان من خبث الدنبا أن عصى الله فيها وإن من خبث الدنبا أن الآخرة لاتدوك إلا بتركيا ألافا عبروا الدنياولاتممروها واعلمواأنأصل كل خطيئة حبالدنياورب شهوة ساعة أورثت أهاها حزنا طويلا وقال أيضا: بطحت لسكم الدنيا وجلستم طيظهرها فلاينازعنكم فيهااللوك والفساء فأما اللوك فلاتنازءوهم الدنيا فانهمان يعرضوا لسكم ماتركتموهم ودنياهم وأماالنساءفا تقوهن بالمسوم والصلاة وقال أيضا الدنيا طالبة ومطاوبة فطالب الآخرة تطلبه الدنيا حتى يستكل فمارزقه وطالب الدنيا تطلبه الآخرة حتى عجيء الوت فيأخذ بنقه . وقال، وسي بن يسار قال الني والله عزوجل لم غاق خلقا أبغض إليه من الدتيا وإنه منذ خُلقها لم ينظر إلها (٥) ﴿ وروى أنسليان بنداو دعليهما السلام من في موكبه والطير تظله والجن والإنس عن يمينه وشماله قال فمر بعابد من بني إسرائيل تقال والله ياان داود لقد آتاك الله ملسكا عظها قال فسمع سلمان وقال: لتسبيحة في صيفة مؤمن خير مما أعطى ابن داود فان ماأعطى ابن داود يذهب والتسبيحة تبقى وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ لَمَا كُمُ التَّكَارُ يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلاما أكلت فأفنيت أولبست فأ بليت أو تصدقت فأ بثيت (٧) ي (١) حديث زيد بن أرقم كما مع أبي بكر فدعا بشراب فأتى عماء وعسل فلما أدناه من فيه بكي الحديث وفيه كنت مع رسول الله صلى الله عليسه وسلم فرأيته يدفع عن نفسه شيئا الحديث البزاز بسندضيف بنحوه والحاكم وصحح إسناده وابن أبي الدنيا والبهتي من طريقه بلفظه (٧) حديث ياهجاكل المجب للصدق بدار الخاود وهو يسمى لدار الغرور ابن أبي الدنيا من حديث أبي جرس مرسلا (٣) حديث إنه وقف على من بلة فقال هلموا إلى الدنيا الحديث ان أبي الدنيا في نم الدنيا والبهقى في شعب الإيمان من طريقه من رواية ابن ميمون اللخمى ممسلا وفيه بقية بن الوليدوقد عنعنه وهو مدلس (٤) حديث إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر حكيف تعملون الحديث الترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد دون قوله إن بني إسرائل الح والشطر الأوَّل متفق عليه ورواه ابن أبي الدنيا من حديث الحسن مرسلا بالزيادة التي في آخره (٥)حديث موسى بن يسار إن الله جل ثناؤه لم يخلق خلفا أبغض إليه من الدنيا وإنه منذ خلقها لم ينظر إلبها ابن

أبي الدنيا من هذا الوجه بلاغا والبيهةي في الشعب من طريقه وهو مرسل (٩) حديث ألحماكم

وحمائسه روحانيا وجمانياأر منياوسماويا منتصب القامة مرتفع الهيئة فنصفه الأعلى منحدالفؤادمستودع أسرار السمواتونعفه الأسبقل مستودع أسرار الأرش أمحل تنسه ومركزها النصف الأسفل ومحل روحه الروحاني والقلب النصف الأعلى فجواذب الروح مع جواذب النفس يتطاردان ويتحاربان وباغتبار تطاردها وتفالهما تبكون بلة اللك ولمة الشيطان ووقت الصلاة بكثر التطاردلوجود التجاذب بين الإعان والطبع فيكاشف المل الذي صارقليه محاويا مترددا بين الفناء والبقاء لجواذب

قال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ أَلَّهُ نِيا دَارَ مِنْ لَادَارَ لَهُ وَمَالُ مِنْ لَامَالُ لَهُ وَلَمَا يَجْمُع من لاعقل له وعليها يمادي من لاعلم له وعليها يحسد من لاقته له ولما يسعى من لايَّمين له (١) ﴾ وقال سلى الله عليه وسلم ﴿ مَنْ أَصِيعَ وَالَّهُ نِيا أَكِبُرُ هُمْ فَلْيُسْمِنَ اللَّهُ فَى شَىءَ وَأَلْرَمَ اللَّهُ قَابِهَ أَرْبِع خصال: همالا ينقطع عنه أبداً وشغلا لايتفرغ منه أبدا وقترا لايلغ غناه أبدا وأملا لايلغ منهاه أبدا (٢٠) ، وقال أبو هربرة قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ يَاأَبا هِرِيرة أَلَا أَرِيكُ الدِّيَا جِيمًا يَمَا فَهَا فَقَلْتَ بَلِيارسولالله فأخذ بيدى وأتى في واديا من أو دية للدينة فاذا مزبلة فهار ، وسأناس وعدر ات وخرق وعظام ثم قال ياأبا هريرة هذه الرءوس كانت تحرص كحرصكم وتأمل كأملكم ثم هي اليوم عظام بلاجلائم هي صائرة رمادا وهمنه المدرات هي ألوان أطممتهم اكتمبوها من حيث اكتمبوها ثم قدفوها فيطونهم فأصبحت والناس يتحامونها وهذه الحرق البالية كانت رياشهم ولباسهم فأصبحت والرياح تصفقها وهنمه العظام عظام دوابهم القكانوا ينتجعون عليها أطراف البلاد فمن كان باكيا على الدنيا فليبك قال فما برحنا حتى اشتد بكاؤنا (٣٠ يهويرويأن الله عزوجل لما أهبطآ دم إلى الأرض قال له ابن للخراب وله للفناء . وقال داود بن هلال مكتوب في صحف إبراهيم عليه السلام: يادنيا ما أهو نك على الأبرار الذين تصنعت وتزينت لهم إنى قذفت في قلوبهم بغضك والصدود عنك وما خلقت خلقا أهون على منك كل شأنك صغير وإلى الفناء يصير قضيت عليك يوم خلقتك أن لاتدومى لأحد ولا يدوم لك أحد وإن بخل بك صاحبك وشع عليك، طوبي للأبرار الذين أطلهوني من قاويهم على الرضاومن ضميرهم طى الصدق والاستقامة طوبى لهم مالهم عندى من الجزاء إذا وفدوا إلى من قبورهم إلا النوريسعى أمامهم والملائكة حافون بهم حتى أبلغهم مايرجون من رحمتي وقال رسول الله صلى الله عليــهوسلم و الدنيا موقوفة بين الساء والأرض منذ خلفها الله تمالى لم ينظر إلها وتقول يوم القيامة يارب اجملني لأدنى أولياتك اليوم نصيبا فيةول اسكتى بالاشىء إنى أرمنك لهم فالدنيا أأرمناك لهماليوم (1) «وروى في أخبار آدم عليه السلام أنه لما أكل من الشجرة تحزكت ممدته لخروج الثفل ولم يكن ذلك مجمولا في شيء من أطعمة الجنة إلا في هذه الشجرة فلذلك نهيا عن أكلها قال فجمل يدور في الجنة فأمر الله تمالى ملكا يخاطبه فقال له قل له أى شيء تريد ؟ قال آدم أريد أن أضع مافى بطني من الأذى فقيل المملك قل له في أي مكان تريد أن تضمه أعلى الفرش أم على السرر أم على الأنهار أم تحت ظلال الأشجار هل ترى ههنا مكانا يصلح لذلك ؟ اهبط إلى الدنيا وقال سلى الله عليه وسلم «ليجيأن أنوام بوم

الشكائر يقول ابن آدم مالى مالى الحديث مسلم من حديث عبد الله بن الشخير (١) حديث الدنيا دار من لادار له الحديث أحمد من حديث عائشة مقتصرا على هـ ندا وعلى قوله ولها مجمع من لاعقل له دون بقيته وزاد ابن أبى الدنيا والبيه في في الشعب من طريقه ومال من لامال له وإسناده جيد (٢) حديث من أصبح والدنيا أكبر همه فليس من الله في شيء وأثرم الله فلبه أربع خصال الحديث الطبراني في الأوسط من حديث أبى در دون قوله وأثرم الله قلبه الح وحكذلك رواه ابن أبى الدنيا من حديث أبى عديث أبى عربرة ألا أربك الدنيا صاحب الفردوس من حديث ابن عمر وكلاها ضعيف (٣) حديث أبى هربرة ألا أربك الدنيا جميعا بما فيها قلت بلى يارسول الله فأخذ بيدى وأتى بى واديا من أودية الدينة فاذا مزبلة الحديث لم أجد له أصلا (٤) حديث الدنيا موقوفة بين المهاء والأرض منذ خلقها الله لا ينظر إليها الحديث تقدم بعضه من رواية موسى بن يسار مرسلا ولم أجد باقيه

النفس متصاعبة من مركزه والجوارح وتصرفيا وحركتها مع معانى الباطن ارتباط ومسوازنة فبومتع البمني طيالشيال حصر النفس ومنع من صعود جواذبها وأثر ذلك يظهر بدفع الوسوسية وزوال حديث النفس في الصلاة ثم إذا استولت جـــواذب الروح وتملكت من الفرق إلى القدم عند كال الأنس وتحقق قرة العين واستيلاء سلطان الشاهدة تصير النفس مقهورة ذليلة ويستنير مركزها بنور الروح وتنقطع حينئذجواذب النفس وطي قسدر استنارة مركز النفس تزول كل المبادة

القيامة وأعمالهم كجال تهامة فيؤمر بهم إلى النار . قالوا يارسول الله مصلين ؟ قال فع كانوايسلون ويصومون ويأخذون هنة من الليل فاذا عرض لهم شيء من الدنيا وثبوا عليه (١) ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم في بعض خطبه و الؤمن بين مخافتين بين أجل قد مغي لايدري ماالمه صانع فيهو بين أجل قد بق لايدري ماالله قاض فيه فليتزود العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته ومن حياته لموته ومن شبابه لهرمه فان الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة والذي تنسى بيده مابعده للوتمن مستعتب ولا بعد الدنيامن دار إلا الجنة أوالنار(٢) ﴾ وقال عيسى عليه السلام : لايستقيم حب الدنياوالآخرة في قلب مؤمن كما لا يستقيم للماء والنار في إناء واحد وروى أن جبريل عليه السلامة ل انوح عليه السلام ياأطول الأنبياء عمراكيف وجدت الدنيا فقال كدار لها بابان دخلت منأحدهاوخرجت من الآخر وقيل لميسى عليه السلام لو إتخذت بيتا يكنك قال يكفينا حلقان من كان قبلنا وقال نبينا صلى الله عليه وسلم ﴿ احدروا الدنيا فانها أسحر من هاروت وماروت (٢٠ ﴿ وعن الحسن قال خرجرسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أصحابه فقال ﴿ هَلْ مَنْكُمِ مِنْ يَرِيدُ أَنْ يَذْهِبِ اللَّهُ عَنْهُ الْمَمَى وَجِعَلْهُ بِصِيرًا ألا إنه من رغب في الدنيا وطال أمله فيها أعمى الله قلمه طي قدرذاك ومن زهد في الدنيا وقصر فيهاأمله أعطاه الله علما بغير تعلم وهدى بغير هداية ألا إنه سيكون بعدكم قوم لايستقم لهم الملك إلا بالستل والنجر ولا النبي إلا بالفخر والبخلولاالمحية إلاباتباع الهوى الاقمن درك ذلك الزمان منكم فصبرعلي الفقر وهو يقدر على النبي وصير على البنضاء وهو يقدر على الحبة وصير على الذَّل وهو يقدر على العزلايريد بذلك إلا وجه الله تعالى أعطاه الله ثواب خسين صديقًا (١) ، وروى أن عيسى عليه السلام اشتدعليه المطر والرعد والبرق يوما فجمل يطلب شيئا يلجأ إليه فوقعت عينه على خيمة من بعيدفأتاهاة ذافيها امرأة فحاد عنها فاذا هو بكهف في جبل فأتاه فاذا فيه أسد فوضع يده عليه وقال إلهي جعلت لكل شيء مأوي ولم تجمل لي مأوي فأوحي الله تعالى إليه مأواك في مستقر رحمتي لأزوجنك يومالقيامة مائة حورًا، خَلَقْتُهَا بِيدَى وَلَاطَعَمَنَ فَي عَرْسُكُ أَرْبِعَةً آلاف عَامَ يُومَ مُنَّهَا كَعَمْرالدنياولآمرزمنادياً ينادى أين الزهاد في الدنيا زورواعرس الزاهدفي الدنياعيسي ابن مريم، وقال عيسي ابن مريم عليه السلام ويل لصاحب الدنيا كيف يموت وينزكها وما فيها وتغره ويأمنها ويثق بهاوتخذاه وويل المغترين كيف أرتهم ما يكرهون وذارقهما يحون وجاءهما يوعدون وويل لمنالدنياهمه والحطايا عمله كيف يفتضح غدا بذنبه . وقيلأوحي الله تعالى إلى موسى عليه السلام: «ياموسى مالكولدار الظالمين إنها ليست لك بدار أخرج منها همك وفارقها بعقلك فبئستالدارهي إلاالعامل يعمل قبها فنعمت الدار هي ياموسي إنى مرصد للظالم حتى آخذ منه للمظاوم » . وروى « أنرسول الله مرائع بعث أباعبيدة بن الجراح فجاء عمال من البحرين فسممت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الفعايهوسلم (١) حذيث ليجيئن أقوام بوم القيامة وأعمالهم كجبال تهامة فيؤمر بهم إلى النار الحديث أبو نعيم في الحلية من حديث سالم مولى أبي حذيفة بسند ضعيف وأبو منصور الديلمي،من حديث أنسوه وضعيف أيضا (٧) حديث الوُّمن بين عافتين بين أجل قد مضى الحديث البيهتي في الشعب من حديث الحسن عن رجل من أصحاب النبي مِرْتِيِّ وفيه القطاع (٣) حديث احذروا الدنيا فانها أسعر من هاروت وماروت ابن أى الدنيا والبيهتي في الشعب من طريقه من رواية أى الدرداء الرهاوي مرسلاوةال البهق إن بمضهم قال عن أبي الدرداء عن رجل من الصحابة قاله الدهي لايدري من أبو الدرداء قل وهذا منكر لا أصل له (ع) حديث الحسن هل منكم من يريد أن يذهب الله عنه العمى الحديث ابن أبي الدنيا والبيبق في الشب من طريقه هكذا مرسلا وفيه إراهم ب الأشمث تسكلم فيه أبو حاتم.

ويستفني حينثا عن بيتاومة اللنفس ومنع جواذبها بوضع البمين على النمال فيسبل حيد ولعل لذلك والله أعلم مَا نَقُلُ عَنْ رَسُولَاللَّهُ صلى الله عليه وسلم أنه صلى مديلاو هو مذهب مالك رحمه الدشميقرأ ــوجهت وجهييــالآية وهذاالتوجه إنقاءلوجه قلبه والدى قبل الصلاة لوجمه قالبه تم يقول صحائك الأعمو محمدك وتبارك اسمك وتمالي جــدك ولا إله غيرك الليم أنت الملك لا إله إلا أنت سيحانك ومحمدك أنت ربي وأنا عبدك ظامت تنسى واعترفت بذني فاغفرلي ذلوى جميعا إنه لاينفر الذنوب إلا أثنت واهدنى لأحسن

فلمنا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلىالة عليه وتسلم حين رآهم ثم قال أظنكم صمتم أن أبا عبيدة قدم بشىء قالوا أجسل يارسول الله قال فأبشروا وأملوا مايسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كا بسطت على من كان قبائكم فتنافسوها كما تنافسوها فلها حكم كما أهلكتهم (١) ي وذل أبو ميدا لخدرى ذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِن أَكْثُرُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَـكُمْ مَن بركات الأرض فقيل ما بركات الأرض قال زُهرة الدنيا (٢) م. وقال عَلَيْنَ ولاتشفاو اقلوبكم بذكر الدنيا(٢) ، فنهى عن ذكرها فضلا عن إصابة عينها . وقال عمار بن صعيد مر عيسى عليه السلام بقرية فاذا أهلها موتى في الأفنية والطرق فقال بإمعشر الحواربين إن هؤلاء ماتوا عن سخطة ولو ماثوا عن غير ذلك لتدافنوا فقالوا ياروح الله وددنا أن لو علمنا خبرهم فسأل ألله تسالى فأوحى إليه إذاكان الليل فنادهم يجيبوك فلسا كان الليل أشرف على نشز ثم نادى ياأهل القرية فأجابه مجيب لبيك ياروح ألله فقال ماحالكم وما قستكم قال بتنا في عافية وأصبحنا في الحساوية قال وكيف ذاك ؟ قال عجبنا الدنيا وطاعتنا أهل العاصي قال وكيف كان حبكم للدنيا ؟ قال حب الصبي لأمه إذا أقبلت فرحنا بها وإذا أديرت حزنا وبكينا عليها قال فحما بال أصحابك لم يجيبوني قال لأنهم ملجمون باجم من نار بأيدي ملائسكة غلاظ شداد قال فكيف أجبتني أنت من بينهم قال لأني كنت فيهم ولم أكن منهم فلسا نزل بهم العذاب أصابني معهم فأينا معلق على شفير جهنم لاأدرى أأنجو منها أم أكبكب فيها فقال السيم للحواريين لأكل خيز الشعير بالملح الجريش ولبس السوح والنوم على المزابل كثير مع عافية الدنيا والآخرة . وقال أنسكانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لاتسبق فجاء أعرابي بناقة له فسبقها فشق ذلك على للسلمين فقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّهُ حَقَّ عَلَى اللَّهُ أَن لا يرفع شيئًا من الدنيا إلا وضعه (٤) ﴾ وقال عيسى عليه السلام من الذي يبني على موخ الهجر دار تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا وقيل لعيسى عايه السلام علمنا علمسا واحدا يحبنا الله عليمه قال أبغضوا الله نيا مجبكم الله تعالى وقال أبو الدرداء قال رسول الله مُرَائِينَ ﴿ لُو تَعْلُمُونَمَا أَعْلَمُ لَضَعَكُمْ قَلِيلاو لِسَكِيمُ كثيرا ولهائت عليكم الدنيا ولآثرتم الآخرة (٥) » ثم قال أبو الدنيا من قبل نفسه لو تعلمون ماأعلم لحرجتم إلى الصعدات تجأرون وتبكون على أنفسكم وكتركتم أموالكم لا حارس لهسا ولاراجع إليها إلا ما لَا بد لكم منه ولكن يغيب عن قلوبكم ذكر الآخرة وحضرها الأمل فصارت الدنيا أملك بأعمالكم وصرتم كالذين لايطمون فبغضكم شر من البهائم الق لاتدع هواها عنافة بما فى عاقبته مالكم لاتحابون ولا تناصعون وأنتم إخوان على دين الله مافرق بين أهوائكم إلاخبث سرائركمولواجتمعتم (١) حديث بعث أبا عبيدة بن الجراح فجاء بهال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوما في عبيدة متفق عليه من حديث عمرو بن عوف البدرى (٢) حديث أبي سعيد إن أكثر ماأخاف المينكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض الحديث منفق عليه (٣) حديث لاتشفاوا قاوبكم بذكر الدنيا البريق في الشعب من طريق ابن أى الدنيا من رواية عمد بن النضر الحارثي مرسلا (٤) حديث أنس كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لاتسبق الحديث وفيه حق على الله أن لابرفع عيثًا من الدنيا إلا وضعه البخاري (٥) حديث أبي الدرداء لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قايلا ولبسكيتم كثيرا ولهانت عليكم الدنيا ولآثرتم الآخرة الطبرانى دون قوله ولهانت الجوزادو لحرجتم إلى الصمدات الحديث وزاد الترمذي وابن ماجه من حديث أبي ذر وما تلذذتم بالنساء على الفرش وأول الحديث متفق عليه من حديث أنس وفي أفراد البخاري من حديث عائشة .

الأخلاق فانه لاسدى لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيمها فانه لابصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك فالحسير كله مدمك تماركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك ويطرق رأسه فيقيامه ويكون نظــره إلى موضع السجود ويكمل القيام بانتصاب القامة ونزع يسير الانطواء عن الركبتين والحواصر ومعاطف البددن ويقف كأنه ناظر مجيع جدد إلى خشوع سائر الأجزاء ويتكون الجسد بتكون القلب من الحشوع وبراوح بين القدمين عقدار أربع أصابع فانضم السكعبين

من البر لتحابيم مالكم تناصحون في أمر الدنيا ولا تناصحون في أمر الآخرة ولا يملك أحد كم انسيحة لمن عجه ويعينه على أمر آخرته ماهذا إلا من قلة الإيمان في قلو بكاو كنتم توقنون غير الآخرة وشرها كا توقنون بالدنيا لآئرتم طلب الآخرة لأنها أملك لأموركم . فإن قلم حب الساجلة غالب فإنا تراكم تدعون العاجلة من الدنيا للآجل منها تكدون أغسك بالملت والاحتراف في طلب أمر لعلك لاتدركونه فيلس القوم أنتم ماحققم إيمانكم بما سرف به الإيمان البالغ فيكم فإن كنتم في شك بما جاء به محمد عقولكم فنعذركم إنكم تستبينون صواب الرأى في دنيا كوتأخفون بالحزم في أموركم مالكم تفرحون باليسير من الدنيا تصدونه و تحزنون على اليسير منها يفوتكم حتى يتبين فلك في وجوهكم ويظهر على السندكم وتسمونها النسائب وتقيمون فيها المائم وعامتكم قد تركوا كثيرا من دينهم ثم لا يتبين فلك في وجوهكم ويظهر على في وجوهكم ولا يتبين فلك بيكرمأن في وجوهكم ولا يتغير حالكم إنى لأرى الله قد تبرأ منكم يلتى بعضكم بعضا بالسرور وكلكم بكرمأن في وجوهكم ولا يتغير حالكم إنى لأرى الله قد تبرأ منكم يلتى بعضكم بعضا بالسرور وكلكم بكرمأن الدمن وتعافيم على رفض الأجل ولوددت أن الله تعالى أراحنى منكم وألحقني بمن أحب رؤيته ولول كان حيا لم يصاركم فإن كان فيكم خير قعد أسمتكم وإن تطلبوا ماعند الله تجدوه يسيراوبالله استعين كان حيا لم يصاركم فان كان فيكم خير قعد أسمتكم وإن تطلبوا ماعند الله تجدوه يسيراوبالله السلام : يامشر الحواريين ارضوا بدني الدنيام عسلامة الدنيا ء وفي معناه قبل :

أرى رجالا بأدنى الدين قد تنعوا وما أراهم رضوا فى المبيض الدون فاستفن بالدين عن دنيا الملوك كما ستغنى الملوك بدنياهم عن الدين

وقال عيسي عليه السلام : ياطالب الدنيا لتبرُّ تركك الدنيا أبر . وقال نبينا صلى الله عليه وسلم والتأتينكم بعدى دنيا تأكل إعــانسكم كما تأكل النار الحطب (١) » وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام ياموسي لاتر كنن إلى حب الدنيا فلن تأتيني بكبيرة هي أشد منهاءومرموسي عليه السلام برجل وهو یکی ورجع وهو یکی فقال موسی یارب عبدك یکی من مخافتك فقال یااین عمران لو سال دماغه مع دموع عينيه ورفع بديه حتى يسقطا لم أغفر له وهو يحب الدنيا . الآثار : قال على رضي الله عنه من جمع فيه ست خصال لم يدع للجنة مطلبا ولا عن النار مهربا أولها : من عرف الله فأطاعه وعرف الشيطان فعصاء وعرف الحق فاتبعه وعرف الباطل فاتقاه وعرف الدنيا فرفضها وعرف الآخرة فطلها وقال الحسن : رحم الله أفواما كانت الدنيا عندهم وديعة فأدوها إلى من انتمنهم عليها ثمراحواخفافا وقال أيضا رحمه الله من نافسك في دينك فنافسه ومن نافسك في دنياك فألقها في محره وقال لقمان عليه السلام لابنه : يابني إن الدنيا عمر عميق وقد غرق فيه ناس كثير فلتكن سفينتك فيها تقوى الله عز وجل وحشوها الايسان بالله تعالى وشراعها التوكل طي الله عز وجل لطك تنجو وماأراك ناجيا ، وقال الفضيل طالت فسكرتى في هذه الآية \_ إنا جملنا ماطي الأرض زينة لها النبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ماعليها صعيدا جرزا \_ وقال بعض الحكاء : إنك لن تصبيح في شيءمن الدنيا إلا وقد كان له أهل قبلك وسيكون له أهل بعدك وليس لك من الدنيا إلا عشاء ليلة وغداء وم فلا تهلك في أكلة وصم عن الدنيا وأفطر على الآخرة وإن رأس مال الدنياالهوىور مجهاالنار وقبل لبعض الرهبان كيف ترى الدهر ؟ قال يخلق الأبدان ومجدد الآمال ويقرب للنية ويبعد الأمنية . قيل فما حال أهله ؟ قال من ظفر به تعب ومن فاته نصب ، وفي ذلك قيل ؛

(١) حديث لنأتينكم بعدى دنيا تأكل إيمانكم كا تأكل النار الحطب ، لم أجد له أصلا .

هو الصفد للنهي عنه ولا يرفع إحسدى الرجاين فانه المسفن للهى عنه نهى رسول الله صلى أنه عليه وسلم عن السفن والسفد وإذاكان الصفن منهيا عنه فني زيادة الاعباد على إحدى الرجلين دون الأخرى معنى من الصفن فالأولى رعاية الاعتبدال في الاعباد على الرجلين جميعا، ويكره اشتال المهاء وهو أن يخرج يده من قيل صدره ويجتنب السدل وهو أن يرخى أطراف النوب إلى الأرض نفيه معنى الحلاء وقبلهو الذى يأتف بالثوب وبجعل يديه من داخل فيركع ويدجد كذلك وفي معناه ماإذا جعل ومن محمد الدنيا لعيم بسرّه فسوف لعمرىءن قليل يلومها إذا أدبرت كانت على المروحسرة وإن أقبلت كانت كثيراهمومها

وقال بعض الحكاء: كانت الدنيا ولما كن فيها وتذهب الدنيا ولا أكون فيها فلا أسكن إلى افان عيشها نكدو صفوها كدر وأهلها منها على وجل إما بنعمة زائلة أوبلية نازلة أومنية قاضية . وقال بعضهم: من عيب الدنيا أنها لا تعطى أحدا ما يستحق لحكها إما أن تزيد وإما أن تنقص، وقال سفيان أماترى النم كأنها مفضوب عليها قد وضعت في غير أهلها . وقال أبو سلمان الداراني: من طلب الدنيا فله الحبة لها لم يعط منها شيئا إلا أراد أكثر ومن طلب الآخرة على الحبة لها لم يعط منها شيئا إلا أراد أكثر وليس لهذا غاية . وقال رجل لأبي حازم أشكو إليك حب الدنيا وليست لى بدار افال انظر ما آتاكه الله عز وجل منها فلاتأخذه إلامن حله ولا تضعه إلا في حقه ولا يضر الدنيا ويطلب الحروج منها ، وقال يحي بن معاذ؛ هذا لأنه لو آخذ نفسه بذلك لأتمبه حتى يتبر م بالدنيا ويطلب الحروج منها ، وقال يحي بن معاذ؛ الدنيا حانوت الشيطان فلا تسرق من حزف يبتى لله أن يختر وخزفا يبتى على ذهب يغنى الدنيا من ذهب يغنى والآخرة من خزف يبتى لكان ينبنى لنا أن نختر وخزفا يبتى على ذهب يغنى فكيف وقد اخترنا خزفا يفنى على ذهب يغنى وقال أبو حازم إيا كم والدنيا فانه بلغنى أنه يو قف العبد في معاورة القامة إذا كان معظما للدنيا فيقال هذا عظم ماحتره الله ، وقال ابن مسعود ماأصبح أحدمن وم القيامة إذا كان معظما للدنيا فيقال هذا عظم ماحتره الله ، وقال ابن مسعود ماأصبح أحدمن ويم القيامة إذا كان معظما للدنيا فيقال هذا عظم ماحتره الله ، وقال ابن مسعود ماأصبح أحدمن وقد القيمة وقال ابن مسعود ماأصبح أحدمن الدس إلا وهو صنيف وماله عارية فالضيف مرتحل والعارية مردودة ، وفي ذلك قيل :

وما المال والأهاون إلاودائع ولابد يوما أن ترد الودائع

وزار رابعة أصحابها فذكروا الدنيا فأتباوا على ذمها فقالت اسكتواعن ذكرها فلولامو قم امن قاوبكم ما أكثرتم من ذكرها ألا من أحب شيئا أكثر من ذكره وقبل لا براهيم بن أدهم كيف أنت فقال:

ترقع دنیانا بتمزیق دبنشا فلا دیننا بیقی ولا مانرقع فطوبی لعب. ۲ ثر الله ربه وجاد بدنیاه لما یتسبوقع

وقبِل أيضًا في ذلك :

أرى طالب الدنيا وإن طال عمره ونال من الدنيا سرورا وأنعما حكبان بنى بنيانه فأقامه فلما استوى ماقد بناه تهدما وقبل أيضا في ذلك :

هب الدنيا تساق إليك عفوا أليس مصير ذاك إلى انتقال وما دنياك إلامشال في أظلك ثم ٢٠ذن بالزوال

وقال لقمان لابنه يابئ بع دنياك بآخرتك تربحهما جميما ولاتبع آخرتك بدنياك تخسرها جميما، وقال مطرف بن الشخير لاتنظر إلى خفض عيش الملوك ولين رياشهم ولكن انظر إلى سرعةظمهم وصوء منقلبهم ، وقال ابن عباس إن الله تعالى جعل الدنيائلاتة جزاء جزء المؤمن وجزء المنافق وجزء للكافر فالمؤمن يتزود والمنافق يتزين والكافر يتمتع ، وقال بعضهم الدنيا جيفة فهن أرادمها شيئا فليصر على معاشرة المكلاب ، وفي ذاك قيل :

ياخاطب الدنيا إلى تفسها تنع عن خطبها تسلم إن التي تخطب غدارة قريبة العرس من اللَّا تم

وقال أبو الدرداء من هوان الدنيا على الله أنه لا يسمى الافيها ولا ينال ماعنده الابتركم ا، وفي ذلك قيل: إذا امتحن الدنيا لبيب تسكنه في عدو في ثياب صديق

يديه داخل القميص ويجتنب الكفوهو أن رفع ثيابه بيديه عند السجود ويكره الاختصار وهو أن عِمل يده على الحاصرة ويكره الصلب وهو وضم البدين جيماعلي الحصرن وبجاني المضدين فاذاوقف في الصلاة على الهيئةالتي ذكرناها مجتنبا للسكاره فقيدتم القيام وكمله فيقرأ آية التسوجه والدعاء كاذكرنائم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقولها في كل ركمة أمام القراءة ويقرأ الفائحة وما بعدها محضور قلب وجع هم ومواطأة بين

القلب واللسان محفظ

وافرين الوصلة والدنو

والحية والحشوع

وقيل أيضا: بإراقد الليسل مسرورا بأوله أفنى القرون التي كانت منعمة كم قدأبادت صروف الدهرمن ملك يامن بسائق أدنيها لابقاء لهما هلا تركت من الدنيا معانفة حتى تعانق في الفردوس أبكارا إن كنت تبغي جنان الحلد تسكنها فينغي لك أن لاتأمن السارا

إن الحوادث قد يطرقن أسحاراً كر الجديدين إقبالا وإدبارا قد كان في الدهر نفاعا وضرارا عس وسبح في دنياه سفارا

وقال أبو أمامة الباهلي رضي اقه عنه لمسابعث محمد صلى الله عليه وسلم أتت إبليس جنوده فقالو اقد بعث ني وأخرجت أمة قال محبون الدنيا ؟ قالوا نعم قال لأن كانوا محبون الدنياما أبالي أن لا يعبدوا الأوثان وإنما أغدو عليهم وأروح بثلاث أخمة السال من غير حقه وإنفانه في غير حته وإمساكه عن حَمَّهُ وَالشُّرُّ كُلُّهُ مِنْ هَذَا نَبِعٍ . وقال رجل لعليّ كرم الله وجهه باأمير المؤمنين صف لنا الدنياةال: وماأصف لك من دار من صح فيها سقم ومن أمن فيها ندم ومن افتقرفيها حزن ومن استغنى فيها افتآن في حلالهما الحساب وفي حرامها العقاب ومتشابهها العناب ، وقيل له ذلك مرّ ةأخرى فقال أطوّ ل أم أقصر فقال قصرفقال حلالها حساب وحرامها عذاب و وقالمالك في دينار انفو االسحارة فانها تسجر قاوب الماء يعني الدنيا .. وقال أبو سلمان الداراني إذا كانت الآخرة في القلب جاءت الدنيا تراحها فاذا كانت الدنيا في القلب لم تزاحمها الآخرة لأن الآخرة كرعة والدنيا لئيمة ، وهذا تشديد عظم ونرجو أن بكون ما ذكره سيار بن الحكم أصح إذقال الدنيا والآخرة يجتمعان في القلب فأبهما غلب كان الآخر تبما له ، وقال مالك بن دينار بقدر مآعزن للدنيا غرج هم الآخرة من قلبكوبقدرما محزن اللاّ خرة يخرج همَّ الدنيا من قلبك ، وهذا اقتباس ممسا قاله على كرم الله وجهه حيث قال :الدنيا والآخرة ضرَّتان فيقدر ماترض إحداها تسخط الأخرى ، وقال الحسن والله لقد أدرك أقواما كانت الدنيا أهون علمه من التراب الذي تمشون عليه ما يالون أشرقت الدنيا أم غربت ذهبت إلى ذا أوذهبت إلى ذا وقال رجل الحسن ماتقول في رجل آتاه الله مالا فهويتصد ومنهويسلمنه أعسن له أن يتميش فيه ؟ يعني يتنعم فقال لالوكانت له الدنيا كلياما كان له منها إلاالكفاف ويقدتم ذلك لوم قفره ، وقال الفضيل وأن الدنيا محذافيرها عرضت على حلالالا أحاس علم افي الآخرة لكنت أتقذرها كايتقذر أحدكم الجيفة إذاص بها أن تصيب ثوبه ، وقيل لمسا قدم عمر رضى الله عنه الشام فاستقبله أبو عبيدة بن الجراح على ناقة مخطومة بحبل فسلم وصأله ثم أكى منزله فلم يرفيه إلاسيفه وترسه ورحله فقالله عمررضي الله عنه لو آغذت متاعا فقال باأمير الؤمنين إن هذا يلفنا القيل وقال سفيان خة من الدنيا لبدنك وخذ من الآخرة لقلبك ءوقال الحسن والله لقدعبدت بنو إسرائيل الأصنام بعد عبادتهم الرحمن عهم للدنياء وقال وهب قرأت في بعض المكتب الدنياغنيمة الأكياس وغفلة الجيال لم يعرفوها حتى خرجوا منها فسألوا الرجعة فلم يرجعوا ، وقال لقمان لابنه إبني إنك استدبرت الدنيا من يوم نزلتها واستقبلت الآخرة فأنت إلى دار تقرب منهاأقرب من دار تباعد عنها ، وقال سعيد سمسعود إذا رأيت العبد تزداد دنياه وتنقص آخرته وهو به راض فذلك المغبون الذي يلمب بوجهه وهو لا يشمر وقال عمرو بن العاص عي النبر: والله مارأيت قوما قط أرغب فيما كان رسول الله صلى الله عليمو لم يزهد فيه منكم واقمه مامر برسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إلاوالذي عليه أكثر من الذي له (١)

(١) حديث عمرو بن العاص والله مارأيت قوما قط أرغب فيا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد قيه منكم الحديث الحاكم وصحه ورواه أحمد وابن حبان بنحوه . والحشبية والتعظيم والوقار والشاهدة والناجاة وإن قرأبين الفاعة ومايترأبندها إذا كان إماما في المكتة الثانية : اللهم باعدييني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والفرب وتدنى من الحطا ياكاينق النوب الأيض من الدنس الليم اغدل خطاياى بالمساء والثاج والبرد فحسن ۽ واِن قالها في المكتة الأولى فحسن روى عن الني عليه الصلاة والسلامأنهقال فلك وإن كان منفردا يقولها قبسل القراءة ويعلم العيد أن تلاوته تطق اللسان ومعناها نطق القلب وكل عاطب لشسخس بتكلم بلسانه ولسانه

يسر عمسا في قليه وثو أمكن التكام إفهام من يكلمه من غسير لسان فعل ولمكن حيث تمقر الاقهام إلابالكلامجلاللاان ترجيانا فاذاقال باللسان من غير مواطأةالقلب فما اللسان ترجماناولا القارى متكلما قاصدا إساع الله حاجسه ولا مستحما إلى الله فاها عنسه سبحانه ماغاطبه وماعتدهير حركة اللسان بقلب غائب عن قسد مايقول فينغى أن يكون متكلما مناجيا أو مستمعا راعيافأقل مهاتبأهل الحصوص في السلاة الجلم بين القلب والسأن في التلاوة ووراء ذلك أحوال للخواص يطول

وقال الحسن بعد أن تلا قوله تعالى ــ فلا تغرنكم الحياة الدنيا ــ من ذني ذا قاله منخلقهاومن،هو أعلم بها إياكم وما شغل من الدنيا فان الدنياكثيرة الأشغال لايفتى حرجل على تفسه اب عغل إلاأوشك ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة أبواب ، وقال أيضا مسكين ابن آدم رضى بدار حلالها حساب وحرامها عذاب إن أخذه من حله حوسب به وإن أخذه من حرام عذب به ابن آدم يستقل ماله ولا يستقل عمله يفرح عصيته في دينمه ومجزع من مصيته في دنياه . وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز سلام عليك . أما بعد : فكأنك بآخر من كتب عليه الموت قد مات فأجابه عمر سلام عليك كأنك بالدنيا ولم تسكن وكأنك بالآخرة لم تزل . وقال الفضيل بن عياض الدخول في الدنياهين ولمكن الحروج منها شديد. وقال بعضهم هجبا لمن يعرف أن الوت حق كيف يفرح وعبالمن يعرف أن النار حق كيف يضحك وهجبا لمن رأى تقلب الدنيا بأهلها كيف يطمئن إلها وهجبا لمن يعلم أن القدر حق كيف ينصب . وقدم على معاوية رضى الله عنه رجل من نجران عمره ما تنا سنة فسأله عن الدنيا كيف وجدها فقال سنيات بلاء وسنيات رخاء يوم فيوم وليلة فليلة بولدولدو بهلك هالك فاولا المولود لباد الحلق ولولا الهسالك مناقت الدنيا عن فيها فقال له سل ماشئت قال عمر مضى فترده أو أجل حضر فندفعه قال لاأملك ذلك قال لاحاجة لي إليك . وقال داود الطأني رحمه الله يا إن آدم فرحت يبلوغ أملك وإنمسا بلغته بانقضاء أجلك ثم سوفت بعملك كأن منفعته لنيرك وقال بشر من سأل الله الدنيا فائما يسأله طول الوقوف بين يديه . وقال أبو حازم ما في الدنيا شيء يسرك إلاوقد ألسق الله أليه شيئًا يسوءك . وقال الحسن لأغرج نفس ابن آدم من الدنيا إلا بحسرات ثلاث : إنه لم يشبع مما جمع ولم يدرك ماأمل ولم يحسن الزاد لما يقدم عليه . وقيل لبعض المبادقد نلت الفي فقال إنما نال الغي من عتق من رق الدنيا . وقال أبو سلمان لايصبر عن شهوات الدنيا إلامن كان في قلبه ما يشغله بالآخرة وقال مالك بن دينار اصطلحنا على حب الدنيا فلا يأمر بعضنا بعضا ولاينهى بعضنا بعضا ولا يدعنا الله على هذا فليت شعرى أي عذاب الله ينزل علينا . وقال أبوحازم يسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة . وقال الحسن أهينوا الدنيا فوالله ماهي لأحد بأهنأ منها لمن أهانها. وقال أيضا إذا أراد الله بسيد خيرا أعطاه من الدنيا عطية ثم عسك قاذا نقد أعاد عليه وإذا هان عليه عبد بسط له الدنيا بسطا . وكان بعضهم يقول في دعائه يامحسك المهاء أن تقع على الأرض إلا بإذنك أمسك الدنيا عنى وقال محمد بن للنكدر أرأيت لوأن رجلا صام الدهرلايفطروقام الليللاينام وتصدق بماله وجاهد في سبيل الله واجتنب محارم الله غير أنه يؤتى به يوم القيامة فيقال إن هذا عظم في عينه ماصغرهاله وصغر في عينه ماعظمه الله كيف ترى يكون حاله فمن منا ليس هكذا الدنيا عظيمة عندهمم ما اقترفنا من الذنوب والحطايا وقال أنو حازم اشتدت مؤنة الدنيا والآخرة فأمامؤنة الآخرة فانك لآنجدعليها أعوانا وأما مؤنة الدنيا فانك لاتضرب يبدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجرا قد سبقك إليه وقال أبو هربرة الدنيا موقوفة بين السهاء والأرض كالشن البالى تنادى ربها منذ خلقها إلى يوم يفنيها يارب يارب لم تبغضني فيقول لهما اسكى يالاشيء وقال عبد الله بن البارك حب الدنياو الذنوب في القلب قد احتوشته فمق يصل الحير إليه وقال وهب بن منبه من فرح قلبه بشيءمنالدنيافقدأخطأ الحسكمة ومن جعل شهوته تحتقدميه فرق الشيطان من ظلهومن غلب علمه هواه فهوالغالب وقيل لبشرمات فلان عَالَ جَمَعَ الدُّنيَا وَذَهِبِ إِلَى الْآخَرَةُ صَبِيعَ تَعْسَهُ قِيلَ لِهُ إِنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ وَذَكُرُواأَ بُوابِامِنَ البرقَمَالُ وما ينفع هذا وهو مجمع الدنيا ، وقال بعضهم الدنيا تبنس إلينا نفسها وعن عبها فسكيف لو تعببت إلينا وقيل لمسكم الدئيالمن هى قالمان تركها فقيل الآخرة لن هى قال لن طلها وقال حكم الدنيا دارخراب وأخرب

شرحيا. قال: بعيضم مادخلت في صلاة قط فأهمني قها غبرماأتول وقيسل لمامر بن عبداأت هل تجديق الصلاة شيئا من أمور الدنيانقاللأن تختلف على الأمنة أحبّ إلى من أن أجدفي الصلاة ما تجدون - وقيل لمضيم هل تحدث نفسك في الصلاة بشيءمن أمور الدنيا فقال لافي السلاة ولافيغيرهاومن الناس من إذا أقبل على الله في صلاته يتحقق عمني الإنابة لأن الله تعالى قدم الإنابة وقال \_ منيين إليه واتقوء وأقيموا الصمملاة ــ فينيب إلى الله تمال ويتق الله تعالى بالتبرى

عما سواه ويقيم الصلاة

مسدو مشرح

منها قلب من يعمرها والجنة دار عمران وأعمر منها قلب من طلبها. وقال الجنيدكان الشافي رحماله مَن الريدين الناطقين بلسان الحقيقي الدنيا وعظ أخاله في الله وخوفه بالله فقال باأخي إن الدنيادحض مزلة ودار مذلة عمرانها إلى الحراب صائر وساكنها إلى القبور زائر شملماعيالفرقةموقوفوغناها إلى الفقر مصروف الإكتار فها إعسار والإعسار فيها يسار فافزع إلى الدوارض رزق الله لانتساف من دار فنائك إلى دار بقائك فان عيشك في زائل وجدار مائل أكثر من عملك وأتصر من أملك . وذل إبراهيم من أدهم لرجل أدرهم في النام أحب إليك أمدينار في اليقظة تقال دينار في اليقظة نقال كذبت لأن الذي تحبه في الدنيا كأنك تحبه في النام والذي لاعبه في الآخرة كأنك لاتحبه في اليقظة . وعن إصميل بن عياش قال كان أحجابنا يسمون الدنيا خزرة فيقولون إليك عنايا خزيرة فاو وجدوا لهما احما أقبيم من هذا لسموها به . وقال كمب لتحبين إليكم الدنيا حق تعبدوها وأهلها وقال محى بن معاذ الرازى رحمه الله العقلاء ثلاثة : من ترك الدنيا قبل أن تتركه وبني قبره قبل أن يدخله وأرضى خالقه قبل أن يلقاه . وقال أيضا الدنيا بالغرمن شؤمها أن تمنيك لمما يلهيك عن طاعة الله فكيف الوقوع فيها وقال بكر بن عبد الله من أراد أن يستغني عن الدنيا بالدنيا كان كمطنى النار بالتبن وقال بندار إذا رأيت أبناء الدنيا يتكلمون في الزهد فاعلم أنهم في سخرة الشيطان وقال أيضًا من أفبل على الدنيا أحرقته نيزانها يعني الحرص حتى يصير رمادا ومن أقبل على الآخرة صفته بنيراتها فصار سبيكة ذهب ينتفع به ومن أقبل على الله عز وجل أحرقته نيران التوحيد فصار جوهرا لاحد لقيمته . وذال على كرم الله وجهه إعساالد نياستة أشياء مطعوم ومشر وبوملبوس ومركوب ومنكوح ومشموم فأشرف الطمومات العسل وهو مذقة ذباب وأشرفالشروباتالماء ويستوى فيسه البر والفاجر وأشرف الملبوسات الحرير وهو نسج دودة وأشرف المركوبات الفرس وعليه يَقتل الرجال وأشرف النسكوحات الرأة وهي مبال في مبال وإن المرأة لنزين أحسن شيُّ منها ويراد أقبح شي منها وأشرف المسمومات السك وهو دم .

( يبان الواعظ في ذم الدنيا وصفتها )

قال بعضهم بأيها الناس اعملوا على مهل وكونوا من الله على وجل ولاتفتروا بالأمل ونسيان الأجل ولا تركنوا إلى الدنيا فأنها غدارة خداعة قد تزخرفت لكم بغرورها وفتنتكم بأمانيها وترينت لحطابها فأصبحت كالعروس الحجلية العيون إليها ناظرة والقلوب عليها عاكفة والنفوس لها عاشقة فكم من عاشق لها قتلت ومطمئن إليها خذلت فانظروا إليها بعين الحقيقة فانها دار كثير بوائقها ودمها خالقها جديدها يبلى وملكها يفنى وعزيزها يذل وكثيرها يقل ودها يموت وخيرها فوت فأسيقظوا رحمكم الله من عفلتكم وانتبهوا من وقدتكم قبل أن يقال فلان عايل أو مدخف القيل فلل على الدواء من دليل أو هدل إلى الطبيب من سبيل فتدعى فلك الأطباء ولا يعرف جيرانه وعرق شم يقال قد تقل لسانه في يكلم إخوانه ولا يعرف جيرانه وعرق عند ذلك جبينك وتتابع أنينك وثبت يقينك وطمعت جفونك وصدقت ظنونك وتلعاج لسانك وكي إخوانك وتتابع أنينك وثبت يقينك وطمعت جفونك ومدقت طنونك وتلعاج لسانك وختم على لسانك فلا ينطلق ثم حلبك القضاء وانترعت نقسك من الأعضاء ثم عرج بها إلى واستراح حسادك وانصرف أهلك إلى مالك وبقيت مرتهنا بأعمالك مروقال بعضه لبعض الماوك واسترم عند ذلك إخوانك وأحضرت أكفانك فلسساوك وحكفنوك فانقطع عوادك واستراح حسادك وافسرف أهلك إلى مالك وبقيت مرتهنا بأعمالك مروقال بعضه لبعض الماوك إن أحق الناس بنم الدنيا وقلاها من بسط له فيها وأعطى حاجته منها لأنه يتوقع آفة تعدو

بالاسلام وقلب منفتح بنور الإنمام فتخرج الكلمة من القرآن من لبانه ويسمعها بقلبه فتقم الكلمة في فضاء قلب ليس فيه غيرها فيتماكها القلب بحسن الفهسم وقديد نعمة الإسفاء ويتشربها بحسلاوة الاستباخ وكال الوحى ويدرك لطيف معنأها وشريف فواهامعاني تلطف عن تفصيل الذكروتتشكل مخني الفكر وإبسيرالظاهر من معانى القرآن قوت النفس فالنفس للعامئنة متعوصة عماني القرآن عنحديثها لكونها معانى ظاهرة متوجية إلى عالم الحكمة والتهادة المسرب مناسبها من النفس

على ماله فتجتاحه أوطى جمعه فتفرقه أوتاني سلطانه فتهدمه من القواعد أوتدب إلى جسمه فتسقمه أوتفجمه بشيء هو صَنْين به بين أحبابه فالدنياأحق بالذمّ هِي الآخذة ما تدطى الراجعة فها تهب بيناهي تضحك صاحبها إذ أضحكت منه غيره وبينا هي تبكي له إذ أبكت عليه وبين هي تبسط كفهابالاعطاء إذ بسطتها بالاسترداد فتعقد التاج على رأس صاحبها اليوم وتهفره بالترابغداسواءعليهاذهابماذهب وبقاء مابقي تجد في الباقي من التداهب خلفا وترضى بكل من كل بدلاً . وكنب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز . أما بعد : قان الدنيا دار ظمن ليست بدار إقامة وإنما أنزل آدم عليه السلام من الجنة إليها عقوية فاحذرها ياأمير للؤمنين فان الزاد منها تركها والغني منهانقرهالهماني كلرحين تنيل تذل من أعزها وتفقر من جممها هي كالسميا كله من لايعرفه وفيه حتفه فكن فها كالمداوى جراحه عتمى قليلا مخافة مأيكره طويلا ويصرط شدة الدواء مخافة طول الداء فاحذر هندالدارالندارة الحنالة الحداعة التي قدتزينت غدءيها وفتنت بغرورها وحلت بآمالهــا وسو"فت نحطابها فأصبحت كالعروس الحجلية ء العيون إليها ناظرة والقلوب علىاوالهةوالنفوس لهاعاشةةوهي لأزواجها كلهم تالية فلا الباقي بالمساضي معتبر ولا الآخر بالأوال مزدجر ولاالمارف بالله عز وجل حين أخبره عنهامد كر فعاشق لها قد ظفر منها عاجته فاغتر" وطغى ونسى العاد فشغل فيها لبه حتى زلت به قدمه فعظمت ندامته وكثرت حسرته واجتمعت عايه سكرات الموت وتألمه وحسرات الفوت بغصته وراغب فيها لم يدرك منها ماطلب ولم يروّح نفسه من التعب فرج بنيرزادوقدم على غيرمهادفا حذرها يأأميرااؤمنين وكن أسرًا ماتكون فيها حذرماتكون لها فان صاحب الدنياكا اطمأن منها إلى سرور أشخصته إلى مكروه السار" في أهلها غار 'والنافع فها غد" إد منار وقد وصل الرخاء منها بالبلاء وجمل البقاء فيها إلى فناء فسرورها مشوب بالأحزان لايرجِّم منها ماولى وأدير ولايدرى ماهوآت فينتظر ،أمانيها كاذبة وآمالها باطلة وصفوها كدر وعيشها نسكد والل آدم فيها على خطر إن عقل ونظر فهو من النمياء على خطر ومن البلاء على حذر فلوكان الحالق لم غير عنها خبرا ولم يضرب لها مثلا لكانت الدنيا قد أيقظت النائم ونبهت الفافل فكيف وقد جاء من الله عز وجل عنها زاجر وفيها واعظ فما لها عند الله جلَّ ثناؤه قدر ومانظر إليها منذ خلقها ولقد عرضت على نبيك صلى الله عليه وسلم عِمَاتِيحِهَا وَخُزَاتُهَا لاينقصه ذلك عندالله جناح بعوضة فأبي أن يَقبلها (١) إذ كره أن يخالف طيالله أمره أوعب ماأبنضه خالقه اويرفع ماوضع مليكه فزواها عن الصالحين اختيارا وبسطها لأعدائه اغترارا فيظن للفرور بها انقتدر عابها أنه أكرم بها ونسى ماصنع الله عز وجل بمحمد صلى المعليه وسلم حين شدُّ الحجر على بطنه (٢) ولند جاءت الرواية عنه عن ربه عز.وجلُّ أنه قال.لموسىعليه السلام: إذا رأيت النبي مقبلا فقل ذنب عجلت عقوبته وإذاراً يت الفقر مقبلافة لمرحبا بشعار الصالحين وإن شئت اقتديت بصاحب الروح والسكلمة عيسي ابنمريم عليه السلام فانه كانيةول إدامي الجوع وشعارى الخوف ولباس الضوفوصلائي في الشتاء مشارق الشمس وسراجي القمر ودابق رجلاي (١) حديث الحسن وكتب به إلى عمر بن عبد العزيز عرضت أي الدنيا على نبيك صلى الله عليه وسلم بمفاتيحها وخزائنها الحديث ابن أبى الدنيا هكذا مرسلاورواءأ حمدوالطبرال متصلامن حديث أبي مويهة في أثناء حديث فيه إلى قد أعطيت خزائن الدنيا والحلائم الجنة الحديث وسنده صحيح وللترمذي من حديث أبي أمامة عرض على ربي ليجمل لي بطحاء مكة ذهبا الحديث(٢) حديث الحسن مرسلا في شده الحجر على بطنه ابن أبي الدنيا أيضا هكذا والبخاري من حديث أنس رفعنا عن بطونناعن حجر حجرفر فع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرين وقال حديث غريب.

وطمامي وفا كهتي ماأنبت الأرض أبيت وليس لي شي وأصبح وليس لي شي وليس طي الأرض أحد أغني مني . وقال وهب بن منبه لما بعث الله عز وجل موسى وهرون علمهما السلام إلى فرعون قال لا يروعنكما لباسه الذي لبس من الدنيا فان " ناصيته يبدى ليس ينطق ولا يطرف ولا يتنفس إلاباذئي ولايعجبنكما ماتمتع به منها فانما هي زهرة الحياة الدنيا وزينة المنرفين فلوشئت أن أزينكما بزينة من الدنيا يعرف فرعون حين براها أنَّ قدرته تعجز عما أوتيتًا لفطت ولسكني أرغب مكمَّا عن ذلك فأزوى ذلك عنكما وكذلك أفعل بأوليائي إنى لأدودهم عن نعيمها كاينودالراعي الشفيق غنمه عن مراتع الهلكة وإنى لأجنبهم ملاذها كما مجنب الراعي الشفيق إبله عن منازل الغرّ ةوماذاك لهوانهم علىولكن ليستكملوا نصيمهمن كرامق حالما موفرا إنما يتزين لي أولياتي بالذلَّ والحوف والحضوع والتقوى تنبت في قلومهم وتظهر على أجسادهم فهي ثيابهم الق يلبسون و دثار هم الذي يظهرون وضميرهم الذى يستشمرون ونجاتهم التيبهايةوزونورجاؤهمالذىإياءيأملونوبجدهمالذى يفخرون وسياهم التي بها يعرفون فاذا لتميتهم فاخفض لهم جناحك وذلل لهمقلبك ولسانك واعلمأ نهمن أخاف لى وليا نقد بارزي بالمحاربة ثم أنا الثائر له يوم القيامة . وخطب على كرَّ مالله وجيه يوماخطبة فقال فها: الحاموا أنسكم ميتون ومبعوثون من بعد الوت وموقوفون على أعمالكم ومجزيون بها فلاتفر نسكم الحياة الدنيا فانها بالبلاء محفوفة وبالفناء معروفة وبالفدر موصوفة وكل مافها إلى زوال وهي بين أهلهادول وسجل لاتدوم أحوالها ولايسلم من شرَّها تزالهما بينا أهلها منها في رخاءوسرورإذاهم منها في بلاء وغرور أحوال مختلفة وتارات منصرفة العيش فمها مذموم والرخاء فمها لايدوم وإنما أهلها فيها أغراض مستهدفة ترميهم بسهامها وتقصيهم عمامها وكل حنفه فيها مقدور وحظه فيها موقور . واعلموا عباد الله أنسكم وما أنتم فيه من هذه الدنيا على سبيل من قد مضى ثمن كان أطول منكم أعمارا وأشد منكم بطشا وأعمر ديارا وأسدآ ثارافأ صبحت أصواتهم هامدة خامدةمن بعدطول تقلمها وأجسادهم بالبة وديارهم على عروشها خاوية وآثارهم عافية واستبدلوا بالقصور الشيدةوالسرر والنمارق المهدة الصخور والأحجار السندةفي القبور اللاطئة الملحدة فمحلياء قتربوسا كنهامفترب بين أهل عمارة موحشينوأهل محلة متشاغاين لايستأ نسون بالعمرانولايتو أصلون تواصل الجيران والإخوان على مابيتهم من قرب الحكان والجوار ودنو الدار وكيف يكون بينهم تواصل وقدطعنهم بكاكله اابلا وأكلتهم الجنادل والثرى وأصبحوا بعد الحياة أمواتا وبعد نضارة العيشى رفاتافج سهم الأحباب وسكنوا تحت التراب وظعنوا فليس لهم إياب هيهات هيمات \_كلا إنهاكلة هوقائلهاومن وراثهم برزخ إلى يوم يعثون ـ فسكائن قد صرتم إلى ماصاروا إليه من البلاوالوحدة في دار المثوى وارتهنتم في ذلك الضجع وضمكم ذلك المستودع فكيف بكم لوعاينتم الأمورو بمثرت القبوروحمل ماني الصدور وأوقفتم للتحصيل بين يدى الملك الجليل فطارت القلوب لإشفاقها من سالف الذنوب وهنكت عنكم الحجب والأستار وظهرت منكم العيوب والأسرار هنالك تجزىكل نفس بمعا كبت إنَّ الله عز وجلَّ يقول ـ ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسف وقال تعالى ــ ووضّع الـكتاب فترى الحجرمين مشفقين مما فيه ــ الآية جملنا اللهوإياكمعاملين بكتابه متبمين لأوليائه حتى يحلنا وإياكم دار الفامة من فضله إنه حميد مجيد . وقال بعض الحكماء : الأيام سهام والناس أغراض والدهر يرميك كل يوم بسهامه ويحترمك بليالية وأيامه حتى يستفرق جميع أجزائك فكيف بقاء سلامتك مع وقوع الأبام بك وسرعة الليالي في بدنك لوكشف لك هماأحدثت الأيام فيك من النقص لاستوحشت من كل يوم يا م عليك واستنقلت عر الساعة بكولكن تدبيرالله

للبكونة لاقامة رسم الحكة ومعانى القرآن الباطنة الق يكاشف ما من لللكوت قوت القلب وتخلص الروح للقسدس إلى أو ثل سرادقات الجبروت عطالعة عظمة للتكلم وعثل هذه الطالعة يكون كالالاستغراق في لجج الأشواق كما ممل عن مسلم بن يسار أنه صلىذات يوم في مسجد البصرة فوقعت أسسطوانة تسامع بسقوطها أهلااسوق وهو واقف في الصلاة لم يعلم بذلك ثم إذا أراد الركوع يفصل بين ر الفراءة والركرع ثم بركم منطوى القامة والنصف الأسفل محاله في القيام من غير انطواء اركتين وبجاني

فوق تدبير الاعتبار وبالساو عن غوائل الدنيا وجد طم لذانها وإنها لأمر من العلم إذاعجها الحكيم وقد أعيت الواصف لميوبها بظاهر أضاله ا وما تأتى به من المجالب أكثر مما محيط به الواعظ اللهم أرشدنا إلى الصواب . وذل بعض الحكماء وقد استوصف الدنيا وقدر بقام افقال: الدنياوقتك الذي برجع إليك فيه طرفك لأن مامضي عنك فقد فاتك إدراكه ومالم يأت فلاعلمك بموالدهريوممقبل تنعاه ليلته وتطويه ساعاته وأحداثه تتوالى طي الانسان بالتغيير والنقصان والدهرموكل بتشتيت الجاعات وأغرام الشمل وتنقل الدول والأمل طويل والعسر قصير وإلى الله تصير الأمور . وخطب عمر بن عبد المزيز وحمة الله عليه فقال : ياأيها الناس إنكم خلقتم لأمر إن كنتم تصدقون به فانسكم حمقي وإن كنتم تسكيديون به فانسكم هلسكي إعسا خلقتم للأبد ولكسنكم من دار إلى دار تتقلون عبادالله إنكم في دار لكم فيها من طعامكم غصص . ومن شرابكم شرق لاتصفولكم نعمة تسرون بها إلا بغراق أخرى تسكرهون فراقها فاعملوا لما أنتم صائرون إليه وخالدون فيه ثم غلبه البكاء ونزل . وقال طي كرم الله وجهه فى خطبته : أوصبكم بتقوى الله والترك للدنيا التاركة لسكم وإن كنتم لأعجون تركها البلية أجسامكم وأثم تريدون تجديدها فانما مثلكم ومثلها كمثل قوم في سفر سلكواطريقاوكأتهم قد قطموه وأنضوا إلى علم فسكائهم بلغوه وكم عني أن يجرى الحَبْري حتى ينتهي إلى العايةوكم عني أن يبقى من له يوم في الدنيا وطالب حثيث يطابه حتى غارقها فلانجز عوالبؤسها وضرائها فانه إلى انقطاع ولا تفرحوا بمتاعها ونعائها فانه إلى زوال مجبت لطالب الدنيا والموت يطلبه وغافل وليس عنفول عنه. وقال عجد بن الحسين : لما علم أهل الفضل والعلم وللعرفة والأدب أن الله عز وجل قدأهان الدنياوأنه لم يرضها لأوليائه وأتها عنده حقيرة قليلة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم زهد فيهاوحذرأ محابه من فتنتها أكلوا منها قصدا وقدموا فضلا وأخذوا منها ما يكنى وتركوا مايلهي لبسوا من التياب ماستر العورة وأكلوا من الطمام أدناه مما سد الجوعة ونظروا إلى الدنيا بعين أنها فانية وإلىالآخرةأنها باقية فتزودوا من الدنيا كزاد الراكب غربوا الدنيا وعمروا بها الآخرة ونظرواإلىالآخرة بقلوبهم فعلموا أتهم سينظرون إليها بأعينهم فارتحاوا إليها بقاويهم لما علموا أنهم سيرتحاون إليها بأبعاتهم تعبوا قليلا وتنعموا طويلاكل ذلك بتوفيق مولاهم الكربم أحبوا ماأحب لهم وكرهواما كرملهم. ( بيان صفة الدنيا بالأمثلة )

اعلم أن الدنيا سريعة الفناء قرية الانقضاء تعدد بالبقاء ثم تخلف في الوفاء تنظر إليها قتراها ساكنة مستقرة وهي سائرة سيرا عنيفا ومرتخلة ارتحالا سريعا ولكن الناظر إليها قد لايحس بحركتها فيطمئن إليها وإغما يحس عند انقضائها ومثالها الظلر فانه متحرك ساكن ، متحرك في الخقيقه ساكن في الظاهر لاندرك حركته بالبصر الظاهر بل بالبصيرة الباطنة ولمساف كرت الدنيا عند الحسن البصري رحمه الله أنشد وقال :

أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع وكان الحسن بن على بن أبي طالب كرم الله وجه يتمثل كثيرا ويقول:
وكان الحسن بن على بن أبي طالب كرم الله وجه يتمثل كثيرا ويقول:
واأهل لذات دنيا لايقاء لها إن اغترارا بظل زائل حمق

وقيل إنّ هذا من قوله . ويقال إنّ أعرابيا نزل بقوم فقدموا إليه طعاما فأكل ثم قام إلى ظلّ خيمة بُلّم فنام هناك فاقتلموا الحبيمة فأصابته الشمس فانتبه فقام وهو يقول :

ألا إنما الدنيا كظل ثنية ولا بد يوما أن ظلك زائل وكذلك قبل: وإن امرا دنياه أكبرهم لمستمسك منها مجبل غرور

مرقبه عن جنبيه وعد عنه مم ظهره ويضم راحبه على وحكبتيه منشورة الأصابع.روىمصحب ابن سعد قال صليت إلى جنب سعد بن مالك فعلت بدی بین رکبی وبين خذى وطبقتهما فضرب يدى وقال اضرب بكفيك ط ركتك وقال يابني إفا كنا تفعل ذلك فأسرنا أن نضرب الأكف على الركب ، ويقول: سبحان ربى العظيم تلاتاوهو أدنى الكمال والكمال أن يقول إحدى عشرة ومابأتي يه من المدديكون بعد التمكن من الركوع ومن غير أن بزج آخر خلك بالرقع ويرفع بديه للركوع والرفع من

الركوم وبكون فی رکوعه ناظـرا محو قدميه فهو أقرب إلى الحشيوع من النظر إلى موضع السجود وإنما ينظر إلى موضع سجوده في قيامه ويقول بعد التسبيح : الهسم لك ركعت ولك خشمت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك معى وبصرى وعظمي وغنى وعصى ويكون قابه في الركوع متصفا ععني الركوع من التواضع والإخبات ثم يرفع رأسه فائلا. ممم الله لمن حمد عالما بقلب مايقول فاذا استوى قائما محمد ويقول: ربنا لك الحد ملء السموات وملء الأرض وملء ماشئت

[ مثال آخر الدنيا من حيث التغرير بخيالاتها ثم الإفلاس منها بعد إفلاتها الشبه خيالات النام وأضفات الأحلام قال رسول المُ عِلَيِّ ﴿ الدنيا حَمِوا هَلها عليها مِجاز ونومعاقبون (١) ﴿ وَقَالَ يُو فَسَ بِن عبيدما شبهت هسى في الدنيا إلا كرجل نام قرأى في منامه ما يكرموما عب فيها هو كذلك إذ المتبه فسكذ التاس نيام فافه ماتوا انتبهوا فاذا ليس بأيد بهمشي وعاركنو اإليه وفرحوابه وقيل لبعض الحكاء أي شي وأشبه بالدنيا قال أحلام النائم [ مثال آخر الدنيا في عداوتها لأهلها وإهلاكها لبنيها ] اعرأن طبع الدنيا التلطف فالاستدراج أولاوالتوصل إلى الإهلاك آخر اوهى كاحرأة تنزين الخطاب حق إذا نكحتهم ذمحتهم وقدووى أن عيس عليه السلام كوشف بالدنا فرآها في صورة هجوزهناء عليهامن كل زينة فقال أما كرنزوجت ة لت الأحبيم قال فكلهم مات عنك أم كليم طلقك قالت بل كلهم قتلت فقال عيسى عليه السلام بؤسا لأزواجك الباقين كيف لايعتبرون بأزواجك للساضين كيف تهلكيتهم واحدا بعد واحدولا يكونون منكعلي حدر [ مثال آخر للدنيا في مخالفة ظاهرها لباطنها ] اعلم أن الدنيا مزينة الظواهر قبيحة السرائر وهي شبه مجوز متزينة تخدم الناس بظاهرها فاذا وقفوا طي باطنها وكشفواالقناع عن وجهها تمثل لهم قبائعها فندموا على اتباعها وخجلوا من ضعف عقولهم في الاغترار بظاهرها وقال العلاء ابن زياد رأيت في النام هجوزا كبيرة متحسبة الجلد عليها من كل زينة الدنيا والناس عكوف عليها معجبون ينظرون إليها فجئت ونظرت وتسجبت من نظرهم إليها وإقبالها عليها فقلت لها ويلك من أنت ؟ قالت أو ما تعرفني . قلت لاأدرى من أنت قالت! فالدنيا قلت أعوذ بالله من شرك قالت إن أحببت آن تماذ من شرى فابنس الدوم . وقال أبو بكر بن عياش رأيت الدنيا في النوم مجوز امشوهة شمطاء تصفق بيديها وخلفها خلق يتبعونها يصفقون ويرقصون فلماكانت بمدائى أقباب علىفقالت لوظفرت بك لصنعت بك مثل ماصنعت بهؤلاء ثم بكي أبو بكر وقال : رأيت هذا قبل أن أقدم إلى بغداد. وقال الفضيل بن عباض قال ابن عباس يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء زرقاء أنيابها بادية مشوه خلقها فتشرف على الحلائق فيقال لهم أتعرفون هذه فيقولون نموذباقهمنءمرفةهذ فيقال هذه الدنيا الق تناحرتم عليها بها تقاطعتم الأرحام وبها تحاسدتم وتباغضتم واغترزتمهم يقذف بهاف جهتم فتنادى أى رب أين أتباعي وأشياعي فيقول اقدعزوجل: ألحقوا بهاأ تباعها وأشياعها وقال الفضيل بلغى أن رجلا عرج بروحه فاذا امرأة على قارعة الطريق عليها من كل زينة من الحلى والتياب وإذالابمر بها أحد إلا جرحته فاذا هي أدبرت كانت أحسن شيء رآه الناس وإذاهي أقبلتكانت أقبح شيءرآه الناس هجوز شمطاء زرقاء عمشاه قال فقلت أعوذ بالله منك قالت لاوالله لا يعيذك الله منىحتى تبغض الدرهم قال فقلت من أنت ؟ قالت أنا الدنيا [ مثال آخر للدنيا وعبور الانسان بها ]اعلمأنالأحوال ثلاثه : حالة لم تكن فيها شيئا وهي ماقبل وجودك إلى الأزل. وحالة لا تكون فيهامشا هداللدنياوهي مابعد موتك إلى الأبد . وحالة متوسطة بين الأبد والأزل وهي أيام حياتك في الدنيا فا فظر إلى مقدار طولها وانسبه إلى طرفى الأزل والأبد حتى تعسلم أنه أقل من منزل قصير في سفر بسيد ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ﴿ مالى والدنيا وإنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب سار في يوم صائف فرضت له شجرة فقال تحت ظلها ساعة ثم راح وتركها (٢) ﴾ ومن رأى الدنيا بهذه العين لم يركن إليها

<sup>(</sup>۱) حديث الدنيا حم وأهلها عليها مجازون ومعاقبون لم أجد له أصلا (۲) حديث مالى وللدنيا إنحا مثلى ومثل الدنيا كمثل راكب الحديث الترمذى وابن ماجه والحاكم من حديث ابن مسعود بنحوه ورواه أحمد والحاكم وصححه من حديث ابن عباس .

من شيء بعد ثم يقول أعل الثناء والجسد أحق ماقال العبدوكلنا الك عبد لاماتم لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولاينفع ذا الجدمنك الجدفان أطال في النافلة القيام بعد الرفع من الركوع فليقل لربى الحمسد مكورا ذلك مهماشاء فأما في الفرض فلا يطوأل أطويلا نزيد على الحد زيادة بينــة ويقنع في الرفع من الركوع بتمام الاعتدال بإقامة الصلب ، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال و لاينظر الله إلى من لايقيم صلبه بين الركوع والسجود ثم يهوى ساجدا ویکون فی هویه مکبرا

ولم يبال كيف انتشت آيامه في ضر وضيق أوفي سعة ورفاهية بل لايبني لبنة على لبنة وتوفيرسول الله صلى الله عليه وسلم وماوضع لبنة طىلبئة ولاقسبة طىقسبة (١) به ورأى بسن الصحابة بينى بيتامن جس قَانَ : وأرى الأمر أمجل من هذاوأنكر ذلك (٧)» وإلى هذا أشار عيسى عليه السلام حيث الدنيا قنطرة فاعبروها ولاتعمروها وهو مثال واضعفان الحياةالدنياممبر إلى الآخزةوالهدهواليل الأولى طي رأس القنطرة واللحد هو الليل الآخر وبينهما ، سافة محدودة فن الناس من قطع نصف القنطرة ومنهم من قطع ثائها ومنهم قطع ثلثيها ومنهم من لميتي له إلاخطوة واحدة وهوغافل عنها وكيفماكان فلابدلهمن المبور والبناء هي القنطرة وتزيينها بأصناف الزينة وأنت عابر عليها غاية الجهلوالحذلان مثال آخر للدنيا في لين موردها وخشونة مصدرها ] اعلم أن أواثل الدنيا تبدو هيئة لينة يظن الحائش فيهاأن حلاوة خفضها كحلاوة الحوض فيها وهيهات فان الحوض في الدنيا سهل والحروج منها مع السلامة شديد وقد كنب على رضى الله عنه إلى ساءان الفارسي بمثالما قة المثل الدنيامثل الحية ابن مسهاوية تل مها فأعرض عما يسجبك منهالقلة مايسمبك منها وضع عنك هومها بما أيَّفنت من فراقهاوكن أسر ماتكون فيها أحذر ماتكون لها فان صاحبها كلا اطمأن منها إلىسرور أشخصه عنهمكروه والسلام [ مثال آخر الدنيا في تعذر الحلاص من تبعثها بعد الحوض فها إقال رسول الله صلى اقدعليه وسلم «إنما مثل صاحب الدنيا كالماشي في الماء هل يستطيع الذي عشى في الماء أن لا تبتل قدماه (٢٠٠) وهذا يسرفك جهالة قوم ظنوا أنهم يخوضون في نعم الدنيا بأبدانهم وقلوبهم منها مطهرة وعلائقها عن بواطنهم منقطعة وذلك مكيدة من الشيطان بل لوأخرجوا مماهم فيه لسكانوا من أعظم التفجعين بفراقهافكمأأن الشي على الماء يقتضى بللا لامحالة يلتصق بالقدم فكملك ملابسة الدنيا تقتضي علاقة وظامة في القلب بل علاقة الدنيا مع القلب تمنع حلاوة العبادة قال عبسي عليه السلام بحق أقول لم كما ينظر الريض إلى الطعام فلا يلتذبه من شرة الوجع كذلك صاحب الدنيا لايلتذ بالعبادة ولابجد حلاوتها مع مابجد من حب الدنيا وبحق أقول لكم إن الدابة إذا لم تركب وتمتهن تصعب ويتغير خلقها كذلك القاوب إذا لم ترفق بذكر الموت ونصب العبادة تقسو وتفلظ وبحق أقول لـكم إن الزق مالم ينخرقأويقحل يوشك أن يكون وعاء العسل كذلك القاوب مالم تخرقها النهوات أويدنسها الطمع أويقسيها النعيم فسوف تكون أوعية للحكمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ إنَّمَا يَقِّي مِنَ الدَّنِيا بِلاء وفتنة وإنما مثل عمل أحدكم كمثل الوعاء إذا طاب أعلاه طاب أسفله وإذا خبث أعلاه خبث أسفله (<sup>3)</sup> [مثال آخر لما يق من الدنيا وقلته بالاضافة إلى ماسبق ] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل هذه الدنيا مثل ثوب شق من أوَّله إلى آخره فبقي متعلقا بخيط في آخره فيوشك ذلك الحيط أن ينقطع<sup>(٥)</sup>» (١) حديث ماوضع لبنة على لبنة الحديث ابن حبان في الثقات وللطبر أني في الأوسط من حديث عائشة بسند ضعيف من سأل عني أوسر ه أن ينظر إلى فلينظر إلى أشعث شاحب مشمر لم يضع لبنة على لبنة الحديث (٧) حديث رأى بعض أصحابه يبني بيتا من جس فقال أرى الأمر أعجل من هسذا أبوداود والترمذي من حديث عبدالله من عمرو وقال حسن صحيح (٣) حديث إنمامثل صاحب الدنيا كمثل الماشي في الماء الحديث ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب من رواية الحسن قال بلغي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره ووصله البيهةي في الشعب وفي الزهد من رواية الحسن عن أنس (٤) حديث إنما بهي من الدنيا بلاه وفتنة الحديث ان ماجه من حديث معاوية فرَّقه في موضعين ورجاله تقات (٥) حديث مثل هذه الدنيا كمثل ثوب شق من أوله إلى آخره أبوااشيخ ابن حبان في الثواب وأبو نعيم في الحاية والبيهقي في شعب الايمان من حديث أنس بسند ضعيف.

مثال آخر لتأدية علائق الدنيا بعضها إلى بعض حق الحلاك ] قال عيسي عليه السلام مثل طالب

الدنيا مثل شاربهاء البحر كلما ازداد شرباازداذعطشا حق يفتله [ مثال آخر لهالفة آخرالدنياأولها ولنضارة أوائلها وخبث عواقبها ] اعلم أن شهوات الدنيا في القلب لدينة كشهوات الأطعمة في المدة وسيجد العبد عند الوت لشهوات الدنيا في قلبهمن السكراهة والنتن والقبيعهما مجده للا طعمة اللذيذة إذا بلغت في المدة غايتها وكما أن الطمام كلماكان أله طمماواً كثر دسهاو ظهر حلاوة كانرجيمه أقذر وأشد نتنا فكفلك كل شهوة في القلب هي أشبى وألد وأقوى فنتنها وكراهنها والتأذي بها عندالوت أشد بل هي في الدنيا مشاهدة فان من نهيت داره وأخذأها وماله وولده فتكون مصيبته وألمه وتفجعه فى كل مافقد بقدر قدته به وحيه له وحرصه عليه فكل ماكان عند الوجود أشهى عنده وألدفهو عند الفقد أدهى وأدر ولامعني للموت إلا ققد مافي الدنيا وقد روى ﴿ أَنْ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ قَالَ اللضحاك بن سفيان الكلابي : ألست تؤتى بطعامك وقد ملح وقزح ثم تشرب عليه اللبن والساءةال بل قال فإلام يصير قال إلى ماقد علمت يارسول الله قال قان الله عن وجل ضرب مثل الدنيا بمسايسير إليه طعام ابن آدم (١) ﴾ وقال أبي " من كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ الدَّيَاضُرِ بِتَ مثلا لابن آدم فانظر إلى ما يخرج من أبن آدم وإن قدحه وملحه إلام يسير (٢) ﴿ وَقَالُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم ﴿ إِنَ اللَّهِ ضَرِبِ الدِّنيا لمُعلَّمُ ابنَ آدم مثلًا وضرب معلَّمُ ابنَ آدمُ للدِّنيامثلاوإن قرْحه وملحه (٢٠) ﴿ وَقَالَ الحسن قد رأيتهم يطيبونه بالأفاويه والطيب ثم ترمون به حيث رأيتم وقد قال الله عزوج ل-فلينظر الإنسان إلى طعامه قال ابن عباس إلى رجيعه وقال رجل لابن عمر إن أربدأن أسأ الك وأستحى قال فلا تستحي واسأل قال إذا قضي أحدنا حاجته فقام ينظر إلى ذلك منه قال نعم إن الملك يقول/ انظر إلى ما نخلت به انظر إلى ماذاصار . وكان بشرين كعب يقول انطلقو احتى أربكم الدنيا فيذهب بهم إلى مزبلة فيقول انظروا إلى تمارهم ودجاجهم وعسابهم وسمنهم [ مثال آخرفي نسبةالدنياإلى الآخرة ]نالرسول الله صلى الله عليه وسلم هما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه في البم فاينظر أحدكم بم يرجع إليه (٤)» [مثال آخر للدنيا وأهلها في اشتفالهم بنهيم الدنيا وغفلتهم عن الآخرة و خسر أنهم العظيم بسبنها ] اعلم أن أهل الدنيا مثلهم في غفلتهم مثل قوم ركبوا سفينة فانتهت بهم إلى حزيرة فأمرهم الملاح بالحروج إلى قضاء الحاجة وحدرهم القام وخوفهم مرور السفينةواستعجالهافتفرقوانى نراحى الجزيرة فقضى بعضهم حاجته وبادر إلى السفينة فعادف السكان خاليا فأخذ أوسع الأماكن وألينها وأوفقها لمراده وبعضهم توقف فى الجزيرة ينظر إلى أنوارها وأزهارها العجيبة وغياضها الملتفة ونفمات طيورها الطبية وألحائها الموزونة الغربية وصار يلحظ من بريتها أحجارهاوجواهرها ومعادنها المختلفة الألوان والأشكال الحسنة النظر العجيبة النقوش السالبة أءين الناظرين (١) حديث أنه قال للضحاك بن سفيان السكلان ألست تؤتى بطمامك وقد ملح وقزح الحديث وفيه فان الله ضرب مثل الدنيا لمايسير إليه طعام ابن آدم أحمد والطبراني من حديثه بنحوه وفيه على بن زيد بن جدعان مختلف فيه (٧) حديث أبي بن كعب إن الدنيا ضربت مثلا لابن ٦دم الحديث الطبراني وابن حبان بلفظ إن مطمم ابن آدم قد ضرب للدنيا مثلا ورواه عبدالله بنأحمد في زياداته بلفظ جعل (٣) حديث إن الله ضرب الدنيا لمطعم ابن آدم مثلاً وضرب مطعم ابن آدم

للدنيا مثلا الحديث الشطر الأوَّل منسه غريب والشطر الأخيرهو الذى تقدم من حديث الضحاك بن سفيان إن الله ضرب ما يخرج من بنى آدم مثلا للدنيا (٤) حديث ماالدنيا فى الآخرة إلاكمثلَ

ما يجمل أحِدكم أصبعه في البم فلينظر بم يرجع إليه مسلم من حديث المستورد بن شداد .

مستيقظا حاضرا خاشعا عالمًا عا يهوي فينه وإليسه وله المن الساجد نءمن يكاشف أنه يهوى إلى تخوم الأرمنين متفييا في أجزاء اللك لامتلاء قلبسه من الحياء . واستشعار روحه عظیم الكبرياء كما ورد أن جبراثيل عليه السلام تستربخافية منجناحه حياء من الله تعالى . ومن الساجدين من بكاشف أنه يطوى بسجوده يساط الحكون والمكان ويسرح قلبه في فضاء الكشف والعيان قهوی دون هویه أطباق السموات وتتمحي لقوة شهوده أعاثيال المكاثنات ويسجد على طرف

رداء المظمة وذاك أتمى ماينتهى إليه طائر الهمة الشرية وتغي بالوصول إليمه القوى الانسانيسة ويتفاوت الأنبياء والأولياء في مراتب المظمة واسبتشعار كنها لكل منهر مل قدره حظ من ذلك وفوق کل ذی علم علم ومن الساجدين من يتسع وعاؤه وينتشر منيساؤه وعظى بالمنفين ويبسط الجناحين فيتواضع يقلبه إجلالا وبرفع بروحه إكراماو إفضاا فيجتمع له الأنس والهيسة والحضاور والغيبة والفرار والقرار والإسسرار والجهار فيكون في سجوده ساعا في هر شهوده

بحسن زبرجدها وعجائب صورها ثم تنبه لحطر فوات السفينة فرجع إليها فلريصادف إلامكاناضيقا خرجا فاستقر فيه وبعضهم أكب طى تلك الأصداف والأحجار وأعجبه حسنها ولم تسميع نفسه إهالها فاستصحب منها جملة فلم يجدف السفينة إلا مكانا ضيقا وزاده ماحمله من الحجارة ضيقاوصار تقيلاعليه ووبالا فندم على أخلم ولم يقدر على رميه ولم يجد مكانا لوضعه فحمله في السفينة على عنقه وهومتأسف على أخذه وطيس ينفعه التأسف وبعضهم ثولج الفياض ونسى المركب وبعد في متفرجه ومتنزهه منه حتى لم يبلغه نداء اللاح لاعتفاله بأكل تلك الحماز واستشهام تلك الأنوار والتفرج بينتلك الأشجاروهو مع ذلك خالف على نفسه من السباع وغير خالمن السقطات والنكبات ولامنفك عن شوك ينشب بثيابه وغصن بجرح بدنه وشوكة تدخل في رجله وصوت هاثل يفزع منه وعوسج يخرق ثيابه ويهتك عورته ويمنعه عن الانصراف لو أراده فلما بلغه نداء أهل السفينة انصرف مثقلا عسا معه ولم بجدفي الركب موضعا فبتي في الشط حتى مات جوعا وبعضهم لم يبلغه النداء وسارت السفينة فمنهمن افترسته السباع ومنهم من تاه فهام على وجهه حتى هلك ومنهم من مات في الأوحال ومنهم من نهشته الحيات فتفرقوا كالجيف المنقنة ، وأما من وصل إلى المركب بثقل ماأخذه من الأزهاروالأحجار فقداسترقته وشغله الحزن مجفظها والحوف من فوتها وقد صيقت عليه مكانه فليلبث أنذبلت تلك الأزهار وكمدت تلك الألوان والأخجار فظهرنتن رأمحتها فسارت معكوتهامضيقة عليهمؤذيةله بتتنها ووحشتها فلربجد حيلة إلا أن ألقاها في البحر هربا منها وقد أثر فيه مأا كل منها فلينته إلى الوطن إلا بعد أن ظهر تعليه الأسقام بتلك الروائع فبلغ سقيا مدبرا ومن رجع قريبا مافاته إلا سمة الحل فتأذى ضيق الكان.مدة ولكن لما وصل إلى الوطن استراح ومن رجع أولا وجدالكان الأوسع ووصل إلى الوطن سالما فهذا مثال أهل الدنيا في اشتغالهم بحظوظهم العاجلة ونسيائهممور دهم ومصدرهم وغفلتهم عنعاقبة أمورهم وما أقبح من يزعم أنه يُسير عاقل أن تغره أحجار الأرض وهي النهب والفضة وهشيم النبت وهي زينة الدنيا وشيء من ذلك لايصحبه عند للوت بل يصير كلا ووبالا عليه وهو في الحال شاغل له بالحزن والحوف عليه وهذه حال الحلق كلهم إلا من عصمه الله عزوجل مثاله آخرلا غترار الحلق بالدنيا وضعف إعمالهم ] قال الحسن رحمه الله بلغي أن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وإنماء على ومثلكم ومثل الدنياكمثل قوم سلكوا مفازة غبراء حق إذا لميدرواماسلكوامنهاأ كثرأوما بتيأ نفدواالزاد وخسروا الظهر وبقوا بين ظهرانى الفازة ولا زاد ولا حمولة فأيقنوا بالهلكة فبيناهم كذلك إذخرج عليهم رجل في حلة تقطر رأسه فقالوا هذا قريب عهد بريف وما جاءكم هذا إلامن قريب فلما انتهى إليهم قال ياهؤلاء فقالوا ياهذا فقال علام أنتم فقالوا على ماترى فقال أرأيتم إن هدينكم إلىماء رواء ورياض خضر ماتملمون ؟ قالوا لانصيك شيئا قال عهودكم ومواثيقكم بالله فأعطوه عهودهم ومواثبتهم باقمه لا يعسونه شيئًا قال فأوردهم ماء رواء ورياضًا خضرًا لمُسكث فيهم ماشاء الله ثم قال باهؤلا. ذلو ا ياهذا قالوا الرجيل قال إلى أين قالوا إلى ماء ليس كاشكم وإلى رياض ليست كرياسكم فقال أكثرهم واقد ماوجدنا هذا حق ظننا أنا لن تجد وما نصنع جيش خير منهذاو قالت طائفة وهم أقلهم المتمطوا هفة الرجل عهودكم ومواتية كم باقمأن لاتصوء شيئا وقد صدقكم في أول حديثه فواتى لايصدقنكم في آخره فراح فيمن اتبمهو تخلف بقيتهم فبدرهم عدو فأصبحوا بين أسير وقتيل<sup>(١١</sup>ع[مثالآخرلتنم (١) حديث الحسن بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنياكال قوم سلكوا مفازة غيراء الحديث ابن أبي الدنيا هكذا بطوله لأحدوالبزار والطبران من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه فها يرى النائم ملكان الحديث وفيه فقال

لم يتخلف منه عن السجود شعرة كاقال ميد الشر في مجوده سبجد لك سوادى وخيالي ـ وقه يسجد من في المدرات والأرض طوعاوكرهاــ الطوع للروح والقلب لما فيهما من الأهلية والكره من الفس لما فيها من الأجنبية ويتول في سيجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثا إلى العثمر الذي هو الكمال ويكون في السجود مفتوح العينين لأسهسما يسجدان وفي الهوي يضع ركته ثم يديه ثم جبته وأنفه ربكون ناظرا نحو أرنبة أنفه فى السجود فهو أبلغ فى الخشوع للساجد ويباشر بكفيه المصلى

الناس بالدنيا ثم تفجعهم على فراقها ] اعتران مثل الناس فيا أعطوا من الدنيا مثل رجل هيأ دارا وزينها وهو يدعو إلى داره على الترتيب توما واحدا بعد واحد فدخل واحد داره فقدم البه طبق ذهب عليه غور ورياحين ليشمه ويتركه لمن يلحقه الاليتملكة ويأخذه فجهل رسمه وظن أنه قد وهب ذلك منه فتعلق به قلبه لما ظن أنه له فلما استرجع منه ضجر وتفجع ومن كان عالما برسمه انتفع بهوشكره ورده بطيب قلب وانشراح صدر وكذلك من عرف سنة الله في الدنيا علم أنها دار ضيافة طبلت على المجتازين الاعلى القيمين ليزودوا منها وينتفعوا بحسا فيها كا ينتفع المسافرون بالموارى والا يصرفون البها كل قاويهم حتى تسظم مصيبهم عند فراقها فهذه أمثلة الدنيا وآفاتها وغوائلها نسأل الله تسائى اللطيف الحير حسن المون بكرمه وحله .

( بيان حقيقة الدنيا وما هيتها في حق العبد )

اعلم أن معرفة نم الدنيا لاتكفيك مالم تعرف الدنيا الذمومة ماهي ؟ وما الذي ينبغي أن مجتب منها وما الذى لامجتنب فلا بد وأن نبين الدنيا للذمومة للـأمور باجتنابها لـكونهاعدوةقاطعةلطريق المتماهى فقول دنياك وآخرتك عبارة عن حالتين من أحوال قلبك فالقريب الداني منها يسمى دنياوهوكل ما قبل ااوت والتراخي للتأخر بسمي آخرة وهوما جدالوت فكل مالك فيه حظو نصيب وغرض وشهوة واندة عاجل الحال قبل الوفاة فهي الدنيا في حقك إلا أن جيع مالك إليميل وفيه نسيب وحظ فليس عِدْمُومُ بِلَ هُو تَلاثَةُ أَقْسَامُ . القَمْمُ الأُولُ : مايسحبك في الآخرة وتبقي معك عمر تهجدالموت وهوشيثان العنم والممل فقط وأعنى بالعلم العلم بالله وصفاته وأضاله وملائكته وكتبه ورسمه وملكوت أرضه وصائه والعلم بشريعة نبيه وأعنى بالعمل العبادة الحالصة لوأجه يقه تعالى وقد يأنس العالمبالع حق يصير ذلك أله الأشياء عنده فيهجر النوم والطع والمنكح في لذته لأنه أشهى عندهُ من جميع ذلك فقدصار حظا عاجلاً في الدنيا ولكنا إذا ذكرنا الدنيا المذمومة لم تعدُّ هذاءنالدنيا أصلابل قلنا إنهمن الآخرة وكذلك العابد قد يأنس بعبادته فيستلدها بحيث لو منع عنها لكان ذلك أعظم العةوبات عليه حق قال جشهم ماأخاف من الموت إلا من حيث يحول بيني وبن قيام الليل وكان آخر يقول اللهم ارزقني قوة الملاة والركوم والسجود في التبر قهذا قد صارت الملاة عنده من حفوظه الماجلة وكل خظاعاجل فاسم الدنيا ينطلق عليه من حيث الاشتقاق من الدنو ولكنا لسنائمني بالدنيا المذمومةذلكوقدقال صلى الله عليه وسلم لا حبب إلى من دنياكم ثلاث النساء والطيب وقرة عيني في الصلاة (١) ، فجعل الصلاة من جملة ملاذ الدنيا وكذلك كل مايدخل في الحس والشاهدة فهومن عالمالسهادة وهومن الدنيا والتلذذ بتحريك الجوارح بالركوم والسجود إنمسا يكون في الدنيا فلذلك أضافها إلىالدنيا إلاأنالسنافي هذا الكتاب تتعرض إلا الدنيا المذمومة فنقول هذه ليستمن الدنيا. القسم الثاني، وهو المقابل له على الطرف الأقصى كل مافيه حظ عاجل ولاتمرة له في الآخرة أصلا كالتلذذ بالماصي كُلُمَّاو التنع بالمباحات الزائدة على قدر الحاجات والضرورات الداخلة فبجلةالوفاهيةوالوعوناتكالتنع بالقناطيرااقنطوةمن المنهب والغضة والحيل السومة والأنبام والحرث والغلسان والجوارى والحيول والواش والقصوروالدور ورفيع الثباب ولذائذ الأطعمة فحظ العبد من هذا كله هي الدنيا المنمومة وفها يعدفشولاأوفي عل الحاجة نظر طويل إذ روى عن عمر رضي أفي عنه أنه استعمل أياالدداءطي عمس فأنخذ كنيفاأنفق أى أحد اللكين إن مثل هذا ومثل أمته كمثل قوم سفر أنهوا إلى مفازة فذكر نحوه أخسر منه وإسناده جسن (١) حديث حبب إلى من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة

النسائى والحاكم من حديث أنس دون قوله ثلاث وتقدم في النكاح.

عليه درهمين فسكتب إليه عمر من عمر بن الحطاب أمير الومنين إلى عويمرقد كان الثفى بناه فارس والروم ماتكنن به عن عمر ان الدنيا حين أرا: الله خراجافاذا أتلك كتابي هذا فقد سير تك إلى دمشق أنت وأهلك فلم يزل بها حق مات فهذا رآه فضولا من الدنيا فتأمل فيه. التسم الثالث: وهومتوسط بين الطرفين كل حظ في العاجل معين على أعمال الآخرة كقدر القوت من الطعام والقميص الواحد الحشن وكل ما لابد منه ليتأتى للانسان البقاء والصحة التي بها يتوصل إلى العلم والعمل وهذا ليس من الدنيا كالقسم الأوَّل لأنه معين على القسم الأوكل وووسيلة إليه فمهما تناوله العبد على قصد الاستعانة به على العلم والعمل لم يكن به متناولا للدنيا ولم يصر به من أبناء الدنيا وإن كان باعثه الحظ العاجل دون الاستمانة على التقوى التحق بالقسم الثانى وصار من جملة الدنيا ولايبقىمعالعبدعندالوت إلاثلاث صفات صفاء القلب أعنى طهارته عن الأدناس وأنسه بذكر الله تعالى وحبه لله عز وجل وصفاء القلب وطهارته لاعملان إلا بالكف عن شهوات الدنيا والأنس لامحسل إلا بكثرة ذكر الله تعالىوالواظبةعليه والحب لايحسل إلابالمرة ولاتحصل معرفة الله إلابدوام الفكر وهذه الصفات الثلاثهي للنجيات السعدات بعد الموت. أما طهارة القلب عن شهوات الدنيا فهي من النجيات إذ تمكون جنة بين المبد وبين عذاب الله كما ورد في الأخبار وإن أعمال العبد تناضل عنهفاذاجاءالمذابيمن قبلرجليه جاء قيام الليل يدفع عنه وإذا جاء من جنمة يديه جاءت الصدقة تدفع عنه (١٠ع) الحديث.وأما لأنس والحب فهما من السعدات وهما موصلان العبد إلى قدة اللقاء والشاهدة وهذه السعادة تتعجل عقيب الموت إلى أن يدخل أوان الرؤية في الجنة فيصير القبر روضة من رياض الجنة وكيفلايكونالقبر عليه روضة من رياض الجنة ولم يكن له إلا محبوب واحد وكانت المواثق تموقه عن دوام الأنس بدوام ذكره ومطالمة جماله فارتفعت العواثق وأفلت منالسجن وخلي بينه وبين محبوبه فقدم عليه مسرورا سلما من الموانع آمنا من العوائق وكيف لا يكون محب الدنيا عند الوت معذبا ولم يكن له محبوب إلا الدنيا وقد غصب منه وحيل بينه وبينه وسدت عليه طرق الحيلة في الرجوع إليه ولذلك قيل: " ماحال من كان له واحد غيب عنه ذلك الواحد

ولايلفهما في النوب ویکون رأسه بین كفيه ويداه حبذو منكبيه غير متيامن ومتياسر بهماءويقول بعبد التسبيح : الأمم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهى للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الحالفين. وروى أمير المؤمنين على رضى الله عنه وأن رسول اللهصلي الله عليه وسلم كان يقول في سجوده ذلك » وإنقال سبوح قدوس رب الملائبكة والروح فحسن روت عائشة رخى الله عنيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول فيسجوده ذلك وعجانى مرفقيه عن

جنبيه ويوجه أصابعه في السجود محو القبلة ويضم أسابع كفيه مع الابهام ولايفرش فداعيه طى الأرضُّمُ يرفع رأسه معطيرا ويجلس على رجله اليسرى وينصبالنى موجها بالأصابع إلى القبلة ويضع البدبن على الفخـــذين من عدير تسكلف ضعهما وتفريجهما ويقول : رب اغفرلی وارحمی واهدني واحبرني وعافني واعف عن ولا يطيل هــنه الجلسة في الفريضة أما في النافلة فلا بأس ميما أطال قاثلا رباغنر وارحم مكررا ذلك ثم يسجد السجدة الثانية مكبرا ويكره الإقعاء في القمود وهو هينا أن يضع

وقد قال أيضا : حلالها عذاب. إلا أنه عذاب أخف من عذاب الحرام بل لولم يكن الحساب لسكان ما يفوت من الدرجات العلا في الجنة وما يرد على القلب من التحسر على تفويتها لحظوظ حقيرة خسيسةلا بقاء لهـا هُو أيضًا عذابٍ وفس به حالك في الدنيا إذا نظرت إلى أقرانك وقد سبقوك بسعادات دنيوية كف يتقطع قلبك عليها حسرات مع عفك بأنها سعادات منصرمة لابقاء لها ومنفسة بكدورات لاصفاء لهما فحما حالك في قوات سعادة لايحيط الوصف بعظمتها وتنقطع الدهور دون فايتها فسكل من تتعم في الدنيا ولو بسهاع صوت من طائر أو بالنظر إلى خضرة أوشر بة ماء بارد فانه ينقص من حظه في الآخرة أشمافه وهو المني بقوله صلى إلله عليه وسلم لمسر رضي الله عنه «هذامن النمم الذي تسئل عنه (١٠) أشار به إلى الساء البارد والتعرض لجواب السؤال فيه ذل وخوف وخطر ومشقة وانتظار وكل ذلك من نقصان الحظء ولذلك قال عمر رضي الله عنه اعزلو اعنى حسابها حين كان به عطش فعرض عليه ماء بارد بعسل فأداره في كفه ثم امتنع عن شربه فالدنياةليلهاوكثيرها حرامهاو حلالها ملمونة إلا ماأعان طي تقوى الله فان ذلك القدر ليس من الدنيا وكل من كانت معرفته أقوىوأتقن كان حدره من نعبم الدنيا أشد حتى إن عيسى عليه السلام وضعرأسه طي حجر لمسانام تمررهاه إذ تمثل له إمليس وقال رغبت في الدنيا وحق إن سلمان عليه السلام في ملكه كان يطم الناس لذائذالأطعمة وهو يأكل خيز الشعير فجعل الملك طي نفسه بهذا الطريق امتها ناوشدة فان الصبر عن لذائذ الأطعمة مع القدرة عليها ووجودها أشد ولهذا روى أن الله تعالى وزوى الدنيا عن نبينا مَرَاتِيٌّ فَكَانَ بِطُوىأَيَامَا (٣) ع «وكان يشدا لحجر على بطنه من الجوع (٣) و لهذا سلطالة البلاء و المن على الأنبياء والأولياء ثم الأمثل فالأمثل كل ذلك نظرا لهم وامتنانا عليهم ليتوفر من الآخرة حظهم كاعنع الوالدااشفيق و لده لذة الفواك ويلزمأ لمالفصدو الحجامة شفقة عليه وحباله لابخلاعليه وقدعرفت بهذاأن كل ماليس أدفه ومن الدنيا وماهو قد فذلك ليس من الدنيا فان قلت فما الذي هو لله. فأقول الأشياء ثلاثة أقسام: منها ما لا يتصور أن يكون لله وهو الذي يعبرُ عنه بالماصي والمحظور اتوا أنواع التنحمات في الباحات وهي الدنيا المحضة الذمومة فهي الدنيا صورة ومعنى ومنها ماصورته فه وعكن أن عمل لغير الله وهو ثلاثة الفكر والذكروالدكوالكفعن الشهوات قان هذه الثلاثة إذا جرت سرا ولم يكن عليهاباعث سوى أمراته واليوم الآخر فهي أهو ليست من الدنيا وإنكان الغرض من الفكر طلب العلم للتشرف به وطلب القبول بين الحلق باظهار للعرفة أوكان الغرض من ترك الشهوة حفظ المبال أوالحية لصحة البدن والاشتهار بالزهد فقد صارهذامن الدنيا بالمعنى وإن كان يظن يصورته أنه لله تعالى ومنها ماصورته لحظ النفس ويمكن أن يكون معناء قه وذلك كالأكل والنسكاح وكل مايرتبط به بقاؤه وبقاء وللدفان كان القصد حظ النفس فهومن الدنيا وإنكان القصد الاستعانة بهطى التقوى فهو أله بمعناه وإنكانت صورته صورةالدنياقال صلى الله عليه وسلم ومن طلب الدنيا حلالا مكاثرا مفاخرا لتى الله وهو عليه غضبان ومن طلبهااستخافاعناللسألة موقوفًا على على بن أبي طالب باسناد منقطع بلفظ وحرامها النار ولم أجــده مرفوعا (١) حــديث هذا من النمج الذي تسئل عنه تقدم في الأطعمة (٧) حديث زوى الله الدنيا عن نبينا صلى الله عليه وسلم فسكان يطوى أياما عجسد بن خفيف في شرف الفقراء من حديث همر بن الحطاب قال قلت يارسول الله عجبًا لمن بسط الله لحم الدنيا وزواها عنك الحديث وهو من طريق اسعاق مشعنا وللترمذي وابن ماجمه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليمه وسلم كان يبيت الليالي لتتابعة طاويا وأهله الحديث قال الترمذي حسن صحيح (٣) حديث كان يشد الحجر طي بطنه من الجوع تفدم .

وصيانة لنفسه جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر (١١) ﴾ فانظر كيف اختلف ذلك بالقصدفاذا الدنيا حظ نفسك الملجل الذي لاحاجة إليه لأمتر الآخرة ويعبر عنه بالهوي وإليه الاشارة بقوله تعالى ــ ونهي النفس عن الهوى قان الجنة هي الأوى ــ وعجامع الهوى خسة أموروهي،ماجعهالله تعالى في قوله \_ إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتسكائر في الأموال والأولاد \_ والأعيان التي تحصل منها هذه الخسة سبعة يجمعها قوله تعالى ــ زين الناس حبّ الشهوات من النساء والبنين والقناطير القنطرة من الذهب والفضة والحيل للسومةوالأنماموالحرث ذلك متاءالحياة الدنياب فقد عرفت أن كل ماهو لله فليس من الدنيا وقدر ضرورة القوت وما لا بد منهمن مسكن وملبس هو أنه إن قصدُ به وجه الله والاستكثار منه تنم وهو لنير الله وبين التنم والضرورة درجة يعبرعنها بالحاجة ولهسا طرفان وواسطة طرف يقرب من حدالضرورة فلإيضر فانالاقتصار على حدالضرورة غير نمكن وطرف يزاحم جانب التنع ويقرب منه وينبغي أن يحذر منه وبينهما وسائط متشابهةومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه والحزم في الحذر والتقوى والتقرب من حد الضرورةماأمكن اقتداء بالأنبياء والأولياء عليم السلام إذ كانوا يردون أنفسهم إلى حد الضرورة حتى إن أو يساالقر فكان يظن أهله أنه مجنون لشدة تضييقه على نفسه فبنوا له بيتاعلى بابدار همفكان يأتى عليهمالسنةوالسنتان والثلاث لايرون له وجها وكان يخرج أول الأذان ويأنَّن إلى منزله بعد العشاء الآخرةوكانطعامهأن يلنقط النوى وكلسا أصاب حشفة خبأها لإفطاره وإن لم يصب مايقوتهمن الحشف باعالنوى واشترى بُمنه ما يقوته وكان لباسه نمسا يلتقط من الزابل من قطع الأكسية فيفسلها في الفرات ويلفق بعضها إلى بعض ثم يلبسها فكان ذلك لباسه وكان رعما مر الصبيان فيرمونه ويظنون أنه مجنون فيقول لهم ياإخوتاه إن كنتم ولا بد أن ترمونى فارمونى بأحجار صفار فائى أخاف أن تدمواعقى فيحضر وقت الصلاة ولا أصيب الساء فهكبذا كانت سيرته ولقد عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره نقال و إنى لأجد نفس الرحمن من جانب البمن (٢)» إشارة إليه رحمه الله ولمساولي الحلافة عمر بن الحطاب رضى الله عنه قال أيها الناس من كان منكم من العراق فليقم قال فقاموا فقال اجلسوا إلا من كان من أهل الكوفة فجلسوا قتال اجلسوا إلا من كان من مراد فجلسوا فقال اجلسوا إلامنكانمين قرن فجلسوا كلهم إلا رجلا واحدا فقال له عمر أقرنى أنت؛ فقال نعرفقال أتعرف أويس ين عامر القرنى فوصفه له ؟ فقال فعم وما ذاك تسأل عنه ياأمير المؤمنين والله مافينا أحمق منه ولاأجرمنهولاأوحش منه ولا أدنى منه فبكى عمر رضى الله عنه ثم قال ماقلت ماقات إلالأنى معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ﴿ يَدَخُلُ فِي شَفَاعَتُهُ مِثُلُ رَبِيعَةً وَمَضَرُ (٢٠) ﴾ فقال هرم بن حيان لما محمتُ هذا القول من عمر بن الحطاب قدمت السكوفة فلم يكن لي هم إلا أن أطلب أويسا القرنى وأسأل عنه حق مقطت علمه جالسا على شاطئ الفرات نصف النهار يتوضأ ويفسل ثوبه قال فعرفته بالنعت الذي نعت لي فاذا رجل لحيم شديد الأدمة محلوق الرأس كثّ اللحية متغير جدا كربه الوجه متهيب النظر قال (١) حديث من طلب الدنيا حلالا مكاثرًا مفاخرًا لتي الله وهو عليه غضبان الحديث أبو نسم في الحلية والبهق في الشعب من حديث أبي هريرة بسند ضعيف (٧) حديث إنى الأجدنفس الرحمن من جانب العن أشار به إلى أوبس القرى تقدم في قواعد العقائدلمأجدله أصلا(٣)حديث عمر يدخل: الجنة في شفاعته مثل ربيعة ومضر يريد أويسا ورويناه في جزء ابن السهاك من حديث أن أمامة يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتى أكثر من ربيعة ومضر وإسناده حسن وليس فيه ذكر

أليه فل عنيه نم إذا أراد الهوش إلى الركمة الثانية يجلس جلسة خفيفة الاستراحة ويفعلف بقية الركمات هکذا تم پتشهدونی الصلاة سرالمراجوهو معراجالة لوبوالشهد مقرأ الوصول بمدقطع مسافات الحيثات طي تدريج طبقسات السموات والتحيات سلام على رب"البريات فلذهن لما يقبول ويتأدُّ ب مع من قول وبدر كيف يقول ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعثله بين عيني قلبه ويسلم طي عباد الله الصالحيين فال يبقى عبد في المهاء ولا في الأرضميٰعباد الله إلا ويستر عليسه بالنسبة الروحية

لأويس بل في آخره فسكان للشيخة يرون أن ذلك الرجل عبَّان بن عقان .

فسلمت عليه فرد على السلام ونظر إلى فقلت حياك الله من رجل ومددت يدى لأصاحه فأى أن يصافحني فقلت رحمك الله بإأويس وغفر لك كيف أنت رحمك الله ثم خنقتني العبرة من حي إياه ورقين عليه إذ رأيت من حاله مارأيت حتى بكيت وبكي فقال وأنت غياك الله ياهرم بن حيان كيف أنت ياأخي ومن دلك على قال قلت الله فقال لاإله إلا الله سبحان الله \_ إن كان وعد رينا لمفعولا \_ قال فعجبت حين عرفني ولا والله مارأيته قبل ذلك ولا رآني فقلت من أين عرفت اسمي واسم ألى ومارأيتك قبل اليوم ؟ \_ قال نبأ في العلم الحبير \_ وعرف روحي روحك حين كلت نفسي نفسك إن الأرواح لهـا أنفس كأنفس الأجساد وإن المؤمنين ليعرف بعضه بعضا ويتعابون يروح الله وإن كم يلتقوا يتعارفون ويتسكلمون وإن نأت بهم الدار وتفرقت بهم النازل قال قلت حدثني رحمك الله. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث أسمه منك قال إنى لم أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تكن لي معه صمبة بأبي وأمي رسول الله ولكن رأيت رجالا قد محبوه وبلغي من حديثه كابلغك ولست أحب أن أفتح على نفسي هذا الباب أن أكون محدثا أو مفتيا أوقاضيا في نفسي شغل عن الناس ياهرم بن حيان فقلت ياأخي اقرأ على آية من القرآن أسميها منك وادع لي بدعوات وأوصى بوصية أحفظها عنك فانى أحبك في الله حبا شديدا قال فقام وأخذ يبدى على شاطى الفرات ثم قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم بكى ثم قال : قال ربى والحق قول ربى وأصدق الحديث حديثه وأصدق الكلام كلامه ثم قرأ ــ وما خلقنا السموات والأرض ومابينهما لاعبين. ماخلقناها إلا بالحق ولكن أكثرهم لايعلمون \_ حقائهم إلى قوله \_إنه هو العزيز الرحيم فشهق شهقة ظننت أنه قد غشى عليه ثم قال ياابن حيان مات أبوك حيان ويوشك أن تموت فإما إلى جنةوإماإلى نار ومات أبوك آدم ومارت أمك حواء ومات نوح ومات إبراهيم خليل الرحمن ومات موسى بجي الرحمن ومات داود خليفة الرحمن ومات مجمد صلى الله عليه وسلم وعليهم وهو رسول رب" العالمين ومات أبو بكر خليفة السلمين وماتعمر بن الحطاب أخى وصفى ثم قال ياعمراه ياعمر اه قال فقلت رحك الله إن عمر لم يمت قال فقد نعاه إلى ربي ونعي إلى نفسي ثم قال أنا وأنت في الموتى كأنه قد كان ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا بدعوات خفيات ثم قال هذه وصيتى إياك ياهرم بن حيان كتاب الله ونهج الصالحين المؤمنين فقد نعيت إلى نفسي ونفسك عليك بذكر الموت لايفارق للبك طرفة عين مابقيت وأنذر قومك إذا رجعت إلبهم وانصح للأمة جميعا وإياكة ن تفارق الجماعة تبدشبر فتفارق دينك وأنت لاتعلم فتدخل الناريوم القيامة ادع لى ولنفسك ثم قال اللهم إن هسذا يزعم أنه يحبى فيك وزارتي من أجلك فسرفتي وجهه في الجنة وأدخله على في دارك دار السلام واحفظه مادام في الدنيا حيثًا كان وضم عليه ضيعته وأرضه من الدنيا باليسير وما أعطيته من الدنيا فيسره له تيسيرا واجعله لمسا أعطيته من نعائك من الشاكرين واجزه عني خير الجزاءثمرقال استودعك الله ياهرم بن حيان والسلام عليك ورحمة الله وركاته لا أراك بمد اليوم رحمك الله تطلبني فاني أكره الشهرة والوحدة أحب إلى إنى كثير الهم شديد الغم مع هؤلاء الناس مادمت حيا فلا تسأل عني ولا تطلبني واعلم أنك مني على بال وإني لم أرك ولم ترني فاذ كرني وادع لي فانيسأذ كراءوأدعولك إن شاء الله الطلق أنت ههنا حتى أنطلق أنا ههنا فحرصت أن أمشى معه ساعة فأبي طي وفارقته ُ فَكِي وَأَبِكَانَى وَجِعَلْتَ أَنظَرَ فِي تَفَاهُ حَتَّى دَخَلَ بِعَضَ السَّكَكُ ثُمَّ سَأَلْتَ عَنه بِعد ذلك فُساوجِدتُأَحداً يخبرني عنه بشيء رحمه الله وغفر له فيكذا كانت سيرة أبناء الآخرة المرضين عن الدنيا وقد عرفت عما سبق في بيان الدنيا ومن سيرة الأنبياء والأولياء أن حد الدنيا كل ماأظلته الحضراءوأقلته النبراء

والحاصيةالفطرية ويشع يده المني على غده اليمني مقبوطة الأصابع إلا المسبحة وبرفع السبحة في الشيادة في إلا الله لا في كلة النبق ولا يرفعها منتصبة بل ماثلة برأسها إلىالفخذ منطوية فهذه هيئة خشوع المبحة ودليل سراية خشوع القلب إليها وبدعو في آخر صلاته لنفسه والمؤمنين وإن كان إماما ينبغي أن لا ينفرد بالدعاءبل يدعو لنفسه ولمن وراءه فان الامام المتيقظ في العملاة كحاجب دخل على سلطان ووراءه أصحاب الحواج يسأل لهم ويعرض حاجتهم والمؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضاوتهذا وصيفهم الله تعالى في

إلا ما كان أنه عز وجل من ذلك وضد الدنيا الآخرة وهو كل ما أريد به الله تعالى ممنا يؤخذ بقدر النبرورة من الدنيا لأجل قوة طاعة الله وذلك ليس من الدنيا ويتبين هذا عثال وهو أن الحاج إذا حلف أنه في طويق الحيج لابشتشل بنيو الحيج بل يتجود 4 ثم اشتقل عِفظ الزاد وعلف الجلُّ وخرز الراوية وكل ما لا بد الحج منه لم يحنث في عينه ولم يكن مشغولا بنير الحج فكذلك اليدن مركب النفس تقطع به مسافة الممر فتعهد البدن عما تبتى به قوته على سلوك الطريق بالمغ والعمل هو من الآخرة لامن الدنيا ، نم إذا قسد تلاط البدن وتنسمه هيء من هذه الأسباب كانمنحر فاعن الآخرة ويخشى على قلبه القسوة فال الطنافسي : كنت على باب بني شبية في السجد الحرام سبعة أيام طاويا فسمعت في الليلة الثامنة مناديا وأنا بين اليقظة والنوم: ألا من أخذ من الدنيا أكثر بمسامِ تاج إليه أهمى الله عين قلبه فهذا بيان حقيقة الدنيا في حقك فاعلم ذلك ترشد إن هاء الله تعالى .

( بيان حقيقة الدنيا في نفسها وأشفالها التي استفرقت هم الحلق حق أنستهم أنفسهم

وخالقهم ومصدرهم وموردهم)

اعلم أن الدنيًا عبارة عن أعيان موجودة وللانسان فيها حظ وله في إصلاحها شفل فهذه ثلاثة أمور قد يظن أن الدنيا عبارة عن آحادها وليس كذلك ، أما الأعيان الموجودة التي الدنيا عبارة عنها فهي الأرض وما عليها قال الله تعالى ــ إنا جعلنا ماطي الأرض زينة لهــا لنياوهم أيهم أحسن عملاــ فالأرض فراش للآدميين ومهاد ومسكن ومستقر وما عليها لهم ملبس ومطع ومشرب ومنسكم ويجمع ماعلى الأرض ثلاثة أقسام : للعادن والنبات والحيوان . أما النبات فيطلبه الآدى للاقتيات والتداوى وأما العادن فيطلبها للا لات والأوانى كالنحاس والرصاص وللنقد كالدهب والفضة ولغير ذلك من القاصد وأما الحيوان فينقسم إلى الانسان والبهائم أما البهائم فيظلب منها لحومها للمآكل وظهورها للمركب والزينسة وأما الانسان فقسد يطلب الآدى أن يملك أبدان الناس ليستخدمهم ويستسخرهم كالغلمان أو ليتمتم بهم كالجوارى والنسوان ويطلب قلوب الناس ليملسكها بآن يغرس فيها التعظيم والاكرام وهو الذى يعبر عنه بالجاه إذ معنى الجاه ملك قلوب الآدميين فهذه هى الأعيان التي يعبر عنها بالدنيا وقد جمها الله تعالى في قوله ـ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين ـ وهذا من الإنس ـ والفناطير القنطرة من الذهب والفضة ـ وهذا من الجواهر والعادنوقية تنبيه طي غيرها من اللاكي واليواقيت وغيرها والحيل السومة والانعام وهي الهائم والحيوا ناتسوا لحرث وهوالنبات والزرع فهذه هي أعيان الدنيا إلا أن لحا مع العبد علاتتين علاقة مع القلب وهو حبه لهــا وحظه منها وانصراف همه إليها حق يصبر قلبه كالعبد أو الحب المستهتر بالدنيا ويدخل في هذه العلاقة جميع صفات القلب للملقة بالدنيا كالسكبر والغل والحسد والرياء والسمعة وسوء الظن والداهنةوحبالثناء وحب التسكائر والتفاخر وهذه هي الدنيا الباطنة وأما الظاهرة فهي الأعيان التي ذكرناها،العلاقة الثانية مع البدن وهو اشتغاله باصلاح هسلم الأعيان لتصلح لحظوظه وحظوظ غسيره وهي جملة الصناعات والحرف التي الحلق مشمولون بها والحلق إنما نسوا أنفسهم ومآبهم ومنقلهم بالدنيا لحساتين العلاقتين علاقة القلب بالحب وعلاقة البدن بالشغل ولو عرف ننسه وعرف ربه وعرف حكمة الدنيا وسرها علم أن هذه الأعيان الق حيناها دنيا لم تخلق إلا لعلف الدابة التي يسير بهاإلىالله تعالم وأعنى بإلدا بالبدن فانهلابيق إلاعطم ومشرب وملبس ومسكن كالابيق الحل فيطريق الحيج إلا ملفسوماءوجلال ومثال العبد في الدنيا في نسيانه نفسه ومقصده مثال الحاج الذي يقف في منازل الطريق ولايزال يطف الناقة ويتمهدها وينظفها ويكسوها ألوان النباب ويحمل إليها أنواع الحشيش ويبردلهاالساءبالتلجحق

كلامه بقوله سبحانهب كأمهم بنيان موصوص وفي وصف هذُه الأُمة في السكت السألسة صنقهم في صبلاتهم كسفيم في تتالمم حدثنا بذلك عيخنا ضياءالدين أبوالنجيب البهروردى إملاءقال أنا أبوعبدالرحن محد ابن عیسی بن شعیب الماليق قال أفاأ بوالحسن عبد الرحن بن محد المظفر الواعظ فال أنا أو محدعب دالله ابن أحد السرخس قال أنا أبو عمسران عيس بن حسر بن الماس السعرقسدى قال أنا أبو محدعبدالله ابن عبسد الوحن الدارى تال أناجاهد ابن مومى قال تنامعن هو ابن عيسي أنمسأل

تفوته القافلة وهو غافل عن الحج وعن حرور القائلة وعن بقائه فى البادية فريسة للسباع هوو نافته والحاج البصير لايهمه من أمر الجل إلا القدر اقدى يقوى به طيالشي فيتعهد موقليه إلى الكمية والحج وإنما يلتفت إلى الناقة بخدر الضرورة ، فكذلك البصير في السفر إلى الآخرة لايشتغل بتعهدالبدن إلا بالضرورة كما لايدخل بيت الساء إلا لضرورة ولا فرق بين إدخال الطعام في البطن وبين إخراجه من البطن في أن كل واحد منهما ضرورة البدن ومن همته مايدخل بطنه فقيمته ما يخرجهمها وأكثر ماهغل الناس عن الله تعلل هو البطن ، فإن القوت ضرورى وأمر للسكن واللبس أهون وتوعرفوا سبب الحاجة إلى هذه الأمور وانتصروا عليه لم تستفرقهم أشغال الدنيا وإنمسااستفرقتهم لجهلهمبالدنيا وحكتها وحظوظهم منها ولبكنهم جهلوا وغفلوا وتنابست أشفال الدنيا عليهم واتصل بعضها يعش وتداعت إلى غير نهاية عدودة فناهوا في كثرة الأشفال ونسوامقا صدها، ونحن نذ كرتفاصيل أشفال الدنيا وكيفية حدوث الحاجة إليها وكيفية غلط الناس في مقاصدها حتى تنضح لكأشغال الدنيا كيف صرف الحُلق عن الله تعالى وكيف أنستهم عاقبة أمورهم . فقول : الأشغال الدنيوية هي الحرف والصناعات والأعمال التي ترى الحلق منسكبين علمها وسبب كثرة الأشغال هو أن الانسان مضطر إلى ثلاث القوت والمسكن واللبس فالقوت للغذاء والبقاء واللبس لدفع الحر والبرد والسكن لدفع الحر والبرد ولدهم أسباب الحلاك عن الأهل والمسال ولم يخلق الله القوت والمسكن والملبس مصلحا يحيث يستغنى عن صنعة الانسان فيه ء نع خلق ذلك للبهائم فان النبات بغذى الحيوان من غير طبخوالحر والبرد لايؤثر في بدنه فيستغني عن البناء ويتمنع بالصحراء ولباسها شعورها وجلودها فتستغني عن الآباس والانسان ليس كذلك لحدثت الحاجة لذلك إلى خس صناعات هي أصول الصناعات وأواثل الأشغال الدنيوية وهي الفلاحة والرعاية والاقتناص والحياكة والبناء .أماالبناءفللمسكن،والحياكة وما يكتنفها من أمر الغزل والحياطة فللمليس ، والفلاحة للمطم، والرعاية للمواشي والحيل أيضا للمطم والركب ، والاقتناص نعني به تحصيل ماخاته الله من صيد أومعدنأوحشيشأوحطب فالفلاح محصل النباتات والراعي يحفظ الحيوانات ويستنتجها ، والمقتنص بحصل مانبت ونتيج بنفسه من غير صنع آدمی وكذلك يأخذ من معادن الأرض ماخلق فيها من غير صنعة آدمی ونعنیبالاقتناص:الكوبدخل تحته صناعات وأشغال عدة ، ثم هذه الصناعات تفتقر إلى أدوات وآ لات كالحياكة والفلاحة والبناء والاقتناص والآلات إتمسا تؤخذ إما من النباتوهو الأخشاب أومن العادن كالحديدوالرصاص وغيرها أو من جاود الحيوانات فحدثت الحاجة إلى ثلاثة أنواع أخر من الصناعات النجارةوالحدادةوالحرز وهؤلاء هم عمال الآلات ونعني بالنجار كل عامل في الحشب كيفما كان وبالحداد كل عامل في الحديد وجواهر العادن حتى النحاس والابرى وغيرها وغرضنا ذكر الأجناس فأما آحاد الحرففكثيرة. وأما الخراز فنعني به كل عامل في جاود الحيوانات وأجزائها فهذه أمهات الصناعات . ثم إن الانسان خلق بحيث لاجيش وحده بل يضطر إلى الاجباع مع غيره من أبناء جنسه وذلك لسببين : أحدها حاجته إلى النسل لبقاء جنس الانسان ولا يكون ذلك إلاباجباع الذكر والأش وعشرتهما والثاني التعاون على تهيئة أسباب المطعم والملبس ولتربية الولد فان الاجتماع يفضي إلى الولد لاعالة والواحد لايشتغل بحفظ الولد ونهيئة أسباب الفوت ثم ليس يكفيه الاجماع معالأهل والولدق المزل بللاعكنه أن يميش كذلك مالم تجتمع طائفة كثيرة ايتكفل كل واحد بصناعة فان الشخص الواحد كيف يتولى الفلاحة وحده وهو بحناج إلى آلاتها وتحتاج الآلة إلى حداد وتجار ومجتاج الطعام إلى طحان وخباز وكذلك كيف ينفرد بتحصيل اللبس وهو يفتقر إلى حراسة القطنوآ لات الحياكة والحياطة

كب الأحار كف عجد نعت رسول اق صلى الله عليه وسلم في التوراة فالنجده محد ابن عبد الله بولد يَكُمُ وبهاجر لطية ويكون ملك بالشام وليس يقحاش ولا مخاباني الأسواق ولا يكافي، بالسيئة السيئة ولسكن يحفو ويخفر ءأمتسه الحادون محمدون الله في كل سراء ويكرون يومنثون أطرافهم ويأكررون فيأوساطهم يصفون في سلاتهم كا يسفون في قتالهــم دويهم في مساجدهم كدوى النحل يسمم مناديهم في جو السهاء فالإمام في الصلاة مقدمة الصف في محادبة الشيطان فهو أولى

المسلين بالخصوم والاتيان يوطائف الأدب ظاهرا وباطنا والصاون التيقظون كا اجتمعت ظواهرهم تجتمع بواطلهسم وتتناصى وتتناضد وتسرى من البعض إلى البعض أنوار وبركات بل جميع الدامن الصلين في أقطار الأرض بينهم تعاشدوتناصى بمحسب القاوب وتسب الاسلام ورابطة الاعمان بل عدهمات تسالى بالملائسكة الكرام كاأمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملائك السوامين بفاجاتهم إلى محاربة الشيطان أمس من حاجاتهم إلى محاربة الكفار ولحسداكان يقول رسول الله صلى

وآلات كشيرة فلذلك امتنع عيش الانسان وحده وحدثت الحاجة إلىالاجتاع ثمرلواجتمعوافي صحراء مكشوفة لتأذوا بالحرآ والبرد والعلر واللصوص فافتقروا إلى أبنية محكمة وسنازل ينفرد كلأهلييت به وعامعه من الآلات والأثاث والنازل تدخم الحرُّ والبرد وللطر وتدفع أذىا لجيرات من المسوسية وغيرها لسكن للنازل قد تقصدها جماعة من اللصوص خارج النازل فافتقر أبعل للنازل إلىالتناصر والتعاون والتعصن بسور يحيط بجسيع المنازل لحدثت البلاد لحلنه الضرورة ثم مهما اجتمع الناس في للبازل والبلاد وتساملوا تولدت بينهم خسومات إذ تحدث رياسة وولاية للزوج طيالزوجةوولاية للأبوين على الولدلانه ضعيف يحتاج إلى قوام بهومهما حسلت الولاية على عاقل أفنى إلى الحسومة بخلاف الولاية على البهائم إذ ليس لها قو"ة المخاصمة وإن ظلمت فأما لمرأة فتخاصم الزوج والولد يخاصم الأبوين هذا في النزل ، وأما أهل البله أيضا فيتعاملون في الحاجات ويتنازعون فهاولوتركوا كذلك لتقاتلوا وهلكوا وكذلك الرعاة وأرباب الفلاحة يتواردون طىللراحىوالأراضىوالياه وهميلاتني بأغراضهم فيتنازعون لامحالة ثم قد يسجز بعضهم عن الفلاحة والصناعة بسمىأ ومرضأوهرم وتعرض عوارض مختلفة ولوترك صائعا لهلك ولو وكل تفقده إلى الجميع لتخاذلو اولوخس واحدمن غيرسبب يخصه لكان لايذعن له فحدث بالضرورة من هذه العوارض الحاصلة بالاجتماع صناعات أخرى فمنها صناعةالمساحة الق بها تعرف مقادير الأرض لتمكن القسمة بينهم بالعدل ومنها سناعة الجندية لحراسة البلدبالسيف ودفع اللسوس عنهم ومنها صناعة الحسكم والتوصل لفصل الخصومة ومنها الحاجة إلىالفقة وهومعرفة القانون الذي ينبغي أن يضبط به الحلق وبالزموا الوقوف على حدوده حق لايكثرالنزاع وهو معرفة حدود الله تعالى في المعاملات وشروطهافهذهأمورسياسيةلابدّ منهاولايشتغل بها إلاغصوصون بصفات مخصوصة من العلم والتمييز والحداية وإذا اشتفاؤا بهالم يتفرغوا لصناعة أخرى ويحتاجون إلى العاش ويحتاج أهل البلد إلهم إذلواشتفل أهل البلد بالحرب مع الأعداء مثلا تعطلت الصناعات ولواشتغل أهل الحرب والسلاح الصناعات لطلب القوت تعطلت البلادعن الحراس واستضرالناس فمست الحاجة إلى أن يصرف إلى معايشهم وأرزاقهم الأموال الضائعة التي لامالك لهاإن كانتأو تصرفالغنائم إليهم إن كانت العداوة مع الكفار فان كانوا أهل ديانة وورع قنعوا بالقليل من أموال الصالحوإن أرادوا التوشع فتمس الحاجة لاعمالة إلى أن يمدهم أهل البله بأسوالهم ليمدوهم بالحراسة فتحدث الحاجة إلى الحراج ثم يتولد بسبب الحاجة إلى الحراج الحاجة لمسناعات أخر إذيحتاج إلى من يوظف الحراج بالعدل على الفلاحين وأرباب الأموال وهم العمال وإلى من يستوفى منهم بالرفق وهم الجباة وللتفرجون وإلى من يجمع عنده ليحفظه إلى وقت التفرقة وهم الحزَّان وإلى من يفرُّق عليهم بالعدل وهو الفارض للمساكر وهذه الأعمال لوتولاها عددلانجممهم رابطة آنخرم النظام فتحدث منه الحاجة إلى ملك يدرهم وأمير مطاع يمين لسكل عملشخصا ويختار لسكل واحدمايليق بدويراعىالنصفة في أخذ الحراج وإعطائه واستعمال الجند في الحرب وتوزيع أسلحتهم وتعيين جهات الحرب ونسب الأمير والقائد مي كل طائفة منهم إلى غير ذلك من صناعات الملك فيحدث من ذلك بعد الجندالة بن هم أهل السلاح وبعد الملك الذي يراقبهم بالمين السكالتة ويدبرهم الحاجة إلى السكتاب والحزان والحساب والجباء والعمال ثم هؤلاءأيضا بحتاجون إلى معيشة ولايمكنهم الاشفال بالحرف فتحدث الحاجة إلى مال الفرع مع مال الأصل وهو المسمى فرع الحراج ، وعند هذا يكون الناس في الصناعات ثلاث طوائف الفلاحون والرعاة والمحترفون ، والثانية الجندية الحاة بالسيوف، والثالثة التردُّ دون بين الطائبتين في الأخذ والعطاء وهم العمال والجياة وأمثالهم ، فانظر كيف ابتدأ الأمم منحاجةالقوتوالملبس وللسكن وإلى ماذا انتهى وهكذا أمور الدنيا لايفتح منها باب إلاوينفتح بسببه أبواب أخروهكذا تتناهى إلى غير حد عصور وكأنها هاوية لانهاية لعملها من وقع في مهولة منهاسقط منها إلى أخرى وهكذا على التوالى فهذه هي الحرف والسناعات إلا أنها لائتم إلا بالأموال والآلات والمال عبارة عن أعيان الأرض وماطيها بمبا يتتفع به وأعلاها الأغذية ثم الأمكنة التي يأوى الانسان إليهاوهي المدور ثم الأمكنة التي يسمى فيها للتعيش كالحوانيت والأسواق وللزازع ثم السكسوة ثمأثاث البيت وآلاتة ثم آلات الآلات وقد يكون فيالآلات ملعوحيوان كالسكلب ١٦الصيدوالبقر١٤٦ لحراثةوالفرس٦٦. الركوب في الحرب ثم يحدث من خلك حاجة البيع فان القلاح رجسايسكن قرية ليس فيها آلة القلاحة والحداد والنجار يسكنان قرية لاعكن فيهاالزراعة فبالضرورة يمتاجالفلاح إليهماو يمتاجان إلىالفلاح فيحتاج أحدهما أن يبغل ماعنده للآخر حتى يأخذ منه غرضه وظلُّك بطريق للماوضة إلا أن النجار مثلا إذا طلب من الفلاح الغذاء بآلته رها لا يحتاج الغلاح في ذلك الوقت إلى آ لتعفلا ببيمه والفلاح إذاطلب الآلة من النجار بالطعامر بمساكان عنده طعام في ذلك الوقت فلا يحتاج إليه فتنمو والأغراض فاضطروا إلى حانوت يجمع آلةكل صناعة ليترصد بها صاجبها أرباب الحاجات وإلى أيبات بجمع إليها مابحمل الفلاجون فيشتريه منهم صاحب الأبيات ليترصد به أرباب الحاجات فظهرت لذلك الأسواق والحنازن فيحمل الفلاح الحبوب فاذا لم يصادف محتاجا باعيا بثمن رخيص من الباعة فيخزنونهافى انتظار أربابالحاجات طمعا فى الربح وكذلك فى جميع الأمتعة والأموال ثم يحدثلامحالة بينالبلاد والقرى تردُّد فيتردُّد الناس يشترونُ من القرى الأطعمة ومن البلادالآلاتوينقلونذلكويتعيشون به لتنتظم أمور الناس في البلاد بسبهم إذكل في رعما لاتوجد فيه كل آلة وكل قرية لايوجدفيها كل طمام فالبحض عتاج إلى البعض فيحوج إلى ا هل فيُحدث التجار التكفلون بالنقل وباعثهم عليه حرص جمع السال لاعمالة فيتعبون طول الليل والنهار فىالأسفار لنمرض غيرهم وتصبيهم منهاجم السال اقدى يأكله لامحالة غيرهم إما قاطع طريق وإما سلطان ظالمولكن جعل افي تعالى في غفلتهم وجهلهم نظاما للبلاد ومصلحة للمباد بلجيع أمور الدنيا انتظمت بالغفلةوخسة الهمة ولوعقل الناس وارتفت همهم لزهدوا في الدنيا ولوضاوا ذلك لبطلت المايش ولو بطلت لمُلكو اولحلك الرهادأيشا. ئم هذه الأموال التي تنقل لايقدرالانسان على حملها فتحتاج إلى دواب تحملها وصاحب للسال قدلا تسكون له دابة فتحدث معاملة بينه وبين مالك الدابة تسمى الآجارة ويصير السكراء نوعا من الاكتساب أيضًا ثم يحدث بسبب البياعاب الحاجة إلى النقدين فان من تريدان يشترى طعاما بثوب فمن أن يدرى القدار الذي يساويه من الطمام كم هو والماملة تجرى في أجناس مختلفة كايباع توب بطمام وحيوان بثوب وهذه أمور لاتتناسب فلابد من حاكم عدل يتوسط بين التبايمين يعدل أحدهما بالآخر فيطلب ذلك الدرل من أعيان الأموال ثم يحتاج إلى مال يطول بقاؤه لأن الحاجة إليه تدوموا بق الأموال المعادن فاتخذت النقود من الدهب والفضة والنحاس ثم مست الحاجة إلى الضرب والنقش والتقدير فمست الحاجة إلى دار الضرب والصيارفة وهكذا تتداعى الأشغال والأعمال بعضها إلى بعض حق أنهت إلى ماتراه فهسنه أشغال الحلق وهي معاشهم وشي من هذه الحرف لايمكن مباشرته إلابنوع تعلم وتعب في الابتداء ، وفي الناس من يغفل عن ذلك في الصبا فلا يشتغل به أو عنده عنه ما أمرقبيق عاجزا عن الاكتساب لمجزه عن الحرف فيحتالج إلى أن يأكل جمـًا يســعي فيه غيره فيحدث منه حرفتان خسيستان اللموصية والـكداية إذ مجمعهما أنهـما يأ كلان من سعى غيرها ثم الناس محترزون من الصوص والسكدين ومحفظون عنهم أموالهم فافتفروا إلى صرفعقولهم فياستنباط

أأه عليه وسارورجمنا من الجواد الأصغر إلى الجهاد الأحكير، فتداركهم الأملاك بل بأنفاسهم الصادقة تتماسك الأفلاك فاذا أراد الحسروج من الصلاة يسلم على عينه وينوى مع التسلم الحروج من الصلاة والسلام على اللا تسكة والحاضرين من المؤمنين ومؤمني الجن وعمل خد مبينا لمن على عينه بإلواء عنقه ويفصل بين هسدا السلام والسلام عن يساره فقد ورد النهى عن المواصلة ، والمواصسلة خس اثنتان تختس بالامام وهوأنلابوصل القراءة بالتعكبير والركوع بالقسراءة واثنتان طىالمأموموهو

أن لا يوسل تكبرة الاحرام بتكبيره الامام ولا تسليمه بتسليمه وواحدة طي الإماموالمأمومينوهو أن لايوسل تسليم الفرش بتسليم النفل وبجزم التسليم ولاعد مدائم يدعو بعد التسليم عما يشاء من أمر دينه ودنياه ويدعو قبل القسليم أيضا في صلب الصلاة فانه يستجاب ومن أقام الصاوت الحس في جاعة قند ملا البر والبحسر عبادة وكل المقامات والأحوال زبدتها الصيباوات الحُمن في جماعة وهي سر" الدين وكفارة المؤمن وتمحيس للخطايا على ماأخبرنا شيخنا شبخ الاسلام

الحيل والتداير . أما اللصوص: فمنهم من يطلب أعوانا وبكون في يديه شوكة وقوة فيجتمعون ويتكاثرون ويتمطعون الطريق كالأعراب والأكراد . وأما الضعفاء منهم فيفزعون إلى الحيل إمابالتقب أو التسلق عند النهاز فرصة النفلة وإما بأن يكون طرار اأوسلالا إلى غير ذلك من أنواع التاسم الحادثة بحسب ماتنتجه الأفكار الصروفة إلى استنباطها . وأما المكدى فانه إذا طلب ماسعى فيدغيرموقيل& آتب واعمل كأعمل غيرك فمالك والبطالة فلا يعطى شيئا فافتقروا إلى حيلة في استخراج الأموال وتمهيد العذر لأنفسهم في البطالة فاحتالوا للتعلل بالمجز إما بالحقيقه كجماعة يعمون أولادهم وأنفسهم بالحيلة ليعتزوا بالمسى فيعطون وإما بالتعامى والتفالج والتجائن والتمارض وإظهار خلك بأنواع من الحيل مع يان أن تلك محنة أصابت من غير استحقاق ليكون ذلك سبب الرحمةوجماعة يلتمسون أقو الاوأضالا يتعجب الناس منها حق تنبسط قاوبهم عند مشاهدتها فيسخوا برفع اليد عن قليل من المال في حال التعجب ثم قد يندم بعد ووال التعجب ولا ينفع الندم وذلك قد يكون بالتمسخر والحاكاة والشعبذة والأفعال المضحكة وقد يكون بالأشعار الغربية والكلام المنثور المسجع مع حسن الصوت والشعر الوزون أشد تأثيرا في النفس لاسما إذا كان فيه تحصب يتعلق بالمذاهب كأشعار مناقب الصحابة وفضائل أهل البيت أو الذي يحرك داعية العشق من أهل الحبانة كصنعة الطبالين في الأسواق وصنعتما يشبه العوض وليس بعوض كبيع التمويذات والحشيش المذى يخيل بائمه أنها أدوية فيخدع بذلك الصبيان والجهال وكأصحاب القرعة والفأل من للتجمين ويدخل في هذا الجنس الوعاظ والمكدون على رءوسالمنا بر إذا لم يكن وراءهم طائل علمي وكان غرضهم استمالة قلوبالعوام وأخذأمو الهم بأنواع الكدية وأنواعها تزيد على ألف نوع وألفين وكل ذلك استنبط بدقيق الفكرة لأجل المبيشة فهذه هي أشفال الحلق وأعمالهم الق أكبوا عليها وجرهم إلى ذلك كله الحاجة إلى الفوت والسكسوة والحنهم نسوافىأثناء ذلك أنفسهم ومقسودهم ومنقلهم ومآبهم فتاهوا وضلوا وسبق إلى عفولهم الضعيفة بعدأن كدرتها زحمة الاشتفالات بالدنيا خيالات فاسدة فانقسمت مذاهبهم واختلفت آزاؤهم طي عدة أوجه:فطائفة غلبهم الجهل والنفلة فلم تنفتح أعينهم للنظر إلى عاقبة أمورهم فقالوا المقصود أن نعيش أياما فى الدنيا فنجتهد حق نكسب القوت ثم ماكل حق تقوى على الكسب ثم نكسب حق ناكل فيأكلون ليكسبوا مُ يكسبون ليَّا كلوا وهذا مذهب الفلاحين والحترفين ومن ليس له تنع فياله نياولاقدم في الدين فانه يتعب نهارا ليأكل ليلا ويأكل ليلا ليتعب نهارا وذلك كسير السوائي فهو سفر لاينقطع إلابالموت وطائفة أخرى زعموا أتهم تفطنوا لأمم وهو أنه ليس المقصود أن يشتى الانسان بالعملولايتنهمى الدنيا بل السعادة في أن يقضى وطره من شهوة الدنيا وهي شهوة البطن والفرج فهؤلاء نسو أأخسهم وصرفوا همهم إلى اتياع النسوان وجع لمائذ الأطعمة يأكلون كما تأكل الأنعام ويظنون أنهمإذا نالوا ذلك فقد أدركوا فاية السمادة فشغلهم ذلك عن الله تعالى وعن اليوم الآخر . وطائفة ظنواأن السعادة في كثرة للسال والاستغناء بكثرة الكنوز فأسهروا ليلهم وأتعبوا نهارهم في الجمع فهم يتعبون في الأَسْفَار طول الليل والنَّهار ويترددون في الأعمال الشاقة ويكتسبون ويجمعون ولا يَأْ كلون إلا قدر الشرورة شعا وغلاعليا أن تنقس وهذه لمنتهم وفى ذلك دأبهم وحركتهم إلى أن يدركهم للوت فيبق ثمت الأرض أو يظفر به من يأكله فى الشهوات واللذات فيكون للجامع تعبه ووباله وللا كل لدته ثم اقدين يجمعون ينظرون إلى أمثال ذلك ولا يعتبرون . وطائفة ظنوا أن السمادة في حسن الاسم وانطلاق الألسنة بالتناء وللدح بالنجمل والروءة فهؤلاء يتعبون في كسب للماش ويضيتون طي أنفسهم في الطم والمشرب ويصرفون جميع مالهم إلى الملابس الحسسنة والدواب

النفيسة ويزخرفون أبواب الدور وما يقع عليها أبصار الناس حق يقال إنهفني وإنهذو روة ويظنون أن ذلك هي السمادة فهمنهم في تهارهم وليلهم في تعهد موقع فظر الناس. وطائفة أخرى ظنوا أن السسمادة في الجاء والسكرامة بين الناس وانتياد الحلق بالتواشع والتوقير فصرفوا عمسهم إلى استجرار الناس إلى الطاعة بطلب الولايات وتقلد الأعمال السلطانية لينفذ أصهم بها على طائفة من الناس ويرون أنهم إذا اتسمت ولا يتهم وانتمادت لحم رعاياهم تقد سعدوا سعادة عظيمة وأن ذلك فاية الطلب وهذا أغلب الشهوات على قاوب النافلين من الناس فهؤلاء شفلهم حب تواسم الناس لم عن التواضع أنه وعن عبادته وعن التفكر في آخرتهم ومعادهم. ووراءهؤلاءطوالف يطول حصرها تزيد على نيف وسبعين فرقة كلهم قد ضاوا وأضاوا عن سواه السبيل وإعساجه هم إلى جميع ذاك حاجة المطم واللبس والمسكن ونسوا ماتراد له هغه الأمور الثلاثة والقدرالذي يكنى منهاوا تجرت بهمأوائل أسبابها إلى أواخرها وتداعى مهم ذلك إلى مهاو لم يمكنهم الرقى منها فمن عرف وجه الحاجة إلى هذه الأسباب والأشغال وعرف غاية القصود منها فلا يخوض في شغل وحرفة وعمل إلاوهوعالم يمقصوده وعالم يحظه ونسيبه منه وأن غاية مقصوده تعهد بدنه بالقوت والكسوة حتى لا يهلك وذلك إن سلك فيعسبيل التقايل اندفت الأشفال عنه وفرغ القلب وغلب عليه ذكر الآخرة وانصرفتالهمةإلىالاستعدادله وإن تعدى به قدر الضرورة كثرت الأشفال وتداعى البعض إلىالبعضوتسلسل|لي غيرنهايةفتتشعب. به الهموم ومن تشعبت به الهموم في أودية الدنيا فلا يبالي الله فأى وادأ هلكه منها فرنداشأن النهمكين في أشال الدنيا وتنبه لذلك طائفة فأعرضوا عن الدنيا فحدهم الشيطان ولم يتركهم وأضلهم في الاحراض أيضًا حتى انقسموا إلى طوائف فظنت طائفة أن الدنيا دار بلاء ومحنة والآخرة دار سعادة لكل من وصل إليها سواء تعبد في الدنيا أو لم يتعبد فرأوا أن الصواب في أن يقتاوا أنفسهم للخلاص من محنة الدنيا وإليه ذهب طوائف من العباد من أهل الحنِد فهم يتهجمون طىالنارويقتاون أنفسهم بالإحراق ويظنون أن ذلك خلاص لهم من عن الدنيا وظنت طائعة أخرى أن القتل لا يخلص بل لا بدأولامن إماتة الصفات البشرية وقطعها عن النفس بالسكلية وأن السعادة في قطع الشهوة والنضب ثم أقبلوا فل الجاهدة وشددوا على أنفسهم حتى هلك بعضهم بشدة الرياسة وبعضهم قسد عقله وجن وبعضهم مرض وانسد عليمه الطريق في العيادة وبعضهم عجز عن قمع الصفات بالسكلية فظن أن ما كلفه التمرع محال وأن الشرع تلبيس لاأصل له فوقع في الإلحاد وظهر لبعضهم أن هذا التعب كله أنه وأن الله تعالى مستغن عن عبادة العباد لاينقصه عصيان عاص ولا تزيده عبادة متعبد فعادوا إلىالشهوات وسلكوا مسلك الاباحة وطووا بساط الشرع والأحكام وزعموا أن ذلك من صفاء توحيدهمجيث اعتقدوا أن الله مستفن عن عبادة العباد وظن طائفة أن القصود من العبادات المجاهدة حتى يصل العبد بها إلى معرفة الله ثمالي فاذا حصلت العرفة فقد وصل وبعد الوصول يستغنى عن الوسيلةوالحيلة فتركوا السمى والعبادة وزعموا أنه ارتفع علم في معرفة الله سبحانه عن أن عتهنوا بالتكاليف وإنمسا التكليف على عوام الحلق ووراء هذا مذاهب باطلة وضلالات هائلة يطولهإحصاؤها إلى مايباغ نيفا وسبعبن فرقة وإنمما الناجي منها فرقة واحدة وهي السالكة ماكان عليه رسولهالله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو أن لايترك الدنيا بالسكلية ولا يقمع الشهوات بالسكلية أما الدنيا فيأخلمنهاقدر الزاد وأما الشهوات فيقمع منها مايحرج عن طاعة الشرع والعقل ولا يتبع كل شهوة ولا يترك كل شهوة بل يتبع المعل ولا يترك كل شي من الدنيا ولا يطلب كل شي من الدنيا بل يع مقسود كل ماخلق من الدنيا ومجفظه على حد مقصوده فيأخذ من القوت مايقوى به البدن على العبادة

ضياءالدين أبوالنجيب السهر وردى رحمانة إجازة فال أناأ بومنصور مد بن عبد الملك بن خيرون فالأأناأ بوعجد الحسين بن طيّ الجوهرى إجازة ذال أنا أبو عِمر محدين العباس بن ذكريا قال ثنا أبو محد عي بن عد بن صاعدة قال تنا الحسين ف الحسن المروزىتال أتاعبدالله ابن المبارك قال أناعى ابن عبد الله قال حست أبي يقول سمت أبا هريرة رضى اتى عنه يقول قال رسول الله صلى أق عليسه وسلم و المساوات الحس كمفار اتالخطاياو اقرءوا إن عشرإن الحسنات يذهن السيئات ذلك ذكرىلذاكرن-».

ومن المسكن ما محفظ عن اللصوص والحر والبرد ومن السكسوة كذلك حق إذافرغ القلب من شغل البعن أقبل على الله تمالى بكنه همته واشتغل بالذكر والفكر طول الممروب في ملاز مالسياسة الشهوات ومراقبا لها حق لا بجاوز حدود الورع والتقوى ولا يهم تفصيل ذلك إلا بالاقتداء بالفرقة الناجية وهم الهمجابة فإنه عليه السلام لما قال و الناجي منها واحدة قالوا يارسول الله ومن هم ؟ قال أهل السه وألجاعة ؟ قال ما أنا عليه وأصابي (١) هوقد كانوا على النهج القصد وعلى السبيل الواضع الذي فصلناه من قبل فانهم ما كانوا يأخذون الدنيا للدنيا بل للدين وما كانوا يترهبون وبهجرون الدنيا بالكلية وما كان أم هم بين يترهبون وبهجرون الدنيا بالكلية وما كان أم هم بين ذلك قواما وذلك هوالعدل والوسط بين الطرفين وهو أحب الأمور إلى الله تعالى كاسبق ذكره في مواضع والله أعلى .

تم كتاب ذم الدنيا والجد له أولا وآخرا وصلى الله على نسيدنا عجد وآله وصحبه وسلم .

(كتاب ذم البخل وذم حبّ المال)

( وهو الكتاب السابع من ربع الهلكات من كتاب إحياه علوم الدين ) ( بسم الله الرحمن الرحم )

الحدثة مستوجب الحديرزقة المبسوط ، وكاشف الضر بعد القنوط ، الذي خلق الحلق ، ووصع الرزق ، وأفاض على العالمين أصناف الأموال ، وابتسلام فيها بتقلب الأحوال ، ورددهم فيها بين العسى والنيسر والفنى والفقر والطمع والياس والثروة والإفلاس والعجز والاستطاعة والحرص والقناعة والبخر والجود والفرح بالموجود والأسف على المفقود والإيثار والإنفاق والتوسع والإملاق والتبذير والبخر بالقليل واستحقار السكثير كل ذلك ليباوهم أيهم أحسن عملا وينظر أيهم آثر الدنيا طى الآخرة بدلا وابتغى عن الآخرة عدولا وحولا وانخذ الدنيا ذخيرة وخولا والصلاة على محد الذي نسخ علته مللا وطوى بشريعته أدياذا وعملا وعلى الله وأصابه الذين سلسكوا سبيل ربهم ذللا وسلم تسلما كثيرا ،

[ أما بعد ] فان فتن الدنيا كثيرة الشغب والأطراف واسعة الأرجاء والأكناف ولكن الأموال أعظم فتنها وأطم محنها وأعظم فتنة فيها أنه لاغنى لأحد عنها ثم إذا وجدت فلا سلامة منها فان فقد المال حسل منه الفقر الذي يكاد أن يكون كفرا وإن وجد حسل منه الطغيان الذي لاتكون عاقبة أمن الإخسرا . وبالجلة فهي لا تخلو من الفوائد والآفات وقوائدها من النجيات وآفاتها من المهلكات وتمييز خيرها عن شرها من المعوسات التي لا يقوى عليها إلاذوو البسائر في الدين من العلماء الراسخين دون المترين وشرح ذلك مهم على الانفراد فان ما ذكرناه في كتاب الملماء الراسخين دفرا في المال خاصة بل في الدنيا عامة إذالدنيا تتناول كل حظ عاجل والمال بعض أجزاء الدنيا والجاه بعضها واتباع شهوة البطن والفرج بعضها وتشغى الغيظ عكم الغضب والحسد أجزاء الدنيا والجاه بعضها واتباع شهوة البطن والفرج بعضها وتشغى الغيظ عكم الغضب والحسد (١) حديث افتراق الأمة وفيه الناجي منهم واحدة فالوا ومن هم قال أهل السنة والجاعة الحديث

(۱) حديث افتراق الآمة وفيه الناجى منهم واحدة فالوا ومن هم قال آهل السنة والجماعة الحسديث الترمذى من حديث عبدالله بن عمرو وحسنه تفترق أمق على ثلاث وسبعين ملة كلهم فى النار إلاملة واحدة فقالوا من هي يارسول الله قال ماأنا عليه وأصحاب ولأبى داود من حديث معاوية وابن ماجه من حديث أنس وعوف بن مالك وهي الجماعة وأسانيدها جياد.

(كتاب ذم البخل وحب المال )

[ الباب التسامن والتسلاثون في ذكر. آداب العسسلاة

وأسرارها أحسن آداب المملي أن لا يكون مشغول القاب شيءقلأوكثر لأنالأ كياسة وفضوا الدنيا إلالقيموا الصلاة كما أمروا لأن الدنيا وأشغالها لما كانت شاغبلة للقلب رفضوها غيرة طي محل المناحاة ورغبة في أوطان القسربات وإذعانا بالباطن لرب البريات لأن حشور السلاة بالظاهر إذعان انظاهر وفراغ القلب في الصلاة عمسا سوى الله تعالى إذعان الباطن فلإيرواحشورالظاهر وتخلف الباطن حق لاعتل إذعاتهم فتنخرم عبوديتهم فيجتنب أن

يكون باطنه مرتهنا بشىء ويدخل الصلاة وقبل من فقه الرجل أن يدأ بقضاء حاجته قبل المسسلاة ولهذا ورد ﴿إذاحشر العشاء والمشاءفقدمو االعشاء على العشاء ﴾ ولا يصلى وهوحاقن يطالبهالبول ولاحازق يطالبهالهالفائظ والحزق أيضا منبق الحف ولايصلي أيضا وخفه منبق يشغل تليه فقد قیللارأی لحازق قبل الذي يكون معه منيق وفي الجلة اسمن الأدب أن سلى وعنده ماينير مزاج باطنهءن الاعتدال كهذه الأشياء التي ذكرناها واهتهام الفرط والنضب .وفي الحبر ولايدخل أحدكم في الملاة وهومقطب ولايصلين أحدكوهو

بعضها والكبر وطلب العاو بعضها ولها أبعاض كثيرة ويجمعها كل عاكان للانسان فيه حظ عاجل ونظرنا الآن في هذا الكتاب في للسال وحده إذ فيه آفات وغوائل وللانسان من فقده صفة الفقر ومن وجوده وصف الثني وها حالتان محسل بهما الاختيار والامتحان. ثم للفاقد حالتان: القناعة والحرص وإحداها مذموه والأخرى محمودة وللحريس حالتان طمع فيا في أيدى الناس وتشمر للحرف والصناعات مع اليأس عن الحلق والطمع شر الحالتين والواجد حالمان إمساك محكم البخل والشم وإنفاق وإحداها مذمومة والأخرى محمودة وللمنفق حالتان تبذير واقتصاد والحموده والاقتصاد وهذه أمور متشابهة وكشف الفطاء عن النموض فيها مهم ، ونحن نشرح ذلك في أربعة عشر فصلا إن شاء الله تسالي وهو بيان فم المال ثم مدحه ثم خصيل فوائد المال وآفاته ثم فما لحرص والطمع ثم فعيسة السخاء ثم حكايات الأسخياء ثم فم البخل ثم حكايات المسخياء ثم في المبناء في المسال ثم في المنال وقضله ثم حد السخاء والبخل ثم علاج البخل ثم مجوع الوظائف في المال ثم فم علاج البخل ثم علاج البخل ثم الوظائف في المال ثم في ومدح الفقر إن شاء الله تعالى و

( يان نم اللا و كراهة حبه )

قال الله تعالى ـ ياأيها الدين آمنوا لاتلهام أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الحاسرون ـ وقال تعالى ـ إيما أموالكم وأولادكم فتنة واقه عنده أجر عظيم ـ فمن اختار ماله وولده على ماعند الله فقد خسر وغين خسرانا عظيم ، وقال عز وجل ـ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ـ الآية وقال تعالى ـ إن الانسان ليطنى أنرآه استغنى فلاحول ولاقوة إلا إلله العلى موقال تعالى ـ ألها كم التكاثر ـ ، وقال رسول الله من هم المال والشرف ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل (١) وقال صلى الله عليه وسلم هما فأبان شاريان أرسلاف زرية غنم بأكثر إفسادا فيها من حب الشرف والمال والجاء في دين الرجل المسلم (٢) و وقال صلى الله عليه وسلم هما أكثر إفسادا فيها من حب الشرف والمال والجاء في دين الرجل المسلم (٢) وقال صلى الله عليه وسلم هما تعليه وسلم هما كان أطاب الدنيا وألوا الها و يركبون وقال على الله عليه وسلم همياتي بعد كم قوم بأكلون أطاب الدنيا وألوا الها و يركبون وقال الأغنياء (٤) وقال على الله عليه وسلم همياتي بعد كم قوم بأكلون أطاب الدنيا وألوا الها و يركبون

(۱) حديث حب المنال والشرف ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل المجدم بهذا اللفظوة كره بعد هذا بلفظ الجاء بدل الشرف (۲) حديث ماذئبان ضاريان أرسلا في زرية غنم بأكثر فسادا لهما من حب المال والجاه في دين الرجل السلم الترمذي والنسائي في الكبرى من حديث كعب بن مالك وقالا جاثمان مكان ضاريان ولم يقولا في زرية وقالا الشرف بدل الجاه قال الترمذي حسن صبح وللطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد ماذئبان ضاريان في زرية غنم الحديث والمبراني حديث المي عديث هلك الأكثرون إلامن قال به في عبادالله مكذا وهكذا الحديث الطبراني فيهما ضعيف (۳) حديث هلك الأكثرون والميقل في عباد الله ورواه أحد من حديث أبي سعيد بلفظ اسكرون وهو متفق عليه من حديث أبي ذر بلفظ في عباد الله ورواه أحد من حديث أبي سعيد بلفظ اسكرون وهو متفق عليه من حديث أبي ذر بلفظ المرازي في الأوسط المي المول الله أي أمتك شر قال الأغنياء غرب لم أجده بهذا اللفظ والطبراني في الأوسط والبيتي في الشعب من حديث عبدالله بن جعفر شرار أمني الذين ولدوا في النعيم وغذوا به يأكلون من الطعام ألوانا وفيسه أصرم بن حوشب ضعيف ورواه هناد بن السرى في الزهدله من رواية عروة بنرويم من سلا والبزار من حديث أبي هريرة بسند ضيف إن من شرار أمني الذين عذوا المين غذوا بالنع و تأبت عليه أجسامهم .

فرَّه الحيل وألوانها وينكعون أجملالنساء وألوانها ويلبسون أجمل الثياب وألوانها لهم بطونمن القليل لاقشبع وأخس بالسكتير لاتقنع عاكفون طى الدنيا يغدون ويروحون إلباأغذوها آلمةمن دون إلحهم وربا دون ربهم إلى أمرها ينتهون ولمواجم يتبعون خزعة من عمد بن عبداللهانأدركه ذلك الزمان من عقب عقبكم وخلف خلفكم أن لايسلم عليهم ولايعودمر ضاهم ولايتبع جنائزهم ولايوقر كبيرهم فمن فعل ذلك فقد أعان على هدم الإسلام (١) ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم «دعواالدنيالأهلها من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ حتفه وهو لايشمر ٣٦ ﴾ وقال صلى الله عليهوسلم ﴿ يَقُولُ ابْنَ آدم مالى مالى وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تسدقت فأمضيت (٢٠) ه وقال رجل ﴿ يارسول الله مالي لاأحب الموتفقال هل معك من مال ؟ قال نع يارسول الله قال قدم مالك فان قلب المؤمن مع ماله إن قدمه أحب أن يلحقه وإن خلفه أحب أن يتخلف معه<sup>(4)</sup> وقال مِمْ الْحَجْرُ وَأَخْلاء ابن آدم ثلاثة واحد يتبعه إلى قبض روحه والثاني إلى قبره والثالث إلى محشره فالذي يتبعه إلى قبض روحه فهو ماله والذي يتبعه إلى قيره فيو أهله والذي يتبعه إلى عشره فهو عمله(م) «وقال الحواريون لميسى عليسه السلام : مالك عشى طي للساء ولا نقدر على ذلك ؟ فقال لهم ما منزلة الدينار والبرهم عندكم قالوا حسنة قال لكنهما والمعر عندى سواء . وكتب سلمان الفارسي إلى أبي العرهاء رضي الله عنهما : ياأخي إياك أن تجمع من الدنيا مالا تؤدى شكره فاني صمت رسولالقصليالة،عليه وسلم يقول ﴿ يَجَاء بِصَاحِبِ اللَّهُ مِنَا اللَّذِي أَطَاعِ اللَّهِ فَهَا وَمَالُهُ بَيْنَ يَدِيهُ كُلَّ تَكُفأ بِه الصراط قال له ماله امش ققد أديت حق الله في ثم يجاء بصاحب الدنيا الذي لم يطع الله فيهاو ماله بين كتفيه كلسات كفأ به الصراط قال له ماله ويلك ألا أديت حق الله في فما يزال كذلك حتى يدعوبالويلوالشور(٣٠٪وكلماأوردناه فى كتاب الزهد والفقر فى ذم الفنى ومدح الفقر يرجع جميعه إلى ذم المال فلا نطول بتكريره وكذا كل ماذ كرناه في ذم الدنيا فيتناول ذم المسال بحكم العموم لأن المسال أعظم أركان الدنياو إنمساند كرالان ماورد في المسال خاصة ذال صلى الله عليه وسلم و إذامات المبدقالت الملائكة ماقدم وقال الناس ماخلف (٧) »

(۱) حديث سيأتى بعدكم قوم يأكلون أطاب الدنيا وألونها وينكمون أجمل النساه وألوانها الحديث بطوله الطبرانى في الكبير والأوسط من حديث أبي أمامة سيكون رجال من أمقياً كلون ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الثياب يتشدقون في الكلام أولئك شرار أمتى وسنده ضعيف ولم أجد لباقيه أصلا (۲) حديث دعوا الدنيا لأهلها من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ حنفه وهو لايشعر البزار من حديث أنس وفيه هاني بن التوكل ضغه ابن حبان ما يحديث يقول العبد مالى مالى الحديث مسلم من حديث عبد الله بن الشخيرو أبيهريرة وقد تقدم (۲) حديث قال رجل يارسول اقد مالى لاأحب الموت الحديث لم أفف عليه (٥) حديث أخلاء ابن آهم ثلاثة واحد يتبعه إلى قبض روحه والثانى إلى قبره الحديث أحمد والطبرانى في الكبير والأوسط من حديث أنس بسند جيد أيضا وفي الكبير من حديث في كتاب الثواب والطبرانى في الأوسط من حديث أنس بسند جيد أيضا وفي الكبير من حديث في كتاب الثواب والطبرانى في الأوسط من حديث أنس بسند جيد أيضا وفي الكبير من حديث في كتاب الثواب والطبرانى في الأوسط من حديث أنس يتبع الميث ثالول صلى الله عليه وسلم يقول يجاء محديث كتب سلمان إلى أبي الدرداء وفيسه صحت رسول صلى الله عليه وسلم يقول يجاء جديث أبي الدرداء أنه كتب إلى سلمان كذا رواه البهتي في الشعب وقال بدل الدنبا المنال وهو منقطع حديث أبي الدرداء أنه كتب إلى سلمان كذا رواه البهتي في الشعب من حديث أبي الدرداء أنه كتب إلى سلمان كذا رواه البهتي في الشعب من حديث أبي هر برة حديث إذا مات العبد قالت الملائكة ماقدم الحديث البهتي في الشعب من حديث أبي هر برة

غضبان فالإبنيغي العبد أن يتلبس بالملاة إلا وهو على أثم الهيآت وأحسن لبسة المصلى سحكون الأطراف وعسدم الالتفات والإطراقوومتمالعين على الشمال في أحسنها من هيئة عبد ذليل واقف بین یدی ملك عزز وفي رخست الشرم دون الثلاث حركات متواليات جائز وأرباب المزعة يتركون الحركة في الصلاة جملة وقد حرکت بدی فی الصلاة وعندي شخص من الصالحان فلما الصرفت من الصلاة أنكر على وقال عندنا إن العبد إذا وقف في السلاة ينبغي أن يبق جادا عدا لاشعرك منه شي٠. وقد جاء

وقال صلى الله عليه وسلم و الاتخدوا الضيمة فتحبوا الدنيا (١) ع. الآثار: روى أن رجلا نال من أن الله المدراء وأراه سوءا فقال اللهم من فعل بي سوءا فأصح جسمه وأطل عمره وأكثر ما أه فالله المال غابة البلاء مع صحة الجسم وطول العمر لأنه لابد وأن يففي إلى الطفيان. ووضع على كرم الله وجهه درها على كفه ثم قال أما إنك مالم تخرج عنى الاتفعني. وروى أن عمر رضى الله عنه أرسل إلى زبنب بنت جحتى بعطائها فقالت ماهذا ؟ قالوا أرسل إليك عمر الحطاب قالت غديها مسلت ستراكان لها فقطته وجعلته صررا وقسمته في أهل بينها ورحمها وأبنامها ثم رفعت يديها وقالت: اللهم الايدركني عطاء عمر بعد على هذا فسكانت أول فساء وسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: اللهم الايدركني عطاء عمر بعد على هذا فسكانت أول فساء وسول الله صلى الله عليه وسلم وقال المسن والله ما أعز الدرم أحد إلا أذله الله وقيسل إن أول ماضرب الدينار والدرم وضهما إلميسي ثم وضعهما على جبهته ثم قبلهما وقال من أحبكا فهو عبدى حقا وقال ميطب تعرب فان وفي الدرام والدناو على الدنيا وعليها من كل زينة فقلت أعوذ بالله من شرك فقالت إن سرك وقال أله من شرك فقالت إن سرك أن يعيذك الله من فا بغض الدرم والديناو ها الدنيا كلها إذ يتوصل بهما إلى جبيع أصنافها فمن صبر عنهما صبر عنهما صبر عن الدنيا وفي ذلك قبل:

إنى وجدت فلا تُغلنوا غسيره أن التورع عند هذا الدرهم فاذا قدرت عليسه ثم تركته فاعسلم بأن تقاك تقوى المسلم

وفي ذلك قيل أيضا :

لا يغسر نك من المره فيص رقعه أو إزار قوق عظم الساق منه رفعه أو جبين لاح فيه أثر قد خلعه أره الدرهم تعسرف جه أو ورعه ويروى عن مسلمة بن عبد الملك أنه دخل على عمر بن عبد المزيز رحمه الله عند موته فقال ياأمير المؤمنين صنعت صنيعا لم يصمه أحد قبلك تركت ولدك ليس لهم درهم ولا دينار وكان له ثلاثة عشر من الولد فقال عمر أقبدونى فأقدوه فقال أما قولك لم أدع لهم دينارا ولا درها فانى لم أمنعهم جقالهم وأعظهم حقا لغيرهم وإنما ولدى أحد رجلين إما مطيع قد فاقه كافيه والله يتولى الصالحين وإماغاص أنه فلا أبالى على أماوقع ، وروى أن عجد بن كب الفرظى أصاب مالا كثير اقتيل له لوادخر تعلولدك من بعدك قال لا ولكنى أدخره لنفسى عند ربى وأدخر ربى لو لدى. ويروى أن رجلاقال لأ بى عبدر به يأخى بعد المناهم الله المناهم وقال عبى بن معاذم صيبتان لا تنده بيشر و تترك أولادك غير فأخرج أبو عبد ربه من ماله ما ثة الف درهم و قال عبى بن معاذم صيبتان لم يسمع الأولون والآخرون بمثلهما للعبد في ماله عند مو ته قيل وماها قال يؤخذ منه كله ويستل عنه كله .

اعلم أن الله تعالى قد سمى المسال خير افي مواضع من كنا به العزيز فقال جلوعز \_إن ترك خير السالاية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم و نعم المبال الصالح الله جل الصالح (٢٧) ، وكل ماجاء في ثواب الصدقة والحج فهو ثناء على المسال إذ لا يمكن الوصول إليهما إلا به وقال تعالى \_ ويستخرجا كنزها رحمة من ربك \_ وقال تعالى ممتنا على عباده \_ ويمددكم بأموال وبنين ويجمل لكم جنات ويجمل لكم من ربك \_ وقال تقدم في آداب الصحبة (١) حديث لاتنخذوا الضيعة فتحبوا الذنيا الترمذي والحاكم

ينغ به وقد تقدم في أداب الصحبة (١) حديث لاتنخذوا الضيعة هجبوا الدنيا القرمذي وألحا لم وصح إسناده من حديث أبن مسعود بلفظ فترغبوا (٢) حديث نعم للسال الصالح تشرجل الصالح أحمد والطبراني في الكبير والأوسط من حديث عمرو بن الماص بسند صحيح بلفظ نعما و قالا للمره. في الجسير وسيعة أشياء في السبسلاة من الشيطان: الرعاف والنعاس والوسوسسة والتثاؤب والحكاك والالتفات ۽ والعبث بالتيء من الشيطان بيضا وقيسل المهو والشك ، وقد روى عن عبد أق بن عباس رضى الله عهما أنهقال إن الحشوع في الصلاة أن لا يعرف الصليمن على يمينه وشماله .ونقل عن سفيان أنه قال: من لم يخشع فدت صلاته ، وروي عن معاذ ابن جبل أشد من ذلك قال : من عرف من عن يمينه وشماله في الصلاة متعمدا فلا ملاة له وقال بعض الملماء من قرأ كلة مكتوبة في حائط أو أنهارا ــ وقال صلى الله عليه وسلم وكادالفقر أن يكون كفرا(١١) به وهو ثناء طى للسال ولا تقف طي وُجه الجمع بمد اللم ولملدح إلابأن تعرف حكمة للسال ومفصوده وآفاته وغوائله حتى ينكشف لكأنه خيرمن وجه وشرمن وجهوأنه محود من حيث هوخير ومذمومهن حيث هوشر فانه ليس غير محمن ولاهو شرعمن بل هو سبب للأمرين جيما وماهذا وصفه فيمدخ لاعمالة تارة ويذمآ خرى ولكن البصير الميزيدرك أن الحمود منه غير للنموم وبيانه بالاستعداد بمسا ذكرناه في كِتاب الشكر من بيان الخيرات وتغصيل درجات النعم والقدر المقنع فيه هوأن مقصدالاً كياس وأرباب البصائر سعادة الآخرة التي هي النعيم الدائم والملك للقيم والقصدإلى هذادأب الكرام والأكياس إذقيل لرسول المصلى الممعيه وسلم ومنأكرم الناس وأكيسهم افقال: أكثرهم للموت ذكرا وأشدهم له استمداد الاعلام السعادة لاتنال إلا بثلاث وسائل في الدنياوهي النضائل النفسية كالمطروحسن إلحلق والفضائل البدنية كالصحة والسلامة والفضائل الحارجة عن البدن كالمال وسائر الأسباب وأعلاها النفسية ثم البدنية ثم الحارجة فالحارجة أخسها والمال من جهة الخارجات وأدناها الدراهم والدنانير فانهما خادمان ولاخادم فمماوم ادان لفيرها ولايرادان لله الهما إذ النفس هي الجوهر، النفيس للطاوب سمادتها وأنها تخدم العلم وللعرفة ومكارم الأخلاق لتحسلها صفة فى ذاتها والبسدن يخدم النفس بواسطة الحواس والأعضاء والمطاعم والملابس تخدم البدن وقد سبق أن القصود من الطاعم إيماء البدن ومن الناكع إبماء النسل ومن البدن تمكيل الننس وتزكيتها وتزبينها بالملم والحلق ومن عرف همذا الترتيب فقد عرف قدر المال ووجهشرفه وأنه من حيث هو ضرورة المطاعم واللابس الق هي ضرورة بها ،البدنالذي هوضرورة كال النهس الذي هو خير ومن عرف فائدة الثبي وغايته ومقصده واستحمله لنظك الغاية ملتفتا إليها غير ناس لها فقد أحسن وانتفع وكان ماحمل لهالنرض عجودا فىحقه فاذنالماله آلة ووسيلة إلى مقصود صحيح ويصلح أن يتخذ آلة ووسيلة إلى مقاصد فاسدة وهىالفاصد الصادةعن سمادةالآخرةو تسدسبيل العلموالعمل فهو إذا مجود مذموم محود بالاضافة إلى القصد الحمودومدموم بالاضافة إلى القصد المدموم فمن أخدمن الدنيا أكثر بمسا يكفيه فقد أخذ حتفه وهو لايشعر (٢) كاورد به الحبر ولما كانت الطباع ماثلة إلى اتباع الشهوات القاطعة لسبيل الله وكان للبال مسهلا لها وآلةإليهاعظمالخطرفها يزيدهلىقدرالكفاية فاستعاذ الأنبياء من شره حق قال نبينا عليه الصلاة السلام واللهم اجعل قوت آل محمد كفافا (٤) م فلم بطلب من الدنيا إلامايتمحض خيره وقال واللهم أحيني مسكينا وأمنى مسكيناواحشر في فيزمرة المساكين(٠) ﴾ واستعادُ إبراهيم صلى الله عليه وسلم فقال ـ واجنبني وبني أن تعبد الأصنام..وعنيها هذين الحجرين الذهب والفضة إذرتبة النبوة أجل من يخشى عليها أن تعتقد الإلهمية فيشي منهذ. الحجارة إذاقد كني قبل النبوة عبادتها مع الصغر وإنحا معنى عبادتهما حبهما والاغترار بهما والركون

(۱) حديث كاد الفقر أن يكون كفرا أبو مسلم الليتى فى سننه والبيهقى فى شعب الايمان من حديث أنس وقد تفلم فى كتاب ذم الغضب (۲) حديث من أكرم الناس وأكيسهم قال أكثرهم للموت ذكرا الجديث ابن ما جديث ابن عمر بلفظ أى المؤمنين أكيس ورواه ابن أى الدنيا فى المو المفظ المسنف وإسناده جيد (۳) حديث من أخذ من الدنيا أكثر بمما يكفيه فقد أخذ حنه وهو لإيشعر جمدم قبله بنسمة احاديث وهو بهية احذروا الدنيا (٤) حديث اللهم اجمل قوث آل محد كفافا متفق عليه من حديث أبى هريرة (٥) حديث اللهم أحيى مسكينا وأمتنى مسكينا الترمذى من حديث أنس وابن ماجه والحاكم وصحح إساده من حديث أبى سعيد وقد تقدم .

بساط فيصلاته فسلاته باطلة قال بعضيم لأن ذلك عدوه عملاءوقيل في تفسير قوله تعالى \_ والذين هم على صلابهم داءُون \_ قيال هو ستحون الأطراف والطمأ نينــة . قال بسم إذا حكيرت التكبيرة الأولىفاعلم أن اقدناظر إلى شخصك عالم بمنا في ضميرك ومثل في صلاتك الجنة عن عينك والناوعن شمالك وإنما ذكرنا أن تمثل الجنة والنار لأن القلب إذا شفل بذكر الآخرة ينقطع عنه الوسواس فيكون هماذا التمثيل تداويا القلب لدفع الوسوسة. أخسبرنا شيخنا منياء الدن أبوالنجيب السهروردى إجازةقال إليهما قال نبينا صلى الله عليه وسلم و تعس عبد الدينار وتعس عبد الديم تعس ولااتنعش وإذا شيك فلاانتفش (<sup>()</sup>) فبينان محبهما عابدلهما ومن عبد حجرافهو عابد سنم بل كل من كان عبدا لغيرالله فهو عابد سنم أى من قطعه ذلك عن الله تعالى وعن أداء حقه فهو كعابد سنم وهو شرك إلاأن الشرك شركان شرك حتى لايوجب الحلود فى النار وقلما ينفك عنه للؤمنون فائه أختى من دييب النمل. وشرك جلى يوجب الحلود فى النار فعوذ بالله من الجيع .

## و بيان تفصيل آفات السال وفوائده )

اعترأن السال مثل حية فها سم وترياق ففوائده ترياقه وغوائله صمومه فمن عرف غوائله وفوائده أمكنه أن محترزمن شره ويستدر من خيره . أماالفوائمد : فهي تنقيم إلى دنيو يتودينية: أما للدنيوية فلاحاجة إلى ذكرها فان معرقتها مشهورة مشتركة بين أصناف الحلق ولولا ذلك لم يتهالكوا على طلبها وأما الدينية فتنحصر جميعها في ثلاثة أنواع . النوع الأوَّل: أن ينفقه على نفسه إماقي عبادة أوفى الاستعانة على عبادة أما في العبادة فهو كالاستعانة به على الحبيج والجهاد فانه لايتوصل إليهما إلا بالمسال وعما من أمهات القربات والفقير محروم من فضلهما وأما فها يقويه طىالعبادةفذلك هوالمطعم واللبس وللسكن والنسكح وضرورات العيشة فان هلم الحاجات إذالم تتيسر كان القلب مصروفا إلى تدبيرها فلا يتفرغ للدين ومالا يتوصل إلى العبادة إلابه فهو عبادة فأخذالكفايةمن الدنيالأجل الاستمانة على الدين من الفوائد الدينية ولايدخل في هــذا التنم والزيادة على الحاجة فان ذلك من حظوظ الدنيا فقط . النوع الثانى : مايصرفه إلى الناس وهو أربعة أقسام الصدقة والمروءة ووفاية المرض وأجرة الاستخدام . أما الصدقة فلا يخفي ثوانها وإنها لتطفي عضب الرب تعالى وقدذكرنا فضلها فها تقدم . وأما المروءة فنعنى بها صرف المسال إلى الأغنياء والأشراف فى صيافة وهسدية وإعانة ومايجرى مجراها فان هذه لاتسمى صدقة بل الصدقة ما يسلم إلى الهتاج إلا أن هــذا من الفوائد الدينيسة إذ به يكتسب العبد الاخوان والأصدقاء وبه يكتسب صفة السخاء ويلتحق زمرة يعظم الثواب فيه فقد وردت أخبار كثيرة في الهدايا والضيافات وإطعام الطعام من غسير اشتراط الفقر والفاقة في مصارفها . وأما وقاية العرض فعني به بنك المال لدفع هجو الشعراء وثلب السفهاء وقطع ألسنتهم ودفع شرهم وهو أيضا مع تنجز فائدته فى العاجلة من الحظوظ الدينية قالىرسولالله صلى الله عليه وسلم وماوق به المرء عرضه كتب له به صدقة (٢) وكيف لاوفيه منع المتناب عن معسية الفيهة واحتراز عما يثور من كلامه من العداوة التي تحمل في المكافأة والانتِقام على مجاوزة حدود الشريمة . وأما الاستخدام فهو أن الأعمال التي يحتاج إليها الانسان لنهيئة أسبابه كثيرة ولوتولاها بنفسه مناعت أوقاته وتعذر عليه سلوك سبيل الآخرة بالفكروالذكر الذى هوأطي مقامات السالكين ومن لاماله فيفتقر إلى أن يتولى بنفسه خدمة نفسه من شراء الطعام وطحنه وكنس البيت حتى نسخ السكتاب الذي يحتاج إليه وكل مايتصور أن يقوم به غيرك ويحسل به غرضك فأنت متعوب إذا اشتفلت بهإذ عليك من العلم والعمل والذكر والفسكر مالا يتصور أن يقوم به غيرك فتضييع الوقت في غيره خسران

(۱) حدیث تمس عبد الدینار تمس عبد الدرهم الحدیث البخاری من حدیث أبی هریرة ولم يقل را انتقش و إنما علق آخره بلفظ تمس وانتكس ووصل ذلك ابن ماجه و الحاكم (۲) حدیث ما وقی المره عرضه به فهو صدقة أبو یسل من حدیث جابر وقد تقدم .

أنا عمر من أحسد الصفار قال أناأ يوبكر ابن خلف قال أنا أبوعيد الرحمن قال حمت أيا الحسين الفارسي يقول حممت محدين الحسين يقول قال مهل من خلا قلبه عن ذكر الآخرة تمبرض لوساوس الشيطان فأحاحن باشر باطنمه صفو اليقين ونور المرفة فيستغنى بشاهده عن تمثيل مشاهدة قال أبوسعيد الحراز إذار كم فالأدب فيركوعه أن ينتصب ويدنو ويتبدلي في ركوعه حتى لايستق منسه مفصل إلاوهو منتصب نحو العرش العظم ثم يعظم الله تمالي حتى لايڪون في قلب شيء أعظم

النوع الثالث : مالا يصرفه إلى إنسان معين ولكن يحصل به خسير عام كبناء الساجسد والقناطر

والرباطات ودور المرضى ونسب الحباب فى الطريق وغير ذلكمن الأوناف المرصدة للخيرات وهى من الحيرات المؤبدة الدارَّة بعد الموت الستجلبة بركة أدعية الصالحين إلى أوقات مبادية وناهيك بها خيرا فهــذه جملة فوائد المــال في الدين سوى مايتملق بالحظوظ العاجلة من الحلاس من ذل السؤال وحقارة الفقر والوصول إلى العز والحجد بين الحلق وكثرة الإخوان والأعوان والأصدقاء والوقار والـكرامة في القاوب فسكل ذلك ممما يقتضيه المال من الحظوظ الدنيوية . وأما الآفات فدينية ودنيوية أما الدينية فتلاث . الأولى : أن تجر إلى العاصي فان الشهوات متفاضلة والعجزقد عول بين للرء والمصية ومن العصمة أن لاعد ومهما كان الانسان آيسا عن نوع من المصية لم تتحرك داعيته فاذا استشعر القدرة عليها انبعثت داعيته والمال نوع من القدرة محرك داعية العاصى وارتحاب الفجور قان اقتحم ما اشتهاء هلك وإن صبر وقع في شدة إذ الصبر مع القدرة أشدوفتنةالسراءأعظم من فتنة الضراء . الثانية : أنه يجر إلى التنم في المباحات وهذا أول الدرجات فمق يقدرصاحبالمال على أن يتناول خيز الشمير ويلبس الثوب الحشن ويترك لذائد الأطعمة كما كان يقدر عليه سلمان ابن داود عليهما الصلاة والسلام في ملسكة فأحسن أحواله أن يتنع بالدنيا ويمرن عليها نفسه فيصير التنع مألوفا عنده وتحبوبا لايصبر عنه ويجره البعض منه إلى البعض فاذا اشتدأنسه بعربمسالا يقدرطي التوصل إليه بالكسب الحلال فيفتخم الشهات ويخوض في الراءاة والداهنة والكذبوالنفاق وسأثر الأخلاق الرديئة لمينتظم له أمر دنياه ويتيسر له تنعمه فان من كثر ماله كثرت حاجته إلىالناسومن احتاج إلى الناس فلا بد وأن ينافقهم ويعمى الله في طلب رضاهم فانسلمالإنسان،منالآفةالأولى وهي مباشرة الحظوظ فلا يسلم عن هذه أصلا ومن الحاجة إلى الحلق تثور المداوة والصداقة وينشأ عنه الحسد والحقد والرياء والسكبر والسكذب والنميمة والغيبة وسائر المعاصى التى تخص القلب واللسانولايخلو عن التعدى أيضًا إلى سائر الجوارح وكل ذلك يلزم من شؤم المال والحاجة إلى حفظه وإصلاحه . الثالثة: وهي التي لايتفك عنها أحد وهو أنه يلهيه إصلاح ماله عن ذكر الله تعالى وكل ماشفل العبد عن الله فهو حَسران ولذلك قال عيسى عليه الصلاة والسلام : في المال ثلاث آ فات أن بأخذ من غير حله ، قَمَيل إن أُخَذَمَهُن حله ؟ فقال يضعه في غير حقه فقيل إن وضعه في حقه فقال يشغله إصلاحه عن الله تمالى وهذا هو الداء العشال فان أصل العبادات ومخها وسرها ذكر الله والتفكر فيجلاله وذلك يستدعى قلبا فارقا وصاحب الضيعة بمسى ويصبح متفكرا فى خصومة الفلاح ومحاسبته ولى خصومة الشركاء ومنازعتهم في الماء والحدود وخصومة أعوان السلطان في الحراج خصومة الأجراء على التقصير في العمارة وخصومة الفلاحين في خياشهم وسرقتهم وصاحب النجارة يكون متفكرا فى خيانة شريكه وانفراده بالربح وتتصيره فى العمل وتضييعه للمسال وكذلك صاحبالمواشىوهكذا سائر أصناف الأموال وأبعدها عن كثرة الشغل النفد المكنوز تحت الأرض ولازال الفكر مترددا فيا يصرف إليه وفي كيفية حفظه وفي الحوف مما يعثر عليه وفي دفع أطماع الناس عنهوأوديةأفكار الدنيا لانهاية لهما والذي معه قوت يومه في سلامة من جميع ذلك فهذه جملة الآفات الدنيويةسوى مايقاسيه أرباب الأموال في الدنيا من الحوف والحزن والنم والمم والتعب في دفع الحساد وتجشم المساعب في حفظ المسال وكسبه فاذن ترياق المسال أخذ القوت منه وصرف الباقي إلى الحيرات وماعدا

ذلك سموم وآفات نسأل الله تعالى السلامة وحسن العون بلطقه وكرمه إنه على ذلك قدير .

من الله ويسفر في نفسه حتى يكون أقل من الحباء وإذارتم رأسه وحد الله يعرأنه سبحانه وتعالى يسمع ذلك . وقال أجنا ويكونهمه من الحشية مايكاد يدوب به.قال السراج إذا أخذالعبد في التبهالوة فالأدب في ذلك أن يشاهد ويسمع قلبسه كأنه يسمع من الله تعالى أوكأنه يقرأ على الله تعالى . وقال السراج أيضًا من أديهم قبل الصلاة المراقبة ومراعاة القلب من الحواطر والعوارض وننيكل شيء غير الله تعالى فاذا قامواإلى الصلاة بحضور القلب فكأثنهم قاموا من الصلاة إلى الصلاة فيكون مع النفس

﴿ بِيَانَ مَمْ الْحُرْصِ وَالْطَمْعُ وَمَدْحُ الْقَنَاعَةُ وَالْيَأْسِ كِمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ ﴾

اعلم أن الفقر محودكا أوردناه في كتاب الفقر ولكن ينبغي أن يكون الفقيرة المامنقطم الطمع عن الحلق غير ملتفت إلى مافى أيديهم ولا حريصا على اكتساب للـال كيفكان ولا يكنه ذلك إلابأن يقنع بقدر الضرورة من للطع واللبس والمسكن ويقتصر على أقله قدرا وأخسه توعا ويرد أمله إلى يومه أو إلى شهره ولا يشغل قلبه بحسا بعد شهر فان تشوق إلى الكثير أو طول أمله فاته عزالفناعة وتدنس لاعالة بالطمع وذلآ الحرص وجرء الحرص والطمع إلىمساوى الأخلاق وارتكاب المنكرات الحارقة للمروآت وقد جبل الآدى على الحرص والطمع وقلة القناعة قال رسول الخصطمان،عليهوسلم ﴿ لَوَ كَانَ لَا يَنَ آدَمَ وَادْيَانَ مَنْ ذَهِبِ لَا بَتْغَى لِهُمَا ثَالِنًا وَلَا يَمَلاُّ جُوفَ ابنُ آدَم إلا الترابِويتوباللهُ على من تاب (١) ﴾ وعن أبي واقد الليثي قال ﴿ كَانَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إذا أوحى إليـــه أتيناه يملمنا مما أوحى إليه فجئته ذات يوم فقال : إن الله عز وجِل يقول : إنا أثرُلناللـاللإقام|لصلاة وإيناء الزكاة ولوكان لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكون له ثان ولو كان له الثاني لأحب أن بكون لهما ثالث ولا يملاً جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب ٢٦) ، وقال أبوموسى الأشعري نزلت سورة نحو براءة ثم رفعت وحفظ منها إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق للم ولو أن لابن آدم واديين من مال لتمنى واديا ثالثا ولا يملاً جوف ابن آدمإلا التراب ويتوب الله طي من تاب (٣) . وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ منهومان لايشبعان منهوم العلم ومنهوم المال(٤) ﴿ وقال سلى الله عليه وسلم ﴿ يهرم أَنِ آدم ويشب معه اثنتان الأمل وحب للمال أو كما قال (٥) ولما كانت هذه جبلة اللَّدي مضلة وغريزة مهلكة أثني الله تعالى ورسوله على القناعة فقال صلى الله عليه وسلم «طوي، لن هدى للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به (٦٦) ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ مامن أحد فقير ولاغنى إلا ود يوم القيامة أنه كان أولى قوتا في الدنيا (٧) هوقال صلى الله عليه وسلم ه ليس الغني عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس (٨) هونهى عن شدة الحرص والبالغة في الطلب فقال وألاأ يها الناس أجملو الى الطلب فانه ليس لعبد إلا ماكتب له وان يذهب عبد من الدنياحي يأتيه ماكتب له من الدنياوهي راغمة (٢٠) م (١) حديث لوكان لابن آدم واديان من ذهب لابنغي لهما ثالثا الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس وأنس (٧) حمديث أبي واقد الليثي إن الله عز وجل يقول: إنا أتزلنا المال لا قام المسلاة وإيتاء الزكاة \_ الحديث أحمد والبهرق في الشعب بسند صحيح (٣) حديث أبي موسى نزلت سورة نحو براءة ثم رفعت وحفظ منها إن الله يؤيد هذا الدبن بأقوام لاخلاق لهم لو أن لابن آدم واديين من مال الحديث مسلم مع اختلاف دون قوله إن الله يؤيد هذا الدين ورواه بهذه الزيادة الطبراني وفيه على من زيد متكلم فيه (٤) حديث منهومان لايشبعان الحديث الطراني من حديث بن مسعود بسند ضعيف (٥) حديث يهرم ابن آدم ويشب معه اثنتان الحديث متفق عليه من جديث أنس (٦) حديث طوى لمن همدى للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به الترمذي وصححه والنسائي • في الـكبرى من حديث فضالة بن عبيد ولمسلم من حديث عبد الله بن عمرو قد أفلح من أسلمورزق كَمَافًا وقنعه الله عما آتاه (٧) حديث عامن أحد غنى ولا قفير إلا وديومالقيامةأنه كانأوتى في الدنيا قوتا ابن ماجه من رواية نفيم بن الحارث عن أنس ونفيع ضعيف (٨) حديث ليس الغني عن كُثرة العرض إنما الغنى غنى النَّفس متفق عليه من حديث أبي هريرة (٩) حديث ألا أيها الناس

أجاوا في الطلب فانه ليس لعبد إلا ما كتب له الحاكم من حديث جابر بنحوه وصحم إسناده وقد

تقدم في آداب الكسب والعاش.

والمقل اللذين دخلوا في السلاة يهما فاذا خرجوا من الصلاة رجعوا إلى حاقم من حضور القلب فسكأنهم أبدا في الصلاة فهسذا هو أدب المسلاة وقيل كان بعشهم لايتيا له حفظ العدد من كال استغراقه وكان مجلس واحدمن أصحابه يعدد عليه كم ركمة صلى . وقيسل: الصلاة أربع شعب حضور القالب في الحراب وشهو دالعقل عنداللك الوهاب وخشوع القلب بلا ارتياب وخضوع الأركان بلاار تقاب لأن عند حضورالقلب رفع الحجاب وعند شهود المقلر فعالعتاب وعند حنور النفس فتح الأبواب وعند خضوع

وروى أنَّ موسى عليه السلام سأل ربه تعالى فقال أيَّ عبادك أغنى ؟ قال أقنعهم بما أعطيته ول فأيهم أعدل ؟ قال من أنصف من نفسه ، وقال ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١٤ إنَّ روح القدس نفث في روعي إن نفسا لن تموت حق تستكمل رزقهافاتقوااللهوأجملوافي الطلب(١) ج وقال أبو هريرة قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ يَاأَبُاهِرِيزَةَ إِذَا اشْتَدَّ بِكَ الْجُوعِ فعليك برغيف وكوز من ماء وعلى الدنيا الدمار ﴾ وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله علىهوسلم ﴿ كَنَّ وَرَعَا تَكُنَّ أُعِبِدُ النَّاسِ وَكُنَّ قَنَّمَا تُكُنَّ أَشْكُرُ النَّاسِ وَأُحْبِّ لِلنَّاسِ مَآتِحِبُّ لنفسك تُسكنُّ مؤمنا (٧) ﴾ ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطمع فها رواه أبو أيوب الأنصاري ﴿ أَنَّ أعرابيا أنَّى النَّي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله عظني وأوجز فقال : إذا صليت فصلَّ صلاة مودع ولا تحدثن بحديث تعتذر منه غدا وأجمع اليأس مما في أيدى الناس ٣٠ ، وقال عوف بن مالكُ الأشجمي ﴿ كَنَا عَنْدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْعَةً أَوْ يُصَانِيةٍ أَوْ سَبِعة فقال:ألاتبايهون رسول الله قلنا أو ليس قد بايعناك يارسول الله ثم قال ألا تبايعون رسول الله فبسطنا أيدينا فبايعناه فقال قائل منا قد بايسناك فعلى ماذا نبايعك ؟ قال أن تعبدوا الله ولا تصركوا بهشيئاوتصلوا الحمسوأن تسمعوا وتطيعوا وأسركلة خفية ولا تسألوا الناس شيئا (٤) يه قال فلقدكان بعض أولئك النفريسقط سوطه فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه . الآثار : قال عمر رضي الله عنه : إنَّ الطمع فقروإنَّ البأس غني وإنه من يبأس عما في أيدي الناس استغنى عنهم . وقيل لبعض الحكماء : ماالغني ؟ قال قلة عنيك ورمناك بما يكفيك وفي ذلك قبل :

العيش ساعات تمسر وخطوب أيام تحكر النفي بيشك ترضه والرك هواك تعيش حر فسادب حتف ساقه ذهب وباقسوت ودر"

وكان عجد بن واسع يبل الحبر اليابس بالمساء ويا كله ويقول من قنع بهذا لم يحتج إلى أحد .وقال سفيان : خير دنياكم مالم تبتلوا به وخير ما ابتليتم به ماخرج من أيديكم . وقال ابن مسعود : مامن يوم إلا وملك ينادي يااين آدم قليل يكفيك خير من كثير يطفيك . وقال مميط بن عجلان : إعما بطنك ياابن آدم شبر في شبر فلم يدخلك النار . وقيل لحسكيم ما مالك قال التجمل في الظاهر والقصد في الباطن واليأس مما في أيدي الناس . ويروى أن الله عز وجلَّ قال باا بن آدم لو كانت الدنيا كلمها " لك لم يكن لك منها إلا القوت وإذا أنا أعطيتك منها القوت وجعلت حسابها على غيرك فأنا إليك محسن . وقال أبن مسعود : إذا طلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلبا يسيرا ولا يأتى الرجل فيقول إنك وإنك فيقطع ظهره فانما يأتيه ماقسم له من الرزق أو مارزق . وكتب بعض بن أمية إلى أب حازم يعزم عليه إلا رفع إليه حوائجه فيكتب إليه قد رفت حواثجي إلى مولاي فما أعطاني سنها قبلت (١) حديث ابن مسعود إنَّ روح القدس نفث في روعي إنَّ نفسا لن تموت حق تستكمل رزقها الحديث ابن أى الدنيا في الفناعة والحاكم مع اختلاف وقد تقدم فيه (٧)حديث ألى هربرة كن ورعا تكن أعبد الناس الحديث ابن ماجه وقد تقدم (٣) حديث أبي أبوب إذا صليت فصل صلاةمو دع ولا تحدثن بحذيث تعتذر منه وأجمع اليأس ممسا فيأيذىالناس ابن ماجهو تقدم في الصلاة وللحاكم بحوم من حديث سعد بن أبي وقاص وقال محيح الاسناد (ع)حديث عوف بن مالك كناعندر سول الله صلى الله عليه وسلم سبعة أو ثمانية أو تسعة فقال ألا تبايعون الحديث وفيهولاتسألواالناس. مسلم من حديثه ولم يةل فقال قائل ولا قال تسمعوا وقال سوط أحدهم وهي عند أبي داودو ابن ماجه كاذ كرهاالسنف

الأركان وجودالتواب أَمْنَ أَلَى الصلاة بلا حضبور القلب فهو مصلَّ لاه ومن أتاها بلاشهود العقل فهسو مصل ساه ومن أتاها بلا خضوع النفس فهو مصل خاطی ومن أتاها بلا خشبسوم الأركان فهو مصل جاف ومن أتاها كما وصف فهو مصل واف. وقد وردعن رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا قام العبد إلى الصلاة المكتوبة مقبلا على الله بقلبه وحمه وبصره الصرف من صلاته وقد خرج من دنوبه كوم ولدته أمه وإن الله لي غفر بغسل الوجه خطئة أصابها وبغسل يديه خطيئة أصابها وبغسل رجليه خطيئة

وما أمسك عنى قنعت ، وقيل لبعض الحكاء : أى شيء أسر للعاقل وأيما شيء أعون طى دفع الحزن؟ فقال أسرها إليه ماقدم من صالح العمل وأعونها له على دفع الحزن الرضا بمحتوم القضاء .وقال بعض الحكاء : وجدت أطول الناس غما الحسود وأهنأهم عيشا القنوع وأصبرهم على الأذى الحريص إذا طمع وأخفضهم عيشا أرفضهم الدنيا وأعظمهم ندامة العالم الفرط وفى ذلك قيل :

ارفه بيال في أسى على ثقة إنّ الذي قسم الأرزاق يرزقه ا فالعرض منه مصون لايدنسه والوجه منه جديد ليس غلقه إن القناعة من عمل بساحتها لم بلق في دهره شيئا يؤرقه

وقد قيل أيضا :

حتى متى أنا فى حسل وترحال وطول سمى وإدبار وإقبال ونازح الدار لا أنسك منتربا عن الأحبة لايدرون ماحالى عشرق الأرض طورائم مغربها لايخطر الموتمن حرصى على بالى ولو قنمت أتانى الرزق فى دعة إن القنوع الفنى لا كثرة المسال

وقال همر رضى الله عنه : ألا أخبركم بما أستحل من مال الله تعالى حلتان لشتائى وقيظى ومايسعى من الظهر لحجى وعمرتى وقوتى بعد ذلك كقوت رجل من قريش لست بأرفعهم ولا بأوضعهم فواقه ماأدرى أيحل ذلك أم لا كأنه شك فى أن هذا القدر هل هو زيادة على الكفاية التي تجب القناعة بها . وعاتب أعرابى أخاه على الحرص فقال باأخى أنت طالب ومطلوب يطلبك من لاتفوته وتطلب أنت ماقد كفيته وكأن ماغاب عنك قد كشف لك وما أنت فيه قد نقلت عنه كأنك ياأخى لم تر حريصا محروما وزاهدا مرزوقا ، وفي ذلك قيل :

أراك يزيدك الإثراء حرصا على الدنيا كانك لا تمـوت فهل لك غاية إن صرت يوما إليها قلت حسى قد رضيت

وقال الشعبي حكى أن رجلا صاد قنيرة فقالت ما تريد أن تصنع بي ؟ قال أذبحك وآكلك قالت والله ما أشنى من قرم ولا أشبع من جوع ولكن أعلمك ثلاث خصال هي خير المكمن أكلى، أما واحدة فأعلمك وأنا في يدك وأما الثانية فاذا صرت على الشجرة وأما الثالثة فاذا صرت على الجبل قالعات الأولى قالت : لاتلهفن على ما فاتك فلاها فلما صارت على الشجرة قال هات الثانية قالت لا تصدقن عما لايكون أنه يكون ثم طارت فصارت على الجبل فقالت باشستى أو ذبحتى لأخر جتمن حوصلى در تين زنة كل درة عشرون مثقالا قال فعض على شفته و تلهف وقال هات الثالثة قالت أنت قد نسبت الفنين فيكف أخبرك بالثالثة ألم أقل الك لاتلهفن على ما فاتك ولا تصدقن عمالا يكون أنا لحمى ودمى وريثى لايكون عشرين مثقالا فيكف يكون في حوصلتي در تان كل واحدة عشرون مثقالا ثم طارت فذهبت وهدا مثال لفرط طمع الآدمى فانه يعميه عن درك الحق حتى يقدر مالا يكون أنه يكون . وقال ابن الساك : إن الرجاء حبل في قلبك وقيد في رجلك فأخرج الرجاء من قلبك يخرج القيد من رجلك . وقال أبو عجد البريدى : دخلت على الرشيد فوجدته ينظر في ورقة مكتوب فيها بالدهب فلها رآنى تبسم فقلت فائدة أصلع الله أمير المؤمنين قال فم وجدت هذين البينين في بعض خزائن بني أمية فاستحسنهما وقد أصنف إلهما ثالثا وأنشدنى :

إذا سد بابعنك من دون حاجة فدع الأخرى ينفتح ال بابها فان قراب البطن يكفيك ملؤه ويكفيك سوآت الأمور اجتنابها

أصابها حتى يدخل في مسلاته وليس عليه وزر ،وذكرت السرقة عنسد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي السرقة أقبح فغالوا المه ورسوله أعلم فقال إن أقبيحالسرقة أن يسرق الرجل من صلاته قالوا كيف سبرق الرجل من صلاته ؟ قال لايتم ركوعها ولا سجودها ولاخشوعيا ولا القسراءة فيها . وروى عن أن عمروبن الملاء أنه قرام للامامة فقال لاأصليه فلما ألحوا علیه کر فنشی علیه فقد مواإماما آخرفلما أفاق سئل فقال لما قلت استووا هتف بی هاتف هل استوبت أنت مع الله قط.وقال عليه السلام وإن العبد

ولاتك مبذالا لعرضك واجتنب ركوب الماصي يجتنبك عقابها

وقال عبد الله بن سلام لحكب مايذهب العلوم من قلوب العلاء بعد إذ وعوها وعادها قال الطبع وشره النفس وطلب الحوائج، وقال رجل للفضيل فسرلى قول كعب قال يطمع الرجل فالتى يطلبه فيذهب عليه دينه وأما الشره فشره النفس في هذا وفي هذا حتى لا عب أن يفوتها شيء وبكون لك إلى هذا حاجة وإلى هذا حاجة فاذا قضاها لك خزم أنفك وقادك حيث شاء واستمكن منك وخشعت له فمن حبك للدنيا سلمت عليه إذا مرت به وعدته إذا مرض لم تسلم عليه أنه عز وجل ولم تعده قه فلو لم يكن لك إليه حاجة كان خيرا لك ثم قال هذا خيرالك من ماثة حديث عن فلان عن فلان ، قال بعض الحكاء ، من عجيب أمر الانسان أنه لونودى بدوام البقاء في أيام الدنيا لم يكن في قوى خلقته من الحرص على الجمع أكثر عما قد استعمله مع قصر مدة التمتع وتوقع الزوال ، وقال عبد الواحد بن زيد : مرت براهب فقلت له من أين تأكل ؟ قال من يبدر اللطيف الحبير الذي خلق الرحا يأتها بالطحن وأوماً بيده إلى رحا أضراسه فسيحان القدر الحبير .

( بيان علاج الحرص والطمع والدواء الذي يكتسب به صفة القناعة )

اعلم أن هذا الدواء مركب من ثلاثة أركان: الصبر والعلم والعملو مجوع ذلك خسة أمور: الأول وهو العمل ، الاقتصاد في العيشة والرفق في الانفاق فمن أراد عز القناعة فينبغي أن يسد عن نفسه أبواب الحروج ما أمكنه ويرد نفسه إلى ما لا بد له منه فمن كثر خرجه واتسع إنفاقه لم تحكنه القناعة بل إن كان وحده فينبغي أن يقنع بثوب واحد خشن ويقنع بأى طعام كان ويقلل من الإدام ما أمكنه ويوطن نفسه عليه وإن كان له عيال فيرد كل واحد إلى هذا القدر فان هذا القدر يتبسر بأدنى جهد ويمكن معه الاجمال في الطلب والاقتصاد في الميشة وهو الأسل في القناعة ونعني به الرفق في الإنفاق وترك الحرق فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ أن الله يحب الرفق في الأم كله (١) و وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ ماعال من اقتصد (٢) ﴾ وقال صلى الله عليه والمنفر والفقر والمسلل في الرضا والفضب (٢) ﴾ وروى أن رجلا أبصر أبا الدرداء يلتقط حبا من الأرض وهو يقول: إن من فقهك رفتك في معيشتك وقال ابن عباس رضى الله عهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ الاقتصادوحسن رفتك في معيشتك وقال ابن عباس رضى الله عهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ الاقتصادوحسن السمت والهدى الصالح جزء من بضع وعشر بن جزءا من النبو ق ﴿ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ الميشة (٩) ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ من اقتصد أغناه الله ومن بذر أفقر مات ومن ذكر الله عزوجل الميشة (٩) ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ من اقتصد أغناه الله ومن بذر أفقر مات ومن ذكر الله عزوجل

(۱) حديث إن الله عب الروق في الأمر كله متفق عليه من حديث عائشة وقد تقدّم (۲) حديث ماعال من اقتصد أحمد والطبراني من حديث ابن مسعود ورواه من حديث ابن عباس بلفظ مقتصد (۳) حديث ثلاث منجيات خشية الله في السير والعلانية والقصد في الغني والفقر والعدل في الغنيب البزار والطبراني وأبو فعيم والبيهتي في الشعب من حديث أنس بسند ضعيف (٤) حديث ابن عباس الاقتصاد وحسن السعت والحمدي الصالح جزء من بضع وعشرين جزءا من النبوة أبو داود من حديث ابن عباس مع تقديم وتأخير وقال السعت الصالح وقال من خمسة وعشرين ورواه الترمذي وحسنه من حمديث عبد الله بن سرجس وقال التؤدة بدلي الحدى المالح وقال من أربعة (٥) حديث التدبير نصف العيشة رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس وفيه خلاد بن عيسى جها العقيلي ووثفه ابن معين

إذا أحسن الوضوء وصلى الصلاة لوقتها وحافظ على ركوعيا وسحودها ومواقبتها قالت حفظك الله كما حفظتني تمصعدتولها نور حق تنسى إلى المهاء وحتى تصل إلى الله فتشيفع الصاحبها وإذا أضاعها قالت ضيمك الله كما ضيعتني ثم صعدت ولهما ظلمة حق تنتهى إلى أبواب السهاء فنفلق دونهائم تلف كايلف الثوب الحلق فيضرب بها وجه صاحبها ﴾ وقال أبوسلمان الداران إذا وقف العبد في الصلاة يقول الله تعالى ارفعوا الحجب فها بيني وبين عبدى فاذا التفت يقول الله أرخوهافها بيني وبينسه وخلوا

عبدى وما اختار المنفسه . وقال أبوبكر الوراق ربما أصلى ركشان فأنصرف منهما وأناأستحي من الله حياء وجل انصرف من الزناقوله هذا لعظم الأرب عنده ومعرفة كل إنسان بأدب الصلاة على قدر حظه من القرب ، وقيسل لموسى بن جعفر إن الناس أفسدوا عليك المسلاة عمرهم بين مديك قال إن الدَّى أصلى له أقرب إلى من الله عشى بين بدى وقيلكان وبالعابدين على بن الحسين رضى الله عنهما إذا أراد أن غرج إلى العسبلاة لا يعرف من تغيرلونه

فيقال له فىذلك فيفول

أتدرون بين يدى

أحبه الله (١) وقال صلى الله عليه وسلم وإذا أردت أمرا فعليك بالتؤدة حتى عجمل الله لك فرجا وعرجا (٢) والتؤدة في الخالما يكف فلا ينبغي أن يكون هديد الاضطراب لأجل المستقبل ويسينه على ذلك قصر الأمل والتحقق بأن الرزق الله يقدرله لابد وأن يأتيه وإن لم يشد حرص فازشد الحرص ليست عي السبب لوصول الأرزاق بل يغيني أن يكون واثقا بوعد الله تمالي إذ قال عز وجل \_ ومامن دابة في الأرض إلا طي المدرزة باسوفاك لأن الشيطان يعده الفقر ويأمره بالفحشاء ويقول إن لم تحرص طي الجمع والادخار فريما تمرض وريما تعجز و عداج إلى احتال الذل في السؤال فلا يزال طول العمر يتعبه في الطلب خوفا من التمب وضحك عليه في احتال التعب نقدا مع الفقلة عن الله لتوهم تعب في ثاني الحال وريما لا يكون ، وفي مثلة قبل في احتال التعب نفق الساعات في جم ماله عناقة فقر فالذي فعل الفقر ومن ينفق الساعات في جم ماله عناقة فقر فالذي فعل الفقر

وقد دخل ابنا خالد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لحما ولاتياسا من الرزق ما تهزهزت ر.وسكما فان الانسان تلمه أمه أحمر ليس عليه قشر شم يرزقه افئه تعالى (٢) ، ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن مسعود وهو حزين فقال له ﴿ لاتكثر همك ماقدً ر يكن ومانرزق يأتك (١٠) ﴿ وقال صلى الله عليه وسلم وألاأيها الناس أجاوا في الطلب فانه ليس لعبد إلاما كتب له ولزيذهب عبد من الدنيا حق يأتيه ما كتب له من الدنياوهي راغمة (٥) ولا ينفك الانسان عن الحرس الإعسن ثقته بتدبير الله تعالى في تقدير أرزاق العباد وأن ذلك يحصل لامحالة معالاجمال في الطاب بل ينبغي أن بعلم أن رزق الله للعبد من حيث لاعتسب أكثر ذل الله تعالى ــ ومن يتق الله يجعل له عرجاو برزقه من حيث لاعتسب اذا انسد عليه باب كان ينتظر الرزق منه فلاينبغي أن يضطرب قلبه لأجله. وقال صلى الله عليه وسنر وأبي الله أن يرزق عبده الؤمن إلامن حيث لا يحتسب ( الله وقال سفيان اتق الله لهما رأيت تقيا محتاجا أى لايترك النق ذقدا لضرورته بل يلق الله فقاوبالسلمين أن يوصلوا إليه رزقه ، وقال للفضل الضي قلت لأعرابي من أبن معاشك قال نذر الحاج قلت ناذاصدروانبكي وقال لولم نعش إلامن حيث ندرى لم نعش . وقال أبو حازم رضي الله عنه وجدت الدنيا شيئين شيئا منهما هو لي فلن أعجله قبل وقته ولوطلبته بقوَّ ةالسموات والأرض وشيئًا منهما هو لغيري فلذلك لمأنله فها مضى فلا أرجوه فها بقي يمنع الذي لغيري مني كما يمنع الذي لي من غيري ففي أيَّ هذين أفي عمري فهذا دواء من جهة العرفة لابد منه لدفع تخويف الشيطان وإنذاره بالفقر . الثالث أن يعرف ما في الفياعة من عز ّ الاستغناء ومافى الحرص والطمع من الذل فاذا تحتّق عند ذلك انبعثت رغبته إلى القناعة لأنه (١)حديث من اقتصد أغناه الله الحديث المزار من حديث طلحة بن عبيد الله دون قوله ومن ذكر الله أحبه اللهوشيخه نيه عمران بن هارون البصرى قال الفهى شيخ لابسرف حاله أنَّى غير منكر

الله أحبه الله وشيخه فيه عمران بن هارون البصرى قال الذهبي شيخ لا يعرف حاله أن غبر منكر أي هذا الحديث ولأحمد وأبي يعلى في حديث لأبي سعيد ومن أكثر من ذكر الله أحبه الله . (٧) حديث إذا ردت أمرا فعليك بالتؤدة حتى يجعل الله فيه فرجا وغرجا رواه ابن البارك في البر والصلة وقد تقدم (٣) حديث لا تبأسا من الرزق ما نهزهزت رءوسكما الحديث ابن ماجه من حديث وسواء ابني خاله وقد تقدم (٤) حديث لا تكثر همك ماقد ريكن وما ترزق يأ تلك تاله لا بن مسعود أبو نعيم من حديث خاله بن رافع وقد اختلف في صحبته ورواه الأصفها في الترغيب والترهيب من رواية مالك بن عمرو المفافري مرسلا (٥) حديث ألا أيها الناس أجملوا في الطلب الحديث تقد مقبل والم عند عديث الإثارة عبده الومن الإمن حيث لا يحتمب ابن حبان في الضعفاء من حديث على إسناد واه ورواه ابن الجوزي في الومنوعات .

في الحرص لايخلو من تمب وفي الطمع لايخلو من ذل وليس في القناعة إلا ألم الصبر عن الشهوات والغضول وهذا ألم لايطلع عليه أحد إلا المؤوفيه ثواب الآخرة وذلك ممسا يضاف إليه نظرااناس وفيه الوبال والمأثم ثم يفوته عز النفس والقدرة على متابعة الحق فان من كثر طمعه وحرصه كثرت حاجته إلى الناس فلا يمكنه دعوتهم إلى الحق ويلامه المداهنة وذلك يهلك دينه ومن لايؤثر عز النفس طي شهوة البطن فهو ركيك العقل ناقس الإيمان قال صلى الله عليه وسلم ﴿ عزَّ المؤمن استفناؤه عن الناس (١) ﴾ فني القناعة الحرية والعز ، ولذلك قيل استفن عمن شئت تكن نظيره واحتج إلى من عُنْتُ تَكُن أُسِرِه وأحسن إلى من شئت تكن أميره . الرابع أن يكثر تأمله في تنع المهود والنصارى وأراذل الناس والحقق من الأكراد والأعراب الأجلاف ومن لادن لهم ولاعقل ثم ينظر إلى أحوال الأنبياء والأولياء وإلى محت الحلفاء الراشدين وسائر الصحابة والتابدين ويستمع أحاديثهم ويطالع أحوالهم وغير عقله بين أن يكون على مشاسة أراذل الناس أو على الاقتداء بمنهوأعرأصناف الحلق عند ألله حتى يهون عليه بذلك الصبر على الضنك والقناعة باليسبر فانه إن تنعرفي البطن فالحارأ كثراً كلا منه وإن تنع في الوقاع فالحُرْير أطي رتبة منه وإن تُزين في اللبس والحيل فني اليهودمن هو أطي زينة منه وإن قنع بالقليل ورضي به لم يساهمه في وتبته إلا الأنبياء والأولياء.الحامسأن يفهمما في جم المسال من الخطر كا ذكر نافي آفات السال وماقيه من خوف السرقة والنهب والمنياع ومافى خلو اليدمن الأمن والفراغ ويتأمل ماذكرناه في آفات السال مع ما يفو ته من المدافعة عن باب الجنة إلى خمسها به عام فانه إذا لم يقنع بما يكفيه ألحق بزمرة الأغنياء وأخرج مِن جريدة الفقراء ويتم ذلك بأن ينظر أبدا إلى من دونه في الدنيا لا إلى من فوقه فان الشيطان أبدا يصرف نظره في الدنيا إلى من فوقه فيقول لمتفتر عن الطلب وأرباب الأموال يتنعمون في الطاعم والملابس ويصرف نظره في الدين إلى من دونه فيقول ولم تضيق على نفسك وعجاف الله وفلان أعلم منك وهو لانجاف الله والناس كلهم مشغولون بالتنع فلم تريد أن تتميز عنهم . قال أبو ذر أوصائي خَلِيلي صاوات الله عليه أن أنظر إلى من هو دوني لا إلىمن هوفوق (٢٠) أى في الدنيا . وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عايه وسلم ﴿ إِذَا نَظُرُ أَحَدَكُمُ إِلَى مَنْ فَضَلَهُ الله عليه في السال والحاق فلينظر إلى من هو أسفل منه بمن فضل عليه (٣٠ » فيهذه الأمور يقدر على ا كتساب خلق الفناعة وعماد الأمر الصبر وقصر الأمل وأن يعلم أن غاية صبره في الدنيا أيام قلائل للتمتع دهرا طويلا فيسكون كالمريض الذي يصبر على مرارة الدواء لشدة طعمه في انتظار الشفاء . ( بيان فضيلة السخاء )

اعلم أن المسال إن كان مفقودا فينبغى أن يكون حال العبد القناعة وقلة الحرص وإن كان موجودا فينبغى أن يكون حاله الإيثار والسخاء واصطناع المعروف والنباعد عن الشبح والبخل فان السخاء من أخلاق الأنبياء عليهم السلام وهو أصل من أحول النجاة ، وعنه عبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال و السخاء شجرة من شجر الجنة أغصانها متدلية إلى الأرض فمن أخذ بغصن منها قاده ذلك

(۱) حديث عز الؤمن استفناؤه عن الناس الطبراني في الأوسط والحاكم وصححاسناده وأبو الشيخ في كتاب الثواب وأبو نعيم في الحلية من حديث سهل بن سعد أن جبريل قاله للنبي صلى الله عليه وسلم في أثناء حديث وفيه زفر بن سامان عن محمد بن عيينة وكلاها مختلف فيه وجعله القضاعي في مسند الشهاب من قول النبي صلى الله عليه وسلم (۲) حديث أبي ذر أوصاني خايلي صلى الله عليه وسلم أن أنظر إلى من هو دوني ولاأنظر لمن هو فوقي أحمد وابن حبان في أثناء حديث وقد تقدم (۳) عديث أبي هريرة إذا نظر أحدكم إلى من فضله الله عليه في المسال والحلق فاينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل منه من فضل منه من فضل عليه مثفق عليه وقد تقدم

من أريد أن أقف. وروی عمار بن یاسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا لايكتب للعبد من صلاته إلا ما يعقل عوقد ورد فی لفیظ آخر و منکم من یصلی الصلاة كاملة ومنكم من يصلى النصف والثلثوالربعوالخس حتى يبلغ العشر ۽ قال الحواص نبغي الرجل أن ينسوى توافله لنقصان فرائضه فان لم ينوها لم محسب له منها شي . بلغنا أن الله لا يقيسل نافلة حق تؤدى فريضة يقول الله تعالى :مثاكم كمثل العبيد السوء بدأ بالمدية قبسل قضاء الدين ، وقال أيضا انقطم الحلق عن الله

النصن إلى الجنة (١) \* وقال جار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ قَالَ جِرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ الله تعالى إن هــــقـا دبن ارتضيته لنفسى ولن يصلحه إلا السخاء وحسن الحلق فأكرموه بهما ما استطمتم 🗥 » وفي رواية ﴿ فَأَكْرِمُوهُ بِهِمَا مَا صِبْتِمُوهُ ﴾ وعن عائشة الصديقية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ماجبل الله تعالى ولياله إلا على حسن الحلق والسخاء (<sup>٣)</sup>» وعن جابر ظل ﴿ قِيلَ يَارِسُولَ اللَّهُ أَي الْأَعْمَالُ أَضْلُ ؟ قالَ الصبر والسياحة (4) ﴾ وقال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ خلقان يجبهما الله عز وجل وخلقان يبغضهما الله عزوجل فأما اللذان يحبهما الله تعالى فحسن الحلق والسخاء وأما اللذان يبغضهما اللهفسوءالحلقوالبخلوإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله في قضاء حوائج الناس (٥) ﴾ وروى للقدام بن شريح عن أبيه عن جده قال ﴿ قَلْتَ يَارِسُولُ اللَّهُ دَلَىٰ عَمْلُ مَدْخَلَىٰ الْجَنَّةُ قَالَ إِنْ مِنْ مُوجِبَاتُ الْمُفْرَةُ بِذَل الطَّعَامِوإقْصَاء الملام وحسن الكلام 🗥 » وقال أبو هربرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ السخاءشجرة في الجنة فمن كان سخيا أخذ بنصن منها فلم يتركه ذلك النصن حق يدخله الجنة والشع شجرة في النار فمن كان شحيحا أخذ بغسن من أغصائها فلم يتركه ذلك النصن حتى يدخله النار <sup>(٧)</sup>»وقال.أبوسميد الحدري قال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ يقول الله تعالى اطلبوا الفضل من الرجماءمن عبادي تعيشوا في أكنافهم فاني جملت فيهم رحمق ولا تطلبوه من القاسية قلوبهم فاني جملت فيهم سخطي (٨) ، (١) حديث السخاء شجرة في الجنة الحديث ابن حبان في الضعفاء من حديث عائشة وابنُ عدى والدار قبلني في للمتجاد من حديث أبي هريرة وسيأتي بعده وأبو نعيمن حديث جابروكلاهماضيف ورواه ابن الجوزي في للوضوعات من حديثهم ومن حديث الحسين وأبي سعيد (٧) حديث جابر مرفوعا حكاية عن جبريل عن الله تعالى إن هذا دين رضيته لنفسى ولن يصلحه إلا السخاء وحسن الحلق الدار قطني في الستجاد وقد تقدم (٣) حديث عائشةماجمل الله و اياله إلاعي السخاءوحــن الحلق الدارقطني في المستجاد دون قوله وحسن الحلق بسند ضعيف ومن طريقه أبن الجوزى في الموضوعات وذكره بهذه الزيادة أبن عدى من رواية بقية عن يوسف بن أبى السفو عن الأوزاعي عن الزهرى عن عروة عن عائشة ويوسف ضعيف جدا (٤) حديث جابر أي الإيمان أفضل قال الصبروالساحة أبو يملي وابن حبان في الضمفاء بلفظ سئل عن الإيمان وفيه يوسف بن محمد بن التسكدر ضعفه الجمهور ورواه أحمد من حديث عائشة وعمرو بن عنبسة بلفظ ما الايمسان قال الصبر والساحةوفيه شهر بن حوشب ورواه البهيق في الزهد بلفظ أي الأعمال أفضل قال الصبر والسهاحة وحسن الحلق وإسناده صحيح (٥) حديث عبد الله بن عمرو خلقان يحبهما الله وخلقان يبغضهما الله فأما اللهان يحبهما الله فحسن الحلق والسخاء الحديث أبو منصور الديلمي دون قول في آخره وإذا أرادالله بعبد خيرا وقال فيه الشجاعة بدل حسن الحلق وفيه عجد بن يونس الكديمي كذبه أبو داود وموسى ابن هارون وغيرها ووثقه الخطيب وروى الأصفهائى جميعالحديث موقوفاطى عبداللهبن عمرووروى الديلمي أيضا من حديث أنس إذا أراد الله بعيد، خيرا صير حوائج الناس إليه وفيه بحي بن شبيب ضعفه ابن حبان (٦) حديث القدام بن شريح عن أبيه عن جده إن منموجبات الغفرة بذَّل الطعام وإفشاء السلام وحسن الكلام الطبرائى بلفظ بذل السلام وحسن الكلام وفيروايةله يوجب الجنة إطعام الطعام وإفتاء السلام وفي رواية له عليك عسن الكلام وبدّل الطمام (٧) حديث أني هريرةالسخاءشجرة في الجنة الحديث وفيه والشع شجرة في النار الحديث الدار قطني في للستحادوقيه عبدالمز زن عمران الزهري ضعيف جدا (٨) حديث أي سعيد يعول الله تعالى اطلبوا الفضل من الرحماء من عبادي تميشوا في أحكنافهم الحديث ابن حبان في الضعاء والحرائطي في مكارم الأخسلاق والطيراني

تعالى بخسلنسين إحداعا أتهم طلبوا التوافل وضيموا القرائض والثائية أنهسم عملوا أعمالا بالظواهر ولم بأحدوا أنفسهم بالصدق فيها والصم لحا وأني الله ته لي أن بقبل من عامل عملا إلابالصدق وإصابة الحق وفتيح العين في الصيالة أولى من تغميض العين إلا أن ينشتت همه بتفريق النظر فيغمض المعن للاستعانة على الحشوع وإن تناءب في الصلاة يغم شفتيه يقسدر الامكان ولايازق ذقنه بصدره ولا تراحم في الصلاة غيره قيل ذهب المزحوم بصلاة المزاحم وقيل من ترك السف الأولو مخافة أن يضبق

وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى ألله عليه وسلم وتجافوا عن ذنب السخى فان الله آخذيده

كلًّا عَبُر (١٠) وقال ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم والرزق إلى مطعم الطعام أسرع من السكين إلى ذروة البعير وإن الله تعالى ليباهى بمطعم العامام لللائسكة عليه السلام (٢٣) وقال صلى الله عليه

ابن زيدالحمن منعه الأزدى (٩) حديث الحلالى آتى النبي صلى الله عليه وسلم بأسرى من بنى العنبر فأمر بقتلهم وأفرد منهم رجلا الحديث وفيه فان الله شكرله سخاء فيه لم أجدله أصلا (٧) حديث إن لكل شيء مجرة وهرة المعروف تعجيل السراح لم أقف له طئ أصل (٨) حديث نافع عن ابن عمر طعام الجواد دواء و طعام البخيل داء ابن عدى والدار قطنى فى غرائب مالك وأبو على العمد فى فعواليه وقال رجاله

وسلم ﴿إِنَّ اللَّهُ جِواد عِبِ الجُودُ وَيُحِبُ مَكَارِمُ الْأَخَلَاقُ وَيَكُرُهُ سَفْسَافُهَا ٣٠ وقال أنس وإنرسول بين جبلين من شاء الصدقة فرجع إلى قومه فقال ياقوم أسلموا فان عمدا يسطى عطاء من لا فخاف الفاقة (1)، وقال أبن عمر قال صلى الله عليه وسلم وإن أنه عبادا يختصهم بالنعم لمنافع العبادلمن غل بنلك المنافع على العباد تقلمها الله تعالى عنه وحوَّلُما إلى غيره (٥) ﴿ وعن الْحَلَالَى قَالَ وَآتَى رسولَالله صلى الله عليسه وسلم بأسرى من بن العنبر فأص بقتلهم وأفرد منهم رجلا فقال على بن أبي طالب كرم الله وجهه يارسول الله الرب واحد والدين واحد والدنب واحد فمابال هذا من بينهم ٢ قتال صلى الله عليه وسلم نزل طيجبريل فقال اقتل هؤلاء واترك هذا قان الله تعالى شكرله سخاءفيه (٢٠) وقال صلى الله عليه وسلم ﴿إِن لَكُلُ شَي مُرة وتمرة المعروف تسجيل السراح(٢) عوعن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام الجواددواءوطعام البخيل داء (٨) ﴿ وَقَالُ صَلَّى اللَّهُ عَليه وسلم في الأوسط وفيه عجدين مهوان السدى الصغير ضعيف ورواه العقيلي في الضعفاء فحله عبدالزحمن السدى وقال إنه جهول وتابع عجد بن مهوان السدى عليه عبد الملك بن الحطاب وقد غمزه ابن القطان وتابعه عليمه عبد النفار بن الحسن بن دينار قال فيه أبو حاتم لابأس بحديثه وتكامفيه الجوزجاني والأزدي ورواه الحاكم من حديث على وقال إنه صحيح الاسنادوليس كاقال(١)حديث ابن عباس تجافوا عن ذنب السخى فان الله آخذيده كليا عثر الطبراني في الأوسطوا لحرائطي في مكارم الأخلاق . وقال الحرائطي أقيلوا السخي زلته وفيه ليث من أنى سلم مختلف فيه ورواه الطبراني فيه وأبو نعيم من حديث الن مسعود نحوه باسناد منعيف ورواه ابن الجوزى في للوضوعات من طريق الدار تطني (٣) حديث ابن مسعود الرزق إلى مطعم الطه مأسرع من السكين إلى ذروة البعير الحديث لم أجده من حديث ابن،مسعود ورواه ابن ماجه من حديث أنس ومن حديث ابن،عباس بلفظالحير أسرع إلى البيت الذي يغشى وفي حديث ابن عباس يؤكل فيهمن الشفرة إلى سنام البعير ولأبي الشيخ في كتاب الثواب من حديث جابر الرزق إلى أهل البيت الذي فيه السخاء الحديث وكلها ضعيفة (٣) حديث إن الله جواد عجب الجود ويحب معالى الأموروبكر مسفسافها الخر أثطى في مكارم الأخلاق من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز وهذا مرسل وللطبراني في السكبير والأوسطو الحاكموالبهني من حديث سهل بن سعد إن الله كريم يحب السكرم ويحب معالى الأمور وفي السكبير والبهتي معالى الأخلاق الحديث وإسناده صحيح وتقدم آخر الحديث في أخلاق النبوة (٤) حديث أنس لم يسأل على الاسلام شيئا إلا أعطاه فأتاه رجل فسأله فأمر له بشاء كثير بين جبلين الحديث مسلم وتقدم في أخلاق النبوَّة (٥) حديث ابن عمر إن أنه عبادا بخصهم بالنعم لمنافع العباد الحديث الطبراني في الكبير والأوسط وأبو نسيم وفيه محمد بن حسان السمق وفيه لين ووثقه ابن معين يرويه عن أبى عثمان عبدالله

طي أهله قنام في إلثاني أعطاء الله مثل ثواب الصف الأول من غير أن ينقص من أجورهم شی وقبل إن إراهم الخليل عليه السلام كان إذا قام إلى المسلاة يسمم خفقان قلبه من ميل ، وروت عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمع من صدره أزيز كأزيز المرجل حتى كان يسمع في بعض سكك الدينة. وسئل الجنيد عافريشة المسلاة 1 قال قطم الملائق وجمع الهم والحضور بين يدىاقه وقال الحسن ماذا يعز عليك من أمر دينك إذا هانت علياك ملاتك . وقل أوحى الله تسالي إلى بعض

« من عظمت نعمة الله عندم عظمت مؤنة الناس عليه (١) » أفن لم محتمل تلك المؤنة عرض تلك النعمة الزوال . وقال عيسي عليه السلام : استكثروا منشي لاتأكه التار قيلوماهوقالالمروف. وقالت عائشة رضي اقد عنها قال رسول الله عليه و الجنة دار الأسخياء (٧٧) يه وقال أبوهر برة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِن السخى قريب من الله قريب من الجنة بعيد من النار وإن البخيل بعيد من أنى بعيد من الناس بعيد من الجنة قريب من النار وجاهل سخى آحب إلى الله من عالم غيل وأدوأ الداء البخل (٣) يهوقال صلى الله عليه وسلم ﴿ اصنع العروف إلى من هو أهله وإلى من ليس بأهله فإن أسبت أهله فقد أسبت أهله وإن لم تسب أهله فأنت من أهله (٤) ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ بدلاء أمن لم يدخلوا الجنة بصلاة ولاصيام والكن دخلوها بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصم للسلمين (٥) وقال أبو سميد الحدري فالبرسول المناصلي الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ الله عز وجل جمل للمعروف وجوها من خلقه حبب إليهم للمروف وحبب إليهم فاله ووجه طلاب المروف إليهم ويسر عابهم إعطاءه كما يسر الغيث إلى البلدة الجدبةفيحيهاو يحىبه أهلها (٢) وقال ﴿ إِلَّهُ ﴿ كُلُّ مَمْرُوفَ صَدَقَةً وَكُلُّ مَا يَفْقَ الرَّجِلُّ عَلَى تَفْسَهُ وَأَهْلُهُ كَتَبِ لِمِصَدَقَةُ وَمَاوَقَى به الرجل عرضه فهو 4 صدقة وما أنفق الرجل من نفقة فعلى أنَّه خلفها ٧٦ ، وقال صلى الله عليه وسلم «كل معروف صدقة والمدال على الحير كفاعله والله يحب إغاثة اللهفان (A) ، وقال صلى الله عليه وسلم ثقات أعة قال ابن الفطان وإنهم لمشاهير ثقات إلا مقدام بن داود فان أهل مصر تسكلموا فيه . (١) حديث من عظمت نعمة الله عليه عظمت مؤنة الناس عليه ابن عدى وابن حبان في الضغاء من حديث معاذ بلفظ ما عظمت نسمة الله على عبد إلا ذكره وفيه أحمد من مهران قال أبو حاتم جهول والحديث باطل ورواه الحرائطي في مكارم الأخلاق من حديث عمرياسنا دمنقطم وفيه خليس ابن عمد أحد للتروكين ورواه العقيلي من حديث ابن عباس قال ابن عدى بروى من وجوه كلما غير محفوظة (٧) حديث عائشة الجنة دار الأسخياء ابن عدى والدار قطني في الستحاد والحر ائطي قال الدار قطني لايصع ومن طريقه رواه اين الجوزي في الموضوعات . وقال الذهبي حديث منسكر ماآفته سوى جعدر . قلت رواه الدار قطني فيه من طريق آخر وفيه محدين الوليد الموقري وهو ضعيف جدا (٣) حديث أبي هربرة إن السخى قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة الحديث الترمذى وقال غريب ولم يذكر فيه وأدوأ الداء البخل ورواء بهذه الزيادة الدار قطنى فيه (٤) حديث اصنع المروف إلى أهله وإلى من ليس من أهله الدار قطني في المستجادمن رواية جعفر ابن عمد عن أبيه عن جدَّه مرسلا وتقدُّم في آداب المبيشة (٥) حديث إن بدلاء أمتي لم يدخلوا الجنة بصلاة ولاصيام ولسكن دخاوها بسهاحة الأنفس الحديث المدار قطني في المستجاد وأبو بكرين لال في مكارم الأخلاق من حديث أنس وفيه محمد من عبد العزيز المبارك الدينوري أورد ابن عدى له مناكير وفي المزان إنه ضعيف منسكر الحديث ورواه الحرائطي في مكارم الأخلاق،من-حديث أني سعيد نحوه وفيه صالح المرى متكلم فيه (٦) حديث أبي سعيد إن الله جعل الدمروف وجوها من خلقه حب إليهم العروف الحديث الدار قطني في الستجاد من رواية أن هرون العبدعنه وأبوهرون ضعيف ورواه الحاكم من حديث على وصعحه (٧) حديث كل معروف صدقة وكل ما أنفق الرجل على نفسه وأهله كتب له صدقة الحديث النءدى والدارقطني في السنجاد والحرائطي والسبق في الشعب من حديث جابر وفيه عبد الحيد بن الحسن الحلالي واتمه ابن معين وضعفه الجهوزوالجلة الأولى منه عندالبخارى من حديث جابر وعند مسلم من حديث حذيفة (٨) حديث كل معروف مدقة والدال على الخير كفاعله

الأنبياء فقال إذا دخلت السلاة فهبلي من قلبك الحشوع ومن بدنك الحضوع ومن عينك الدموع فانى قريب . وقال أبوالحير الأقطعرأيت رحول الله صلى الله عليه ومسلم في للنام فقلت يا رسسول الله أوصني فقال وباأبا الخبر عليك بالصلاة فأنى انستو سیت ری فأوصاني بالسلاةوقال لي إن أنرب ماأكون منك وأنت تصلي ، وة ل ابن عباس رضي الله عنهما وكمتان في تفكر خبر من قيام لِلة. وقبل إن عد ابن يوسف الفرغاني رأى حاعا الأصم واقفا يعظ الناسفقال له يا حاتم أراك تعظ

وكل معروف فعلته إلى غنى أو فقير صدقة (١) » وروى أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه المسلام لا تقتل السامرى فانه سخى وقال جابر و بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا عليهم قيس بن سعد ابن عبادة فجهدوا فنحر لهم قيس تسع ركائب فحدثوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال مسلى الله عليه وسلم إن الجود لمن شيعة أهل ذلك البيث (٢) » . الآثار : قال على كرم الله وجهه إذا أقبلت عليه الدنيا فأختى منها فاتها لاتنتى وأنشد :

لاتبخان بدنيا وهى مقبسلة فليس ينقسها التبذير والسرف وإن تولت فأحرى أن تجوديها فالحد منها إذا ما أدبرت خلف

وسأل معاوية الحسن بن على رضي الله عنهم عن للروءة والنجدة والسكوم فقال أماللروءة فحفظ الرجل دينه وحفره نفسه وحسن قيامه بضيفه وحسن النازعة والاقدام في السكراهية . وأما النجدةفاللسب عن الجار والسبر في للواطن وأما السكرم فالتبرع بالمروف قبل الدؤ الوالإطمام في الحلوالر أفة السائل مع بذل النائل. ورفع رجل إلى الحسن بن على رضي الله عنهما رقعة فقال حاجتك مقضية فقيل له يا أبن رسول الله لو نظرت في وقعته شمرددت الجواب طي قدر ذلك فقال يسأ لني الله عزوجل عن ذل مقامه بين يدى حق أقرأ رقته . وقال ابن السماك حجبت لمن يشترى للماليك عساله ولا يشترى الأحرار بمروفه . وسئل بعض الأعراب من سيدكم نقال من احتمل هتمناوأعطى ماثلناوأغضى عن جاهلنا. وقال على بن الحسين رخى الله عنهما من وصف يبدل ماله لطلابه لم يكن سخياو إعساالسخي من يبتدى. بحقوق الله تعالى في أهل طاعته ولا تنازعه نفسه إلى حبالشــكرله إذا كان يقينه بثواب الله تاما. وقيل الحسن البصري ما السنفاء ؟ فقال أن تجود عسائك في الله عز وجل قيل فما الحزم؟ قال أن عنم ما لك فيه قيل أما الاسراف ؟ قال الانفاق لحب الرياسة . وقال جعفر الصادق رحة الله عليه لامال أعون من العقل ولا مصيبة أعظم من الجهل ولامظاهرة كالمشاورة ألاوإن الله عز وجل تقول: إنى جواد كرم لا مجاور في فتيم واللؤم من السكفر وأهل السكفر في النار والجودوالسكرممن الإيمانوأهل الإيمان في الجنة. وقال حَدَيْفَةُ رَضَىاللَّهُ عَنْفُرَبِ قَاجِرٌ فِي دَيْنَهُ أَخْرَقِي فِي مَعَيْشَتُهُ يَدْخُلُ الْجُنَّةُ بِسَهَاحَتُهُ . وروى أَنْ الأَحْنَفُ بِنَ قيس وأى وجلا في يده درهم فقال لمن هذا الدرهم فقال لي فقال أما إنه ليس فك حق يخرجمن يدك وفي معناء قيل : أنت المسال إذا أمسكته فاذا أنفقته فالمسال الك

وحى واصل بن عطاء الغزال لأنه كان يجلس إلى الغزالين فاذا رأى امرأة صيفة أعطاها عيثا. وقال الأصمعى كتب الحسن بن على إلى الحسين بن على رضوان الله عليهم يشب عليه في إعطاء الشعراء فسكتب إليه خير المسال ما وقى به العرض. وقيل لسفيان بن عبينة ما السسخاء قال السخاء البر" بالإخوان والجود بالمسال. قال وورث أبى خسين ألف درهم فبعث بها صررا إلى إخوانه. وقال قد كنت

والله عب إغاثة اللهفان الدار قطنى فى الستجاد من رواية الحجاج بن أرطاة عن عمروبن شعيب عن أيه عن جده والحجاج ضيف وقد جاء مفرقا فالجلة الأولى تقدمت قبله والجلة الثانية تقدمت في المن حديث أنس وغيره والجحلة الثائنة رواها أبو يعلى من حديث أنس أيضا وفهاز يادالنميرى ضيف من حديث أنس أيضا وفهاز يادالنميرى ضيف (١) حديث كل معروف قطته إلى غنى أو فقير صدقة الدار قطنى قيه من جديث أبى سعيد وجابر والطبرائي والحرائطي كلاها في مكارم الأخلاق من حديث ابن مسعود وابن منبع من حديث ابن عمر باسنادين ضيفين (٧) حديث جابر بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا عليم قيس بنسمد ابن عبادة فجهدوا فنحر لهم الحديث وفيه فقال إن الجود لمن سيمة أهل ذلك البيت الدار قطنى فيه من رواية أبى حزة الحيرى عن جابر ولا يعرف احمه ولا حاله .

الناس التحسن أن تملى اقال تبرقال كيف تعنلى ؟ قال أنوم الأمر وأمشى بالخشمة وأدخل بالميبة وأكبر بالعظمة وأقرأ بالترتيل وأدكع بالخشوع وأسدجد بالتواضع وأقعد فلتشهد بالمخام وأسلم ط السنة وأسلمها إلى ربي وأحفظها أيام حيانى وأرجع باللومعلى تفسى وأخاف أن لا تقبل منى وأرجو أن تقبل منى وأنا بين الحوف والرجاء وأشكر من على وأعلها من سألنى وأحمد ربى إذ هدائي فقال محد من يوسف مثلك يصلح أن يكون واعظاوقوله تسالي ـ لا غربوا العنالة وأثم سكارى

أسأل الله تعالى الأخوانى الجنة فى صلاتى أفأ بخل عليهم بالمال . وقال الحسن بذل الجههود فى بذل الوجود منهمى الجود . وقيل لبعض الحكاء من أحب الناس إليك قال من كثرت أياديه عندى قبل فان لم يكن قال من كثرت أيادى عنده . وقال عبد العزيز بن مروان إذا الرجل أمكنى من نفسه حتى أضع معروفى عنده فيده عندى مثل يدى عنده وقال المهدى لشبيب بن شبة كيف رأبت الناس فى دارى قة ل يأمير المؤمنين إن الرجل منهم ليدخسل واجيا و يخرج واضيا وعمل متمثل عند عبد الله بن جعفر فقال :

إن الصنيعة لا تكون صنيعة حق يصاب بها طريق المصنع فاذا اصطنعت صنيعة فاعمد بها فه أو الدوى القرابة أودع

فتمال عبد الله بن جمفر إن هذين البيتين ليبخلان الناس ولسكن أمطر المعروف مطرا فان أصاب السكرام كانوا له أهلا وإن أصاب اللئام كنت له أهلا .

(حكايات الأسخياء)

عن محمد بن المنكدر عن أم درة وكانت تخدم عائشة رضي الله عنها قالت إن معاوية بعث إليها بمال في غرارتين ثمانين ومائة ألف درهم فدعت بطبق فجلت تقسمه بين الناس فلماأمستة لت ياجارية هلمي فطوري فجاءتها مخنز وزيت فقالت لها أم درة مااستطمت فها قسمت اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحما نفطر عليه فقالت لوكنت ذكرتيني لفعلت . وعن أبان بن عنمان قال أراد رجل أن يضار عبيد الله بن عباس فأتى وجوه قريش فقال يقول لكي عبيد الله تغدوا عندى اليوم فأتوه حتى ملؤا عليه الدار فقال ماهسذا فأخبر الحبر فأمر عبيد الله بشراء فاكمة وأمر قوما فطبخوا وخبزوا وقدمت الفاكهة إليهم فلم يفرغوا منها حتى وضمت الوائد فأكلوا حتىصدروافقال عبيدالله لوكلائه أو ،وجود لنا هذا كل يوم قالوا نعم قال فليتغذ عندنا هؤلاء في كل يوم . وقال مصعب بن الزبير حج معاوية فلما انصرف مر بالمدينة فقال الحسين بن على لأخيه الحسن لاتلقه ولا تسلم عليه فاسا خرج معاوية قال الحسن إن علينا دينا فلا بد لنا من إتيانه فركب في أثره ولحقه فسلم عليه وأخبره بدينه فمروا عليه ببختي عليسه تمانون ألف دينار وقد أعيا وتخلف عن الابل وقوم يسوقونه فقال معاوية ماهذا فذكر له فقال اصرفوه بما عليه إلى أنى محمد . وعن واقد بن محمدالواقدي قال حدثني أبي أنه رفع رقمة إلى المأمون يذكر فهاكثرة الدمن وقلة صره عليه فوقع المأمون على ظهر رقمته إنك رجل اجتمع فيك خصلتان السخاء والحياء فأما السخاء فهو الذى أطلق مافى يديك وأما الحياء فهو الذي عنمك عن تبليفنا ما أنت عليمه وقد أمرت لك بمائة ألف درهم فان كنت قد أصبت فازدد في بسط يدك وإن لم أكن قد أصبت فجنايتك على نفسك وأنت حدثتني وكنت على قضاء الرشيد عن محمد بن اسحق عن الزهرى عن أنس ﴿ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير بن العوام يازيير اعلم أن مفاتيح أرزاق العباد بازاء العرش بيعث الله عز وجل إلى كل عبد بقدر نفقته فمن كثر كثر له ومن قلل قلله وأنت أعلم(١) يه قال الواقدى فوالله لمذاكرةالمأمون إياى بالحديث أحب إلى من الجائزة وهي مائة ألف درهم . وسأل رجل الحسن بن على رضي الله عنهما حاجة فقال له بإهذا حق سؤالك إياى بعظم لدى ومعرفتي عـا عجب لك تـكبر على ويدى تعجز عن نبلك عـاأنت أهله والكثير في ذات الله تعمالي قليل وما في ملكي وفاء لشكرك فان قبلت الميسور ورقعت

قيل من حب الدنيا وقيل من الاهتام وقال غليه السلام ومنصل وكمتين ولم يحدث قسه بشيء من الدنيا غفر الله له ماتقدم من دنبه ۽ وقال أيضا وان الصلاة تمسكن وتواضع وتضريح وتنادم وترفع يديك ونقول : اللهم اللهم فمن لايقدل ذلك فهى خداج »أى ناقصة وقد وردأن الؤمن إذا نوطأ للصلاة تباعد عنب الشيطان في أقطار الأرضخو فامنه لأنه تأهبالدخولعلي اللك فاذا كبر حجب عنسه إبليس قيل يشرب بينسه وبينه سرادق لاينظر إليه وواجهه الجبار بوجهه فاذاقال الله أكبر اطلع لللك في قلبه فاذا لم

اهله والسخير في ذات الله تعمالي قايل وما في ملسكي وفاء لشسكرك فان قبلت اليسور ورفعت (١) حديث أنس يازبير اعلم أن مفاتيح أرزاق العباد بازاء العرش الحديث وفي أوله قصة مع المأمون الدار قطني فيه وفي إسناده الواقدي عن محد بن استحاق عن الزهري بالمنعنة ولا يصح .

عنى مؤنة الاحتمالوالاهتمام لما أتسكلفه من واجب حقك ضلت فقال با ابن رسول الله أقبلوأشكر العطية وأعذرعي للنع فدها الحسن بوكيله وجمل يحاسبه على تفقاته حتى استقصاها فقال هات الفضل من الثلثائة ألف درهم فأحضر خمسين ألفا قال أسا فعلت بالحسمائة دينار قال عي عندي قال أحضرها فأحضرها فدفع الدنائير والدراهم إلى الرجل وقال هات من محملهالك فأتاه معالين فدفع إليه الحسن رداءه لكراء الحالين نقال له مواليه والله ماعندنا درهم فقال أرجوا أن يكون لي عندالله أجرعظيم. واجتمع قراه البصرة إلى ابن عباس وهو عامل بالبصرة فقالوا لناجار صوام قوام يتمنى كلواحدمنا أن يكون مثله وقد زوج بنته من ابن أخيه وهو فتير وليس عنده ما يجهزها به فقام عبد الله بن عباس فأخذ بأيديهم وأدخلهم داره وكتح صندوقا فأخرج منه ست بعو فقال احملوا لحملوا فقال ابن عباس ما أنسفناه أعطيناه ما يشغله عن قيامه وصيامه ارجعوا بنا نكن أعوانه على تجهيزها ظيس الدنيا من القدر مايشغل مؤمنا عن عيادة ربه وماينا من السكير ما لا نخدم أولياء الله تعالى ضمل وضلوا . وعكى أنه لما أجدب الناس بمصر وعب الحيد بن سعد أميرهم فقال والمُعالَمُ عنه الشيطان أنى عدوه فنال محاويجهم إلى أن رخست الأسعار ثم عزل عنهم فرحل والتجار عليه ألف ألف درهم فرههم بها حلى نسائه وقيمتها خسهائة ألف ألف فلما تعذر عليه ارتجاعها كتب إليم ببيهما ودفع القاضل منها عن حقوقهم إلى من لم تناه صلاته . وكان أبو طاهر بن كثير شيميا فقال لهرجل محق على بن طالب لما وهبت لى تحلتك بموضع كذا وكذا فقال قد فعلت وحقه لأعطينك مايليها وكان ذلك أضاف ماطلب الرجل وكان أبوم، ثد أحد الكرماء فمدحه بعض الشعراء فاللشاعرة وافي ماعندي ما أعطيك ولكن قدمني إلى القاضي وادَّع طيٌّ بشرة آلاف درهم حتى أقراك بها ثم احبسني فان أهلي لايتركوني محبوسا فغمل ذلك فلم يمس حق دفع إليه عشرةآلاف،درهموأخرج أبو ممثد من الحبس . وكان معن بن زائدة عاملا على المراقين بالبصرة فحضر بابه شاعر فأقام مدة وأراد الدخول على ممن فلم يتهيأ له فقال يوما لبعش خدامِممن إذا دخل الأمير البستان فعرفني فلما دخل الأمير البستان أعلمه فكنب الشاعر بيتا على خشبة وألقاها في الماء الدي يدخل البستان وكان معن طي رأس الماء ظما بصر بالخشبة أخنها وقرأها فاذا مكتوب عليها:

أيا جود معن تاج معنا بحاجق فحالى إلى معن سواك عفيم فقال من صاحب هذه قدعى بالرجل تقال له كيف قلت ققاله فأمرله بشر بدر فأخذها ووضع الأمير الحشبة تحت بساطه قصاكان اليوم الثانى أخرجها من تحت البساط وقرأها ودعا بالرجل فضكر وخاف أن يأحذ منه ماأعطاه غرج فلماكان فى اليوم مائة ألف در هم قلما أخلها الرجل فضكر وخاف أن يأحذ منه ماأعطاه غرج فلماكان فى اليوم الثالث قرأما فيها ودعا بالرجل فطلب فلم يوجد فقال معن حق على أن أعطبه حق لا يبقى بيتمالى دم ولادينار و وقال أبوالحسن للدائن خرج الحسن والحسين وعدالله بن جفر حجا جافاتهم أتقالهم بأتقالهم إلا هوية فى كمر الحيمة فقالت الحبوها وامثلقوا لبنافساواذلك ثم قالوا لهما هل من طعام قالت الإهدم المنافقة فليد عها أحدكم حق أهي لكم ماتاً كلون فقام إليها أحدهم وذعها و كشطها ثم هيأت لهم طعاما فأكلوا وأقاموا حتى أبردوا فلما الرعموا واتبل زوجها فأخبرته غبرالقوم هيأت لم طعاما فأكلوا وأقاموا حتى أبردوا فلما الرعموا وأتبل زوجها فأخبرته غبرالقوم الوجه فاذا رجعنا سالمين فألمى ينا فانا صائمون بك خيرا ثم فرتعلوا وأتبل زوجها فأخبرته غبرالقوم والشاة فنسب الرجل وقال وبلك تذبحين هاتى لقوم الاسرفيهم ثم تقولين غرمن قريس أدبد هذا المناب المناب المناب وقال وبلك تذبحين هاتى لقوم الاسرفيهم ثم تقولين غرمن قريس الرميد والشاد فنسب الرجل وقال وبلك تذبحين هاتى لقوم الاسرفيهم ثم تقولين غرمن قريس الرميد والشاد فنسب الرجل وقال وبلك تذبحين هاتى لمنام وحللا يتكان البعر إلها وبيمانه ويتعيشان بمنه من قريان غريس المناب بمنه والمناد وتعيشان بمنه منه المناب المناب

یکن فی قلب آکر من الله تمالي يقول: صدقت الله في قلبك كا تقول وتشعشع من قلبسه نور يلحق علصكوت العرش ويكشف ادبذلك النور ملكوت المموات والأرض ويكتب له حثوذاك التببور حسنات وإن الجاهل الفافل إذاقام إلى السلاق احتوشته الشياطين كا مِعتوش الذباب طي تقطأة العسل فاذاكر اطلع الله على قلبه فالما كان شي في قلمه أكر من الله تمالي عند يقول له كذبت ليس الله تمالي أكبر في قلبك كما تفول فيثور من قلبه دخان بلحق بعنان السهاء فيكون حجابا لقليسه من

فرآت المجوز بيعض سكاك المدينة فاذا الحسن بن على جالس على باب داره فعرف المجوز وهي له منكرة فبمث غلامه فدعا بالدجوز وقال لهما باأمة الله أتعرفيني ؟ قالت لاقال أنا صيفك يوم كذا وكذا نقالت العجوز بأبى أنت وأمى أنت هو ؟ قال فع ءثم أص الحسن فاشتروالهـامنشياءالصدقة ألف شاة وأمر لهما معها بألف دينار وبعث بها مع غلامه إلى الحسين فقال لهما الحسين بج وصلك أَخَى ؟ قالت بألف شاة وألف دينار فأمر لها الحسين أيضا عِثل ذلك ثم بعث بهامع غلامه إلى عبدالله ابن جعفر فقال لها بكي وصلك الحسن والحسن؟ قالت بألني شاة وألني دينارفاً من لها عبد الله بألني شاةوألني دينار وقال لَها لوبدأت بي لأتعبُّهما فرجعت العجوز إلى زوجها بأربعة آلافشاةوأربعة آلاف دينار . وخرج عبد الله بن عام بن كريز من المسجد بريد منزله وهو وحده فقام إليه غلام من ثنيف أشى إلى جانبه فقال له عبد الدالك حاجة بإغلام ؟ قال صلاحك وفلاحك رأيتك عشى وحدك فقلت أقيك بنفسي وأعوذ بالله إن طار بجناحك مكروه فأخذ عبد الله بيده ومشي معه إلى منزله ثم دعا بألف دينار فدفعها إلى الفلام وقال استنفق هذه فنع ماأدٌّ بك أهلك .وحكيأن قوما من العرب جاءواإلى قبر بعض أسخيائهم للزيارة فنزلوا عند قبره وباتوا عنده وقد كانوا جاءوا من سفر بعيد فرأى رجل منهم في النوم صاحب القبر وهو يقول له هل لك أن تبادل بعيرك بنجيي وكان السخى المبت قد خلف نجيبا معروفا به ولهذا الرجل بعير سمين فقال له في النوم نعر فباعة في النوم بهيره بنجيبه فلما وقع بينهما العقد عمد هذا الرجل إلى بهيره فنحره في النوم قائليه الرجل مُن نومه فاذا الدم يشج من عمر بعيره فقام الرجل فنحره وقسم لحمَّه فطبخوه وقضوا حاجبهم منه ثم رحلوا وساروا فداكان اليوم الثاني وهم في الطريق استقبلهم ركب فقال رجــل منهم من فلان بن فلان منكم باسم ذلك الرجل فقال أنا فقال هل بعث من فلان بن فلان شيئاوذكر الميت صاحب القبر قال نعم بعث منه بعيري بنجيبه في النوم فقال خذ هذا نجيبه ثم قال هو أن وقد رأيته فيالنوم وهو يقول إن كنت ابني فادفع نجيي إلى فلان بن فلان وسياء . وقدم رجل من قريش من المسفرفمر" ُ برجل من الأعراب على قارعة الطريق قد أتعده الدهر وأضرَّ به المرض فقال يأهذا أعنا على الدهر فقال الرجل لفلامه ما بقي ممك من النفقة فادفعه إليه فسبُّ الفلام في حجر الأعرابي أربعة ٧ لاف درهم فذهب لينهض فلم يقدر من الضعف فبكي فقال له الرجل مايكيك لملك استقللت ما عطيناك ؟ قال لا ولكن ذكرت ماتأكل الأرض من كرمك فأبكاني . واشترى عبد الله بن عامر من خالدين عقبة بن أبي معيط داره التي في السوق بتسمين ألف درهم فلما كان الليل جمع بكاء أهل خالدفقال لأهله مالهؤلاء ؟ قالوا يبكون قدراهم فقال ياغلام اثنهم فأعلمهم أنَّ للسال والدارلهم جميعا .وقيل بعث هرون الرهيدي إلى مالك بن أنس رحمه الله غمسهائة دينار فبلغ فلك الليث بن سعد فأكفذ إليه ألف دينار فغضب هرون وقال أعطيته خمسائة وتعطيه ألفا وأنت من رعيق فقال باأمير الؤمنين إنَّ لي من غلق كل يوم ألف دينار فاستحييت أن أعطى مثله أقلَّ من دخل يوم . وحكى أنه لم تجب عليه الزكاة مع أن دخله كل يوم ألف دينار . وحكى أنَّ امرأة سائلت الليث منسمدر عمةالله عليه شيئًا من عمل فأمر لها بزق من عسل فقيل له إنها كانت تقنع بدون هذا ؟ فقال إنها سا أنت على قدر حاجتها ونحن فعطها على قدر النعمة علينا . وكان الليث بن سعد لايتكلم كل يوم حق يتصدَّق على ثلبًاثة وسنين مسكينا . وقال الأعمش اشتكت شاة عندى فسكان خيشمة من عبدالرحمن يسودها بالنداة والمشيّ ويسائلي هل استوفت علفها وكيف صبر الصبيان منذ فقدوا لبنها وكان تحتى لبد أجلس عليه فاذا خرج قال خذ ما تحت اللبد حتى وصل إلى" فيعلة الشاة أكثر من ثلثاثة

لللكوت فرداد ذلك الحجاب صلابة ويلتقم الشيطان قلبه فلابزال ينفخ فيسه وينفث ويوسوس إليه ويزين حلق ينصرف من صلاته ولايعقلماكان فه . وفي الحر ولولا أن الشياطين محومون عى قلوب في آدم لنظروا إلى ملكوت الماء، والقاوب الصافية التي كل أدبها لكمال أدب قوالها تصبير ساوية تدخل بالحكبير في المهاء كما تدخيل في المسلاة والدتسالي حرس الباء من تعرف الشياطين فالقلب الماوى لاسبيل الشيطان إليه فتبتى هواجس نفسانية عند فاك لاتنقطم بالتحسن بالساء كانقطاع تصرف

ديار من بره حتى تميت أن انشاة لم تبرأ . وقال عبد الملك بن مروان لأسهاء بن خارحة بنفى عنك خصال فحدثنى بها ، فقال هى من غيرى أحسن منها منى فقال عزمت عليك إلا حدثتنى بها فقال يأمير المؤمنين مامددت رجلى بين يدى جليس لى قط ولا صنعت طعاما قط فدعوت عليه قوما إلا كانوا أمن على منى عليهم ولا فسب لى رجل وجهه قط يسألنى شيئا فاستكثرت شيئا أعطيته إياه . ودخل سعيد بن خالد على سليان بن عبد الملك وكان سعيد رجلا جوادا فاذا لم يجد شيئا كتب لمن سأله صكا على نفسه حتى غرج عطاؤه فلما نظر إليه سليان تمثل بهذا البيت فقال :

إنى صحت مع الصباح مناديا يامن يعين على الفتي العوان

مُ قال ما حاجتك ؟ قال ديني قال وكم هو ؟ قال ثلاثون ألف دينار قال الك دينك ومثله، وقيل مرض قيس بن سعد بن عبادة فاستبطأ إخوانه فقيل له إنهم يستحيون من مالك عليهم من الدين فقال أُخزى الله عالم يمنع الإخوان من الزيارة ثم أمر مناديا فنادى من كان عليه لقيس بن سمد حق فهو منه برى، قال فانكسرت درجته بالعثميُّ لكثرة من زاره وعاده . وعن أبي إسحق قال صلبت ا الفجر في مسجد الأشعث بالكوفة أطلب غريمًا لي فلما صليت وضع بين يدى حلة ونملان فقلت لست من أهل هذا السجد تقالوا إن الأشعث بن قيس الكندى قدم البارحة من مكة فأمر لكل من صلى في المسجد بحلة ونعلين ، وقال الشبيخ أبو سعد الحركوشي النيسابوريرحهالله: معتجمد ابن محد الحافظ يقول سحت الشافي الجاور بمكم يقول : كان بمصرر جل عرف بأن يجمع للفقراء شبثا فولد لبعضهم مولود قال فجئت إليه وقلت له وله لي مولود وليس معيشي فقامهمي ودخل على جماعة فلم يفتح بثى، فجاء إلى قبر رجل وجلس عنده وقال رحمك الله كنت تفعل وتصنع وإنى درت اليوم طي جماعة فكلفتهم دفع شيء لمولود فلم يتفق لي شيء قال ثم قاموأ خرج دينار اوقسمه نصفين و ناولني نسفه وقال هذا دين عليك إلى أن يفتح عليك بشيء قال فأخذته وانصرفت فأصلحت ما اتفق لي به قال فرأى ذلك الهتسب تلك الليلة ذلك الشخس في منامه فقال سمعت جميع ماقلت وليس لنا إذن في الجواب ولسكن احضر منزلي وقل لأولادي يحفروا مكان السكانون ويخرجوا قرابة فيها خسمائة دينار فاحملها إلى هذا الرجل فلماكان من الغد تقدم إلى معزل الميت وقص عليهمالفصة فقالواله اجلس وحفروا الموضع وأخرجوا الدنانير وجاءوا بها فوضعوها بين يديه فقال هذامالكموليس لرؤياى حكم فقالوا هو يتسخى ميتا ولا نتسخى نحن أحياء فلما ألحوا عليه حمل الدنانير إلىالرجلصاحب الولود وذكر له القمة قال فأخذ منها دينارا فكسره تصفين فأعطاه النصف الذى أقرضه وحمل النصف الآخر وقال يكفيني هذا وتصدق به طي الفقراء فقال أبو سعيد فلا أدرى أي هؤلاء أسخي. وروى أن الشافعي رحمه افحه لمسا مرض مرض موته عصر قال مروا فلانا يغسلني فلما توفي بلغه خروفا تهطفير وقال التونى بنذ كرته فأتى بها فنظر فيها فاذا على الشافعي سيمون ألف درهم دين فكتبها على نفسه وقشاها عنه وقال هذا غسلي إياه أي أراد به هذا . وقال أبوسعيدالواعظا لحركوش لمساقدمت مصر طلبت منزل ذلك الرجل فدلوني عليه فرأيت جماعة من أحفاده وزرتهم فرأيت فهم سها لخيروآ ثار الفضل فقلت بلغ أثره في الحير إليهم وظهرت بركته فهم مستدلا بقوله تعالى ــ وكان أبوها صالحا\_ وقال الشافعي رحمه الله لا أزال أحب حماد بن أبي سلمان لثبيء بلغني عنه أنه كان ذات يوم راكباً حماره فعركه فانقطع زره المر على خياط فأراد أن ينزل إليه ليسوى زره فقال الحياط والله لانزلت فقام الحياط إليه فسوى زوه فأخرج إليه صرة فيها عشرة دنانير فسلمها إلى الخياط واعتذر إليه من قلتها وأنشد الشافعي رحمه الله لنفسه:

الشبيطان والقساوب المرادة بالقرب تدرج بالتقريب وتمرج في طبقات السموات وفي كل طبقة من أطباق المهاء يتخلفشيءمن ظامة النفس وبقدر ذلك يقل الهاجس إلى أن يتجاوز السموات ويقف أمام العرش أمند ذلك يلعب بالكلية هاجس النفس بساطع أور العسرش وتندرج ظلماتالنفس في تور القلب اندراج الليل فالنهاروتنادى حينئذ حقوق الآداب على وجنه الصواب. وما ذكرنا من أدب الصلاة يسير من كثير وشأن الصلاة أكبر من وصفنا وأكمل من ذكرنا وقبد غلط أقسوام وظنسوا أن

للقصود من المسلاة ذكر الله تعالى وإذا حصل الدكر فأى حاجة إلى الصملة وسلمكوا طرقا من الضلال وركاوا إلى أباطيل الخيال ومحو الرســـوم والأحكام ورفضوا الحسلال والحرام وتومآخرون سلكوا وذلك طريقا أد سمإلى نقصان الحال حيث ســـــاموا من الضلال لأنهم اعترفوا بالفرائض وأنكروا فضل النوافل واغتروا بيسسير روح الحال وأهملوا فضل الأعمال ولم يعاموا أن الله في كل هيئة من الهيئات وكل حركة من الحركات أسراوا وحكالا توجد في ثبوه من الأذكار فالأحوال

ياله ف قلبي على مال أجدود به على القلين من أهدل المروآت اعتدارى إلى من جاء يسألنى ماليس عندى لمن إحدى المعيبات وعن الربيع بن سلمان قال أخذ رجل بركاب الشافعي رحمه الله فقال يارييع أعطه أربة دنائير واعتذر إليه عنى . وقال الربيع سمعت الحيدي يقول قدم الشافعي من صنعاء إلى مكة بعشرة آلاف دينار فضرب خباءه في موضع خارج عن مكة ونثرها على ثوب ثم أقبل على كل من دخل عليه يقبض له قبضة ويعطيه حتى ملى الظهر ونفض الثوب وليس عليه شيء . وعن أبى ثور قال أراد الشافعي الحروج إلى مكة ومعه مال وكان قلما عسك شيئا من سماحته فقلت له ينبغي أن تشترى بهذا المال ضيعة تكون اك ولولدك قال تفرج ثم قدم علينا فسألته عن ذلك المال فقال ما وجدت بمكة ضيعة عكنى أن أشتريها لمعرفي بأصلها وقد وقف أكثرها ولكني بنيت بمني مضربا يكون الأصابنا إذا حجوا أن ينزلوا فيه وأنشد الشافعي رحمه الله لفسه يقول:

أرى نفسى تتوق إلى أمور يقصر دون مبلغهن مالى فنفسى لا تطاوعني يخل ومالى لا يلفسني فعالى

وقال محد بن عباد الهلى دخل أي على المأمون فوصله بمسائة ألف درهم فلما عام من عده تصدي بها فأخبر بذلك المأمون فلما عاد إليه عاتبه المأمون في ذلك فقال باأمير المؤمنين: منع للوجود، سوه ظن المعبود، فوصله بمائة ألف أخرى . وقام رجل إلى سميد بن الماص فسأله فأمر له بمسائة ألف أخرى . في فقال له سعيد ما يبكيك ؟ قال أبكى على الأرض أن تأكل مثلك فأمر له بمسائة ألف أخرى . ودخل أبو تمسام على إبراهيم بن شكلة بأبيات امتدحه بها فوجده عليلافقبل منه المدحة وأمرحاسبة بنيله ما يسلحه وقال عسى أن أقوم من مرضى فأكاف فأقام شهرين فأوحشه طول المقام فكتب بنيله ما يسلحه وقال عسى أن أقوم من مرضى فأكاف فأقام شهرين فأوحشه طول المقام فكتب إليه يقول:

كما الدراهم والدنانير في البسبع حرام إلا يدا بيســـد

فلما وصل البيتيان إلى إبراهيم قال لحاجب كم أقام بالباب ? قال شهرين قال أعطه ثلاثين ألفا وجئى بدواة فكتب إليه :

أعجلتنا فأتاك عاجــل بر ثا قـــلا ولو أمهالتنا لم نقلل خفد القليل وكن كأننا لم نفعل خفد القليل وكن كأننا لم نفعل

وروى أنه كان له بان طى طاحة رضى الله عنهما خسون ألف درهم خرج عبّان يوما إلى السجد فقال له طلحة قد تهيأ مالك فاقبضه فقال هو لك يا أبا محمد معونة لك على مروءتك . وقالت سعدى بنت عوف دخلت على طاحة فرأيت منه ثقلا فقلت له مالك ؟ فقال اجتمع عندى مال وقد غنى فقلت وما يغمك ادع قومك فقال باغلام على بقومى فقسمه فيهم فسألت الحادم كم كان ؟ قال أربعا ثة ألف. وجاء أعراني إلى طلحة فسأله وتقرب إليه برحم فقال إن هذه الرحم ماسألني بها أحد قبلك إن لى أرضا قد أعطاني بها عبان ثلثاثة ألف فان شئت فاقبضها وإن شئت بعنها من عبان ودفعت إليك أرضا قد أعطاني بها عبان ثلثاثة ألف فان شئت فاقبضها وإن شئت بعنها من عبان ودفع إليه الثمن توقيل بكى على كرم الله وجهه يوما فقيل ما يبكك فقال لم يأتني ضيف منذ سبعة أيام أخاف أن يكون الله قد أهانني ، وآني رجل صديقا له فدق عليه الباب فقال ماجاء بك ؟ قال على أربعائة درهم دبن فوزن أربعائة درهم وأخرجها إليه وعاد يبكي فقال المابعاء بملك ؟ قال على أربعائة درهم دبن فوزن أربعائة درهم وأخرجها إليه وعاد يبكي فقال امرأته لم أعطيته إذ شق عليك فقال إنما أبكي لأني لم أتفقد حاله حتى احتاج إلى مفاعتي فرحم الله من هذه صفاتهم وغفر لهم أجمين .

( بيان ذم البخل )

قال الله تعالى \_ ومن يوق هج نفسه فأولئك عم المفلحون \_ وقال تعالى ـ ولا يحسبن الدين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة\_وقال تعالى\_ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آ تاهم الله من فضله \_ وقال صلى اقد عليه وسلم « إياكم والشع فانه أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوادماءهمواستحلوامحارمهم(١) هوقال صلى الله عليه وسلم و إياكم والشح فانه دعا من كان قبلهم فسفكو ادماءهم ودعاهم فاستحاو امحارمهم ودعاهم فقطموا أرحامهم (٢) ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ لايدخل الجُنة بِحَيْلُ ولا حَبِولاخانُنْ ولا سيء اللَّكَة (٢٠) \* وفي رواية ولا جباروفيروايةولامنانوةالصلى الله عليه وسلم وثلاث مهلسكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه (١) ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَ الله يبغض ثلاثة الشيخ الزاني والبخيل المنان والعيل الحتال (٥) ، وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ مثل النفق والبخيل كمــــثل رجاين عليهما جبتان من حديد من لدن تدسهما إلى تراقعهما فأما النفق فلا ينفق شيئا إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفى بنانه وأما البخيل فلا يرمد أن ينفق شيئا إلا قلصت ولزمتكل حلقة مكانها حق أخذت بثراقيه فهو يوسعها ولا تتسم (٢٠) ﴾ وقال صلى الله عليــه وسلم و خصلتان لا تجتمعان في مؤمن البخل وسوء الحلق (٧) ، وقال صلى الله عليه وسلم و اللهم إلى أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجين وأعوذ بك أن أود إلى أوذل العمر (٨) ﴿ وقال صلى الله عليــه وسلم إياكم والظلم فأن الظلم ظلمات يوم القيامه وإياكم والفحش إن الله لاعب الفاحش ولا المتفحش وإياكم والشح فانما أهلك من كان قبلسكم الشح أمرهم بالكذب فكذبوا وأمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالقطيمة فقطعوا (٩٠) ، وقال صلى الله عليه وسلم

(١) حديث إياكم والشح الحديث مسلم من حديث جابر بلفظ واتقوا الشح فان الشح الحديث ولأبى داود والنسائي في الكبرى وابن حبان والحاكم وصحعه من حديث عبد الله بن عمرو إياكم والشيح فأنمسا هلك من كان قبلسكم بالشع أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيمة فقطموا وأمرهم بالفجور فنجروا (٣) حديث إياكم والشع فانه دعا من كان قبلكم فسفكو ادماءهم ودعاء مفاستحلو امحارمهم ودعاهم فقطموا أرحامهم الحاكم من حديث أبى هريرة بلفظ حرماتهم مكان أرحاءهم وقال صحيح على شرط مسلم (٣) حديث لايدخل الجنة غيل ولا خب ولا خاننولاسي، لللسكة وفرواية ولامنان أحمد والترمذي وحسنه من حديث أى بكر واللفظ لأحمد دون قوله ولا منانفهي عندالترمذيوله ولا بن ماجه لايدخل الجنة سيء الملكة (٤) حديث ثلاث مهلكات الحديث تقدم في العلم(٥) حديث إن الله يغض ثلاثا الشيخ الزاني والبخيل النان والفقير المختال الترمذي والنسائي من حديث أي ذر دون قوله البَخيل النان وقال فيه الغني الظاوم وقد تقدم والطيراني في الأوسط من حديث على إن الله ليبغض الفني الظَّاوم والشبيخ الجهول والعائل الهتال وسنده ضعيف (٦) حــديث مثل للنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبة من حديد الحديث متفق عليــه من حديث أبي هريرة (٧) حديث خملتان لانجتمعان في مؤمن البخل وسوء الحلق الترمذي من حديث أن سميد وقال غريب (٨) حديث اللهم إنى أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن الحديث البخارى من حديث سعد وتقدم في الأذكار (٩) حديث إياكم والظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة الحديث الحاكم من حديث عبسد الله من عمرو دون قوله أمرهم بالكذب فكذبوا وأمرهم بالظارفظلموا قال عوضًا عنهما وبالبخل فبخلوا وبالنجور فنجروا وكذا رواه أبو داود مقتصرًا على ذكر الشح

والأعمال ووحوجهان وما دام العبيد في دار الدنيا إعراضه عن الأعمال عبين الطغيان فالأعمال تزكو بالأحوال والأحوال تنعو بالأعمال .

[ الباب التاسم والشلانون في فشل الصوم وحسن أثره آ روی عن رسول الله صلى الله عليسه وسلم أنه قال و الصبر نصف الإعمان والسوم نصف الصبر ۾وقيلمافيعمل ابن آدم شيء إلا ويذهب برد الظالم إلا الصوم فانهلا يدخله قصاص ويقول اتله تمالي يوم القيامة هذا لى فلا ينقص أحدمنه شيئاً . وفي الحر والصوملي وأناأجزي به ۾ قبل أضافه إلى

« شر مانى الرجل شع هالم وجبن خالع (١٠) » وقتل شهيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكنه باكية فقالت : واشهريداه فقال صلى الله عليه وسلم ﴿ وَمَا يَدْرَيْكُ أَنَّهُ شَهِيدَ فَلَمُّهُ كَانَ يَسْكُلُم فها لايمنيه أو يبخل بما لا ينقصه (٧) ، وقال جبير بن مطعم ﴿ بينا محن لسيرمع رسول القصل الشعليه وسلم وممه الناس مقفلة من خبر إذ علقت برسول الله صلى الله عليسه وسلم الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى حمرة فطفت رداءه فوقف صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي فو الذي نفسي يده او كان لى عدد هذه المضاه نعما لقسمته بينكم ثم لأمجدون محيلا ولا كذابا ولا جيانا 🤭 » وقال عمر رضى الله عنه ﴿ قَدَم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدما نقلت غير هؤلاء كان أحق به منهم فقال انهم نخبروني بين أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني ولست يباخل (١) ﴾ وقال أبو سعيد الحدرى دخل رجلان على وسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه ثمن بسير فأعطاها وينارين فخرجا من عنده فلقيهما عمر بن الحطاب رضي الله عنه فأثنيا وقالا معروفا وشكرا ماصنع بهمافدخل عمر على رسول الله مَالِيُّتِهِ فأخبره بما قالا فقال صلى الله عليه وسلم ﴿ لَكُنْ فَلَانَ أَعْطِيتُهُ مَا بِينَ عشرة إلى مائة ولم يقل ذلك إن أحدكم ليسألني فينطلق في مسألته متأ بطها وهي نارفقال عمر فلم تعطيهماهو نار فقال يأبون إلا أن يسألوني ويأبي الله لي البخل (٠) » وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليمه وسلم ﴿ الجُود من جود الله تعالى فجودوا بجد الله لكم ألا إن الله عز وجل خلق الجود فجله في صورة رجل وجال وأسه راسخا في أسل شجرة طوبي وشدأغصانها بأغصان سدرة النتهى ودلى بَعْضُ أغصالها إلى الدنيا فمن تعلق بغصن منها أدخله الجنة ألا إن السخاءمن الاعمان والاعمان في الجنة وخلق البخل من مقته وجمل وأسه واسخا في أصل شجرة الزقوم ودلى بعض أغصائها إلى الدنيا لمن تعلق بنصن منها أدخله النار ألا إن البخل من الكفروالكفرفيالنار<sup>(٧)</sup> هوقال عليه «السخاء شجرة تنبت في الجنة فلا يليج الجنة إلا سخى والبخل شجرة تنبت في النار فلايلجالنار إلا غيل(٧) ع

وقد تقدم قبله بسبعة أحاديث ولمسلم من حديث جابر انقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم انقيامة وانقوا الشع فلد كره بلفظ آخر ولم يذكر الفحش (١) حديث شرما في الرجل شع هالم وجبن خالع أبو داود من حديث جابر بسند جيسد (٢) حديث وما يدريك أنه شهيد فلعله كان يشكلم فيا لا ينيه أو يبخل بما لا ينقصه أبو يعلى من حديث ألى هربرة بسند ضعيف والمبيق في الشعب من حديث أنى أنه قالت لهنك الشهادة وهو بعد الترمذي إلا أن رجلا قال له أبشر بالجنة (٣) حديث جبير بن مطعم بينا نحن نسير مع رسول أنه صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفلة من حنين علقت الأعراب به الحديث البخارى وتقدم في أخلاق النبوه (٤) حديث أبى سعيد في الرجلين اللذين أعطاها رسول أنه على المحديث وفيسه ولست يباخل ، مسلم (٥) حديث أبى سعيد في الرجلين اللذين أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارين فلقهما عمر فأثنيا وقالا معروفا الحديث وفيه ويأبى الله لى البخل رواه أحمد وأبو يعلى والبرار عوه ولم يقل أحمد إنهما سألاء ثمن بعدير ورواه البرار من رواية أنى سعيد عن عمر ورجال أسانيدهم تفات (٦) حديث ابن عباس الجود من جود الله فجدوا يجد أنى سعيد عن عمر ورجال أسانيدهم تفات (٦) حديث ابن عباس الجود من جود الله فبحدوا بهد أنى سعيد عن عمر ورجال أسانيدهم تفات (٦) حديث ابن عباس الجود من جود الله فبدوا بهد أنه لدكم الحديث بطوله ذهكره صاحب الفردوس ولم يخرجه ولده في مسنده ولم أفف له على الجنة إلى آخره وذكره بهذه الزيادة صاحب الفردوس من حديث على ولم غرجه وله فلا بلج في الجنة إلى آخره وذكره بهذه الزيادة صاحب الفردوس من حديث على ولم غرجه وله في مسنده .

نف لأن فيه خلقا من أخلاق الصمدية وأيضا لأنه من أعمال السر من قبيل التروك لايطلع عليه أحد إلا الله وقيل في تفسير قوله تعمالي السائمون السائمون لأنهسم ساحسوا إلى الله تعالى مجوعهسم وعطشهم وقيسل في قوله تمالي \_ إنما يوقى الصابرونأجرهم بغسير حماب \_ هم الصائمون لأن الصبر أسم من أحماء الصوم ويفرغ للصائم إفراغا ومجازف له مجازفة وقيل أحد الوجوء في قوله تمالي ـ فلا تملم نفس ما أخنى لهم سن قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون \_كان عملهم السوم. وقال

وقال أبو هريرة ﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُوفَدَ بَنِي لَحِيانَ مِنْ سيدكم يابني لحيانَ ؟ قالوا سيدنا جد ين قيس إلا أنه رجل فيه بخل فقال صلى الله عليه وسلم وأى داءأدو أمن البخل ولكن جيدكم عمرو بن الجوح (١٠ a وفي رواية انهم قالوا «سيدنا جد" بن قيس ، فقال بم تسودونه اقالوا إنه أكثر مألا وإنا على ذلك لثرى منسه البخل فقال عليه السلام: وأى داء أدوأ من البخل ليس ذلك سيدكم قالوا فمن سيدنا يا رسول الله ؟ قال سيدكم بشرين البراء، وقال على رضي الله عنه قال ر<del>سول أَنْهُ حَلَ</del>ى الله عليه وسلم ﴿ إِن الله يبغض البخيل في حياته السخي عندمو ته (٢٠) وقال أبو هر رة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ السخى الجهول أحبُّ إلى الله من العابدالبخيل<sup>٣٠)</sup> وقال أيضا قال صلى الله عليه وسلم والشع والإعمان لا مجتمعان في قلب عبد(1) هوقال أيضا «خطلتان لا مجتمعان في مؤمن البخل وسوء الحالق (ه) a وقال صلى الله عليه وسلم و لاينبغي لمؤمن أن يكون بخيلا ولاجبانا 🗥 » وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ يَقُولُ قَائلُكُمُ الشَّحِيحُ أَعْفُرُ مِنَ الطَّالِمُ وأَى ظلم أظلم عنمه الله من الشبح حلف الله تعالى بعزته وعظمته وجلاله لايدخل الجنة شحيح ولاغيل (٧) ي وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ كَانَ يَطُوفُ بِالْبِيتَ فَاذَا رَجِلَ مُتَعَلَقَ بِأَسْتَارِ الكَعْبَةُوهُو يقول : مِحرمة هـــذا البيت إلا غفرت لى ذنى فقال صلى الله عليه وسلم وماذنبك صفه لى فقال هو أعظم من أن أصفه لك فقال ومحك ذنبك أعظم أم الأرضون فقال بل ذني أعظم بإرسول الله قال فَدُنبِكُ أَعْظُم أَمِ الجِبالِ قال بِل ذَنبي أعظم بارسول الله قال فَدُنبِك أعظم أم البحار قال بلذنبي أعظم يارسول الله قال فذنبك أعظم أم السموات قال بل ذني أعظم يارسولم الله قال فذنبك أعظم أم المرش قال بل ذنبي أعظم يارسول الله قال فذنبك أعظم أم الله قال بل الله أعظم وأعلى قال ويحك فصف لى ذنبك قال يارسول الله إنى رجل ذو ثروة من المال وإن السائل ليأتيني إسألني فَـكَأَنَّمَا يَسْتَقِبْلَنِي بِشُعَلَةٍ مِن نَارِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّكَ عَني لانحر قني بنارك فو الذي بعثني الحداية والكرامة لوقمت بين الركن والمقام ثم صليت ألني ألف عام ثم بكيت حق تجرىمن دموعك الأنهار وتسقى بها الأشجار ثم مت وأنت لثيم لأ كبك الله في النار وبحك أماعات أنالبخل كفر وأن الكفر في النار وعمك أما علمت أن الله تعالى يقول ــ ومن يبخل فاتما يبخل عن نفسه ــ ومن يوق شع نفسه فأولئك هم الفلحون ــ (٨) ﴾ الآثار ، قال ابن عباس رضي الله عنهمالماخلق الله

(۱) حديث أبي هريرة من سيدكم يابني لحين قالوا سيدنا جد بن ديس الحديث الحاكم وقال محيح عيرو على شرط مسلم بلفظ يابني سلمة وقال سيدكم بشر بن البراء وأبا الرواية التي قال فيها سيدكم عمرو ابن الجوح فرواها الطبرائي في الصغير من حديث كعب بن مالك باسناد حسن (٣) حديث على إن الله ليبفض البخيل في حياته السخى عند موته ذكره صاحب الفردوس ولم يخرجه ولده في مسنده ولم أجدله إسنادا (٣) حديث أبي هريرة السخى الجهول أحب إلى الله من العابد البخل الترمذي بافظ ولجاهل سخى وهو بقية حديث إن السخى قريب من الله وقد تقدم (٤) حديث أبي هريرة لا يجتمع الشع والإعمان في قلب عبد النسائي وفي إسناده اختلاف (٥) حديث خصلتان لا يجتمعان في مؤمن الحديث الترمذي من حديث أبي سعيد وقد تقدم (٦) حديث لا ينبغي لمؤمن أن يكون جبانا ولا يخيلا لم أره بهذا اللفظ (٧) حديث يقول قائلكم الشحيح أعذر من الظالموأى ظلم أظلم من الشحيط الحديث وفيه لا يدخل الجنة شحيح ولا يخيل لم أجده بتمامه وللترمذي من حديث أبي بكرلا يدخل الجنة بخيل وقد تقدم (٨) حديث كان يطوف بالبيت فاذا رجل متملق بأستار الكمبة وهو يقوم بحرمة هذا البيت إلاغفرت لى الحديث في ذم البخل وفيه قال إليك عني لا محرقني بنارك الحديث بعلوله وهو باطل لاأصل له .

عي بن معاذ إذا ابتسلى للريد بكثرة الأكل بكت عليه اللائكة رحمة لهومن ابتلى بحرص الأكل ققد أحرق بنار الشهوة وفي نفس ابن آدم ألف عضو من الثمر كلهافي كف الشيطان متعلق سها فاذا جوع بطنه وأخسن حلقه وراض تفسه پیس کل عضوأو احترق بنار الجوع وفر الشيطان من ظله وإذا أشبع بطه وترك حلسقه في لذائذ الشهوات فقد رطب أعضاءه وأمكن الشيطان ءوالشبع بهر في النفس ترده الشسياطين والجوع نهر في الروح ترده الملائكة وينهسزم الشيطان من جالع نام فكف إدا كان

قائمها ويعانق الشيطان هيمانا قائما فكيف إذاكان نائمها فقلب للريد الصادق يصرخ إلى الله تعالى منطلب النفس الطمام والشراب دخيل رجل إلى الطيالسي وهو يأكل خبزا يابسا قديله بالمساء مع ملح جريش ققال له کیف تشهی هذا قال أدعه حتى أشتيه وقيل من أسرف في مطعمه ومشرعه يعجل الصفار والذل إليه في دنياء قبل آخرتهوقال بعضهم الباب العظم الذى يدخل منه إلى الله تمالي قطع الغداء وقال بشرإن الجوع يصفى الفؤاد وعيت الحوى ويورث العسلم الدقيق وقال ذوالنون ماأكلت حتى شبعت

جنة عبدن قال لها زيني قرينت ، ثم قال لها أظهري أنهارك فأظهرت عين السلبيل وعن السكافور وعين التسنيم فتفجر منها في الجنان أنهار الجمروأتهارالعسلواللين يُم قال لحاأظهرى سرورك وحجالك وكراسيك وحليك وحللك وحور عينك فأظهرت فنظر إلبهافقال تسكلمي فقالت طوبى لمن دخلي فقال الله تمالي وعزتي لاأسكنك غيلا. وقالت أم البنين أخت عمر بن عبد العزيز: أفي البخيل لوكان البخل قميصا مالبسته ولوكان طريقا ما سلسكته ، وقال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: إنا لنجد بأموالنا ما يجد البخلاء لكننا تتصبر ، وقال محمد من للنكدر كان يقال : إذا أراد الله بقوم شر" ا أمر عليم شرارهم وجعل أرزاقهم بأيدى علائهم ، وقال على كرم الله وجهه في خطيته إنه سيآني على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يدهولميؤمر،بذلكقال الله تعالى\_ولاننسوا. الفضل بينكم \_ وقال عبدالله بن عمرو الشع أشد من البخل لأن الشحيح هو الذي يشع على ما في يد غيره حتى بأخذه ويشح بما في يده فيحبسه والبخيل هو الذي يبخل بما في يده . وقال الشمى لأدرى أسهما أبعد غورا في نار جهنم البخل أو السكةب. وقيل ورد على أنو شروان حكم الهند وفيلسوف الروم فقال للهندى تسكلم فقال خير الناسمن ألقى سخيا وعند الغضب وقورا وفيالقول متأنيا وفي الرفعة متواضعا وعلى كل ذي رحم مشفقا ، وقام الرومي فقال من كان غيلا ورثعدو". ماله ومن قل شكره لم ينل النجيح وأهل السكذب مذمومون وأهل النميمة يموتون فقراءومن لم يرحم سلط عليه من لا يرحمه . وقال الضحاك في قوله تعالى \_ إناجعلنا في أعناقهم أغلالا\_قال\_البخلأمـــك الله تمالي أيديهم عن النفقة في سبيل الله فهم لايبصرون الحدى ،وقال كعب : مامن صباح إلاوقدوكل به ملسكان يناديان اللهم عجل لمسك تلفا وعجل لمنفق خلفا . وقال الأصبعي عمت أعرابيا وقدوصف رجلا نقال لقد صغر فلان في عيني لعظم الدنيا في عينه وكأنمــا يرى السائل ملك الموت إذا أتاه. وقال أبو حنيفة رحمه الله لاأرى أن أعدل نخيلا لأن البخل مجمله هي الاستقصاء فيأخذ فوق حقه خفة ، ن أن ينبن أن كان هكذا لايكون مأمون الأمانة . وقال على كرم الله وجهه :واقدمااستقصى كريم نطحقه . قال الله تمالي ـ عرَّف بعضه وأعرض عن بعض ـ وقال الجاحظ ما بق من اللذات إلا ثلاث نم البخلاء وأكل القديد وحك الجرب . وقال بشرين الحرث البخيل لاغيبة له قال الني صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْكَ إِذَا لَبِحُلِ (١) . ﴿ ومدحت أَص أَهُ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تقالو اصو المة قو المة إلا أن فها نخلا قال فماخيرها إذا (٢٠) و قال بشر : النظر إلى البخيل يقسى القلب ولقاء البخلاء كرب على قاوب المؤمنين ، وقال يحي من معاذ: مافي القلب للأسخياء إلاحب ولوكانو افجار او للبخلاء إلا بنض ولوكانوا أبرادا. وقال ابن المتز أيخل الناس بمناله أجودهم بعرضه . ولفي عي بنزكر ياعلهما الملام إبليس ف صورته فقال له ياإبليس: أخبرني بأحب الناس إليك وأبغض الناس إليك قال أحسالناس إلى المؤمن البخيل وأبغش الناس إلى الفاسق السخى قال له لم قال لأن البخيل قد كفاني مخله والفاسق السخى أنخوف أن يطلع الله عليه في سخاته فيقبله تم ولى وهو يقول لولا أمَّك عني لمسا أخرتك.

( حكايات البخلاء )

قيلكان بالبصرة رجل موسر بخيل فدعاء بعض جيرانه وقدم إليه طباهجة بييض فأكل منه فأكثر

<sup>(</sup>١) حديث انك لبخيل [١] (٣) حديث مدحت احرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا صوامة قوامة إلاأن فها بخلا الحديث تقدم في آفات اللسان.

١٦ قول العراقي إنك لبخيل ، هكذا بالنسخ من غير ذكرراو ولم غرجه الشارح أيضافلينظراه.

وجعل يتمرب للباء فانتمنع بطنه ونزل به السكرب والموت فجعل يتلوى فلما جهده الأمروصفحاله للطبيب فقال لابأس عليك : تقيأ ما أكلت فقال هاه أتقيأ طباهجة ببيض الوت ولاذلك، وقيل أقبل أعرابي بطلب رجلا وبين يديه تين فغطى التين بكسائه فجلس الأعرابي فقال له الرجل هل تحسن من النمرآن شيئًا قال نعم فقرأ والزيتون وطور سينين فقال وأين النين قال.هوتحت كسائك .ودعا بعضهم أخاله ولم يطعمه شيئا فحبسه إلى العصر حتى اشتدّ جوعه وأخذه مثل الجنون فأخذ صاحب البيت العود وقال له بحياتي أيَّ صوت تشتهي أن أحمك قال صوت القلي ، وبحكي أن محمد بن بحي ابن خالد بن برمك كان غيلا قبيم البخل فسئل نسيب له كان بعرفه عنه فقال له قائل صف لي مائدته فقال هي فتر في فتر وصحافه منقورة من حب الحشخاس قيل فمن يحضرهاقال الحكرام الحكاتبون قال فما يأكل معه أحد قال بلى الذباب فقال سوأتك بدت وأنت خاص بهوثوبك مخرق قال أناوالله ماأقدر على إبرة أخيطه بها ولو ملك محمد بيتا من بغداد إلى النوبةمماوءاإبرائمجاءه جبريلوميكاثيلومعهما يعقوت النبي عليه السلام يطلبون منه إبرة ويسألونه إعارتهم إياها ليخيط بها قميس يوسف الذي قد من دىر مافسل . ويقال كان مهوان من أبي حفصة لاياً كل اللحم بخلا حتى يقوم إليه فاذاقرم إليه أرسل غلامه فاشترى له رأسا فأكله فقيل له نراك لاتأكل إلا الرءوس فى الصيف والشتاء فلم نختار ذلك قال فعم الرأس أعرف سعره فآءن خيانة الفلام ولايستطيع أن يفينني فيه وليس بلحم يطبخه الفلام فقدر أن يأكل منه إز مس عينا أوأذنا أوخدا وقفت على ذلك وآكل منه ألوانا عينه لونا وأذنه لونا ولسانه لونا وغلصمته لونا ودماغه لونا وأكنى مؤنة طبخه فقد اجتمعت لى فيه مرافق وخرج يوما يريد الخليفة الهدى فقالت له امهأة من أهله مالى عليك إن رجعت بالجائزة فقال إن أعطيت مائة ألف أعطيتك درهما فأعطى ستين ألفا فأعطاها أربعة دوانق واشترى مرآة لحما بدرهم فدعاء صديق له فرد اللحم إلى الفصاب بنقصان دانق وقال أكره الاسراف ، وكان للأعمش جاروكان لايزال يعرض عليه النزل ويقول : لودخلت فأكلت كسرة وملحا فيأبي عليه الأعمش فعرض عليه ذات يوم فوافق جوع الأعمش فقال سرينا فدخل منزله فقرّب إليه كسرة وملحا فحاء سائل فقال له ربّ المترل بورك فيك فأعاد عليه السئلة فقال له بورك فيك فلما سأل الثالثة قال له اذهب وإلاوالله خرجت إليك بالعصا قال فناداه الأعمش وقال اذهب ويحك فلا والله مارايت أحدا أصرق مواعيد منه هو منذ مدَّة يدعوني على كسرة وماج فوالله مازادني عليهما .

( بيان الإيثار وفضله )

اعلم أن السخاء والبخل كل منهما ينقسم إلى درجات فأرفع در جة السخاء الإيثار وهو أن مجود بالمال مع الحاجة إليه وإيما السخاء عبارة عن بذل ما عتاج إليه لمحتاج أولفير محتاج والبذل مع الحاجة أشد وكا أن السخاوة قد تنتهى إلى أن يسخو الانسان على غيره مع الحاجة فالبخل قدينتهى إلى أن يسخو الانسان على غيره مع الحاجة فالبخل قدينتهى التهوة فلا عنمه يخل على نفسه مع الحاجة وذلك يؤثر على نفسه غيره منها إلا البخل بالثمن ولووجدها عجانا لأكلها ، فهذا نحيل على نفسه مع الحاجة وذلك يؤثر على نفسه غيره مع أنه محتاج إليه فانظر ما بين الرجلين فان الأخلاق عطايا يضعها الله حيث يشاء وليس بعد الإيثار مع أنه محتاج إليه فانظر ما بين الرجلين فان الأخلاق عطايا يضعها الله حيث يشاء وليس بعد الإيثار مرجة في السخاء ، وقد أثنى الله على الصحابة رضى الله عنهم به فقال – ويؤثرون على أنفسهم ولوكان عمر خصاصة – وقال الذي صلى الله عليه وسلم هأ يما اصرى الله عليه وسلم ثلاثة أيام متوالية غفر له (١) وقالت عاشه رضى الله عنها ها ماشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام متوالية غفر له (١) حديث أيما رجل اشتهى شهوة فرد شهو ته وآثر على نفسه غفر له ابن حبان في الضعفاء وأمو الشيخ

ولاشرت حق روبت إلاعصيت الدأوهمت عصة. وروى القاسم ابن عدد عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان يأتى علينا الشهر ونصف شهر ماتدخل بيتنا نار لالمسباح ولالفيره قال قلت سبحان الله فبأى شي كنتم تعيشون قالت بالتمر والماءوكان لنا جيران من الأنصار جزاهم الله خيراكانت لهم منائع فرعاواسونا شی ، وروی أن حفصة بئت عمررضي الله عنهما قالت لأبيها إن الله قدأو م الرزق فاو أكلت طعاءا أكثر من طعامك ولبست ثيابا ألين من ثيابك فقال إنى أخاصمك إلى تفسك

حتى ذارق الدنيا ولوشتنا لشبعنا ولكنا كنانؤثر على أنفسنا (١) ع وتزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف فلم يجد عند أهله شيئًا فدخل عليه رجل من الأنسار فلمب بالشيف إلى أهله ثم ومنع بين يديه الطعام وأمن اممأته باطفاء السراج وجعل عدّ بده إلى الطعام كأنه يأكل ولاياً كل حتى أكل الضيف فلما أصبح قال له رسول الله مِمْ اللَّهِ عَبِ الله من صنيعُم الليلة إلى منيفكُم ونزلت ــ ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ــ (٢٠) به فالسخاء خلق من أخلاق الله تعالى والإيثار أهلى درجات السخاء ، وكان ذلك من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سماه الله تعالى عظيا فقال تمالى \_ وإنك لعلى خلق عظيم \_ وقال سهل بن عبد الله التسترى : قال موسى عليه السلام : بارب أرنى بعض درجات محمد صلى الله عليه وسلم وأمته فقال : "ياموسي إنك لن تُعليق ذلك ولكن أريك منزلة منمنازله جليلة عظيمة فضلته بها عليك وطي جميع خلتي قال فكشف له عن ملكوت السموات فنظر إلى مئزلة كادت تتلف نفسه من أنوارها وقربها من الله تعالى فقال يارب عمادا بلغت به إلى هذه الكرامة قال بخلق اختصصته به من ييتهموهو الإيثار ، ياموسي لايأتيني أحد منهم قد عمل به وقتا من عمره إلااستحييت من محاسبته وبو أنه من جنتي حيث يشاء . وقيل خرج عبدالله ابن جعفر إلى ضيعة له فنزل على نخيل قوم وفيه غلام أسود يعمل فيه إذ أنَّى الفسلام بقوته فدخل الحائط كلب ودنا من الفلام فرى إليه الغلام بقرص فأكله ثم رمى إليه الثانى والثالث فأكله وعبد الله ينظر إليه فقال يأغلام كم قوتك كل يوم قال مارأيت قال فلم آثرت به هذا الكلب قال ماهي بأرض كلاب إنه جاء من مسافة بميدة جائما فكر هت أن أشبع وهو جائع قال فما أنت صانع اليوم قال أطوى يومى هذا ، فقال عبد الله بن جعفر : ألام على السخاء إن هذا الفلام لأسخى مني فاشترى الحائط والغلام ومافيه من الآلات فأعتق الغلام ووهبه منه ، وقال عمر رضي الله عنه : أهدي إلى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاة فقال: إن أخي كان أحوج مني إليه فبعث به إليه قلم يزل كل واحد ببعث به الى آخر حتى تداوله سبعة أبيات ورجع الى الأوَّل ، وبات على كرَّم الله وجهه على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوحي الله تعالى الى جبريل وميكائيل علمهما السلام: أني آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر الآخر فأ يكما يؤثر صاحبه بالحياة فاختارا كلاهما الحياة وأحباها ، فأوحى الله عزوجل اليهما أفلا كنهًا مثل على بن أبي طالب آخيت بينه وبين نبيءمحمد صلى الله عليه وسلم فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة اهبطاإلى الأرض فاحفظاه من عدوه فكان جبريل عند رأسه وميكاليل عند رجليه وجبريل عليه السلام يقول بخ بخمن مثلك يا بن أبي طالب والله تعالى يباهى بك الملائسكة فأنزل الله تعالى ــ ومن الناسر. من يشرى نفسه ابتفاء مرضات الله والله رءوف بالعباد ــ (٣) وعن أبي الحسن الأنطاكي أنه اجتمع في الثواب من حديث ابن عمر بسند ضعيف وقد تقدّم (١) حديث عائشة ماشهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام متواليات ولوشئنا لشيعنا ولكنا نؤثر على أنفسنا البهتي في الشعب بلفظ ولكنه كان يؤثر على نفسه وأوَّل الحديث عند مسلم بلفظ ماشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام تباعا من خبز بر حق مضى لسبيله وللشيخين ماشبع آل عدمنذ قدم المدينة ثلاث ليال تباعا حتى قبض ، زاد مسلم من طمام (٢) حديث نزل به ضيف فلم عجد عند أهله شيئا فدخل عليه رجل من الأنسار فنهجب به الى أهله الحديث في نزول قوله تمالى ــ ويؤثرون على أغميهم ولوكان بهم خصاصة \_ متفق عليه من حديث أبي هريرة (٣) حديث بات على على فراش رسّول الله صلى الله عليه وسلم فأوحى الله الى جبريل وميكائيل أن آخيت بينكما وجملت عمر أحدكما أطول من الآخر

ألم يحكن من أمر رسول الحه صبلى الحه عليه وسلم كذا يةول مرارا فبكت فقال قد أخبرتك والدلأشاركنه في عيشه الشديد أدلي أصيب عيشة الرخاء. وقال بعضهم مانخلت لعمر دقيقا إلا وأنا له عاص . وقالت عائشة وخى الله عنها:ماشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام من خبز بر" حق مضى لسيله . وقالت عالشة رض الله عنها :أدعوا قرع بأب الملكوت يفتح لكم ألواكف نديم قالت بالجوع والعطش والظمأ . وقيسل ظهر إلميس ليحى بن زكرياعليهما السلام وعليه معاليق فقال ماهـــنه قال

عنده نيف وثلاثون نفسا وكانوا فيقرية بقرب الرىولهم أرغفة ممدودة لم تشبيع جميعهم فسكسروا الرغفان وأطفؤا السراج وجلسوا للطعام فلما رفع فاذا الطعام يحاله ولم يأكل أحد منه شيئا إيثارا لساحبه على نفسه . وروى أن شعبة جاءه سائل و ايس عنده شيُّ فنزع خشبة من سقف بيته فأعطاه ثم اعتذر إليه . وقال حذينة المدوى الطلقت يوم البرموك أطلب ابن عم لي ومعي شيُّ من ماءوأنا أقول إن كان به رمقسقيته ومسحت به وجهه فاذا أنابه فقلت أسقيك فأشار إلى أن نعم فاذا رجل يقول آه فأشار ابن عمى إلى أن الطلق به إليه فجته فاذا هو هشام بن العاص فقلت أسقيك فسمع به آخر فقال آه فأشار هشام انطلق به إليه فجئته فاذا هو قد مات فرجمت إلى هشام فاذا هو قد مات فرجت إلى ابن عمى فاذا هو قد ماترحمة الله عليهم أجمين . وقال عباس بن دهقان : ماخرج أحد من الدنياكا دخلها إلابشر بن الحرث فانه أتاه رجل في مرضه فشكا إليه الحاجة فنرع قميمه وأعطاه إياه واستمار ثوبا فمسات فيه . وعن بعض الصوفيه قال : كمنا بطرسوس فاجتمعنا جماعة وخرجنا إلى باب الجهاد فتبعنا كلب من البلد فلما بلغنا ظاهر الباب إذا نحن بداية ميتة فسعدنا إلى موضع عال وقمدنا فلما نظر الحكاب إلى لليته رجع إلى البلد ثم عاد بعد ساعة ومعه مقدار عشرين كلبا فجاء إلى تلك الينة وقعد ناحية ووقعت الحكلاب فيالميتة فما زالت تأكلها وذلك الحكلب قاعد ينظر إلها حتى أكلت لليتة وبتي العظم ورجعت السكلاب إلى البلد فقام ذلك السكلب وجاء إلى تلك العظام فأكل مما بقى عليها قليلائم انصرف، وقد ذكر نا جملة من أخبار الإيثار وأحوال الأولياء في كتاب الفقر والزهد فلا حاجة إلى الاعادة ههنا وبالله التوفيق وعليه التوكل فيا يرضيه عز وجل.

( بيان حد السخاء والبخل وحقيقتهما )

لعلك تقول قد عرف بشواهدالشرع أنالبخل من الهلكات ولكن ما حدالبخل وعاذا يسر الانسان مخيلا ؟ ومامن إنسان إلاوهويرى نفسه سخيا وريمايراه غيره بخيلاوقد يصدرفعل من إنسان فيختلف فيه الناس فيقول قوم هذا نحل ويقول آخرون ليس هذا من البخل ومامن إنسان إلا ومجد من نفسه حبا للمسال ولأجله يحفط المسال وعسكه فان كان يصير بأمساك المسال نخيلا فادا لاينفك أحد عن البخل وإذا كان الامساك مطلقا لا يوجب البخل ولامعني للبخل إلا الامساك فما الذي يوجب الهلاك وما حد السخاء الدى يستحق به العبد صفة الشخاوة وثوابها فنقول : قدقال قائلون حد البخل منع الواجب فسكل من أدى ما بجب عليه فليس بخيل وهذا غير كاف فان من يرد اللحم مثلا إلى القصاب والحيز للخباز بنقصان حبة أونصف حبة فانه يعد بخيلا بالانفاق وكذلك من يسلم إلى عباله القدر الذي يفرضه القاضي ثم يضايقهم في لقمة ازدادوها عليه أوتمرة أكلوهامن ماله يعد غيلا ومن كان بين يديه رغيف لحضر من يظن أنه يأكل معه فأخفاه عنه عد نخيلاوقال قاتلون : البخيل هو الذي يستصعب العطية وهو أيشا قاصر فانه إن أريد به أنه يستصعب كل عطية فسكم من غيل لا يستصعب العطية القليلة كالحبة وما يقرب منهاو يستصعب ما فوق ذلك وإن أريد به أنه يستصعب بعض المطاياتها من جواد إلاوقد يستصعب بعش العطايا وهو مايستغرق جميع ماله أوالمسال العظيم فهذا لايوجب الحسكم بالبخل وكذلك تكلموا في الجودفقيل الجود عطله بلا من وإسطفهمن غير روية. وقيل الجودعطاء الحديث في تزول قوله تعالى ــ ومن الناس من يحبري نفسه ابتفاء مرمنات الله ــ أحمد مختصرًا من حديث ابن عباس شرى على نفسه فلبس ثوب التي صلى الله عليه وسلم ثم نام مكانه الحديث وليس فيه ذكر جبريل وميكائيل ولم أقف لهذه الزيادة في أصل ، وفيه أبو بلج مختلف فيه

والحدث منكر.

الشبوات الق أصيب بها ابن آدم قال هل تجد لي فها شهوة قال لاغير أنك شبعت ليلة فثقاناك عن الصلاة والذكر فقال لاجرم إنى لا أشبع أبدا قال إبليس لاجرم إلى الأأنصح أحدا أبداء وقال شـقيق العبادة حرفةوحانوتها الحلوة وآلامها الجوع، وقال لقمان لابنه إذا ملئت المدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة . وقال الحدق لأنجمعوا بتن الأدمين فانه من طعام المنافقين وقال بعضهم أعوذ بافه من زاهد قد أفيدت معدته ألوان الأغذية فيكره للمربد أن يوالىفىالإفطار أكثر

من أربعة أيام قان النفى عند ذلك توكن إلى العادة وتتسم بالشهوة . وقيل الدنيا بطنك فعلى قدر زهدك في بطنك زهدك في الدنيا . وقال عليمه السلام و ماملاً آدمي وعاء شرا من بطن حسب ابن آدم لقمات يقمن صلبه فان كان لامحالة فتلث لطمامه وثلث لشرابه وثلث لنفسة ۾ وقال فتح الوصلي : محبت ثلاثين شيخا كل يوصيني عند مفارقتي إياء بترك عشرة الأحداث وقلة الأكل. [ الباب الأربعون في الصوفيسة بالصوم والإفطار جمع من الشابخ

من غير مسأله على رؤية التقليل. وقيل الجود السرور بالسائل والفرح بالعطاء لما أمكن وقيل الجود عطاء على رؤية أن المال لله تعالى والعبد لله عز وجل فيعطى عبد الله على غير رؤية الفقر وقيل من أعطى البعض وأبق البعض فهو صاحب سخاء ومن بذل الأكثر وأبق لنفسه شيئا فهو صاحب جود ومن قاسي الضر وآثر غيره بالبلغة فهو صاحب إيثار ومن لم يبذل شيئا فهو صاحب بخل، وجملة هذه الكلمات غير محيطة محقيقة الجود والبخل بل تقول: المال خلق لحكمة ومقصود وهو صلاحه لحاجات الخلق ويمكن إمساكه عن الصرف إلى ماخلق للصرف إليه ويمكن بذله بالصرف إلى مالا محسن الصرف إليه ويمكن التصرف فيه بالعدل وهو أن يحفظ حيث يجب الحفظ ويبذل حيث يجب البذل فالإمساك حيث عب البذل غلوالبذل حيث عب الامساك تبذير وبيهما وسط وهو الهمود وينبغي أن يكون السخاء والجود عبارة عنه إذ لم يؤمر رسول الله عِلَيُّ إلا بالسخاء وقد قيل له \_ ولا تجعل يدك مغاولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط \_ وقال تعالى \_ والذين إذا أنفقوا لم يسر فوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ـ فالجود وسط بين الاسراف والاقتار وبين البسط والقبض وهو أن يقدربنه وإمساكه بقدر الواجب ولا يكني أن يفعل ذلك بجوارحه مالم يكن قلبه طيبا به غير منازع له فيهفان بذل في محل وجوب البذل ونفسه تنازعه وهو يصابرها فهو متسخ وليس بسخى بل ينبغي أن لايكون لقلبه علاقة مع المنال إلامن حيث يراد السال له وهو صرفه إلى مايجب صرفه إليه . فان قلت فقد صار هذا موقوقًا على معرفة الواجب فما الذي بجب بذله . فأقول: إن الواجب قسمان واجب بالشرع وواجب بالمروءة والعادة والسخىهو الذى لايمنع واجب الشرع ولا واجب المروءة فانامنع واحدا متهما فهو بخيل وأحكن الذي يمنع واجب الشرع أبخل كالذي بمنع أداء الزكاة ويمنع عياله وأهله النفقة أو يؤديها ولكنه يُشق عَليه فانه بخيل بالطبيع وإنما يتسخى بالتسكلف أو الذي يتيمم الحبيث من ماله ولايطب قلبه أن يعطى من أطب ماله أومن وسطه فهذا كله محل . وأما واجب المروءة فهو ترك الضايقة والاستقصاء في المحقرات فان ذلك مستقبح واستقباح ذلك بحتلف بالأحوال والأشخاص فمن كثر ماله استقبح منه مالا يستقبح من الفقير من المضايقة ويستقبح من الرجل المضايقة مع أهله وأقار به وبماليكه مالا يستقبحهم الأجانب ويستقبح من الجار مالا يستقبح مع البعيد ويستقبح في الضيافة من الضايقة مالا يستقبيح في العاملة فيختلف ذلك عافيه من الضايقة في ضيافة أو معاملة وعمايه المضايحة من طعام أوثوب إذيستةببح في الأطممة مالا يستقبح في غيرها ويستقبيح في شراء الكفن مثلاأوشراء الأضحية أوشراء خبر الصدقة مالايستقبح. في غيره من الضايقة وكذلك بمن معه الضايقة من صديق أو أخ أوقريب أوزوجة أو ولد أو أجنى وبمن منه المضايقة من صبي أوامرأة أوشيخ أوشاب أوعالم أو جاهل أوموسر أوفقير فالبخيل هوالذي يمنع حيث ينبغي أنلاعنه إما يحكم التمرع وإما محكم الروءة وذلك لا يمكن التنصيص على مقداره ولعل حد البخل هو إمساك المال عن غرض ذلك الغرض هو أهم من حفظ الممال فان صيانة الدين أهم من حفظ الممال فحمانع الزكاة والنفقة بحيل وصيانة المروءة أهم من حفظ الممال والضايق في الدقائق مع من لاتحسن الضايقة معه هاتك ستر الروءة لحمد الممال فهو بخيل ثم تبق درجة أخرى وهو أن يكون الرجل ممن يؤدى الواجب ومحفظ الروءة ولكن معه مال كثير قد جمعه ليس يصرفه إلى الصدقات وإلى المحتاجين قفد تقابل غرض حفظ للسال ليكون له عدة على نوائب الزمان وغرض النواب ليكون رافعا لدرجاته في الآخرة وإمساك المال عن هذا الفرض محل عند الأحكياس وليس ببخل عند عوام الخلق ، وذلك لأن نظر العوام مقصور على حظوظ الدنيا فيرون إمساكه لدفع فوائب الزمان مهما وربمــا يظهر عند العوام أيضا

سمة البخل عليه إن كان في جواره محتاج ثمنعه وقال قد أديت الزكاة الواجبة وليس على غيرهاو يختاف استقباح ذلك باختلاف مقدار ماله وباختلاف شدة حاجة المحتاج وصلاح دينه واستحقاقه فمن أدى واجب الشرع وواجب المروءة االاتقة به فقد تبرأ من البخل ، نعم لايتصف بصفة الجود والسخاءمالم يبذل زيادة على ذلك لطلب الفضيلة وثيل الدرجات فاذا اتمست نفسه لبذل المال حيث لا يوجبه الشرع ولا تتوجه إليــه لللامة في العادة فهو جواد يقدر ما تتسع له نفسه من قليل أو كثير ودرجات ذلك لأتحصر وبعض الناس أجود من بعض فاصطناع المعروف وراء ماتوجبه العادة والمروءة هو الجود ولكن بشرط أن يكون عن طيب نفس ولا يكون عن طمع ورتباء خدمة أو مكافأة أو شكر أوثناء فان من طمع في الشبكر والثناء فهو بياع وليس مجواد فانه يشتري المدح بماله والمدح لذيذ وهو مقسود فينفسه والجود هو بذل الثيُّ من غير عوض هذا هو الحقيقة ولا يتصور ذلك إلامن الله تعالىوأما الآدمي فاسم الجود عليه مجاز إذ لا يبذل الشيُّ إلا لغرض ولكنه إذالم يكن غرضه إلا الثواب في الآخرة أواكتساب فضيلة الجود وتطهير النفس عن رذالة البخل فيسمى جوادا فانكان الباعث عليه الحُوف من الهجاء مثلا أو من ملامة الحلق أوما يتوقعه من نفع يناله من النعم عليه فكال ذلك ليس من الجود لأنه مضطر إليه بهذه البواعث وهي أعواض معجلة له عليه فهو معتاض لاجوادكما روى عن بعض التعبدات أنهاوقفت على حبان بن هلال وهو جالسمم أصحابه فقالت هل فيسكم من أسأله عن مسألة فقالوا لها سلى عماشتت وأشاروا إلى حبان بن هلال فقالت ماالسخاء عندكم فألواالمطاء والبذل والايثار قالت هذا السخاء في الدنيا فما السخاء في الدين قالوا أن نعبد الله سبحانه سخية بهما أنفسنا غبر مكرهة قالت فتريدون على ذلك أجرا ؟ قالوا نعم قالت و إقالو الأن الله تعالى وعدنابا لحسنه عشر أمثالها قالت سبحان الله فاذا أعطيتم واحسدة وأخذتم عشرة فبأى شيء تسخيتم عليه قالوا لها فما السخاء عندك يرحمك الله قالت السخاء عندى أن تعبدوا الله متنامين متلذذين بطاعته غير كارهين لاتريدون على ذلك أجرا حتى يكون مولاكم يفعل بكم مايشاء ألا تستحيون من الله أن يطاع على قلو بكم فيعلم منها أنسكم تريدون شيئا بشيء إن هذا في الدنيا لقبيع وقالت بعض المتعبدات أيحسبون أن السَّخاء في الدرهم والدينار فقط قيل فقيم قالت السخاء عندى في الهج وقال الحاسبي السخاء في الدين أن تسخو بنفسك تتلفها لله عز وجل ويسخو قلبك ببذل مهجتك وإهراق دمك لله تعالى بسماحة من غير إكراه ولاتريد بغلك ثوابا عاجلا ولاآجلاوإن كنت غيرمستفنءن الثواب ولكن يفلب على ظنك حسن كال السخاء بترك الاختيار على الله حتى يكون مولاك هو الذي يفعل لك مالا عدراً ن تختار لنفسك. ( بيان علاج البخل )

اعمأن البخل سببه حبالمال ولحب المال سببان: أحدهما حبالشهوات الى لا وصول إليها إلا بالمال مع طول الأمل فان الانسان لوعلم أنه يموت بعد يوم ربما أنه كان لا يبخل بماله إذ القدر الذي يحتاج إليه فى يوم أوفى شهر أوفى سنة قريب وإن كان قصير الأمل ولكن كان له أولاد أقام الولد منام طول الأمل فانه يقدر بقاءهم كبقاء تفسه فيمسك لأجلم ولذلك قال عليه السلام « الولد مبخلة بجبنة الأمل فانه يقدر بقاءهم كبهاء تفسه فيمسك لأجلم ولذلك قال عليه السلام « الولد مبخلة بجبنة عبها أن عبعين المال أن الناس من معه ما يكفيه لبقية عمره إذا اقتصر على ما جرت به عادته بنقته وتفضل أن عبعين المسال فن الناس من معه ما يكفيه لبقية عمره إذا اقتصر على ما جرت به عادته بنقته وتفضل آلاف وهو شيخ بلا وله ومعه أموال كثيرة ولا تسميح نفسه باخراج الزكاة ولا عداواة تفسه عند (١) حديث الوله مبخلة زاد في رواية بحزنة ابن ماجه من حديث يعلى بن عمة دون قوله يحزنة رواه بهذه الزيادة أبو يعلى والبزار من حديث أبى سعيد والحاكم من حديث الأسود بن خلف وإسناده محيح.

الصوفية كانوايد يمون الصومتى السفروالحضر على الدوام حتى لحقوا بالله تعالى . وكان أبو عبد الله بن جا بار قد صام نيفا وخمسين سنة لايفطر في السفر والحضر فجهسد به أصحابه بوما فأفطر فاعتل من ذلك أياما فاذا رأى المريد صلاح قلبه فی دوام الصوم فليصم دائما ويدع للافطار جانبا فهو عون حـن له على ما برید . روی أبوموسى الأشعرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ من صام الدهر صفت عليهجهم هكذاوعقد تسمين «أى لم يكن له فيها موضع وكره قوم صوم الدهم وقد ورد

الرض بل صارعبا للدنانير عشقالها يلتذبوجودها في يده وبقدرته عليهافيكنزها تحت الأرضوهو بِهُمْ أَنَّهُ يَمُوتَ فَتَضْبِمَ أُوبِأَخَذُهَا أَعْدَاؤُمُومُمْ هَذَا فَلاتَسْمُمْ نَفْسُهُ بِأَنْ يَأْكُلُ أُوبِيْصَافَقُ مِنْهَا لِجُبَّةً واحدة وهذا مرض للقلب عظم عسير العلاج لا سيا في كبر السن وهو مرض مزمن لايرجي علاجه ومثال صاحبه مثال رجل عشق شخصا فأحب رسوله لنفسه ثم نسى محبوبه واشتخل برسوله فان الدنانير رسول يبلغ إلى الحاجات فصارت محبوبة قذلك لأن الوصل إلى اللذيذ لذيذهم قد تنسى الحاجات ويصير الدهب عنده كأنه عبوب في نفسه وهو غاية الضلال بل من رأى بينه وبين الحجر فرقافهو جاهل إلامن حيث قضاء حاجته به فالفاضل عن قدر حاجته والحجر بمثابة واحدة فهذه أسباب حب المال وإنسا علاج كل علة بمضادة سببها فتعالج حب الشهوات بالقناعة باليسير وبالصبر وتعالج طول الأمل بكثر ذكر الموت والنظر في موت الأقران وطول تعبيم في جمع المال وضياعه بعسدهم وتعالج التفات القلب إلى الولد بأن خالقه خلق معه رزقه وكم من ولد لم برث من أبيه مالا وحاله أحسن ممن ورث وبأن يعلم أنه يجمّع المسال لولمنه يريدأن يترك ولده بخير وينقلب هو إلى شروأن ولده إنكان تقيا صالحًا فالله كافيه وإن كان فاسقا فيستمين بمساله على المصية وترجع مظلمته إليه ويعالج أيضًا قلبه بكثرة التأمل في الأخبار الواردة في ذم البخل ومدح السخاء وما توعد الله به على البخل من العقاب العظيم ومن الأدوية النافعة كثرة التأمل في أحوال البخلاء ونفرة الطبيع عنهم واستقباحهم 4 فانه ها من نخيل إلاويستقبح البخل من غيرهويستثقل كل مخيل من أصحابه فيعلمأنه مستثقل ومستقدر في قاوب الناس مثل سائر البخلاء في قلبه و يعالج أيضا قلبه بأن يتفكر في مقاصد السال وأنه لمساذ الحلق ولا محفظ من المال إلا يقدر حاجة إليه والباقي يدخره لنفسه في الآخرة بأن محصلله تواب بذله فيذه الأدوية من جهة المرفة والعلم فاذا عرف بنورالبصيرة أن البذل خيرلهمن الامساك في الدنياوالآخرة هاجت رغبته في البذل إنكان عاقلا فان تحركت الشهوة فينبغي أن بجيب الحاطر الأول ولا يتوقف فان الشيطان يعده الفقر ونحُوفه ويصده عنه . حكى أن أبا الحسن البوشنحي كان ذات يوم في الحلاء فدعا تلميذا له وذل الزعمني القميص وادفعه إلى فلان فقال هلا صبرت حتى تخرجةال لمآمن على نفسي أن تنغير وكان قد خطر لى بذله ولا تزول صفة البخل إلا بالبذل تكلفا كالايزول العشق إلاعفارقة المشوق بالمنفرعن مستقره حتى إذا سافروفارق تسكلفا وصبر عنه مدة تسلى عنه قلبه فسكذلك الذي يريد علاج البخل ينبغي أن يفارق المال تكلفا بأن يبدله بل لورماه في الماء كان أولى بعمن إمساكه إياء مع الحب له ومن لطائف الحيل فيه أن يخدع نفسه بحسن الاسم والاشتهار بالسخاء فيبذل مل قصد الرياء حق تسميح نفسة بالبذل طمعا في حشمة الجود فيكون قد أزال عن نفسه خبث البخل واكتسب بها خبث الرياء ولكن يتعطف بعد ذلك على الرياءو نزيله بملاجه ويكون طلب الاسم كالتسلية للنفس عند فطامهاءن المسال كافد يسلى السي عندالفطام عن الثدي باللعب بالعصافير وغيرها لالبخلي واللعب وللكن لينفك عن الندى إليه مرينقل عنه إلى غيره فكذلك هذه الصفات الحبيثة ينبغي أن يسلط بعضها على بعض كاتسلط الشهوة على الغضب وتسكسر سورته بهاو يسلط الغضب على الشهوة وتسكسر رعوشها به إلاأن هذامفيد في حق من كان البخل أغلب عليه من حب الجاه والرياء فيبدل الأقوى بالأضعف فان كان الجاه محبوبا عنده كالمسال فلا فائدة فيه فانهيقام من علة وتزيد فيأخرى مثلها إلا أن علامة ذلك أن لا يُتقل عليه البذل لأجل الرياء فبذلك يتبين أن الرياء أغلب عليه فان كان البذل يشق عايه مَمُ الرياء فِينْبِغِي أَنْ يَبِذُلُ قَانَ ذَلِكَ يَعِلُ عِينَانُ مُرْضَ البِخُلُ أَعْلَبِ عِلْ قَابِهُ وَمِثَال دَفْعِ هِذَه العَقَاتَ بِعَمْمِا يعض مايقال إناليت تستحيل جميع أجزائه دودا ثم يأكل بعض الديدان البعض حتى نقل عددها

فىذلك مارواه أوقتادة قال سئل رسول الله صلى الله عليـه وسلم كيف عن صام الدهر ةال والاصام والأفطر وأول قوم أن صوم الدهم هو أن لايفطر العيدين وأيام التشريق فهو الذي يكره وإذا أفطره نده الأيام فليس هوالسوم البي كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من كان يصوم يوما ويفطر وما وقدورد وأفضل الصيامصوم أخىداود عليه السلام كان يصوم وما ويفطر يوما ي واستحسن ذلك قوم من الصالحين ليكون بين حال الصبر وحال الشكر . ومنهم من کان یصوم یومین ويفطر يوما أو يصوم

تم يأكل بعضها بعشاحق ترجع إلى اثنتين قويتين عظيمتين ثم لاتزالان تتقاتلان إلىأن تغلب إحداها الأخرى فتأكلها وتسمن بهائم لاتزال تبتى جائمة وحدها إلى أن وتفكذلك هذه المفات الجبيئة عكن أن يسلط بعضها هل بعض حق يقمعها ويجمل الأضنف قوتا للأقوى إلى أن لابيتي إلاواحدة مُ خَم السَّاية بمحوها وإذابتها بالحباهدة وهو منع القوت عنها ومنع القوت عن الصفات أن لا يعمل بمقتضاها فانها تنمتض لاحالة أحمالا وإذا خولفت خمدت الصفات ومامت مثلالبخل فانه يقتضى إمساك المال فاذا منع مقتضاه وبذل المال مع الجهد ممة بعد أخرى ماتت مفة البخل وصار البذل طبعاو سقط التعب فيه فان علاج البخل بعلم وعمل فالعلم يرجع إلى معرفة آفة البخل وفائدة الجود والعمل يرجع إلى الجود والبذل على سبيل التكلف ولكن قد يقوى البخل بحيث يعمى ويصم فيمنع تحقق المرفة فيه وإذا لم تتحقق العرفة لم تتحرك الرغبة فلم يتيسر العمل فتبقى الطةمزمنة كالمرض الذي يمنع معرفة الدواء وإمكان استمماله فانه لاحيلة فيه إلاالصبر إلى الوت وكان من عادة بعض شيوخ الصوفية في معالجة علة البخل في الريدين أن يمنعهم من الاختصاص يزواياهم وكان إذا توهم في مريد فرحه بزاويته ومافيها نقله إلى زاوية غيرها ونقل زاوية غيره إليه وأخرجه عن جميع ماملكه وإذارآه يلتفت إلى ثوب جديد يلبسه أوسجادة يفرح بها يأمره بقسايمها إلى غيره ويابسه ثوبا خلقا لايميال إليه قلبه فهذا يتجَافى القلب عن متاع الدنيا فمن لم يسلك هذا السبيلأنس بالدنيا وأحبها فانكانله ألف متاع كان له ألف محبوب ولذلك إذا سرق كل واحد منه ألمت به مصيبة بقدر حبه له فاذامات نزل به ألف مصيبة دفعة واحدة لأنه كان يحب الكل وقد سابعنه بل هو في حيانه على خطر الصيبة نالفقد والهلاك . حمل إلى بعض اللوك قدح من فيروزج مرصع بالجواهر لم يرله نظير ففرح الملك بذلك فرحا شمر ا فقال لبعض الحكماء عنده كيف ترى هذا قال أراه مصيبة أوفقرا قال كيف فال إن كسركان مصيبة لاجبرلهما وإن سرق صرت نقيرا إليهولم بجدمثلهوقد كنت قبل أن محمل إليك في أمن من الصيبة والفقر ثم اتفق يوما أن كسر أوسرق وعظمت مصيبة اللك عليه فقال صدق الحسكم ليته لم عمل إلينا وهذا شأن جميع أسباب الدنيا فان الدنيا عدوة لأعداء اللهإذ تسوقهم إلى النار وعدو م أوليا والله إذ تغمهم بالصبر عنها وعدوَّة الله إذا تقطع طريقه على عباده وعدوَّة نفسهافانهاتأ كل نفسها فان المال لايحفظ إلابالحزائن والحراس والحزائن والحراس لايمكن تحصيلها إلابالمال وهوبذل الدراهم والدنائير فالمال يأكل نفسه ويضاد ذاته حتى يفني ومن عرف آ فة النال لم يأنس به ولم يفرح به ولم يأخذ منه إلا بقدر حاجته ومن قنع بقدر الحاجةفلا ببخالاًن ما أمسكه لحاجته فليس ببخل ولايحتاجإليه فلا يتمب نفسه محفظه فيبذله بل كالماء على شط الدجلة إذ لا يسخل به أحداقناعة الناس منه عقدار الحاجة.

إيان مجموع الوظائف التي طي العبد في ماله )
اعلم أن السال كما وسفناه خير من وجه وشر من وحه ومثاله مثال حية يأخذها الراقي و استخرج منها الترياق ويأخذها الفافل فيقتله سمها من حيث الايدرى والايخلو أحد عن سم المال الإبالح افظة على خمس وظائف ، الأولى : أن يعرف مقصو دالمال وأنه لماذا خلق وأنه لم يحتج إليه حتى يكتسب والا يحفظ الا قدر الحاجة والا يعطيه من همته فوق ما يستحقه ، الثانية : أن يراعى جهة دخل المال في جتنب الحرام المحض وما الفالب عليه الحرام كال السلطان و محتنب الجهات المسكروهة الفارحة في الروءة كالهدايا التي فيها شوائب الرشوة وكالسؤال الذي فيه الدلة وهتك الروءة وما يجرى مجراه ، الثالثة : في القدار الذي يكتسبه فلا يستكثر منه والا يستقل بل القدر الواجب ومعياره الحاجة والحاجة ملبس ومسكن ومطعم ولسكل واحد ثلاث درحات أدن وأوسط وأعلى ومادام ماثلا إلى جانب القالة و منفر امن حد

يوما وخطر يومين ومنهم من كان يصوم يوم الاثنين والحيس والجمعة . وقيل: كان سهل بن عبدالله بأكل في كل خمسة عشريوما مرة وفي رمضان يأكل أكلة واحدة وكان يمطر بالمساء القراح للسنة . وحكى عن الجنبد أنه كان يصوم على الدوام فاذا دخل عليه إخوانه أفطر معهم ويقول ليس فضل الساعدة مع الاخوان بأقل من فذل الصوم غير أن هذا الاقطار محتاج إلى عسلم فقد يكون الداعي إلى دلك شره النفس لانيسة الوافقة وتخليص السية وجود شره النفس صف ۽ وضمت شيخيا

يفو لالىسنى ماأكلت شيئا بشهوة نفسابنداء وائتدعاء بليقدمإلي الثي فأراه من فشل الله ونعمته وفعسله فأوَافق الحق في فعله . وذكرأنه في ذات يوم اشتهى الطمامولم محضر منعادته تقديم العلمام إلبه قال ففتحت إباب البيت الذي فيه الطامم وأخذت رمانة لآكليا فدخلت الننسبور وأخذت دجاجة كانت هناك فقلت هذاعقو بة لي على تصرفي في أخذ الرمانة .ورأيتالشيخ أبا السعود رحمه الله يتناول الطعامني اليوم مراتأى وقت أحضر الطعام أكل منسه ويرى أن تناوله للطعام مواققة الحق لأنحاله

مع الله كان ترك الاختيار

في مأ كوله وملبوسه

النسرورة كان حقًّا وجِي من جملة الحنَّقين وإن جاوز ذلك وقع في هاوية لا آخر لمعتم اوقد ذكر نا تفصيل هذه الدرجات في كتاب الزهد . الرابعة : أن يراعي جهة اعرج ويتتصد في الاتماق غير مبذر. ولامقتركا ذكرناه فيضع مااكتسه من حله في حقه ولا يضمه في خسير حقه فان الائم في الأخذ من غير حمَّه والوسم في غير حمَّه سواء . الحامسة : أن يُصلح نيته في الأخبـذ والترك والانفاق والامساك فيأخذ مايأخذ ليستمين به على العبادة ويترك مايترك زهدا فيه واستحقارا له إذا ضل ذلك لم يضره وجود المال والذلك قال على رضي الله عنه أوأن رجلا أخذجميع ماتى الأرض وأراد به وجه الله تسالى فهو زاهد ولوأنه ترك الجيم ولم يرد به وجه الله تسالى فليس بزاهد فلت كن جميع حركاتك وسكناتك أنه مقسورة على عبادة أومايمين عن العبادة فان أبعسد الحركات عن العبادة الأكل وقشاء الحاجة وها معينان على العبادة فاذا كان ذلك قصدك بهما صار ذلك عبادة في حَلَّكُ وَكَذَلْكُ يَنْبِغِي أَنْ تَكُونَ نَبِتُكُ فِي كُلِّ مَا عَفَظَكُ مِنْ قَيْسٍ وَإِزَارِ وَفَرَاشِ وآنيــة لأنَّ كل ذلك عما يحتاج إليه في الدين ومافشل من الحاجسة ينبغي أن يقسد به أن ينتفع به عبد من عباد الله ولا يمنمه منه عند حاجته فمن فعل ذلك فهو الذي أخذ من حية للمال جوهرها وترياقها والقي سمها فلا تضره كثرة المال ولكن لابتأتى ذلك إلا لمن رسيع في الدين قدمه وعظم فيه علمه والعامي إذا تشبه بالعالم في الاستكثار من المال وزعم أنه يشبه أغنياء الصحابة شابه الصيي الذي يرى للعزم الحانق يأخذ الحية ويتصرف فيها فيخرج ترياقها فيقتدى به ويظن أنه أخذها مستحسنا صورتها وشـكلها ومستلبنا جلهما فيأخذها اقتداء به فتقتله في الحال إلا أن تثيل الحية يدرى أنه فتيل وقتيل السال قد لايعرف وقد شبهت الدنيا بالحية فقيل :

هى دنيا كحية تنفث السيسم وإن كانت الجسة لانت

وكما يستحيل أن يتشبه الأعمى بالبصير في تخطى قلل الجبال وأطراف البحر والطرق المشوكة فمحال أن يتشبه العامى بالهالم السكامل في تناول للسال .

( بيان دم الغني ومدح الفقر )

اعلم أن الناس قد اختلفوا في تفضيل النبي الشاكر طي الفقير السابر وقدا وردناذلك في كتاب الفقر والزهد و كشفنا عن عقيق الحق فيه ولكنا في هذا الكتاب ندل أن الفقر أفضل وأعلى من النبي طي الجلة من غير التفات إلى تفصيل الأحوال وتفتصر فيه على حكاية فصل ذكره الحرث اله اسبي رضى الله عنه في بعض كتبه في الرد على بعض العلماء من الأغنياء حيث احتج بأغنيا الصحابة وبكثرة مال عبدالرحن بن عوف وشبه نفسه بهم والهاسي رحمه الله حبر الأمة في علم الماملة وله السبق على جميع الباحثين عن عيوب النفس وآفات الأعمال وأغوار المبادات وكلامه جدير بأن عكي على وجهه وقد قال الباحثين عن عيوب النفس وآفات الأعمال وأغوار المبادات وكلامه جدير بأن عكي على وجهه وقد قال وتساون وتضاون وتضدقون ولاتفعلون ماتؤمم ون وتدرسون مالاتعملون فياسوء ما محكون بتوبون بالقول والمأنى وتعملون فياسوء ما محكون بتوبون بالتول والمناف وتنبي عنه النخالة كذلك أثم خرجون الحكم من أفواهكم ويبقى الفل في صدوركم ياعبيد، الدنيا كيف يدرك الآخرة من لاتنقضى من الدنيا شهوته ولاتنقطع ويبقى أقول لكم إن قلوبكم نبيكي من أعمالكم جعلم الدنيا عت ألمنتكم والعمل منها رغبته عق أقول لكم أفسدم آخرتكم صلاح الدنيا أحب إليكم من صلاح الآخرة فأى الناس أخسر منكم لوته لمون ويلكم حتام تصفول الطريق للمدلجين وتقيمون في محل التحيرين الناس أخسر منكم لوته لمون ويلكم حتام تصفول الطريق للمدلجين وتقيمون في محل التحيرين الناس أخسر منكم لوته لمون ويلكم حتام تصفول الطريق للمدلجين وتقيمون في محل التحيرين

كأنكم تدعون أهل الدنيا ليتركوها لكم مهسلا مهلا ويلسكم ماذا ينني عن البيت المظلم أن يومنع

الشرأج فوق ظهره وجوفه وسمق مظلم كحذلك لاينى عشكمأن يكون ثور الطبأ فواعكم وأجوافكم منه وحشة متبطة باءبيد الدنيا لا كبيد أنفياء ولا كأحرار كرام نوهك الدنيا الانتفامكم من أصولكم فتلتيكم مل وجوهكم ثم تكبكم على مناخركم ثم تأخذ خطاياكم بنواسيكم ثم تدفعكم من خلفكم حق تسلكم إلى الملك الديان عراة فرادى فيوقفكم فل سوآ تسكم ثم يجزيكم بسوء أعمالكم .ثم قال الحرث رحماله إخوال فهؤلاه علماء السوء هياطين الإنس وفتة طيالناس رغبوا في عرض ألدنيا ورضها وأكروها طي الآخرة وأذلوا الدين للدنيا فهم في الماجل عار وهين وفي الآخرة هما لحاسرون أو يعفو السكريم بغشة [ وبعد ] فافعوأ يتسالحسائك المؤثر للدنياسروره بمزوج بالتنفيس فيتفجر عنه أنواع الحموم وننون المناصي وإلى البوار والتلف مصيره فرح الحالك برجائه فلم تبقله دنياه ولم يسلم له دينه \_ خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الحسران البين \_ فيالمامن مصيبة مأأفظهما ورزية ما أجلها الافراقبوا الله إخوانى ولا يغر نكم الشيطان وأولياؤه الآنسين بالحسيج الداحشة ضد الله فانهم يتكالبون على الدنيا ثم يطلبون الأنفسهم للعاذير والحبج ويزعمون أن أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لحم أموال فيتزين المترورون بذكر المسمعابة ليعذرهم الناس طل جم المسال ولقددهاهم الشيطان وما يشعرون ومحك أمها المقتون إن احتجاجك عال عبد الرحمن ابن عوف مكيدة من الشيطان ينطق بها على لسانك فتهلك لأنك منى زعمتأن أخيار الصحابة أرادو المسال المتكاثر والشرف والزينة نقد اغتبت السادة ونسبتهم إلى أمر عظيم ومق زعمت أن جمع المسال الحلال أطروأفضل منتركه فقد ازدريت محمدا والمرسلين ونسبتهم إلىقلة الرغبةوالزهد في هذا الحير الذي رغبت فيه أنت وأصحابك من جم المسال ونسبتهم إلى الجهل إذ لم بجمعوا المسال كَمَا جَمَتَ وَمَقَ رَحِمَتُ أَنْ جَمِعُ المُسَالُ الْحَلَالُ أَعَلَى مِنْ تَرَكِهُ فَقَدَ رَحِمَتُ أَنْ رسول الله صلى عليه وسلم لم ينصح للأمة إذنهاهم عن جمع المسال (١) وقد علمأن جمع المسال خيرالا "مة فقد غشهم يزعمك حين نهاهم عن جمع المسال كذبت ورب السهاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقد كان للأمة ناصحا وعلبهم مشفقا وبهم رؤوفا ومتىزهمت أن جمعالسال أفضل فقد زعمت أن اقمه عزوجل لمينظر لساده حَين نهاهم عنجم السال وقد علمأن جمع المسال خير لهم أوزعمت أن الله تعالى لم يَسلم أن الفضل في الجُم فلذلك نهاهم عنه وأنتِ علم بمسا في المسال من الحيروالفضل فلذلك رغبت في الاستسكتاركأنك أعلم بموضع الحير والفضل من ربك تعالى الله عن جهلك أيها المفتون تدبر بعقلك ما فعاك به الشيطان حين زين لك الاحتجاج عال الصحابة ويحك ماينفعك الاحتجاج بمسال عبد الرحمن من عوف وقد ودٌ عبد الرحمن بن عوف في القيامة أنه لم يؤت من الدنيا إلاقوتا ولقدبلغني أنه لما توفي عبدالرحمن أبن عوف رضى المُعنه قال أناس من أصحاب رسول الله صلى المُه عليه وسلم إنا نفاف طي عبد الرحمن فيا ترك فقال كعب سبحان الله وما تخافون على عبسد الرحمن كسب طبيا وأنفق طبيا وترك طبيا فبلغ ذلك أبا ذر فحرم منضبا يريد كعبا فمر" بعظم لحي بعير فأخذه بيده ثم انطلق يريدكمباتشيل الكعب إن أبا ذر عطلبك فخرج هار باحتي دخل على عثمان يستغيث به وأخبره الحبر وأقبل أبوذر" يقص الأثر في طلب كعب حتى انتهى إلى دار عثمان فلمادخل قام كعب فجلس خلف عثمان هار با من (١) حديث النهى غن جم المال ابن عدى من حديث ابن مسعود ما أوحى ألله إلى أن أجم المال وأكون من التاجرين الحديث ولأبى نعيم والحطيب في الناريخ والبيهتي في الزهد من حديث

الحارث بن سويد في أثناء الحديث لأنجمعوا مالا تأكلون وكلاعًا صَعيف .

وجميع تصاريفه وكان حاله الوقوف مع قمل الحق وقد كان 4 في ذلك بداية يعز مثلها حتى نقل أنه كان ستى أياما لا يأكلولا يعلم أحدعاله ولايتصرف هو لنفسه ولايتسب إلى تناول شيء وينتظر فعل الحق لسياقه الرزق إليه ولم يشعر أحد محالهمدة من الرمان ثم إناقه تعالى أظهرحاله وأقام 4 الأصحاب يتكلفون الأطعمة ويأتون بهاإليه وهو يرى فيذلك تشل الحق والمواققة . سمته يقول أصبحكل يوم وأحب ما إلى الصوموينقض الحق على محبق الصوم بفعله فأوافق الحقفى فعله . وحكى عن بعض

أبى هٰدٌ قَمَالُ له أبو هٰدِ هَهِ يَا ابن الهودية 'زعم أن لا بأس بما ترك عبد الرحمن بن عوف ولقد خرج رسول الله صلىاله عليهوسلم يوما نحو أحد وأنا مُمه تقال ﴿ يَاأَبَا ذُرٌّ فَقَلْتُ لَبِيكَ يَارْسُول الله فقال : الأَكْثَرُونَ هُمُ الأُقَاوِنَ يَوْمُ التِّيامَةُ إِلَّا مِنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا عَنْ يُمِينَهُ وهماله وقدامه وخلفه وقليل مام تم قال ياأ باند " قلت نم يارسول الله بأ بي أنت وأمي ، قال مايسر " في أن لي مثل أحد آخفه فيسبيل الله أموت يوم أموت وأترك منه قيراطين قلت أو قنطارين يارسول الله ؟ قال بل قيراطان ثم قال يا أباذر "أنت تريد الأكثر وأنا أريد الأنل (١) \* فرسول الله يريد هذا وأنت تقول يا لبين اليهودية لابآس بمنا ترك عبد الرحمن بن عوف كذبت وكذب من قال فلم يرد عليه خوفا حتى خرج وبلغنا أن عبد الرحمن بن عوف قدمت عليه عبر من البمن فضجت للدينة ضجة واحدة فقالت عائشة رض الله عنها ماهذا ؟ قيل عير قدمت لمبد الرحمن قالت سدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك عبد الرحمن فسألها فقالت سمت رسول الدُّصلي الله عليه وسلم يقول ﴿ إِنَّى رَأَيْتُ الْجِنَّةُ فَرَأَيْتُ ختراء الهاجرين والسلمين يدخاون سميا ولم أر أحدا من الأغنياء يدخلها ممهم إلاعبد الرحمن بن عوف يدخلهاممهم حبوا (٣) ي فقال عبدالرحمن إن العير وماعلىهافيسبيل الله وإن أرقاءها أحررا لملى أن أدخلها معهم سميا وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف ﴿ أَمَا إِنْكَ أوَّل من يدخل الجنه من أغنياء أمق وما كدت أن تدخلها إلا حبوا (٣) ﴾ ومحك أنها الفتون فمسأ احتجاجك بالمسال وهذاعبد الرحمزني فضله وتقواه وصنائعه للعروف وبذله الأموال فيسبيل أتم مع محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبشراء بالجنة (٤) أيضًا يوقف في عرصات القيامة وأهوالحا بسبب مال كسبه من حلال التعفف ولصنائع المروف وأنفق منه قصدا وأعطى في سبيل الله ممحا منع من السعى إلى الجنة مع الفقراء المهاجرين وصار يحبو في آثارهم حبوا . فساطنك بأمثالنا الغرقي في فأن الدنيا وبعد فالعجب كل العجب لك يامفنون تتمرغ في تخاليط الشبهات والسحت وتتكالب على أوساخ الناس وتتقلب فى الشهوات والزبنة والباهاة وتتقلب فى فتنالدنيا ثم تعتبج بعبد الرحمن وتزعم

(۱) حديث أبى ذر الأكثرون هم الأقاون يوم القيامة إلامن قال هكذا وهكذا الحديث متفق عليه وقد تقدم دون هذه الزيادة التي أوله من قول كعب حين مات عبد الرحمن بن عوف كسب طيا وترك طيبا وإنكار أبى ذر عليه فلم أقف على هذه الزيادة إلا في قول الحارث بن أسد الحاسبي بلغنى كاذكره المعنف وقد رواها أحمد وأبو يعلى أخسر من هذاولفظ كعب إذاكان قضى عنه حتى الله فلابأس به فرفع أبوذر عصاه فضرب كما وقال مهمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماأحب لوكان هذا الجبل لى ذهبا الحديث وفيه ابن لهيمة (٧) حديث عائشة رأبت الجنة فرأبت قفراء الهاجرين والمسلمين شمئا الحديث في أن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة جبوا رواه أحمد عنصرا في كون عبد الرحمن يدخل حبوادون ذكر بقراء الهاجرين والسلمين وفيه عمارة بن زاذان عناف فيه الحديث (٣) حديث أنه قال أما إنك أول من يدخل الجنه من أغنياء أمتى وما كدت أن يدخلها إلا حبوا البزار من حديث أنس بسند ضعيف والحاكم من حديث عبد الرحمن بن عوف يا ابن عوف إنك من الأغنياء ولن تدخل الجنة إلا زحفا وقال صبح الإسناد قلت بل ضعيف فيه خالد بن أبى مالك ضعفه الجمهور (٤) حديث بصر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف خالد بن أبى مالك ضعفه الجمهور (٤) حديث بصر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف بالجنة الثرمذي والنسائي في الكبرى من حديث أبو بكر في الجنة الحديث وفيه وعبد الرحمن بن عوف وفي في الجنة وهو عند الأربعة من حديث سعيد من زيد قال البخارى والترمذي وهذا أصع

المادقين من أهل واسط أنه صام سنين كثرة وكان يفطركل يوم قبــل غروب الشمس إلافيرمضان. وقال أبو تصرالسراج أنكرقوم هذه المخالفة وإنكان السوم تطوعا واستحسمه آخرون لأن صاحبه كان بريد بذلك تأديب النفس بالجسوع وأن لايتمتع برؤية الصوم ووقع لي أن هذا إن قصد أن لايتمع برؤية الصوم قد تمتع رؤية عدم التمتع برؤية العسوم وهدايتساسل والأليق بموافقية العلم إمضاء الصوم قال الله تعالى ولاتبطاواأعمالكر ولكن أهل المدق لهم نيات فها يفعلون فلا يعارضون والسدق

أنك إن جمت المال فقد جمه الصحابة كأنك أشبهت السلف وفعلهم ويحك إن هذا من قياس إبليس ومن فتياه لأوليائه وسأصف لك أحوالك وأحوال السلف لتعرف فضائحك وفضل الصحابة ولممرى لقدكان لبعض السحابة أموال أرادوها للتعفف والبدل في سبيل الله فكسبوا حالالا وأكلوا طيبا وأنفقوا فصدا وندّموا فضلا ولم يمنعوا منها حقا ولم يبخلوا بها لكنهم جادوا فه بأكثرها وجأد بعضهم بجميعها وفي الشدَّة آثروا الله طي أنفسهم كثيرا فبالله أكذلك أنت والله إنكُ لِعيد الشبه بالقوم [ وبعد ] فان أخيار المحابة كانوا المسكنة عبين ومن خوف الفقر آمنين وبالله في أرزاتهم واثنين وبمقادير الله مسرورين وفي البسلاء راضين وفي الرخاء شاكرين وفي الضرّ أو صابرين وفي السرّ أوحامدين وكانوا أهمتواضعين وعن حسَّ العلوُّ والتكاثر ورعين إبنالوا من الدنيا إلا الباح لهم ورضوا بالبلغة منها وزجوا الدنيا وصبروا على مكارهها وتجرّعوا مهارتها وزهـدوا في نميمًا وزهراتها فبالله أكذلك أنت . ولقد بلننا أنهم كانوا إذا أقبلت الدنيا عليهم حزنوا وقالوا ذنبُ هجلت عقوبته من الله وإذا رأوا الفقر مقبلا قالوا صحبا بشمار الصالحين وبلغنا أن بعضهم كان إذا أصبح وعند عياله شي أصبح كثيبا حزينا وإذا لم يكن عندهم شي أصبح فرحا مبسرورا فقيل له إن الناس إذا لم يكن عندهم شيء حزنوا وإذاكان عندهم شيء فرحوا وأنت لست كذلك قال إن إذا أصبحت وليس عند عيالي شي فرحت إذكان لي برسول افي صلى الله علمه وسلم أسوة وإذا كان عند عيالي شيُّ اغتممت إذ لم يكن لي بآل محمد أسوة وبلغنا أنهم كانوا إذا سلك بهم سبيل الرخاء حزنوا وأشفقوا وفالوا مالنا وللدنيا ومايراد بها فسكائهم طي جناح خوف وإذا سلك بهم سبيل البلاء فرحوا وإستبشروا وقالوا الآن تعاهدنا ربنا فهذه أحوال السلف ونعتهم وفيهم من الفضل أكثر مما وصفنا . فبالله أكذلك أنت إنك لبعيد الشبه بالقوم وسأصف ك أحوالك أيها الفتون ضدا لأحوالهم وذلك أنك تطغى عنسد الغني وتبطر عند الرخاء وتمرح عند السراء وتغفل عن شسكر ذي النعباء وتقنط عند الضراء وتسخط عند البلاء ولاترضى بالقضاء نعم وتبغض الفقر وتأنف من السكنة وذلك فخر الرسلين وأنت تأنف من فخرهم وأنت تدّخرالمال وتجمعه خوفا من الفقر وذلك من سوء الظنُّ بالله عز وجلُّ وقلة اليقين بضانه وكني، إمَّا وعساك تجمع المسال لنعيم الدنيا وزهرتها وشهواتها ولذاتها ولقد بلغنا أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال و شرار أمق الذينغذوا بالنعيم فربت عليهم أجسامهم (١) ۾ وبلغنا أن بعض أهل العلم قال ليجي. يوم القيامة قوم يطلبون حسنات لهم فيقال لهم \_ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتمتم بها \_ وأنت في غفسلة قد حرمت نعيم الآخرة بسبب أنعيم الدنيا فيالهــا حسرة ومصيبة أنم وعساك تجمع المسال التشكائر والعلو". والفخر والزينسة في الدنيا . وقد بلغنا أنه من طلب الدنيا المتسكائر أوللتفاخر لق الله وهو عليه غضبان وأنت غير مكترث بما حلٌّ بك من غضب ربك حين أردت. التسكائر والعلوُّ فيم وعساك السكت في الدنيا أحبُّ إليك من النقسلة إلى جوار الله فأنت تسكره لقاء الله والله القائك أكره وأنت في غفلة وعساك تأسف على مافاتك من عرض الدنيا . وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ من أسف على دنيا فاتنه اقترب من النار مسيرة شهر وقيل سبنة ، وأنت تأسف على مافاتك غير مكترث بقربك من عذاب الله نعم ولعلك تخرج من دينك أحيانًا لتوفير دنياك وتفرح بإقبال الدنيا عليك وترتاح لذلك سرورًا بها . وقد بلغنا أنرسول الله (١) حديث شرار أمني الدن غذوا بالنسم الحديث تقدّم ذكره في أوائل كتاب فم البخل عند

الحديث الرابع منه من أسف على دنيا فاتنه اقترب من النار مسيرة سنة .

عجود لمينه كيف كان والصادق في خفارة صدقه كيف تقلب وقال بعضهم إذا رأيت السوفى يعنونم صوم التطوع فاتهمه فانهقد أجبمع معه شي من الدنيا . وقيل إذا كان جماعة متوافقهن أشكالا وفيهم ممريد يحتونه طي الصيام فان لم يساعدوه المتموا لافطاره ويتكلفواله رفقابه ولاعملواحاله طي حالهم وإن كانوا جاعدة منع شبيخ يصدومون لعسومه ويقطرون لاقطارهإلا من يامره الشيخ بغير ذلك، وقيل إن بعضهم صام سنين يسبب شاب كان يسحبه حتى ينظر الشآب إليه فيتأدب به ويصوم بصيامه.

صلى الله عليه وسلم قال وامن أحب الدنيا وسر بها ذهب خوف الآخرة من قلبه (٢) ۾ وبلغناأن بعش أهل العلم قال إنك تحاسب على التعزن على مافاتك من الحدثيا وتحاسب يغرحك في الدنيا إذا قدرت عليها وأنت فرح بدنياك وقد سلبت الحوف من الله تعالى وعساك تعنى بأمور دنياك أضعاف ماتعني بأمور آخرتك وعساك ترى مصيبتك في معاصبك أهون من مصيبتك في انتقاص دنياك نعبوخوفك من ذهاب مالك أكثر من خوفك من الذنوب وعساك تبذل للناس ماجمت من الأوساع كلها. العلو" والرفعة في الدنيا وعساك ترضى الخاوتين مساخطًا لله تعالى كيا تسكرم وتعظم ويحك فسكا ن احتمار الله تمالى لك في القيامسة أهون عليك من احتمار الناس إباك وعسالة تخني من الحاوقين مساويك ولاتكثرث باطلاع الله عليك فها فسكاأن الفضيحة عندالله أهون عليك من الفضيحة عند الناس فسكان المبيد أطي عندك قدرا من الله ، تعالى الله عن جهلك فكيف تنطق عند ذوى الألباب وهذه المثالب فيك أف الك متاونًا بالأفذار وتحتج بمال الأبرار هيات هيات ماأبعدً عن السلف الأخيار والله لقد بلغى أنهم كانوا فيا أحل لهم أزهد منكم فيا حرم عليكم إن الذي لا بأسر. به عندكم كان من الموقات عندهم وكانوا للزلة الصغيرة أشد استعظاما منكم لسكيائر العاصي فليت أطيب مالك وأحله مشل شهات أموالهم وليتك أشفقت من سيئاتك كا أشفقوا على حسناتهم أن لاتقبل ليت صومك على مثال إفطارهم وليت اجتهادك في العبادة على مُشــل فتورهم ونومهم وليت جميع حسناتك مثل واحدة من سيئاتهم وقد بلغى هن بعض الصحابة أنه قال غنيمة الصديقين مافاتهم من الدنيا ونهمتهم مازوى هنهم منهافمن لم يكن كذلك فليس معهم في الدنياولامعهم في [لإخرة فسبحان الله كم بين الفريقين من التفاوت فريق خيار الصحابة فيالملوُّ عند الله وفريق أمثالِكم فى السفالة أويعفوالله الكربم بفضله [وجد] فانك إن زعمت أنك متأس بالصحابة مجمع للـالللتحفف والبذل في سبيل الله فتدير أمرك ويحك هل تجد من الحلال في دهرك كما وجدوا في دهرهم أو تحسب أنك محتاط في طلب الحلال كما احتاطوا. لقد بلغني أن بمش الصحابة قال كنا ندم سيمين بابا من الحلال محافة أن نقع في باب من الحرام أفتطمع من خسك في مثل هذا الاحتياط لاورب الكعبة ماأحسبك كذلك وعك كن على يقبن أن جم السال لأعمال البر مكر من الشيطان ليوقعك بسبب البرُّ في أكتساب الشهات للمزوجة بالسحت والحرام وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال همن اجترأ على الشهات أوشك أن يقع في الحرام (٢٦) ، أيها الفرور أما علمت أن خوفك من اقتجام الشبهات أطي وأفضل وأعظم لقدرك عند الله من اكتساب الشبهات وبذلها في سبيل الله وسبيل البر بلفنا ذلك عن بعش أهل العلم قال لأن تدع درها واحدا محافة أن لا يكون حلالا خير الك من أن تتصدق بألف دينار من شِبهة لاتدرى أيحل لك أم لافان زعمت أنك أتتي وأورع من أن تتلبس بالشبهات وإنما تجمع السال بزعمك من الحلال البذل في سبيل الله وعك إن كنت كما زعمت بالغافى الورع فسلا تتعرض للحساب فان خيبار الصحابة خافوا للسألة وبلغنا أن بعض الصحابة قال ماسري أن أكتسب كل يوم ألف دينار من حلال وأنفقها في طاعنة الله ولم يشفاني الكسب عن صلاة الجساعة قالوا ولم ذاك رحمك الله ؟ قال لأنى غنى عن مقام يوم القيامة فيقول

وحكى عن أبى الحسن الكي أنه كان يصوم الدهــر وكان مقيا بالصرة وكان لاماً كل الحزالا ليلة الجعة وكان قوته في كل شهر أربع دوانيق يعمل يسده حبال الليف ويبيعها وكان الشيخ أبو الحسن بن سالم يقول لاأسلم عليته إلا أن يفطر ويأكل و كان ابن سالم اتهمه بشموة خفيةله فىذلك لأنه كان مشهورا بين الناس وقال بعضهم ماأخاس أله عبد قط إلا أحب أن يكون في جيلا سرف ومن أكل فضلا من الطمام أخرج فضلا من الكلام وقبل أقام أبو الحسن التنيسي

<sup>(</sup>١) حديث من أحب الدنيا وسربها ذهب خوف الآخرة من قلب لم أجده إلا بلافا للحارث بن أسد الهاسي كما ذكره الصنف عنه (٣) حدديث من اجترأ على الشبهات أوشك أن يقع في الحرام متفق عليه من حديث النمان بن بشير نحوه وقد تقدم في كتاب الحلال والحرام أول الحديث.

عبدى من أين اكتسبت وفي أي شيء أنفقت فهؤلاء المتقون كانو في جدة الاسلاموالحلالموجود لديهم تركوا المال وجلا من الحساب عنافةأنلايقومخيرالمسال بشيرموأنت بفايةالأمن والحلال في دهرك مفقود تشكالب على الأوساخ شم تزعم أنك تجمع السال من الحلال ويحك أين الحلال فتجمع وجد

لم أقف له على أصل (٣) حديث يدخل صعاليك المواجرين قبل أغنيائهم الجنة بخمانة عام الترمذي وحسته وامن ماجه من حديث أني سعيد بلفظ فقراء مكان صعاليك ولهما وللنسائي في الكبرى من حديث أبي هربرة بدخل الفقراء الجنة الحديث ولمسلم من حديث عبد الله بن عمر إن فقراء

الهاجرين يسبقون الأغنياء إلى الجنة باربعين خريفًا .

فلوكان الحلال موجودا لديك أما تخاف أن يتغير عند الغني قلبك وقدبلفناأن بعض الصحابة كآن يرث المال الحلال فيتركه محافة أن يفسد قلبه أفتطمع أن بكون قلبك أنتي من قلوب الصحابة فلا يزول عن شيء من الحلق في أمرك وأحوالك لئن ظننت ذلك لقد أحسنت الظن بنفسك الأمارةبالسوءويجك إنى لك ناصح أرى لك أن تقنع بالباغة ولا تجمع المال لأعمال البر ولا تتعرض للحساب فانه بلغناعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « من نوقش الحساب عذب (١)» وقال عليه السلام « يؤتى برجل يوم القيامة وقد جمع مالا من حرام وأنفقه في حرام فيقال اذهبوا به إلى النارويؤ تى برجل قدجهم الا من حلال وأنفقه في حرام فيقال اذهبوا به إلى النار ويؤتى برجلقدجه مالامن حرام وأنفقه في حلال فيقال أذهبوا به إلى النار ويؤتى برجل قد جمع مالا من حلاا وأنفقه في حلال فيقال الوقف الملك قصرت في طلب هذا بئيء بما فرضت عليك من صلاة لم تصلها لوقتها وفرطت في من من ركوعها وسجودها ووضومها فيقول لايارب كسبت من حلال وأنفقت في حلال ولم أضيع شيئامما فرضت طي فيقال الملك اختلت في هذا المال في شيء من مركب أو توب باهيت به فيقول لا يارب لمأخذ ل ولم أباء في شيء فيقال لملك منعت حق أحد أمرتك أن تعطيه من ذوى القربي واليتامي والساكين وابنالسبيل فيقول لا يارب كسبت من حلال وأنفقت في حلال ولم أضيع شيئا عن فرضت على ولمأختل ولمأباء ولمأضيع حق أحد أمرتني أن أعطيه قال فيجيء أولئك فيخاصمونه فيقولون يارب أعطيته وأغنيته وجملته بعن أظهرنا وأمرته أن يعطينا فان كان أعطاهموما صيع من ذلك شيئامن الفرائض ولم يختل في شيء فيقال قف الآن هات شكركل نعمة أنهمتها عليك من أكلة أو شربة أو لذة فلا بزال بسئل ٣٠) هو محك في ذا الذي يتعرض لهذه المسألة التي كانت لهذا الرجل الذي تقلب في الحلال وقام بالحقوق كلها وأدى الفرائش بحدودها حوسب هذه الهاسبة فكيف ترى يكون حال أمثالنا الغرق في فتن الدناو تخالطها وشبهاتها وشهواتها وزينتها ويحك لأجل هذه السائل يخاف التقونأن يتلبسو ابالدنيافرضو ابالكفاف منها وعملوا بأنواع البر من كسب المال فلك ويحك بهؤلاء الأخيار أسوةفان أبيت ذلك وزعمت أنك بالغ في الورع والتقوى ولم تجمع للمال إلا من حلال بزعمك للتعفف والبذل في سبيلالله ولمتنفق شيئا من الحلال إلا محق ولم ينغير بسبب المال قلبك عما يحب الله ولم تسخط الله في من سرائرك وعلانيتك ويحك فان كنت كذلك ولست كذلك فقد ينبغي لك أن ترضى بالبلغة وتعتزل ذوى الأموال إذا وتفوا للسؤال وتسق مع الرعيل الأول في زمرة المصطفى لاحبس عليك للمسألةوالحساب فإماسلامة وإما عطب ، فانه بلغنا أن وسول الله صلى الله عليــه وسلم قال ﴿ يدخل صعاليك الهاجرين قبل أغنياتُهم الجنة بخمسمائة عام 🗥 ﴾ وقال عليه الملام ﴿ يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنياتُهم (١) حديث من نوقش الحماب عذب متفق عليه من حديث عائشة وقد تقدم (٢) حديث يؤتى بالرجل يوم القيامة وقد جمع مالا من حرام وأنفقه في حرام فيقال اذهبوا به إلى النار الحديث بطوله

بالحرم مع أمحابه سبعة أيام لم يأكلوا قرج بعض أصحابه لينطهر فرأى قشر بطيخ فأخذه وأكله فرآء إنسانفاتهم أثرءوجاء برفق فوضه بين يدى القوم فقال الشيخمن حن منكم هذه الجناءة فقال الرجل أناوجدت قشر بطيخ فأكلته فقال كن أنت مع جنايتك ورفقك فقال أنا تائب من جنابتي فقال لاكلام بمدالتوية وكانوا يستحبون صيام أبام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والحامس عثس روی آن آدم علیــه السلام لما أعبط إلى الأرض اسود جمده من أثر العصية فلمسا تاب الله عليه أمره أن

فيأ كلون ويتمتعون والآخرون جثاة على ركبهم فيقول قبلسكم طلبق أنتم حكامالناس وملوكهم فأرونى ماذا صنعتم فيها أعطيتكم (١) » وبلغنا أن بعض أهل العلم قال ماسر في أن لي حمر النعم ولاأ كون في الرعيل الأول مع محمد عليه السلام وحزبه ياقوم فاستبقوا السباق مع الحفين في زمرة الرسلين هليهمالسلام وكونوا وجلين من التخلف والانقطاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلروجل المتقين لقد بلغني وأن بعض المسحابة وهو أبو بكر رضى الله عنه عطش فاستسقى فأنى بشربة من ماه وعسل فلما ذاقه خنقته العبرة ثم بكي وأبكي ثم مسح النسوع عن وجهه وذهب ليتكلم ضاد في البكاء فلما أكثر البكاء قيلله أكل هذا من أجل هذه الشربة قال فم بينا أنا ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومامعه أحد في البيت غيرى فجمل يدفع عن نفسه وهو يقول إليك عني فقلت له فداك أبي وأمي ماأري بين يديك أحدا أمن تخاطب فقال هذه الدنيا تطاولت إلى بمنقها ورأسها فقالت لى يامحمد خذنى فقلت إلبك عنى فتالت إن تنج من يامحد فانه لاينجو مني من جدك فأخاف أن تكون هذه قد لحمتني تقطعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (٧٧) ، ياتوم فهؤلاء الأخيار بكوا وجلا أن تقطعهم عن رسول الله عليه عن بدية من حلال ويحك أنت في أنواع من النم والشهرات من مكاسب السحت والشبهات لا تختى الانقطاع أف لك ماأعظم جهلك ويحك فان تخلفت في القيامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد للصطني لننظرن إلى أهوال جزعت منها لللائسكة والأنبياء ولئن قصرت عنالسباق فليطولن عليك اللحاق ولثن أردت الكُوة لتصيرن إلى حساب عسير ولأن لم تقنع بالقليل لتصيرن إلى وقوف طويل وصرام وعويل ولأن رضيت بأحوال المتخلفين لتقطمن عن أصحاب البمين وعن رسول رب العالمين ولتبطئن عن نسيم المتنممين ولئن خالفت أحوال التقين لتكونن من الهتبسين في أهوال يوم الدين فتدبرو يحكما سمت [ وبعد ] قان زعمت أنك في مثال خيار السلف قنع بالقليل زاهد في الحلال بذول لمسالك مؤثر على نفسك لآنخمي آلفقر ولا تدخر شيئا. لندك مبغض للتسكائر والغي راض بالفقر والبلا فرح بالقلة والسكنة مسرور بالذل والضمة كارء للماو والرفعة قوى في أمرك لايتغير عن الرشد قلبك قد حاسبت نفسك في الله وأحكت أمورك كلها على ماوافق رضوان الله ولن توقف في المسألة ولن محاسب مثلك من التقين وإعا تجمع المثال الحلال للبذل في سبيل الله ويحك أيها الفرور فتدبر الأمر وأمعن النظر أماعذتأن ترك الاشتفال بالمسال وفراغ القلب للدكر والتذكر والتذكار والفكروالاءتبار أسلملاين وأيسر للحساب وأخف للمسألة وآمن من روعات القيامة وأجزل للثواب وأطئ لقدرك عندالمهأضعافا بلغناعن يعض الصحابة أنه قال لو أن رجلافي حجره دنائير يعطيها والآخرية كرالله لكانالداكر أفضل. وسئل بعض أهل المارعن الرجل بجمع المال لأعمال البر قال تركه أبر به وبلغنا أن بعض خيار التابعين سئل عن رجلين أحدها طلب الدنيا حلالا فأصابها فوصل بها رحمه وقدم لنفسه وأماألآ غرفانه جانبها فإيطلبها ولم يتناولها فأجما أفضل قال بعيد واقه مابينهما الذى جانبها أفضلكا بين مشارقالأرضومغاربها ومحك فيذا الفضل لك بترك الدنيا على من طلبها ولك في العاجل إن تركت الاعتمال المسال إنذلك أروح لبدنك وأقل لتعبك وأنم لميشك وأرخى لبالك وأقل لهمومك فحا عذرك فرجم السالهوأنت بترك للسال أفضل بمن طلب السال لأعمال البر نم وشغلك بذكر المتأفضل من بذل المسال في سبيل الله (١) حديث بدخل فقراء للؤمنين الجبة قبل أغنيائهم فيتمتعون ويأكلون الحديث لم أر له أصلا (٧) حديث أن بعض الصحابة عطش فاستسق فأتى بشربة ماء وعسل الحديث في دفع الني صلى الله عليه وسلم الدنيا عن نفسه وقوله إليك عني الحديث البزار والحاكم من حديث زيد بن أرقم قال كنا عند أن بكر فدها جبراب فأتى بماء وعسل الحديث قال الحاكم صميح الاسناد قلت بل ضعيف

يصوم أيام البيض فايض ثلث جمده بکل یوم صامه حق ایش جیع جمدہ بعسيام أيام البيض ويستحون صوم النصف الأول من غمبان وإفطار نسفه الأخير وإن واصلبين شميان ورمضان فلا بأس به ولكن إن لم يكن صامفلايستقبل ومضان يـــوم أو يومين وكان يكره بعضيم أن يسامرجب جيمه كراهة المضاهاة برمضان ويستحبأ صوم الشر من ذي الحجة والشر من الحرمويستحدا فحيس والجعسة والسبت أن يسامهن الأشهر إلحرام ووردنى الحبر ومن صام ثلاثة أيام من شهر

حرام الحيس والجمة والسبت بعد من الناو سيعمالة عام ۾ . [الباب الحسادي والأربعون في آداب الصوم وميامه آداب الصوفيـة في الموم ضبط الظاهر والباطن وكف الجوارح عن الآثام كنع النفس عن الطمام الم كف النفس عن الاهتام بالأقسام محمت أن بعض الصالحيين بالعراق كان طريقه وطربق أصحابه أنهم كانوا يسومون وكلبا فنح عليهم قبل وقت الافطار يخرجونه ولا يفطرون إلا طيمافتح لمم وقت الافطار وليس من الأدب أن عسك الريد عن المباح ويقطر بحرام

فاجتمعك واحة العاجل مع السلامة والفِضل في الآجل . [ وبعد ] فاوكان في جمع للـالفضل عظم لوجب عليك في مكارم الأخلاق أن تتأسى بنيبك إذ هداك آلله به وترضى مااختاره لتفسه من جانبة الدنيا وعمك تدبر ماحمت وكن على يفين أن السعادة والفوز في جانبة الدنيا فسرمع لواء الصطفي سابقا إلى جنة المأوى فانه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال و سادات المؤمنين في الجمة من إذا تندى لم بجد عشاء وإذا استقرض لم بجد قرضا وليس له فشل كسوة إلامايو اربه ولم قدر على أن يكتسب ماينيه عبى مع ذاك ويصبح راضيا عن ربه . فأولتك مع الذي ألم الم عليه من النبين والصدّ يمين والشهداء والصالحين وحسن أولتك رفيقا (١)، ألاياأخي منى جمت هذا المال بعدهذاالبيان فانك مبطل فها ادعيت أنك قبر والفضل تجمعه لاولكنك خوفا من الفقر تجمعه والتنم والزينة والتكاثر والفخر والعلو والرياء والسمعة والتعظم والتكرمة تجمعه ثم تزعم أنك لأعمال البر تجمع المال ومحك راقب الله واستحى من دعواك أيها الفرور وبحك إن كنت مفتونا عب المال والدنياف كن مقراأن الفضل والحير فى الرمنا بالبلغة ومجانبة الفضول ، فعم وكن عندجهم المالى منرياطى نفسك معترفاباساءتك وجلا من الحساب فذلك أنجى لك وأقرب إلى الفضل من طلب الحجيج لجع المال. إخوان. اعامواأن دهر الصحابة كان الحلال فيه موجودا وكانوا مع ذلك منأورع الناس وأزهدهم فيالباح لهمونحن في دهر الحلال فيه مفقود وكيف لنا من الحلال وبلغ الفوت وستر العورة فأماجم المال في دهر نافأعاذنا الله وإياكم منه [ وبعد ] فأين لنا بمثل تقوى الصحابة وورعهم ومثل زهدهم وأحتياطهموأين لنامثل ضائرهم وحسن نياتهم دهينا ورب الساء بأدواءالنفوس وأهوائهاوعن قريب بكون الورودفياسمادة الهفين يوم النشور وحزن طويل لأهل التكاثر والتخاليط وقد نصحت لكم إن قبلتموالقابلون لهذا قليل وفقنا الله وإياكم لكل خير برحمته آمين . هذا آخركلامه وفيه كفاية في إظهار فضل الفقر طي الغني ولا مزيد عليه ويشهد لذلك جميع الأخبار القائوردناها فى كتاب ذم الدنيا وفى كتابالفقروالزهد ويشهد له أيضًا ماروي عن أبي أمامة الباهلي وأن ثعلبة بن حاطب قال بارسول اللهادع الله أن يرزقني مالاقال باثملبة قليل تؤدى شكره خير من كثير لانطبقه قال بارسول الله ادع الله أن يرزقنيمالاقال بالعلبة أمالك في أسوة أماترضي أن تسكون مثل نبي الله تعالى أما والذي نفسي بيده لوشئتأن تسبر معي الجبال ذهبا وفضة لسارت قال والذي بمثك بالحق نبيا لئن دعوت الله أن رزقنيمالالأعطين كل ذى حق حقه ولأفطن ولأفطن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق تعلبة مالا فآتخذ غنما فنمت كما ينمو الدود فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها فنزل واديا من أودينها حتى جمل يصلى الظهر والعصر في الجماعة ويدع ما. واهم ثم نمث وكثرت فتنحى حتى ترك الجماعة إلا الجمعة وهي تنمو كماينمو الدود حتى ترك الجمعة وطفق يلق الركبان يوم الجمعة فيسألهم عن الأخبار في الدينةوسألرسو لالقاصليالله عليه وسلم عنه فقال مافعل ثعلبة بن حاطب ؟ فقيل بارسولاقه آنخذغنما فضافت عليه الدينةو أخبر بأصره كله فقال ياويم ثعلبة ياويح ثعابة ياويح ثعلبة فال وأنزل الله تعالى ـ خذ من أموالهم صداقة تطهرهم وَرَكِهِم بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِم إِنْ صَلَاتَكَ سَكُنَ لِهُمِهِ وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فَرَائَضَ الصَّفَقَفِيثُرَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عليه وسلم رجلا من جبينة ورجلا من بن سليم طى الصدقة وكتب لهما كتابا بأخذالصدقة و "مرهاأن غرجا فيأخذا المعقة من السلين وقالمر" ا بتعلبة تن حاطب و خلان رجل من بني سليم و خذاصد قاتهما وقد تقدم قبل هذا الكتاب (١) حديث سادات الرَّمنين في الجنة من إذا تفدى لم بجد عشاء الحديث عزاء صاحب مسند الفردو س للطبرائي من رواية أبي حازم عن أبي هريرة مختصرا بلفظ سافة الفقراء في الجنة الحديث ولم أره في معاجم الطبراي

فخرجا حتى أتيا ثعلبة فسألاه الصدقة وأقرآه كتاب رسول الله صلى آلله عليهوسلم فقالماهلم إلاجزية

ماهذه إلاجزية ماهذه إلا أخت الجزية انطلقا حق تفرغا شمتمودا إلى فانطلقا نحوالسليمي فسمع بهما غنام إلى خيار أسنان إليه فعزلها الصدقة ثم استقبابهما بها فلما رأوها قالوا لا بجب عليك ذاك وماثريد تأخذ هذا منك قال بلي خذوها نفني بهاطبية وإنماهي لتأخذوها فلما فرغا من صدقاتهمارجما حق مرا بتعلبة فسألاه الصدقة قتال أروني كتابكما فنظر فيه فقال هذه أخت الجزية انطلقاحق أرى رأبي فانطلقا حتى أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآها قال ياويع ثعلبة قبل أن يكلما مودعا للسليمي فأخبراه بالذي صنع تعلبة وبالذي صنع السليمي فأنزل الله تعالى في تُعلبة \_ ومنهم من عاهد الله لأن آتانا من فضله لنصدُّ قن ولنكونن من الصالحين ءفلماآتاهمن فضله بخلوا بهوتولواوهممرضون،فأعقبهمنفاقا في قاوبهم إلى يوم يلقونه بمنا أخلفوا الله ماوعدوه وبماكانوا يكذبون ــ وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أقارب ثعلبة فسمع عاأنزل الله فيه غرب حتى أنى ثعلبة فقال لاأم لك ياثعلبة قد أنزل الله فيك كذا وكذا خُرج ثماية حتى أنى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يقبلمنه صدقته نَفَالَ إِنَّ اللهُ مَنْحَى أَنْ أُقِبَلَ مِنْكُ صَدَقَتَكَ فِمَلَ مِحْدُ النَّرَابِ عَلَى رَأْسَهُ فَقَالَ رَسُولَ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسلم هذا عملك أمرتك فلم تطعى فلما أبي أن يقبل منه شيئا رجع إلى منزله فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بها إلى أن بكر الصدِّ يق رضي الله عنه فأن أن يقبلها منه وجاء بها إلى عمر ن الحُطاب رضي الله عنه فأبي أن يقبلها منه وتوفى ثعلبة بعد في خلافة عبَّان (١) يه فيذا طفيان المال وشؤمه وقد عرفته من هذا الحديث ولأجل بركة الفقر وشؤم الغني آثر رسول الله عليه وسلم الفقر لنفسه ولأهل بيته حتى روى عن عمران بن حصين رضى الله عنه أنه قال كانت لى من رسول الله منزلة وجاء فقال و ياعمران إن لك عندنا منزلة وجاها فهل لك في عيادة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقات نعم بأبي أنت وأمي بإرسول الله فقام وقمت معه حقوقفت بباب منزل فاطمة فقرع الباب وقال السلام عليكم أأدخل تفالت ادخل بارسول الله قال أنا ومن معى قالت ومن معك يارسول الله فقال عمران بن حصين فقالت والذي بعثك بالحق نبياماعلى إلاعباءة فقال اصنعي بهالهكذا وهكذا وأشار بيده قتالت هذا جسدى ففد واريته فكيف برأسي فألتي إليهاملاءة كانت عليه خلفة فقال شدَّى بها على رأسك ثم أذنت له فدخل فقال السلام عليك بابنتاء كيف أصبحت قالتأصبحت والله وجعة وزادن وجعا على مابي أتى لست أقدر على طمام آكله فقد أجهدني الجوع فبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لاتجزعي يابنتاه فوالله ماذقت طعاما منذ ثلاث وإنى لأكرم على الله منك ولوسألت ربى لأطعمني ولكني آثرت الآخرة على الدنيا ثم ضرب بيده على منكبها وقالمها أجسرى فواقه إنك لسيدة تساء أهل الجنة فقالت فأين آسية امرأة فرعون ومربم ابنة عمران فقال آسية سيدة نساء عالمها ومريم سبدة نساء عالمها وخديجة سيمة نساءعالمها وأنتسيدة نساءعالمك إنكن في يوتمن قصب الأذى فباولاصغب مم قال له القنمي باين عمك فو الله لقدر و حتك سيدا في الدئيا سيدا في الآخرة (٢) و (١) حديث أبي أمامة أن تعلبة بن حاطب قال بإرسول الله ادع الله أن يرزقني مالا قال باثعابية قليل تؤدى شكره خير من كثير لاتطيقه الحديث بطوله الطبراني بسند ضعيف (٧) حديث عمران بن حسين كانت لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة وجاء فقال فيل لك في عبادة فاطمة بنت وسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بطوله وفيه لقد زو جنك سيدافي الدنيا سيدافي الآخرة لم أجده من حديث عمران ولأحمد والطبراني من حديث معقل بن يسار وصَأْتُ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل لك في فاطمة أمودها الحديث وفيه أما ترضين أن زوجتك أقدم أمتى سلماوأ كُثرهم

الآثام قال أبوالسرهاء ياحبذا نوم الأكياس وفطرهم كيف يغبنون قيام الحق وصيامهم والدراء من ذي يقين وتقوى أفضل من أمثال الجيال من أعمال المفترين ومن فضيلة الصوم وأدبهأن يقال الطعام عن الحد الذي كان يأ كلة وهو مفطر والافاذا جمع الأكلات بأكلة واحدة فقد أدرك سا مافوت ومقصودالقوم من الصوم قير النصي ومنعا عن الاتساع وأخذهم من الطعامقدر الضرورة لعاميم أن الاقتصار طىالضرورة عِذبِ النفس من سائر الأفعال والأقوال إلى الضرورة والفس من طبعها أنها إذا فانظر الآن إلى حال فاطمة رضي الله عنها وهي بضعة من رسول الله صلى لله عليه وسلم كيفآثرت

الفقر وتركت المال ومن راقب أحوال الأنبياء والأولياء وأقوالهم وما ورد من أخبارهم وآثارهم لم يشك في أن فقد المال أفضل من وجوده وإن صرف إلى الحيرات إذ أقل مافيه من أداء الحقوق والثوق من الشبهات والصرف إلى الحيرات اشتغال الهم باصلاحه وانصرافه عن ذكر الله إذ لاذكر إلا مع الفراغ ولا فراغ مع شغل المال ، وقد روى عن جرير عن ليث قال معبر جل عيسى ا بنمر بم عليه السلام فقال أكون معك وأصحبك فانطلقا فانتهيا إلى شط نهر فجلسا يتعذبان ومعهما ثلاثة أرغفة فأكلا رغيتمين وبتى رغيف ثالث فقام عيسى عليه السسلام إلى النهر فحرب ثم رجع فلم يجد الرغيف فقال للرجل من أخد الرغيف فقال لاأدرى قال فانطلق ومعه صاحبه فرأى ظبية و.مها خشفان لها قال فدعا أحدها فأتاه فذبحه فاشتوى منه فأكل هو وذاك الرجل ثم قال للخشف قم إذن الله فقام فذهب فقال الرجل أسألك بالذي أراك هذه الآية من أخذ الرغيف فقال لاأدرى ثم انتهيا إلى وادى ماه فأخذ عيسي بيد الرجل فمشيا فلي الماه فلما جاوزا قال له أسألك بالذي أراك هذه الآية من أخذ الرغيف فقال لاأدرى فانتهيا إلى مفازة فجلسا فأخذ عيسى عليه السلام يجمع ترابا وكثيبا ثم قال كن ذهبا باذن الله تعالى فصار ذهبا فقسمه ثلاثة أثلاث ثم قال ثاث لى وثلثاك وثلث لمن أخذ الرغيف فقال أنا الذي أخذت الرغيف فقال كله لك وفارقه عيسي عليه السلام فانتهى إليه رجلان في الفازة ومعه السال فأراد أن يأخذاه منه ويقتلاه فقال هو بيننا أثلاثا فابعثوا أحدكم إلى القرية حتى يشتري لنا طعاما نأكله قال فبعثوا أجدهم فقال الذي بعث لأي شيءأقاسم هؤلاءهذا المـال لكني أضع في هذا الطمام سما فأقتلهما وآخذ المـال وحدى قال ففعل وقال ذانك الرجلان لأى ثى، نجمل لهذا ثلث للسال ولكن إذا رجع قتلناه واقتسمنا للسال بينناقال فلمارجع إليهماقتلاه وأكلا الطعام فماتا نبق ذلك السال في الفازة وأولئك الثلاثة عنده قتلي فمر بهم عيسي عليه السلام طي تلك الحالة فقال لأصحابه هذه فاحذروها . وحكى أن ذا القرنين أنى على أمة من الأمرليس بأيديهمشيء ممسا يستمتع به الناس من دنياهم قد احتفروا قبورا فاذا أصبحواتمهدواتلكالقبوروكنسوهاوصلوا عندها ورعوا البقل كما ترعى الهائم وقد قيض لهم في ذلك ممايش من نبات الأرض وأرسل ذو القرنين إلى ملكهم نقال له أجب ذا القرنين فقال مالي إليه حاجة قان كان له حاجة فليأتني فقال ذو القرنين صدق فأقبل إليه ذو القرنين وقال له أوسات إليك لتأتيني فأبيت فها أنا قد جثت فقال لوكان لي إليك حاجة لأتيتك فقال له ذو القرنين مالى أراكم على حالة لمأر أحدام الأم علم اقال وماذ الدقال ليس لكم دنيا ولا شيء أفلا أنخذتم الذهب والفضة فاستمتعتم بهما قالواإتمــاكرهناهمالأنأحدالم بعطمتهماشيثا إلا تاقت نفسه ودعته إلى ماهو أفضل منه فقال مابالكم قد احتفرتم قبورا فاذا أصبحتم تعاهدتموها فكنستموها وصليتم عندها قالوا أردنا إذا نظرنا إلها وأملنا الدنيا منعتنا قبورنا من الأمل. قال وأراكم لاطعام لسكم إلا البقل مِن الأرض أفلا اتخذتم البهائم من الأنعام فاستنابتموها وركبتموها فاستمتمتم بها فالواكرهذا أن نجعل بطوننا قبورا لها ورأينا في نبات الأرض بلاغاو إنمايكفي ابن آدم أدنى العيش من الطعام وأعما ماجاوز الحنك من الطمام لم مجدله طعاما كاثناما كان من الطعام مربسط ملك تلك الأرض يده خلف ذي القرئين فتناول جبجمة فقال بإذا القرنين أتدرى من هذا قال لاومن هو قال ملك من ماوك الأرض أعطاه الله سلطانا على أهل الأرض فنشم وظلم وعتافله ارأى الله سبحانه

ذلك منه حسمه بالموت فصار كالحجر اللمق وقد أحصى الله عليه عمله حتى مجزيه به فيآخر تهشمتناول

علما وأعظمهم حلما وإسناده صحيح .

أنهرت أله تسالي في شيء واحسد طي الضرورة تأدى ذلك إلىسائر أحوالهافيصر بالأكل النوم ضرورة والقول والفمل ضرورة وهذا باب كبير من أبواب الحير لأهل الله تعالى مجب رعايته وافتقاده ولايخس بط الضرورة وفائدتها وطابها إلاعبد ايريداق تعمالي أن يقسر به ويدنيه وسطفه وريسه وعتتم في صومه من ملاعبة الأهل والملامسة قان ذلك أنزه الصوم ويقسحر استعمالا السنة وهو أدعى إلى إمضاء الصوم لمنيين أحدها عود بركا النة عليه والثاني التقوية بالطعام طي

جمعة أخرى بالية قفال بإذا القرنين هل تدرى من هذا قال الأدرى ومن هو قالهذا ملك ملكان بعد قد كان برى ما يسنع الذى قبله بالناس من النشم والظام والتجبر فتواضع وخشع فه عز وجل و آمر بالمدل في أهل محلكته فسار كا ترى قد أحصى الله عليه عمله حق عزيه به في آخرته مم أهوى إلى جمعة فى القرنين فقال وهذه الجمعة قد كانت كهذين فانظر بإذا القرنين ماأنت سانع فقال له ذوالقرنين هلى الله في صحبى فأ غذك أخا ووزيرا وشريكا فيا آتانى الله من هذا المال قال ماأصلح أناوأنت فى مكان والا أن نكون جميعا قال فو القرنين ولم ؟ قال من أجل أن الناس كلهم الله عدوولى سديق قال ولم قال يعادونك لما في يديك من الملك والمال والدنيا والا أجد أحدابنا دين ارفضى الدلك و لماعندى من الحاجة وقة الدىء قال فاضرف عنه ذو القرنين متعجبا منه ومتعظا به فهذه الحكايات تداك طي من المنات من قبل وباقة التوفيق .

(تم كتاب نم المال والبخل عِمد الله تمالى وعونه ، ويليه كتاب نم الجاه والزياء . )

(كتاب ذم الجاه والرياه)

( وهو الكتاب الثامن من ربع الهلكات من كتاب إحياء علوم الدين ) ( بسم الله الرحمن الرحبم )

- الحد أله علام الفيوب ، المطلع على سرائر القلوب ، المتجاوز عن كبائر الذنوب ، العالم عامجنه الضائر من خفايا الفيوب ، البصير بسرائر النيات وخفايا العلويات ، الذى لا يقبل من الأعمال إلاما كمل ووفى وخلص عن شوائب الرياء والشرك وصفا ، فانه المنفرد بالملكوت ، فهو أغنى الأغنياء عن الشرك ، والمسلام على عمد وآله وأصحابه المبرئين من الحيانة والإفك ، وسلم تسلما كثيرا .

[ أما جد] فقد قال رصول الله على الله عليه وسلم لا إن أخوف ما أخاف على أمنى الرياء والشهوة الحفية التي هي أخفى من دبيب الخمة السوداء على السخرة الصهاء فى الله الظاماء (١) والذلك عبر عن الوقوف على غوائلها سماسرة العلماء فضلا عن عامة العباد والاتقياء وهو من أواخر غوائل النفس وبواطن مكايدها وإحما يبتلى به العلماء والعباد والمشمرون عن سأق الجدلساوك سبيل الآخرة فانهم مهما قهروا أنفسهم وجاهدوها وقطموها عن الشهوات وصانوها عن الشبهات وحماوها بالقهر على أصناف العبادات عجزت نفوسهم عن الطمع في المعاص الظاهرة الواقعة على الجوارح فطلبت الاستراحة إلى النظاهر بالحير وإظهار العمل والعلم فوجدت علما من مشقة المجاهدة إلى الذة القبول عندا لحلق ونظر هم إليه بعين الوقاد والنهام قسارعت إلى إظهار العامل والعلم فوجدت عمد الله وحدو علمت أنهم إذا عرفوا تركه الشهوات وتوقيه الشبهات وتحمله مشأق العبادات ولم تقنع عمد ألله وحدو علمت أنهم إذا عرفوا تركه الشهوات وتوقيه الشبهات وتحمله مشأق العبادات أطاقوا ألسائهم بالمدح والثناء وبالغوا في التقريظ والإطراء ونظر واإليه بعين التوقير والاحترام وتبركوا عشاهد تمو القادوا له في أغراضه موقرين فأصابت النفس في ذلك أنه على الماعم والملابس وتصاغر والهم الشهوات فاستحقرت فيه ترك الماصى والهفوات واستلانت خشونة المواظبة على العبادات الإدراكها الشهوات فاستحقرت فيه ترك الماصى والهفوات واستلانت خشونة المواظبة على العبادات الإدراكها الشهوات فاستحقرت فيه ترك الماصى والهفوات واستلانت خشونة المواظبة على العبادات الإدراكها الشهوات فاستحقرت فيه ترك الماصى والهفوات واستلانت خشونة المواظبة على العبادات الإدراكها

## ﴿ حَكَتَابُ فَمِ الْجَاهُ وَالْرِيَاءُ ﴾

(١) حديث إن أخوف ماأخاف على أمنى الرياء والشهوة الحفية أبن ماجه والحاكم من حديث شداد ابن أوس وقالا الشرك بعد الرياء وفسراه بالرياء قال الحاكم صيح الاسناد قلت بل ضميفه وهو عند ال المبارك في الزهد ومن طريقه عند البهرق في الشعب بافظ المصنف.

الصيام ۽ وروي آئس أبن مالك عن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال و تسحروا فانفي السيحور بركة ، ويسمل القطر عملا بالسنة فان لميردتناول الطعام إلا بعد العشاء ويريد إحياء مابين المشاءين غطربالمساء أو على أعداد من الزييب أو النَّــر أو بأكل لقنات إن كانت النفس تنازع ليصفوله الوقت بين العشاءين فاحياء ذلك له فضل كثير وإلا فيقتصر على المساء لأجل السنة أخبرنا الشيخ العالم ضياءالدين عبدالوهاب اسعى قال أناأ بوالفتح الحروىقالة ناأ يونصر الترياق قال أنا أبو محمد

في الباطن للمة المندات وشهوة المشهوات فهو ينطن أن حياته بأنه وببادته الرضة وإعدا حياته بهذه الشهوة الحقفية التي تسمى عن عركها المقول النافذة القوية ويرى أنه عاص في طاعة الله وجننب لحازم الحة والنفسي قد أبطنت هذه الشهوة تزيينا العباد وتسنعاللخلق وفر حاجبا نالت من المؤلة والوقاد وأحبطت بشك تواب الطاعات وأجود الأعمال وقد أثبتت اسمه في جريدة النافة بن وهو يظن أنه عند الله من لقر بين وهله مكيدة النفس لا يسلم منها إلا الصديقون ومهولة لا يرقى مها إلاالقر بون والمثلث قبل آخر ما يخرج من رحوس الصديقين حب الرياسة وإنا كان الرياء هو المداء الدفين الذي هو أهنام شبكة المشياطين وجب شرح القول في سبه وحقيقته و درجاته وأقسامه وطرق معالجته والمغدمن ويتضح الفرض منه في ترتيب الكتاب على شطرين: الشطر الأول في حب الجله والمعهرة وفيه ينان هم المهرة ويان المسب في ويان المباد وينان المسب في حب الجاء ويان المباح في عب الجاء ويان المعاد من حب الجاء وما ينم ويان الملاح في حب الجاء ويان الحد من الجاء وما ينم ويان الملاح في حب الجاء ويان الخد ويان الملاح في حب الجاء ويان علاح حب المجاء ويان الخد ويان علاح كراهة اللم ويان اختلاف أحوال الناس في المدح والدم أمي الناعشر علاج حب المجاء ويان علاح كراهة المام ويان اختلاف أحوال الناس في المدح والدم أمي الناء علاح من المها علاج حب المجاء والدم والذه المواب بلطفه ومنه وكرمه وكرمه وكرمه المهاه ويان المعاه والته المواب بلطفه ومنه وكرمه و

( يان دم الشهرة وانتشار السبت)

اعلم أصلحك الله أن أصل الجامعة انتشار الصيت والاشتهار وهومتموم بل الهمود الحول الامن شهره الله تعالى للتسر دينه من غير تسكلف طلب الشهرة منه قال أنس رضى الله عنه قال رسول الله من الشر أن يشير الناس إليه بالأصابع في دينه ودنياه إلامن عصمه الله من السر المن على وسلم و بحسب المرء من الشر إلامن عصمه الله من السوء أن يشير الناس إليه بالأصابع في دينه ودنياه إن الله لاينظر إلى صور كم ولكن ينظر إلى قلوبكم السوء أن يشير الناس إليه بالأصابع في دينه ودنياه إن الله لاينظر إلى صور كم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأما المحدث أو يلا ولا بأس به إذار وي هذا الحدث قليله والماسميد إن الناس إذار أولا أشاروا إليك بالأصابع فقال إنه لم يسن هذاو إلى المبنى به المبتدع في دينه والفاسق في دنياه . وقال على كرم الله وجهه تبذل ولا تشهر ولا ترفع شخصك لتذكر وتعلم واكتم والفاسق في دنياه . وقال على ماصدق الله عبده إلا سره أن لا يشعر عكانه . وعن خالد بن معدان أنه كان وقال أيوب السختياني والله ماصدق الله عبده إلا سره أن لا يشعر عكانه . وعن خالد بن معدان أنه كان أو ما يشون معه عوا من عشرة فقال ذباب طمع وفر اش ناو . وقال سليم تن خاطة بينا عن حول أنى أو ما يشون معه غوا من عشرة فقال ذباب طمع وفر اش ناو . وقال سليم بن حفظة بينا عن حول أنى وفتنة المتبوع . وعن الحسن قال خرج ابن مسعود ومامن منزلة فاتبعه ناس فالتفت إليم فقال علم متبود و وفتنة المتبوع . وعن الحسن قال خرج ابن مسعود ومامن منزلة فاتبعه ناس فالتفت إليم فقال علام تتبعون في حدث أنه حسم الدي ومن الحد الله من عصمه أن يشير الناس إله ما أصابع في دنه

(۱) حديث أنى حسب امرى من الشر إلا من عصمه أن يشير الناس إليه بالأصابع في ديسه ودنياه البيغي في الشعب بسند ضعف (۲) حديث جابر بحسب امرى من الشر الحديث ملهوزاد في آخره أن لاينظر إلى صوركم الحديث هو غسير معروف من حديث جابر معروف من حديث أبي هريرة رواه الطبراني في الأوسط والبيغي في الشعب بسند ضعف مقتصرين على أوله ورواه مسلم مقتصرا طى الزيادة التي في آخره وروى الطبراني والبيغي في الشعب أوله من حديث عمران بن مسين بلفظ كفي بالمره إثما ورواه ابن يونس في تاريخ الفرباء من حديث ابن عمر بلفظ هلاك بالرجل وفسر دينه بالمدعة ودنياء بالفستي وإسنادها ضعيف .

الجراحي قال أنا أبو العباس الهبوى قلل أنا أبو عيسي الترمذي قال ثنيا أسحق بن موسى الأنصاري قال ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن قرةعن الزهرى عن أي سلمة عن أن هريرة رضي الحُه عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه قال الله عز وجل ﴿ أحب عبادى إلى أعبلهم فطرا ۾ وقال عليه السلام ولايزال الناس غبر مامجلوا الفطر » والافطار قبل الصلاة سنة كان رسول ألله

سلى الله عليسه وسلم

يفطر على جرعة من ماء أو مذقة من لبن فواقد لو تعلمون ما أغلق عليه بابى ما اتبعى منكم رجلان . وقال الحسن إن خفى النعال حول الرجال قلما تلبث عليه قلوب الحمق . وخرج الحسن ذات يوم فاتبعه قوم فقال هل لكم من حاجة وإلالها عبى أن يقى هذا من قلب المؤمن ، وروى أن رجلا صحب ابن عيريز في سفر فلمافارقه قال أوصى قتال إن استطمت أن تعرف ولا تعرف وعشى ولاعشى إليك وتسأل ولا تسئل فافعل . وخرج أيوب في سفر فشيعه ناس كثيرون فقال لولا أنى أعلم أن الله يعلم من قلبى أنى لهذا كاره لحشيت المقتمن الله عز وجل . وقال معمر عاتبت أيوب على طول قميمه فقال إن الشهرة فيا مضى كانت في طول قميمه فقال إن الشهرة فيا مضى كانت في طوله وهي اليوم فى تشميره . وقال بعضهم كنت مع أبى قلابة إذ دخل عليه رجل عليه أكسية قفال إلى كوهذا الحمار الناهق يشير به إلى طلب الشهرة . وقال الثورى كانو أبكر هون الشهرة من الثياب الجيدة والثياب الرديثة إذ الأبصار تمتد إليهما جيما. وقال جل ابشر من أخر فروض وقال أخل ذكرك وطيب مطممك الرديثة إذ الأبصار تمتد إليهما جيما. وقال جل المعم وقال بشر ما أعرف رجلا أحب أن يعرف إلاذهب وكان حوشب بهكي ويقول بلغ اسمى مسجد الجامع وقال بشر ما أعرف رجلا أحب أن يعرف وعليهم أجمين . وينه وافضح وقال أبضا لا يجد حلاوة الآخرة رجل عب أن يعرفه الناس رحمة الدعلية وعليهم أجمين .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «رب أشمث أغبر ذى طمرين لا يؤبه له لو أقدم على الله لأبره منهم البراء بن ما لك (٢) ع. وقال ابن مسمود قال النبي صلى الله عليه وسلم « رب ذى طمر بن لا يؤبه له لو أقدم على الله لأبره لو قال اللهم إنى أسألك الجنة لأعطاه الجنة ولم يسطه من الدنيا شيئا (٣) ع وقال صلى الله عليه وسلم « ألا أدل مع على الله لأبره وأهل الناركل مشكبر مستكبر جواظ (٣) ع وقال أبو هربرة قال على الله الجنة كل أشمث أغبر ذى طمرين لا يؤبه له النبين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم وإذا خطبوا النساء لم يسكموا وإذا قالوالم نست لقولهم حواثيم أحدهم تتخلخل في صدره لوقسم نوره يوم القيامة على الناس لوسمهم (٤) ع وقال صلى الله عليه وسلم « إن من أمنى من لو أنى أحدكم يسأله دينار الم يسطه إباه ولوسأله در هالم حطه إياه ولوسأله فالسالم سطه إياه ولوسأل الله الجنة لأعطاه إياها ولوسأل الله الجنة لأعطاه إياها ولوسأل الله المجاهزة على من الناس وروى أن عمر رضى الله عنه دخل السجد فرأى معاذبن جبل يكى عنه لا يؤبه له لو أقدم على الله أبره (٥) ع وروى أن عمر رضى الله عنه دخل السجد فرأى معاذبن جبل يكى عنه لا يؤبه له لو أقدم على الله يوره يوم أنه الدنيا لم يعطه إنه عنه دخل السجد فرأى معاذبن جبل يكى عنه لا يؤبه له لو أقدم على الله يوره يوم أنه الدنيا لم يعطه إنه عنه دخل السجد فرأى معاذبن جبل يكى عنه لا يؤبه له لو أقدم على الله يوره يوم أنه الدنيا لم يعله يا يا الله الدنيا و الله الورة به الله الدنيا و الله الله الدنيا و الله الله الله الدنيا و الله الله الدنيا و الله ا

(۱) حديث رب أشعث أغير دى طمرين لا يو به له لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك مسلم من حديث أبي هريرة رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره والمحاكرب شعث أغير فى طمرين تنبو عنه أعين الناس لو أقسم على الله لأبره وقال صحيح الإسناد ولأبي نميم فى الحلية من حديث أنس بسند ضعيف رب ذى طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن ما للك و عند الحاكم نحوه بهذه الزبادة وقال صحيح الاسناد قلت بل ضعيفه (۲) حديث ابن مسعود رب ذى طمرين لا يو به له لو أقسم على الله الم الحنة لأعطاه الجنة والمحمد الدنيا ومن طريقه أبو مسور الديلمي في مسند الفردوس بسند ضعيف (۲) حديث الاأدلكم على أهل الجنة كل ضعيف مستضمف الحديث منفق عليه من حديث حارثة بن وهب (٤) حديث أبي هريرة إن أهل الجنة كل أشعث أغير ذى طمرين لا يو به له الذين ادااستا وقال الأمراء لم يؤذن أبي هريرة إن أهل الجنة كل أشعث أغير ذى طمرين لا يو به له الذين ادااستا و الله المؤذن الطبراني في الأوسط من حديث أو مان باسناد صحيح دون وله ولوسا له الله دينا والم حطه إياه الحديث الطبراني في الأوسط من حديث أو مان باسناد صحيح دون وله ولوسا له الله المنال إياه الومناء الماء الماء الماء الموانه عليه هم الحديث أو مان عاساند صحيح دون وله ولوسا له الله المنال الم حطه إياه الحديث الطبراني في الأوسط من حديث أو مان باسناد صحيح دون وله ولوسا له الله المنال الم حديث أو مان باسناد صحيح دون وله ولوسا له الدنيال معاه إياه الومادة ما المنال الم المه الماء الماء المه الماء الماء الماء الماء الماء الماء المهاء الماء الماء

[١] قول العراقى لم يؤذن لهم الحديث عكذا في النسخ من غيرراووقال الشارح بيض العراقي فليعلم.

أو تمرات . وفي الحر و کم من صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ۽ قيــل.ھو الذى يجوع بالنهار ويقطر على الحرام وقبلي هو الذي يصوم عن الحلال من الطعام ويغطرعلي لحومالناس بالغيبة ، قال سفيان من اغتاب فسدسومه وعن مجاهد خصلتان تفسدان الموم الغبة والكذب قالااشيخ أبو طالب الكي قرن الله الاستاع إلى الباطل والقول بالاثم بأكل الحرام فقال مسماعون الكذب أكانون السحت ... وورد في الحدير وأن امرأتين صامتاعلى عهدرسول الله صلى الله عليه وسلر فأجهسذها الجوع

الرياء شرك وإن الله يحب الأنقياء الأخفياء الدين إن غابوا لم يختفدوا وإن حضروا الم يعرفوا قلوبهم معناييح الحدى ينجون من كل غبراء مظلة (١)، وقال همد بن سويدقعطأهلالدينةوكان بهارجل صالح لايؤيه له لازم لمسجد التي صلى الله عليه فينهاهم في معاشهم إذجاءهم رجل عليه طمران خلقان فسل ركتين أوجزفهما ثم بسط بديه فقال يارب أقسمت عليك إلاأمطرت عليناالساعة فإبرة يديه ولم يقطع دعاءه حتى تنشت السهاء بالغمام وأمطروا حتى صاح أهل المدينة من مخافةالغرق6قال.يارب إن كنت تملم أتهم قدا كتفوا فارفع عنهم وسكن وببع الرجّل صاحبه الذى استستى حتى عرف منزله ثم بكر عليه فخرج إليه فقال إنى أتبيَّك في حاجة فقال ماهي قال تنحسني بدءوة قال سبحان الله أنت أنت وتسألني أن أخصك بدعوة ثم قال ماالدى بافك مارأيت قال أطعت الله فيم أمرني ونهاني فسألت الله فأعطاني . وقال ابن مسعود كونوا ينابه العسلم مصابيح الهدى أحلاس البيوت سرج الليل جدد القاوب خامّان الثباب تعرفون في أهل السهاء وتخفون في أهلالأرض.وقال أبو أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى ﴿ إِنْ أَغْبِطُ أُولِيانًى عبد مؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من صلاة أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر وكان غامضا في الناس لايشار إليه بالأصابع شمصر على ذلك قال ثم نقر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبده فقال عجلت منيته وقل ترا اله وقلت بواكيه (٢٠) ع وقال عبدالله بن عمر رضى الله عنهما أحب عباد الله إلى الله الغرباء قيل ومن الغرباء ؟ قال الفارون يدينهم يجتمعون يوم القيامة إلى المسيح عليه السلام . وقال الفضيل بن عياض بلفيأن الله تعالى يقول في بعض ماعن به على عبده ألم انعم عليك ألم أسترك ألم أحمل ذكرك . وكان الحليل بن أحمد يقول اللهم اجملني عندك من أرفع خلقك واجعلني عند نفسي من أوضع خلقك واجعلني عند الناس من أوسط خلقك وقال الثوري وجدت قامي يصلح بمكمّ وللدينة مع قوم غرباءأصحاب قوت وعناء.وقال إيراهيم بن أدهم مافرت عيني يوما في الدنيا قط إلا ممة بت ليلةفي بعض مــاجد قرىالشاموكان بي البطن فجرتى المؤذن برجلي حق أخرجي من المسجد . وقال الفضيل إن قدرت عي أن لا تعرف فاضل وماعليك أن الاتعرف وماعليك أن الايثني عليك وماعليك أن تمكون مذموما عنم الناس إذا كنت محودا عندائه تعالى فهذه الآثار والأخبار تعرفك مذمة الشهرة وفضيلة الحخول وإنمىاألمطاوب بالشهرة وانتشار الصيت هو الجاه والمنزلة في الناوب وحب الجاه هو منشأ كل فساد . فان قلت فأي شهرة تزيد على شهرة الأنبياء والحلفاء الراشدين وأئمة العلماء فكيف فاتهم فضيلة الحمول وفاعلمأن القموم طلب الشهرة فأما وجودها من جهة الله سبحانه من غير تكلف من العبدفايس بمقموم، فعم فيه فتنة على الضعفاء دون الأفوياء وهم كالغريق الضعيف إذا كان معه جماعة من الغرقي فالأولى به أن لا يعرفه أحد منهم فانهم يتعلقون به فيضعف عنهم فيهلك معهم وأما القوى فالأولى أن يعرفه العرق ليتملقوا به فينجهم ويثاب على ذلك .

( بيان دم حب الجاه )

قال الله تعالى \_ تلك الدار الآخرة عجملها الذين لايريدون علو الحالاً رضولا فالسجع بين إرادة القساد والعلو وبين أن الدار الآخرة المخالى عن الإراد تين جيما وقال عزوجل من كان يريدا لحياة (١) حديث معاذبن جبل إن اليسير من الرياء شرك وإن الله يحب الأنتياء الأحفياء الحديث العلم ان والحاكم واللفظ له وقال صحيح الاسناد قلت بل ضعيفه فيسه عيسى بن عبت الرحمن وهو الزرق متروك (٧) حديث أبى أمامة إن أغبط أوليائى عندى مؤمن خفيف الحاذ الحديث الترمذى وابن ماجه باسنادين ضعيفين .

والعطش من آخر النهار حتى كادتا أن تهلكا فبعثتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأذنانه في الافطار فأرسل إليها قددحا وفال فولوا لهما قيثا فيه اأكلتهافة ارت إحداها أصفه دما عبيطا ولحما غريضا وقاءت الأخرى مثل ذلك حتى ملا تاه فعجب الناس منذلك فقال رسول الله صلى افحه عليه وسلم هاتان صامتا وأفطرتا على ماحرم الله عليما » وقال عليه المالاة والسلام ﴿ إِذَا كَانَ يوم صوم أحدكم فلا برفث ولاعجمل فان امرؤ شاعبه فليقل إلى صائم ، وفي الحبر و إز الصوم أمانة

فاحفظ أحدكم أمانته والموق الذي لأبرجم إلى معلوم ولايدرى من ساق إليه الرزق فاذاساق الله إلىه الرزق تناوله بالأدب وهو دائم الرافيسة لوقته وهو في إفطاره أفنسل من الذي له معلوم محسد" فأن كان مع ذلك يصوم فقد أكمل الفضل . حسكي عن رويم قال اجتزت في الداجرة يعش سكك بغداد فعطشت فتقدمت إلى باب دار فاستسقت فادا جارية قدخرجت ومعواكوز جسديد ملآن من الماء العرد فلما أردت أن تتاول مــن يدها قالت صوفي وإشرب بالتهار وضرت بالعكوز

الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخسون . أولتك الدين ليس لهم في الآخرة إلاالنار وحبط ما صنعوا فيها وماطل ما كانوا يعملون و هذا أيضا متناول بعمومه لحب الجاه فإنه أعظم و لقة من لفات الحياة الدنيا وأكثر زينة من زينتها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم و حب المال والحجاه ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل (١) و وقال صلى الله عليه وسلم و ماذئبان ضاريان أرسلا في زرية غنم بأسرع إفسادا من حب الشرف والمال في دين الرجل المسلم (١) وقال صلى الله عليه وسلم لكل كرم الله وجهه و إنما هلاك الناس باتباع الهوى وحب الثناء (١) و نسأل الله النفو والعافية بمنه وكرمه.

## ( بيان معنى الجاه وحقيقته )

اعلم أن الجاه والمال هما ركنا الدنيا ومعنى المال ملك الأعيان المنتفع جا ومعنى الجاء ملك الداوب الطاوب تعظيمها وطاعتها وكما أن الغني هو الذي علك الدراهم والدنانير أي يقدر عليهما ليتوصل بهما إلى الأغراض والقاصدوقضاءالشهوات وسائر حظوظ النفس فَسكذلك ذو الجاءهوالذي علمك قلوب الناس أي يقدر على أن يتصرف فها ليستعمل مواسطتها أربابها في أغرامه وما ربه وكما أنه بكتسب الأموال بأنواع من الحرف والصناعات فكذلك يكتسب قلوب الحلق بأنواع من العاملات ولاتصير القاوب مسخرة إلا بالممارف والاعتقادات فيكل من اعتقد الثلب فيه وصفا من أوصاف الكمال انقادله وتسخرله بحسب قوة اعتقاد القلب وعسب درجة ذلك الكمال عنده وليس يشترط أن يكون الوصف كالا في نفسه بل يكني أن يكون كإلا عنده وفي أعتقاده وقد يعتقد ماليس كمالا كالا ويذعن فابع للموصوف به انقيادا ضروريا بحسب اعتقاده فان انقياد القلب حال للقاب وأحوال القلوب تابعة لاعتقادات القلوب وعلومها وتخيلاتها وكما أن محبّ للمال يطاب ملك الأرقاء والعبيد فطالب الجاء يطلب أن يسترق الأحرار ويستعبدهم ويملك رقابهم بملك قاوبهم بلءالرق الذي يطلبه صاحب الجاه أعظم لأن المالك بملك العبد قهرا والعبد متأب بطبعه ولوخلي ورأيهانسل عن الطاعة وصاحب الجاه يطلب الطاعة طوعا ويبغي أن تسكون له الأحرار عبيدا بالنابيم والطوع مع الفرح العبودية. والطاعة له فحما يطلبه فوق مايطلبه مالك الرقُّ. بكثير فاذا معنى الجاء قيام المنزلة في قلوب الناس أي اعتقاد القلوب لنمت من نعوت الكمال فيه فبقدر ما يعتقدون من كماله تذعن له قلومهم وبقدر إذعان القاوب تـكون قدرته على القاوب وبقدر قدرته على القلوب يكون.فرحه وحبهالجاء فهذا هو معنى الجاء وحقيقته وله تمرات كالمدح والإطراء قان المتقد للكمال لايسكت عن ذكر مايعتقده فيثنى عليه وكالحدمة والإء نة فانه لايبخل يبغل نفسه في طاعته بقدر اعتقاده فيكونسخرة له مثل العبد في أغرامه وكالإيثار وترك النازعة والتعظيم والتوقير بالماعجة بالسلام وتسليم الصدر في المحافل والتقديم في جميع المقاصد فهذه آثار تصدر عن قيام الجاه فيالفلبومعنيقيامالجاه فيالقاب اشتهال القلوب على اعتقاد صفات الكمال في الشخص إمابطم أوعبادة أوحسن خلق أونسب أوولاية

<sup>(</sup>۱) حديث السال والجاه ينبتان النفاق الحديث تقدم في أول هذا الباب ولم أجده (۲) حديث مادثبان صاريان أرسلا في زريبة بفتم الحديث تقدم أيضا هناك (۳) حديث إنما هلاك الناس باتباع الهوى وحب الثناء لم أثره بهذا اللفظ وقد تقدم في العلم من حديث أنس ثلاث مهلكات: شجمعالع وهوى متبع الحديث ولأبى منصور الديلي في مسند الفردوس من حديث ابن عباس بسند ضعيف حب الثناء من الناس بعمى ويصم .

أو جمال في صورة أو قوة في بدن أو شيء بما يعتقده الناس كالا فان هذه الأوصاف كلهاتعظم عله في القاوب فتسكون سبيا لقيام الجاه والله تعالى أعلم .

( بيان سبب كون الجاء محبوبا بالطبع حتى لايخلو عنه قلب إلا بشديد المجاهدة )

أعلم أن السبب الذي يقتضي كون الذهب والفضة وسائر أتواع الأموال محبوباهو بعينه يقتضي كون الجاه عبوبا بل يقتض أن يكون أحب من المال كا يقتضي أن يكون النهب أحب من الفضة مهما تساويا في القدار وهو أنك تعلمأن الدراهم والدنانير لا غرض فأعيائهما إذلا تصلح لمطم ولا مشرب ولا منسكع ولاملبس وإنمسا هي والحصباء يمثابةواحدة ولسكنهما محبوبان لأنهماوسية إلى جميع المحاب وذريعة إلى قضاء الشهوات فكذلك الجاء لأن معنى الجاء ملك القاوب وكما أن ملك الذهب والفضة يفيد قدرة يتوصل الانسان بها إلى سائر أغراضه فكذلك ملك قلوب الأحرار والقدرة طي استسخارها يفيد قدرة على التوصل إلى جميع الأغراض فالاشتراك في السبب اقتضى الاشتراك في الحبة وترجبح الجاه على المال اقتضى أن يكون الجاه أحب من المسال ولملك الجاه ترجيع على ملك المسال من ثلاثة أوجه : الأول ، أن التوصل بالجاه إلى للـال أيسر من التوصل بالمــال إلى الجاه فالمالمأو الزاهدالذي تقرر 4 جاه في القاوب لو قصد اكتساب المال تيسر له فان أمو ال أرباب القاوب مسخرة الفاوب ومبذولة لمن أعتقد فيه الكمال ، وأما الرجل الحسيس الذي لايتصف بصفة كمال إذا وجد كنزا ولمبكن لهجاه بحفظ ماله أراد أن يتوصل بالمسال إلى الجاء لم يتيسر له فاذن الجاء آلةووسيلةإلىالمال\$نرملكالجاء فقد ملك المال ومن ملك المال لم علك الجاه بكل حال فلذاك صار الجاه أحب . الثاني هو أن المال معرض للبلوى والتلف بأن يسرق ويغصب ويطمع فيه الملوك والظلمة ويحتاج فيه إلى الحفظة والحراس والحزائن ويتطرق إليه أخطار كثيرة وأما الفلوب إذا ملكت فلا تتمرض لهذه الآفات فهمي طي التحقيق خزائن عنيدة لابقدر عليها السراق ولا تتناولهساأ يدى النهاب والغصاب وأثبت الأموال العقار ولا يُؤْمَنَ فيه الفصبِ والظلم ولا يستنى عن الراقبة والحفظوأماخزائنالقاوبفهى محفوظة محروسة بأنفسها والجاه في أمن وأمان من الفصب والسرقة فيها ء نم إنما تنصبالقلوب بالنصر يفو تقبيبح الحال وتغيير الاعتقاد فيما صدق به من أوصاف الكمال وذلك مما يهون دفعه ولايتيسرعلى محاولة فعله. الثالث أن ملك القاوب يسرى وينمى وببرايد من غير حاجة إلى تعبومقاساة فان القاوب إذا أذعنت لشخص واعتقدت كاله بعلم أو عمل أو غيرهأ فصحت الألسنة لامحالة بمافيها فيصف ما يعتقده لغيره ويقتنص ذلك القلب أيضاله ولهذا المنى يحبالطبيع الصيتوانتشار الفكر لأن ذلك إذا استطار في الأقطار اقتنص القاوب ودعاها إلىالإذعان والتعظيم فلا يزال يسرى من واحد إلى واحد ويتزايد وليسله مردممين وأما السال فمن ملك منه شيئا فهو مالكه ولا يقدر على استنائه إلا بتعب ومقاساة والجاء أبدافي النماء بنفسه ولا مرد لموقعه والمال واقف ولحذاإذا عظم الجاءوا تتشر الصيت وانطلقت الألسنة بالثناء استحقرت الأموال في مقابلته فهذه مجامع ترجيحات الجاه على المسال وإذا فصلت كثرت وجوء الترجيح . فان قلت فالإشكال قائم فىالمال والجاء جميعا فلا ينبغى أن يحبالانسانالمالوالجاء، نعمالقدرالذى يتوصل به إلى جلب الملاذ ودفع المضار معاوم كالمحتاج إلى اللبس والسكن والمطعم أو كالمبتلى بمرضأو بعقوبة إذا كان لايتوصل إلى دفع البقوبة عن نفسه إلا بمال أو جاه فحبه للمال والجاءمعاوم إدكل مالايتوصل إلى الحبوب إلا به فهو عبوب وفي الطباع أم عجب وراء هذاوهوحب جم الأموال وكترالكنوز وادخار الذخائر واسكثار الحزائن وراء جميع الحاجات عنىلوكانالعبدواديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا وكذلك بحب الانسان اساع الجامو انتشار الصيت إلى أقاصى البلادالق سلم قطه أنه لا يطؤها ولا يشاهد أصحابها ليعظموه أو ليبروه بمسآل أو ليمينوه على غرض من أغراضه ومع اليأس من ذلك فانه يلتذبه

على الأرشوانصرفت قال رويم فاستحبيت من ذاك وندرت أن لا أفطـــر أبدا والجاعة الذين كرهوا دوام الصوم كرهوه لمكان أن النفس إذا ألفت الصوم وتعودته أشتد عليها الإفطار وهحكذا بتعودها الافطار تكرهالصوم فيرون الفضل في أن لاتركن النفس إلى عادة ورأوا أن إفطار يوم وصوم إوم أشد" على النفس ، ومن أدب الفـــقراء أن الواحـــد إذا كان بين جمع وفي صحبة جماعة لا يصموم إلا بإذابهم وإعاكان ذلك لأن قلوب الجعمتعلقة بقطوره وهم طىغسير معاوم قان صام بإذن

الجموفتيح علههجىء لابازمهم ادخاره الصائم مع العسلم بأن الجلع الفطرين مختاجون إلى ذلك فان الدتمالي بأى السائم برزقه إلاأن بكون السائم يحتاج إلى الرفق لضمف حاله أو متسعف شنتسيه لشيخوخة أوغير ذلك وهكذا السائم لايليق أن يأخـــد نسيه فد خره لأن ذلكمن مندف الحال فانكان ضعيفا يعسترف محاله وضعفه فيد خرموالذي ذكرناه لأقوام هم على غير معلوم فأماالصوفية القيمون في رباط على معلوم فالألبق بحالهم الصيام ولا يازمهم موافقةالجم والإفطار وهذا يظهر فيجعمنهم لهم معلوم يقدّم لهم

غاية الالتذاذ وحب ذلك ثابت في الطبيع ويكاد يظن أن ذلك جهل ظامه حب لمالا فاثدة فيه لا في الدنيا ولا فى الآخرة . فنقول نم هذا الحب لاتنفك عنه القلوب . وله سببان : أحدها جلى تدركه الكافة . والآخر خني وهو أعظَم السبيين ولكنه أدقيما وأخفاها وأبعدها عن أفهامالأذكياءفضلا عن الأغبياء وذلك لاستمداده من عرق خنى في النفس وطبيعة مستكنة في الطبع لايكاد يقف عليها إلا الفواصون . فأما السبب الأول فهو دفع ألم الحوف لأن الشفيق بسوءالظن مولع والانسان وإنكان مكفيا في الحال فانه طويل الأمل ويخطر بياله أن المسال الذي فيه كفايته ربما يتلف فيحتاج إلى غيره فاذا خطر ذلك بياله هاج الحوف من قلبه ولا يدفع ألم الحوف إلا الأمن الحاسل بوجود مال آخر يفزع إليه إن أصابت هذا المال جأئحة فهو أبدا لشفقته على نفسه وحبه للحياة يقدر طول الحياة ويقدر هجوم الحاجات ويقدر إمكان تطرق الآفات إلى الأموال ويستشعرا لحوف من ذلك فيطلب مايدفع خوفه وهوكثرة المال حتى إن أصيب بطائفة من ماله استغنى بالآخر وهذا خوف لا يوقف له على مقدار مخسوص من المسال فلذلك لم يكن لتلهموقف إلى أن يملك جميع ما في الدنيا ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ منهومان لايشهمان منهوم العلم ومنهوم المسأل(١) • ومثل هذه العلة تطرد في حبه قيام المنزلة والجاه في قاوب الأباعد عن وطنه وبلده قانه لايخلو عن تقدير سبب يرعجه عن الوطن أو يزعج أولئك عن أوطائهم إلى وطنه ويحتاج إلى الاستعانة بهم ومهما كان ذأك ممكنا ولم يكن احتياجه إليهم مستحيلا إحالة ظاهرة كان للنفس فرحواتة بقيام الجاه في قلوبهم لمسا فيه من الأمن من هذا الحوف . وأما السبب الثاني وهو الأقوى أن الروح أمم رباني بهوصفه الله تعالى إذ قال سبحانه \_ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى \_ أو معنى كونه ربانياأنه من أسرار علوم الكاشفة ولا رخصة في إظهاره إذ لم يظهره رسول اقدصليالله عليه وسلم (٢٧ ولكنك قبل معرفة ذلك تعلم أن للقلب ميلا إلى صفات سيمية كالأكل والوقاع وإلى صفات سبعية كالقتل والضرب والإيذاء وإلى صفات شيطانية كالمسكر والحديمة والإغواء وإلى صفات ربوبية كالسكبر والعز والتجير وطلب الاستملاء وذلك لأنه مركب من أصول مختلفة يطول شرحها وتفصيلهافهولما فيه من الأمر الرباني عجب الربوبية بالطبيع ومعنى الربوبية النوحد بالكمال والنفرد بالوجود على سبيل الاستقلال فصار الكمال من صفات الإلهيمة فصار محبوبا بالطبع للانسان والكمال بالتفرد بالوجود فان المشاركة في الوجود تقص لامحالة فكمال الشمس في أنها موجودة وحدها فلوكان معها شمس أخرى لـكان ذلك نقصا في حقها إذ لم تكن منفردة بكمال معنى الشمسية والنفرد بالوجودهو الله تمالي إذ ليس معه موجود سواه فان ماسواه أثر من آثار قدرته لا قوام له بذاته بل هوقائم به فلم يكن موجودًا معه لأن المية تُوجِب السَّاوَاةُ في الرَّبَّةِ والسَّاوَاةُ في الرِّبَّةِ نَفْصَانَ في الكيال بل الكامل من لانظير له في رتبته وكما أن إشراق نور الشمس في أنطار الآفاق ليس تقصانا في الشمس بل هو من جملة كالها وإنما نقصان الشمس بوجود فمس أخرى تساويها في الرتبة معالاستثناءهما فكذلك وجودكل مافى العالم يرجع إلى إشراق أتوار القدرة فيكونتا اولايكون متبعافاذن معنى الربوبية التفرد بالوجود وهو الكهال وكل إنسان فانه بطبعه محب لأن يكون هو المنفرد بالسكمال ولذلك قال بعض مشايخ الصوفية : مامن إنسان إلاوفى باطنه ماصرح به فرعون من قوله ـ أتار بم الأطل ـ (١) حديث منهومان لايشبعان الحديث الطراني من حديث أبي مسعود بسند ضعيف والعزار والطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس بسند لين وقد تقدم (٢) حديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يظهر سر الروح البخاري من حديث ابن مسعود وقد تقدم .

بالنهار فأما إذا كانوا على غير وملوم فقد قبل مساعيدة المسوام المفطرين أحسن من استدعاء الواقفة من الفطرين للصواءوأمر القوم مبناه عي الصدق ومن السدق افتقاد النية وأحوال النفس فبكل ماصت النيافيه من السوم والاقطار والواقفة وترك الوافقة فهو الأفضل فأما من حبث السنة فمن بوافق له وحه إذا كان صائما وأفطر للموافقة وإن صامولم يوافق فله وجه. فأما وجه من يفطر وبوافق فيو ماأخبرنابه أبو زرعة طاهر عن أسهأ بيالفضل الحافظ القسدس قال أنا أبو الفضل محمد بن عداقة قال أنا السد

ولسكنه ليس يجدله مجالا وهو كما قال فان العبودية قير على النفس والزبوبية عبوبة بالطبع وذلك للنسبة الربانية التي أوماً إليها قوله تعالى \_ قل الروح من أمر ربى \_ ولكن لما هجزت النفى عن دوك منتهى الكمال لم تسقط شهوتها للكمال فهي عبة للكمال ومشتية له وملتذة به لذاته لالمني آخر وراه الكمال وكل موجود قهو عب" لذاته ولكمال ذاته ومبغش للهلاك الذى هو عدم ذاته أوعدم صفات الكال من ذاته وإتما الكال بعد أن يسلم التفر "د بالوجود في الاستيلاء طي كل الوجودات فان أكمل الكيال أن يكون وجود غيرك منك فانلم يكن منك فأن تكون مستولياعليه فصار الاستيلاء هي السكل محبوبا بالطبع لأنه نوع كال وكل موجود يسرف ذاته فانه يحبذاته ويحب كال ذاته ويلتذبه إلا أنَّ الاستيلاء على الشيُّ بالقدرة على التأثير فيه وعلى تغيره عسب الارادة وكونه مسخرا لك تردُّده كيف تشاء فأحبُّ الانسان أن يكون له استيلاء على كلالأشياءالموجودة مَهُ إِلَّا أَنَّ لَلُوجُودَاتُ مَنْقَسَمَةً إِلَى مَالًا يَقْبِلِالتَّغِيرِ فِي تَفْسُهُ كَذَاتَ اللَّهُ تَعَالَى وصفاته وإلى ما يقبل التغيير ولسكن لايستولى عليه قدرة الحلق كالأفلاك والسكواك وملسكوت السموات ونفوش لللائسكة والجن والشياطين وكالجبال والبحار وماتحت الجبال والبحاروإلىمايقبل التغيير بقدرةالعبدكالأرض وأجزائها وماعليهامن للعادن والنبات والحيوان ومن جملتها قلوب الناس فانها قابلة للتأثير والتغيير مثل أجسادهم وأجساد الحيوانات فاذا انتسمت الوجودات إلى مايقدر الانسان على النصرف فيه كالأرضيات وإلى مالايفدر عليه كذات الله تعالى والملائكة والسموات أحبالانسابأن يستولى طي السموات بالملم والاحاطة والاطلاع على أسرارها فان ذلك نوع استيلاء إذا للعلوم المحاطبة كالداخل تحت العلم والعالم كالمستولى عليه فلذلك أحب أن يعرف الله تعالى واللائسكة والأفلاك والكواك وجميع عجائب السموات وجميع عجائب البحار والجبال وغيرها لأنذلك نوع استيلاء علماوالاستيلاء نوع كال وهذا يضاهي اشتياق من عجز عن صنعةعجيبة إلى معرفة طريق الصنعة فيهاكمن يعجز عن ومنع الشطرنج فانه قد يشتهى أن يعرف اللب به وأنه كيف وضع وكمن يرى صنعة عجيبة في الحندسة أو الشعبلة أوجر الثقيل أوغيره وهو مستشعر في نفسه بعض العجز والقصور عنهولكنه يشتاق إلى معرفة كيفيته فهو متألم ينعض العجز متلذذ بكمال العلم إن علمه . وأما القسمالثاني وهوالأرضيات التي يقدر الانسان عليها قانه يحب بالطبع أن يستولى عليها بالقدرة على النصرف فيهاكيف يريد وهي قسمان : أجساد وأرواح أما الأجسادفهي الدراهم والدنانير والأمتمة فيجب أنبكون قادراعليها يفعل فيها ماشاء من الرفع والواضع والتسليم والمنع فان ذلك قدرةوالقدرة كمال والكمال من صفات الربوبية والربوبية عجوبة بالطبع فلذلك أحب الأموال وإنكان لايحتاج إلها فى ملبسه ومطمنه وفىشهوات خسه وكذلك طلب استرقاق العبيد واستعباد الأشخاص الأحرار وأو بالفهر والغلبة حتى يتصرف في أجسادهم وأشخاصهم بالاستسخار وإن لم علك قلوبهم فانها ربمسا لم تعتقدكاله حتى بسير محبو بالهما ويقوم القهر منزلته فها فان الحشية القهرية أيضا لذيذة لما فها من القدرة . القسم الثانى : نفوس الآدميين وقلومهم وهي أنفس ماطي وجه الأرض فهو عب أن يكون لهاستيلاء وقدرة علمالتكون مسخرة له متصر فة تحت إشارته و إرادته لما فيه من كال الاستيلاء والتشبه بصفات الربوبية والقلوب إنما تتسخر بالحب ولاتحب إلاباعتقاد الكمال فان كل كال حبوب لأن الكال من الصفات الإلهبة والصفات الإلهية كلها محبوبة بالطبع للمني الرباني من جملة معانى الانسان وهو الذي لابيليه الوت فيعدمه ولايتسلط عليه التراب فيأكله فانه محل الايمسان والمعرفة وهو الواصل إلى لفاءالله تعالى والساعى إليه فاذن معنى الحاء تسخر القلوب ومن تسخر له القلوب كانت له قدرة واستيلاء على اوالقدرة والاستبلاء

كال وهو من أوصاف الربوية فاذن عبوب القلب بطبعه الكالباله والقدرة والمالة الجاءمن أسباب القدرة ولا ساية العمارمات ولانهاية المقدورات ومادام ببتى معاوم أو مقدور فالشوق لايسكن والنقسان لا يزول واذاك قالصلى الله عليه وسلم هم أو مان لا يشبعان به فاذن مطلوب القاوب الكالوال الله والقدرة وتفاوت الحدرجات فيه غير عصور فرور كل إنسان واذته بقدر ما يدركهن المكال فهذا هو السبب في كون العلم والمالة والجاء عبوبا وهو أمروراء كونه عبوبالأجل التوصل إلى تضاء الشهوات فان هذه العلم قد تبقى مع سقوط الشهوات بل عب الانسان من العلوم مالا يصلح التوصل بالى الأغراض بل ربحا يفوت عليه جملة من الأغراض والشهوات ولكن الطبع يتقاضى طلب العلم في جميع المعائب والمشكلات لأن في العلم استيلاء على العلوم وهو نوع من الكمال الذي هو من صفات الربوية في كان عبوبا بالطبع إلا أن في حب كال العلم والقدرة أغاليط لابد من بيانها إن شاء الله تعالى .

( يبان الكمال الحقيقي والكمال الوهمي الذي لاحقيقة له ) قد عرفت أنه لا كال بعد فوات التفرُّد بالوجود إلا في العلم والقدرة ولمكن الكمَّال الحقيقي فيه ملتبس بالكمال الوهمي وبيانه أن كال العلم فه تعالى وذلك من ثلالة أوجه :أحدها من حيث كثرة المعلومات وسعتها فانه محيط بجميع الملومات فلذلك كلماكانت علوم العبد أكثركان أقرب إلى الله تمالى . الثانى من حيث تملق آلملم بالمملوم على ماهو به وكون الماوم مكشوفا به كشفا تاما فانَّ الملومات مكشوفة لله تعالى بأتمَّ أنواع الكشف على ماهو عليه فلذلك مهماكان علم العبد أوضح وأيقن وأصدق وأوفق للمطوم فيتفاصيل صفات العلوم كان أفرب إلى الله تعالى . الثالث: من حيث بقاء العلم أبد الآباد بحيث لايتفسير ولايزول فان علم الله تعالى باق لايتصوار أن يتفسير فكذلك مهماكان علم العبد بمعلومات لايقبل التغير والانقلابكان أقرب إلى الله تعالى وللعلومات قسمان : متغيرات وأزليات . أما التغيرات فمثالمسا العلم بكون زيد فى الدار فانه علم/همعلومولكنه يتصوّر أن يخرج زبد من الدار ويبقى اعتقاد كونه في الدار كماكان فينقلب جهلافيكون همانا لاكالا فسكلما أعتقدت اعتقادا موافقا وتصوّر أن ينقلب المعتقد فيه عما اعتقدته كنت بصدد أن ينقلب كمالك نقصا ويعود علمك جهلا ويلتحق بهذا المثال جميع متفيرات العالم كعلمك مثلا بارتفاع جبل ومساحة أرض وبعدد البلاد وتباعد ما بينها من الأميال والفراسخ وسائر مايذكر فىالسالك والمالك وكذلك العلم باللفات التي هي اصطلاحات تتغير بتغير الأعصار والأم والعادات فهذه علوم معلوماتها مثل الزئبق تتغير من حال إلى حال فلبس فيه كال إلا في الحال ولايبقي كمالا في القلب . القسم الثانى : هو الملومات الأزلية وهو جوازالجائزاتووجوبالواجباتواستحالةالمستحيلاتفان هذه معلومات أزلية أبدية إذ لايستحيل الواجب قط جائزا ولاالجائز محالاولاالمحال واجباف كلهذه الأقسام داخلة في معرفة الله ومايجب له ومايستحيل في صفاته وبجوز في أفعاله فالعلم بالله تعالى و بسفاته وأنعاله وحكمته فيماكوت السموات والأرضو ترتيب الدنياو لآخر نوما يتعلق بههو الكال الحقيقي الذى يقرب من يتصف به من الله تعالى ويقى كما النفس بعدالوت وتسكون هذه العرفة نورا العارفين بعد الموث ـ يسمى بين أيدمهم وبأع اتهم يقولون ربناأ بممانا نورنا\_أى كون،هذه العرفةرأس مال يوصل إلى كشف مالم ينكشف في الدنياكما أن من معه سراج خنيفانه يجوزان يصير ذلك سببالزيادة النور بسراج آخر يقتبس منه فيكل النور بذلك النور الحنى على سبيل الاستتمام ومن ليس معه أصل السراج فلا مطمع له في ذلك فمن ليسمعه أصل معرفة الله تعالى لم يكن له مطمع في هذا النور فيتعى - كن مثله فى الظه التاليس بخارج منها \_ بل كظهات في بحر لجى يغشاء موج من فوقه موجمن فوقه سحاب أبو الحسن عجد بن الحسين الملوى قال أنا أبوبكر محدين حدويه قال ثنا عبد الله بن حماد قال تناعبدالله بن صالح قال حدثني عطاء ابن خالد عن حمادين حيد عن محد بن للنكدر عنابىسعيد الحدرى قال اصطنعت لوسول الله صبلي الله عليه وسسلم وأصحابه طعاما فلما ودم إليهم قال رجل من القوم إنى صائم فقال رسول الله مسلى الله عليه وسلم ودعاكمأخواكم تكلف لکے ہم تقول إلى صائم أنطسر وانض يوما مكانه» وأما وجه من لايوافق فقدوردوأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكلوا وبلال صائم

فقال رسول الله فأكل ززقنا ورزق بلال في الجنة ۽ فاذا علم أن هنالك قلبا يتأذى أو فضلا برجيمن مواقفة من بغتنم مواقفته يفطر بمسن النية لاعكم الطبع وتفاضه قان لم مجد هذا المن لاينبغىأن يتابس عليه الثره وداعة النفس بالتية. فليم صومه وقد تكون الاجابة أداعية النفس لالقشاء حق أخيه . ومن أحسن آداب الففير الطالب أنه إذا أفطر وتناول الطمام ربسا يجد باطنه متغيرا عن هيئته ونفسه متثبطة عن أداء وظائف العبادة فيعالج مزاج القلب التغير باذهاب التغرعنه ويذبب

ظامات بعضها فوق بعض ــ فاذن لاسعادة إلا في معرفة الله تمالي وأماما عدادَلك من المعارف فنها ما لا فالمدة له أصلا كمعرفة الشعر وأنساب العرب وغيرها ومنها ماله منفعة في الاعانة طيمعرفةالله تعالى كمعرفةلفة العرب والتفسير والفقه والأخبار فان معرفة لغةالعرب تعين طيمعرفة تفسيرالقرآن ومعرفة التفسير تعين على معرفة مافى القرآن من كيفية العبادات والأهمال التي تفيد تزكية النفس ومعرفة طريق تزكية النفس تغيد استعداد النفس لقيول الحداية إلى معرفة الله سيحانه وتعالى كا قال تعالى .. قد أظلم من ذكاها ـ وقال عز وجل ـ والدين جاهدوا فينا لهدينهم سبلنا فتكون جماة هذه للمارف كالوسائل إلى تحقيق معرفة الله تعالى وإنما الكمال في معرفة الله ومعرفة صفاته وأفعاله وينطوى فيه جميع للعارف الهيطة بالموجودات إدالوجودات كلها من أفعاله فمن عرفها من حيث هي فعل ألله تعالى ومن حيث ارتباطها بالقدرة والارادة والحنكمة فهي من تمكملة معرفة الله تعالى وهذاحكم كال العلبذكر ناموإن لميكن لاتقا بأحكام الجاه والرياء ولكن أوردناه لاستيفاه أقسام الكهال . وأما القدرة فليس فيها كال حقيق العبد بل العبد علم حقيق وليس له قدرة حقيقية وإنما القدرة الحقيقية أله وما محدث من الأشياء عقيب إرادة العبد وقدرته وحركته فهى حادثة باحداث الله كاقررناه فكتابالصبروالشكروكتابالتوكلوفي مواضع شق من ربع النجيات فكال الط يبقى معه بعدالموت ويوصله إلى الله تعالى فأما كال القدرة فلاء نم له كال من جهة القدرة بالاضافة إلى الحال وهي وسيلة له إلى كال العلم كسلامة أطرافهوقوةيده للبطش ورجله للمشى وحواسه للادراك فان هذه القوى آلة للوصول بهاإلى حقيقة كال العلموقد يحتاج في استيفاء هذه القوى إلى القدرة بالمسال والجاه للنوصل بهإلىالمطع والشرب والملبس وللسكن وذلك إلى قدر معلوم فان لم يستعمله للوصول به إلى معرفة جلال الله فلاخير فيه البتة إلامن حيث اللفة الحالية التي تنقضي على القرب ومن ظن ذلك كالافقدجهل فالحلق! كثرهم هالكون في غمرة هذا الجهل فانهم يظنون أن القدرة على الأجساد بقهر الحشمة وعلى أعيان الأموال بسعة الغنى وعلى تعظيم القاوب يسعة الجاه كال فلما اعتقدوا ذلك أحبوه ولما أحبوه طلبوه ولمما طلبوه شفلوا به وتهالكواعليه فنسوا الكال المجقيق الذي يوجب القرب من ألله تعالى ومن ملائكته وهوالعلموا لحرية أماالعلم فماذ كرناه من معرفة الله تعالى وأما الحرية فالحلاصمن أسرالتنهوات وغمومالدنياوالاستيلاء عليها بألقهر تشبها بالملائكة الذين لاتستفزهم الشهوة ولا يستهوبهم الغضب قان دقع آثار الثهوة والغضب عن النفس من الكيال الذي هو من صفات الملائكة ومن صفات الكيال لله تعالى استحالة التغير التأثر عليه فمن كان عن النغير والتأثر بالموارض أجدكان إلى الله تعالى أقرب وبالملائكة أشبهومنزلته عندالله أعظموهذا كال تالث سوى كمال العلم والقدرة وإنمسا لم أورده في أقسام الكيالـالأنحقيقته ترجع إلىء موتقصان فان التغير تقصان إذ هو عبارة عن عدم صفة كائنةوهلا كهاوالهلاك تحص فى اللذات و في صفات الكمال فاذن الكمالات ثلاثة إن عددنا عدم التغير بالشهوات وعدم الانقياد لها كالاكسكمال العلموكال الحرية وأعنى به عدم المبودية الشهوات وإرادة الأسباب الدنيوية وكال القدرة للمبدطريق إلى اكتساب كال العلم وكمال الحرية ولا طريق له إلى اكتساب كمال القدرة الباقية بعد موته إذ قدرته طيأء إن الأموال وط استسخار القلوب والأبدان تنقطع بالموت ومعرفته وحريته لا ينعدمانبالموت بل يبقيان كالا فيه ووسيلة إلى القرب من الله تمالى فانظر كيف انقاب الجاهاون وانكبواطي وجوههم انسكباب المميان فأقبلوا على طلب كال القدرة بالجاءوالم لوهوالكم لاالذي لايسلم وإن سلم فلابقاء له وأعرضوا عن كال الحربة والعلم الذي إذا حمل كان أبديا لاانقطاع له هؤلاء هم الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فالا جرم لا مخفف عنهم العداب ولا هم ينصرون وهم الذين لم يفهدوا قوله تعالى-البالوالبنون(يئة

الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا فالمروالحرية هي الباقيات الصالحات التي تبقى كالا في النفس وللمال والجاه هو الذي ينقضي على القرب وهو كما شاه الله تعالى حيث قالم إنحما

مثل الحياة الدنياكاء آزلناه من السهاء فاختلط به نبات الأرض ــ الآية وقال تعالى ــ واضرب لهم مثل الحياة الدنياكاء آزلناه من السهاء ــ إلى قوله ــ فأصبح هشها تلروه الرياح ــ وكل ما تذروه رياح الوت فهو زهرة الحياة الدنيا وكل مالا يقطعه الموت فهو الباقيات الصالحات فقد عرفت بهذا أن كال القدرة بالمال والجاء كال ظنى لا أصل له وأن من قصر الوقت على طلبه وظنه مقصودا فهو جاهل وإليه أشاراً بوالعليب بقوله: ومن ينفق الساعات في جمع ماله عنافة فقر فالذي فعل الفقر إلا قدر البلغة منهما إلى السكال الحقيق اللهم اجعلنا ممن وفقته المخير وهديته بلطفك .

مهما عرفت أن معنى الجامعلك القاوب والقدرة عليها فحكمه حكم ملك الأمو الدفانه عرض من أعراض الحياة الدنيا وينقطع بالموت كالمسال والدنيا مزرعة الآخرة فكل ماخلق في الدنيافيمكن أن يتزودمنه للآخرة وكما أنه لابد من أدنى مال لضرورة المطعم والشرب ولللبس فلا بد من أدنى جاه لضرورة المبيشة مع الحلق والانسان كمالا يستغنى عن طعام يتناوله فيجوز أن يحب الطعامأوالمال الدى يبتاع به الطعام فكذلك لايخلو عن الحاجة إلى خادم يخدمه ورفيق بعينه وأستاذ يرشده وسلطان يحرسه ويدفع عنه ظلم الأشرار فيه لأن يكون له في قلب خادمه من الحل ما يدعوه إلى الحدمة ليس عذموم وحيه لأن يكون له في قلب رفيقه من الهل ما عسن به مرافقته ومعاونته ليس بمذموم وحبه لأن يكون له في قلب أستاذه من المحل ما محسن به إرشاده وتعليمه والعناية به ليس ممذموم وحبه لأن يكون لهمين الحل في قلب سلطانه ما يحثه ذلك على دفع السر عنه ليس بمذموم فان الجاموسيلة إلى الأعراض كالمال فلا فرق بينهما إلا أن التحقيق في هذا يغضي إلى الايكون المسال والجاه بأعيا بهما محبو بين له بل يُنزل دلك منزلة حب الانسان أن يكون له في داره بيت ماء لأنه مضطر إليه لقضاء حاجته ويودأن لواستغني عن قضاء الحاجة حتى يستغنى عن بيت الماء فهذا على التحقيق ليس محبالبيتالساءفكلما يرادللتوصل به إلى محبوب فالحبوب هو القصود التوصل إليه وتدرك التفرقة بمثال آخر وهو أن الرجلةدعم زوجته من حيث إنه يدفع بها فضلة الشهوة كما يدفع ببيت الساءفضلة الطعام ولوكني مؤنة الشهوة لكان يهجر زوجته كما أنه لوكني قضاء الحاجة لـكان لايدخل بيت للماء ولا يدور به وقد يحب الانسان زوجته لذاتها حب العشاق ولوكني الشهوة لبقى مستصحبالنكاحهافهذاهوالحبدونالأولوكذلك الجاه والمسال وقد يحب كل واحد منهما على هذين الوجهين فحيهما لأجل التوصل بهما إلى مهمات البدن غير مذموم وحبهما لأعيانهما فبالمجاوز ضرورة البدن وحاجته مذموم ولسكنه لايوصف صاحبه بالفسق والعصيان مالم يحمله الحب على مباشرة معصية ومايتوصل به إلى اكتساب بكذب وخداع وارتكاب محظور وما لم يتوصل إلى اكتسابه بعبادة فان التوصل إلى الجاه والسال بالعبادة جناية على الدين وهو حرام وإليه يرجع معنى الرياء المحظور كما سيأتى . فان قات : طلبه للنزلة والجاه في قلب أستاذه وخادمه ورفيقه وسلطانه ومن يرتبط به أمره مباح على الاطلاق كيفما كان أو يباح إلى حد مخصوص على وجه مخصوص . فأقول : يطلب ذلك على ثلاثة أوجه: وجهان مباحان، ووجه محظور. أما الوجه المحظور فهو أن يطلب قيام المزلة في فلوبهم باعتقادهم فيه صفة وهو منفك عنها مثل العلم والورع والنسب فيظهر لهم أنه علوى أو عالم أو ورع وهو لايكون كذلك فهذا حرام لأنه كذب وتلبيس إما بالقول أو بالماملة . وأما أحــد الباحين فهو أن يطلب المزلة بصفة هو متصف بها

الطمام بركمات يسليها أو بآيات يتلوها أو بآيات يتلوها أو بالا تقد ورد فى الحبر بالت كر به ومن مهام الدب السوم كمانه مهما أمكن إلا أن يكون متمكنا من يلامن فلا يبالى ظهر أم بطن .

ظهر ام بطن .

[ الباب الثانی والأربعون فی ذکر الطعام وسا فیه من المساحة والفسدة ] المساحة مقصده ووفور عمله وإنبانه بآدابه والمسوفي موهوب وقته في ويريد حياته أنه كما والسي وعياى وعمائي وعياى وعمائي وعياى وعمائي

كفول يوسف صلى الله عليه وسلم فيا أخبرعنه الرب تعالى \_ اجعلنى على خزائن الأرض إلى خيظ علم \_ فانه طلب المتزلة في قلبه بكونه حفيظا عليا وكان محتاجا إليه وكان صادقا فيه . والثانى أن يطلب إخفاء عبب من عبوبه ومعمية من معاصيه حق لايعلم فلا تزول منزلته به فهذا أيضا مباح لأن حفظ الستر على القبائع جائز ولا بجوز هتك الستر واظهار القبيع وهذا ليس فيه تلبيس بلهو سد لطريق العلم عالا فائدة في العلم به كالذى مخفى عن السلطان أنه يسرب الحر ولا يلتى إليه أنه ورع فان قوله إلى ورع تلبيس وعدم إقراره بالشرب لا يوجب اعتقاد الورع بل عنع العلم بالشرب. ومن جملة الحظورات تحسين السلاة بين يديه لحسن فيه اعتقاده فان ذلك رياء وهو ملبس إذ يخيل إليه أنه من المخلصين الحائمة وهو مماء عما ينعله فكيف يكون مخلما فطلب الجاء بهذا الطريق حرام وكذا بكل معمية وذلك بجرى جرى اكتساب المال الحرام من غير فرق وكا لا يجوز له أن يتملك عالم غيره بتلبيس في عوض أو في غيره فلا يجوز له أن يتملك قلبه بتزوير وخداع فان ملك القلوب أعظم من ملك الأموال ،

## ( بيان السبب في حب للدح والثناء وارتياح النفس به وميل الطبع إليه وبغضها للذم ونفرتها منه )

اعلم أن لحب المدم والتذاذ القلب به أربعة أسباب: السبب الأولوهو الاقوى شعور النفس بالكمال فانا بينا أن الكال محبوب وكالم محبوب فادراكه للديذ فمهما شعرت النفس بكالهما ارتاحت واهتزت وتلذذت وللدح يشعر نفس الممدوح بكمالها فان الوصف الذى به مدح لايخاوإماأن كمونجلياظاهرا أويكون مشكوكا فيه فان كان جليا ظاهرا محسوساكانت اللغة به أقل ولكنهلا نخلوعن لغةكثناثه عليه بانه طويل القامة أبيش اللون فان هذا نوع كمال ولكن النفس تغفل عنه فتخاو عن لذته فاذا استشعرته لم يخل حدوث الشمور عن حدوث لذة وإن كان ذلك الوصف عساينطرق إليه الشك فاللذة فيه أعظم كالثناء عليه بكمال العلم أوكمال الورع أوبالحسن الطلق فان الانسان ربمسا يكون شاكا في كمال حسنه وفي كمال علمهوكمال ورعه ويكون مشتاقا إلى زوال.هذا الشك بأن يصير مستيقنا لكونه عديم النظير في هذه الأمور إذ تطمئن نفسه إليه فاذا ذكره غيره أورث ذلك طمأ نيئةوثقة باستشعار ذلك الكمال فتعظم لذته وإنما تعظم اللذة بهذه العلة مهماصدر الثناء من بصير بهذه الصفات خبيربها لايجازف في القول إلا عن تحقيق وذلك كفرح التلهيذ بثناء أستاذه عاب بالكياسة والمذكاء وغزارة الفضل فانه في غايةاللذةوإن صدر بمن يجازف في الكلام أولايكون بصير ابذلك الوصف ضعفت اللذة وبهذه العلة يبغض الذم أيضا ويكرهه لأنه يشعره بنقصان نفسه والنقصان صد الكمال الحبوب فهو ممقوت والشعور به مؤلم ولذلك يعظم الألم إذا صدر النم من بصيرموثوق به كماذكر ناء في المدح . السبب الثانى : أن المدح يدل على أن قلب المادح محاوك للممدوح وأنه مريدله ومعتقدفيه ومسخر تحت مشيئته وملك القاوب محبوب والشمور يحصوله لذيذ وبهذه العلة تعظماللذة مهماصدر الثناء ممن تتسم قدرته وينتفع باقتناص قلبه كالملوك والأكابر ويضعف مهماكان المادح بمن لايؤ بهله ولايقدر على شي فان القدرة عليه بملك قلبه قدرة على أمر حقير فلايدل المدح إلا على قدرة قاصرة وبهذه العلة أيضًا يكره الذم ويتألم به القلب وإذاكان من الأكابركانت نـكابته أعظم لأن الفائت.به أعظم . السبب الثالث : أن ثناء المثنى ومدح المسادح سبب لاصطيادقلب كل من يسمعه لاسها إذا كان ذلك ممن يلتفت إلى قوله ويعتدبه اثه وهذا محتص بثناءيقع علىالملأفلاجرم كلساكان الجمعأ كثروالمثنى أجدر بأن يلتفت إلى قوله كان المدح ألد والذم أشد على النفس. السبب الرابع: أن المدح يدل

ألم رب العالمسين ـ فتدخل على الصوفي أمور العادة لموضع حاجنب وضرورة بشريته وبحف بعادته نور يقظت وحسن نيته فتتنور العادات وتتشكل بالعبادات ولحذا ورد وتومالعالم عبادة وتفسه تسبيحه عين الففلة ولكن كل مايستعال بهطى الميادة يكون عبادة فتناول الطعام أصل كبير محتاج إلى علوم كثيرة لاشتماله على المصالح الدينيسة والدنوية وتعلق أثره بالقلب والقالب وبعقوام البدن باجراء سنة الله تعالى بذلك والقالب مركب القلب وبهما عمارة الدنيا والآخرة وقد

في حشمة الممدوح واضطرار المادح إلى اطلاق السان بالثناء على المعدوح إما عن طوع وإما عن تهر قان الحشمة أيضا الدينة لما فيا من القهر والقدرة وهذه اللغة تحسلوان كان المادح لا يتقدف الباطن مامدح به ولكن كونه مضطرا إلى ذكره نوع قهر واستيلاه عليه فلاجرم تكون الذه بقدر تعنع المادح وقوته فتكون لذة ثناء القوى المتنع عن التواضع بالثناء أشد فهذه الأسباب الأربه قد بجمع في مدح مادح واحد فيعظم بها الالتذاذ وقد تفترق فتنفس اللذة بها أما الملة الأولى وهي استشمار الكال فتندفع بأن يعلم المعدوح أنه غير صادق في قوله كا إذا مدح بأنه نسيب أو سخى أوعالم بعلم أومتورع عن المعظورات وهو يعلم من نفسه ضد ذلك قترول اللذة التيسببالستسمار الكالوتيق النه الاستيلاء على قلبه وعلى لمانه وبقية اللذات فان كان يعلم أن المادح ليس يعتقد ما يقوله وبعلم خاوم عن النه النطق بالثناء فان لم يكن ذلك عن خوف بل كان بطريق اللعب بعلت اللذات كالها فلم يكن فيه أصلا لذة لقوات الأسباب الثلاثة فهذا ما يكشف النطاء عن علة التذاذ النفس بالمدح وتألمها بسبب النموإنما ذكر تا ذلك ليعرف طريق العلاج غب الجاه وحب الحمدة وخوف للذمة فان ما لا يعدم صطفى ما طبته إذ العلاج عبارة عن حل أسباب الرض والله الوفق بكر مه ولطفه وصلى الله على كل عدم صطفى .

اعلم أن من غلب على قلبه حب الجاه صار مقصور الحم على مراعاة الخلق مشغو فابالتو دد إليه والرءاة لأجلهم ولايزال في أقواله وأفعاله ملتفتا إلى مايعظم منزلته عندهموذلك بقرالنفاق وأصلالفسادو يجر ذلك لامحالة إلى التساهل في العبادات والمرءاة بها وإلى اقتحام الهظوراتالتوصل|لىاقتناص|لقلوب ولذلك شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الشرف والمال وإفسادها للدن بذئيين صاريين وقال عليه السلام وإنه ينبت النفاق كما ينبت الماء البقل ، إذالنفاق هو طالفة الظاهر للباطن بالقول أوالفعل وكل من طلب النزلة في قاويه الناس فيضطر إلى النفاق معهم وإلى التظاهر غصال حميدة هوخال عنها وذلك هو عين النفاق قب الجاء إذن من الملكات فيجب علاجه وإزالته عن القلب فانه طبع جبل عليه القلب كما جبل على حب المال وعلاجه صكب من علم وعمل أما العلم فهو أن يعلم السبب الذي لأجله أحب الجاء وهو كمال القدرة على أشخاص الناس وعلى قاوبهم وقد بينا أن ذلك إن صفاوسلم في خره الوت فليس هو من الباقيات الصالحات بل الوسجد لك كل من على بسيط الأرض من الشرق إلى المفرب فإلى خمسين سنة لايبقى الساجد ولاالمسجودله ويكونحالك كحال من مات قبلك من ذوى الجاه مع المتواضعين له فهذا لاينبغي أن يترك به الدين الذي هو الحياة الأبدية التي لاانقطاع لهاومن فيم الكال الحقيقي والكال الوهمي كما سبق صغر الجاه في عينه إلاأن ذلك إنما يصغر في عين من ينظر إلى الآخرة كأنه يشاهدها ويستحفر العاجلة ويكون الموت كالحاصل عنبيده ويكون حاله كعال الحسن البصري حين كتب إلى عمر بن عبد العزيز . أمابعد ، فكأنك بآخرمن كتب عليه الموت قد مات فانظر كيف مد نظره نحو المستقبل وتدره كالناو كذلك حال عمر بن عبدالمز نرحين كتب في جوابه ، أما بعد فكأنك بالدنيا لم تكن وكأنك بالآخرة لم تزل فهولاء كان التفاتهم إلى الماقية فسكان عملهم لها بالتقوى إذ علموا أن العاقبة للمتقين فاستحقروا الجاء والمبال فيالدنياوأ بسار أكثر الخلق ضعيفة مقصورة على العاجلة لاعتدنورها إلى مشاهدة العواقب ولذلك قال تعالى بيل تؤثرون الحياة اللثليا والآخره حير وأبقى سوقال عزوجل ـ كالابل نحبون الماجلة وتذرون الآخرة... فمن هذا حده فينبغي أن يعالج قلبه من حب الجاء بالعلم بالآفات العاجلة وهوأن يتفسكر في الأخطار

ورد و أرش الجنة قيمان نباتها التسبيح والتقديس والقالب عفرده في طبيعة الحيوانات يستعانبه طى عمارة الدنياوالروح والقلب على طبيعة الملائكة يستعان سهما طي عمارة الآخرة وباجباعهما سلحا لعمارة الدارين والله تعالى ركب الآدمي بلطيف حكنسه من أخص جـــواهر الجسيانيات والروحانيات وجطهمستودع خلاصة الأرمنسين والسموات جعيل عالم الشيادة وما فيها من النبات والحيوان لقوام بدن

التي يستهدف لها أرباب الجاء في الدنيا فان كل ذي جاه محسود ومقصود بالايذاء وخالف طي الدوام على جاهه وعمرز من أن تنفير مئزلته في القلوب والقلوب أشد تغيرا من القدر في غليا بهاوهي مترددة بين الإقبال والاعراض فسكل ماببني على قلوب الحلق يضاهي مايبني على أمواج البحر قانه لاثباتاله والاشتفال بمراعاة القلوب وحفظ الجامهودفع كيد الحساد ومنع أذى الأعداءكل ذلك غموم عاجلة ومكدرة للذة الجاء فلا بغي في الدنيًا صَّجوها بمخوفها فضلا عما يحوت في الآخرةفيهذاينبغيأن تعالج البصيرة الضعيفة وأما من نفذت بصيرته وقوى إعمانه فلا يلتفت إلى الدنيا فهذا هوالعلاجمن حيث العلم . وأما من حيث العمل فاسقاط الجاه عن قلوب الخلق بمباشرة أفعال بلام عليها حتى يسقطمن أعين الحلق وتفارقه لذة القبول ويأنس بالحول ويرد الحلق ويقنع بالنبول من الحالق وهذا هو مذهب الملامنية إذ اقتحموا الفواحق في صورتها ليسقطوا أنفسهم من أعين الناس فيسلموامن آفة الجاه وهذا غير جائز لمن يقتدى به فانه يوهن الدين في قلوب السلمين وأماالذي لايقتدي به فلايجوز لَه أَن يَقدم على محظور لأجل ذلك بل له أن يفعل من الباحات مايسقط قدره عندالناسكاروىأن بعض الملوك قصد بعض الزهاد فلما علم بقربه منه استدعى طعاما وبقلا وأخذ يأكل بشره ويعظم اللقمة فلمسا نظر إليه الملك سقط من عينه وانصرف فقال الزاهد الحد لله الذي صرفك عنى ومتهم من شرب شرابا حلالا في قدح لونه لون الحر حق يظن به أنه يشرب الحر فيسقط من أعين الناس وهذا في جوازه نظر من حيث الفقه إلا أن أرباب الأحوال ربما يعالجون أنفسهم بمالايفق بهالفقيه مهما وأوا إصلاح قلوبهم فيه ثم يتداركون مافرط منهم فيه من صورة النقصير كما فعل بعضهم فانه عرف بالزهد وأقبل الناس عليه فدخل حاما ولبس ثياب غير موخرج فوقف في الطريق حتى عرفوه فأخذوه وضربوه واستردوا منه الثياب وقالوا إنه طرار وهجروه وأفوى الطرق في قطع الجاء الاعتزال عن الناس والهجرة إلى موضع الحُمُول قان المعرَّل في بيته في البلد الذي هو به مشهور لابخلو عن حب المُولَةُ إِلَى رَسِعُ لَهُ فَي الفَلُوبُ بِسِيبٍ عَوْلتُهُ فَانَهُ رَعِسًا يَظُنُ أَنْهُ لِيسَ حِبَالذَلِكَ الْجَاءُوهُومُغُرُورُوا إِنَّا سكنت نفسه لأنها قد ظفرت عصودها ولو تغير الناس عما اعتقدوه فيه فذ، وه أونسبوه إلى أمرغر لائق به جزعت نفسه وتألمت وربما توصلت إلى الاعتذار عن ذلك وإماطةذلك النبارعن قلوبهم وربما عتاج في إزالة ذلك عن قلوبهم إلى كذب وتلبيس ولا يبألي به وبه يتبين بعد أنه محبالجاموالمزلة ومن أحب الجاه والمرئة فهو كمن أحب المال بل هو شر منه فان فتنة الجاء أعظمولا يمكنه أن لا عب المُزَلَة في قلوب الناس مادام يطمع في الناس فاذا أحرز قوته من كسيه أومنجهة أخرى وقطم طمعه عن الناس رأسا أصبح الناس كلهم عنده كالأرذال فلا يبالي أكان لهمزلة في قلومهم مم الكيالي الايبالي يما في قلوب الذين هم منه في أقمى المصرق لأنه لايراهم ولا يطمع فيهم ولا يقطع الطمع عن الناس إلا بالقناعة فمن قنع استغنى عن الناس وإذا استغنى لم يشتغل قلبه بالناس ولم يكن لقيام منزلته في القلوب عنده وزن ولا يتم ترك الجاه إلا بالقناعة وقطع الطمع ويستعين على جميع ذلك بالأخبار الوارعة في ذم الجاء ومدح الحقول والذل مثل قولهم المؤمن لا علومن ذلة أوقلة أوعة وينظر في أحوال السلف وإيثارهم للذل على المن ورغبتهم في ثواب الآخرة رضي الله عنهم أجمعين -( يان وجه العلاج لحب المدح وكراهة الذم )

الآدمي قال الله تعالى ۔ خلق لکم ما فی الأرضجيما فكون الطبائع وهي الحرارة " والرطوبةوالسبرودة واليبوسة وحكون بواسطتها النبات وجعل النبات قواما للحيوانات مسخرةالا دى يستمين بهاطيأص معاشه لقوام بدنه فالعلمام يصلالي المدة وفي المدة طباع أربع وفى الطعامطباع أربع فاذا أراد الله اعتدال مزاج البدن أخذ كِل طبع من طباع المدة ضدّه من الطعام فتأخذ الحرارة للبرودة والرطوبة اليوسة فعكدل

اعلم أن أكبر الناس إنماً هلكوا بخوف منمة الناس وحب مد حهم فسار حركاتهم كلها موقوفة على ما يوافق رضا الناس رجاء المدح وخوفا من النموذاك من المهاكات فيجب معالجته وطريقه ملاحظة الأسباب للتى لأجلها يحب المدح ويكره الذم . أما السبب الأول : فهو استشعار الكمال بسبب قول

المادح فطريقك فيه أن ترجع إلى عقلك وتقول لنفسك هذه الصفة الق يمدحك بها أنت متصف بها أم لا فان كنت متصفا بها فهى إما صفة تستحق بها المدح كالعلم والورع وإما صفة لاتستحق المدح كالثروة والجاه والأعراض الدنيوية فان كانت من الأعراض الدنيوية فالفرح بها كالفرح بنبات الأرض الذى يصير على القرب هشها تذروه الرياح وهذا من قلة المقل بل العاقل بقول كماقال المتنبئ؛ أشد النم عندى في سرور تبقن عنه صاحبه انتقالا

فلا ينبغي أن يفرح الانسان بعروض المانيا وإن فرح فلا ينبغىأن غرح عدحالسادح بهابل بوجودها والمدح ليس هو سبب وجودها ، وإن كانت الصفة عما يستحق الفرح بها كالملم والورع فينبغي أن لايفرح بها لأن الحائمة غير معلومة وهذا إنما يقتضي الفرح لأنه يقرب عند الله زلني وخطر الحمامة باق فني الحنوف من سوء الحاتمة شفل عن الفرح بكل مافى الدنيا بل الدنيا دار أحزان وغموم لادار فرح وسرور ثم إن كنت تفرح بها على رجاء حسن الحاتمة فينبغي أن يكون فرحك بفضل الدعليك بالمغ والتقوى لاعدح للسادح فآن اللذة في استشمار الكمال والكمال موجود من فضل الله لامن اللدح والمدح تابع له فلا ينبغي أن تفرح بالمدح والمدح لايزيدك فضلا وإن كانت الصفة التيمدحت بهاأنت خال عنها ففرحك بالمدح غاية الجنون ومثالك مثال من يهزأ به إنسان ويقول سبحان الله ماأكثر العطر الذي في أحشائه وما أطيب الروائح التي تفوح منه إذاقضي حاجة وهويم ماتشتمل عليه أمعاؤه من الأقذار والأننان ثم يفرح بذلك فكذلك إذا أثنوا عليك بالصلاح والورع نفرحت بهواللممطلع على خبائث باطنك وغوائل سريرتك وأقذار صفاتك كان ذلك من غاية الجهل فاذا المادم إن صدق فليكن فرحك بصفتك التي هي من فضل الله عليك وان كذب فيتبغي أن يغمك ذلكولاتفرح. ٩. وأما السبب التانى وهو دلالة المنح على تسخير قلب المادح وكونه سببا لتسخير قلب آخر فهذا يرجع إلى حب الجاه والمنزلة في القلوب وقد سبق وجه معالجته وذلك بقطع الطمع عن الناس وطلب المنزلة عند الله ، ويأن تعلم أن طلبك المنزلة في قلوب الناس وفرحك به يسقط منزلتك عند الله فكيف. تفرح به . وأما السبب الثالث وهو الحشمة التي اضطرت المسادح إلى المدح فهو أيضا يرجع إلى قدرة عارضة لاثبات لها ولا تستحق الفرح بل ينبغي أن يغمك مدح المادح وتكرهه وتغضب به كمانقل ذلك عن السلف لأن آفة المدح على الممدوح عظيمة كما ذكر ناه في كتاب آفات اللسان . قال بعض السلف : من قرح عدم ققد مكن الشيطان من أن يدخل في بطنه . وقال بعضهم : إذا قبل لك نعم الرجل أنت فكان أحب إليك من أن يقال لك بئس الرجل أنت فأنت والله بئس الرجل ،وروى في بعض الأخبار فان صع فهو قاصم للظهور 3 أن رجلا أثني على رجل خيرا عند رسول الله الله عليه وسلم فقال لوكان صاحبك حاضرا فرضي الذي قلت فمات على ذلك دخل النار (١٦) ﴿ وَقَالُ صَلَّى الله عليه وسلم مرَّة للمادح « ويحك قسمت ظهره لو سمعك ما أفلح إلى يوم القيامة ٢٠٠ هو قال عليه السلام ﴿ أَلَّا لَا يَمَادُ حُوا وَإِذَا رَأْيُتُم المَادُحِينَ فَاحْتُوا فِي وَجُوهُمُمُ التَّرَابِ ٣٠ ﴾ فلهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على وجل عظيم من المدح وفتنته وما يدخل على القلب من السرور العظيم به حتى إن بعض الخلفاء الراشدين سأل رجلا عن شيء قفال أنت بإأمير المؤمنين خيرمني وأعلم فنضب وقال إنى لم آمرك بأن تزكين ، وقيل لبعض الصحابة لايزال الناس بخير ما أبقاك الله فغضب وقال (١) حديث أن رجلا أثني على رجل خيرا فقال لو كأن صاحبك حاضرا فرضي الذي قلت ومات

على ذلك دخل النار لم أجد له أصلا (٧) حديث ويحك قطمت ظهره الحديث قاله الممادح تقدم . (٣) حديث ألا لا عادحوا وإذا رأيتم المداحين فاحتوافي وجوههم التراب تقدم دون قوله ألالا عماد حوا.

المزاحوبأمن الاعوجاج وإذا أراد الله تعالى إفناء ذالب وتخريب بنيــة أخذت كلّ طبعة حنسها من المأكول فتميال الطبائع ويشمطرب المزاج ويسقم البدن ذلك تقدير العزيز العمليم . روى عن وهب بن منبه قال : وجدتني النوراةصفة آدم عليه السلام إلى خلقت آدم وركبت جسده من أربعة أشسياء من رطب ويابس وبارد وسخن وذلك لأنى خلقته من التراب وهو يابس ورطوبت من الماء

إِن الْمُحَسِّبُكُ عَرَاقِياً ، وقال بسنهم لما مدح : اللهم إِن عبدك تقرب إلى بمقتك فأشهدك على مقته وإعسا كرهوا للفت خيفة أن يفرحوا بمدح الحلق وع بمقونون عند الحالق فسكان اشتغال قلوبهم عالهم عند الله يبغش إليهم مدح الحلق لأن المعدوج هو القرب عند الله والتسموم بالحقيقة هو البعد من الله المنار مع الأشرار ، فهذا المعدوج إن كان عند الله من أهل النار فما أعظم جهاؤا فرح بمدح غيره وإن كان من أهل الجنة فلا ينبغي أن يغرج إلا بغضل الله تعالى وثنائه عليه إذليس أمره بيد الحق قل التفاته إلى مدح الحلق وذمهم وسقط من قليه حب المدح واشتغل عما يهمه من أمر دينه ، والله الموفق الصواب برحته .

( بيان علاج كراهة النم )

قد سبق أن العلة في كراهة الذم هو عند العلة في حب للدح فعلاجه أيضا ينهممنه والقول الوجزئيه أن من ذمك لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون قد صدق فها قال وقصد به النصم والشفقة ، وإما أن يكون صادقاً ولـكن قصد. الابذا. والتعنت ، وإما أن يكون كاذبا فان كان صادقا وقصد. النصح فلا ينبغي أن تدمه وتغضب عليه وتحقد بسبيه بل ينبغي أن تتقلد منته فان من أهدى إليك عبوبك فقد أرشدك إلى المهلك حتى تتقيه فينبغي أن تفرح به وتشتفل بازالة الصفة المذمومة عن نفسك إن قدرت عليها فأما اغبامك بسبيه وكراهتك له وذمك إياه فانه غاية الجيل وإن كان قصده التعنت فأنت قد التفعت بقوله إذ أرشدك إلى عيبك إن كنت جاهلا به أو ذكركِ عيبك إن كنت غافلاعنه أو فبحه في عينك لينبعث حرصك على إزالته إن كنت قد استحسنته وكل ذلك أسباب سعادتك وقد استفدته منه فاشتفل بطلب السمادة فقد أتيح لك أسبابها بسبب ماحمته من المنمة فسماقسدت الدخول على ملك ونوبك ملوث بالعذرة وأنت لاتدرىونو دخلت عليه كذلك لحفتأن عز رقبتك لتلويثك مجلسه بالمغرة فقال الله قائل أيها الملوث بالمذرة طهر نفسك فينبغى أن تفرح به لأن تنبيهك بقوله غنيمة وجبيع مساوى الأخلاق مهلكة فىالآخرة والانهان إعما يعرفهاس قول أعدائه فينبغى أن تفتنيه . وأما قصد المدو التعنت فجناية منه على دين نفسه وهو نعمة منه عليك فلم تفضب عليه بقول انتفعت به أنت وتضرر هو به . الحالة الثالثة : أن يفترى عليك بمسا أنت برىء منه عند الله تمالى فينغى أن لاتكره ذلك ولا تشتغل بنمه بل تتفكر في ثلاثة أمور : أحدها أنك إن خلوت من ذلك العيب فلا تخلو عن أمثاله وأشباهه وما ستره الله من عيوبك أكثر فاشكر الله تعالى إذلم يطلمه على عيوبك ودفعه عنك بذكر ما أنت برىء عنه ، والثاني أن ذلك كفارات لبقية مساويك وذلوبك فكأنه رماك بعيب أنت برىء منه وطهرك من ذلوب أنت ملوث بها وكل من اغتابك فقد أهدى إليك حسناته وكل من مدحك فقد قطع ظهرك ، فحما بالك تفرح بقطع الظهر وعزن لهدايا الحسنات التي تقربك إلى الله تعالى وأنت تزعم أنك تحب القرب من الله . وأما النالث فيوأن للسكين قد جنى على دينه حتى سقط من عين الله وأهلك خسه باقترائه وتعرض لعقا به الأليم فلا ينبغي أن تنضب عليه مع غضب الله عليه فتشمت به الشيطان وتقولماللهم أهلكه بل بنبغي أن تقول اللهم أصلحه اللهم تب عليه اللهم ارحمه كما قال صلى الله عليه وسلم واللهما غفر لقومي اللهم اهدةو مي فانهم لا سلمون (١) ع لمنا أن كسروا ثنيته وشجوا وجهه وقتلوا عمه حمزة يوم أحسد ودعا إبراهيم بن أدهم لمن شيج رأسه بالمغفرة فقيل له في ذلك فقال علمت أنى مأجور بسببه وما ثالى منه إلاخيرفلاأرضيأن يكونُ (١) حديث اللهم اغفر لقومي قانهم لايطمون قاله لما ضَربه قومه البيهتي في دلائل النبوة وقدتقدم

والحديث في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قاله حكاية عن نبي من الأنبياء حين ضربه قومه .

وحرارته من قبسل النفس وبرودته من قبل الروح وخلقت في الجسد بعند هذا الحنق الأوال أربعة أنواع من الخلق هن ملاك الجسم ياذنى وسن توامه فلا يقوم الجسم إلا بهن ولاتقوم مهن واحدة الأباخري منهن للرة السوداء والمرة الصفراء والدم والسلغم ثم أسكنت بعض هـذا الخلق فى بعض فجعلت مسكن اليبوسـة في المرَّة البوداء ومسحكن الرطوبةفي المرةالصفراء ومسكن الحرارة في ألدم ومسكن البرودة

هو معاقبا بسبى ومما يهون عليك كراهة الذمة قطع الطمع قان من استغنيت عنه مهما ذمك إسطم أثر ذلك في قلبه وأصل الدين الفناعة وبها ينقطع الطمع عن المالوا لجاموما دام الطمع قائما كان حب الجاء وللدح في قلب من طمعت فيه خالبا وكانت همتك إلى تحسيل المنزلة في قلبه مصروفة ولاينال ذلك إلا بهدم الدين فلا ينبغى أن يطمع طالب المال والجاء وعب الدح ومبغض النم في سلامة دينه فان ذلك بندجدا.

اعلم أن للناس أربعة أحوال بالاضافة إلى الدام والسادح : الحالة الأولى أن يخرجالملهجو يتسكر للمادح وينضب من اللم ويحقد على الذام وبكافئه أو يحب مكافأته وهذا حال أكثر الحلق وهوغاية درجات المصية في هذا الباب . الحالة الثانية أن يتعنى في الباطن على الذام و لكن يمسك لسانه وجوارحه عن مكافأته ويفرح باطنه ويرتاح للمادح ولكن محفظ ظاهره عن إظهار السروروهذامن النقصان إلا أنه بالإضافة إلى ماقبله كال . الحالة الثالثة وهي أول درجات الكال أن يستوى عنده ذامه ومادحه فلا تنممه للذمة ولا تسرء للدحة وهذا قد يظنه بعش الباد بنفسه ويكون مذرورا إن لم يمتحن نفسه بعلاماته ، وعلاماته أن لا بجد في نفسه استثقالا للذام عند تطويله الجاوس عنده أكثر مما بجده في المادح وأن لايجد في نفسه زيادة هزة ونشاط في قضاء حوائج للمادح فوق مايجد. في قضاء حاجةالذاموأن لايكون انقطاع الذام عن مجلسه أهون عليه من انقطاع المادح وأن لايكون موت المادح المطرى له أشد نسكاية في قلبه من موت الذام وأن لايكون غمه بمصيبة المادح ومايناله من أعدائه أكثر بمايكون عصيبة الذام وأن لاتكون زلة المادم أخفُ على قلبه وفي عَينه من زلة الذام فهما خف الذام على قلبه كا خف المادح واستويا من كل وجه فقد نال هذه الرتبة وما أبعد ذلك وماأشده طي الفاوب وأكثر العباد فرحهم بمدح الناس لهم مستبطن في قلوبهم وهم لايشعرون حيث لا يمتحنون أنفسهم بهذه العلامات وربما شعر العابد بميل قلبه إلى المادح دون الذام والشيطان يحسن له ذلك ويقول الذامةدعمى الله بمذمتك والمادح قد أطاع الله بمدحك فكيف تسوى بينهما وإنما استثقالك للذام من الدبن المحض وهذا محض التآبيس فان العابد لو تفكر علم أن في الناس من ارتكب كبائر المعاصي أكثر مماار تكب الذام في منمته ثم إنه لايستثقلهم ولا ينفر عنهم ويعلم أن الحادح الذي مدح لا يخلو عن مذمة غيره ولا مجد في نفسه نفرة عنه بمدمة غيره كما مجد لمذمة نفسه والمذمة من حيث إنها معصيةلا تختلف بأن بكون هو المذموم أو غيره فاذن العابد المغرور لنفسه يغضب ولهواه يمتعض ثم إن الشيطان غيل إليهأنه من الدين حتى يعتل على الله بهواه فيزيده ذلك بعداً من الله ومن لم يطلع على مكايد الشيطانو آفات النفوس فأكثر عباداته تعب منائع يفوت عليه الدنيا ونحسره في الآخرة وفيهم قال الله تعالى\_قلهمل انتبثكم بالأخسرين أعمالا الذين صل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ــ الحالة الرابعة وهي الصدق في العبادة أن يكره المدح ويمقت المادح إذ يعلم أنه فتنة عليه قاصمة للظهر مضرة له في الدين ويحب الذام إذ يعلم أنه مهد إليه عيبه ومرشدله إلى مهمه ومهد إليه حسناته تقدة ل عليه «رأس التواضع أن تكرد أن تذكر بالبر والتقوى (١) @وقدروي في بعض الأخبار ما هو قاصم لظهور أمثالنا إن صح إذ روى أنه صلى الله عليه وسلم قال ﴿ ويل الصائم وويل المقائم وويل لصاحب الصوف إلامن ، فقيل بارسولالله إلا من ؟ فقال إلا من تنزهت نفسه عن الدنيا وأبغض المدحة واستحب المذمة<sup>(٢)</sup> a

(١) حديث رأس التواضع أن يكره أن يذكر بالبر والتقوى لم أجد له أصلا (٢)حديث وباللصائم وويل للقائم وويل لصاحب الصوف الحديث لم أجده هكذا وذكر صاحب الفردوس من حديث أنس ويل لمن لبس الصوف فخالف فعله قوله ولم بخرجه ولده في مسنده . في البلغم فأيما جسد اعتبدلت فيه هذه القسطر الأربع الق جعلتها ملاكه وقوامه فكانت كلُّ واحدة منهن ربعا لايزيدولا ينقص كملت صعته واعتدلت بنيته فان زادت منهن واحدة عليهن هزمتهن ومالت بهن ودخل عليه السقم من ناحيته بقدر غلبتهاحتي يضعف عن طاقتهن ويمجز عن مقدارهن فأهمالأمور في الطمام أن يكون حلالا وكل مالا يذمه التبرع حلال رخمة ورحمة من الله لعباده ولولا رخسة الشرع

وهذا هديد جدا وغاية أمثالنا الطبع في الحالة الثانيسة وهو أن يضمر الفرح والسكراهة طي الدام والمسادح ولايظهر ذلك بالتول والسمل فأما الحالة الثالثة وعمالتسوية بين للسادس والدام فلسنا تطبع فها ثمان طالبنا أنفسنا بعلامة الحالة الثانية فانها لاتن بهالأنها لابد وأن تتسارع الحدا كرام السادج وقضاء حاجاته وتتناقل على إكرام الدام والثناء عليه وقضاء حوائجه ولا تقدر على أن نسوى بينهما في القمل الظاهر كما لانتدر عليه في سريرة لقلب ومن قدر طي التسوية بين الناذح والمنام في ظاهرالتعلقهو جدير بأن يتخذ قدوة في هــذا الرمان إن وجد فانه السكبريت الأحمر يتحدث الناس به ولايرى فكيف بما بعد من الرتبتين وكل واحدة من هذه الرتب أيضافها ورجات أما الدرجات في الدحفه أن من الناس من يتمنى للدحة والثناء وانتشار الصبت فيتوصل إلى نيل ذلك بكل مايمكن حق يراً في بالمبادات ولايبالي بمفارقة الحيظورات لاستهالة قلوب الناس واستنطاق ألسنتهم بالمدح وهسذا من الحالسكين ومنهم من يريد ذلك ويطلبه بالمباحات ولا يطلبه بالعبادات ولأبياشر الحظورات وهذاط شفاجرف هارفان حدود الكلام الذي يستميل به القاوب وحدود الأعباللاعكنهأن بضبطها فبوشك أن يقع فها لايحل لنيل الحد فهو قريب من الهالكين جدا ومنهم من لايريد للدحةولايسمي لطلبها ولكن إذا مدح سبق السرور إلى قلبه فان لم يقابل ذلك بالمجاهدة ولم شكلف السكر اهية فهو قريب من أن يستجرُّ فرط السرور إلى الرتبة الى قبلها وإن جاهد نسبه في ذلك وكلف قليه السكر اهية وبغض المسرور إليه بالتفكر في آفات المدح فهو في خطر الحجاهدة فتارة تمكون البعد له وتارة تحكون عليه ومنهم من إذا سمع للدح لم يسر به ولم يغتم به ولم بؤثر فيه وهذا على خيروإن كان قد بتى عليه بقية من الإخلاص ومنهم من يكره المدح إذا صمعه ولسكن لاينتهى به إلى أن ينضب على المادح وينسكر عليه وأفصى درجاته أن يكره ويغضب ويظهر الفضب وهو صادق فيه لا أن يظهر الغضب وقلبه محب له فان ذلك عين النفاق لأنه يريد أن يظهر من نفسه الاخلاص والصدق وهو مفلس عنه وكذلك بالشد من هــذا تتفاوت الأحوال في حق الذام وأوَّل درجاته إظهار الغضب وآخرها إظهار الفرح ولايكون الفرح وإظهاره إلابمن في قلبه حنق وحقد على نفسه لنمردها عليه وكثرة عيوبها ومواعيدها الكاذبة وتلبيساتها الحبيئة فيبغضها بنش المدو والانسان يفرح ممن يذم عدوه وهذا شخص عدوَّه نفسه فيفرح إذا سمع ذمها ويشكر الذام على ذلك وبعتقد فطنته وذكاءه لمنا وقف على عبونها فيكون ذلك كالتشفي له من نفسه ويكون غنيمة عنده إذا صاربالمذمة أوضع في أعين الناس حتى لايبتلي بفتنة الناس وإذا سيقت إليه حسنات لم ينصب فها فعساه يكون خبرا لعبوبه التي هو عاجز عن إماطتها ولوجاهد الربد نفسه طول عمره في هذما لحصلة الواحدة وهو أن يستوى عنده ذامه ومادحه لكان له شغل شاغل فيه لايتفرغ معه لتميره وبينه وبين السعادة عَمَاتَ كَثَيرَةَ هَذَهُ إحداهَا ولايقطع شيئًا منها إلا بالمجاهدة الشديدة فىالعمر الطويل.

( الشطر الثاني : من الكتاب في طلب الجاه والنزلة بالعبادات )

وهو الرياه وفيه بيان نم الرياء وبيان حقيقة الرياء ومايرائى به وبيان درجات الرياء وبيان الراء وبيان الراء الحفى وبيان ما يحبط العمل من الرياء ومالا يحبط وبيان دواء الرياء وعلاجه وبيان الرخصة في الطاعات وبيان الرخصة في كتبان الذنوب وبيان ترك الطاعات خوفا من الرياء والآفات وبيان ما يصبح من نشاط العبد للعبادات بسبب رؤية الحلق وبيان ما يجب على المريد أن بالرمه قلبه قبل الطاعة وبعدها وهي عشرة فسول وبالله التوفيق

كر الأمر وأتب طلب الحلال . ومن أدب المنوفية رؤية النعم طي النعمة وأن يبتدى بغسل اليد قبل الطعام فالبرسول أله صلى الله عليه وسلم والوضوء قبل الطعام ينفى الفقر هو إعماكان موجبا لنفىالفقرلان غدل اليدقبل الطعام استقبال النعمة بالأدب وذلك من شكر النمسمة والشكر يستوجب المزيدفصار غسل اليد مستجلبا للنعمة مذهبا للفقر وقد روی أنی بن مالک رضی الله عنه عن النب صلى الله

## ( يان نم الرياء )

اعلم أنالرياء حرام وللرائي عندالله ممقوت وقد شهدت قدلك الآيات والأخبار والآثار . أما الآيات : تقوله تنالى ـ فويل للصلين المدن هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون-وقوله عزوجل-والذين يمكرون السيئات لحم عذاب هديد ومكر أوئتك هوبيور ـ قال جاهد : عمأهلالرياءوقال تعالمـــإنمــا تطعمكم لوجه الله لاتريد منكم جزاء ولاشكورا \_ فدح المخلصين ينفى كل إرادةسوى وجهالله والرياء صنده وقال تعالى ـ فمن كان يرجولهاء ربه فليعمل عملا صالحا ولايشرك بسادة ربهأحدا\_(١٠) وزل ذلك فيمن يطلب الأجر والحد بمباداته وأعماله . وأما الأخبار : فقد قال التي عين مأله وجل فقال يارسول الله فيم النجاة ٢ فقال وأن لايسمل العبد بطاعة الله يريد بهاالناس، وقال أبوهر يرة في حديث الثلاثة : للقتول في سبيل الله والتصدق بمناله والقارى و لكتاب أنه كما أوردناه في كتاب الاخلاص وإن الله عز وجل يقول لسكل واحد منهم كذبت بل أردت أن يقال فلانجواد كذبت بلىأردتأن يقال فلان شجاع كذبت بل أردت أن يقال فلانقارى فأخبر صلى الله عليه وسلم وأنهم لم ينا بو اوأن رياء هم هو الذي أحبط أعمالهم (٢٧) وقال ابن عمر رضيالله عنهما قاليالني صلى الله عليه وسلم ﴿ مَنْ رَاءَى رَاءَى الله به ومن سمع تمع الله به (٣٠) وفي حديث آخر طويل ﴿ إِنَالُهُ تَعَالَى يَعُولَ لَمُلاَعُكُمُ إِنْ هَذَا لم ردني بعمله فاجعلوه في سجين (٤) ﴾ وقال مُلِنِّين وإن أخوف ماأخاف عليكم الشرك الأصفر قالو او ما الشرك الأصفر يارمول، الله ؟ قال الرياء ، يقول الله عزوجل يوم القيامة إذا جازى العباد بأعما لهما ذهبو اإلى الذين كنتم تراءون فيالدنيا فانظرواهل تجدون عندهم الجزاء (٥) > وقال صلى المتعليه وسلم واستعيذوا بالمتاعزوجل من جب الحزن قيل وماهو بارسول الله قال واد في جهتم أعدالقراءالرائين(٢٠) » وقال عَلَيْقٌ «يقول الله عز وجل : من عمل لى عملا أشرك فيعفيرى فهوله كله وأنامنه برىء وأناأ غنى الأغنياء عن السرك (٤٧)

(١) حديث نزول قوله تعالى \_ من كان يرجوا لقاء ربه \_ الآية فيمن يطلب الآخرةوالحدبسباداته وأعماله الحاكم من حديث طاوس قال رجل إنى أقف الموقف أبتغي وجه الله وأحب أن يرى موطني فلر ردٌّ عليه حتى نزلت هذه الآية هكذا في نسختي من السندرك ولعله سقطمنه ابن عباس أو أبو هريرة وللبزار من حديث معاذ بشند ضعيف من صام رياء فقد أشرك الحديث وفيه أنه صلى الله عليه وسلم تلاهــنه الآية (٢) حديث أبي هرارة في الثلاثة: المقتول في سبيل الله والتصدق بماله والقباري ا لسكتابه فان الله يقول لسكل واحد منهم كذبت رواه مسلم وسيأتى في كتاب الاخلاص (٣)حديث ابن عمر من رادى رادى الله به ومن صمحع الله به متفق عليه من حديث جندب بن عبدالله وأما حديث ابن عمر فرواه الطبراني في الكبيرُ والبيهةي في الشعب من رواية شيخ يكني أبايزيد عنه بلفظ من حمع الناس معم الله به سامع خلقه وحقره وصغره وفي الزهد لابن البارك ومسند أحمد من منهم أنه من حديث عبدالله بن عمرو (٤) حديث إن الله بحول للملائسكة إن هذا لمردى بعمله فاجعلوه في سجين ابن البارك في الزهد ومن طريقه ابن أبي الدنيا في الاخلاص وأبو الشيخ في كتاب العظمة من رواية حمزة بن حبيب مرسلا ورواه ابن الجوزى في الموضوعات (٥) حديث إن أخوف ماأخأف عليكم الشرك الأصغر الحديث أعمد والبهقي في الشعب من حديث محود بن لبيد ولهرواية ورجاله تقات ورواه الطبراني من رواية محود بن لبيد عن رافع بن خديج (٦) حديث استعيدوا باقه من جب الحزن قيل وماهو ١ قال وادنى جهم أعد القراء الرائين الترمذي وقال غريب وان ماجه من حديث أبي هريرة وصعه ابن عدى (٧) حديث يقول الله من عمل لي عملا أشرك فيه غيرىفهو 4 كله

عليه وسلم أنه قال و من أحد أن بكثر خبر بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه مرسمي الله تمالي يه فقوله تمالي ۔ ولا تأكلوا مما لم بذكراسم المعليد تفسيره تسمية الخه تعالى عند ذيم الحيوان . واختلف الشافسي وأبو حنيفة رحمهما اقه في وجوب ذلك وفيم الصوفي من ذلك بعبد القيام بظاهر التفسير أن لاياً كل الطعام إلامقرو نابالذكر فقرنه فريضة وثته وأدبه وبرى أنتناول الطعام والماءينتج من إقامة النفس ومتابعة

وقال عيس المسيح صلى الله عليه وسلم : إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن رأسه ولحيته ويمسح شفنيه لثلا يرى الناس أنه صافح وإذا أعطى يبعينه فلبخف عن شبأله وإذا صلى فليرع ستر بابه فان الخيضم الثناء كما يقسم الرزق ، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم ﴿ لايقبل الله عز وجل عملا فيه متقال فرقمن رياء (١١) ﴾ وقال همر لمماذ بن جبل حين رآه يكي ما يكيك ؟ قال حديث صمته من صاحب هذا القبر يعنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ﴿ إِن أَدْنَى الرياء شرك (٢٠) ﴾ وقال حسل الله عليه وسلم و أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الحفية (٣) » وهي أيضًا ترجع إلى خطايا الرياء ودقاهه وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِن فِي ظل العرش يوم لاظل إلا ظله رجلا تصدق بيمينه فكاد يخفيها عن شهاله (\*) ﴾ وقائلك ورد ﴿ أَن فَسُل عمل السر على عمل الجهر بسبعين منها (\*) ﴿ وَقَالُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم ﴿ إِنْ للرائي ينادي عليه يوم القيامة يافاجر باغادر يامرائي ضل عملك وحبط أجرك اذهب فخذ أجرك بمن كنت تعمل 4 (٧) » وقال شداد بن أوس ﴿ رأيت الني صلى الله عليه وسلم يبكي فقلت ماييكيك بارسول الله ٢ قال إنى تخوفت على أمتى الشرك أما إنهم لا يعبدون صبا ولا تمسا ولا قمراً ولا حجرا ولكنهم برامون بأعمالهم (٧) ، وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ لمَا خَلَقَ اللَّهُ الْأَرْضُ مَادَتَ بأهلها فغلق الجبال فسيرها أوتادا للأرض فقالت الملائكة ماخلق ربنا خلقا هو أشد من الجبال فخلق الله الحديد فقطع الجبال ثم خلق النار فأذابت الحديد ثم أمر الله الماء بإطفاء الناروأمرالريح فكدرت الماء فاختلفت الملائكة فقالت نسأل الله تعالى فالوا بارب ما أشد ماخلقت من خلقك ؟ قال الله تمالي لم أخلق خلقا هو أهد على من قاب ابن آدم حين يتصدق بصدقة بيمينه فيخفيها عن شهاله فهذا أشد خلقا خلقته (٨) يه وروى عبد الله بن مبارك باسناده عن رجل أنه قال لمعاذبنجبل حدثني حديثا محمته من رسول الله صلى الله عليه بوسلم قال فبكي معاذ حتى ظنفتأنه لايسكت ممسكت ثم قال حمث النبي مسلى الله عليه وسلم قال لى و يامعاد قلت لبيك بأبي أنت وأمى يارسول الله قال

الحديث مالك واللفظ له من حديث أبي هريرة دون قوله وأنا منه برى ومسلم عقد بموتأخير دونها أيضا وهي عند ابن ماجه بسند صيح (١) حديث لا يقبل الله عملا فيه مقدار ذرة من رياء لمأجده هكذا (٢) حديث معاذ إن أدنى الرياء شرك الطبراني هكذا والحاكم بلفظ إن البسير من الوياء شرك وقد تقدم قبل هذه الورقة (٣) حديث أخوف ماأخاف عليكم الرياء الحديث تقدم في أول هذا الكتاب (٤) حديث إن في ظل العرش يوم الاظل إلا ظله رجلا تصدق بيمينه فكاد أن يخفيها عن شاله متقق عليه من حديث أبي هريرة بنحوه في حديث سبعة يظلهم الله في ظله (٥) حديث تفضيل عمل السر على عمل الجهر بسبعين ضفه البهق في الشعب من حديث أبي الدرداء إن الرجل ليعمل المعمل فيكتب له عمل ما لحمين أبي الدنيا في كتاب الاخلاص من حديث عاشة بسند ضعيف بفضل عن شيوخه الحجم ووي ابن أبي الدنيا في كتاب الاخلاص من حديث عاشة بسند ضعيف بفضل المرائي بنادى يوم القيامة يافاجر ياغادر يامرائي صل عملك وحبط أجرك الحديث ابن أبي الدنيا من الدرائي بنادى يوم القيامة يافاجر ياغادر يامرائي صل عملك وحبط أجرك الحديث ابن أبي الدنيام وهد تقدم رواية جبسة اليحصي عن صحاني لم يسم وزاد يا كافر ياخاسر ولم يقل يامرائي وإسناده ضعيف رواية جبسة اليحصي عن صحاني لم يسم وزاد يا كافر ياخاسر ولم يقل يامرائي وإسناده ضعيف رواية حبيلة اليحصي عن صحاني لم يسم وزاد يا كافر ياخاس ولم يقل يامرائي وإسناده ضعيف رواية حبيلة المعمد بن أوس إني تخوف على أمني الشرك الحديث وفيه لم أخلق خلقا هوأه همن المن الترمذى من حديث المن عاجلة خلقا هوأه همن ابن آني عديث لما خلق الله الترمذى من حديث أنى مع اختلاف وقال غرب .

هواها وبرى ذكراأه تمالي دوامه وترياقه . روت عائشة رضي الله عنهاقالت وكانرسول ِاللَّهُ صلى الله عليه وسلم يأكل الطمام في ستة نفر من أصحابه عجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول أأته صلى الله عليه وسلم أما إنه لوكان يسمى الله الكفاكم فاذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله فان نسى أن يقول بم الله فليقل بم الله أو له وآخره ويستحب أن يقول في أوَّل لقمة بسم اللهولي الثانية بم الدارحن وفي الثالثة يتمويشرب

إنى محدثك حديثًا إن أنت حفظته نعك وإن أنت ضيعته ولم تحفظه انقطمت حجتك عند الله يوم القِيامة بالمعاذ إن الله تعالى خلق سبعة أملاك قبل أن يخلق السموات والأرض ثم خلق السموات فبعل لمكل سهاه من المسبعة ملمكا بوابا عليها قد جللها عظها فصعدا لحفظة بعمل العبدمن حين أصبح إلى حين أسمى له نور كنور الشمس حتى إذا صمدت به إلى المهاء الدنيا زكته فكثرته فيقول اللك للحفظة اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه أنا صاحب القبية أمرني ربي أن لا أدع عمل من اغتاب الناس مجاوزی إلى غیری قال ثم تأتی الحفظة بعمل صالح من أعمال العبد فتمر به فتر کیه و تسکتره حق تبلغ به إلى السهاء الثانية فيقول لهم الملك الموكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه إنه أراد بعمله هذا عرض الدنيا أمرني ربي أن لا أدع عمله مجاوزتي إلى غيري إنه كان ينتخر به طي الناس في مجالسهم قال وتصعد الحفظة بعمل العبد يبتهج تورا من صدقة وصيام وصلاة. قد أعجب الحفظة فيجاوزون به إلى السهاء الثالثة فيقول لهم اللك للوكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه أنا ملك الحكبر أمرني ربي أن لا أدع عمله بجاوزني إلى غيري إنه كان يشكبر على الناس في بجالسهم قال وتصعد الحفظة بعمل العبد يزهر كما يزهر السكوكب الدرى له دوى من تسبيم وصلاة وحبج وعمرة حتى بجاوزوا به السهاء الرابعة فيقول لهم لللك للوكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحب اضربوا به ظهره وبطنه أنا صاحب العجب أمرنى ربى أن لا أدع عمله بجاوزتي إلى غَيرى إنه كان إذا عمل عملا أدخل العجب في عمله قال وتسعد الحفظة بعمل العبد حتى يجاوزوا به الساء الخامسة كأنه العروس للزفوفة إلى أهلها فيقول لهم لللك الوكل بها قفوا واضربوابهذاالممل وجه صاحبه واحملوه على عائقه أنا ملك الحسد إنه كان يحسد الناس من يتعلم ويعمل بمثل عملهوكل من كان يآخذ فضلا من العبادة يحسدهم ويقع فيهم أمرنى ربي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيرى قال وتصمد الحفظة بعمل المبدمن حسلاة وزكاة وحج وعمرة وسيام فيجاوزون بها إلى الساء السادسة فيقول لهم اللك الموكل بها قفوا اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه إنه كان لايرحم إنساناقط من عباد الله أصابه بلاء أو ضر أضر به بلكان يشمت به أنا ملك الرحمة أمرني ربي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيرى قال وتصعد الحفظة بعمل العبد إلى السهاء السابعة من صوم وصلاة ونفقة وزكاة واجتهاد وورع له دوى كدوى الرعد وضوء كضوء الشمس معه ثلاثة آلاف ملك فيجاوزون به إلى الساء السابعة فيةول لهم اللك الوكل بها : قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه:اضربوابه جوازحه اقفاوا به طي قلبه إنى أحجب عن ربي كل عمل لم يرد به وجه ربي إنه أراد بعمله غير الله تعالى إنه أراد رضة عند الفقيهاء وذكرا عند العلماء وصيتا في المدائن أمرني ربي أن لاأدع عمله يجاوزنى إلى غيرى وكل عمل لم يكن لله خالصا فيو رياء ولا يقبل الله عمل المرافىقالوتصعدالحفظة بعمل العبد من صلاة وزكاة وصيام وحيج وعمرة وخلق حسن وصمت وذكر أله تعالى وتشيعه ملائكة السموات حتى بقطعوا به الحجب كلها إلى الله عز وجل فيقفون بين بديه ويشهدون له بالعمل الصالح المخلص قه قال فيقول الله لهم أنهم الحفظة على عمل عبسدى وأنا الرقيب على نفسه إنه لم يردنى بهذا العمل وأراد به غسيرى فعليه لعنتى فتقول الملائسكة كلهم عليه لعنتك ولعنتنا وتقول السموات كلها عليه لعنة الله ولعنتنا وتلعنه السموات السبع والأرض ومن فيهن قال معاذ قلت بارسول الله أنت رسول الله وأنا معاذ قال اقتد بي وإن كان في عملك تفس بامعاذ حافظ على السانك من الوقيمة في إخوانك من حملة القرآن واحمل ذَّنوبك عليك ولا تحملها علمهم ولا تزك نفسك بذمهم ولا ترفع نفسك عليهم ولا تدخل عمسل الدنيا في عمل الآخرة ولا تشكير في مجلسك

للاء شالانة أنفاس يقول في أوَّل نفس الحد أه إذا شربوق الثانية الحسد أدرب العالمين وفي الثالثة الحد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وكما أن قلعدة طباعاتتقد ركاذ كرناه بمواقفة طباع الطمام فلافلب أيضا مزاج وطباع لأرباب التفقد والرعايا والقظة يعرف أنحراف ءزاج القلب من اللقمة التناولة تارة تحدث من اللفمة حسرارة الطيش بالنهوض إلى الفضول وتارة تحدث فيالقاب برودةالكسل بالقاعد عن وظ فة الوقت و تارة

لمكى بحذر الناس من سوء خلقك ولاتناج رجلا وعندك آخر ولاتتعظم على الناس فينقطع عنك خير الدنيا ولاتمزَّق الناس فنمزَّقك كلاب النار يوم القيامة في النار قال الله تعالى \_ والناشطات نشطا \_ أتدرى من هن عن المعاذ ؟ قلت ماهن أن أنت وأمي بارسول الله ؟ قال كلاب في النار تنشط اللحم والعظم . قات بأبي أنتُ وأمي بارسول الله قمن يطيق هذه الحصال ومن ينجو منها ؟ قال بامعاذ إنه ليسير على من يسره الله عليه (١) » قال فما رأت أكثر تلاوة القرآن من معاذ للحذر ممنا في هذا الحديث , وأما الآثار : فيروى أنَّ عمر من الحطاب رضي الله عنه رأى رجلا يطأطى وقبته فقال ياصاحب الرقبة ارفع رقبتك ليس الحشوع في الرقاب إنمـــا الحشوع في القاوب ورأى أبوأمامة الباهلي رجلافي للسجد يكي في سجوده فقال أنت أنت لوكان هـــذا في بيتك . وقال على كرَّم الله وجهٍ : للمرائى ثلاث علامات: يكدل إذا كان وحده وينشط إذا كان في الناس ويزيد في الممل إذا أثني عليمه وينعص إذا ذم. وقال رجل لعبادة بن الصامت أقاتل بسيني في سبيل الله أربد به وجه الله تعالى ومحمدة الناس قال لاشي الك فسأله اللاث مرات كل ذلك يقول لاشو" لك ثم قال في الثالثة إن الله يقول أمّا أغنى الأغنياء عن الشرك الحديث . وسأل رجل سعيد بن المسيب فقال إن أحدنا يصطنع العروف يحبُّ أن يحمد ويؤجر فقال له أتحبُّ أن تمقت ؟ قال لا قال فاذا عملت قُدعملا فأخلصه. وقال الضحاك: لايقولنَّ أحدكم هذا لوجه الله ولوجهك لاو تولنُّ هذا أنه وللرحم فان الله تعالى لاشريك له وضرب عمر رجلا بالدرة ثم قال له اقتص مني فقال لابل أدعها أنه ولك فقال له عمر ماصنعت شيئا إما أن تدعيا لى فأعرف ذلك أوتدعيا أنه وحده فقال ودعتها أنه وحده فقال فنعم إذن . وقال الحسن: لقد صحبت أقواما إن كان أحدهم لتعرض له الحكمة لونطق بها لِنفعته ونفعت أصحابه ومايمنمه منها إلاعجافة الشهرة وإن كان أحدهم ليمرّ فيرى الأذى في الطريق فما يمنعه. أن ينحيه إلامحافة الشهرة . ويقال إنَّ المرائي ينادي يوم القيامة بأربعة أسهاء يامراني ياغادر ياخاسر يافاجر اذهب خذ أجرك عن عملت له فلا أجر لك عندنا . وقال الفشيل ف عياض : كانوا يراءون بما يعملون وصاروا اليوم يراءون بمالايعملون . وقال عكرمة : إنَّ الله يعملي العبد على نيته مالايعطيه على عُمله لأنَّ النية لارياء فها . وقال الحسن رضي الله عنه :المرائي يريدأن يغلب قدر الله تعالى وهو رجل سوء يربد أن يقول الناس هورجلصالح كيف يقولون وقدحل من ربه محلَّ الأردياء فلا بدَّ لقلوب المؤمنين أن تعرفه . وقال قتادة : إذا راءى العبد يقول الله تعالى . انظروا إلى عبدى يستهزئ بي . وقال مالك بن دينار : القراء ثلاثة قراء الرحمن وقراء الدنيا وقراء الملوك وإن عمسه بن واسع من قراء الرحمن . وقال الفضيل : من أراد أن ينظر إلى مراء فلينظر إلى" . وقال محمد بن للبارك الصورى : أظهر السمت بالليل فانه أشرف من سمتك بالنهار لأن السمت بالنهار للمخاوقين وسمت الليل لرب العالمين . وقال أبو سلمان :التوقى عن العمل أشد من العمل. وقال أبن البارك: إن كان الرجمل ليطوف بالبيت وهو غراسان فقيمل له وكيف ذاك 1 قال يحب أن يذكر أنه مجاور عكم . وقال ابراهيم بن أدهم : ماصدق الله من أراد أن يشهر. (١) حديث معاذ الطويل إن الله تعالى خلق سبعة أملاك قبل أن غلق السموات والأرض فجال المحل سهاء من السبعة ملسكا بوابا عليها الحديث بطوله في صعود الحفظة بعمل العبد ورد الملائسكة لة من كل سياء ورد الله تعالى له بعد ذلك عزاء الصنف إلى رواية عبد الله بن البارك باسناده عن رجل عن معاذ وهو كما قال رواه في الزهــد وفي إسناده كما ذكر من لم يسم ورواه ابن الجوزى

تحدث رطوبة السبو والففلة وتارة يبوسة الحسم والحزن يسبب الحظوظ العاجلة فهذه كلبا عوارش يتفطن لحا التيقظ وبرى تغير القالب بهنمالموارض تغير مزاج القلب عن الاعتدال والاعتدال كا هو مهم طلب لاقال فللقل أم وأولى وتطسيرق الأعراف إلى القلب أسرع منه إلى القالب ومن الانحراف مايسقم به القلب فيموتلوت القالب واسم الله تعالى دواء نافع مجرب يق الأسواء ويذهب الداء وعجلب الشفاء. حكي

في للوضوعات .

## ( بيان حقيقة الرياء ومايراً ءى به )

اغم أن الرباء مشتق من الرؤية والسمعة مشتقة من البراع وإنما الرباء أصله طلب التراة في قاوب الناس بإرائهم خمال الحبر إلا أن الجاء والنراة تطلب في القلب بأعمال سوى المبادات و نظلب بالمبادات واسم الرباء عضوص عمم العادة بطلب التراة في القاوب بالمبادات وإظهارها خد الرباء هو إرادة المباد بطاعة الله فالمراثي هو العابد والمراءي هو الناس المطاوب رؤيتهم بطلب التراقيق قاويهم والمراءي به هو المسال التي قسد المراثي إظهارها والرباء هو قسده إظهار ذلك والراءي به كثير و تجمعه خمسة أقسام وهي مجامع ما يتربن به المبدلاناس وهو البدن والتري والتول والعمل والأتباع والأشياء الحارجة وكذلك أهل الدنيا براء ون بهذه الأسباب الحسة إلا أن طلب الجاء وقسد الرباء بأعمال ليست من جملة الطاعات أهون من الرباء بالطاعات .

[القسم الأول: الرياء في الدين بالبدن] وذلك بإظهار النحول والصفار ليوهم بذلك شدة الاجتهاد وعظم الحزن على أمر الدين وغلبة خوف الآخرة وليدل النحول على قلة الأكل وبالصفار على سهر الليل و كثرة الاجتهاد وعظم الحزن على الدين وكذلك يرائى بتشعيت الشعر ليدل به على استغراق الهم بالدين وعدم التفرغ لتسريح الشعر وهذه الأسباب مهما ظهرت استدل الناس بها على هذه الأمور فارتاحت النفس لمرقتهم فلذلك تدعوه النفس إلى إظهار هالنيل تلك الراحة ويقرب من هذا خفض الصوت وإغارة العينين وذبول الشفتين ليستدل بذلك على أنه مواظب على الصوم وأن وقار الشرع هو الذي ضغف من قوته وعن هذا وأن وقار الشرع هو الذي خفض من صوته أوضعف الجوع هو الذي ضعف من قوته وعن هذا فال السيح عليه السلام: إذا صام أحد كم فليدهن رأسه ويرجل شعره ويكحل عينيه. وكذلك دوى عن أبي هريرة وذلك كله لما يخاف عليه من نزغ الشيطان بالرياء ، ولذلك قال ابن مسعود وصفاء اللون واعتدال القامة وحسن الوجه ونظافة البدن وقوة الأعضاء وتناسها ،

[الثانى: الرياء بالهيئة والزى] أما الهيئة فتشمث شمر الرأس وحاق الشارب وإطراق الرأس في الشي والهدوء في الحركة وإبقاء أثر الدجود على الوجه وغلظ الثياب ولبس الصوف وتشميرها إلى قريب من الساق وتقصير الأكام وترك تنظيف الثوب وتركه عرقاكل ذلك يرانى به ليظهر من نفسه أنه متبع السنة فيه ومقتد فيه بعبادالله الصالمين ومن ذلك لبس الرقمة والصلاة على السبادة ولبس الثياب الزرق تشبها بالسوفية مع الإفلاس من حقائق التصوف في الباطن ومنه التقنع بالازار ولبس الثياب الزرق تشبها بالسوفية مع الإفلاس من حقائق التصوف في الباطن ومنه التقنع بالازار ولتنصرف إليه الأعين بسبب تميزه بثلك العلامة ومنه الدراعة والطيلسان يلبسه من هو خال عن والتنصرف إليه الأعين بسبب تميزه بثلك العلامة ومنه الدراعة والطيلسان يلبسه من هو خال عن باظهاد الزهد فيلبس الثياب المفرقة الوسخة القصيرة الفليظة ليرائى بفلظها ووسخهاو قصرهاو تخرقها أنه غير مكترت بالدنيا ولوكلف أن يلبس ثوبا وسطا نظيفها عماكان الساف يلبسه لكان عند معرفة الديا ولوزراء والتبجار ولو الذيح وذلك لحوفه أن يقول الناس قدبدا له من الزهد ورا جع عن تلك الطريقة ورغب في الدنيا لبسوا الثياب الفاخرة ردهم القرآء ولولبسوا الثياب الفرقة البدئة ازدرتهم أعين الملوك والأغنياء لبسوا الثياب الفاخرة ردهم القرآء ولولبسوا الثياب المفرقة البدئة ازدرتهم أعين الملوك والأغنياء فهم بريدون الجمع بين قبول أهل الدين والدنيا فلذلك يطلبونت الأصواف الدقيقة والأ كمية الرقية ولم تريدون الجمع بين قبول أهل الدين والدنيا فلذلك يطلبونت الأصواف الدقيقة والأو وهيئة لون فهم بريدون الجمع بين قبول أهل الدين والدنيا فلذلك يطابون الأعياء ولونه وهيئة لون والمن قبعة ثوب أحد الأغنياء ولونه وهيئة لون

أن الشيع عدا الفزالي لمارجم إلى طوس وصف 4 في بعش القرى عبدصالح فقصده زائرا فسادفه وهو في صراء له يبذر الحنطة في الأرض فلما رأى الشيخ محداجاء إليه وأقبل عليه فجاء رجل من أصحابه وطلب منه البذر لينوب عن الشيخ في ذلك وقت اشتفاله بالغزالى فامتنعولم يعطه البسلر فسأله الغزالي هن ميب امتناعه فَقَالُ لأنِّي أَبِدُرُ هَذَا البدار بقلب حاضر ولسان ذاكر أرجو البركة فيه لسكل من

ثياب السلحاء فيلتمسون القبول عند الفريقين وهؤلاء إن كلفوا لبس ثوب خشن أو وسنع لكان عندهم كالذبح خوفا من السقوط من أعين اللوك والأغنياء ولو كلفوا لبس الدبيق والكتان الدنيق الأيين وللقعب المعلم وإن كانت قيمته دون قيمة ثبابهم لعظم ذلك عليهم خوفا من أن يقول أهل الصلاح قد رغبوا في زى أهل الدنيا وكل طبقة منهم رأى منزلته في زى مخصوص فيثقل عليه الانتقال إلى مادونه أو إلى مافوقه وإن كان مباحا خيفة من الذمة ، وأما أهل الدنيا فحراء الهاب التنيسة والمراكب الرفيعة وأنواع التوسع والتجمل في الملبس والمكن وأثاث البيت وفره الحياب الصبغة والطيالمة النفيسة وذلك ظاهر بين الناس فانهم يلبسون في يبوتهم التياب الحينة ويشتد عليهم في برزوا الناس على تلك الحيثة مالم يالغوا في الزينة .

[الثالث: الرياء بالقول] ورياء أهل الدين بالوعظ والنذكر والنطق بالحكة وحفظ الأخبار والآثار لأجلالاستعمال في الحاورة واظهارا لغزارة العاودلالة عي شدة العناية بأحوال السلف الصالحين وعمريك الشفتين بالذكر في محضر الناس والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بمشهدا لحلق وإظهار النفس المعمار فة الناس المعماري وتضعيف السوت في الكلام وترقيق السوت بقراءة القرآن ليدل بذلك على الحوف والحزن وادعاء حفظ الحديث ولقاء الشيوخ والدق على من روى الحديث بيان خلل في لفظه ليعرف أنه بسير بالأحاديث والبادرة إلى أن الحديث مسيح أوغير صحيح لإظهار الفضل فيه والحجادلة على قضد إغام الحصم ليظهر الناس قوته في علم الدين والرياء بالقول محفظ الأشعار والأمثال والتفاصح في العبارات وحفظ النحو الغريب للإغراب على أهل الفضل وإظهار التودد إلى الناس لاسمالة القاوب .

[ الرابع : الرياء بالعمل ] كمراءاةالمصلى بطول القيام ومدالظهر وطول السجودوالركوع واطراق الرأس وترك الالتفات وإظهارالمدوءوالسكون وتسويةالقدمين واليدين وكذلك بالصوم والنزووا لحيج وبالصدقة وباطعام الطمام وبالإخبات في الشي عند اللفاء كارخاء الجفون وتنكيس الرأس والوقارفي الكلام حق إن للرائي قد يسرع في المتى إلى حاجته فاذا اطاع عليه أحدمن أهل الدين رجع إلى الوقار وإطراق الرأس خوفا من أن ينسبه إلى العجلة وقلة الوقار فان غاب الرجل عاد إلى عجاته فاذار آه عاد إلى خشوعه ولم يحضره ذكر الله حق يكون يجدد الحشوع له بل هو لاطلاع إنسان عليه يخشى أن لايمتقد فيه أنه من المباد والصلحاء ومنهم من إذا صم هذا استحيا من أن تخالف مشيته في الحاوة مشيته بمرأى من الناس فيكلف نفسه المشية الحسنة في الحلوة حتى إذا رآء الناس لم يفتقر إلى التغيير ويظن أنه يتخلص به عن الرياء وقد تضاعف به رياؤه فانه صار في خلوته أيضا مراثيا فانه إنما يحسن مشيته في الحلوة ليكون كذلك فياللاً لالحوف من الله وحياء منه ،وأماأهلالدنيا فمراءاتهمبالتبختروالاختيال وتحريك اليدين وتفريب الحطا والأخذ بأطراف الذيل وادارة العطفين ليدلو ابذلك على الجاء والحشمة. [ الحامس : للراءاة بالأصحاب والزائرين والحالطين ] كالذي يتكلف أن يستزير عالما من العلماء لِمَالَ إِنْ فَلَامًا قَدْ زَارَ فَلَانَا أَوْ عَابِدًا مِنَ العِبَادُ لِيقَالَ إِنْ أَهْلَ الدِينَ بِتَبِرَكُونَ بِزِيارَتُهُو يَتُرْدُونَ إِلَيهُ أَوْ ملسكا من الملوك أو عاملا من عمال السلطان ليقال إنهم يتبركون به لعظم رتبته في أله ين وكالمدى يكثرذ كر الشيوخ ليرى أنه لق شيوخا كثيرة واستفاد منهم فيباهى بشيوخه ومباهاته ومراءاته تترشحمنه عند عاصمته فيقول لغيره من لقيت من الشيوع وأنا قد لغيت فلانا وفلانا ودرت البلادو خدمت الدوخ وما يجرى عبراه فهنه مجامع ما يرائى به لَلُواءونوكلهم يطلبون بذلك الجاء والمُزلَة في قاوب العباذومهم من يقنع بحسن الاعتقادات فيه فسكم من راهب الزوى إلى ديره سنين كثيرة وكم من عابد اعتزل

يتناول منه شيئا فلا أحب أن أسلمه إلى هذا فيذر بليان غير ذاكروقلب غير حاضر وكان بعض الفقراء عند الأكل شرع في تلاؤة سورة من القرآن يحضر الوقب بذلك حتى تغمر أجزاء الطعام بأنوار الذكر ولايعقب الطعام مكروه وبتغير مزاج القلب وتدكان شيخنا أبو النجيب السهتر وردي قُولُ أَنَا آكُلُ وَأَمَّا أصلي يشير إلىحضور القاب في الطمام وربما كان يوقف من يمنع عنه الشواغل وتت أكله لئلا يتفرق همه

وقت الأكل وبرى فلذكر وحشورالقلب في الأكل أثرا كيرا لايسعه الإهال لهومن الذكر عنسدالأكل الفكرفهاهيأ الدتعالي من الأسنان المنة على الأكل فمنها السكاسرة ومثها القاطعية ومثيا الطاحنة وما جعل الله تعالى من المساء الحاوق الفم حق لا يتغير الدوق كا جعل ماوالمينمالحا لما كان شعما حق لايفسد وكيف جعل النداوة تنبعمن أرجاء السان والفم ليمسين لملك طىالمضغوالسوغ وكيف جعسل القوة الهاضمة مسلطة على

إلى قلة جبل مدة مديدة وإنما خبأته من حيث علمه بقيام جاهه في قاوب الحلقولوعرف أنهم نسبوه إلى جريمة في ديره أو صومعته لتشوش قلبه ولم يقنع بعلم الله بيراءة ساحته بل يشتدلذلك غمهو يسعى بكل حيلة فى إزالة ذلك من قلوبهم مع أنه قد قطع طمعة من أموالهمولكنه يحب جردا لجاءفانهاذيذ كا ذكرناه في أسبابه فانه نوع قدرة وكمال في الحال وإن كان سريع الزواللاينتر به إلاالجهال وكن أكثر الناس جهال ومن المرائين من لايمنع بقيام منزلته بل يلتمس معذلك اطلاق اللسان بالثناءوالحد ومنهم من يربد انتشار الصيت في البلاد لتسكَّر الرحلة إليه ومنهم من يربد الاشتهار عندالماوكالتقبل شفاعته وتنجز الحوائج على يده فيقوم له يذلك جاه عند العامة ومنهم من يقصد التوصل بذلك إلى جمع حطام وكسب مال ولو من الأوقاف وأمو ال اليتامى وغير ذلك من الحرام وهؤلاء شر طبقات الراثين الذين يراءون بالأسباب التي ذكرناها فهذه حقيقة الرياء ومابه يقع الرياء. فان قلت فالرياء حرام أومكروه أومباح أو فيه تفصيل . فأقول فيه تفصيل فإن الرياء هو طلب الجاءوهو إماأن يكون بالمبادات أو بغير العبادات فان كان بغير العبادات فهو كطلب للـال فلا محرمهن حيث إنه طلب منزلة في قلوب العباد ولـكن كما يمكن كسب المال بتلبيسات وأسباب محظورات فسكذلك الجاموكاأن كسدقليل من للمال وهوما يحتاج إليه الانسان عمود فكسب قليل من الجاه وهو مايسلم به عن الآفات أيضا عمود وهو الذي طلبه بوسف عليه السلام حيث قال ـ إلى حفيظ عليم وكاأن المال فيه سم ناقم ودرياق نافم فكذلك الجامؤ كاأن كثير المال يلهى ويطنى وينسى ذكر الله والدار الآخرة فكذلك كثير الجاه بل أشد وفتنةالجاهأعظممن فتنة المال وكما أنا لانقول تملك المال الكثير حرام فلا نقول أيضا تملك القلوبالكثيرةحرامإلاإذا حملته كثرة المال وكثرة الجاه على مباشرة مالا يجوز ، نم انصراف الحم إلى سمة الجاه مبدأ الشرور كالصراف الهم إلى كثرة المال ولا يقدر عب الجاءوللـال على راءماصي القلب واللسان وغيرها وأماسعة الجاه من غير حرص منك على طلبه ومن غير اغبّام بزواله إن زال فلا ضرر فيه فلا جاه أوسع من جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء الحلفاء الراشدين ومن بعدهم من علماءالدين ولكن انصراف الهم إلى طلب الجاه تقصان في الدين ولا يوصف بالتحريم فعلى هذا تقول تحسين الثوب الذي يلبسه الانسان عند الحروج إلى الناس مراءاة وهو ليس بحرام لأنه ليس رياء بالعبادة بل بالدثيا وقس على هذا كل تجمل للناس وتزين لهم والدليل عليه ماروى عن عائشة رضي الله عنها وأنرسول الله عليه الرادأن يخرج يوما إلى الصحابة فـكان ينظر في حب الماء ويسوى عمامته وشعره فقالت أو تفعل ذلك!إرسولالله قال نعم إن الله تعالى يحب من المبد أن يتزين لاخوانه إذا خرج إليهم(١) ، نع هذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة لأنه كان مأمورًا بدعوة الحلق وترغيبهم في الاتباع واسمالةقلوبهمولوسقط من أعينهم لم يرغبوا في اتباعه فكان بجب عليه أن بظهر لهم محاسن أحواله لثلاثز دريه أعينهم فان أعين عوام الحلق تمتد إلى الظواهر دون السرائر فكانذلك فسدرسول الله اللجيج ولبكن لوقسدةاصديه أن بحسن نفسه في أعينهم حذرا من ذمهم ولومهم واسترواحاإلى توقيرهم واحترامهم كان قدقصدأ مرامباحا إذ للانسان أن يحترز من ألم الذمةو يطلب راحة الأنس بالاخوان ومهما استثقاره واستقدر وملمياً نس مهم فاذن الراءاة بما ليسمن العبادات قدتكون مباحة وقدتمكون طاعة وقدتكون مذمومة وذلك محسب الغرض المطاوب بها ولذلك نقول الرجل إذا أنفق ماله على جماعة من الأغنياء لافى معرض العبادة والصدقة ولسكن ليعتقد الناس أنه سخى فهذا مراءاة وليس عرام وكذلك أمثاله أماالمبادات كالصدقة (١) حديث عائشة أراد أن يخرج على أصحابه وكان ينظر في حب المماه ويسوى عمامته وشعره

الحديث ابن عدى في السكامل وقد تقدم في الطهارة .

والصلاة والصياموالفزو والحج فللمرائى فيه حالتان: إحداها أن لايكون له قصدإلاالرياء لحش.دون الأجر وهذا ينظل عبادته لأن الأعمال بالنيات وهذا ليس بقصد العبادة ثم لايقتصر على إحباط عبادته حتى نقول صاركاكان قبل العبادة بل يعصى بذلك ويأثم كما دلت عليه الأخبار والآيات.والمعنيفية أمران أحدم يتعلق بالعباد وهو التلبيس والمكر لأنه خيل إلهم أنه عناص مطيع فه وأنهمن أهل الدين وليس كذلك والتلبيس في أمم الدنيا حرام أيضا حتى لوقضي دين جماعةوخيلالناسأنهمتبرع عليهم ليعتقدوا سخاوته أثم به لما فيه من التلبيس وتملك القاوب بالحداع والمكر .والثاني يتعلق بالله وهو أنه مهما قصد بعيادة الله تعالى خلق الله فهوطي مستهزى الله واندلك قال قتادة إذاراءي العبدقال الله لملائكنه انظروا إليه كيف يستهزى في ومثاله أن يتمثل بين يدى ملك من الملوك طول النهار كا جرت عادة الحدم وإتما وقوفه لملاحظة جارية من جوارى الملك أوغلامهن غاما نه فان هذا استهزاء بالملك إذلم يقصد التقريب إلى الملك غدمته بل قصد بذلك عبدا من عبيده فأى استحقار نريد على أن يقصد العبد بطاعة الله تعالى مراءاة عبد ضعيف لايملك له ضرا ولانفعا وهل ذلك إلا لأنه يظن أن ذلك المبند أقدر على تحصيل أغراضه من الله وأنه أولى بالتقرب إليه من الله إدآثره على ملك الماوك فجله مقصود عبادته وأى استهزاء يزيد على رفع العبد فوق الولى فهذامن كبائر الهلسكات ولهذاصاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر (١٦) ، نعم بعض درجات الرياء أشدمن بعض كاسيأتى بيانه في درجات الرياء إن شاء الله تعالى ولايخاو شي منه عن إثم غليظ أو خفيف بحسب ما به الراءاة ولولم يكن فىالرياء إلاأنه يسجد وبركع لنير الله لسكان فيه كفاية فانه وإن لم يقصدالتقربإلىالله فقدقصد غير الله ولعمري لوعظم غير اللهبالسجودلكفركفراجلباإلاأنالرياءهوالكفرالخؤيلأنالرائي عظم فيقلبه الناس فاقتضت تلك العظمة أن يسجد وتركم فكان إلناس هم العظمون بالسجودمن وجهومهما زال قصد تعظيم الله بالسجود وبق تعظيم الخلق كان ذلك قريبا من الشرك إلاأنه قصد تعظيم نفسه في قلب من عظم عنده بإظهاره من نفسه صورة التعظيم لله فعن هذاكان شركا خفيا لاشر كاجليا ودلك غاية الجهل ولايقدم عليه إلامن خدعه الشيطان وأوهم عندهأنالعباديملكون من ضرمونهمه ورزته وأجله ومصالح حاله ومآكه أكثر مما يملكه الله تمالي فلذلك عدل بوجيه عن الله البهواقبل بقلبه عليهم ليستميل بذلك قلوبهم ولووكله الله تعالى إليهم فى الدنيا والآخرة لـكان ذلك أقل مـكافأة له على صنيعه قان العباد كلهم عاجزون عن أنفسهم لايملسكون لأنفسهم نفماولاضر افكيف علكون لنبرهم هذا في الدنيا فكيف في يوم لامجزى والدعن ولده ولامولوده وجازعن والدهبينا ال تقول الأنبياء فيه نفسي نفسي فكيف يستبدل الجاهل عن ثواب الآخرة ونيل الفرب عند الله ما ترتقبه بطمعه السكاذب في الدنيا من الناس فلاينبغي أن نشك في أن الرائي بطاعة الله في سخط الله من حيث النقل والقياس جميعا هذا إذا لم يقصد الأجر فأما إذا قصد الأجر والحد جميعاني سدقته أوصلاته فهو الشرك الذي يناقض الاخلاص وقد ذكرنا حكمه في كتاب الاخلاص ويدل على ما تقلناه من الآثار قول سعيد بن السبب وعبادة بن الصامت : إنه لاأجراه فيه أصلا .

( بيان درجات الرياء )

اعلم أن بسن أبواب الرياء أشد وأغلظ من بعض واختلافه باختلاف أركانه وتفاوت الدرجات

(١)حديث سمى الرياء الشرك الأصفر أحمد من حديث محود بن لبيد وقد تقدم ورواه الطبراني من رواية محود بن لبيد عن رافع بن خديخ فجله فى مسند رافع وتقدم قريبا وللحاكم وصحح إسناده من حديث شداد بن أوس كنا نعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرياء الشرك الأصفر.

الطعام تفصله وتجزئه متعلقا مددها بالكبد والكبد بمثابة النار والمدة عثابة القدر وطي قدر فسادال كبد تفل الحباضية ويفسد الطعام ولاينفصيل ولاصل إلى كلعضو نميه وهكذا تأثير الأعضاء كلمامن الكبد والطحال والكليتين ويطول شرح ذلك أثراد الاعتبار فليطالسم تشريم الأعضاء ليرى العجب من قدرة الله تمالي من تعاضد الأعضاء وتعاونها وتعلق بعضها بالبعض في إصلاح القذاء واستجذاب

فه وأركانه ثلاثة للراءي به والراءي لأجله ونفس قصد الرياء . الركن الأوَّل: نفس قصدالرياءوذلك لانحلو إما أن يكون مجردا دون إرادة عبادة الله تعالى والثواب وإما أن يكون مع إرادة الثواب فان كان كذلك فلانخلو إما أن تكون إرادة الثواب أفوى وأغلب أوأضعف أومساوية لإرادة العبادة فتكون الدرجات أربعا . الأولى :وهي أغلظها ُنلايكون ممادهالتوابأصلا كالذي يسلي بين أظهر الناس ولو انفرد لـكان لايصلى بلرعايصلى من غير طيارة مع الناس فهذا جردقسده إلى الرياءفهو الممقوت عندالله تعالى وكذلك من يخرج الصدقة خوفا من مذمة الناسوهولا يتصدالثواب ولوخلا بنفسه لما أدَّاها فهذه الدرجة العليا من الرياء . الثانية : أن يكون له تصدالتواب أيضاو لكن تصدا منعيفا عيث لوكان في الحاوة لكان لايفعله ولايحمله ذلك النصد على العمل ولولم يكن قصدالتواب لكان الرياء يحمله على العمل فهذا قريب ممنا قبله ومافيه منشائبة قصدئوا الايستقل محمله على العمل لابنغ عنه القت والإثم . الثالثة :أن يكون له قصدالثوابوةصدالرياءمتساويين محيثلوكان كلواحد منهما خالياً عن الآخر لم يبعثه على العسمال فلما اجتمعا انبعثت الرغبة أوكان كل واحدمتهمالوانفرد لاستقل مجمله على العمل فهذا قد أفسد مثل ما صلح فنرجوأن يسلم رأسا برأس لالهولاعليه أويكون له من الثواب مثل ماعليه من العقاب وظواهر الأخبار تدل على أنهلا يسلم وقد تــكلمناعليه في كتاب الإخلاس . الرابعة : أن يكون اطلاع الناس مرجحاً ومقوياً لنشاطه ولولم يكن لسكانلا يترك العبادة ونوكان تصد الرياء وحده لما أقدم عليه فالذي نظنه والعلم عند الله أنه لا يحبط أصل الثواب ولكنه ينقص منه أويعاقب على مقدار قصد الرياء ويثاب على مقــدار قصد الثواب وأما قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ بِقُولُ اللهُ تَعَالَى أَنَا أَغَنَى الْأَغْنِياءَ عِنِ الشَّرِكُ ﴾ فيو مجمول على ما إذا تساوى القصدان أوكان قصد الرياء أرجح . الركن الثاني : الراءي به وهو الطاعات وذلك ينقسم إلى الرياء بأصول العبادات وإلى الرياء بأوصافها . النسم الأوَّل وهو الأغلظ الرياء بالأصولوهو على ثلاث درجات :الأولى الرباء بأصل الإعمان وهذا أغلظ أبواب الرباء وصاحبه مخلد في النار وهو الذي يظهر كلق الشهادة وباطنهمشحون بالتبكذيب واكنه يراثى بظاهر الاسلام وهو الذي ذكره الله تعالى فيكتابه في مواضم شي كفوله عزَّ وجل ــ إذا جاءك النافقون قالوا نشهدإنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسولهوالله يشهد إن النافقين لحكاذبون ــ أى في دلالتهم بقولهم على ضهائرهم وقال تعالى ــومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهدالله على مافي قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فهال الآمة وقال تعسالي ــ وإذا لقوكم فالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الفيظ ــ وقال تعالى ــ واءون الناس ولايذكرون الله إلاقليلا مذبذ بن بين ذلك ـ والآيات فهم كثيرة وكان المفاق مكثر في ابتداء الإسلام ممن يُدخَل في ظاهر الإسلام ابتداء لغرض وذلك مما يقل في زماننا والـكن مكثر نفاق من ينسل عن الدين باطنا فيجحد الجنة والنار والدار الآخرة ميلاإني قول الملحدة أوجتقدطي بساط الشرع والأحكام ميلا إلى أهل الإباحة أويعتقد كفرا أوبدعة وهو يظهر خلافه فهؤلاء من المافةين والرائين المخلدين في النار وليس وراء هذا الرياء رياء وحال هؤلاء أشدحالامن الكفار المجاهرين فاتهم جموا بين كفر الباطن ونفاق الظاهر . الثانية : الرياء بأصول العبادات مع التصديق بأصل الدين وهذا أيضًا عظيم عند الله ولكنه دونالأول بكثير . ومثاله أن يكون مال الرجل في يدغيره فيأمره باخراج الزكاة خوفا من ذمه والله يعلم منه أنه لوكان في يده لما أخرجها ويدخلوقت الصلاة وهو في جم وعادته ترك الصلاة في الحلوة وكذلك يصوم رمضان وهو يشتهي خاوةمن الحلق ليفطر وكذلك يحضر الجرمة ولولاخوف المذمة لكان لابحضرها أوبصل رحمه أويبر والديه لاعن رغبة ولكن

القوة منه للأعضاء وانقسامه إلى الدم والثمل واللبن لنغذية الولود من بين فرث ودم لبنا خالصا سائنا للشاربين فتبارك الله أحسن الخالفين فالفكر فى ذلك وقت الطمام وتعرف لطيف الحسيج والقدر فيه من الذكر وعا يذهب داءالطعام للغير لمزاج القلب أن بدعوفي أول الطمام ويسأل الله تعالى أن مجمله عونا على الطاعسة وتكون من دعائه : الليم صل على محمد وعلى آل محمد ومارزنتنا ممما تحب اجعله عوثا لناطي

خوفا من الناس أو يغزو أو يحج كذلك فهذا مراء معه أمسل الإيمان بالله يعتقد أنه لاسعود اطلاع الناس فتبكون منزلته عند الخلق أحب إليه من منزلته عند الخالق وخوفه من مذمة الناس أعظم من خوفه من عقاب ألله ورغبته في محمدتهم أشد من رغبته في ثواب الله ، وهذا غاية الجيل وما أجدر صاحبه بالمقت وإن كان غير منسل عن أصل الإعمان من حيث الاعتقاد. الثالثة: أن لا يراثي بالإيمسان ولا بالفرائض ولسكنه يراثى بالنوافل والسنن القلوتر كهالا يعصى ولسكنه يكسل عنهافى الحلوة لفتور رغبته في ثوابها ولإيثار للمة الكسل على ما يرجى من الثواب ثم يبعثه الرياء على فعلهاوذلك كحذور الجماعة في الصلاة وعيادة المريض واتباع الجنازة وغسل اليت وكالتهجد بالليل وصيام يوم عرفة وعاشوراء ويوم الاثنين والحميس ، فقد يفعل للرائي جملة ذلك خوفامن الذمةأوطلبالالمحمدة ويهلم الله تعالى منه أنه لو خلا بنفسه لما زاد على أداء الفرائض فهذا أيضاعظم واكنه دون ماقبله قان الذي قبله آثر حمد الحلق على حمد الحالق وهذا أيضا قد فعل ذلك واتتى ذم الحلق دون ذم الحالق فكان ذم الحلق أعظم عنده من عقاب الله ، وأما هذا فلم يفعل ذلك لأنه لم يخف عقابا على ترك النافلة لو تركيا وكأنه على الشطر من الأول وعقابه تصف عقابه فهذا هو الرياء بأصول السادات. القسم الثانى : الرباء بأوصاف العبادات لا بأصولها وهو أيضا على ثلاث درجات:الأولىأن براثى بفعلما في تركه نقصان العبادة كالذي غرضه أن يخفف الركوع والسجود ولا يطول القراءة فاذا رآه الناس أحسن الركوع والسجود وترك الالنفات وتمم القعود بين السجدتين ، وقد قال ابن مسمودمن فعل ذلك فهو استهانة يستهين بها ربه عز وجل: أي أنه ليس يبالي باطلاع الله عليه في الحاوة فاذااطلع عليه آدمي أحسن الصلاة ومن جلس بين يدى إنسان متربعا أو متكنا فدخل غلامه فاستوى وأحسن الجلسة كان ذلك منه تقديما للفلام على السيد واستهانة بالسيد لامحالة . وهذا حال المراثى بتحسين الصلاة في الملا دون الحاوة وكذلك الذي يعتاد إخراج الزكاة من الدنانير الرديثة ومن الحب الردىء فاذا اطلع عليه غيره أخرجها من الجيد خوفا من مذمته وكذلك الصائم يصون صومه عن الغيبة والرفث لأجل الحلق لا إكالا لمبادة الصوم خوفًا من المذمة ، فهذا أيضًا من الرباءالمحظورلأنفيه تقدعا للمخلوقين على الخالق ولكنه دون الرياء بأصول التطوعات فان قال الراثي إنما فعلت ذلك صيانة لألسنتهم عن الغيبة فانهم إذا رأوا تخفيف الركوع والسجود وكثرة الالتفات أطلقوا اللسان بالذم والغيبة وإنما قصدت صيانتهم عن هذه المعصية فيقال له هذه مكيدة للشيطان عندك وتلبيس وليس الأمركذلك فان ضروكمن تقصان صلاتك وهي خدمة منك لمولاك أعظم من ضررك بغيبة غيرك فلوكان باعثك الدين لكان شفقتك على نفسك أكثر وما أنت في هذا إلا كمن بهدى وصيفة إلى ملك لينال منه فضلا وولاية يتقلدها فيهديها إليه وهي عورا. قبيحة مقطوعة الأطراف ولايبالي به إذا كان اللك وحده وإذا كان عنده بعض غامائه امتنع خوفا من مذمة غامانه وذلك محال بل من يراعي جانب غلام الملك ينبغي أن تكون مراقبته للملك! كثر ، أمرالمر الى فيه حالتان: إحداها أن يطلب بذلك للنزلة والحمدة عند الناس وذلك حرام قطعا . والثانية : أن يقول ليس يحضرني الإخلاص في تحسين الركوع والسجود ولو خففت كانت صلاني عند الله ناقصة وآذاني الناس بذمهم وغيبتهم فاستفيد بتحسين الهيبة دفع مذمتهم ولا أرجو عليه ثوابا فهو خير منأنأ ترك تحسينالصلاة فيفوت الثواب وتحصل المذمة فهذا فيه أدنى نظر ، والصحيح أن الواجب عليه أن يحسن وبخلص قان لم تحضره النية فينهفي أن يستمر على عادته في الحُلوة فِليس له أن يدفع الذم بالمراءاة بطاعة الله

ماتحب وما زوبت عنا بما تحب اجعله فرافا انا فها تحب .

[ البساب الثالث والأربعون في آداب الآكل]

فن ذلك أن يبتدى، الللح ويختم به روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلى أنه قال لعلى رضى الله عنه و ياطئ المأة عنه المأة عنه الللح فان الملح منها الجنون والجنام ووجع البطن ووجع الأضراس و وروت عائدة رضى الله عنها قالت «لدغ رسول الله عليه وسلم عنه الله عليه وسلم عنه والله عليه وسلم عنه والله عنه

فإن ذلك استهزاء كا سبق . السرجة الثانية : أن يراثي بفعل مالا نقصان في تركه ولسكن فعله في حكم التكلة والنتمة لعبادته كالتطويل في الركوع والسجود ومد القيام وتحسسين الهيئة ورفع البدين والمادرة إلى التكبيرة الأولى وتحسين الاعتدال والزيادة في القراءة على السورة للمتادة وكذلك كثرة الحاوة في صوم رمضان وطول الصمت وكاختيار الأجود على الجيد في الزكاة وإعتاق الرقبة الفالية في الكفارة وكل ذلك مما لو خلا بنفسه لسكان لا يقدم عليه . الثالثة : أن يراثي بزيادات خارجة عن نفس النوافل أيضًا كحذوره الجاعة قبل القوم وقصده قاصف الأول وتوجهه إلى يمين الإمام وما يجرى مجراه وكل ذلك مما يعلم الله منه أنه لو خلا بنفسه لسكانلايبالي أبن وقف ومتي محرم بالصلاة فهذه درجات الرياء بالإضافة إلى مايرائي به وبعضه أشد من بعض والنكل مذموم . الركن الثالث: الراثي لأجله فإن للمراثي مقصودا لامحالة وإنما يراثي لإدراك مال أو جاه أو غرض من الأغراض لامحالة وله أيضا ثلاث درجات: الأولى وهي أشدها وأعظمها أن يكون مقصوده التمكن من معصية كالذي يراثى بعباداته ويظهر التقوى والورع بكثرة النوافل والامتناعءن أكل الشبهات وغرضه أن يعرف بالأمانة فيولى القضاء أو الأوةاف أو الوصايا أو مال الأبتاء فيأخذها أو يسلم إليه تفرقه الزكاة أو الصدقات ليستأثر بما قدر عايه منها أو يودع الودائع فيأخذها ومجحدها أو تسلم إليه الأموال التي تنفق في طريق الحج فيختزل بعضها أو كلها أو يتوصل بها إلى استتباع الحجيج و تتوصل بقوتهم إلى مقاصده الفاسدة في المياصي ، وقد يظهر بعضهم زى النصوف وهيئة الحشوع وكلام الحكمة على سبيل الوعظ والتذكير وإنما قصده التحبب إلى امرأة أو غلاملأجلاالفجوروقد عضرون بجالس الملم والتذكير وحلق القرآن يظهرون الرغبة فى سهاع العسلم والقرآن وغرضهم ملاحظة النساء والصبيان أو يخرج إلى الحج ومقصوده الظفر عن في الرفقة من امرأة أوغلام وهؤلاء أبغض الرائين إلى الله تعالى لأنهم جعلوا طاعة ربهم سلما إلى مصيته وأنحذوها آلة ومتجراوبضاعة لم في فسقهم ويقرب من هؤلاء وإن كان دونهم من هو مقترفٌ بَجْرَعَة أَنَّهم بها وهو مصر عليها وبريد أن ينني التهمة عن نفسه فيظهر التقوى لنني التهمة كالذي بجحد وديمة واتهمه الناس بها وتصدق بالمال ليقال إنه يتصدق بمال نفسه فكيف يستحل مال غيره ، وكذلك من ينسب إلى فجور بامرأة أو غلام فيدفع التهمة عن نفسه بالخشوع وإظهار التقوى . الثانية : أن يكون غرضه نل حظ مباح من حظوظ الدنيا من مال أو نكاح امرأة جميلة أو شريفة كالذي يظهر الحزن والبكاء ويشتغل بالوعظ والنذكير لتبذل له الأموال ويرغب في نكاحه النساء فيقصد إما امرأة بعينها لينكحها أو امرأة شريفة على الجلة ، وكالذي يرغب في أن يتزوج بنت عالم عابد فيظهر له العلم والعبادة ليرغب في تزويجه اينته فهذا رياء محظور لأنه طلب بطاعة الله متاع الحياة الدنيا ولسكنه دون الأول قان الطاوب بهذا مباح في نفسه . الثالثة : أن لا يقصد نيل حظ وإدراك مال أو نسكاح ولكن يظهر عبادته خوفا من أن ينظر إليه بعين النقص ولا يعد من الحاصة والزهاد وجنقد أنه من جملة العامة كالذي يمثى مستمجلا فيطلع عليه الناس فيحسن المشي ويترك العجلة كيلا يقال إنه من أهل اللهو والسهو لامن أهل الوقار ، وكذلك إن سبق إلى الضحك أوبدامنه المزاح فيخاف أن ينظر إليه بمين الاحتقار فيتبع ذلك بالاستغفار وتنفس الصعداء وإظهار الحزن وبنمول ماأعظم غفلة الآدمي عن نفسه والله يعلم منه أنه لو كان في خلوة لمساكان يُنهَل عليه ذاكو إنما يُخاف أن ينظر إليه بمين الاحتقار لا بمين التوقير وكالذي يرىجماعة يصلونالتراويم ويشهجدون ويسومون الحميس والاثنين أو يتصدقون فيوافقهم خيمة أن ينسب إلى الـكـــل وبلحق بالعوام ولو خلا بنفسه لــكان

في إجامه من رجمله اليسرى لدغة فقال على بذلك الأيض الذي يكون في العجبن فجئنا علج قوضعه في كفه ئم لعق منه ثلاث لعقات ثم ومنسع بقيته على اللدغة فكنت عنه ي ويستحب الاجباع على الطعام وهو سنة الصوفية في الربط وغیرها . روی جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن أحب الطعام إلى الله تعالى ماكثرت عليه الأبدى ۾ وروي اُنه قيل ۾ يارسول الله إنا نأكل ولا نشبع

لايفعل شيئًا من ذلك وكالذي يحطش يوم عرفة أو عاشوراء أو في الأشهر الحرم فلايشربخوفامن أن يهم الناس أنه غير صامم فاذا ظنوا به الصوم امتنع عن الأكل لأجله أو يدعى إلى طمام فيمتنع ليظن أنه صائم وقد لايصرح بأنى صائم ولسكن يقول لى عذر وهو جم بين خبيتين فانه يرى أنه صائم ثم یری أنه مخلص لیس بمراء وأنه مخترز من أن يذكر عبادته الناس فيكون مراثيافيريدأن حِيقًالَ إنه ساتر لعبادته ثم إن اضطر إلى شرب لم يسير عن أن يذكر لنفسه فيه عذراتصر محاأوتمريضا بأن يتملل بمرش يقتضى فرط العطش ويمنع من الصوم أو يقول أفطرت تطييبا لقلب فلان ثم قد لایذ کر ذلك متصلا بشر به کی لایظن به آنه پستذر ریاء ولکنه یسبر ثمید کرعذره فی معرض حکایة عرضًا مثل أن يقول إن فلانا محب للإخوان شديد الرغبة في أن يأكل الانسان من طعامه وقد ألح على اليوم ولم أجد بدا من تطيب قلبه ومثل أن يقول إن أى ضعيفة القلب مشفقة على تظن أى لوصمت يوما مرضت فلا تدعني أصوم فهذا وما يجري مجراه من آفات الرياء فلا يسبق إلىاللسان|لالرسوخعرق الرياء في الباطن أما المخلص فانه لايبالي كيف نظر الحلق إليه فان لم يكن لهرغبة في الصوم وقد علمالله ذلك منه فلا يريد أن يعتقد غيره ما يخالف علم الله فيكون ملبسا وإن كان لهرغبة في الصوم أه قنع بعلم الله تعالى ولم يشرك فيه غيره وقد بخطر له أن في إظهاره افتداء غيره به وتحريك رغبة الناس فيه وفيه مكيدة وغرور وسيأتى شرح ذلك وشروطه فهذودرجات الرياءومر اتبأصناف الرائين وجيعهم تحت مقت الله وغضيه وهو من أشد الملكات وإن من شدته أن فيه شوائب هي أخغ من دبيب النمل كما ورد به الحير يزل فيه خول العلماء فضلا عن العبادالجهلاء بآ فات النفوس وغوائل القاوب والله أعلم. ( بيان الرياء الحني الذي هو أخني من دبيب النمل )

اعلم أن الرياء جلى وخفي فالجلي هو الذي يبعث على الممل و يحمل عليه ولو قصد الثو اب و هو أجلاء وأخفى منه قليلا هو مالا محمل على العمل بمجرده إلا أنه يخفف العمل الذي يريد به وجه الله كالذي يعتاد التهجد كل ليلة ويثقل عليمه فاذا نزل عنده ضيف تنشط له وخف عليه وعلم أنه لولا رجاء الثواب لمكان لايصلى لحجرد رياء الضيفان وأخفى من ذلك مالا يؤثر فالعمل ولابالتسميل والتخفيف أيضاو لسكنهم ذلك مستبطن في القلب ومهما لم يؤثر في الدعاء إلى العمل لم يكن أن يعرف إلا بالعلامات وأجلى علاماته أن يسر باطلاع الناس على طاعته فرب عبد يخلص في عمله ولا يمتقد الرياء بل يكرهه ويرده ويتمم العمل كذلك ولكن إذا اطلع عليه الناس سره ذلك وارتاح له وروح ذلك عن قلبه شدة العبادة وهذا السرور يثل على رياء خفى منه يرشع السرور ولولا التفات القلب إلى الناس 1. ظهر سروره عند اطلاع الناس فلقد كان الرياء مستنكنا في القلب استنكنان النار في الحجر فأظهر عنه اطلاع الحلق أثر الغوح والسرور ثم إذا استشعر للة السرور بالاطلاع ولم يقابل ذلك بكراهية فيصبرذلك فوتا وغذاء للعرق الحمني من الرياء حتى يتحرك على نفسه حركة خفية فيتقاضى تقاضيا خفياأن بتكلف سببا يطلع عليه بالتعريض وإلقاء الكلام عرضا وإنكان لايدعو إلى التصريح وقد يخفي فلا يدعو إلى الاظهار بالنطق تعريضا وتصريحا ولكن بالثهائل كاظهار النحول والصفار وخفض الصوت ويبس الشفتين وجفاف الريق وآثار الدموع وغلبة النعاس الدال على طول النهجد وأخفىمنذلك أن يختفي بحث لايريد الاطلاع ولا يسر بظهور طاعت ولكنه مع ذلك إذا رأى الناس أحبأن يبدءوه بالسلام وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقير وأن يثنوا عليه وأن ينشطوا في قضاء حوائجه وأن يسامحوه في البيع والشراء وأن يوسعوا له في المسكان فان قصر فيه مقصر ثقل ذلك على قلبه ووجد لذلك استبعادا في نفسه كأنه يتقاضي الاحترام مع الطاعة التي أخفاها مع أنه لم يطلع عليمه ولوا

قال أسكي تفترقون على طعامكم اجتمعوا واذكروا اسمافاعليه يارك لكي فيه هومن عادة الصوفية الأكل على السفر وهوسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . أخبرنا الشيخ أبو زرعة عن القومي باسناده إلى ان ماجه الحافظ القزويني قال أنا محمد ابن الثني قال ثنا معاذ ابن هشام قال ثنا إلى عن يونس بن الفرات عن قتادة عن أنس ابن مالك قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة قال

فعلام كانوا يأكلون؟ لمال على السفر ويصغر اللقمة ويجود الأكل بالمضغ وينظر بين يديه ولا يطالع وجوه الآكلين ويتعد على رجله اليسرى وينصب العنى ومجلس جلسة التواضع غير منسكي ولامتعزز تهىرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجـــل متكئا وروى وأنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فجثا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه يأكل فقال أعرابى ماهذه الجلسة بارسول الله ٢

لم يكن قد سبق منه تلك الطاعة لما كان يستبعد تقصير الناس في حقه ومهما لم يكن وجود العبادة كمدمها فى كل ما يتملق بالحلق لم يكن قد قنع بعلم آلله ولم يكن خالباعن عوب خفى من الرياء أخفى من دبيب النمل (١) وكل ذلك يوشك أن يحبط الأجر ولا يسلم منه إلا الصديقون. وقدر وي عن على كرم الله وجهه أنه قال : إن الله عز وجل يقول القراء يوم القيامة : ألم يكن يرخص عليكم السعر ألم تكونوا تبتدؤون بالسلام ألم تكونوا تقضى لكم الحواجوف الحديث ﴿ لا أَجِر لَكُم تَدَاسَتُوفِيتُم أَجُورُكُم وقال عبدالله من البارك روى عن وهب من منيه أنه قال إن رجلا من السواح قال لأصحابه إنا إنما فارقنا الأموال والأولاد مخافة الطنيان فتخاف أن تسكون قد دخل علينا في أمرنا هذا من الطنيان أكثر مما دخل على أهل الأموال في أموالهم إن أحدنا إذا لتي أحب أن يعظم لمكان دينه وإنسأل حاجة أحب أن تفضى له لمكان دينه وإن اشترى شيئا أحب أن يرخص عليه لمكان دينه فبانم ذلك ملكهم فركب في موكب من الناس فاذا السهل والجبل قد امتلاً بالناس فقال السائع ماهذا قيل هذا الملك قد أظلك فقال للغلام ائتني بطعام فأتاه بيقل وزيت وقلوب الشجر فجعل بحشو شدفه ويأكل أكلا عنيفا فقال اللك أين صاحبكم ؟ فقالوا هذا قال كيف أنت قال كالناس ، وفي حديث آخر بخير فَقِالَ اللَّكُ مَاعِندُ هَذَا مِن خَيرِ فَانْصَرِفَ عِنْهِ فَقَالَ السَّائِحِ الْحَدِ للهِ الذِّي صرفك عني وأنت لي ذام فلم يزل الهلصون خاتفين من الرياء الحفى يجتهدون للدلَّك في مخادعة الناس عن أعمالهم الصالحة عرصون على إخفائها أعظم مما عرص الناس على إخفاء فواحشهم كل ذلك رجاء أن تخلص أعمالهم الصَّالَمَة فيجازيهم الله في القيامة باخلاصهم على ملاًّ من الحُلق إذ علموا أن الله لايقبل في القيامة إلا الحالص وعلوا شدة حاجتهم وفاقتهم في القيامة وأنه يوم لاينفع فيه مال ولا بنون ولا يجزى والد عن ولده ويشتغل الصديقون بأنفسهم فيقول كل واحد نفسى نفسى فضلا عنغيرهم فكانوا كزوار بيت الله إذا توجهوا إلى مكم فانهم يستصحبون مم أنفسهم الذهب الفرى الخالص لعلمهم بأن أرباب البوادي لا يروج عندهم الزائف والتبهرج والحاجة تشتد في البادية ولا وطن يفزع إليه ولا حميم يتمسك به فلا ينجى إلا الحالص من النقدفكذا شاهدار باب القلوب يوم القيامة والزادالذي يتزودونه له من التقوى فإذن شوائب الرياء الحفي كثيرة لاتنحضر ومهما أدرك من نفسه تفرقة بينأن يطلع طي عبادته إنسان أو بهيمة ففيه شعبة من الرياء فانه لما قطع طمعه عن البهائم لمبيال حضره البهائم أو الصيان الرضم أم غابوا ، اطلموا على حركته أم لم يطلموا فلوكان مخلصا قانما بعلم الله لاستحقر عقلاء العباد كا استحقر صبيانهم وعبانيتهم وعلم أن المقلاء لايقدرون له على رزق ولاأجل ولازيادة ثواب و تعمان عقاب كمالا يقدر عليه البهائم والصبيان والحبانين فاذا لم يجد ذلك ففيه شوب خفى ولسكن ليس كل شوب عبطا للأجر مفسدا الممل بل فيه تفصيل . فإن قلت قما فرى أحدا ينفك عن السرور إذا عرفت طاعاته فالسرور مدموم كله أو بعضه مجود وبعضه مدموم . فنقول أولا: كل سرور فليس عدموم بل السرور منقسم إلى عمود وإلى مذموم ، فأما المحمود فأربعة أقسام: الأول أن يكون تصده إخفاء الطاعة والاخلاص قه ولسكن لما اطلع عليه الحلق علم أن الله أطلعهم وأظهر الجربل من أحواله فيستدل بهعلى حسن صنع الله به ونظره إليه وإلطافه به فانه يستر الطاعة والعصية ثم الله يستر عليه المعمية ويظهر الطاعة ولا لطف أعظم من ستر القبيح وإظهار الجيل ليكون فرحه بجميل نظرالله له محمدالناس (١) حديث في الرياء شوائب أخفى من دبيب النمل أحمد والطبراني من حديث أي موسى الأشعري اتقوا هذا الشرك فانه أخفى من دبيب النمل،ورواء ابن حبان في الضخاء من حديث أبي بكر الصديق وضعمه هو والدار قطني .

وقيام المنزلة في قلوبهم وقد قال تعالى - قل خضل الله و برحمته فيذلك فليفر حوا - فسكا أنه ظهر له أنه عند الله مقبول ففرح به . الثانى أن يستدل باظهار الله الجيل وستره القبيح عليه في الدنيا أنه كذلك غمل في الآخره إذ قال رسول الله عليه و ماستر الله على عبد ذنيا في الدنيا إلاستره عليه في الآخرة (۱) في فيكون الأول فرحا بالقول في الحال من غير ملاحظة للستقبل وهذا النفات إلى المستقبل. الثالث أن ينظن رغبة للطلمين على الاقتداء به في الطاعة فيتضاء في بذلك أجره فيكون له أجر العلانية بما أظهر آخرا وأجز السر بما قسده أولا ومن اقتدى به في طاعة فله مثل أجر عمال القتدين به من غيران ينقس من أجورهم شي و وتوقع ذلك جدير بأن يكون سبب السرور فان ظهور مخايل الرعاديد وموجب للسرور لامحالة ، الرابع أن يحمده الطلمون على طاعته فيفرح بطاعتهم أنه في مدحهم و بحبم للعطيم وبهزأ به أو ينسبه إلى الطاعة إذ من أهل الابحان من يرى أهل الطاعة فيمقته و بحسده أو يذمه وبهزأ به أو ينسبه إلى الواء ولا محمده غيره مثل فرحه محمدهم إياه ، وأما المذموم وهو الحامس في هذا النوع أن يكون فرحه محمدهم غيره مثل فرحه مجمدهم إياه ، وأما المذموم وهو الحامس في أن يحكون فرحه قيام منزلته في قلوب الناس حق بمدحه و يعظموه و يقوموا بقضاء حوائمه أن يحكون فرحه لقيام منزلته في قلوب الناس حق بمدحه و يعظموه و يقوموا بقضاء حوائمه أن يحكون فرحه لقيام منزلته في قلوب الناس حق بمدحوه و يعظموه و يقوموا بقضاء حوائمه أن يقام بالاكرام في مصادره وموارده فهذا مكروه والله تعالى أعمل .

( يبان مابحبط العمل من الرياء الحنى والجلى ومالابحبط )

فنقول فيهُ : إذا عقد العبد العبادة على الاخلاص شهورد عليه وارد الرياءةلا يخلو إماأن يردعليه بعد فراغه من العمل أوقيل الفراغ فان ورد بعد الفراغ سرور بجرد بالظهورمن غير إظهار فهذالايفسد' العمل إذ السمل قدتم على فعت الاخلاص سالما عن الرياء فما يطرأ بسدم فيرجو أن لا ينعطف عليه أثره لاسها إذا لم يتكلف هو إظهاره والتحدث بهولميتمن إظهارهوذكرهولكن اتفق ظهوره باظهار اللهولم يكن منه إلا مادخل من السرور والارتباح على قلبه، تعملونهم العمل على الاخلاص من غير عقدريا، ولكن ظهرت له بعده رغبة في الاظهار فتحدث به وأظهره فهذا نحوف. وفي الآثار والأخبار كما يدل عي أنه يحبط فقد روى عن ابن مسعود أنه صمرجلابةولقرأتالبارحةالبقرةفقالذلكحظهمهاوروىءنرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجلة الله صنت الدهر يارسول الله فقال له «ماصمت ولاأ فطرت (٢٠)» فقال بعضهم إنمـا قال ذلك لأنهأظهره وقيلهوإشارةإلى كراهة صومالدهروكيفماكان فيحتمل أن يكون ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ابن مسعود استدلالا على أن قلبه عندالعبادة لم يخل عن عقد الرباء وقصده له لما أن ظهر منه التحدث به إذيعد أن يكون مايطر أبمدااممل مبطلالتواب العمل بل الأقيس أن يقال إنه مثاب على عمله الذي مضى ومعاقب على مراءاته بطاعة الله بعدالفراغ منها مخلاف مالو تغير عقده إلى الرياء قبل الفراغ من الصلاة فان ذلك قد يبطل الصلاة ومحبط العمل وأما إذا ورد وارد الرياء قبل الفراغ من الصلاة مثلا وكانقدعقد علىالاخلاص ولكن وردفي أثنائها وارد الرباء فلايخاو إما أن يكون مجرد سرور لايؤثر في العمل وإما أن يكون رباء باعث على الممل فان كان باعثا على العمل وختم العيادة به حبط أجره ، ومثاله أن يكون فى تطوَّع فتجددت له نظارة (١) حديث ماستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره عليه في الآخرة مسلمين حديث أي هريرة (٢) عديث قال لرجل قال صمت الدهر، ماصمت ولاأفطرت. مسلم من حديث بي قتادة قال عمر بارسول الله

كيف عن يصوم الدهر قال لاصام ولاأفطر وللطبراني من حديث أسماء بنت يزيد في أثماء حديث فيه فقال رجل إلى صائم قال بعض القوم إنه لايفطر إنه يصوم كل يوم قال النبي صلى الله عابه وسلم

لاصام ولاأفطر من صام الأبد لم أجده بافظ الحطاب.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلقني عبدا ولم مجماني جبارا عنيدا ۾ . ولا يبتدى بالطمام حتى يدأ للقدم أو الشيخ روی حذیفةقال وکنا إذا حضرنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم يضع أحدثا يده حتى بيدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأكل باليمين مروى أبو هرارة عنرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال و ليأكل أحدكم يمينه وليشرب يمينه والأخذ يبمينه وليعط سمينه فان الشيطان بأكل بثباله ويسرب

أوحضر ملك من الماوك وهو يشتهى أن ينظر إليهأويذ كرشيئا نسيهمن ماله وهويريدان يطلبهولولا الناس لقطع الصلاة فاستتمها خوفا من مدّمة الناس فقد حبط أجره وعليه الاعادة إن كان في فريضة وقد قال مِرْاقِير و العمل كالوعاء إذطاب آخر وطاب أو له (١) ه أى النظر إلى خاتمته، وروى وأنه من رادى بسله ساعة حبط عمله الذي كان قبله (٢٠) وهذا منزل على الصلاة في هذه السورة لاعلى الصدقة ولاعلى القراءة فان كل جزء من ذلك مفرد فمايطراً غسدالباقي دون الماضي والصوم والحبيمين قبيل السلاة وأما إذاكان وارد الرياء بحبث لايمنعه من قسد الاتماملأجلالتواب كالوحضر جاعة في أثناء السلاة تقرح بحضورهم وعقد الرياء وقصد تحسين الصلاة لأجل نظرهم وكان لولاحضورهم لسكان يتعها أيضافهذا رياء قدأ ثر في المدل وانتهض باعثا على الحركات فان غلب حتى انمحق معه الاحساس بقصد المبادة والثواب وصار قصد العبادة مفمورا فهذا أيضا يتبغى أن خسدالعبادةمهمامضير كزمن أركاتهاطي هذا الوجه لأنانكتفي بالنية السابقة عند الاحرام بشرط أن لايطرأ علمها مايفابهاويغمرهاو محتمل أن يقال لايفسد العبادة نظرا إلى حالة العقد وإلى بقاء قصد أصل التوابوإن ضعف بهجوم قصدهو أغلب منه . ولقد ذهب الحرث الحاسي وحمه الله تعالى إلى الاحباط في أمرهو أهو نمن هذاوقال إدالم يرد إلامجرد السرور باطلاع الناس يعنى سروراهو كحب النزلة والجاء قال قداختلف الناس في هذا فصارت فرقة إلى أنه محبط لأنه نقش العزم الأوَّل وركن إلى حمد الهنوتين ولم غنَّم عمله بالاخلاص وإنمايتم العمل غاتمته ثم قال ولاأقطع عليه بالحبط وإن لم ينزيد في العمل ولا آمن عليه وقد كنت أقف فيه الاختلاف الناس والأغلب على قابي أنه يحبط إذا ختم عمله بالرياء ثم قال فان قيل قد قال الحسن رخمه الله تعالى : إنهما حالتان فاذاكانت الأولى فه لمتضره الثانية . وقدروى وأنرجلاةاللرسول الله صلى الله عليه وسلم يارسول الله أسر العمل لاأحب أن يطلع عليه فيطام عليه فيسرنىةاللكأجرانأجرالسر وأجر العلانية (٣) ي ثم تسكلم على الحبر والأثر فقال أما الحسن فانهأرا ديقوله لايضر مأى لا يدع العمل ولاتضره الحُطرة وهو يريد الله ولم يقل إذاعقد الرياء بعد عقدالاسخلاص لم يضره وأما الحديث ذبكتم عليه بكلام طويل يرجع حاصله إلى ثلاثة أوجه ، أحدها أنه يمتمل أنه أراد ظهور عمله بعدالفراغ وايس في الحديث أنه قبل الفراغ . الثاني : أنه أراد إن يسربه للاقتداء به أولسرور آخر محمودهما ذكرناه قبل لاسرورا بسبب حب المحمدة والمنزلة بدليل أنه جمل له به أجرا ولاذاهب من الأمة إلى أن للسرور بالمحمدة أجرا وغايته أن يعفى عنه فكيف يكون للمخلص أجروالمراثى أجران. والثالث: أنه قال أكثر من يروى الحديث يرويه غير متصل إلى أبي هريرة بل أكثرهم يوقفه على أبي صالح ومنهم من يرفعه فالحسكم بالعمومات الواردة في الرياء أولى هذا ماذكره ولم يقطع به بل أظهرميلاإلى الاحباط والأقيس عندنا أن هذا القدر إذا لم يظهر أثره في العمل بل بتي المعل صادرا عن باعث الدبن وإنمها انضاف إليه السرور بالاطلاع فلا يفسد العمل لأنه لم ينمدم به أصل نيته وبقيت تلك

(۱) حديث الدمل كالوعاء إذا طب آخره طاب أوله ابن ماجه من حديث معاوية بن أبي سفيان بلفظ إذا طاب أسفله طاب أعلاه وقد تقدم (۲) حديث من راءى بعمله ساعة حبط عمله الذي كان قبله لم أجده بهذا اللفظ والشيخين من حديث جندب من سمع سمع الله به ومن راءى راءى الله بهورواه مسلم من حديث ابن عباس (۳) حديث إن رجلا قال أسر العمل الأحب أن يطلغ عليه فيطلع عليه فيسرنى فقال لك أجران الحديث البهتي في شعب الايمان من رواية ذكوان عن أبى هريمة الرجل يعمل الدمل فيسره فاذا اطلع عليه أعجبه قال وأجر السرة والعلانية قال الترمذي غريب وقال إنه روى عن أبى صالح وهو ذكر أنه حمسل.

جهاله ويأخذ جهاله ويعطى شباله ۽ وان كان للمأكول تمرا أو ماله مجم لامجمع من ذلك ما رمى ولا يؤكل طى الطبق ولافى كفه بل يضم ذلك عملي ظهر کنه من فیسه ويرميه ولا يأكل من فروة الثريد. روى عبد الله بن عباس عن الني صلى الله عليه وسلم أنهذل وإذا وضع الطعام فخذوامن حاشيته وذروا وسطه فان البركة تنزل في وسطه مولا يعيب الطعام روىأ بوهر وةرضىالله عنه قالرماعاب وسول الله صلى الله عليه وسلم

طماما قط إن اشتهام أكله وإلا تركة وإذا سقطت اللقمة يأكلها فقد روی أنس من مالك رضى اقد عنه عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ إِذَا سطنت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها الشيطان ويلعق أمابه وقدروى جابر عن الني مسلى الله عليه وسلم قال و إنا أكل أحدكم الطمام فليمتص أصابعة فإنه لايدرى في أي طعامه تكون البركة يه وهكذا أمر عليه السلام بإسلات القصمة وهو

النية باعثة على العمل وحاملة على الاتمام ، وأما الأخبار التي وردت في الرياءفيس محمولة علىما إذا لمررد به إلا الحُلْق وأماما ورد في الشركة فهو محول طي ما إذا كان تصدائرياء مساويا لتصدائثو اب أو أغلب منه أما إذا كان ضعيفا بالاضافة إليه فلا عبط بالكلية تواب الصدقة وسائر الأعمال ولا ينبغى أن يفسد السلاة ولا يبعد أيضا أن يقال إن الدى أوجب عليه صلاة خالصة لوجه الله والحالص مالا يشو بهشيء فلا يكون مؤديا الواجب مع هذا الشوب والملم عند الله فيه وقد ذكرنا في كتاب الاخلاص كلاما أو في مما أوردناه الآن فليرجع إليه فهذا حكم الرياء الطارىء بعد عقد العبادَة إما قبل الفراغ أو بعد الفراغ . القسم الثالث: الله يقارن حال المقد بأن يبتدى، الملاة على قصد الرياء فان استمر عليه حق سلم فلاخلاف فى أنه يقضى ولا يعند بصلاته وإن ندم عليهيني أثناء ذلك واستنفر ورجع قبل التمام ففهايلزمه ثلاثة أوجه قالت فرقة لم تتعقد صلاته مع قصد الربياع فليستأنف وقالت فرقة تلزمه إعادة الأضال كالركوع والسجود وتفسد أفعاله دون تحريمة الصلاة لأن التحريم عقد والرياء خاطر في قلبه لا يخرج التحريم عن كونه عقدا وقالت فرقة لايارم إعادة شيء بلُّ يستغفر الله يقلبه ويتم العبادة على الاخلاص والنظر إلى خاتمة العبادة كما لو ابتدأ باخلاص وختم بالرياء لسكان يفسدَ عمله وشهوا ذلك بثوب أبيض لطخ بنجاسة عارضة فاذا أزيل العارض عاد إلى الأصل فقالوا إن الصلاةوالركوع والسجودلاتكون إلاثه ولو سجد لغير الله لسكان كافرا والسكن اقترن به عارض الرياء ثمرز البالندم والتو بةوصار إلى حالة لايبالى عمد الناس وذمهم فنصم صلاته ومذهب الفريقين الآخرين خارج عن قياس الفقه جدا خسوصامن قال يازمه إعادة الركوع والسجود دون الافتتاح لأن الركوع والسجود إن لم يسحصارت أضالاز اثدة في الصلاة فتفسد الصلاة كذلك قول من يقول لو ختم باخلاص صح نظرا إلى الآخر فهو أيضاضيف لأن الرباء يقدح في النية وأولى الأوقات بمراعاة أحكام النية حال الافتتاح، الذي يستقيم طي قياس الفقه جُو أَنْ يِقَالَ إِنْ كَانَ بَاعْتُهُ مِجْرِدُ الرِّيَاءُ فِي ابْتِدَاءُ العقد دُونَ طَابِ الثُّوابُ وامتثال الأمر لم ينعقد افتتاحه ولم يسبع مابعده وذلك فيمن إذا خلا بنفسه لم يسل ولما رأى الناس تحرم بالصلاة وكان بحيث لوكان نُوبه نجسا أيضاكان يصلي لأجل الناس فهذه صلاة لانية فيها إذاالنية عبارة عن إجابة باعث الدين وهمنا لاباعث ولا إجابة فأما إذاكان بحيث لولا الناس أيضا لكان يصلى إلا أنهظهر لهالرغبة فى المحمدة أيضا فاجتمع الباعثان فهذا إما أن يكون في صدقة وقراءة وماليس فيه تحليل وتحريم أوفى عقد صلاة وحج فان كان في صدقة فقد عمى باجابة باعث الرياء وأطاع باجابة باعث الثواب فمن حمل مثقال ذرة خيرا يره ومن بعمل مثقال ذرة شرايره - فله أواب بقدر قصده الصحيكم وعقاب بقدر قصده الفاسدولا عبط أحدها الآخر وإنكان في صلاة تقبل الفساد بتطرق خلل إلى النيةفلاغلوإماأن تسكون فرضاأو نفلا فانكانت نفلا فحكمها أيضا حكم الصدقة فقد عمى من وجه وأطاع من وجه إذ اجتمع في قلبه الباعة ن ولا يمكن أن يفال صلاته فاسدة والاقتداء به باطل حق إن من صلى التراويم وتبين من قرائن حاله أن قمده الرياء باظهار حسن القراءة ولولا اجتاع الناس خلفه وخلاق بيت وحدما اصلى لا يصح الاقتداء به فان للصير إلى هذا بعيد جدا بل يظن بالمسلم أنه يقصدالثوابأ يضابنطوعه فتصحباعتبار ذلك القصد صلاته ويصبح الاقتداء به وإن انترن به قصدآخروهو بهناص فأماإذا كان في فرض واجتمع الباعثان وكان كل وأحدكا يستقل وإنما محصل الانبعاث بمجموعهما فهذا لايسقط الواجبعنهلأن الابجاب لم ينتهض باعثاف حقه بمجر ده واستقلاله وان كان كل باعث مستقلاحتي لو لم يكن باعث الرياء لأدى الفرائش ولو لم يكن باعث الفرض لأنشأ صلاة تطوعالاً جل الرياء فهذا على النظروهو عتمل جدافيحتمل أن يفال إن الواجب صلاة خالصة لوجه الله ولم يؤد الواجب الحالس ويحتمل أن يقال الواجب امتثال

مسحها من الطمامةال أئس وشى الماعنةأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسبلات القصيمة ولا ينفيخ في الطمام فقد روت عائشة رضى اللاعنبا عن الني صلى المعليه وسلم أنه قال والنفخى الطعام يذهب بالبركة» وروى عبد الله ي عُباس أنه قال لم يكن رسول الله مسلى الله عليه وسلم ينفخ في طعام ولا فيشرابولا يتنفس في الإناء فايس من الأدب ذلك والحل والبقل على السفرةمن السنة. قيل إن اللاتكة تعشر للائدة إذا كان

الأمر يباعث مستقل بنفسه وقد وجد فاقتران غيره به لا يمنع سقوط الفرض عنه كا لو صلى فى دار مفسوبة فانه وإن كان عاصيا بايقاع العسلاة فى الدار المفسوبة فانه مطبع بأصل الصلاة ومسقط للفرض عن نفسه وتعارض الاحبال فى تعارض البواعث فى أصل الصلاة أما إذا كان الرياء فى البادرة مثلا دون أصل الصلاة مثل من بادر إلى الصلاة فى أول الوقت لحضور جماعة ولوخلا لأخر إلى وسط الوقت ولولا الفرض لسكان لا يبتدى، صلاة لأجل الرياء فهذا بما يقطع بسحة صلاته وسقوط الفرض به لأن باعث أصل الصلاة من حيث آبها صلاة لم يعارضه غيره بل من حيث تعيين الوقت قهذا أبعد عن القدح فى النية هذا فى رياء يكون باعثا على العمل وحاملا عليه وأما مجرد السرور باطلاع الناس عليه إذا لم يبلغ أثره إلى حيث يؤثر فى العمل فيهد أن فيسد الصلاة فهذا ماتراه لاتها فيأون الفقه والسألة غامضة من حيث إن الفقهاء لم يتمرضوا لها فى فى الفقه ، والذين خاصوا فيا وتصرفوا لم يلاحظوا قوانين الفقه ومقتضى فتاوى الفقهاء فى مسحة الصلاة وفسادها بل حملهم الحرص على تصفية القاوب وطلب الاخلاص على إفساد العبادات بأن الحواطر وما ذكرناه هو الأقصد فيا تراه والعلم عند الله عز وجل فيه وهو عالم النيب والشهادة وهو الرحين الرحيم .

( بيان دواء الرياء وطريق معالجة القلب فيه )

قد عرفت مما سبق أن الرياء محبط للاعمال وسبب للمقت عند الله تعالى وأنهمن كبائر المهلسكات وما هذا وصفه فجدير بالتشمير عن ساق الجد في إزالته ولو بالجساهدة وتحمل الشاق فلاشفاء إلا في شرب الأدوية للرة البشعة وهذه مجاهدة يضطر إليها العباد كلهم إذالصي يخلق ضعف العقل والخييز متد العين إلى الحلق كثير الطمع فيهم فيرى الناس يتصنع بمضهم ليعض فيغلب عليه حب التصنع بالضرورة ويرسخ ذلك في نفسه وإنما يشمر بكونه مهلسكا بعد كال عقله وقد انغرس الرياء في قلبه وترسخ فيه فلا يقدر على قممه إلا بمجاهدة شديدة ومكابدة لقوة الشهوات فلا ينفك أحدعن الحاجة إلى هذه المجاهدة ولكنها تشق أولا وتخف آخرا وفي علاجه مقامان :أحدهماقلم، وقهوأصوله التي منها انشفابه والثاني دفع ما غطر منه في الحال . القام الأول : في قلم عروقه واستثمال أصوله وأصله حب المُزلة والجاه وإذا فضل رجع إلى ثلاثة أصول وهي : لذة المحمدة والفرارمن ألم التم والطمع فها في أيدى الناس ويشهد للرياء بهذه الأسباب وأنها الباعثة للمراثي ما روى أبو موسى ﴿ أَنَاعُرابِيا ﴿ سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله الرجل يقاتل حمية (١١) ج ومعناه أنه يأنف أن يقهر أو يذم يأنه مقيور مغاوب وقال والرجل يقاتل لرى مكانه وهــذا هو طلب لذة الجاه والقدر في القاوب والرجل يقاتل للذكر وحمدًا هو الحد باللسان فقال صلى الله عليه وسلم « من قاتل لتكون كُلَّة الله هي العليا فهو في سبيل الله ﴾ وقال ابن مسعود إذا النقي الصفان تزلت اللائكة فكتبوا الناس على مراتبهم فلان يقاتل للذكر وفلان يقاتل للملك والقتال للملك إشارة إلى الطمعرفالدنيا. وقال عمر رضى الله عنه يقولون فلان شهيد ولعله بكون قد ملا ً دفق راحلته ورفا وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ من غزا لايبغي إلا عقالا فله مانوي (٢) ، فيذا إشارة إلى الطمع وقد لايشتهي الحمد ولا يطمع فيه ولسكن يحذر من ألم الذم كالبخيل بين الأسخياء وهم يتصدقون بالمال الكثير فانه يتصدق بالقليلكي لايبخل وهو ليس يطمع في الحمد وقد سبقه غيره وكالجبان بين الشجمان لايفر من الزحف خوفًا من الذم وهو لايطمع في الحمد وقد هجم غيره على صف القتال ولكن إذا أيس

<sup>(</sup>١) حديث أبى موسى أن أعرابيا فال يارسول الله الرجل يقاتل حمية الحــديث متفق عليه.

<sup>(</sup>٣) حديث من غزا لا يبغي إلا عقالا فله مانوي النسائي وقد تقدم .

من الحدكره الذم وكالرجل بين قوم يصاون جميع الليل فيصلى ركمات معدودة حق لايذم بالكسل

وهو لايطمع في الحد وقد يقدر الانسان على الصبر عن لذة الحد ولايقدر على الصبر على ألم النمولدلك قد يترك السؤال عن علم هو محتاج إليه خيفة من أن يدم بالجهل ويفق بنير علم ويدعى العلم بالحديث وهو به جاهل كل ذلك حدرًا من الذم فهذه الأمور الثلاثة هي التي تحرك الرائي إلى الرياء وعلاجه ماذكرناه في الشطر الأوَّل من الكتاب على الجلة ولكنا نذكر الآن ما غِضَ الرياء وليس غني أن الانسان إنما يتصد التي ويرغب فيه لظنه أنه خير له ونافع ولذيذ إما في الحال وإما في المآل فان علم أنه لذيذ في الحال ولكنه ضار في المآل سهل عليه قطم الرغبة عنه كن يعلم أنَّ المسل لذيذو لكن إذا بان له أن فيمسها أعرض عنه فسكذلك طريق قطع هذه الرغبة أن يهم مافيه من المضرّة ومهما عرف العبد مضرَّة الرباء ومايفوته من صلاح قلبه وما عرم عنه في الحال من التوفيق وفي الآخرة من النزلة عند الله ومايتمر"ض في من المقاب المظيم والقت الشديد والحزى الظاهر حيث ينادي طي رءوس الحلائق بافاجر باغادر بإصمائي أما استحييت إذاشتريت بطاعة الله عرض الدنياور اقبت قلوب المباد واسترزأت بطاعة الله وتحببت إلى العباد بالتبغض إلى الله وتزينت لحم بالشين عند الله وتقرّ بت إليم بالبعد من الله وتحمدت إليم بالندم عند الله وطلبت رضاح بالتعرض لسخط الله أماكان أحد أهون عليك من الله فهما تفكر العبد في هذا الحزى وقابل ماعصلة من العبادوالتزين لحمق الدنيا عا يفوته في الآخرة ويما يحبط عليه من تواب الاعمال ممأن العمل الواحدر بما كان يترجح بعمران حسناته لوخلص فاذا فسد بالرياء حوَّل إلى كفة السيئات فترجح به ويهوى إلى النار فاولم يكن في الرياء إلا إحباط عبادة واحدة لبكان ذلك كافيا في معرفة ضرره وإن كان مع ذلك سائر حسناته راجعة فقد كان ينال بهذه الحسنة على "الرتبة عند الله في زمرة النبيين والصد يفين وقد حط عهم بسبب الرياء ورد إلى صف " النمال من مراتب الأولياء هذا مع ما يتعرض له في الدنيامن تشتت الحم بسبب ملاحظة قاوب الحلق فان وصا الناس عاية لاتدرك فسكل ما يرضى به فريق يسخط به فريق ورمنا بعضهم في سخط بعضهم ومن طلب رضاهم في سخط الله سخط الله عليه وأسخطهم أيضا عليه ثم أى غرض له في مدحهم وإشار فم الله لأجل حمدهم ولا يزيد حمدهم رزقاولا أجلاو لاينفعه يوم نفره وفاقته وهو يوم النيامة وأما الطمع فيا في أيديهم فبأن يهلم أن الله تمالي هو المسخر الفاوب بالمنع والاعطاء وأن الحلق مضطرون فيه ولارازق إلا الله ومن طمع في الحلق لم يخل من الذل والحية وإن وصل إلى المراد لم يخل عن النة والمهانة فكيف يترك ماعند الله برجاء كاذب ووهم فاسد قد يسيب وقد خطى وإذا أصاب فلا تنى لذته بألم منته ومذلته وأما ذمهم فلم يحذر منهولا يزيده ومهم شيئًا مالم يكتبه عليه الله ولايعجل أجه ولايؤخر رزقه ولايجمه من أهل النار إن كان من أهل الجنة ولا ينضه إلى الله إن كان محودا عند الله ولا يزيده مقتا إن كان ممقومًا عند الله فالساد كلهم عجزة لايملكون لأنفسهم ضرا ولانفعا ولإيملكون موتا ولاحياة ولانشورا فاذا قرر في قلبه آفة هذه الأسباب وضررها فترت رغيته وأقبل مل الله قلبه فان العاقل لايرغب فها يكثر ضرره ويقل نفعه ويكفيه أن الناس لوعلموا مافي باطنه من قصد الرياء وإظهار الاخلاس لمقتوه وسيكشف الله عن سرَّه حتى يغضه إلى الناس ويعرفهم أنه صماء وممقوت عندالله ولوأخلص فه لكشف اللهم إخلاصه وحبيه إليهم وسخرهم له وأطلق ألسنتهم بالمدح والثناء عليه مع أنه لاكال في مدحهم ولانقصان في

ذمهم كما قال شاعر من بني تميم وإن مدحى زين وإن ذمى شين فقال له رسول الدسلى الله عليه وسلم

عليها بقلروتأمسعد رضي اقد عنيا قالت لادخل رسولاقه صلى اقه عليه وسلم طيعائشة رضى اقه عنهما وأنا عندها فقال هل من غداء ؟ فقالت عندنا خنز وتمر وخل فقال عليه السلام: نعم الأدام الحل الليم بارك في الحل فانه كان إدام الأنبياء قبلي ولم يقفر بيت فيه خل ۾ ولايصمت طي الطعام فهو من سبرة الأعاجم ولايقطع اللحم والحبز بالسكين فقيهتهن ولايكف يده عن الطعام حق يفرغ الجم فقد وردعنابن عمر رضى الله عنهما

كذبت ذاك الله الذي لاإله إلاهو (١) يه إذ لازين إلا في مدحه ولاشين إلا في ذمه فأي خير لك في مدح الناس وأنت عند الله مدَّموم ومن أهل النار وأيُّ شرٌّ لك من ذمَّ الناس وأنت عندالله عجود في زمرة القرَّ بين ثمن أحضر في قلبه الآخرة ونعيمها الثويد وللنازل الرفيعة عند الله استحقر مايتعلق بالخلق أيام الحياة مع ماقيه من الكدورات والنفصات واجتمعهمهوانصرفإلىالله قلبه وتخاص من مذلة الرياء ومقاساة قلوب الحلق وانعطف من إخلاصه أنوار على قلبه ينشرح بها صدره وينفتح بها لهمن(لطائف المكاشفات مايزيد به أنسه بالله ووحشته منالحلق واستحقاره للدنيا واستعظامه للآخرة وسقط محل الحلق من قلبه وأعمل عنه داعية الرياء وتذلل له منهمج الإخلاص فهذا وماقدًّمناه في الشطر الأوَّل هي الأدوية العلمية القالمة مفارس الرياء . وأماالدواءالعملي: فهو أن يعود نفسه إخفاء العبادات وإغلاق الأبواب دونها كما تفلق الأبواب دون الفواحش حتى يقنع قابه بعلم الله واطلاعه على عباداته ولاتنازعه النفس إلى طلب علم غير الله به . وقد روى أن بعض أصحاب أبي حفص الحُداد ذم الدنيا وأهلها فقال : أظهرت ماكانسبيلك أن تخفيه لاتجالسنا بمدهدًا فلم برخْص في إظهار هذا القدر لأن في ضمن ذم الدنيا دعوى الزهد فيهافلادواءللرياءمثلالإخفاء وذلك يشق فى بداية المجاهدة وإذا صبر عليه مدة بالتكلف سقط عنه ثقله وهان عليهذلك بتواصل ُلطاف الله وما يمدبه عباده من حسن التوفيق والتأييد والتسديد ، ولكن الله لايغير ما يقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، فمن العبد الحجاهدة ومن الله الحداية ومن العبد قرع الباب ومن الله فتح الباب والله لايضيم أجر الحسنين \_ وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظها \_.القامالثاني: في دفع العارض منه في أثناء العبادة وذلك لابدمن تعلمهأ يضافان من جاهد نفسه وقاء مغارس الرياء من قلبه بالقناعة وقطع الطمع وإسقاط نفسه من أعين المخلوقين واستحقار مدح المخاوقين وذمهم فالشيطان لايتركه في أثناء العبادات بل يعارضه بخطرات الرياء ولاتنقطع عنه نزغاته وهوى النفس وميلها إلا ينمحي بالسكلية فلابد وأن يتشمر لدفع مايمرض من خاطر الرياء وخواطر الرياء ثلاثة قد تخطر دفية وإحدة كالخاطر الواحد وقد تترادف على التدريج فالأول العلم باطلاع الحلق ورجاء اطلاعهم ثم يتلومهيجان الرغبة من النفس في حمدهم وحصول المتزلة عندهم م يتلوه هيجان الرغبة في قبول النفسلهوالركون إليه وعقد الضمير على تحقيقه فالأول معرفة والثاني حالة تسمى الشهوة والرغبة والثالث فعل يسمى العزم وتصميم العقد وإنميا كمال القوة في دفع الخاطر الأول ورده قبل أن يتاوه الثاني فاذا خطر لهمعرفة اطلاع الحلق أورجاء اطلاعهم دفع ذلك بأن قالىمالك وللخلق علموا أولم يعلموا والله عالم محالك فأى فائدة في علم غيره فان هاجت الرغبة إلى لذة الحمد يذكر مارسخ في قلبه من قبل من آفة الرياء وتمرضه للمنت عند الله في القيامة وخيبته في أحوج أوقاته إلى أعماله فكما أن ممرفة اطلاع الناس تثير شهوة ورغبة في الرياء فمعرفة آفة الرياء تثير كراهة له تقابل تلك الشهوة إذ يتفكر في تعرضه لمقت الله وعقابه الأليم والشهوة تدعوه إلى القبول والكراهة تدعوه إلىالإباءوالنفس تطاوع لامحالة أقواها وأغلبهما فاذن لابد في رد الرياء من ثلاثة أمور :المعرفةوالكراهةوالإباءوقد يصرع العبدق العبادة على عزم الاخلاص ثم يرد خاطر الرياء فيقبله ولاتحضره العرفة ولاالسكرهة التيكان العنسير منطويا عليها وإنمنا سبب ذلك امتلاء القلب خوف اللم وحب الحدواستيلاء الحرص عليه عيث لايبتى فى القلب متسم لغيره فيعزب عن القلب العرفة السابقة بآفات الرياء وشؤم عاقبته إذ لم يبقى موضع فى القلب (١) حديث قال شاعر من بني تميم إن مدحى زين وإن ذمي شين فقال كذبت ذاك الله ۽ حم من حديث الأفرع بن حابس وهو قائل ذلك دون قوله كذبت ورجاله ثقات إلاأنى لاأعرف لأنيسلمة ابن عبد الرحمن سماعا من الأقرع ورواه الترمذي من حديث البراءوحسنه بلفظ تقال وجل إن حمدي .

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِذَا ومنمت للسائدة فلايقوم رجل حي رفع المائدة ولارقع بدءو إنشبع حتى يفسسرغ القوم وليتملل فان الرجل يمخحل جليسه فيقبض يده وعسى أن يكون4 فىالطمام حاجة 🛪 وإذا وشع الحسبز لاينتظر غیرہ فقد روی أبو موسى الأشوري قال قال رسول المسلىالله عليه وسلم ﴿ أَكُرُ مُوا الحسير فان الله تعالى سخر لمكر وكاث الماء والأرش والحبديد والبقر وان آدم. ومن أحسن الأدب وأهمه

خال عن شهوة الحد أو خوف الذم وهو كالذي يحدث نفسه بالحلم وذم النضب ويعزم على التحلم عند جريان سبب الغضب ثم يجرى من الأسباب ما يشند به خضبه فينسى سابقة عزمه ويمتلىء قلبه غيظا عنع من عذ كر آفة الغضب ويشغل قلبه عنه فسكذلك حلاوة الشهوة عملاً القلب وتدفع نور العرفة مثل ممارة الغضب وإليه أشار جابر بقوله : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عت الشجرة على أن لانفر ولم نبايمه على الموت فأنسيناها يوم حنين (١) حتى نودى بأصاب الشجرة فرجموا . وذلك لأن القاوب امتلأت بالحوف فنسيتُ للمهد السابق حتى ذكرواء وأكثر الشهوات التي تهجم فأة هكذا تسكون ۽ إذ نئسي معرفة مضرته الداخلة في عقبد الإيمان ومهما نسي للعرفة/تظهرالسكراهة هان المسكراهة تمرة المرفة ، وقد يتذكر الانسان فيملم أن الحاطر الذي خطر لهموخاطرالرياءالذي يعرضه لسخط الله ولسكن يستمر عليه لشدة شهوته فيغلب هواه عقله ولا يقدر على ترك الدة الحال ويسوف بالتوبة أو يتشاغل عن التفكر في ذلك لشدة الشهوة فكم من عالم بحضره كلام لايدعوه إلى فعله إلا رياء الحلق وهو يعلم ذلك ولسكه يستمر عليه فتسكون الحجة عليه أوكد إذقبلداعي الرياء مع علمه بغائلته وكونه مذموما عند الله ولا تنفيه معرفته إذا خلت المرفة عن الكراهة وقد تحضر للعرفة والكراهة ولكن مع ذلك يقبل داعى الرياءويعمل بهلكون الكراهة منعفة بالاصافة إلى أوة الشهوة وهذا أيضا لا يتفع بكراهته إذ الفرض من الكراهة أن تصرف عن الفعل فاذن لاطائدة إلا في اجباع الثلاث وهي المعرفةوالكراهةوالإناءة لإباء عرقالكراهةوالكراهة عمرةالمعرفة وقوة العرفة بحسب قوة الإيمان ونور العلم وضعف المعزفة بحسب الغفلة وحباله نياو لسيان الآخرة وقلة التفكر فيما عند الله وقلة انتأمل في آفات الحياة الدنيا وعظيم نعيم الآخرة وبعض ذلك ينتسج بعضا ويشمره وأصل ذلك كله حب الدنيا وغلبة الشهوات فهو رأس,كل خطيئة ومنبع كل ذنب لأن حلاوة حب الجاء والمُزلة ونعيم الدنيا هي التي تفضب القلب وتسلبه وتحول بينه وبين النفكر في العاقبة والاستضاءة بنور الكتاب والسنة وأنوار العلوم . فان قلت فمن صادف من نفسه كراهة الرياء وحملته السكراهة على الإباء ولسكنه مع ذلك غير خال عن ميل الطبع إليه وحبه له ومنازعته إياه إلا أنه كاره لحبه ولميله إليه وغير محبب إليه فهل يكونُ في زمرة المراثين ، فاعلم أن الله يكلف العباد إلا ما تطبق وليس في طاقة العبد منع الشيطان عن بزغاته ولاقم الطبيع حتى لايميل إلى الشهوات ولا ينزع إليها وإنما غايته أن يقابل شهوته بكراهة استثارها من معرفة المواقب وعلمالدين وأصول الإيمان بالله واليوم الآخر فاذا فعل ذلك فهو الغاية في أداء ما كلف به ويدل على ذلك من الأخبار ماروى أن أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ شَكُوا إِلَيْهِ وَقَالُوا تَعْرَضُ لَقَالُوبُنَا أَشْيَاءُ لأن نخر من السهاء فتخطفنا الطير أو تهوى بنا الريح في مكان سحيق أحب إلينا من أن تتسكلم بهافقال عليه السلام أو قد وجدتموه فالوائم قال ذلك صريح الإعمان (٢٠) ، ولم يجدوا إلا الوسواسوالكراهة له ولا يمكن أن يقال أراد بصريح الايمان الوسوسة فلم ببق إلاحمله على الــكراهةالساوقةللوسوسة والرياء وإن كان عظتها فهو دون الوسوسة في حق الله تعالى فاذا اندفع ضرر الأعظم بالكراهة فبأن (١) حديث جابر بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة عَلَى أن لا نفر الحديث مسلم مختصرا دون ذكر يوم حنين فروافي سلم من حديث المباس (٧) حديث شكوىالصحابة ما يعرض في قاوبهم وقوله ذلك صريح الايمان ، مُشْنَالُمُ لَمُنْنَا حديث ابن مسعود مختصرًا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال ذلك محض الايمان ، والنسائي في اليوم والليلة وابن حبان في صيحهورواهالنسائي

أن لا يأكل إلا بعد الجوم ويمسك عن الطمام قبل الشبع فقد روى عن رسول الله مسلى الله عليه وسلم «ماملاً آدمیوعاءشر ا من بطنه ۾ ومنعادة الصوفية أن بلغما لحادم إذا لم يجلس مع القوم وهو سيئة روى أبو حريرة رضى الله عنه قال قال أبوالقاسم صلى الله عليه وسلم « إذا جاء أحدكم خادمه بطعام فان لم مجلسه معه فليناوله أكلة أو أ كلتين فانه ولى حره ودخانه هوإذافرغمن الطعام يحمد الله تعالى روی أبو سيعيد

فيه من حديث عائشة .

والليلة بلفظ كيده.

قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلرادًا أكل طماما قال : الحد فه الذي أطعمناوسقانا وجعلنامسلمين يهوروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال و من أكل طعاما فقال : الحدث الذي أطعمني هذا ورزقتيه من فسير حول مني ولا قوة غفرة ماتقدم من ذنه وويتخال فقد ووى عن رسول الله صلى الله عليسه وسلم وتخسللوا فانه نظافة والنظافة تدعسو إلى الأعان والأعان مع صاحبه في الجنسة ، ويغسل يديه تقدروي

يندفع بها ضرر الأصغر أولى وكذلك يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ا ين عباس أنه قال « الحد لله الذي ردكيد الشيطان إلى الوسوسة (١) » وقال أبو حازم ما كان من نفسك وكرهته نفسك لنفسك فلا يضرك ماهو من عدوك وماكان من نفسك فرضيته نفسك لنفسك فعاتبها عليه فاذن وسوسة الشيطان ومنازعة النفس لاتضرك مهما رددت مرادها بالإباء والسكراهة والحواطرالىهى الماوم والتذكرات والتخيلات للأسباب الهيجة الرياءهي من الشيطان والرغبة والميل بعد تلك الحواطر من النفس والكراهة من الايمان ومن آثار العقل إلاأن للشيطان ههنا مكيدة وهي أنه إذا مجزعن حمله على قبول الرياء خيل إليه أن صلاح قليه في الاشتفال بمجادلة الشيطان ومطاولته في الردو الجدال حق يسلبه ثواب الاخلاص وحضور القلب لأن الاشتغال بمجادلة الشيطان ومدافعة انصراف عن سر المناجاة مع الله فيوجب ذلك نقصانًا في مثراته عنه الله . والتخلصون عن الرياء في دفع خواطر الرياء طىأربع مراتب: الأولى أن يُردُّه على الشيطان فيكذبه ولا يقنصر عليه بل يشتغل بمجادلته ويطيل الجدال معه لظنه أن ذلك أسلم لقلبه وهو على التحقيق نقصان لأنه اشتفل عن مناجاة الله وعن الحير أندى هو بسدده وانصرف إلى قتال قطاع الطريق والتعريج على قتال قطاع الطريق تقصان في السلوك. الثانية : أن يعرف أن الجدال والقتال تقصان في الساوك في قتصر على تكذيبه و دفعه و لا يشتغل بمجادلته. الثالثة : أن لا يشتغل بشكذيه أيضالأن ذلك وتعة وإن قلت بل كون قد قرر في عقد ضميره كراهة الرباء وكذب الشيطان فيستمر على ما كان عليه مستصحبا للسكراهة غير مشتذل بالتكذيب ولابالخاصمة. الرابعة : أن يكون قد علم أن الشيطان سيحسده عند جريان أسباب الرياء فيكون قد عزم على أنه مهما تزخ الشيطان زاد فها هو فيه من الاخلاص والاشتفال بالله وإخفاء الصدنة والمبادة غيظاللشيطانوذلك هو الذي يغيظ الشيطان ويقمعه ويوجب يأسه وقنوطه سن لايرجع . يروى عن الفضيل بن غزوان أنه قيل له إن فلانا يذكرك فقال والله لأغيظن من أمرء قيل ومن أمره ؟ قال الشيطان اللهم اغفرله أى لأغيظنه بأن أطبيع الله فيه ومهما عرف الشيطان من عبد هذه العادة كف عنه خيفة من أن يزيد في حسناته . وقال إبراهم التيمي إن الشيطان ليدعو العبد إلى الباب من الاثم فلا يطمه وليحدث عند ذلك خيرا فاذا رآه كذلك تركه . وقال أيضا إذا رآك الشيطان متردداطمع فيكوإذا رآك مداوما ملك وقلاك . وضرب الحرث الهاسي رحمه الله لهذه الأربعة مثالا أحسن فيه فقال : مثالهم كأربعة قصدوا مجلسا من العلم والحديث لينالوا به فائدة وفضلا وهداية ورشدا فحسدهم على ذلك مِنال مبتدع وخاف أن يعرفوا الحق فتقدم إلى واحد أمنعه وصرفه عن ذلك ودعاه إلى مجلس صلال فأنى فلما عرف إباءه شغله بالحبادلة فاشتفل معه ليردضلاله وهويظن أنذلك مصلحة له وهوغرض الضال ليفُوت عليه بقدر تأخره فلنامر التائي عليه نهاه واستوقفه فوقف فدفع في عرالضال ولمبشتغل بالقتال واستعجل ففرح منه الضال بتندر توقفهللدفع فيه ومر به الثالث فلم يلتفت إليهو لميشتغل بدفعه ولا بقتاله بل استمر على ما كان غاب منه رجاؤه بالسكلية فمرالر ابع فلم يتوقف لهوأرادان يغيظه فزاد في هجلته وترك التأتى في المشي فيوشك إن عادوا ومروا عليه مرة أخرى أن يعاودا لجيع إلاهذا الأخيرفانه لايماوده خيفة من أن يزداد فائدة باستعجاله . فان قلت فاذا كان الشيطان لاتؤمن نزغاته فهل يجب الترصد له قبل حضوره للحذر منه انتظارا لوروده أم يجب التوكل طيالله ليكون هو الدافع له أو يجب الاشتفال بالعبادة والففلة عنه . قلنا اختلف الناس فيه فلي ثلاثة أوجه : فذهبت فرقة من أهل البصرة (١) حديث ابن عباس الحد لله الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة أبو داود والنسائي في اليوم

أبو هروة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل و من بات وفي يده غمر لم يخسل فأصابه شي فلا يلومن الانفسة به ومن السنة غسل الأيدى في طست واحدروىعنانعمر رضى الله عنهما أنه قال قال رسول اقه ملى الله عليمه وسلم وأرعوا الطبوس وخالفسبوا الجوس وستحب مدح العين يلل السد. وروى أبو هرارة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذاتو صاتم فأشربوا أعينكمالساء ولاتنفشو اأيديكم فانها

إلى أن الأقوياء قد استغنوا عن الحلمر من الشيط ن لأنهم انقطعوا إلى الله واشتغلوا مجبه فاعتر لهم الشيطان وأيس منهم وخنس عنهم كما أيس من صغاءالمبادق الدعوة إلى الحروال نافسارت ملاذالدنيا عندهم وإنكانت مباحة كالحر والحنزير فارتحاوا من حبها بالسكلية فلم يبق للشيطان إليهم سبيل فلاحاجة يهم إلى الحفر ، وذهبت فرقة من أهل الشام إلى أن الترصد للحفر منه إنما يحتاج إليهمن قل يقينه ونَعْمَ تُوكُهُ لِمَنْ أَيْهَنْ بِأَنْ لَاشْرِيكُ لَهُ فَي تَديرِهُ فَلَاعِثْرُ غَيْرَهُ وَيَهَمُ أَنْ الشيطانِ ذَلِلَ عَلُوقَ لِيسَ **له أمر ولايكون إلا ماأراده الله فهو انضار والنافع والمارف يستحى منه أن يحذر غيره فاليقين** بالوحدانية بعنه عن الحذر وقالت فرقة من أهل العسلم لابد من الحذر من الشيطان وماذكره البصريون من أن الأقوياء قد استغنوا عن الحذر وخلت قلومهم عن حب الدنيا بالسكلية فهووسيلة الشيطان يكاد يكون غرورا إذ الأنبياء عليهم السلام لميتخلصوامن وسواس الشيطان ونزغاته فسكيف يتخاص غيرهم وليس كل وسواس الشيطان من الشهوات وحب الدنيا بل في صفات الله تمالي وأجمائه وفي تحسين البدع والضلال وغير ذلك ولاينجو أحد من الحطر فيه ولذلك قال تعالى وماأر سلنامن قبلك من رسول ولاني إلا إذا تمني ألقي الشيطان في أمنيته فينسخ الله مايلتي الشيطان شم يحكم الله آياته ـ وقال الني عَلَيْهِ ﴿ إِنَّهُ لِيعَانُ عَلَى قُلَى (١) ﴾ مع أن شيطانه قد أسلم ولايامره إز غير (١) فمن ظن أن اشتغاله بحب الله أكثر من اشتغال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائرالأنبياءعليمالسلام فهو مغرور ولم يؤمنهم ذلكمن كيد الشيطان ولذلك لم يسلم منه آدمو حواء في الجنة التي هي دار الأمن والسرور بعد أن ذل الله لهما \_ إن هذا عدو كاك ولزوجك فلاغرجنكما من الجنة فتشقى إن الثأن لاتجوع فيها ولاتمرى وأنك لانظمأ فيا ولاتشحى ـ ومع أنه لم يه إلا عن شجرة واجدة وأطلق لهوراء دلك ماأراد فاذا لم يأمن في من الأنبياء وهوفي الجنة دار الأمن والسعادة من كيد الشيطان فكيف يجوز لتيره أن يأمن فى دار الدنيا وهي منبع الحن والفتن ومعدن الملاذوالشهوات المنهىعنهاوقال موسى عليه السلام فيا أخبرعنه تدالى حداس عمل الشيطان واذلك حدر الله منهجيم الحلق فقال تعالى ـ يابن آدم لايفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ـ وقال عز وجل ـ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لاترونهم ـ والقرآن من أوله إلى آخره تحذير من الشيطان ف كيف يدع الأمن منه وأخذ الحذر من حيث أمر الله بهلاينا في الاشتغال عدالله فان من الحداد المتنال أمر ، وقد أمر بالحدر من العدوكما أمر بالحنز من الكفار فقال تعالى \_ وليأخذواحذرهم وأسلحتهم وقال تعالى وأعدوالهم مااستطعتم من قوة وميزر باط الح للدفاذا لزمك بأمر الله الجنومين العدو السكافرو أنت تراه فيأن بلزمك الحقر من عدو براك ولاتراه أولى ولذلك قال ابن عيريز صيدتراه ولابراك يوشك أن تظفر بهوصيد براك ولاتراه يوشك أن يظفر بك فأشار إلى الشيطان فكيف وليس في النفلة عن عداوة الكافر إلاتتل هو شيادة وفي إجمال الحفر من الشيطَّان التعرض للنار والعقاب الأليم فليس من الاشتفال باقه الإعراض عما حذر الله وبه يبطل مذهب الفرقة الثانية في ظنهم نذلك قادح في التوكل فان أخذ الترس والسلاح وجمع الجنود وحمر الحندق لم يقدح في توكل رسول الله ﷺ فَكَيْف يقدح في النوكل الحوف عما خوف الله بهو الحدر عاامر بالحدرمنه وقد ذكرنا فكتاب النوكل ما يبن غلطمن زعمأن معنى التوكل النزوع عن الأسباب بالسكلية وقوله تعسالي ـ وأعدوا لهممااستطعتم من قوةومن رباط الحيل - لايناقش امتثال التوكل مهما اعتقد القلب أن المشار والنافع والحميت هو الله تعالى فسكفتك عِمْدِ الشيطان ويعتقد أن الحَادى والشل هو الله ويرى الأسباب وسائط سنخرة كما ذ.كرنا ه (١) حديث إنه ليفان على قلبي تقدم (٢) حديث إن شبطانه أسلم فلا يأمر إلا بخير تقدم أيضاً .

في التوكل وحدًا مااختاره الحرث الحاسي رحمه الله وهو الصحيح الذي يشهد أو نور العسلم وماقبله يشبه أن يكون من كلام العباد الذين لم يغزرعلهم ويظنون أن مايهجم علمهم من الأحوال في بعض الأوةات من الاستغراق بالله يستمر على الدوام وهو بعيد ثم اختلفت هسف الفرقة على ثلاثة أوجه في كيفية الحدر فقال قوم إذا حدرنا الله تعالى العدو" فلاينبغي أن يكون شي أخلب على قاوبنا من ذكره والحذر منه والترصد له فانا إن غفلنا عنه لحظة فيوشك أن سلسكنا وقال قوم إنفاك يؤدى إلى خاو القلب عن ذكر الله واشتغال الهم كله بالشيطان وذلك مرادالشيطان منابل نشتغل بالمبادة وبذكر الله تعالى ولاننسي الشيطان وعداوته والحاجة إلى الحذر منه فتجمع بين الأمرين فانا إن نسيناه ربما عرض من حيث لانحتسب وإن تجردنا لذكره كنا قد أهملنا ذكر الله فالجم أولى وقال الملساء المنتفون غلط الفريقان أما الأول فقد تجرد لذكر الشيطان ونسي ذكر الله فلاغني غلطه وإنمسا أمرنا بالحند من الشيطان كيلا يسدنا عن الذكر فسكيف نجمل ذكره أغلب الأشياء على قلوبنا وهو منتهى ضرر المدُّوتم يؤدى ذلك إلى خلو القلب عن نور ذكر الله تعالى فاذا قصد الشيطان مثل هذا القلب وليس فيه نور ذكر الله تعالى وقوة الاعتفال به فيوعك أن يظفر بهولا يقوى على دفعه فلم يأمرنا بانتظار الشيطان ولابإدمان ذكره وأما الفرقة الثانية فقد عاركت الأولى إذجمت في القلب بين ذكر الله والشيطان وبقدر ما يشتغل القلب بذكر الشيطان ينقص من ذكر الله وُقدأُ ص الله الخلق بذكره ونسيان ماعداه إبليس وغيره فلسلمق أن يلزم العبد قلبه الحلومن الشيطان ويقرر على نفسه عداوته فاذا اعتقد ذلك وصدق به وسكن الحذر فيه فيشتغل بذكر الله ويكبُّ عليه بكل الحمة ولايخطر بباله أمر الشيطان فانه إذا اشتغل بذلك بعد معرفة عداوته شمخطرالشيطان له تنبه له وعند التنبه يشتغل بدفعه والاشتفال بذكر الله لاعنم من التيقظ عند نزغة الشيطان بلىالرجل ينام وهو خالف من أن يفوته مهم عند طاوع الصبح فيازم نفسه الحند وينام على أن يتنبه في ذلك الوقت فيتنبه في الليل مرات قبل أوانه لمنا أسكن في قلبه من الحذر مع أنه بالنوم غافل عنه فاشتفاله بذكر الله كيف عنم تنبه ومثل هذا القلب هو الذي يقوى هي دفع العدو إذا كان اشتغاله بمجردذكراله تعالى قد أمات منه الهوى وأحيا فيه نور العقل والعلم وأماط عنه ظلمةالشهوات فأهل البصيرة أشعروا قاوبهسنم عداوة الشيطان وترصدم وألزموها الحند ثم لم يشتغلوا بذكره بل بذكر الله ودفعوا بالذكر شمر العدُّ و واستضاءوا بنورالذكر حتى صرفوا خواطر المدُّوفيتال القلب بثر أريدتطيرها من الماء القدر ليتفجر منها المهاء الصافي فالمشتفل بذكر الشيطان قد ترك فها المهاء القدر والذي جمع بين ذكر الشيطان وذكر الله قد نزح الماء القدر من جانب ولمكنه تركه جاريا إليهامن جانب آخر فيطول ثبه ولانجف البئر من الماء القدر والبصير هو الذي جعل لجرى الماء القدر مسدا وملاُّها بالماء الصافي فاذا جاء للساء القذر دفعه بالسكر والسد من غسير كلفة ومؤبة وزيادة تعب.

( بيان الرخسة في قصد إظهار الطاعات )

اعلم أن فى الإسرار للا همال قائدة الاخلاص والنجاة من الرياء وفى الاظهار قائدة الاقتداء وترخيب الناس فى الحير ولكن فيه آفة الرياء قال الحسن قد علم السلمون أن السر أجرز العملين ولكن فى الاظهار أيضا فائدة ولذلك أثنى اقد تعالى طى السر والعلانية فقال ــ إن تبدوا الصدقات فتعماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ــ والاظهار قسمان أحدها فى نفس العمل والآخرة بالتحدث عاعمل . القسم الأول : إظهار نفس العمل كالصدقة فى اللا الرغيب الناس فيها كما روى عن الأنسارى

مراوح الشياطين ، قبل لأبي هريرة في الوضوء وغييره قال ئم في الوضو موغيره. وفي غسل البديأخذ الأشسنان باليمين وفي الحسيلال لاؤدود ماغرج بالخلال من الأسنان وأما مايلوكه باللسان فلا بأس به وعِتنب التصنع في أكل الطمام ويكون أكله بين الجم كأكله منفردا فان الرباء يدخل طىالمبد نی کل شیء وصف لبعض العاساء بعش المباد فلم يثن عليه قبل 4 تعسله بأسا قال نعم رأيته يتصنع

في الأكل ومن تصنع في الأكل لا يؤمن عليه التصنع في العمل وإن كان الطمام حلالا فليقل الخد قه الذي بنعمته تتم العمالحات وتنزل البركات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم أطعمنا طيبا واستعملنا صالحا وإن كان شهة يقول الحدثه. على كل حال اللهـــم مل في عمد ولا نجمله عونا على مصيتك وليحكثر الاستغفار والحزن ويكي على أكل الشميهة ولا يضحك فليس من یا کل وہو یکی کن بأكل وهو يضحك

الذي جاء بالصرة فتتابع الناس بالعطية لما رأوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ مَنْ سَنْ سَنْهُ حَسَنَةً فعل بها كان له أجرها وأجر من اتبعه (١) » وتجرى سائر الأعمال هذا الجرىمن الصلاة والسيام والحج والغزو وغيرها ولسكن الاقتداء فى الصدقة على الطباع أغلب ءنعمالغازىإذاهما لحروج فاستعد وعد الرحل قبل القوم تحريضًا لهم على الحركة فذلك أضل له لأن الغزو في أصله من أعمال الملائية لايمكن إسراره فالمبادرة إليه ليست من الاعلان بلهوتحريض جرد وكذلك الرجل قد يرفرصونه في الضلاة باللسل لينبه جيرانه وأهله فيقتدى به فسكل عمل لايمكن إسراره كالحج والجهاد والجمة فالأفضل البادرة إليه وإظهار الرغبة فيه للتحريض بمبرط أن لا يكون فيه شوائب الرياءوأماما يمكن إسراره كالصدقة والسلاة فان كان إظهار الصدقة يؤذي التصدق عليه وبرغب الناس في الصدقة فالسر أفضل لأن الإيذاء حرام فان لم يكن فيه إيذاء فقد اختلف الناس في الأفضل فقال :قومالسر أفضل من الملائبة وإن كان في الملائبة قدوة ، وقال قوم السر أفضل من علائية لاقدوة فهاأ ما الملائية القدوة فأفضل من السر ويدل على ذلك أن الله عز وجل أمر الأنبياء باظهار العمل للاقتداءو خسيم عنصب النبوة ولا يجوز أن يظن بهسم أنهم حرموا أفضل العملين ويدلى عليه قوله عليسه السلام « له أجرها وأجر من عمل بها » وقد روى في الحديث « إن عمل السر يضاعف على عمل العلانية سبعن ضعفا ويضاعف عمل الملانية إذا استن بعامله على عمل السر سبعين ضعفا (١٦) ، وهذا لاوجه للخلاف فيه فانه مهما انفك القلب عن شوافب الرياه وتم الاخلاص على وجه واحد في الحالتين فمما غندى به أفشل لاعالة وإنما يخاف من ظهور الرياء ومهما حسلت شائبة الرياء لم ينفعه اقتداء غيره وهلك به فلا خلاف في أن السر أفضل منه ولسكن على من يظهر العمل وظيفتان : إحداجاأن يظهره حيث يعسل أنه يقتدي به أو يظن ذلك ظنا ورب رجل يقتدي به أهله دون جيرانه وربما يمتدى به جيرانه دون أهل السوق ورعا يقتدى به أهل محلته وإعسا العالم للمروف هوالذي يقتدى به الناس كافة فغير العالم إذا أظهر بعض الطاعات ريما نسب إلى الرياء والنفاق وذموه ولم يقتدوابه فليس له الاظهار من غير فائدة وإما يصح الاظهار بنية القدوة عن هو في محل القدوة على من هو في محل الاقتداء به والثانية أن براقب قلبه فانه ربحناً يكون فيه حب الرياء الحفي فيدعوه إلى الاظهار بعذر الاقتداء وإنما شهوته التجمل بالعمل وبكونه يقتدى به وهسذا حالكل من يظهرأعمساله إلا الأقوياء المخلصين وقليسل ماهم فلا ينبغي.أن يخدع الشعيف نفسه بذلك قيملك وهو لايشعر فان الضعيف مثاله مثال الفريق الذي يحسن سباحة ضعيفة فنظر إلى جماعة من الفرق فرحهم فأقبل عليهم حتى تشبئوا به فهلكوا وهلك والغرق بالماء في الدنيا ألمه ساعة وليتكان الهلاك بالرياء مثله لايل عذابه دائم مدة مديدة وهذه مزلة أقدام العباد والعلماء فانهم يتشبهون بالأقوياء فيالاظهار ولاتقوى قلوبهم على الاخلاص فتحبط أجورهم بالرياء والتفطن لذلك غامض ومحك ذلك أن يعرض علىنفسه

(۱) حديث من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها وأجر من أتبعه وفي أوله قعة مسلم من حديث جربر بن عبد الله البجلي (۲) حديث إن عمل السر يضاعف على عمل العلانية بسبعين ضغا ويضاعف عمل العلانية إذا استن به على عمل السر سبعين ضغا البيهة في الشعب من حديث أبي الدرداء مقتصرا على الشطر الأولة بنحوه وقال هذا من أفراد بقية عن شيوخه الجهولين وقد تقدم قبل هذا بنحو ورقتين وله من حديث ابن عمر عمل السر أفضل من عمل العلانية والعلانية أفضل لمن أفراد بقية عن عبد الملك بن مهران وله من حديث عائشة فعضل أويضاعف الله كرا لحنى الذي لا سمعه الحفظة على الذي السمعه بسبعين جعفا وقال تفرد به معاوية بن عهى الصدق وهوضيف.

ويقرأ جد الطمام قل هو الله أحد ولإيلاف قريش وعننب الدخول على قوم في وقت أكلهم فقدورد من مثى إلى طعام لم يدع إليه مثى فاسقا وأكل حراما وسمعنا أنمظا آخر دخل سارقا وخرج مفيرا إلاأن يتفق دخوله على قوم حسالم منهم فرحهم بموافقته ويستحب أن يخرج الرجل معضيفه إلى إب الدار ولا يخرج الضيف بنسير إذن صاحب الدار وبجتنب المغيف النكاف إلاأن يكون له نية فيه من كثرة الإغاق ولايفعل

ا أنه لوقيل له أخف العمل حتى يقتدى الناس بعايد آخر من أفرانك ويكون لك في السر مثل أجر الإعلان ذان مال قلبه إلى أن يكون هو للقندى به وهو الظهر للممل قباعثه الرياء دون طلبالأجر واقتداء الناس به ورغبتهم في الحرر فانهم قد رغبوا في الحرر بالنظر إلى غيره وأجره قدتوفرعليهم إسراره فما بال قلبه عيل إلى الاظهار لولا ملاحظته لأعين الحلق ومراءاتهم فليحذر العبدخدع النفس فان النفس خدوع والشيطان مترصد وحب الجاه على القلب غالب وقاما تسلم الأعمال الظاهرة عن الآفات فلا يَذِنني أن يعدل بالسلامة شيئا والسلامة في الإخفاء وفيالاظهارمن|الأخطارمالايقوىعليه أمَنانا فالحذر من الاظهار أولى بنا وبجميع الضعاء . القسم الثاني : أن يتحدث بماضله بعدالفراغ و حكمه حكم إظهار العمل نفسه والحطر في هذا أشد لأن مؤنة النطق خفيفة على اللسانوقد بجرى في الحكاية زيادة ومبالمة وللنفس للدة في إظهار الدعاوى عظيمة إلا أنهلو تطرق إليهالرياء لميؤثر في إفساد العبادة الماضية بعد الفراغ منها فيو من هذا الوجه أهوان والحسكي فيه أن من قوى قلبه وتهاخلاصه وصغر الناس في عينه واستوى عنده مدحهم وذمهم وذكر ذلك عند من يرجو الاقتداء به والرغبة في الحير بسبيه فيو جائز بل هو مندوب إليه إن صفت النية وسلمت عن جميع الآمات لأنه ترغيب في الحير والترغيب في الحير خبر وقد نقل مثل ذلك عن جماعة من السلف الأقوياء. قال سعدين معاذ ماصليت صلاة منذ أسلمت فحدثت نفسي بغيرها ولا تبمت جنازة فحدثت نفسي بغير ماهي قاتلة وماهو مقول لها وما عمت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولا قط إلا علمت أنه حق ، وقال عجز رضىافته عنه : ما أبالي أصبحت على عسر أو يسر لأني لا أدرى أجما خير لي ، وقال ابن مسعود :ماأصبحت على حال فتمنيت أن أكون على غيرها . وقال عبان رضى الله عنه : ماتفنيت ولا عنيت ولا مسست ذكرى يميني منذ بايعت رسول الله صلى الله عايه وسلم (١) وقال شداد بن أوس:مات كلمت بكلمة منذ أسلنت حتى أزمها وأخطمها غير هذه وكان قد ذل لفلامه ائتنا بالسفرة لنبعث بها حتى ندرك النداء ، وقال أبو سفيان لأهله حين حضره الموت : لاتبكوا على فانى ما أحدثت ذئيا منذأسلت. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله نمالي : ماقضي الله في بقضاء قط فسرتي أن يكون قضي لي بنيره وما أصبح لي هوى إلا في مواقع قدر الله فهذا كله إظهار لأحوالبشريخةوفياغاية الراءاة إذاصدرت عن برائي بها وفيها غاية الترغيب إذا صدرت عمن يقتدى به فذلك على قصد الاقتداء جائز الا قوياء بالشروط التي ذكرناها فلا ينبني أن يسد باب إظهار الأعمال والطباع مجبولة على حب التشبه والاقتداء بل إظهار الراثي للعبادة إذا لم يعلم الناس أنه رياء فيه خير كثير للناس ولكنه شر للمراثي، فكم من عَلْصَ كَانَ سَبِ إَخَلَامُهُ الْأَقْتِدَاءُ عِنْ هُو مَرَاءُ عَنْدَ اللهُ ، وقد رُوى أنه كَانَ مِحَازَ الانسان في سكك البصرة عند المبسع فيسمغ أصوات الصلين بالقرآن من البيوت فسنف بعضهم كتابا في دقائق الرياء فتركوا ذلك وترك الناس الرغبة فيه فسكانوا يقولون ليت ذلك الكتاب لم يصنف فاظهار المراهى فيه خير كثير لنيره إذا لم يعرف رياؤه ، وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجروبأقواملاخلاق لهم(٢) كما ورد في الأخبار وبعض الرائين بمن يقتدى به منهم والله تعالى أعلم .

(۱) حديث عبّان قوله ماتفنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكرى بيمينى منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو يعلى الموصلى فى معجمه باسناد ضيف من رواية أنس عنه فى أثناه حديث وإن عبّان لا بارسول الله فذكره بلفظ منذ بايعتك قال هو ذاك باعبّان (۲) حديث إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لاخلاق لهم هما حديثان فالأول متفق عليه من حديث أبى هريرة وقد تقدم فى العلم والثانى رواه النسائى من حديث أنس بسند صبح وتقدم أيضا .

( نيان الرخصة في كتبان الدنوب وكراهة إطلاع الناس عليها وكراهة دمهم له ) أعلم أن الأصل في الاخلاص استواء السريرة والعلانية كما قال عمر رضي اقدعنه لرجل عليك بعمل العلانية قال بإأمير الرَّمنين وما عمل العلانية ؟ قال ماإذا اطلع عليك لم تستحى منه ، وقال أبومسلم الحُولائي ماعملت عملا أبالي أن يطلع الناس عليه إلاإتيائي أهلي والبول والنائط إلاأن هذه درجة عظيمة لاينالهاكل واحد ولايخاو الانسان عن ذنوب بقلبه أوبجوارحه وهو يخفيها ويكره اطلاع

عن اطلاع الله فان ذلك غاية النقصان في الدين بل ينبغي أن يكون غمه باطلاع الله و ذمه له أكثر. الحامس أن بكره الذم من حيث إن الذامقد عصى الله تعالى الهوهذامن الابمسان وعلامته أن يكر الدم من حيث إن الذامقد عصى الله تعالى الهوهذامن الابمسان وعلامته أن يكر الدامقة

(١) حديث أن من ستر عليه في الدنيا يستر عليه في الآخرة تقدم قبل هذا بوزقة (٢) حديث من

ارتكب من هذه القاذورات شيئًا فليستتر بستر الله الحاكم في المستدرك وقد تقدم .

الناس عليها لاسيا ما تختاج به الحواطر في الشهوات والأماني والله مطلع على جميع ذلك فارادة العبد لاخفائها عن العبيد ربماً يظن أنه رياء محظور وليس كذلك بل المحظور أنه يستر ذلك ليرى الناس أنه ورع خائف من الله تعالى مع أنه ليس كذلك فهذا هو ستر للرائي. وأماالصادق الذي لايرائي فله ستر الماصي ويسم قصده فيه ويصم اغتمامه باطلاع الناس عليه في مُمانية أوجه : الأوَّل أن يفرح بستر الله عايه وإذا افتضم اغتم بهتك الله ستره وخاف أن يهتك ستره في القيامة إذور دفي الحبر وأن من سترالله عليه في الدنيا ذنبا ستره الله عليه في الآخرة (١) يه وهذا غم ينشأمن أو ةالايمان. التاني أنه قد علمأن الله تعالى يكره ظهُور العاصي ويحب سترها كما قال صلى الله عليه وسلم «من ارتسكب شيئًا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله (٣)، فهو وإن عصى الله بالذنب فلم يخل قلبه عن محبة ماأحبه الله ، وهذا ينشأ من قوَّة الاعــان بكراهة الله لظهور الماصي وأثرالصدق.فيــأن يكرمظهور الذنب من غيره أيضاويغتم بسبيه . الثالث أن يكره ذم الناس له به من حيث إن ذلك يغمه ويشغل قلبه وعقله عن طاعة الله تعالى فان الطبع يتأذى بالذم وينازع العقل ويشغل عن الطاعة وسهذه العلة أيضًا يذنبي أن يكره الحد الذي يشغله عن ذكرالله تعالى ويستغرق قلبه ويصرفه عن الذكر ، وهذا أيضا من قوَّة الاعمان إذ صدق الرغية في فراغ الفلب لأجل الطاعة من الاعمان. الراجمأن يكون ستره ورغبته فيه السكراهته لذمَّ الناس من حيث يتأذى طبعه فإن الذمَّ مؤلم للقائِّكما أن الضرب مؤلم للبدن وخوف تألم الفاب بالذمُّ كيس بحرام ولاالانسان به عاص وإبمسا يعمى إذا جزعت نفسه من ذمَّ الناس. ودعته إلىمالانجوز حذرا من ذمهم وليس بجب على الانسان أن لايغتم بذمَّ الحُلق ولايتألم به ، نع كال الصدق في أن تزول عنه رؤيته للخلق فيستوى عنده ذامه ومادحه لملمه أنالضار والنافع هو ألله وأن العباد كلهم عاجزون وذلك قليل جدا وأكثر الطباع تتألم بالذملمافيه من الشمور بالنفصانورب تألم بالذم محمود إذا كان الذام من أهل البصيرة في الدين فانهم شهداء الله ودمهم بدل على ذم الله تعالى وعلى نقصان في الدين فكيف لا يغتم به ، نعم الغم المدموم هو أن يغتم لفوات الحمد بالورع كأنه يحبأن محمد بالورع ولايجوزان يحبأن محمدبطاعة الله فيكون قد طلب بطاعة الله ثوابًا من غيره فان وجد ذلك في نفسه وجب عليه أن يقابله بالكراهة والرد. وأماكراهة الذم بالمصية من حيث الطبع فليس بمذه ومقله الستر حذرا منذلك ويتصور أن يكون العبد محيث لا يحب الحد ولكن يكره الذم وإعامراده أن يتركه الناس حداوذمافكم من صابر عن لذة الحدلا يسبر طي ألم الذم إذ الحد بطلب الاذة وغدم اللذة لا يؤلم وأما الذم فانهمؤلم فب الحرطي الطاعة طلب ثو اب طي الطاعة في الحال وأماكراهة الذم طيالمصيةفلا محذور فيه إلاأمر واحدوهوأن يشغله غمه باطلاع الناسطيذنبه

ذلك حياء وتسكلفا وإذا أكل عند قوم طمامافلية لعندفراغة إن كان بعد المفرب أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكمالأبراد وصلت عليكم لللالكا وروی اینا علیکم صلاة قوم أبرار ليسوأ بآ عين ولا فار صاون بالليسل ويصومون بالنهار . كان بعض الصحابة يذول ذلك. ومن الأدب أن لايستحقر مايقدم 4 من طعام و كان بعض أحماب رسول المتملل الله عليه وسلم يقول ماندرى أيهم أعظم وزرا الذي محتصر

فهذا التوجع لايفرق بينه وبين غيره بخلاف التوجع من جهة الطبع . السادس : أن يستر ذلك كيلا يقصد بشر إذاعرف ذنبه وهذاوراء ألم النم فان اللم مؤلم من حيث يشعر القلب بنقصا نه وخسته وإن كان ممن يؤمن شره وقد يخاف شر من يطلع على ذنبه بسبب من الأسباب فله أن يستر ذلك حدَّرا منه . السابع : مجرد الحياء فانه نوع ألم وراء ألمائهم والقصد بالشر وهو خلق كريم محدث في أوَّالالصبا مهما أشرق عليه نور العقل فيستحي من القبائح إذا شوهدت منهوهووصف محمودإذ قال رسول الله صلى عليه وسلم ﴿ الحياء خبر كله (١) ﴾ وقال ﷺ ﴿ الحياء شعبة من الابمـان (٢) ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم والحياء لا يأتى إلا غير (٦) يه وقال صلى الله عليه وسلم وإنَّ الله عب الحي الحليم (١) ﴾ فالذي يفسق ولايبالي أن يظهر فسقه للناسجم إلىانفسق والتهتك والوقاحة فقد الحياء فهوأشد حالاممن يستتر ويستحى إلاأن الحياء ممتزج بالرياء ومشتبه به اشتباها عظيها قل من يتفطن له ويدعى كل مراء أنه مستحى وأنَّ سبب تحسينه العبادات هوالحياء من الناس وذلك كذب بل الحياء خلق ينبعث من الطبع الكريم وتهييج عقيه داعية الرياء وداعية الاخلاص ويتصور أن نخلص معه ويتصوّر أن يرائي معه وبيانه أن الرجل يطلب من صديق له قرمنا ونفسه لاتسخو باقراضه إلا أنه يستحى من ردَّه وعلم أنه لو راسله على لسان غيره لسكان لايستحى ولايقرض رياء ولالطلب الثواب فله عند ذلك أحوال : أحدها أن يشافه بالرد الصريحولايبالي فينسب إلى قلة الحياء وهذا فعل من لاحياء له فان الستحى إما أن يتعلل أويقرض فان أعطى فيتصور له ثلاثة أحوال:أحدها أن يمزج الرياه بالحياء بأن يهيم الحياء فيقبح عنده الرد فيهيم خاطر الرياء ويقول ينبغيأن تعطى حق يثني عليك ويحمدك وينشر اسمك بالسخاء أوينبغي أن تعطى حتى لايذمك ولاينسبك إلى البخل فاذا أعطى فقد أعطى بالرياء وكان الحرك للرياء هو هيجان الحياء . الثاني أن يتمذر عليه الرد بالحياء وببق في نفسه البخل فيعتذر الاعطاء فمهج داعيالاخلاصويةولـلهإنااصدقة بواحدة والقرض بثمان عشرة ففيه أجر عظيم وإدخال سرور علىقلبصديقوذلك محودعندالله تعالى فتسخو النفس بالاعطاء لذلك فهذا مخلص هيمج الحياءإخلاصه . الثالث أن لايكون له رغبة في الثوابولا خوف من مذمته ولاحب لمحمدته لأنه الوطلبه مماسلة لكان لايعطيه فأعطاه بمحض الحياء وهو مايجده في قلبه من ألم الحياء ولولا الحياء لرده ولوجاءهمن\ايستحيمنه،نالأجانبأوالأراذلكان يرده وإن كثر الحد والثواب فيه فهذا مجرد الحياءولايكون هذا إلافى القبائم كالبخل ومقار فةالذنوب والرأني يستحي من المباحات أيضا حتى إنه يرى مستعجلا في الشيفيمودإلى الهدوأ وضاحكافيرجمإلى الانقياض ونزعم أن ذلك حياء وهو عين الرياء وقد قيل إن بعض الحياء ضفوهو صحيحوالمرادبه الحياء بماليس بقبيح كالحياء من وعظ الناس وإمامة الناس في الصلاة وهوفي الصبيان والنساء محمود وفي العقلاء غير محمود وقد تشاهد معمية من شيخ فتستحي من شيبته أن تنكر عليه لأن من إجلال الله إجلال في الشبية السلم وهذا الحياء حسن وأحسن منه أن يستحي من الله فلا تضيم الأمر بالمعروف فالقوى يؤثر الحياء من الله على الحياء من الناس والضعيف قد لايقدر عليه ، فهذه هي الأسباب التي مجوز لأجلها ستر القبائح والذنوب. الثامن : أن يُخاف من ظهور ذنبه أن يستجرى ا (١)حديث الحياء خير كله مسلم من حديث عمران بن حسين وقد تقدم (٢)حديث الحياءشبعةمن الايمان متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد تقدم (٣) حديث الحياء لاياتي إلا نخير متفق عليه من حديث عمران بن حصين وقد تقدم (٤) حديث إن الله يحب الحيي الحليم الطبر أني من حديث فاطمة وللبزار من حديث أبى هريرة إن الله بحب الغني الحليم للتعفف وفيه ليث بن أبي سليم مختلف فيه .

مايقدم إليه أوالذي محتقر ماعتبده أن بنسه . ويكره أكل طعام للباهاة وماتكلف بهللا عراس والتعازى فحا عمل النسواع لايؤكل وماعمل لأهل العزاء لابأس بهوما چری **جرا**ه وإذا علم الرجل من خال أخيه أنه يفرح بالانبساط إله في التصرف في شي° من طعامه قلا خرج أن يأكل من طعامه بغير إذنه قال الله تعسالي ـ أو صديفكم \_ قبل دخل قوم علىسفيان الثورى فلم مجسدوه ففتحوا الياب وأنزلوا السفرة

هليه غيره ويقتدى به وهذه العلة الراحدة فقط هي الجارية في إظهار الطاعة وهو القدوة ويحتس ذلك بالأعة أو عن يقتدى به وبهذه العلة ينبغي أيضا أن يخني العاصي أيضا مصيتهمن أهله وولده لأنهم يتعلموني منه فني ستر الذنوب هذه الأعذار؛ المخالية وليس في إظهار الطاعة عذر إلاهذا العذا العذر الواحد ومنهما قصد بستر المصية أن غيل إلى الناس أنه ورع كان مراثيا كما إذا قصد ذلك باظهار الطاعة. فان قلت فهل يجوز العبد أن يحب حمد الناس له بالصلاح وحبهم إياه بسببه وقد قالرجل النبي صلى الله عليه وسلم لا دلني على ما يحبني الله عليه و يحبني الناس قال ازهد في الدنيا يحبك الله وانبذ إليهم هذا الحطام عبوك (١) به فقول حبك لحب الناس الك قد يكون مباحا وقد يكون محودا وقد يكون مذموما فالحمود أن تحب ذلك لتعرف به حب الله لك قانه تعالى إذا أحب عبدا حبه في قانوب عباده والمذموم طاعة أن يحبول لسوى تواب الله واللباح أن تحب أن يحبوك لصفات محودة سوى الطاعات الهمودة المعنات المحمودة الله غلام قاله المناح وسيلة إلى الأغراض كملك الأموال فلافرق بينهما. المهنة غبك ذلك كبك المال لأن ملك القاوب وسيلة إلى الأغراض كملك الأموال فلافرق بينهما.

اعلم أن من الناس من يترك العمل خوفا من أن يكون صائبًا به وذلك غلط ومو افتة للشيطان بل الحق فها يترك من الأعمال ومالا يترك حُوف الآفات مانذ كره وهو أن الطاعات تنقسم إلىمالالذة في عينه كالصلاة والصوم والحج والفزو فاتها مقاساة ومجاهدات إغسا تصير لذيذة من حيث إنها توصل إلى حد الناس وحمد الناس الديد وذلك عند اطلاع الناس عليه وإلى ماهو لذيذ وهو أكثر مالا يقتصر على البدن بل يتعلق بالحلق كالحلافة والقضاء والولايات والحسية وإمامة الصلاة والتذكر والتدريس وإنفاق للسال على الحُلق وغير ذلك مما تعظم الآفة فيه لتعلقه بالحُلق ولمسا فيه من اللذة. القسمَ الأول الطاعات اللازمة للبدن التي لاتتملق بالغير ولا لمنة في عينها كالصوم والصلاةوالحبج فخطرات الرياءفيها ثلاث : إحداها مايدخل قبل العمل فيمث على الابتداء لرؤية الناس وليس معه باعث الدين فهذا مما ينبغي أن يترك لأنه معمية لاطاعة فيه فانه تدرع بصورة الطاعة إلى طلب المزلة فان قدر الانسان على أن يدفع عن نفسه باعث الرياء ويقول لها ألا تستحيين من مولاكلاتسخين بالممل لأجله وتسخين -بالعمل لأجل عباهه حتى يندقم باعث الرياء وتسخو النفس بالعملانه عقوبة للنفس طي خاطر الرياء وكفارة له فليشتفل بالممل . الثانية أن ينبعث لأجل الله ولكن يعترض الرياء مع عقدالمبادة وأولها فلا ينبغي أن يترك الممل لأنه وجد باعثا دينيا فليشرع في الممل وليجاهد نفسه في دفع الرياءو محسين الاخلاص بالمعالجات الى ذكرناها من إلزام النفس كراهة الرياء والاباءعن القبول. الثالثة أن يعقد طي الاخلاص ثم يطرأ الرياء ودواعيه فينغى أن مجاهد في الدفع ولا يترك الممل لكي رجم إلى عقد الاخلاص ويرد نفسه إليه قهرا حتى يتمم العمل لأن الشيطان يدعوك أولا إلى ترك المملفاذالم بجب واشتغلت فيدعوك إلى الرياء فاذا لم مجب ودفعت بقي يقول لك هذا العمل ليس غااس وأنت مهاء وتعبك منائع فأى فائدة لك في عمل لا إخلاص فيه حتى يحماك بذلك على ركالعملفاذا ركته نقد حسلت غرضه ومثال من يترك العمل لحوفه أن يكون مرائيا كمن سلم إليهمولاه حنطة فهازؤان وقال خلصها من الزؤان ونقها منه تنقية بالمنة فيترك أصل العمل ويقول أخاف إن اشتغلت به لم تخلص خلاصا صافيا نتيا فترك الممل من أجله هو ترك الاخلاص مع أصل العمل فلا معنى لهومن هذا القبيل (١) حديث قال رجل دلني على ما يحبني الله عليه ويحبني الناس قال ازهد في الدنيا عبك الله

وأكلوا فدخل سفيان نفرح وقالبذ كرعوب أخلاق السلف هكذا كأنوا ومن دعى إلى طعام فالاجابة من السنة وأوكد ذلك الوليمة وقد يتخلف بعش الناس عن الدعوة تكبرا وذلك خطأ وإن عمل ذلك تلانعا ورياء فهو أفل من التكبر ، روى أن الحسن بن على مر" بقوممن الماكين الدين يسألون الناس على الطرق وقد نثروا كسرا على الأرض وهو على بغلته قلسا مر بهم مسلم عكيم فردوا عليه السلام

الحديث ابن مناجه من حديث سهل بن سعد بلفظ وازهد فها في أبدى الناس وقد تقدم .

أن يترك الممل خوفا على الناس أن يقولوا إنه مراء فيعسون الله به فهذا من مكايد الشيطان لأنه أولا أساء الظن بالمسلمين وما كان من حقه أن يظن بهم ذلك تم إن كان فلا يضره قولهم ويفوته ثواب السادة وترك العسمل خوفا من قولهم إنه مراه هو عين الرياء فلولا حبه لهمدتهم وخوفمين نمهم فماله ولقولهم قالوا إنه مراء أو قالوا إنه مخلص وأى فرق بين أن يترك العمل خوفا من أن يقال إنه مراء وبين أن محسن العمل خوفًا من أن يقال إنه فافل مقصر بل ترك العمل أشدم: ذلك فهذه كلما مكايد الشيطان على العباد الجمال ثم كيف يطمع في أن يتخلص من الشيطان بأن يترك العمل والشيطان لايخليه بل يقول له الآن يقول الناس إنك تركت العمل ليقال إنه مخلص لايشتهي الشهرة فيضطرك بذلك إلى أن تهرب فان هربت ودخلت سربا تحت الأرض ألتي في قلبك حلاوة معرفة الناس للزهدك وهربك منهم وتعظيمهم لك بقلوبهم على ذلك فسكيف تتخلص منه بل لا نجاة منه إلا بأن تازم قلبك معرفة آفة الرياء وهو أنه ضرر في الآخرة ولا نفع فيه في الدنيا لتازم السكراهة والإناء قلبك وتستمر مع ذلك على العدل ولا تبالى وإن نزغ العدو نازغ الطبيع فان ذلك لا ينقطم وترك العمل لأجل ذلك يجر إلى البطالة وترك الحيرات فمسا دمت تجد باعثا دينيا على العمل فلانترك العمل وجاهسد خاطر الرياء وألزم قلبك الحياء من الله إذا دعتك نفسك إلى أن تستبدل محمده حمد المخاوقين وهو مطلم على قلبك ولو اطلم الحلق على قلبك وأنك تريد حمدهم لقتوك بل إن قدرت على أن تزيد في العمل حياءمن ربك وعقوبة لنفسك فافعل فان قال لك الشيطان أنت مرا. فاعلم كذبه وخدعه بما تصادف في قلبك من كراهة الرياء وإبائه وخوفك منه وحيائك من الله تمالي وإن لم تجد في قلبك له كراهية ومنه خوفا ولم يبق باعث ديني بل تجرد باعث الرياء فاترك الممل عند ذلك وهو بعيد فمن شرع في العمل لله فلا بد أن يبتى معه أصل تصد الثواب. فان قلت تقد نقل عن أقوام ترك العمل محافة النهرة . روى أن إبراهيم النخمى دخل عليسه إنسان وهو يقرأفأطبق المصحف وترك القراءة وقال لا يرى هذا أنا نقرأ أكل ساعة . وقال إيراهيم التيمي إذاأ عجيك الكلام فاسكت وإذا أعجبك السكوت فتسكلم. وقال الحسن أن كان أحدهم ليمر بالأذى ماعنعه من دفعه إلا كراهة الشهرة وكان أحدهم يأتيه البكاء فيصرفه إلى الضخك مخافة الشهرة. وقد ورد في ذلك آثار كثيرة . فلنا هذا جارمته ماورد من إظهار الطاعات عن الاعمى وإظهار الحسن البصرى هذا الكلام في معرض الوعظ أقرب إلى خوف الشهرة من البكاء وإماطة الأدى عن الطريق مرايتركه. وبالجلة ترك النوافل جائز والكلام في الأفضل ، والأفضل إعايقدر عليه الأقويا ، دون الضماء فالأفضل أن يتمم العمل وبجتهد في الاخلاص ولا يتركه وأرباب الأعمسال قد يمالجونأ نفسهم يخلاف الأفضل لشدة الحوف فالاقتداء ينبغي أن يكون بالأقوياء وأما إطباق إبراهيم النخمي المسحف فيمكن أن يكون لعلمه بأنه سيحتاج إلى ترك القراءة عند دخوله واستثنافه بعد خروجه للاشتفال عكالمته فرأى أن لايراه في القراءة أبعد عن الرياء وهو عازم على الترك للاشتفال به حتى يعود إليه بعد ذلكوأماترك دفع الأذى فذلك بمن يخ ف على نفسه آفة الشهرة وإقبال الناس عليه وشغلهم إياه عن عبادات هي أكبر من رفع خشبة من الطريق فيكون ترادلك للمحافظة على عبادات هي أكبرمنها لا يجردخوف الرياء وأما قول النيمي إذا أعجبك الكلام فاسكت بجوز أن يكون قــد أراد به مباحات السكلام كالفصاحة في الحكايات وغيرها فان ذلك يورث المجب وكذلك المجب بالسكوت الباح محسقور فهو عدول عن مباح إلى مباح حذرا من العجب فأما السكلام الحق للندوب إليه فلم ينص عليه على أن الآفة بمنا تعظم في الحكام فهو واقع في القسم الثاني وإنمنا كلامنا في العبادات الحاصة بدن العبدهما

وقالوا هز النذاءياان رسول الله فقال نعران الله لاعب المسكرين ثم ثني وركه فنزل عن دابته وقعد معهم طي الأرض وأقبل يأكل ثم سلم عليهم وركب وكان يقال الأكل مع الاخوان أفضــل من الأكل مع العيال . وروی أن هارون الرشيد دعا أبا معاوية الضريز وأمر أن عدم له طعام فلما أكل صبُّ الرشيد على يده في الطست فلما فرغ قال ياأبا معاوبة تدرى من صب عسلي يدك ؟ قال لا قال أمير الؤمنسين قال ياأمير للؤمنسين إيما أكرمت العلم وأجالته فأجلك الله تعسالي وأكرمك كاأكرمت العلم .

70° 3.10

والأربون في ذكر أدبهم في الباس ونياتهم ومقاصده فيه اللباس من حاجات المنس وضرورتها له فع المنس وضرورتها له فع المنس المنس المنس عاجات النفس لدفع الجوعوكا أن النفس غير قافة بقدر الحاجة من الطمام بل تطلب الزيادات والشهوات فهكذا في أهوية متوعة أدبهم المنس عنه ولمأ

لايتملق بالماس ولاتعظم فيه الآفات ثم كلام الحسن في تركيم البكاء وإماطة الأذى لحوف الشهرة ربمـا كان حكاية أحوال الضعفاء الذين لايعرفون الأفضل ولايدركون هذه الدةئق وإبمنا ذكره تخويفا للناس من آفة الشهرة وزجرًا عن طلمها . القسم الناني : مايت لمق بالحلق وتعظم فيه الآفات والأخطار وأعظمها الخلافة ثم القضاء بمالتذكير والتدريس والفتوى ثم إنفاق المال . أما الخلافة والإمارة فهي من أفضل المبادات إذا كان ذلك مع المدل والاخلاص وقد قال الني صلى الله عليه وسلم واليوممن إمام عادل خير من عبادة الرجل وحده ستين عاما (١١) و فأعظم بعبادة يوازى يوم منها عبادة ستين سنة وقال صلى الله عليه وسلم وأوَّل من يدخل الجنة ثلاثة الامام القـط<sup>(٢)</sup> وأحدهم وقال أبوهر يرة قال رسول الله مُرَافِينِ ﴿ ثَلاثَة لاتردُ دعوتهم الامام العادل (٣) ﴾ أحدهم وقال صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس من مجلسا يوم القيامة إمام عادل (1)» رواه أبو سعيد الحدرى فالامارة والحلافة من أعظم العبادات ولم يزل للتقون يتركونها ويحترزون منها ويهربون من تعلدها وذلك لمسافيه من عظم الحُطر إذ تتحرُّك مها الصفات الباطنة ويفلب على النفس حبُّ الجاه ولذة الاستبلاء ونفادالأمروهو. أعظم ملاذ الدنيا فاذا صارت الولاية محبوبة كان الوالى ساعيا فى حظ نفسه ويوشك أن يتبع هواه فيمتنع من كل مايقدم في جاهه وولايته وإن كان حقا ويقدم طي مايزيد في مكانته وإن كان باطلا وعند ذلك بهلك ويكون يوم من سلطان جائر شرا من فسق ستين سنة بمفهوم الحديث الذي ذكرناه ولهذا الحُطر المظيم كان عمر رضى الله عنه يقول من يأخذها بما فيها وكيف لاوقد قال النبي سلى الله عليه وسلم «مامن والى عشرة إلاجًاء يوم القيامة مفاولة يده إلى عنقهأطاقه عدله أو أوبقه جوره (٥) ي رواه معقل بن يسار وولاه عمر ولاية فقال ياأمير الثومنين أشرطيٌّ قال اجلس واكتم طيٌّ وروى الحسن وأن رجلا ولاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي خرلي قال اجلس (٢)» وكذلك حديث عبد الرحمن بن سمرة إذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ يَاعِبدُ الرَّحْمَنُ لَاتِسَأَلُ الْإِمَارَةَفَانَكُ إِن

(١) حديث ليوم من إمام عادل خير من عبادة الرجل وحده سنتين عاما العابراني والبهتي من حديث ابن عباس وقد تقدم (٧) حديث أوال من يدخل الجنة ثلاثة الامام القسط الحديث مسلم من حديث عياض بن حماد أهل الجنة ثلاث ذو ملطان مقسط الحديث ولم أرفيه ذكر الأولية (م) حديث أبي هريرة ثلاثة لاترد دعوتهم الامام العادل تقدم (٤) حديث أبي سعيد الحدرى أقرب الناس مني عِلسًا يوم القيامة إمام عادل الأصمائن في الترغيب والترهيب من رواية عطية العوفي وهو ضعيف عنه وفيه أيضا إسحق بن إبراهيم الديباجي ضعيف أيضا (٥) حديث مامن والي عشرة إلاجاء يوم القيامة يده مفاولة إلى عنقه لايفكما الاعدله أحمد من حديث عبادة بن الصامت ورواه أحمــد والبزار من رواية رجل لم يسم عن سمعد بن عبادة وقبهما يزيد بن أبي زيادمتسكلم فيه ورواه أحمد والبزار وأوبلي والطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة ورواه البزار والطبراني من حديث بريدة والطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس وثوبان وله من حــديث أبي الدرداء مامن والى ثلاثة إلالتي الله مفاولة بمينه الحديث وقد عزى الصنف هذا الحديث لرواية معقل بن يسار والمروف من حديث محَّل بن يُسار مامن عبد يسترعيه الله رعبة لم محطها بنصيحة إلا لمررح راعة الجنة متفق عليه (٦) حديث الحسن أن رجلا ولاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم خرلي قال اجلس الطبراني موسولا من حديث عصمة هو ابن مالك وفيه الفضل بن المختار وأحاديثه منسكرة يحدث بالأباطيل ذله أبوحاتم ورواه أيضا من حديث ابن شمر بلفظالرم بيتك وفيه الغراب بي ابي الغراب شمقه ابن معين وابن عدى وقال أبو حاتم صدوق.

إ أوتينها من غير مسألة أعنت عليها وإن أوتينها عن مسألة وكلت إلينها (¹)α وقال أبوبكر رضى الله عنه لرافع بن عمر لاتأمر على اثنين ثم ولى هو الحلافة فقام بها فقال رافع ألم تقل لىلاتأمرهلىائنين وأنت قد وليث أمر أمة عجد صلى الله عليه وسلم فقال بلى وأنا أقول لك ذلك لمن لميعدل فيها فطيه بهلة الله يمني لعنة الله ولمل القليل البصيرة يرى ماورد من فضل الإمارة مع ماورد من النهبي عنها متناقضًا وليس كذلك بل الحق فيسه أن الحواص الأقوياء في الدين لاينبغي أن عتنموا من تقلد الولايات وأن الضعفاء لاينبغي أن يدوروا بها فبهلكوا وأعنى بالقوى المذى لاتميله الدنياولايستفزء الطمع ولاتآخذه في أقه لومة لأمروم الدين سقط الخلق عن أعينهم وزهدوا في الدنيا وتبرموا بها وعخالطة الحلق وقهروا أنفسهم وملكوها وفمعوا الشيطان فأيس منهم فهؤلاء لاعركهم إلا الحق ولايسكنهم إلاالحق ولوزهقت فيهم أرواحهم فهم أهل نيل الفضل في الامارة والحلافة ومن علمأنه ليس بهذه الصفة فيحرم عليه الحوض في الولايات ومن جرب نفسه فرآها صابرة على الحق كافةعن الشهوات في غير الولايات ولكن خاف علمها أن تتغير إذا ذاقت لنةالولايةوأن تستحلي الجاموتستلذ غَاذَ الأَمرُ فَتَكُرُهُ العزلُ فيداهن خيفة من العزلُ فهذا قد اختلف العلماء في أنه هل يلامه الهرب من تقلد الولاية فقال فانلون لايجب لأن هذا خوف أمر في المستقبلوهوفي الحال لمرحيد نفسه إلاقوية في ملازمة الحق وترك لذات النفس والصحيح أن عليه الاحتراز لأن النفس خداعة مدعة للحق واعدة بالخير فلو وعدت بالخير جزما لكان يخاف علمها أن تنغير عند الولاية فكيف إذا أظهرت التردد والامتناع عن قبول الولاية أهون من العزل بعد الشروع فالعزل مؤلموهو كماقيل العزل طلاقي الرجال فاذا شرع لاتسمح نفسه بالعزل وتميل نفسه إلىالمداهنة وإعال الحق وتهوى به فيقسرجهنم ولايستطيع النزوع منه إلى للوت إلاأن يعزل قهرا وكان فيه عذاب عاجل على كل عب للولاية ومهما مالت النفس إلى طلب الولاية وحملت على السؤال والطلب فهو أمارة الشر ولمذلك قال صلى الله عليه وسلم ﴿إِنَّا لَاتُولِي أَمْرِنَا مِنْ سَأَلُنَا ﴿ ٢٧ ﴾ فاذا فهمت اختلاف حكم القوى والضعيف علمت أن نهى أبي بكر راضا عن الولاية ثم تقلمه لهما ليس عتناقض . وأما الفضاء فهو وإن كان دون الحلافة والامارة فهو في معناهما فان كل ذي ولاية أمير أيلهأمر نافذوالامارة محبوبة بالطبيع والثواب في القضّاء عظم مع اتباع الحق والعقاب فيه أيضًا عظم مع العدول عن الحق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ القَضَاءُ ثلاثة قاضيان في النار وقاض في أَلَمِنة (٢٠) وقال عليه السلام ﴿ من استقضى تقد ذبح بغير سكين (٤) ه فحكمه حكم الامارة ينبغي أن يتركه الضعفاء وكل من للدنيا ولذاتها وزن في عينه وليتقلده الأقوياء الذين لاتأخذهم في الله لومة لائم ومهماكان السلاطين ظلمة ولم يقدر القاضي على القضاء إلا بمداهنتهم وإعمال بعض الحقوق لأجلهم ولأجل التعلقين بهم إذيعلم أنه لوحكم عليهم بالحق لعزلوه أولم يطيعوه فليس له أن يتقلد القضاء وإن تقلمه فعليه أن يطالهم بالحقوق ولا يكون خوف العزل عدرًا مرخما له في الاجال أصلا بل إذا عزل سقطت المهدة عنه فينبغي أن خرج بالعزل إن كان يقضى فه فان لم تسمح خسه بذلك فهو إذن يقضى لاتباع الهوى والشيطان فسكيف يرتقب عليه ثواباً وهو مع الظلمة في الدرك الأسفل من النار . وأما الوعظ والفتوى والتدويس ورواية (١) حديث عبد الرحمن بن محرة لاتسل الامارة الحديث متفق عليه (٧) حديث إنا لانولي أمرنا

من سألناه متفق عليه من حديث أبى موسى (٣) حديث القضاة ثلاثة الحديث أصحاب السنن من حديث بريدة وتقدم فى العلم وإسناده صبح (٤) حديث من استفضى نقد ذبح بغير سكين أصحاب السنن من حديث أبى هريرة بلفظ من جعل قاضيا وفى رواية من ولى القضاء وإسناده صحيح .

ومآرب عتلفة فالسوفي يرد النفس في اللباس إلى متابعة صريح العلم. قيل لعش الصوفية توبك محزق قال ولكنه من وجه حلال وقيلله وهو وسخةالولكنه طاهر فنظر الصادق في ئو به أن يكون من وجه حلال لأنه وردقىالحير عن رسول المُصلى أنَّى عليه وسلم أنهقال لامن اشستزى ثوبا بعشرة درام وفي عندر حمن حرام لايقبل الله منه صرفا ولاعدلا ۽ أي لافريضة ولانافلاتم بعد فلك نظر وفيه أن يكون طاهرا لأن طبارة الثوب شرط في حمة

الملاة وماعدا عدن النظرين فنظره في كونه يدفع الحروالبرد لأن ذلك منسلحة النفس وبسد فاك مَا تدعو النفس إليه فكله فشول وزيادة ونظــر إلى الحلق والصادق لاينبغي أن يلبس الثوب إلا لهه وهو سننتر العورة أو انفسيه لدفع الحر والسبرد . وحكى أن سفيان الثوري رضي اقد عنه خرج ذات يوم وعليه ثوب قد لبسه مقاوبا فقيل له ولم يعلم بذلك فهم أن غلمه ويغيره شم تركه وقال حيث لبسته نويت آن

الحديث وجمع الأسانيد العالية وكل مايتسع بسببه الجاه ويسظم به القدر فآفته أيضا عظيمة مثلآفة الولايات وقد كان الحائفون من السلف يتدافعون الفتوى ماوجدوا إليه سبيلا وكانوا يقولون حدثنا باب من أبواب الدنيا ومن قال حدثنا فقد قال أوسعوا لى ودفن جمر كذا وكذا قمطر من الحديث وقال يمنعني من الحديث أني أشتهني أن أحدث ولو اشتهيت أن لا أحدث لحدثت والواعظ مجد في وعظه وتأثر قلوب الناس به وتلاحق بكائهم وزعقاتهم وإقبالهم عليه للمة لاتوازيها للمة فاذاغلبذلك على قلبه مال طبعه إلى كل كلام مزخرف بروج عند العولم وإن كان باطلا ويفر عن كل كلام.ِـــتثقله العوام وإنكان حقا وبصير مصروف الحمة بالسكلية إلى ماعرك قاوب العوام ويعظم منزلته في قاويهم فلا يسمع حديثًا وحكمة إلا ويكون فرحه به من حيث إنه يسلم لأن يذكر مثلى أس النبروكان ينبغي. أن يكون فرحه به من حيث إنه عرف طريق السعادة وطريق ساوك سبيل الدين ليعمل به أولا مرغول إذا أنع الله على جذه النعمة ونفعني جذه الحبكمة فأقصها ليشاركني فينفعها إخواني السلمين فيذاأيضا مما يعظم فيه الحوف والفتنة فحسكمه حكم الولايات فمن لاباعث له إلا طلب الجاء والمنزلة والأكل بالدين والتفاخر والتكاثر فينبغي أن يتركه ويخالف الهوى فيه إلى أن ترتاض نفسه وتقوي في الدين همته ويأمن على نفسه الفتنة فعند ذلك يسود إليه . فان قلت مهما حكم بذلك على أهل العلم تسطلت العلوم. واندرست وعم الجهل كافة الحلق . فنقول قد نهى رسول الله مِرْأَتِهِ عن طلب الإمارة وتوعد عليها (١) حتى قال ﴿ إِنَّكُمْ تَحْرَسُونَ فِي الإمارة وإنَّها حسرة وندامة يوم القيامة إلا من أخسدها بحقها (٣) ، وقال ﴿ نَمِتُ لِلرَصْعَةُ وَيِئْسَتُ الفاطمة (٣) ، ومِماوم أن السلطنة والإمارة لو تسطلت لبطل الدين والدنيا جميما وثار القتال بعن الخلق وزال الأمن وخربت البلاد وتعطلت المايش فلم نهى عنها مع ذلك ؟ وضرب عمر رضي الله عنه أبى من كعب رأى قوما يتبعونه وهوفي ذلك يقول أبي سيد السلمين وكان بقرأ عليه الفرآن فمنع من أن يتبعوه وقال ذلك فتنة على التبوع ومذاة على التابع وعمر كان بنفسه يخطبو يمثل ولا يمتنع منه . واستأذن رجل عمر أن يعظ الناس إذا فرغ من صلاة الصبيح النمه فقال أتمنعني من نصح الناس فقال أخشى أن تنتفخ حتى تبلغ الثرياإذ رأى فيه مخايل الرغبة في جاء الوعظ وقبول الحاق والقضاء والحلافة مما يحتاج الناس إليسه في دينهم كالوعظ والتدريس والفتوي وفي كل واحد منهما فتنة والدة فلا فرق بينهما فأما قول القائل نهيك عن ذلك يؤدي إلى اندراس العلم فهو غلط إذ نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القضاء لم يؤد إلى تعطيل القضاء (٤) بل الرياسة وحبها يضطر الخلق إلى طلبها وكذلك حب الرياسة لايترك العلوم تندرس بل لو حبس الحلق وقيدوا بالسلاسل والأغلال من طلب العلوم الى فيها القبول والرياسةلأفلتوامن الحبس وقطموا السلاسل وطلبوها وقد وعد الله أن يؤيد هذاالدين بأقواملاخلاق لهمفلاتشغل قلبك بآمر الناس فان الله لايضيمهم وافظر لنفسك ءثم إنىأقول معهذاإذا كان فالبلدجماعة يقومون بالوعظ مثلا فليس في الهي عنه إلا امتناع بعضهم وإلا فيعام أن كلهم لا يُمتنعون ولا يتركون لندة الرياسة فان أيكن (١) حديث النهى عن طلب الإمارة وهو حديث عبد الرحن بن مِعرة لانسل الإمارة وقد تقدم قبله بثلاثة أحاديث (٧) حديث إنكم تحرصون على الإمارة وإنها حسرة بوم القيامةوندامة إلامن أخذها عقها البخارى من حديث أني هريرة دون توله إلامن أخذها عقها وزاد في آخره فنعنت الرضعة وبئست الفاطمة ودون قِوله حسرة وهي في صحيح ابن حبان (٣) حديث نممت الرضعة وبنست الفاطمة البخاري من حديث أبي هريرة وهو بقية الحديث الذي قبلهورواه ابن حبان بلفظ فبئست للرضعة وبئست الفاطمة (٤) حديث الهي عن القضّاء مسلم من حديث ألى ذر لا تؤمرن على اثنين ولا تلين مال يتم

ألبسه فم والأناف أغيره إلا لنظر الحلق فلا أنقض النة الأولى بهذه، والصوفية خصوا بطهارة الأخلاق وما رزقواطهارة الأخلاق إلا بالصلاحية والأهلية والاستعداد الذي هيأه الله تعالىلنفوسهم وفي طهارة الأخلاق وتعاضدهاتناسب واقع لوجود تناسب هيئة النفس وتناسب هيئة النفس هو الشار إليه بقولها تعمالي ماذا مويته ونفخت فيه من روحي. فالتناسب هو التسوية قن للناسب أن يعتكون فباسهمشا كلالطعامهم

في البلد إلا واحد وكان وعظه نافعا للناس من حيث حسن كلامه وحسن سمته في الظاهرو عبيله إلى العوام أنه إنما يربد الله بوعظه وأنه تارك للدنيا ومعرض عنها فلا تمنعه منه ونقولله اشتغل وجاهد خسك ، فإن قال لست أقدر على نفسي فنقول اشتفل وجاهد ، لأنا نعلم أنه لو ترك ذلك لهلكالناس كلهم إذ لاقام به غيره ولو واظب وغرضه الجاه فهو الحالك وحده وسلامةدين الجيع أحب عندنامن سلامة دينه وحده فنجعله فداء القوم وهول لمل هذا هو الذى قال فيه رسول الله صلى المتعليهوسلم « إِنْ أَنَّهُ يَوْيِد هذا الدين بأقوام لاخلاق لهم (١٠) عثم الواعظهو الذي يرغب في الآخرة ويزهد في الدنيا بكلامه وبظاهر سيرته ، فأما ماأحدثه الوعاظ في هذه الأعصار من الكلمات للزخر فقو الألفاظ السجعة القرونة بالأشمار بمنا ليس فيه تعظيم لأمر الدين وتخويف للمسلمين بل فيهالترجية والتجرئة على للعاصى بطيارات النكت فيجب إخلاء البلاد منهم فانهم نواب الدجال وخلفاء الشيطان وإنما كالامنافي واعظ حسن الوعظ جميل الظاهر يبطن في نفسه حب القبول ولا يقصد غيره وفها أو ردناه في كتابالعلم من الوعيد الوارد في حق علماء السوء مايين لزوم الحذر من فأن العلم وغوائله ، ولهذا قال السيح عليه السلام : ياعاماء السوء تصومون وتصاون وتتصدقون ولا تفعاون ما تأمرون و تدرسون مالا تعملون فياسوء ما تحكمون تتوبون بالقول والأمائى وتعملون بالهوى وماينني عنكم أن تتقواجلودكموقلوبكم دنسة محق أقول لسكم لاتكونوا كالمنخل مخرج منه الدقيق الطيب ويبتى فيه النخالة كذلك أشم تخرجون الحكم من أفواهكم وبيقى الغل فى صدوركم ياعبيد الدنيا كيف يدرك الآخرة من لاتنقضى من الدنيا شهوته ولا تنقطع منها رغبته عق أقول لسكم إن فلوبكم تبكي من أعمال كم جعلتم الدنيا تحت السنتكم والعمل عن أقدامكم عق أقول لكم أفعدتم آخرسكم بصلاح دنياكم فسلاح الدنياأحب إليكم من صلاح الآخرة فأى ناس أخس منكم لو تعلمون ويلكم حق مق تصفون الطريق المدلجين وتقيمون في محلة المتجرين كأنسكم تدعون أهل الدنياليتركو هالكم مهلامهلاو يلسكم ماذا ينفي عن البيت المظلم أن يوضع السراج فوق ظهره وجوفه وحش مظلم كذلك لابننيء نكم أن يكون نور العلم بأفواهكم وأجوافكم منه وحشة معطلة ياعبيد الدنيا لاكمبيد أتقياء ولا كأحرار كرام توشك الدنياأن تفلعكم عن أصولكم فتلقبكم على وجوهكم ثم تكبكم على مناخركم ثم تأخذخطا يا كم بنواصيكم ثم يدفعكم العلم من خلفكم ثم يسلمكم إلى الملك الديان حفاة عراة فرادى فيوقفكم على سوآتيكم ثم بجزيكم بسوءا عمالكم وقد روى الحرث الحاسبي هذا الحديث في بعض كتبه ثم قال هؤلاء علماءالسوءشياطينالانسوفتة على الناس رغبوا في عرض الدنيا ورفستها وآثروها على الآخرة وأذلوا الدين للدنيانهم في العاجل على وشين وفي الآخرة هم الحاسرون ـ فان قلت : فهذه الآفات ظاهرة ولكنور دفي العلم والوعظر غائب كثيرة حتى قال وسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ لأَنْ يهدى الله بكر جلاخير للكمن الدُّنيا ومافيها ٢٦٠ ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ أعما داع دعا إلى هدى واتبع عليه كان له أجره وأجرمن اتبعه ٢٦٠ إلى غير ذلك من فضائل العلم فيذغى أن يقال لله لم اشتغل بالعلم والرك مراءاة الحلق كايقال لل خالجه لرياء تى الصلاة لاتترك العمل ولكن أتم العمل وجاهد نفسك . فاعلم أن فضل العلم كبير وخطر معظيم (١) حديث إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لاخلاق لهم النسالي وقد تقدم قريبا (٧) حديث لأن يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها متفق عليه من حديث سهل بن سعد بلفظ خير لك من حمر النع وقد تقدم في العلم (٣) حديث أيما داع دعا إلى هدى واتب معليه كان له أجر مو أجر من اتبعه ابن ماجه من حديث أنس بزيادة في أوله ولمسلم من حديث أبي هريرة من هما إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه الحديث .

وطعامهم مشاكلا لكلامهم وكلامهم مشاكلا لمنامهم لأن التناسب الواقع في النفس مقيد بالعملم والتشابه والتماثل في الأحوال عكم به العلم ومتصوفسة الزمان ملتزمون بشيء من التناسب مع مزج الحموى وماعندهم من التطلع إلى النناسب رشح حال سافهم في وجود التناسب . قال أبو سلمان الداراني: يلبس أحدهم عباءة بثلاثة دراهم وشهوته في بطنه غمسة دراهم أنكر ذلك لعنم التناسب فمن خشن

كغضل الحلافة و لإمارة ولانتول لأحد من عبادالله اترك النلم إذليس في نفس العلم آ فة وإعـــاالآفة في إظهاره بالتصدّي للوعظ والتدريس ورواية الحديث ولانقول له أيضااتركهمادام بجدفي نفسه إعثا دبنيا ممزوجا بياعث الرياء أما إذالم يحركه إلاالرياء فترك الاظهار أنفعلهوأ لمهوكذلك نوافل الصلوات إذا تجرد فيها باعث الرياء وجب تركها أماإذا خطرله وساوس الرياء فيأثناء الصلاة وهولها كاره فلايترك السلاة لأن آمة الرياء في العبادات ضعيفة وإنما تعظم في الولايات وفي التصدى للمناصب الكبيرة في العلم . وبالجُلَّة فالمراتب ثلاث : الأولى : الولايات والآفات.فيهاعظيمةوقدتركهاجماعة من السلف خوفا من الآفة . الثانية : الصوم والصلاة والحبح والغزو وقد تعرَّض لها أقوياء السلفوضعفاؤهمو لم يؤثر عنهم الترك لحوف الآفة وذلك لضعف الآفات الداخلة فيها والقدرة على نفيها مع إتمام العمل لله بأدنى قوة . الثالثة : وهي متوسطة بين الرتبتين وهو النصدي لمنصب الوعظو الفتوى والرواية والتدريس والآفات فيهاأقل مما في الولايات وأكثر ممما في الصلاة فالصلاة ينبغي أن لا يتركماالضميف والنوى وأحكن يدفع خاطر الرياء والولايات ينبغي أن يتركها الضعفاء رأسا دونالأقوياءومناصب العلم بينهما ومن جرب آفات منصب العلم علم أنه بالولاة أشبه وأن الحذر منه في حق الضعيف أسلم والله أعلم. وههنارتبة رابعة وهي: جمع للال وأخذه للتفرقة على الستحقينفانڧالانفاق.و إظهار السخاءاستجلابا الشاء وفي إدخالُ السرور على قاوب الناس لذة للنفس والآفات فها أيضًا كثيرة ، ولذلك سئل الحسن عن رجل طلب القوت ثم أمسك وآخر طلب فوق قوته م تصدق به نقال القاعد أفضل لما يعرفون من قلة السلامة في الدنيا وأن من الزهدتركها قربة إلى الله تعالى . وقال أبوالدرداء مايسر في أنى ألمت على درج مسجد دمشق أصيبكل بوم خمسين دينارا أتصدق بها أما إنى لاأحرم البيع والشراء و لكنى أريد أن أكون من الذين لاتلهبه تجارة ولا بيم عن ذكر الله ، وقد اختلف العلماء فقال قوم إذاطلب الدنيا من الحلال وسلم منها وتصدق بها فهو أفضل من أن يشتغل العبادات والنوافل، وقال قوم الجاوس في دوام ذكر الله أفضل والأخذ والإعطاء يشفل عن الله، وق قال السيح عليه السلام ياطالب الدنيا لييرًا بها تركك لها أبر ، وقال أقل مافيه أن يشغله إصلاحه عن ذكر اللهوذكرالله أكبر وأفضل وهذا فيمنَ سلم من الآفات فأما من يتعرض لآفةالرياءفتركه لهاأ بروالاشتغال بالذكر لاخلاف في أنه أفضل . وبالجلة مايتملق بالحلق وللنفس فيهاندة فهومثار الآذت والأحب أن بعمل ويدفع الآفات فان مجز فلينظر وليجتهد وليستفت قلبه وليزن مانيه من الحير عمانيه من الشرُّ وليفعل ما يدل عليه نور العلم دون ما عيل إليه الطبع . وبالجلة ما يجده أخف على قلبه فهو في الأكثر أضر عليه لأن النفس لاتشير إلا التمر وقلما تستلذ الحير وعيل إليه وإنكان لابيعد ذلك أيضا في بعضالاً حوالوهذه أمور لاعكن الحكم فلي تفاصيلها بنني وإثبات فهو موكول إلى اجتهاد القلب لينظر فيه لدينه وبدع مابريبه إلى مالابريه ثم قديقع مماذكر نامغرور للجاهل فيمسك المال ولاينفقه خيفة منالآفةوهوعين البخل ولاخلاف في أن تفرقة للمال في للباحات فضلا عن الصدقات أفضل من إمساكه وإنمسالحلاف فيمن عتاج إلى الكسب أن الأفضل الكسب والاتفاق أوالتجرد للذكر وذلك لما في الكسب من الآفات فأما للنال الحاصل من الحلال فتفرقته أفضل من إمساكه بكل حال . فانقلت فبأى علامة تعرف العالم والواعظ أنه صادق مخلص في وعظه غير مريد رياء الناس. فاعلمُأن لذلك علامات إحداها أنه لوظهر من هِو أحسن منه وعظا أوأغزرمنه علما والناس له أشد قبولا فرح بهولرمجسد نعملابأس بالغبطة وهوأن يتمنى لنفسهمثل علمه ، والأخرىأن الأكابر إذاحضروا مجلسه لم يتغير كلامه بل بتي كماكان عليه فينظر إلى الحلق بعين واحدة والأخرى أن لا يحب اتباع الناس له في الطريق والشي خلفه في الأسواق

ولذلك علامات كثيرة يطول إحصاؤها ، وقد روى عن سعيد بن أبي مروان قال كنت جالسا إلى جنب الحسن إلمدخل علينا الحجاج من بعض أبواب المسجد ومعه الحرس وهو على برذون أصغر فدخل المسجد على برذونه فجمل يلتفت في المسجد فلم يرحلقة أحفل من حلقة الحسن فتوجه محوها حتى بلغ قريبا منها ثم ثنى وركه فنزل ومتى تحو الحسن فلنارآه الحسن متوجها إليه تجافيه عن تاحية جلسه قال سعيد وتجافيت له أيضا عن ناحية مجلس حق صار بيني وبين الحسن فرجة ومجلس المحجاج فجاء الحجاج حق جلس بيني وبينه والحسن يشكلم بكلام له يشكلم به في كل يوم الناقطع الحسن كلامه قال سعيد فقلت في نفسي لأبلون الحسن اليوم ولأنظرن هل يحمل الحسن جلوس الحجاج إليه أن يزيد في كلامه يتقرب إليه أو محمل الحسن هبية الحجاح أن ينقص من كلامه فتكلم الحسن كلاما واحدا نحوا مماكان يتكلم به في كل يوم حتى انتهى إلى آخر كلامه فلما فرغ الحسن من كلامه وهو غير مكترث به رفع الحجاج بده فضرب بها طي منكب الحسن ثم قال صدق الشييخ وبر فعليكم بهذا الجالس وأشباهها فأنخذوها حلقا وعادة فانه بلغى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنجالس الدكررياض الجنة (١) وولولاما حلناه من أمر الناس ماغلبتمونا على هذه الجالس لمرفتنا بغضلها قال شمافتر الحجاج فتكلم حتى هجب الحسن ومن حضر من بلاغته فلما فرغ طفق فقام فجاءر جل من أهل الشام إلى مجلس الحسن حين قام الحجاج فقال عباد الله السلمين ألاتعجبون أنى رجل شيم كبير وأنى أغزوفأ كلف فرسا وبغلا وأكلف فسطاطا وأن لى ثلبًائة درهم من العطاء وأن لى سبع بنات من العيال فشكامن حاله حتى رق الحسن له وأصحابه والحسن مكب فلما فرخ الرجل من كلامه وضالحسن رأسه فقال مالهم قاتام، الله الخذوا عباداته خولا ومال الله دولا وقتاوا الناس طي الدينار والعرهم فاذا غزاعه والله غزأ فالفساطيط الهبابةوطي البفال السباقة وإذاأغزى أخاه أغزاه طاويا يراجلا فما افترالحسن حق ذكرهم بأقبيع العيب وأشده فقام رجل من أهل الشام كانجالسا إلى الحسن فسمى به إلى الحجاج وحكى له كلامه فلم يلبث الحسن أن أتنه رسل الحجاج فقالوا أجب الأمير فقام الحسن وأشفقنا عليه من شدّة كلامه الذى تسكلم به فلم يلبث الحسن أن رَجع إلى مجلسه وهويتبسم وقلمارأيته فاغرا فاميضحك إنحساكان يتبسم فأقبل حتى تعد في مجلسه فعظم الأمانة وقال إنحسا "مجالسون بالأمانة كأنكم تظنون أنالحيانة ليست إلالى الدينار والدرهم إن الحيانة أشد الحيانة أن مجالسنا الرجل فنطمش إلى جانبه مرينطلق فيسمى بنا إلى شرارة من نار إنى أتيت هذا الرجل قتال أقصر عليك من لسانك وقولك إذاغز اعدُّ والله كذا وكذا وإذا أغزى أخاه أغزاه كذا لاأبالك تحرضعلينا الناس أماإناطىذلك لانتهم نصيحتك فأقصر عليك من لسانك قال فدفعه الله عنى وركب الحسن حمارا يريد للنزل فبيناهو يسير إذالتفت فرأى أوما يتبمونه فوقف فقال هل لكم من حاجة أو تسألون عن شي و إلافار جمو الخايبق هذامن قلب المبدفهند العلامات وأمثالها تتبين سريرة الباطن ومهما رأيت العلماء يتغايرون ويتحاسدونولايتوانسونولا يتعاونون فاعلم أنهم قد اشترواالحياة الدنيا بالآخرةفهما لحاسر وباللهمار حمنا بلطفك ياأر حمال احمين.

بشاؤنون عام الهم قد اشتروا الحياه الديا بالا حرة علم الحاسر وب العهم الرحما بلطمان بالرحم الراحم الراحم الراحم الراحم الراحم الراحم من نشاط العبد العبادة بسبب رؤية الحلق ومالا يصح ) اعلم أن الرجل قد يبيت مع القوم في موضع فيقومون النهجد أويقوم بعضهم فيمساون الليل كله أوبعضه وهو عمن يقوم في بيته ساعة قريبة فاذا راهم انبعث نشاطه للمواققة حتى يزيد على ما كان يعتاده أويسلى مع أنه كان لا يعتاد السلاة بالليل أصلا ، وكذلك قد يقع في موضع يصوم فيه أهل للوضع فينبث له نشاط في الصوم ولولا فم لما انبعث هذا النشاط فيذار عايظن أنعر يا موان الواجب

(١) حديث أنَّ مجالس الذكر رياض الجِنة تقدم في الأذكار والدعوات.

ثوبه ينبغى أن يكون مأكوله من جنسه وإذا اختلف الثوب والمأكول يدل على على وجودا محراف لوجود هوى كامن في أحد الطرفين إما في طرف التسوب لموضع نظر الحلق وإما في طرف للأكول لفرط الشرء وكلا الوسفين مرش محناج إلى للداواة لعود إلى حـــد" الاعتبدال ، ليس أبوسلمان الداراني ثوبا غسيلا فقال له أحممه لوليست ثوبا أجود من هذا فقال لت قلى في القاوب مثل أليس في الثناب

441

فكان الفقراء يدسون المرتع وربمسا كاتوا بأخذون الحرق من الزابل ويرقعون بها تويهم وقد نمل ذلك طائفة من أهلالسلاح وهؤلاء ماكان لهم معلوم يرجعون إليه فكما كانت رقاعهم من الزابك كانت لقمهم من الأبواب. وكان أبو عبد الله الرفاعي مثارا طي الفقر والتوكل ثلاثين سنة وكان إذا حضر اللفقراء طعام لايأكل معهم فيقال له في ذلك فيقول أنتم تأكلون بحق التوكل وأنا آكل محق للسكنة ثم

ترك للواقة وليس كذلك على الاطلاق بل له تفصيل لأن كل مؤمن راغب في عبادة الله تعالى وفي قيام اللبل وصيام النهار ولكن قد تعوقه العوائق وعنمه الاشتفال ويفليه التمكن من الشهوات أوتستهويه الففلة فربما تكون مشاهدة الغير سبب زوإل الففلة أو تندفع العوائق والأشفال في بعض المواضع فينبث 4 النشاط فقد يكون الرجل في منزله فتقطعه الأسباب عن التهجد مثل تمكنه من النوم على فراش وثير أو تمكنه من التمتع بزوجته أو الحادثة مع أهله وأباربه أو الاشتغال بأولاده أومطالمة حساب له مع معامليه فاذا وقع في منزل غريب اندفت عنه هذه الشواغل التي تفتر رغبته عن الحبر وحسلت له أسباب باعثة على الحير كمشاهدته إيام وقد أقبلوا على الله وأعرضوا عن الدنيا فانه ينظر إليهم فينافسهم هرشق عليه أن يسبقوه بطاعة الله فتتحرك داعيته للدين لا للرياء أو ربمسا يفارقه النوم لاستنكاره الموضع أو سبب آخر فيفتتم زوال النوم وفي منزله ربما يغلبه النوم وربما ينضاف إنيه أنه في منزله على الدوام والنفس لاتسمح بالنهجد داعًا وتسمم بالنهجد وقتا قليلا فيكون ذلك سبب هذا النشاط مع اندفاع سائر العوائق وقد يعسر عليه الصوم في منزله ومعه أطابب الأطمعه ويشق عليه الصبر عنها فاذا أعوزته تلك الأطعمة لم يشقعليه فتنبث داعية الدين للصوم فان الشهوات الحاضرة عوائق ودوافع تغلب باعث الدين فإذا سلم منها قوى الباعث فهذا وأمثاله من الأسباب يتصور وقوعه ويكون السبب فيه مشاهدة الناس وكونه مهم والشيطان مع ذلك ريمسا يصدعن العمل ويقول لاتعمل فانك تكون مرائيا إذ كنت لاتعمل في بيتك ولا تزد على صلاتك المتادة وقدتكون رغبته فى الزيادة لأجل رؤيتهم وخوفًا من ذمهم ونسبتهم إياه إلى الكسل لاسماإذا كانوا يظنون بهأنه يقوم الليل قان نفسه لاتسمح بأن يسقط من أعينهم فيريدأن يحفظ منزلته وعند ذلك قد يقول الشيطان صل فانك مخامس ولست تصلى لأجلهم بل لله وإنمساك ت لاتصلىكل ليلة لكثرة العوائق وإنما داعيتك لزوال المواثق لا لاطلاعهم وهذا أمر مشتبه إلا على ذوى البصائر فاذا عرف أن الحرك هو الرياء فلا ينبغي أن يزيد على ما كان يعتاده ولا ركمة واحدة لأنه يعمى الله بطلب عمدةالناس بطاعة الله وإن كان انبعاثه لدفع المواثني وتحرك الغبطة والنافسة بسبب عبادتهم فليوافق وعلامة ذلك أن يسرض على نفسه أنه لو رأى هؤلاء يصاون من حيث لايرونه بل من وراءحجاب وهوفي ذلك الوضع بعينه هل كانت نفسه تسخُّو بالصلاة وهم لايرونه فان سخت نفسةَ فليصلفانباعثه الحقوران كان ذلك يثقل على نفسه لو قاب عن أعينهم فليترك فان باعثه الرباء وكذلك قد يحضر الإنسان يوم الجمعة في الجامع من تشاط الصلاة مالا محضره كل يوم ويمكن أن يكون ذلك لحب حمدهم وبمكن أن يكون نشاطه بسبب نشاطهم وزوال غفلته بسبب إتبالهم على الله تعالى وقد يتحرك بذلك باعث الدين ويقار نه زَّوع النفس إلى حب الحد فهما علم أن الغالب على قلبه إرادة الدين فلا ينبغي أن يترك العمل بما يجده من حيالحد بل ينبغي أن يرد ذلك على نفسه بالكراهية ويشتفل بالعبادة وكذلك قد يبكي جماعة فينظر إليهم فيحضره البكاء خوفا من الله تعالى لامن الرياء ولوصم ذلك الكلام وحسده لمسابكي ولكن بكاء الناس يؤثر في ترقيق القلب وقد لايحضره البكاء فيتباكى تارة رياء وتارة مع الصدق إذ يختى على نفسه قساوة القلب حين يبكون ولا تدمع عينه فيتباكي تسكلفا وذلك محمود وعلامة الصدق فيه أن يعرض على نفسه أنه لو سمم بكاءهم من حيث لايرونه هل كان يُحاف على نفسه القساوة فيتباكل أم لا فان لم مجد ذلك عنسد تقدير الاختفاء عن أعينهم فانسا خوفه من أن يقال إنه قاسى القلب فينغي أن يترك التباكي . قال لقمان عليه السلام لابنه : لاترى الناس أنك غشي الله ليكرموك وقلبك فاجر وكذلك الصيحة والتنفس والأنين عند الفرآن أو الذكر أو بعش مجارى الأحوال

تارة تسكون من الصدق والحزن والحوف والندم والتأسف وتارة تسكون لمشاهدته حزن غيره وقساوة قلبه فيتكلف التنفس والأنين ويتحازن وذلك عجود وقد تقترن به الرغبة فيه لدلالته على أنه كثير الحزن ليعرف بذلك فان تجردت هذه الداعية فهي الرباء وإن اقترنت بداعية الحزن فانأباها ولم يخبلها وكرهها سلم بكاؤه وتباكيه وإن قبل ذلك وركن إليه بقلبه حبط أجره ومناع سعيه وتعرض لسخط الله تعالى به وقد يكون أصل الأنين عن الحزن ولسكن يمدمو يزيد في رفع الصوت فتلك الزيادة رياءوهو محظور لأنها في حكم الابتداء لمجرد الرياء فقد يهيج من الحوف مالايملك المبدمة نفسه ولسكن يسبقه خاطر الرياء فيقبله فيدعو إلى زيادة تحزين الصوت أو رفع له أو حفظ العممة على الوجه حتى تبصر بعد أن استرسلت لحشية الله ولكن يحفظ أثرها على الوجه لأجل الرياء وكذلك قد يسمع ألله كر فتضعف قواهِ من الحوف فيسقط شم يستحي أن يقال له إنه سقط من غير زوال عقل وحالةشديدة فيزعق ويتواجد تكلفا ليرى أنه سقط لكونه مغشيا عليه وقدكان ابتداء الدقطة عن صدق وقد يزول عقله فيسقط ولسكن يغيق سريعا فتجزع نفسه أن يقال حالته غير ثابتةوإنمساهي كبرق خاطف فيستديم الزعقة والرقص ليرى دوام حالهوكذلك قديفيق بعذالضعف ولمكن يزول منعفه سريعا فيجزع أن يقال لم تكن غشيته محيحة ولوكان لدام ضعفه فيستديم إظهار الضعف والأنين فيتكي محلى غيره يرى أنه يضمف عن القيام ويتمايل في الشي ويقرب الخطأ ليظهر أنه ضعيف عن سرعة الشي فهذه كلها مكايد الشيطان ونزغات النفس فاذا خطرت فعلاجها أن يتذكر أن الناس لو عرفوا نفاقه في الباطن واطلموا على ضميره لمتنوه وإن الله مطلع على ضميره وهو لهأشدمقنا كإروىعن ذى النونر حممالله أنه قام وزعق فقام معه شبخ آخر رأى فيه أثر التسكلف فقال بإشبيخ الذى يراك حين تقوم فجلس الشبيخ وكل ذلك من أعمال النانقين وقد جاء في الحبر وتموذواباللهمن خشوع النفاق (١٦) ه وإنما خشوع النفاق أن تخشع الجوارح والقلب غير خاشع ومن ذلك الاستغفار والاستثناذة بالله من عدابه وغضبه فان ذلك قد يكون لخاطر خوف وتذكر ذنب وتندم عليه وقديكون المراءاة فهذه خواطر تردطي القلب متضادة مترادفة متقاربة وهي مع تقاربها متشابهة فراقب قلبك في كل مايخطر لك وانظرماهوومن أينهو قان كان لله فأمضه واحذر مع ذلك أن يكون قد خني عليك شيء من الرياء الذي هوكـدبيبالنمل وكن على وجل من عبادتك أهى مقبولة أم لا ؟ لحوفك على الاخلاص فيها واحدر أن يتجددلك خاطر الركون إلى حمدهم بعد الشروع بالإخلاص فانذلك تمايكثر جدافاذا خطرلك فتفكر في اطلاع المعجليك ومقته لك وتذكر ماقاله أحد الثلاثة الذين حاجوا أيوب عليه السلام إذقال ياأبوبأماعاتأن العبد تَسَلَ عَنه عِلانيته التي كان يُخادع بها عن نفسه ويجزى بسريرته وقول بعضهم أعوذ بك أن يرى الناس أنى أخشاك وأنت لي ماقت . وكان من دعاء على بن الحسين رضي الله عنهما: اللهم إنى أعوذبك أن تحسن في لامعة الميون علانيتي وتقبيم لك فيما أخلو سريرتي محافظا على رياء الناس من نفسي ومضيعًا لما أنت مطلع عليه مني أبدى للناس أحسن أمرى وأفضى إليك بأسوأ عمل تقربا إلى الناس محسناتي وفرارا منهم إليك بسيئاتي فيحل بي مقنك ويجب على غضبك أعذني من ذلك يارب المالمين وقد قال أحد الثلاثة نفر لأيوب عليه السلام ياأيوب ألم تعلمأن الدين حفظو اعلانيتهم وأضاعوا سَرَارُهُم عنسه طلب الحاجات إلى الرحمن تسود وجوههم فهذه حجل آفات الرياء ، فليراقب العبد قلبه ليقف عليها فغي الحبر ﴿ إِنَّ الرِّياء سبمين بابا (٢٠) » وقد عرفت أن بعضه أغمض من بعض حق إن بعضه (١) حديث تعوذوا بالله من خشوع النفاق البيهق في الشعب من حديث أبو بكر الصديق وفيه الحارث بن عبيد الإيادي منفقه أحمد وابن معين (٧) حديث الرياء سبعون بابا هڪذا ذكر

يخرج يين العشاءين يطلب الكسر من الأبوابوهذاشأنمن Kera IL valenck يدخل تحت منة . حكى أن جماعة من أصحاب للرقعات دخلوا على بشرين الحرث فقال لحسم ياقوم اتقوا الله ولا تظهروا هذاالزى فانكي تعرفون به وتكرمون افسكنوا كليم فقال 4 غلام مهم الحد له الدى جملناعن مرف به ویکرماه واله ليظهرن حذاالزىحق يكون الدين كله أن قال له شر أحسنت واغلام مثلك من بلبس للرقعة فسكان أحدهم

مثل دبيب النمل وبعضه أخنى من دبيب النمل وكيف يدرك ماهو أخنى من دبيب النمل إلابشدة التفقد والمراقبة وليته أدرك بعد بدل الجهود فكيف يطمع فى إدراك من غير تفقد للقلب وامتحان للنفس وتفتيش عن خدعها ، نسأل الله تعالى العافية بمنه وكرمه وإحسانه .

( بيان ماينبغي للمريد أن يازم نفسه قبل العمل وبعده وفيه )

اعلم أن أولى مايلزم الريد قلبه في سائر أوقاته القناعة بعلم الله في جميع طاعانه ولايقدم بعلم الله إلامن لايخاف إلاالله ولا يرجو إلاالله فأما من خاف غيره وارتجاه اشتهى اطلاعه طي محاسن أحواله فان كان في هذه الرتبة فليازم قلبه كراهة ذلك من جهة العقاروالايمان لما فيه من خطرالتمر شالمقت وليراقب تفسه عند الطاعات المغليمة الشاقة التي لايقدر علمها غيره فان النفس عند ذلك تكاد تغلى حرصاطي الافشاء وتقول مثل هذا العمل العظيم أوالحوف العظيم أوالبكاء العظيم لوعرفه الحلق منك لسجدوا اك فمناقى الخلق من يقدر علىمثله فكيف ترضى باخفأ ثه فيجم ل الناس محلك وينكرون قدرا يو يحرمون الاقتداء بك ففي مثل هذا الأمر ينبغي أن يثبت قدمه ويتذكر في مقابلة عظم عمله عظم المك الآخرة ونعيم الجنة ودوامه أبدالآباد وعظم غضب الله ومقته على من طاب بطاعته ثوانا من عباده ويعلم أن إظهاره لغيره محبب إليه وسقوط عندائه وإحباط للمدل العظيم فيقول وكيف أتبع مثل هذاالعمل محمد الحلق وهم عاجزون لايقدرون في طي رزق ولاأجل فيلزمذلك قلبه ولاينبني أن يبأس عنه فيقول إنما يقدر على الاخلاص الأقوياء فأما الخلطون فليس ذلك من شأنهم فيترك المجاهدة في الاخلاص لأن الحملط إلى ذلك أحوج من النتمى لأن للتقى إن فسدت نو افله بقيت فر الضة كاملة تامة والمحملط لاتخلو فرائضه عن التقصان والحاجة إلى الجبران بالنوافل فان لمتسلم صارماً خوذابالفرائض وهلك به فالمخلط إلى الاخلاص أحوج . وقدروى تمم الدارى عن التي صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ يُحاسَبِ العبديومِ القيامة فان نفص فرضه قيل انظروا هل له من تطوع فان كان له تطوع أكمل به فرضه إن إيكن له تطوع أخذ بطرفيه فألتي في النار <sup>(١)</sup>» فيأتى المخلط يوم القيامة وفرضه ناقص وعليه ذنوب كثيرة فاجتهامه في جبر الفرائض وتكفير السيئات ولايمكن ذلك إلابخلوض النوافل وأما النتمي فجهده في زيادة الدرجات فان حبط تطوعه بقي من حسناته ما يترجع على السيئات فيدخل الجنة، فاذن ينبغي أن . يلزم قلبه خوف اطلاع غير الله عليه لتصبح نوافله ثم يلزم قلبه ذلك بعسد الفراغ حتى لا يظهره ولا يتحدث به وإذا فعل جميع ذلك فينبغي أن يكون وجلا من عمله خائفا أنه ربمـا داخله من الرياء الحنى مالم يقف عليه فيكون شاكا في قبوله ورده مجوزا أن يكون الله قد أحصى عليسه من نيته الحفية مامقته بها ورد عمله بسبها ويكون هذا الشك والحوف في دوام عمله وبعده إلا في ابتداء العقد بل ينبغئ أن يكون متيقنا في الابتسداء أنه مخاص مايريد بعمله إلا الله حتى يصم عمله فاذا الصنف هــذا الحديث هنا وكأنه تصحف عليه أوعلى من نقله من كلامه أنه الرياء بالشاة وإنما هو الربا بالموحدة والرسوم كتابشه بالواو والجديث رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة بلفظ الربا سبعون حوَّا أيسرها أن يسكح الرجل أمه وفي إسناده أبو معشر واسمه نجيح مختلف فيه وروى اين ماجه أيضًا من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربائلاتة وسبعون باباً . وإسسناده صحيح هكذا ذكر ابن ماجه الحديثين في أبواب التجارات وقد روى البزارحديث ابن مسعود باغظ الربا بضع وسبعون بابا والشرك مثل ذلك وهذه الزيادة قد يستدل بها على أنه الرياء بالمتناة لاقترانه مع الشوك والله أعلم (١)حديث تميم الدارى في إكال فريضة الصلاة بالتطوع أبو داود وانن ماجه وتقدم في الصلاة .

يقى زمانه لايطوى ثوب ولا علك غسير ثوبه الذي عليــه . وروى أن أمسير الؤمنان عليا رضياله عنه لبس أنيصا اشتراه بثلاثة دراهم ثم قطع کمه من ر دوساسه وروى عنه أنه قال لعمر من الخطاب إن أردت أنتاة صاحبك فرقع قميصك واخصف نملك وقصر أملك وكل دون الثبع . وحكى عن الجريرى قالكانفي جامع بغداد رجل لاتكاد تجده إلا في ثوب واحد في الشتاء والصيف فسئل عن ذلك فمال قد

شرع ومضت لحظة يمكن فها الغفلة والنسيان كان الحوف من الغفلة عن شائبة خفية أحبطت عمله من رياء أوعجب أولى به ولَكن يكون رجاؤه أغلب من خوفه لأنه استين أنه دخل بالاخلاص وشك في أنه هل أفسد، رياء فيكون رجاء القبول أغلب وبذلك تعظماته في الناجاة والطاعات، فالإخلاص يقين والرياء شك وخوفه لذلك الشك جدير بأن يكفرخاطر الرياءإن كان قد سبق وهو غافل عنه ، والذي يتقرب إلى الله بالسمى في حوائج الناس وإفادة العزينبغي أن يلزم نفسه رجاءالثواب على دخول السرور على قلب من قضى حاجته فقط ورجاء الثواب على عمل للتعلم بعلمه فقطدونشكرومكافأة وحمد وثناء من المتخلم والنعم عليه فان ذلك يحبط الأجر فمهما توقع من المتعلم ساعدة في شفل وخدمة أومرافقة في الشيف الطريق ليستكثر باستتباعه أوترددا منه في حاجة تقدأ حَدْ أجره فلاثواب له غيره، نعم إن لم يتوقع هو ولم يقصد إلاالتواب على عمله بعلمه ليكون لهمثل أجره ولكن خدمة التاسيذ بنفسه فقبل خدمته فنرجو أن لايحبط ذلك أجره إذاكان لايننظره ولايريده منه ولايستبعده منه لوقطعه ُومع هذا فقد كان العلماء يحذرون هذا حتى إن بعضهم وقع فى بُرْ فجاء قوم فأدلوا حبلاليرفعوه فحلف عليهم أن لايقف معهم من قرأ عليه آية من القرآن أوسم منه حديثًا خَيِفة أن يحبط أجره ، وقال شقيق البلخي أهديت لسفيان التورى توبافرده طيّ فقلت له باأباعبدالله لست أنايمن يسمم الحديث حتى ترده على قال عامت ذاك ولسكن أخوك يسمع منى الحديث فأخاف أن ياين قلى لأخيك أكثر عمايلين لنبره . وجاء رجل إلى سفيان بدرة أوبدرتين وكان أبوه صديقالسفيان وكان سفيان يأتيه كثيرًا فقال له ياأباعبدالله في نفسك من أبي شي فقال برحم الله أباك كان وكان وأثني عليه فقال ياأبا عبدالله قد عرفت كيف مار هذا المسال إلى فأحب أن تأخذ هذه تستعين بها على عيالك قال قلبل سفيان ذلك قال فلما خرج قال لوامه يامبارك الحقه فرده على فرجع فقال أحب أن تأخفها لك فلم يزل به حتى رده عليه وكأنه كانت أخو ته مع أبيه في الله تمالي فسكره أنَّ باخذ ذلك قال ولده فلماخرج لم أملك نفس أن جئت إليه فقلت ويلك أي شيء قلبك هذا حجارة عد أنه ليس لك عيال أماتر عمى أماترحم إخوتك أماترحم عيالنا فأكثرت عليه فقال لي يامبارك تأكلها أنت هنيئا مريثا وأسأل عَمَّا أَنَا ءَ فَإِذِنَ بِجِبِ فِل العَالَمُ أَنْ يَارُمُ قَلْبِهِ طَلَّبِ الثَّوابِ مِنْ اللَّهُ في اهتداء الناس به فقطو بجب في المنعلم أن يلزم قلبه حمد الله وطاب ثوابه ونيل النزلة عنده لاعنسد المعلم وهند الحلق وربمسا يظن أن له أن يراثي بطاعته لينال عند المعلم رتبة فيتعلم منه وهو خطأ الأن إرادته بطاعته غسير الله خسران في الحال والعلم وريمسا يغيد وريمسا لايفيدنسكيف يخسر في الحال عملا نقدا طل، توخ علم وذلك غير جائز بل يذخي أن يتملم لله ويعبد لله ويخدم العلم لله لالبكون له في قلبه مئزلة إن كان ريد أن يكون تعلمه طاعة فإن العباد أصروا أن لايعبدوا إلا الله ولاريدوا بطاعتهم غيره وكذلك من يخدم أبويه لاينبغي أن يخدمهما لطلب النزلة عندها إلا من حيث إن رضا الله عنمه في رضا الوالدين ولا بجوزله أن يرانى بطاعته لينال سها منزلة عند الوالدين فانذلك مصية في الحال وسيكشف الله عن ريانه وتسقط منزلنه من قاوب الوالدين أيضا وأما الزاهد المعرِّل عن الناسفينيغي لهأن يلزم قلبه ذكر اثنه والقناعة بعاسه ولايخطر يقليه معرفةالناس يزهداه واستعظامهم محمله فالإذلك يغرس الرياء في صدره حتى تتيسر عليه العبادات في خلوته به وإنما سكونه لمعرفة الناس باعتزاله واستعظامهم لهله وهو لايدرى أنه المخفف للعمل عليه .قال إبراهيم بن أدهم رحمه اقه تعلمت المرفة من راهب يقال له سمعان دخلت عليه في صومعته فقلت ياسمان منذكم أنت في صومعتك فألَّ منذ سبمين سنة قلت فماطعامك قال باحنيفي ومادعاك إلى هذا قلت أحببت أن أعلم قال في كل ليلة حمسة قلت فحسا الذي يهيج من

كنت ولمت مكثرة لس الثياب فرأيت ليلة فها مرى النائم كأنى دخلت الجنسة فرأيت جاعة من أصحابنا من الفقسراء على مائدة فأردت أن أجلس معسم فاذا عماعة من لللالكة أخذوا بيدى وأقامونى وقالوا لي هؤلاء أصاب ثوب واحسد وأنت لك فحيصان فلاتجلس معهم فانتبت ونفرت أن لأألبس إلاثو باواحدا إلى أن ألفي الله تعالى. وقيل مات أبويزيد ولمبرك الأقيمه اأنى كان عليه وكان عارية فردوه إلى صاحبه.

وحكى لنا عن الشيخ حاد شيخ شيخنا أنه بق زمانا لا يلسى النوب إلا مستأجرا حتى إنه لم يلبس فل ملك تقسه شبيتا وقال أتوخص الحداد إذا رأيتوصاءةالفقير في ثوبه فلارجوجيره وقيل مات ان الكرني وكان أستاذ الجنيدى وعليه مرقته قيسل کان وزن فردکم 4 وتخاريصه تلائة عثمر رطلا فقد یکون جم من الصالحين على هذا الزى والتخشن وقد يحڪون جم من الصالحين يسكلفون لبس خير المرقع وزي

قلبك حتى تكفيك هذه الحصة قال ترى الدير الذي بحذائك قلت نعم قال إنهم يأتوني في كل سنة يوما واحدا فيزينون صومعى ويطوفون حولها ويمظمونى فسكلما تثاقلت نفسى عن العبادةذ كرتها عز تلك الساعة فأنا أحتمل جهد سنة لعز ساعة فاحتمل ياحنيني جهد ساعة لعز الأبد فوقر في قلبي للعرفة فقال حسبك أو أزيدك ٢ قلت بلي قال الزل عن الصومعة فنزلت فأدلى لي ركوة فهاعشرون حممة نقال لى ادخل الدير فقد رأوا ماأدليت إليك فلما دخلت الديراجتمع عي النصارى فقالوا ياحتيني ما الذي أدلى إليك الشيخ قلت من قوته قالوا فمــا تصنع به ونحن أحق به مقالواساوم قلت عشرون دينارا فأعطونى عشرين دينارا فرجت إلى الشيخ فقال ياحنيني ماالدى صنمت قلت بعته منهم قال بكم قلت بشرين دينارا قال أخطأت لو ساومتهم بشرين ألف دينار لأعطوك هذا عز من لاتعبده فانظر كيف يكون عز من تعبده ، ياحنيني أقبل على ربك ودع النهاب والجيئة. والقصودأن استشمار النفس عز العظمة في القاوب يكون باعثا في الحاوة وقد لايشمر العيد به فينبغي أن يازم نفسه الحذر منه وعلامة سلامته أن يكون الحلق عنده والبهائم بمثابة واحدة فلو تغيروا عن اعتقادهم له لم يجزع ولم يضق به ذرعا إلا كراهة ضميفة إن وجدها في قلبه فيردها في الحال بعقله وإيمانه فانه لوكان في عبادة واطلع الناس كلهم عايه لم يزده ذلك خشوعا ولم يداخله سرور بسبب اطلاعهم عليهفاندخل سرور يسير فهو دليل ضعفه ولسكن إذا قدر على رده بكراهة العقلوالإيمسان وبادر إلى ذلك ولميقبل ذلك السرور بالركون إليه فيرجى لهأن لايخيب سعيه إلاأن يزيدعندمشاهدتهم فى الخشوع والانتباض كي لاينبسطوا إليــه فذلك لابأس به ولبكن فيه غرور إذ النفس قد تـكون شهوتها الحفية إظهار الحشوع وتتملل بطلب الانتباض فيطالبها في دعواها قصد الانتباض بموثق من الله غليظ وهو أنه لو علم أن التباضهم عنه إنما حصل بأن يعدو كثيرا أو يضحك كثيرا أو يأكل كثيرا فتسمع نفسه بذلك فاذا لم تسمح وصحت بالعبادة فيشبه أن يكون مرادها المنزلة عندهم ولاينجو من ذلك إلامن تقرر في قلبه أنه ليس في الوجود أحد سوى الله فيممل عمل من لوكان طي وجه الأرض وحده لـكان يعمله فلا يلتفت قلبه إلى الحاق إلا خطرات ضعيفة لايشق عليسه إزالتها فاذاكان كذلك لم يتغير بمناهدة الحاق ومن علامة الصدق فيه أنه لوكان له صاحبان أحدها غني والآخر قفير فلابجدعند إقبال النبي زيادة هزة في نفسه ، لا كرامة إلا إذا كان في النبي زيادة علم أو زيادة ورع فيكون مكرماله بذلك الوصف لا بالغني فمن كان استرواحه إلى مشاهدة الأغنياء أكثر فهو مراء أو طماع وإلافالنظرإلي الفقراء يزيد في الرغبة إلى الآخرة ويحبب إلى القلب المكنة والنظر إلى الأغنياء بخلافه فكيف استروح بالنظر إلى الغني أكثر مما يستروح إلى الفقير ، وقد حكى أنه لم ير الأغنياء في مجلس أذل منهم فيسه في مجلس سفيان الثوري كان مجلسهم وراء الصف ويقدم الفقراء حتى كانوا يتعنون أنهم فقراً. في مجلسه ، فم لكِ زيادة إكرام للغني إذا كان أقرب إليك أوكان بينك وبينه حق وصداقة سابقة ولكن يكونٌ محيث لو وجدت تلك العلاقة في فقير لكنت لاتقدم الغني عليـــه في إكرام وتوقير ألبتة فان الفقير أكرم على الله من الغنى فإشارك له لا يكون إلا طمعًا في غناه ورياء له ثم إذا سويت بينهما في المجالسة فيخثبي عليك أن تظهر الحسكمة والحشوع للغني أكثر مما تظهره للفقير وإنما ذلك رياء خنى أو طمع خنى كما قال ابن السهاك لجارية له مالى إذا أتبت بفدادفتحت لى الحكمة فقالت الطمع يشحذ لسانك وقد صدقت فان اللسان ينطق عند الغني بمسا لا ينطق به عنسد الفقير وكذلك فحضر من الحشوم عنده مالا يحضر عند الفقير ومكايد النفس وخفاياها في هــذا الفن لاتنحصر ولا ينجيك منها إلا أن تخرج ماسوى الله من قلبك وتتجرد بالشفقة على نفسك بمية عمرك

ولا ترضى لهـا بالنار بسبب شهوات منغصة في أيام متقاربة وتسكون في الدنيا كملك من ملوك الدنيا قد أمكنته الشهوات وساعدته اللذات ولكن في بذنه سقم وهو يخاف الهلاك على نفسه في كلساعة لو اتسم في الشهوات وعلم أنه لو احتمى وجاهد شهوته عاشودامملكة فلماعرفذلك جالس الأطباء وحارف الصيادلة وعود نفسه شرب الأدوية الرة وصبر على بشاعتها وهجر جميع اللذات وصبر على مفارقتها فبدنه كل يوم يزداد تحولا لقلة أكله ولكن سقمه يزدادكل يوم نقصانالشدة احتاثه فمهما نازعته نفسه إلى شهوة تفكر في توالى الأوجاع والآلام عليه وأداه ذلك إلى للَوَت للفرق بينهوبين علكته الوجب لثمانة الأعداء به ومهما اشتد عليه شرب دواء تفكر فما يستفيده منه من الشفاء الذي هو سبب التمتع علسكة ونسيمه في عيش هنيء ويدن صميح وقلب رخي وأمم نافذ فيخفعليه مهاجرة اللذات ومصابرة المسكروهات فكذلك للؤمن المريد لملك الآخرة احتمى عن كل مهلك له في آخرته وهي لذات الدئيا وزهرتها فاجتزى منها بالقليل واختار النحولوالدبولوالوحشةوالحزن والخوف وترك المؤانسة بالحلق خوفا من أن يحل عليه غضب من الله فيهلك ورجاء أن ينجو مِن عذابه فخف ذلك كله عليه عنــد شدة ينينه وإيمانه بعاقبة أممه وبمـا أعد له من النعيم للقيم في رضوان الله أبد الآباد ثم علم أن الله كريم رحيم لم يزل لعباده الريدين لمرضاته عونا ويهم رءوفا وعليهم عطوفا ولوشاء لأغنام عن التعب ولكن أراد أن يبلوهم ويعرف صدق إرادتهم حكمة منه وعدلا ثم إذا تحمل التعب في بدايته أقبل الله عليه بالممونة والتيسير وحط عنه الإعباء وسهل عليه الصبر وحبب إليه الطاعة ورزقه فيها من لذة الناجاة ما يلهيه عن سائر اللذات ويقويه على إماتة الشهوات ويتولى سياسته وتفويته وأمده بمعونته فان السكريم لايضيع سعى الراجي ولا يخيب أمل الحب وهو الذي يقول : من تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعاً . ويقول تعالى: لقدطال شوق الأبرار إلى لقائي وإنى إلى لقائهم أشد شوقا. فليظهر العبد في البداية جده وصدقه وإخلاصه فلا يعوزه من الله تعالى على القرب ماهو اللاثق عجوده وكرمه ورأفته ورحمته . ثم كتات ذم الجاه والرياء والحدثة،وحده.

## (كتاب ذم الكبر والعجب) (وهو الكتاب التاسع من ربع الهلكات من كتب إحياء علوم الدين) ( بسم الله الرحمن الرحيم)

الحديث الحالق البارى، الصور العزيز الجبار التسكير العلى الذى لا يضعه عن عده واضع الجبار الذى كل جبار له ذليل خاضع وكل متسكير في جناب عزه مسكين متواضع قهو القهار الذى لا يدفعه عن مراده دافع الذي الذي ليس له شريك ولا مناذع القادر الذي بهر أبصار الحلائق جلاله وبهاؤه وقهر العرش الحيد استواؤه واستعلاؤه واستيلاؤه وحصر ألسن الأنبياء وصفه وتناؤه وارتفع عن حد قدرتهم إحصاؤه واستقماؤه فاعترف بالمجز عن وصف كنه جلاله ملائكته وأنبياؤه وكسر ظهور الأكاسرة عزه وعلاؤه وفصر أيدى القياصرة عظمته وكبرياؤه فالمظمة إزاره والسكبرياء رداؤه ومن نازعه فيهما قصمه بداء اللوت فأعجره دواؤه جل جلاله وتعدست أسهاؤه والصلاة على عدد الذي أنزل عليه النور النتشر ضاؤه حتى أشرقت بنوره أكناف العالم وأرجاؤه وطى آله وأصابه الذي هم أحباء الله وأولياؤه وخيرته وأصفياؤه وسلم تسلما كثيرا.

﴿ كتاب ذم الكبر والعجب ﴾

الفقراء ويكون نيتهم في ذلك ستر الحال أو خوف عدمالهوض بواجب حق المرقسة وقيل كان أبو خفص الحداد يلبس الناعم وله بيت فرش فيسه الرمل لعله كان ينام عليه بلاوطاءوقد كان قوم من أمحاب الصفة يكرهون أن بجملوا بينهم وبين التراب حائلا ويكون لبس أى حفص الناعم بعلم ونية يلتي الله تعالى بسحتها وهاكذا الصادقون إن لبسوا غير الحشن من الثوب انية تكون لمسم في ذاك فيلا يعترض

[أما بعد] فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و قال الله تعالى الكبرياء ردائى والمنظمة إزارى فين فينما قسمته (١) وقال مرافي وقال مرافي و ثلاث مهلكات: شع مطاع وهوى متبع وإعجاب المرو بنفسه (٢) و قالكبر والعجب داءان مهلكان والمتكبر والعجب سقيان مريضان وها عندافه مقو تان بغيضان وإذا كان القصد في هذا الربع من كتاب إحياء علوم الدين شرح المهلكات وجب إيضاح الكبر والعجب فاتهما من قبائع المرديات و نحن فستقصى بيانهما من الكتاب في شطر في العجب: الشطر الأولى من الكتاب في الكبر وفيه بيان ذم الكبر وبيان ذم الاختيال وبيان فضيلة التواضع وبيان حقيقة التكبر وآنه وبيان من يشكبر عليه ودرجات التكبر وبيان ما به التكبر وبيان المجود من خلق التواضع والذموم منه ما الكبر وبيان المحدود من خلق التواضع والمذموم منه ما الكبر وبيان المحدود من خلق التواضع والمذموم منه م

( يان ذم الكبر )

قد ذم الله الكبر في مواضع من كتابه وذم كل جبار منكبر فقال تعالى ــمأصرفعن آباني الدين يتكيرون في الأرض بغير الحق \_ وقال عزوجل\_كذلك بطبع الله على تلب متكبرجبار ـ وقال تعالى \_ واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد \_ وقال تعالى \_ إنه لايمب المستكبرين \_ وقال تعالى \_ لقد استسكيروا في أتفسهم وعنواعنوا كبيرا - وقال تعالى - إن الذين يستسكيرون عن عبادتي سيدخلون جِهِمْ داخرين \_ وذم السكير في القرآن كثير وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدخل الجنة من كان في قليه مثقال خية من خرول من كير ولا يدخل النار من كان في قليه مثقال حبة من خردلمن إعمان 💎 ﴾ وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله ﷺ ﴿ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى الْحَجْرِياءردائي والمظمة إزارَى فمن نازعي واحدا منهما ألقيته في جهنم ولا أبالي (٤) هوعن أن سلمة بن عبدالرحمن قال التق عبد الله من عمرو وعبد الله بن عمر على الصفا فتواتفا فمضي ان عمروو أنام إن عمر يكي فقالوا ما يكيك ياأبا عبد الرحمن فقال هذا يعنى عبد الله بن عمرو زعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ﴿ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْمَالَ حَبَّةَ مِنْ خُردَلُ مِنْ كَبِّرِ أَكِّبَهِ اللَّهِ فِي النَّارِ على وجهه (٥٠) وقال رسول الله عليه و لايزال الرجل يذهب بنفسه حق يكتب في الجبارين فيصيبه ماأصابهم من العذاب (١٠) ه وقال سلبان بنّ داود عليهما السلام يوما للطير والانسُّ والجن والبائم اخرجوافحرجوافي مائتي ألف من الإنس وماثق ألف من الجن فرفع حق مع زجل الملائكة بالتسبيح في السَّموات م خفض حق مست أقدامه البحر فسمع صوتا لوكان في قلب صاحبكم مثقال ذرة من كر لحسفت به أبعد مما رفعته وقال (١) حديث قال الله تعالى السكيرياء ردائى والعظمة إزارى فمن نازعنى فيهماقصمته الحاكم في المستدرك دون ذكر المظمة وقال صميح على شرط مسلم وتقدم فىالعلموسيأتى بعدحد بثين بلفظ آخر (٢)حديث ثلاث ميلكات الحديث الرزار والطرائي والبهق في الشعب من حديث أنس بسند ضعيف وتقدم فيه أيضا (٣) حديث لايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردلمن كبرولايد خل الناررجل في قلبه مثقال حبة من إبحان مسلم من حديث ابن مسعود (٤) حديث أبي هريرة يقول الله تعالى السكيرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم مسلم وأبو داودوان ماجه واللفظ له وقال أبو داود قذفته في النار وقال مسلم عذبته وقالرداؤه وإزار وبالنبية وزادمم أي هريرة أبا سميد أيضا (٥) حديث عبد الله بن عمرو من كان في قلبه مثقال حبة من كبركبه الله في النارطي وجهه أحمد والبيهتي في شعب الإيمان من طريقه باسناد صحيح (٦) حديث لايزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين الحديث الترمذي وحسنه من حديث سلمة بن الأكوع دون قوله من العذاب.

عليم غير أن لبس الحشن وللرقع يصلع لسائر الفقراء بنيسة التقلل من الدنيا وزهرتها وبهجهاوند ورد و من تك توب جال وهو قادر طي لبسه ألبسه الله تعالى من حلل الجنة ۽ واما لبس الناعم فلا يصلح إلا لمالم عاله بمسير بسفات نفسه متفقد خني شهوات النفس يلقى الله تعالى محسن النية في ذلك فلحسن النيسة في ذلك وجوه متعددة يطول شرحيا ومن الناس من لا يعمد لبس توب بعيشه لالخشو تتأولا لتعومته

بل يلبس ما يدخــ4 الحقّ عليه فيكون بمحكم الوقت وهسذا حسن وأحسن من ذاك أنه يتفقد نفسه فیه قان رأی للنفس شرها وشهوة لحفية أوجلية في النوب الذي أدخه اله عليسه غرجه إلا أن يكون حاله مع الله ترك الاختيار فعنمد ذلك لإيسعه إلا أن يلبس الثوب الذي ساقه الله إليه وقد كان شبخنا أتوالنجيب السيروردي رحمه الله لا يتقيد بهيئة من اللبوس بل كان يليس ما يتفق من غبير تعبد تكلف

صلى الله عليه وسلم ﴿ غُرِج مِنْ النار حَنَقَ لَهُ أَدْنَانَ تَسْمَعَانَ وَعِينَانَ تُبْصِرَانَ وَلَسَانَ يُنطق يَقُولُ وكلت بثلاثة : بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخروبالممورين(١) ووقال صلى الله عليموسلم و لا يدخل الجنة غيل ولا جبار ولاسيء للكنف (٢) ، وقال عليه و محاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجربن وتالت الجنة مائى لايدخلنى إلا ضعفاء الناس وسقاطهم وهجزتهم فقاله المهالجنة إنما أنت رحمق أرحم بك من أعاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذاني أعذب بك من أشاه ولكل واحدة منكما ماؤها (٢٠ ) وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ بِنْسِ العبدعبد عبرواعتدى ونس الجبار الأطي بئس المبد عبد تجدر واختال ونسي الكبير المتعال بئس المبدعيد غفل وسهاونسي القابر والبلي بئس عبد عنا وبني ونسي البدأ والنتهي (٤) ، وعن ثابت أنه قال ﴿ بِلْمَناأَ مُعَلِّم اللَّهُ مَا أَعظم كير فلان فقال أليس بعده للوت (٩) ع وقال عبد الله بن عمرو: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا ابنيه وقال إنى آمركا باثنتين وأنها كاعن اثنتين أنها كاعن الشرك والكبر وآمركما بلا إله إلا الله فإن السموات والأرضين وما فيهن لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا أقم في الكفة الأخرى كانت أرجع منهماولوأنالسمواتوالأرضينومافيهن كانتا حلقة فوضعت لا إله إلا الله عليها لقصمها وآمركا بسبحان الله وعمده فالهاصلاة كل شيءو سايرزق كل شيء (٢٠) قال المسيح عليه السلام : طوى لمن عله الله كتابه ثم أيمت جبارا. وقال صلى الدعليه وسلم « أهل الناركل جعظري جواظ مستكبر جاع مناع وأهل الجنة الضغاء للقاون (٢٧) و قال صلى الشعليه وسلم ﴿ إِن أَحْبُكُمُ إِلَيْنَا وَأَمْرِبُكُمُ مِنَا فِي الْآخَرَةُ أَحَاسَنُكُمُ أَخَلَاقًا وَإِنْ أَبْضُكُمْ أَخْلَاقًا وأَمْرِبُكُمُ مِنَا الدُّرثَارِونَ التشدقون التفييقون قالوا يارسول اقة قدعامنا الثرثارون والمتشدةون فاالمنفية ون قال التسكرون (م) ع وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ يحشر التَكْبُرُونَ يُومُ القيامَةُ في مثل صور الدر تطوُّمُ الناس فراقيمثُل صور الرجال يعلوهم كل شيء من الصفار ثم يساقون إلى سجن في جهنم بقالله بولس يعلوهم تار الأنيار يسقون من طين الحبال عسارة أهل التار (٩٠ » وقال أبو هريرة قال التي صلى الله عليه وسلم (١) حديث غرب من النار عنق له أذنان الحديث الترمذي من حديث أن هر يرةوة ل حسن صحيح غريب (٢) حديث لايدخل الجنة جبار ولا غيل ولا سيء الملكة تندم في اسباب الكسب والماش وللمروف خالن مكان جبار (٣) حديث تحاجت الجنة والنازفةالت النارأوثرت بالمشكيرين والتُجيرين الحديث متفق عليه من حديث أي هريرة (ع) حديث بئس المبد عبد تجبر واعتدى الحديث الترمذي من حديث أسماء بنت هميس بزيادة فيه مع تقديم وتأخير وقال غربب وليس إسناده بالقوى ورواه الحاسم في المستدرك وصعه ورواه البيه في في الشعب من حديث نعيم بن عمارٌ ومنسفه (٥) حديث تابت بلفنا أنه قيل بارسول الله ماأعظم كير فلان فقال أليس بعده للوت البيهةي في الشعب هكذام وسلا بلفظ عبر (٦) حديث عبد الله بن همرو إن نوحا لما حضوته الوفاة دعا بنيه وقال إني آمر كابا ثنتين وأنها كاعن اثنتين أنهاكما عن الشرك والسكر الحديث أحمد والبخارى في كتاب الأدب والحاكم بزيادة في تله قال صحيح الاسناد (٧) حديث أهل الناركل جعفرى جواظ مستكبر جماع منام وهذه الزيادة عندها من حــدیث حارثة بن وهب الحزامي ألا أخبركم بأهل النار ؟ كل عتل جواظ مستسكير (٨) حديث إن أحبكم إلينا وأقربكم منا في الآخرة إحاسنكم أخلاقا الحديث أحمد من حديث أبي تُعلية الحشن بلفظ إلى ومنى وفيه انقطاع ومكحول لم يسمع من أفي ثعلية وقد تقدم في وياسة للنفس أول الحديث (٩) حديث يحشر التسكيرون يوم القيامة ذرا في صور الرجال الحديث الترمذي من رواية عمرو بن هميب عن أبيه عن جله وفان حسن عرب م

« يعشر الجيارون والمتسكرون يوم القيامة في صور الذر تطؤم الناس لهوانهم على الله تعالى (١)» وعن عمدبن واسع قال دخلت على بلال بن أبي بردة فقلت له يابلال إن أباك حد تني عن أبيه عن النبي صلى الله عليهُ وسلم أنه قال وإن في جهنم واديا يقال له هبهب حق على الله أن يسكمه كل جبار فا ياك يا بلال أن تحكون بمن يسكنه ٢٦٪ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِن فِي النار قصرا يجمل فيه المتكبرون ويطبق عليهم (٣) وقال صلى الله عليه وسلم واللهم إنى أعوذبك من نفخة الـ كبرياء (١) يه وقال لامن غارق روحه جسده وهو بزىء من ثلاث دخل الجنة: المكبروالدينوالفاول(٥) والآثار: قال أبوبكر الصديق رضى الله عنه : الابحقرن أحد أحدًا من السلمين فان صفير السلمين عند الله كبير ، وقال وهب لماخلق اقه جنة عدن نظر إليها فقال أنت حرام على كل متكبر. وكان الأحنف بن قيس بجلس مع مصعب بن الزبير على سريره فجاء يوما ومصعب ماد وجليه فلرية بضهما وقعد الأحنف فزحمه بعض الزَّحمة فرأى أثر ذلك في وجهه فقال هجا لابن آدم يتكبر وقد خرج من مجرى البول مر تين ، وقال الحسن العجب من ابن آدم يفسل الحرء بيده كل يوممر ة أو مر تين شريمارض جبار السموات ، وقد قيل في ـ وفي أنفسكم أفلاتبصرون موسييل الغائط والبول ، وقدة المحدين الحسين ابن على مادخل قلب امرى شي من السكير قط إلا نفس من عقله بقدر مادخل من ذلك قل أو كثر. وسئل سلمان عن السيئة التي لاتنفع معها حسنة فقال السكير، وقال النحمان في بشير على النبر إن الشيطان مصالى وغوخا وإن من مصالى الشيطان وغوخه البطر بأنع الله والفخر باعطاءالله والكرطيءاد الله واتباع الهوى في غير ذات الله ، نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة عنه وكرمه . ( بيان ذم الاختيال وإظهار آثاراكبر في الثبي وجرّ الثياب )

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاينظر الله إلى رجل عبر" إزاره بطراً (٢٠) وقال صلى الله عليه وسلم الله ينها رجل يتبا رجل يتبا رجل يتبخر في بردته إذ أهجبته نفسه فلسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة (٢٠) م. وقال صلى الله عليه وسلم المن جر" ثوبه خيلاء الاينظر الله إليه يوم القيامة ما وقال

(۱) حديث أبي هريرة عشر الجبارون والمتكبرون يوم الهيامة في صور الذر الحديث البزارهكذا عصرا دون قوله الجبارون وإسناده حسن (۲) حديث أبي موسى إن في جهم واديا يقال له هبب حقى على اقه أن يسكنه كل جبار أبو يعلى والطبراني والحاكم وقال صحيح الاسناد قلت فيه أزهر بن سنان ضغه ابن معين وابن حبان وأورد له في الشعفاء هذا الحديث (٣) حديث إن في النار قصرا يجمل فيه للتكبرون ويطبق عليم البيرق في الشعب من حديث أنس وقال توابيت مكان قصر اوقال فيقفل مكان يطبق وفيه أبان بن أبي عياش وهوضعيف (٤) حديث اللهم إنى أعوذ بك من نفخة الكبرياء فيقفل مكان يطبق وويه أبان بن أبي عياش وهوضعيف (٤) حديث اللهم إنى أعوذ بك من نفخة الكبرياء أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفته وهزه قال نفته الشعر ونفخه المكبر وهزه الموتة ولأصاب المسئل من حديث أبي سعيد الحدري عوه ومن عال نفته الشعر ونفخه المكبر والدين والماول المباب (٥) حديث من فارقي روحه جسده وهو برى ومن ثلاثة دخل الجنة : المكبر والدين والماول المباب (٥) حديث من فارقي روحه جسده وهو برى ومن ثلاثة دخل الجنة : المكبر والدين والماول المرواية أنه المكبر بالموحدة والراء لمكن ذكر ابن الجوزي في جامع المسانيد عن الدارة على قال إنساهو المكثر بالتون والواى وكذك أبنا مردويه الحديث في تفسير ــ والذين يكزون الذهب المكثر بالتون والواى وكذك أبنا من جر" إذاره بطرا منفق عليه من حديث أبي هريرة . والفضة ــ (٢) حديث بن يتبغر في رديه قد أهبته نفسه الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة .

واختيار ، وقد كان يلبس العمامة بعشرة دنانير ويابس العمامة بدائق. وقدكان الشبخ عبد القادر وحمه الله يلبس هيئة مخسوصة ويتسطيلس وكان الشيخ على بن الميثي يلبس لبس فقسراء المواد وكان أبو بكر الفراء بزنجان بليس فروا خشـناكآ حاد العوام ولكل في لبسه وهيئنه نيــة صالحة وشرح تفاوتالأقدام في ذلك يطاول ، وكان الشبخ أبو المعود رحمه الله عمالك ترك الاختيار وقد يساق إليه الثوب

زيد بن أسلم دخلت على ابن عمر فمر به عبدالله بن واقد وعليه ثوب جديد فسمعته يقول أى بن ارفع إزارك فاني سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولاينظر الله إلى من جر ً إزاره خيلاء(١٠). وروى ﴿ أَنْ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِسَقَّ يُومًا عَلَى كَفَهُ وَوَضَعُ أَصِبُهُ عَلَيْهُ وَقَالَ يَتُولُ اللَّهُ تمالى : ابن آدم أتمجزني وقد خلفتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين واللارض منك وليد جمت ومنعت حق إذابلنت التراقي قلت أتصد في وأني أوان الصدقة (٢) موقال صلى الله عليه وسلم ﴿إِذَامَسْتَ أَمَقَ لَلْطِيطَاءُ وَخَدَمْتُهُمْ فَارْسُ وَالرَّوْمُ سَلَّطُ الله بعضهم على بعض (٢٠) ع قال ابن الأعرابي هي مشية فها اختيال ، وقال صلى الله عليه وسلم و من تعظم في خسه واختال في مشيته لق الله وهو عليه غضبان (١) ، الآثار : عن أبي بكر الهذلي قال بيمًا محن مم الحسن إذمر علينا ابن الأهم يربد المقصورة وعليه جباب خزقد نضد بعضها فوق بعض على ساقه وانفرج عنها قباؤه وهو يمشى يتبختر إذ نظر إليه الحسن نظرة فقال أفأف شامخ بأنفه ثانى عطفه مسمر خدم ينظر في عطفيه أى حميق أنت تنظر في عطفيك في نم غير مشكورةولامذكورة غير للأخوذبأمرالله فيهاولاالؤدى حق الله منها والله أن يمشي أحد طبيعته يتخلج تخلج المجنون فيكل عضومن أعضائه لله نممة والشيطان به لفتة فسمم الله الأهمّ فرجم يعتذر إليه فقال لاتعنذر إلى " وتب إلى ربك أما سمعت قول الله تعالى -ـولاتمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تباغ الجبال طولا ـ ومر " بالحسن شابعليه بزة له حسنة فدعاه فقال له ابن آدم ممجب بشبابه عبّ لشهائله كأن القبر قدوارى بدنك و كأنك قدلاقيت عملك وبحك داوقلبك فان حاجة الله إلى العباد صلاح قلومهم. وروىأن عمر سُ عبدالعزيز حبع قبل أن يستخلف فنظر إليه طاوس وهو يختال في مشيئه فغمزجنيه بأصبعه ثم قال ليست هذه مشية من في بطنه خرء فة ل عمر كالمتذر ياعمَّ لفد ضرب كل عضومني على هذه الشية حتى تملُّمَّاء ورأى عدر بن واسع كولده يختال فدعاه وقال أتدرى من أنت أماأمك فأشتريها بمائق در هم وأماأ بوك فلاأ كثر الله في السَّمَانِ مثله ، ورأى ابن عمروجلا بجرَّ إزار ، فقال إن للشيطان إخوامًا كررُهامرَّ تين أوثلاثاً ه ومردى أن مطرف بن عبدالله بن الشخير رأى المهلب وهو يتبختر في جبةخزفةال ياعبدالله هذه مشية يبغضها الله ورسوله فقال له المهاب أمالس فني فقال بلي أعرانك أولك نظفة مذرة وآخر لتجيفة قدرة وأنت بين ذلك تحال المذرة فمنى الهاب وترك مشيته تلك، وقال مجاهد في قوله تعالى شمذهب إلى أهله يتمطى ــ أى يتبختر ، وإذقدذكر الزمالكبروالاختيال فلنذكر فضيلةالتواضموالة تعالى أعلم. ( بيان فضيلة التواضع )

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مازاد الله عبدا بعفو إلاعزاوماتواضع أحدثه إلارفعه الله (٥) وقال صلى الله عليه وسلم «مامن أحد إلا ومعه ملسكان وعليه حكمة بمسكانه بها قان هورفع نفسه (١) حديث ابن عمر لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء رواه مسلم مقتصر الحل الرفوع دون ذكر مرور

(۱) حدیث ابن عمر لا ینظر الله إلى من جر إزاره خیلاه رواه سلم مقتصر الی الرفوع دون ذکر مرور عبدالله بن واقد علی ابن عمر وهو روایة لمسلم أن المارر جل من بنی لیث غیر مسمی (۲) حدیث إن سول الله صلی الله علیه وسلم بصق یوما علی کفه ووضع أصبعه علیها وقال یقول این آدم أیسجز نی وقد خلقتك من مثل هذه الحدیث ابن ماجه والحاكم وصحح إسناده من حدیث بشر بن جحاش (۲) حدیث إذا مشت أمتی المطیطاء الحدیث الترمذی و ابن حبان فی صحیحه من حدیث ابن عمر المطیطاء بشم الم وقتع الطاء بن المهملتين بينهما مثناة من تحت مصغرا و لم يستعمل مكبرا (۱) حدیث من تعظم فی نفسه و اختال فی مشیه لقی الله وهو علیه غضبان أحمدوالمبرانی و الحاكم و صححه و البیه تی فی الشعب من حدیث ابن عمر (۵) حدیث ما زادالله عبدا بعفو إلاعزا الحدیث مسلم من حدیث أی هر برة وقد تقدم حدیث ابن عمر (۵) حدیث ما زادالله عبدا بعفو إلاعزا الحدیث مسلم من حدیث أی هر برة وقد تقدم

الناعم فيلبسه وكان يقال له رعا يسبق إلى بواطن بعض الناس الانكار عليك في لبسك هدذا الثوب فيقول لانلقى إلاأحد رجلين رجل يطالبنا بظاهر حكم الشرع فتقول له هل ترى أن ثوبنا يكرهه الشرع أوعرمه فيقول لا ورجل يطالبنا محقائق القومهن أرباب العزعة فنقول له هل تری لنا فها لبسنا اختيارا أو ترى عندنا فيه شهوة فيقول لا وقد يكون من الباس من يقدر على لبس الناعم وليس الحشن ولبكن عمسآ

أن يختار الحدثه هيئة مخصوصة فيكثر اللحأ إلى الله والافتقار إليه ويسأله أن بريه أحب الزيِّ إلى الله تعالى وأصلحه لدينه ودنياه لكونه غير صاحب غرض وهوی فی زی بعينه فاقه تعالى يفتح عليه ويعرفه زيا محصوصا فيسلزم بذلك الزى فيكون لبسه بالله ويكون هذا أتم وأكسل ممن يكون لبسه ته . ومن الناس من يتوفرحظه من العلم وينبسط بمسا بسطه أقه فيلبس الثوب عن عسلم

جبذاها ثم قالا اللهم منعه و إن ومنع تفسه قالا اللهم ارفعه (١) » وقال صلى الله عليه وسلم «طو بىلن نواضع في غير مسكنة وأنفق مالا جمعه في غير معصية ورحم أهل الذل والمسكنة وخالط أهل الفقه والحكمة (٢) ، وعن أبي سلمة للديني عن أيه عن جده قال ﴿ كَانْرُسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَنْدُنا بِّمباء وكان صائمًا فأتيناه عند إفطاره بقدح من لبن وجملنا فيه شيئًا من عسل فلما رفعهوذاقهوجد حلاوة العسل فقال ماهذا ؟ قلنا بارسول الله جعلنا فيه شيئا منءسل فوضعه وقال أما إنى لاأحر مهومن تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه الله ومن اقتصد أغناه الله ومن بذر أفقرهاللهومن أكثرذكر الله أحبه الله 🗥 » وروى ﴿ أَنَ النَّي صلى الله عليه وسلم كان في نفر من أصحابه في بيته بأكلون نقام سائل على الباب وبه زمانة يتكره منها فأذن له فلما دخل أجلسه رسول اللهصلىالله عليه وسلرعلى فخذه ثم قال له اطعم فكأن وجلا من قريش اشمأز منهو تكره فمامات ذلك الرجل حتى كانت به زمانة مثلها (<sup>4)</sup>». وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ خَيرَتَى رَبَّى بِينَ أَمْرِينَ أَنْ أَكُونَ عَبِدًا رَسُولًا أَوْ مُلْكَانْبِيافَلم أُدراُّجُهُمَا أختار وكان صفى من اللائكة جبريل فرفت رأسي إليه فقال تواضع لربك فقلت عبدارسولا(٥) ي وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام : إمَّا أقبلصلاة من تواضع امظمتي و لمينعاظم طي خلمةٍ وأثر مقلبه خُوفَى وقطع نهاره بذكرى وكف نفسه عن الشهوات من أجلى وقال ﷺ ﴿ السَّكْرُمُ النَّمُومُ والشرف التواضع والية بن الغني (٢٦) ﴿ وقال المسيح عليه السلام:طو بى المتواضِّمين في الدنياهم أصحاب للنابر يوم القيامة طوى للمصلحين بين الناس في الدنياع الذين ير نون الفردوس يوم القيامة طوى للمطهرة قلوبهم في الدنيا هم الدين ينظرون إلى الله تعالى يوم القيامة .وقال بعضهم بلغي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ۾ إذا هدى الله عبداللا سلاموحسن صورته وجمله في موضع غير شائن له ورزة ومع دلك تو اضعافذلك من صفوة الله (٧٧ ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ أَرْبِعُلاِّ عِلْمِ الله إلامن أحب الصمت وهو أوَّل العبادة (١) حديث مامن أحد إلا ومعه ملكان وعليه حكمة عسكانه بها الحديث العقيلي في الضعفاء والبرقي في الشعب من حديث أنى هربرة والبيرقي أيضا من حديث ابن عباس وكلاها ضعف (٢) حديث طوى لمن تواضع في غير مسكنة الحديث البغوى وابن قائم والطبراني من حديث ركب الصرى والبرار من حديث أنس وقد تقدم بعضه في العلم وجضه في آفات اللسان (٣) حديث ألى سلمة للديني عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا بقباء وكان صائمـاالحديثوفيهمن واضمرفعه الله الحديث رواه البزار من رواية طلحة بن يحي بن طلحة بن عبيدالله عن أبيه عن جدء طلحة فذكر محوه دون قوله ومن أكثر من ذكر الله أحبه الله ولم يقل بقباء وقال النهمي في البزان إنه خبر منكر وقد تقدم ورواه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة قالت أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه لين وعسل الحديث وفيه أما إنى لا أزعمأ نه حرام الحديث وفيه من أكثر ذكر الوت أحبه الله وروى المرفوع منه أحمد وأبو يعلى من حديث أى سميد دون قوله ومن بدر أفقرهاللهوذ كرافيه تولهومن أكثر ذكر الله أحبه الله وتقدم في نم الدنيا (ع) حديث السائل الذي كمان به زمانةمنكرة وأنه صلى الله عليه وسلم أجلسه على فخذه ثم قال اطعم الحديث لمأجدلهأصلاواللوجودحديثأ كلهمع مجذوم رواه أبو داود والزمدي وابن ماجه من حديث جابروقال الزمدي غريب (٥) حديث خبر في بن أمر بن عيدا رسولا وملكا نبيا الحديث أبو يعلى من حديث عائشة والطبر اني من حديث ابن عباس وكلا الحديث ن ضعيف (٦) حديث الكرم التقوى والشرف التواضع واليقين النني ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين مرسلا وأسند الحاكم أوله من رواية الحسن عن صمرة وقال صحيح الإسناد (٧) حديث إذاهدى الله عبدا للإسلام وحسن صورته الحديث الطبراني موقوفا على ابن مسعود نحوه وفيه السعودي مختلف فيه

وإيقان ولايبالي مما لبسه ناعماليس أوخشنا وربما لبس ناعما ولنفسه فيمه اختيار وحظ وذلك الحظ فيه يكون مكفرالهمردودا عليه موهوبا له نوافقه الله تعالى في إرادة نفسه وبكون هذا الشخص تامالىز كيةتامالطمارة محبوبا مرادايدارعالله تعالى إلى مرادهو محابه غير أن ههنا مزلة قدم كثير من الدعين . حكى عن يحي بن معاذ الرازى أنه كان يلبس الصوف والحلقان في أبتداء أمره ثم صارفي آخر عمره يلبس الناعم فقيل لأبى يزيد ذلك

والتوكل على الله والتواضع والزهد في الدنيا (١) » وقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِذَا تُواضَعُ النَّبِدُ رَفِّهُ أَنَّهُ إِلَى السَّاءُ السَّابِعَةُ ٢٦ ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم والتواضم لاتزيدالعبد إلا رفعة فتواصُّوا يرحمكم الله (٢) ﴾ ويروى ﴿ أنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنْ يطم فِجاء رجل أسود به جدرى قد تقشر فجمل لايجلس إلى أحد إلا قام من جنبه فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه (١) ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إنه لِمجبني أن يحمل الرجل الشيء في يده يكون مهنة لأهله يدفع به الـكبر عن نفسه (٥) » وقال الني صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما (مالي لاأري عليكم حلاوة العبادة قالوا وما حلاوة العبادة ؟ قال التواضع (٦) يه وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِذَا رأيتم التواضعين من أمتي فتواضعوا لهم وإذا رأيتم المنكبرين فتكبروا عليهم فان ذلك مذلة لهم وصفار (٧) ﴾ . الآثار : قال عمر رضى الله عنه : إن العبد إذا تواضع لله رفع الله حكمته وقال انتعش رفعك الله وإذا تسكير وعدا طوره رهصه الله في الأرض وقال اخسأ خسأك الله فهو في نفسه كبير وفي أعين الناس حقير حتى إنه لأحقر عندهم من الحُنزير ، وقال جربر بن عبد الله :انتهيت،مرة إلى شجرة تحتها رجل نام قد استظل بنطع له وقد جاوزت الشمس النطع فسويته عليه ثم إن الرجل استيقظ فاذا هو سلمان الفارسي فذكرت له ما صنعت فقال لى ياجر يرتواضع أله في الدنيا فانه من تواضع أله في الدنيا رفعه الله إوم القيامة ياجربر أتدرى ما ظلمة النار يوم القيامة ؟ قلت لا قال إنهظلم الناس بعضهم بعضا في الدنيا . وقالت عائشة رضي الله عنها إنكم لتغفلون عن أفضل العبادات التواضع . وقال يوسف بن أسباط : يجزى قليل الورع من كثير العمل ويجزى قليل التواضع من كثير الاجتهاد.وقال الفضيل وقد سئل عن النواضع ماهو ؟ فقال أن تخضع للحق وتنقادلهولوسمعتهمن سيقبلتهولوسمتهمن أجهل الماس قبلته . وقال ابن البارك : رأس التواضع أن تضع نفسك عندمن دو تك في نعمة الدنياجي تعلمه أنه ليس لك بدنه له عليه فضل وأن ترفع نفسك عمن هو فوقك في الدنياحي تعلمه أنه ليس له بدنياه عليك فضل . وقال قتادة : من أعطى مالا أو جمالا أو ثيابا أو علما ثم لم يتواضع فيه كان عليه وبالا يوم القيامة. وقيل أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام: إذا أنعمت عليك بنعمة فاستقبلم ابالاستكالة أعمها عليك. (١) حديث أربع لايعطبهن الله إلا من يحب الصمت وهو أول العبادة والنوكل على الله والتواضع وَالْزَهِدُ فِي الدُّنِيا الطِّبِرانِ والحاكم من حديث أنس أربع لايصين إلا بمجبالصمتوهوأولاالمبادة والتواضع وذكر الله وقلة الدىء قال الحاكم صبيح الإسناد قلت فيه الموام بن جويرية قال ابن حبان يروى الوصوعات ثم روى له هذا الحديث (٧) حديث ابن عباس إذا تواضع العبدرفعالله ألى السهاء السابعة البيهقي في الشعب تحوه وفيه زممة بن صالح ضعفه الجهور (٣) حديث إن التواضع لايزيد العبد إلا رفعة الحديث الأصفهاني في الترغيب والترهيب من حديث أنسوفيه بشربن الحسين وهو ضيف جدا ورواه أبن عدى من حديث ابن عمر وفيه الحسن بن عبد الرحمن الاحتياصي وخارجة بن مصعب وكلاهما ضعيف (٤) حديث كان يطعم فجاءه رجل أسودبه جدرى فجعل لايجلس إلى أحد إلا قام من جنبه فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه لم أجده هكذا والمعروف أكله مع مجذوم رواه أبو داود والترمذي وقال غرب وابن ماجه من حديث جابر كا تقدم (٥)حديث إنَّهُ لِعجبِني أَنْ يُحمل الرجل الثيء في يده فيكون مهنة لأهله يدفع به الكبر عن نفسه ، غريب (٣) حديث مالى لا أرى عليكم حلاوة العبادة قالوا وما حلاوة العبادة ؟ قال التواضع ، غريب أيضا (٧) حديث إذا رأيتم التواضعين من أمق فتواضعوا لهم وإذا رأيتم المتكبرين فتسكبروا عليهم فان ذلك لهم مذلة وصفاره غريب أيضا. فقال مسكين عي لم يمسبر على الدون فكيف يسبرطن التحفومن الناسمن يسبق إليه علمماهوف يدخيل عليه من اللبوس فيليسه محودا فيسه وكل أحموال الصادةين على اختلاف تنوعها مستحسنة \_ قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سيلا ــ ولبس الخشسن من الثياب همو الأحب والأولى والأسلم للعبد والأبعد من الآفات . فالمساءة بنعبداللك دخلت على عمر بن

وقال كعب ماأنهم الله على عبد من نعمة في الدنيا فشكرها لله وتواضع بها لله إلاأعطاء الله نفعها في الدنيا ورفع مها درجة في الآخرة وما أنعم الله على عبد من نعمة في الدنيافلريشكرهاولم يتواضع مهالله إلامنعه الله نفعها فى الدنيا وفتح له طبقا من النار يعذبه به إن شاء الله أو يتجاوز عنه. وقيل لعبدالملك أبن مروان أى الرجال أغشل ؟ قال من تواضع عن قدرة وزهد عن رغبة وترك النصرة عن أو"ة . ودخل ابن السهاك على هرون عقال ياأمير المؤمنين إن تواضعك في شرفك أشرف لك من شرفك فقال ماأحسن ماقلت فقال باأمير للؤمنين إن اممأ آناه الله جمالا في خاتته وموضعا فيحسبه وبسط له في ذات يده فحف في جماله وواسي من ماله وتواضع في حسبه كتب في ديوان الله من خالص أو لياء الله فدعاهرون بدواة وقرطاس و كتبه يده . وكان سلبان بن داود عليهما السلام إذا أصبح تصفح وجوه الأغنياء والأشراف حق يجيء إلى المساكين فيقمد معهم ويقول مسكين مع مساكين . وقال بعضهم كما تمكره أن يراك الأغنياء في الثياب الدون فكذلك فاكرهأن يراك الفقراء في الثياب المرتفعة . وروى أنه خرج يونس وأيوب والحسن يتذاكرون التواضع فقال لهم الحسن أتدرون ما التواضع ؟ التواضع أن تخرج من منزلك ولاتلق مسلما إلارأيت له عليك فضلا . وقال مجاهد: إن الله تعالى لما أغرق قوم نوح عليه السلام فمخت الجبال وتطاولت وتواضع الجودى فرفعه الله فوق الجبال وجعل قرار السفينة عليه . وقال أبو سلمان : إن الله عز وجل اطلع على ألوب الآدميين فلم يجد قلبا أشد تواضعاً من قاب موسى عليه السلام فخصه من بينهم بالكلام .وقال يونس بن عبيد وقد انصرف من عرفات لم أشك في الرحمة لولاأني كنت معهم إنى أخشى أنهم حرموا بسبى ويقال أرفع ما يكونِ المؤمن عند الله أوضع ما يكون عند نفسه وأوضع مآيكون عند الله أرفع ما يكون عند نفسه . وقال زياد الممرى : الزاهد بنير تواضع كالشجرة التي لاتثمر . وقال مالك بن دينار : لوأن مناديا ينادى بياب السجد ليخرج شركم رجلا واللهماكان أحد يسبقني إلى الباب إلا رجلا بفضل قوة أوسعى قال فلما بلتم ابن المبارك قوله قال بهذه صار مالك مالكا. وقال الفضيل: من أحب الرياسة لم يفاح أبدا . وقال موسى بن القاسم :كانت تفندنا زلزلة وربح حمراء فذهبت إلى محمد بن مقاتل فقلت ياأباعبد الله أنت إمامنا فادع الله عز وجل لنا فبكي ثم قال آيتني لم أكن سبب هلاكم قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال إن الله عز وجل رفع عنكم بدعاء محمد بن مقاتل وجاء رجل إلى الشبلي رحمه الله فقال له ماأنت ؟ وكان هذا دأبه وعادته فقال أناالنقطة التي تحت الباء فقال له الشبلي أباد الله شاهدك أوتجمل لفسك موضعا . وقال الشبلي في بعض كلامه : ذلى عطل ذل اليهود . ويقال من يرى لنفسه قيمة فليس له من التواضع نصيب . وعن أبي الفتيح بن شخرف تال رأيت على بن أبي طالب رضي الله عنه في المام فقلت له باأبا-الحسن عظني فقال لي ماأحسن النواضع بالأغنياء في مجالس الفقراء رغبة منهم في ثواب الله وأحسن من ذلك تبه الفقراء على الأغنياء ثقة منهم بالله عز وجل . وقال أبو سلمان : لا يتواضع العبد حتى يعرف خسه وقال أبو يزيد : مادام العبد يظن أن في الحلق من هو شر منه فهو متكبر فقيل له ثمني يكون متواضعا ؟قال: إذا لم ير لنفسه مقاما ولاحالا وتواضع كل إنسان على قدر معرفته بربه عزوجل ومعرفته بنفسه . وقال أبوسلمان: لواجتمع الحلق على أن يضمونى كاتضاعي عند نفسي ماقدروا عليه. وقال عروة بن الورد :التواضع أحد مصايد الشرف وكل نعمة محسود عليها صاحبها إلاالتواضع. وقال بحى بن خاله البرمكي: الشريف إذا تنسك تواضع والسفيه إذا تنسك تعاظم . وقال عبى بن معاذ : التكبر على ذوى التكبر عليك بماله تواضع ، ويقال التواضع في الحاق كامم حسن وفي الأغنياء أحسن والتكبر في الحاق كام م قبيح

وفي المقراء أقبح ، ويقال لاعز" إلا لمن تذلل قه عز وجلُّ ولارضة إلالمن تواضعةُ عزوجلُّ ولاأمن إلا لمن خاف الله عز وجلَّ ولا ربح إلا لمن ابناع نفسه من الله عز وجل. وقال أبوطي الجوزجاني: النفس معجونة بالكير والحرص والحسد قمن أراد الله تعالى هلاكه منع منــه التواضع والنصيحة والقناعةوإذا أراد الله تسالى به خيرا لطف به فىذلك فاذا هاجت فى نفسه نار الكبر أدركها التواسع مع نصرة الله تعالى وإذا هاجت نار الحسد في نفسهأ دركتها النصيحة مع توفيق الله عزوجل وإذاهاجت في نفسه نار الحرص أدركتها القناعة مع عون الله عز وجل. وعن الجنيد رحمهالمه أنه كان يقول يوم الجمعة في مجلسه لولاأنه روى عن الني صلى المتعليه وسلم أنه قال «يكون في آخر الزمان زعبمالةوم أرنالم (١) ماتكلمت عليكم . وقال الجنيد أيضا : التواضع عند أهل التوحيدتكبر ولعل مراده أن التواضع يثبت نفسه ثم يضمها وللوحد لايثبت نفسه ولابراها شيئا حق بشمهاأو يرضهاوعن عمرو ابن شيبة قال كنت يحكة بينالصفا والمروة فرأيت رجلا راكبا بغلة وبين يديه غدان وإداهم يسنفون الناس قال ثم عدت بعد حين فدخلت بغداد فكنت على الجسر فاذا أنا برجل حاف حاسر طويل الشعر قال فَجْمَلْتُ أَنظر إليه وأتأمله فقال لي مالك تنظر إلى فقلت لهشبهتك رجل وأيته بمكة ووصفت له الصفة فقال له أناذلك الرجل فقلت مافعل الله بك 9 فقال إنى ترفعت في موضع يتواضع فيهالناس فوضعني الله حيث يترفع الناس . وقال الفيرة : كنا نهاب إبراهيم النخعي هيبة الأمير وكان يقول إن زمانا صرت فيه فقيه الـكوفة لزمان سوء وكان عطاء السلمي إذا سمع صوت الرعد قام وقعمه وأخذه بطنه كأنه اصرأة ماخض وقال هذا من أجلى يسيبكم ، لومات عطاء لاستراح الناس . وكان بشر الحافى يقول سلموا على أيناء الدنيا بترك السلام عليهم ودعا رجل لعبـــد الله بن المبارك فقال أعطاك الله ماترجوه فقال إن الرجاء يكون بعد العرفة فأين المعرفة . وتفاخرت قريش عند سلمان الفارسي رضي الله عنمه يوما ققال سلمان لكنني خلفت من نطفة قدرة ثم أعود جيفة منتنة ثم آئى البزان فان ثقل فأناكريم وإن خف فأنا لئيم . وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه :وجدنا الكرم في النَّقوى والغني في اليقين والشرف في التواضع . نسأل الله الحكريم حسن التوفيق . ( بيان حقيقة الكبر وآ فته )

اعلم أن الكبر ينقسم إلى باطن وظاهر: فالباطن هو خلق في النفس والظاهر هو أعمال تصدر عن الجوارح واسم الحكبر بالحلق الباطن أحق وأما الأعمال فانها عمرات لذلك الحلق وخلق الكبر موجب للأعمال ولذلك إذا ظهر على الجوارح يقال تكبر وإذا لم يظهر يقال في نفسه كبر فالأصل هو الحلق الذي في النفس وهو الاسترواح والركون إلى رؤية النفس فوق المشكبر عليه فان المحب يستدعى متكبرا عليه ومتكبرا به وبه ينفصل الكبر عن العجب كاسباني فان العجب الايستدعى غير المعجب بل لولم يخلق الانسان إلاوحده تصور أن يكون معجاولا يتصور أن يكون متكبرا ولا يكون متكبرا ولا يكفى أن يستعظم نفسه ولكنه يرى غيره أعظم من نفسه أومثل نفسه يكون مع غيره وهو يرى نفسه فوق ذلك النير في صفات الكال فعندذلك يكون متكبرا ولا يكفى أن يستحقر غيره فانه معذلك لورأى نفسه أحقر لم تكبرولور أى غيره مثل نفسه فلا يتكبر عليه ولا يكفى أن يستحقر غيره فانه معذلك لورأى نفسه أحقر لم تشه أومثل نفسه دولا الحديث وفيه كان زعيم القوم أردلهم الحديث وقال غريب وله من حديث على بن أبى طالب وافالت أمتى خمس عشرة خسلة حل بها البلاء فذكر منها وكان زعيم القوم أردلهم والماقة فنكر منها وكان زعيم القوم أردلهم والماقة فنه فنكر منها وكان زعيم القوم أردلهم والماقة فنكر منها وكان زعيم القوم أردلهم الحديث وقال غريب وله من حديث على بن أبى طالم من حديث حديثة من اقتراب الساعة اثنان وسمون خسلة فذكر هامنها وفيهما فرج بن فضالة ضعف من حديث حديثة من اقتراب الساعة اثنان وسمون خسلة فذكر هامنها وفيهما فرج بن فضالة ضعف

عبسد العزير أعوده في حرضه فرأيت قيمه وسخا فقلت لامرأته فاطمة اغساوا ثباب أمير الؤمنين فقالت تقمل إن شاء الدةالثم عبدته فاذا القميس على حاله فقلت بإفاطمة أَمْ آص كم أن تفسلوه 1 قالمت واقدماله قميص غير هــدا . وقالسألم كان عمرين عبدالمزيز من ألين الناس لباسا من قبل أن يسلم إليه الحلافة فلما سلم إليه الحلافة ضرب رأسه ین رکتبه وبکی نم دعا بأطبارله وتتقليسها. وقيل لمامات أبوالدرداء وجد في ثوبه أربعون

لم پشکیر بل ینبغی آن پری لنفسه مرتبة ولغیره مرتبة ثم پری مرتبة نفسه فوق مرتبة غیره فعندهذه

الاعتقادات الثلاثة محصل فيه خاق الكبر لا أن هذه الرؤية تنفي السكر بلهذه الرؤية وهذه العقيدة تنفخ فيه فيحصل في قلبه اعتداد وهزة وفرح وركون إلى ما اعتقده وعز في نفسه بسبب ذلك فتلك العزة والهزة والركون إلى العقيدة هو خلق السكير ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم و أعوذبك من نفخة الكبرياء (١) ﴾ وكذلك قال عمر أخشى أن تنتفخ حتى تبلغ الثريا للذى استأذنه أن يعظ بعد صلاة الصبيح فكأن الإنسان مهما رأى نفسه بهذه المين وهو الاستعظام كبر وانتفخ وتعزز فالمكبر عبارة عن الحالة الحاصلة في النفس من هذه الاعتقادات وتسمى أيضا عزة وتعظما ولذلك قال ابن عباس في قوله تعالى \_ إن في صدورهم إلا كبر ماهم ببالنيه قال عظمة إيبلغوها ففسر الكبر بتلك المظمة ثم هـــقه العزة تقتضي أعمالا في الظاهر والباطن هي عُرات ويسمى ذلك تكبرافانه مهما عظم عنده قدره بالإضافة إلى غيره حقر من دونه وازدراه وأقصاه عن تفسهوأ بعدهو ترفع عن مجالسته ومؤاكلته ورأى أن حقه أن يقوم ماثلا بين يديه إن اشتد كبره فان كان أشد من ذلك استنكف من استخدامه ولم يجعله أهلا للقيام بين يديه ولا مخدمة عتبته فانكان دون ذلك فيأنف من مساواته وتقدم عليه في مضايق الطرق وارتفع عليه في المحافل وانتظر أن يبدأه بالسلام واستبعد تقصيره في قضاء حوائجه وتعجب منه وإن حاج أو ناظر أنف أن يرد عليه وإنّ وعظاستنكف من القبول وإن وعظ عنف في النصح وإن رد عليه شيء من قوله غضب وإن علم لم يرفق بالمتعلمين واستذلهم وانتهرهم وامتن عليهم واستخدمهم وينظر إلى العامة كأنه ينظر إلى الحمير استجهالا لهم واستحقارا والأعمال الصادرة عن خلق السكبركثيرة وهي أكثر من أن محصى فلاحاجة إلى تعدادها فانها مشهورة ءفهذا هو السكر وآفته عظيمة وغائلته هائلة وفيه بهلك الخواصمن الحلق وتلماينفك عنه العباد والزهاد والعلماء فضلا عن عوام الحلق وكيف لاتعظم آفته وقد قال صلى الله عليه وسلم « لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كر (٢٠) » وإنما صار حجابادون الجنة لأنه بحول بين المبد وبين أخلاق المؤمنين كلها وتلك الأخلاق هي أبواب الجنة والسكبروعزة النفس يفاق تلك الأبواب كلها لأنه لايقدر على أن عب المؤمنين ما عب انفسه وفيه شيء من الفزولا يقدر على النواضع وهوراس أخلاق المتقين وفيه المزولا يقدر على ترك الحقد وفيه المزولا يقدر أن يدوم على الصدق وفيه المزولا يقدر على ترك الغضب وفيه العز ولا يقدر على كظم الغيظ وفيه العز ولا يقدر على تزك الحسد وفيه العز ولايقدر على النصح اللطيف وفيه العز ولا يقدر على قبول النصح وفيه العزولا يسلم من الازدراء بالناس ومن اغتيامهم وفيه العز ولامعنى للتطويل فمامن خلق ذمم إلاوصاخب العزوالسكير مضطرا إليه ليحفظ بهعزه ومامن خلق محمود إلا وهو عاجز عنه خوفا من أن يفو ته عزه فمن هذا لم يدخل الجنة من في قليه مثقال حية منه والأخلاق الدميمة متلازمة والبعض منها داع إلى البعض لامحالة وشر أنواع السكبر سايمنع من استفادة العلم وقبول الحق والانتياد له وفيه وردت الآيات التي فيها ذم الكبر والتسكيرين قال الدتمالي\_وااللائسكة باسطوا أيديهم \_ إلى قوله \_ وكنتم عن آياته تستسكرون مرقاله ادخاوا أبواب جهم خالدين فيهافيش مثوى السكيرين \_ ثم أخبر أن أشد أهل النار عذابا أشدهم عنيا على الله تعالى فقال \_ ثم لنزعن من كل شيعة أنهم أشد على الرحمن عنيا \_ وقال تعالى \_ فالدين لايؤمنون بالآخرة قاويهم منكرة وهم مستكبرون ـ وقال عز وجل ـ يقول الدين استضعفوا للذين استكبروا لولاأ ثم لسكنامؤمنين ـ

(١) حمديث أعوذ بك من نفخة الكبرياء تقدم فيه (٣) حديث لايدخل الجنة من في قلبه

مثقال ذرة من كر تقدم فيه .

رقمة وكان عطاؤه أربعة آلاف . وقال زيد بن وهب : لبس على بن أبي طالب قبصا رازيا وكان إذا مدّ كمه بلغ أطراف أصابعه فعابه الخوارج بذلك فقال أنعيبونى على لباس هو أجد من الكبر وأجدرأن يفتدي بي السلم وقيــل : كان عمر رضي الله عنه إذارأي على رجــل تُوبين رقيقين علاءبالدر وقال دعوا هلم البراقات النساء ، وروى عن رسول الله صلى الله عليهوسلمأنه قال نوروا فاوبكم بلباس الصوف

وقال تعالى \_ إن الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين \_ وقال تعالى \_ سأصرف عن آياتى الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحق \_ قيل فى التفسير سأرفع فهم القرآن عن قلوبهم وفى بعض التفاسير سأحجب قلوبهم عن الملكوت ، وقال ابن جريج سأصرفهم عن أن يتفكروا فيها ويعتبروا بها واتدلك قال المسيح عليه السلام إن الزرع ينبت فى السهل ولا ينبت على الصفا كذلك الحكمة تعمل فى قلب المتواضع ولا تعمل فى قلب المتكبر ألا ترون أن من قمع برأسه إلى السقف شجه ومن طأطأ أظله وأكنه فهذا مثل ضربه المعتكبرين وأنهم كيف يحرمون الحكمة والذلك ذكر رسول الله على الله عليه وسلم جحود الحق فى حد المكبر والمكشف عن حقيقة ، وقال و من سفه الحق وغمص الناس (4) .

( يبان للتكبر عليه وهرجاته وأقسامه وعمرات الكبر فيه )

اعلم أن النكر عليه هو الله تعالى أو رسله أوسائر خلقه وقد خلق الإنسان ظاوما جهو لافتارة يتكبر على الحلق وتارة بتكبر على الحالق فاذن التكبر باعتبار المتكبر عليه ثلاثة أقسام : الأول التكبر على الله وذلك هو أغشى أنواع السكر ولا مثار له إلا الجهل الهش والطفيان مثل ما كان من تمروذ فانه كان محدث نفسه بأن يقاتل رب المهاء وكما يحكى عن جماعة من الجهلة بلما يحكى عن كل من ادعى الربوبية مثل فرعون وغيره فانه لتكبره قال أنا ربكم الأعلى إذ استنكف أن يكون عبدا لله وقدلك قال تعالى \_ إن الذين يستكرون عن عبادي سيدخاون جهنم داخرين \_ وقال تعالى \_ لن يستنكف السياح أن يكون عبدًا لله ولا الملائكة القربون ـ الآية وقال تمالى ـ وإذا قيل لهماسجدواللرحمن قالواوما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا . . القسم الثانى التكبر على الرسل من حيث تعزز النفس ورفعها عن الانقياد لبشر مثل سائر الناس وذلك تارة يصرف عن الفكر والاستبصار فيبقى فالممة الجهل بكيره فيمتنع عن الانقياد وهو ظان أنه محق فيه وتارة متنع مع للعرفةولكن لاتطاوعه نفسه للانفياد للحق والتواضع للرسل كما حكى الله عن قولهم \_ أنؤمن لَبشرين مثلنا \_ وقولهم إن انتم إلا بشر مثانا \_ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لحاسرون \_ وقال الذين لايرجون لقاء نالولاأنزل علينا اللائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا ــ وقالوا لولا أثرُل عليه ملك ــ وقال فرعون فيما أخبر الله عنه ـ أو جاءمه لللائكةمقترنين ـ وقال الله تعالى سواستكبرهو وجنوه في الأرض بغير الحق ــ فتكبر هو على الله وعلى رسله جيما. قالوهب قال لهموسي عليه السلام آمن ولك ملكك قال حق أشاور هامان فشاورهامان فقال هامان بينا أنترب تعبدإذصرت عبدا تعبد فاستنكف عن عبودية الله وعن اتباع موسى عليه السلام وقالت قريش فها أخير الله تعالى هنهم ولولا زلهذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ــ قال تنادة عظيم القريتين هو الوليد بن للفيرة وأبو مسعود الثقني طلبوا من هو أعظم رياسة من الني صلى الله عليه وسلم إذقالو اغلام بتيم كيف بعثه الله إلينافقال تعالى ـ أهم يقسمون رحمة ربك ـ وقال الله تعالى ـ ليقولوا أهؤلاء من الله عليهمن بينناسأى استحقار الهم واستبعادا لتقدمهم وقالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف تجلس إليك وعندك هؤلاه وأشاروا إلى فقراء للسلمين فازدروهم بأعينهم لفقرهم وتسكبروا حن مجالمستهم فأنزل الحه تعالىسولا تطرد الذين يدعون ربهم بالفداة والعثمي إلى قوله تمسما عليك من حسابهم ــ وقال تحالى حواصير (١) حديث الكبر من سفه الحتى وغمص الناس مسلم من حديث ابن مسعود في أثناء حديث وقال بطر الحق وغمط الناس ورواه الترمذي فقال من بطر الحلق وغمص الناسوقال حسن صبح ورواه أحمد من حديث عقبة بن عاص بلفظ الصنف ورواه البهقي في الشعب من حديث أبي ربحانة هكذا .

فانه مذلة في الدنياو تور في الآخرة وإياكم أن تفسدوا دبنكم مجمد الناس وثنائهم.وروى أن رسول الله صلى الله عليمه وسلم احتذى تعلين فلما نظر إليهما أعجبه حسهما فسجد **ئە** تىمالى قىتىللەنىدلك فقال خشيتأن يعرض عنی ربی فتوانست له لاجرم لايبتان في منزلي لما تخوفت القت من الله تسالي من أجلهما فأخرجهما قدقهما إلى أول مسکین لفیسه نم آمر فاشسترى له تملان منسوفتان .وروىأن رسول اقه صــلى الله عليه ومسلم أبس

نفسك مع الذين يدعون ربهم بالفداة والشى يريدون وجهه ولاتعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة

الدنيا ــ(١٠) ثم أخبر الله تعالى عن تعجبهم حين دخلواجهم إذلم يروا الذين از دروهم فقالوامالنالانرى رجالا كنانمدهم من الأشرار قبل يعنون عمارا وبلالا وصهيبا والقداد رضي المه عنهم ثمكان منهمان منعه السكبر عن الفكر والمعرفة فجهل كونه سلى الله عليه وسلم محقا ومنهم من عرف ومنعه الكبرعن الاعتراف قال الله تعالى مخبراً عنهم ـ فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به ــو قال ــ وجعدوا بهاواستيفنتها أنفسهم ظلما وعلوا ـ وهذا الكبر قريب من التكبر على الله عز وجل وإن كان دونه ولكنه تكبر على قبول أمراله والتواضع لرسوله . القسم الثالث: التكبر علىالعبادوذلك بأن يستعظم نفسه ويستحقر غيره فتأبى نفسه عن الانقيادلهم وتدعوه إلى الترفع عليهم فيزدريهم ويستصغرهمويأ نفسمن مساواتهم وهذا وإن كان دون الأول والثانى فهو أيضا عظيم من وجهين : أحدها أن الكبر والعزوالعظمة والعلاء لايليق إلابالملك القادر فأما العبد المعلوك الضعيف العاجز الذي لايقدر على شي فمن أن يليق بحاله الكبر فمهما تكبر العبد فقد نازع اقه تعالى في صفة لاتليق إلا بجلاله ، ومثاله أن يأخذ الفلام قلنسوة اللك فيضمها على رأسه ويجلس على سريره فماأعظم استحقاقه للمقت وماأعظم تهدفه للخزى والنكال وماأشد استجراءه علىمولاء وماأقبح ماتعاطاه ، وإلى هذا المنىالاشارة بقوله تعالى والعظمة إزارى والسكبرياء ردائى فمن نازعني فيهما قصمته ﴾ أيأنه خاص صفق ولايليق إلابي والمنازع فيه منازع في صفة من صفاتي وإذا كان السكير على عباده لايليق إلابه فمن تسكير على عباده فقدجيعليه إدالذى يسترذل خواص غلمان اللك ويستخدمهم ويترفع عليهم ويستأثر بمباحق لللك أن يستآثر به منهم فهو منازع له في بعض أمره وإن لمبيلغ درجته درجةمن أراد الجلوس على سريره والاستبداد بملكه فالحاق كلهم عباد الله وله العظمة والكبرياء عليهم فمن تكبر على عبد من عباد الله فقدنازع الله في حقه ، نيم الفرق بين هذه النازعة وبين منازعة نمروذوفرعون،اهوالفرق بين،منازعةالملك في استصفار بعض عبيده واستخدامهم وبين منازعته في أصل اللك . الوجه الثاني الذي تعظم به رذيلة الكبر أنه يدعو إلى مخالفة الله تعالى في أوامره لأن المشكبر إذا جمع الحق من عبد من عباد الله استنكف عن قبوله وتشمر لجحده ولذلك ترى المناظرين في مسائل الدين يزعمون أنهم يتباحثون عن أسرار الدين ثم إنهم يتجاحدون تجاحد الشكيرين وميما اتضح الحق على لمسان واحدمنهمأ نف الآخر من قبوله وتشمر لجحده واحتال لدفعه بما يقدر عليه من التلبيس وذلك من أخلاق الكافرين والمنافقين إذوصفهم الله تعالى فقال ـ وقال الدين كفروا لاتسمعوا لحذا القرآن والغوا فيه لعلمكم تغلبون ــ فكل من يناظر للغلبة والإفحام لاليفتنم الحق إذاظفر به فقدشاركهم في هذا الحاق وكذلك بحمل ذلك على الأنفة من قبول الوعظ كما قال الله تعالى \_وإذاقيلله التي الله أخذته العزة بالإثم\_وروى عن عمو رضي الله عنه أنه قرأها فقال إنالله وإنا إليه راجعون قام رجل يأمر بالمعروف فقنل فقام آخر فقال تقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فقتل التسكير الذي خالفه والذيأمره كبرا وقال ابن مسعود كني بالرجل إثماإذا قيل له الق الله قال عليك نفسك وقال متالي لرجل وكل يبعينك قال لاأستطيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لااستطعت فما منعه إلا كبره قال فحما رفعها بعد ذلك (٢٦) » (١) حديث قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجلس إليك وعندك هؤلاء الحديث في نزول قوله تعالى ـ ولا تطرد الذين يدعون ربهم ـ مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص إلا أنه قال

الموف واحتمدي المخصوف وأكل مع العبيد وإذا كانت النفس عل الآفات فالوقوف على دسائسها وخفى شيواتهاوكامن هواها عس جندا فالأليق والأجسدر والأولىالأخذبالأحوط وترك مايريب إلى ما لايريب ولايجوزللعبد الدخول في السعة إلا بدد إتقان علم السعة وكال تزكية النفس وذاك إذا غابت النفس بغية هواها التبع وتخلصت النية وتسدد النصرف بدلم صريح واضح وللمزيمة أقوام يركبونها ويراعونها

فقال لااستطمت الحديث مسلم من حديث سلمة بن الأكوع .

فقال الشركون وقال ابن ماجه قالت قريش (٧) حديث قال الرجل كل بيمينك قال لاأستطبع

آی اعتلت یده ، فاذن تکبره علی الحلق عظیم لأنه سیدعوه إلی الت برعی آمر الله و إنماضرب إبلیس مثلا لمذا و ماحکاه من أحواله إلالیعتبر به فانه قال: أناخیر منه، و هذا الکبر بالنسب لأنه قال: أناخیر منه و مذالت من نار و خلفته من طین. فحمله ذلك علی أن متنع من السجو دالدی أمره الله تعالی به و کان مبدؤه الکبر علی آدم و الحسد له فجره ذلك إلی التکبر علی آمر الله تعالی ف کان ذلك سب هلا که أبد الآباد فهذه آفة من آفات الکبر علی الساد عظیمة و أند فلك شرح رسول الله صلی الله علیه و المالکبر بها تین الآفتین إذ سأله ثابت بن قیس بن شماس فقال بارسول الله هائی امر و قد حبب إلی من الجالماتری الآفتین إذ سأله ثابت بن قیس بن شماس فقال بارسول الله هائی امر و قد حبب إلی من الجالماتری آمن الکبر هو ؟ فقال صلی الله علیه و ملول کن الکبر من بطر الحق و هم عباد الله أمثاله أو خیر منه و هم عباد الله أمثاله أو خیر منه و هم عباد الله أمثاله أو خیر منه و المناف الله و بعن الاستصفار أورد الحق و هو بعرفه فقد تکبر فیا بینه و بین الله تعالی و رحله من أن یخت فی تعالی و بتواضع فه بطاعته و اتباع رسله فقد تکبر فیا بینه و بین الله تعالی و رحله من أن یخت فی تعالی و بین الله تعالی و رحله ، الله الله بینه و بین الله تعالی و رحله ،

اعلم أنه لايتكبر إلامق استمظم نفسه ولايستمظمها إلاوهو يعتقد لها صفةمن صفات الكمال وجماع ذلك يرجع إلى كمال ديني أودنيوي فالديني هو العلم والعمل والدنيويهوالنسبوالجالوالقوة والمال وكثرة الأنصار فهذه سبعة أسباب الأول : العلم وماأسرع السكبر إلى العلماءولذلك قال صلى الله عليه وسلم وآفة العلم الحيلاء ص فلايلبث العالم أن يتعزز بعزة العلم يستشعر في نفسه جمال العلم وكاله و يستعظم نفسه ويستحقر الناس وينظر إلىهم فظره إلى البهائم ويستجهلهم ويتوقع أن يبدءوه بالسلامةانبدأه واحد منهم بالسلام أوردً عليه بيشر أوقام له أوأجاب له دعوة رأى ذلك صنيعة عندمويداعايه يلزمه شكرها واعتقد أنه أكرمهم وقبل بهم مالايستحقون من مثله وأنه ينبغي أن يرقوا له ويخدموه شكراله على صنيعه بل الذالب أنهم يبرونه فلايبرهم ويزورونه فلايزورهم ويعودونه فلايعودهم ويستخدم من خالطه منهم ويستسخره في حوائجه فان قصر فيه استنكره كأنهم عبيده أوأجراؤه وكأن تعايمه العلم صنيعة منه إليهم ومعروف لديهم واستحقاق حق عليهم هذا فيما يتعاقى بالدنيا ءأما في أعمالآخرة فتكبره عليهم بأن يرى نفسه عندالله تعالى أطى وأفضل منهم فيخاف عليهم أكثرتما يخاف طى نفسه ويرجو لنفسه أكثر ممسا يرجولهم وهذا بأن يسمى جاهلا أولى من أن يسمىعالمـا بلالعلم الحقيق هوالذي يمرف الانسان به نفسه وربه وخطر الحاتمة وحجة الله على العلمساء وعظم خطر ألعلم فيه كاسيأتى فى طريق ممالجة المكبر بالملم ، وهــذا العلم يزيد خوفا وتواضما وتخشعا ، ويقتضى أن يرى كلُّ الناس خيرًا منه لعظم حجة الله عليهم بالعلم وتقصيره في القيام بشكر نعمة العلم ولهذا قال أبو الدرداء من ازداد علما ازداد وجما وهو كما قال .قان قلت فمسا بال بعض الناس يزداد بالعلم كرا وأمنا . فاعلم أن لذلك سببين : أحدهما أن يعكون اشتغاله عما يسمى علماً وليس علمما حقيقيا

(۱) حدیث قول ثابت بن قیس بن شماس إن امرؤ قد حبب إلی من الجال ماتری الحدیث و فیه السکر من سفه من بطر الحق و خمص الناس مسلم والترمذی وقد تقدم قبله بحدیث (۲) حدیث السکر من سفه الحق و خمص الناس تقدم معه (۳) حدیث آفة العلم الحیلاه ، قلت هکذا ذکره المصنف والمغروف آفة العلم النسیان و آفة الجمال الحیلاه هکذا رواه القضاعی فی مسند الشماب من حدیث علی بسند ضیف ، وروی عنه أبو منصور الدیلی فی مسند الفردوس آفة الجمال الحیلاه و فیه الحسن بن عبد الحید السکوفی لایدری من هو جدث عن أبیه بحدیث موضوع قاله صاحب المیزان ،

لارون النزول إلى الرخص خوفا من فوت فضيلة الزهد في الدنيا واللباس الناعم من الدنيا وقدقيلمن رقي ٿوبه رقي دينه وقد برخص من ذلك لمن لايلتزم بالزهد ويقف على رخصــة الفرع . وروىعلقمة عن عبدالله بن مسعود رضی الحه عنه عن النبي مسلى الله عليه وسلم أنه قال والايدخل الجنة كلمن كان في قلبه مثقال ذرة من الكر فقال رجل إن الرجل عب أن بكون توبه حسناونمله حسنا فقال الني عليه

وإنما الطم الحقيق مايعرف به العبد ربه ونفسه خطر أمره في لقاءالله والحجاب منه وهذا يورث الحشية

والتواضع دون الحكير والأمن قال الله تعالى ــ إنما يخشى الله من عباده العاماء ــ فأما ماوراء ذلك كثلم الطب والحساب واللغة والشعر والنعو وفصل الحصومات وطرق الحبادلات فاذا تجرد الإنسان لها حتى امتلاً منها امثلاً بها كبرا ونفاقا وهذه بأن تسمى صناعات أولى من أن تسمى علوما بل العلم هو معرفة العبودية والربوبية وطريق العبادة وهــذه أورث التواضم غالبا . السبب الثانى أن يَخُوضُ العبد في العلم وهو حُبيثُ الدخلة ردىء النفس سيء الأخلاق فانه لم يُستغل أولابتهذيب نفسه وتزكية قلبه بأنواع المجاهدات ولم يرض نفسه فى عبادة ربهفيقى خبيث الجوهرفاذا خاض في العلم أى علم كان صادف العلم من قلبه منزلا خبيثاً فلم يطب ثمره ولم يظهر فى الحبر أثره وقدضربوهب لهذا مثلا فقال العلم كالغيث ينزل من السهاء حلوا صافيا فتشربه الأشجار بعروقها فتحول على قدر طعومها فيزداد للر مرارة والحلو حلاوة فكذلك العلم تحفظه الرجال فتحوله على قدرهممهاوأهوائها فيزيد التكبركيرا والمتواضع تواضعا وهــذا لأن من كانت همته الكبر وهو جاهل فاذا حفظ العلم وجد مایتکبر به فازداد کبرًا وإذا کان الرجل خائفا مع جهله فازداد علما علم أن الحجةقدتأكدت عليه فيزداد خوفا واشفاقا وذلا وتواضعا فالعلم من أعظم مايتكبر به ولذلك قال تعسالي لنبيه عليه السلام \_ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين \_ وقال عز وجل \_ ولوكنت فظا غليظ القاب لانفضوا من حولك ـ ووصف أولماءه فقال أذلة على المؤمنين أعزة على السكافرين ـ وكذلك قال صلى الله عليه وسلم فها رواه العباس رضي الله عنه ﴿ يكون قوم يقرءون القرآن لايجاوزحناجرهم يقولونقد قرأنا القرآن فمن أقرأ منا ومن أعلم منا ثم النفت إلى أصحابه وقال أولئك منكم أيها الأمة أولئك م وقود النار (١) ﴾ ولذلك قال عمر رضى الله عنه لا تكو نواجباً برة العلماء فلا يني علمكم بجهلكم ،ولذلك استأذن عمر الداري عمر رضي الله عنه في القصص فأني أن يأذن له وقال إنه الذبح واستأذنه رجل كان إمام قوم أنه إذا سلم من صلاته ذكرهم فقال إنى أخاف أن تنتفخ حتى تبلغ الثريا وصلى حذيفة بقوم فلما سلم من صلاته قال لتلتمسن إماما غيرىأولتصان وحدانا فانى رأيت في نفسي أنه ليس في القوم أفضل منى فاذا كان مثل حديفة لا يسلم فكيف يسلم الضعفاء من متأخرى هسده الأمة فسأعزطى بسيط الأرض عالمــا يستحق أن يقال له عالم ثم إنه لا يحركه عز العلم وخيلاؤ. فان وجد ذلك فهو صديق زمانه فلا ينبغي أن يخارق بل يكون النظر إليه عبادة فضلا عن الاستفادةمن أنفاسهوأحواله لو عرفنا ذلك ولو في أقصى الصين لسعينا إليه رجاء أن تشملنا تركته وتسرى إلينا سيرته وسجيته وهيهات فأنى يسمح آخر الزمان بمثلهم فهم أرباب الإقبال وأصحاب الدول قد انفرضوا فى القرن الأول ومن يلهم بل يعز في زماننا عالم يختلج في نفسه الأسف والحزن على فوات هذه الحصلةفذلك أيضا إما معدوم وإما عزيز ولولا بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله «سيأتى طىالناسزمان من تمسك فيه بعشر ما أنتم عليه نجا(٢) ﴾ لمكان جديرًا بنا أن تقتحم والعِياذ بالله تعالىورطة اليأس والقنوط معرمانحن عليه من سوء أعمالنا ومن لنا أيضا بالتمسك بعشر ما كانوا عليه وليتنا تمسكنا بعشر عشره . فنسأل الله تعالى أن يعاملنا بمــا هو أهله ويستر علينا قبائع أعمالنا كما يقتضيه كرمه وفضله . الثانى : العمل والعبادة وليس يخلو عن رذيلة العز والكبر واسبالة قلوب الناس

(١) حديث الساس يكون قوم يقرءون القرآن لامجاوز حناجرهم يقولون قد قرأنا القرآن فمن أقرأ منا الحديث ابن الناس زمان من تمسك بعشر

ما أنم عليه نجا أحمد من رواية رجل عن أن ذر .

السلام إن اله جميل عب الجال افتكون حق من بلبسه لا بهوى نفسه في ذلك غسير مفتخر به ومختال فأما من لبس الثوب للتفاخر بالدنيا والتكابر بها ققد وردنيه وعيد . روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿أَزُرَهُ المؤمن إلى تصف الساق فيا بينه وبين الكعبين وما كان أسفل من الكمبين فهو في النار من جر إزاره بطرا لم ينظر الله يوم القيامة فبينا رجل عن كان قبلكم يتبختر في

ردائه إذ أهجه رداؤه خسف أقه به الأرض فهو يتجاجل فيها إلى يوم القيامة والأحوال في مأكوله وملبوسه في مأكوله وملبوسه ويتسدد باستقامة ويتسدد باستقامة الباطن مع ألله تسالى ويسبق الله يستهم الله ويسبق الله ويسبق الله يستهم الله ويسبق الله يستهم اللهم اللهم يستهم يستهم

[الباب الحامس والأربون في ذكر فضل قيام الليل ] قال الله تعالى الدين إذ يشكيكم النعاس أمنة

الزهاد والمباد ويترشح السكبر منهم في الدين والدنيا أما في الدنيا فهو أنهم يرون غيرهم بزيار نهمأولي منهم يزيارة غيرهم ويتوقعون قيام الناس بقضاء حوائجهم وتوقيرهم والتوسع لهم في الحبالس وذكرهم بالزرع والتقوى وتقديمهم على سائر الناس في الحظوظ إلى جميع ماذكرناه في حق العلساء وكأنهم يرون عبادتهم منة طي الحاق وأما في الدين فهو أن يرى الناس هالسكين وبرى نفسه ناجيا وهو الحسالك تحقيقا مهما رأى ذلك قال صلى الله عليسه وسلم ﴿ إِذَا سَمَتُمُ الرَّجِلُ يَقُولُ هَلَكُ النَّاسُ فهو أهلكهم (١) ﴾ وإنما قال ذلك لأن هذا القول منه يدل على أنه مزدر عجلق الله مفتر بالله آمن من مكره غير خائف من سطوته وكيف لانخاف ويكفيه شرا احتقاره لغيره قال صلى الله عليه وسلم لاكيني بالمرء شرا أن يحقر أخله للسلم 🗥 » وكم من الفرق بينه وبين.من يجبه الله وينظمه لعبادته ويستعظمه وبرجو له مالا يرجوه لنفسه فالحلق يدركون النجاة بتعظيمهم إباه قمه فهم يتقربون إلى الله تحالى بالدنو منه وهو يتمقت إلى الله بالتنزء والتباعد منهمكأنه مترفع عن مجالستهم فماأ جدرهم إذا أحسوه لسلاحه أن ينقلهم الله لمل درجته في العمل وما أجدره إذا ازدراهم بعينه أن ينقله الله إلى حدالاهإلكاروى أن رجلا في بني إسرائيل كان يقال له خليع بني إسرائيل لحكرة فساده مربرجل آخريقال للمعابديني إسرائيل وكان على رأس العابد خمامة تظله فلما مر" الخليع به فقال الحليع في نفسه أنا خليع بني إسرائيل وهذا عابد بني إسرائيل فلو جلست إليه لمل الله يرحمني فجلس إليه فقال العابد أناعابديني إسرائيل وهذا خليع بن إسرائيل فسكيف يجلس إلى فأنف منه وقال له قم عنى فأوحى الله إلى ني ذلك الزمان مرجا فليستأنفا العمل فقد غفرت للخليع وأحبطت عمل العابد. و في رواية أخرى فتحولت الغمامة إلى وأس الحليم وهذا يعرفك أن الله تعسالي إنمسا يريد من العبيد قلوبهم فالجاهل العاصي إذا تواضع هيبة لله وذل خوفا منه فقد أطاع الله بقلبه فهو أطوع لله من العالمالتكبروالعابدالمجيء، وكذلك روى أن رجلا في بني إسرائيل أني عابدا من بني إسرائيل فوطيء على رقبته وهو ساجد قَمَالَ ارفَعُ فَوَ اللَّهُ لَا يَنْفُرُ اللَّهُ لَكَ فَأُوحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَبِّهَا المَتَّالَى طَيَّ بل أنت لايففر الله لك٣٠وكذلك قال الحسن وحق إن صاحب الصوف أشدكرا من صاحبالطرز الخزأى أن صاحب الخزيد للصاحب الصوف ويرى الفضل له وصاحب الصوف يرى الفضل لنفسه وهذه الآفة أيضا قلمسا ينفك عنها كثير من العباد وهو أنه لو استخف بمستخف أو آذاه مؤذ استبعد أن يغفر الله ولا يشك في أنه صار محقومًا عند الله ولو آذي مسلما آخر لم يستنكر ذلك الاستنكار وذلك لعظم قدر نفسه عنده وهوجيل وجمع بين السكبر والمعجب واغترار بالله وقد يننهى الحق والغباوة يعضهم إلى أن يتحدى ويتمول سترون ما يجرى عليه وإذا أصيب بنسكبة زعم أن ذلك من كراماته وأن الله ما أراد به إلاشفاءغليله والانتقام له منه مع أنه يرى طبقات من الـكفار يسبون الله ورسوله وعرف جمــاعة آذوا الأنبياء صاوات الله عليهم النهم من قتلهم ومنهم من ضربهم ثم إن الله أمهل أكثرهم و لم يعاقبه في الدنيا بل رعما أسلم بعضهم فلم يصبه مكروه في الدنيا ولا في الآخرة ثم الجاهل المغرور يغلن أنه أكرم على الله من أنبيائه وأنه قد انتقم له بمسا لاينتقم لأنبيائه به ولعله في مةت الله باعجابه وكبره وهو غافل عن هلاك

(۱) حديث إذا سمتم الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم مسلم من حديث أبي هويرة (۲) حديث لني بالمره شرا أن يحقر أخاه المسلم ، مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ امرؤ من الشر (۳) حديث الرجل من بني إسرائيل وهو ساجد فقال ارفع فو الله الرجل من بني إسرائيل وهو ساجد فقال ارفع فو الله لا يغفر الله الحديث أبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة في قسة العابد الذي قال المعاصى والله لا يغفر الله الك أبدا وهو بغير هذه السياقة وإسناده حسن ،

نفسه فهذه عقيدة الغترين ، وأماالاً كياس من العباد فيقولون ماكان يقوله عطاء السلمي حين كان تهب ويح أوتقع صاعقة مايصيب الناس مايصيهم إلابسبي ولومات عطاء لتخلصوا وماقاله الآخر بعد انصرافه من عرفات كنت أرجو الرحمة لجيمهم لولاكوني فيهم فانظر إلىالفرق بازالر جلمن هذايتين الله ظاهرا وباطنا وهو وجل على تفسه مزدر لعمله وسعيه وذاك ربمنايضمرمن الرياءوالسكروالحسد والغل ماهو ضحكة للشيطان به ثم إنه يمتن على الله بعمله ومن اعتقدجزما أنه فوق أحدمن عبادالله تقد أحبط بجهله جميام عمله فان الجهل أفحش العاصي وأعظم شيُّ يبعد الصدعن اللهوحكمة لنفسه بأنه خير من غيره جهل محضواً من من مكراته ولايأ من مكرالله إلاالقوم الحاسرون ولذلك روى وأن رجلادكر بخير للنبي صلى الله عليه وسلم فأقبل ذات يوم فقالوا يارسول الله هذا الذي ذكرناه لك فقال إتى أرى في وجهه سفعة من الشيطان فسلم ووقف على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى اقدعليه وسلم أسألك بالله حدثتك نفسك أن ليس في القوم أفضل منك قال اللهم نعم (١) ه فرأىر سول المصلى الله عليه وسلم بنور النبوَّة مااستكن في قابه سفعة في وجه وهذه آفة لاينفك عنها أحد من العبادإلامن عصمهالله كن العلماء والعباد في فقال كبرعلى ثلاث درجات. الدرجة الأولى: أن يكون الكبر مستقر افي قلبه يرى نفسه خيرًا من غيره إلاأنه يجتهد ويتواضع ويفعل فعل من يرى غيره خيرًا من نفسه وهذاقدرسخ في قلبه شجرة الكبر ولكنه قطع أغصائها بالكلية . الثانية : أن يظهر ذلك على أفعاله بالترفير في المجالس والتقدم على الأقران وإظهار الانكارعي من يقصر في حقه وأدنى ذلك في العالم أن يصمر خده للناس كأنه معرض عنهم وفى العابد أن يعبس وجهه ويقطب جبينه كأنه متنزه عن الناس مستقذر لهم أوغضبان عليهم وليس يعلم السكين أن الورع ليس في الجمة حتى تقطب ولافي الوجه حتى يعبس ولاقي الحد حتى يصدر ولافى الرقبة حتى تطأطأ ولافى الذيل حتى يضم إنمــا الورع فىالقاوب قالىرسول الله صلى الله عليه وسلم «التقوى همنا وأشار إلى صدر. (٢٦) » فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم « أ كرم الحلق وأتقاهم وكان أوسعهم خلقا وأكثرهم بشرا وتبسها وانبساطا ٣٠٪ ولذلك قال الحرثُ ابن جزء الزييدي صاحب رسول الله برائيج بحجبني من القراء كل طلبتي مضحاك فأماالذي تلقاه بيشر ويلقاك بعبوس عن عليك بعلمه فلاأكثر الله في السلمين مثله ولوكان اللهسبحانه وتعالى برضي ذلك لما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم والحفض جناحك لمن اتبعك من الؤمنين وهؤلاء الذين يظهر أثر الكبر على شمائلهم فأحوالهم أخف حالا ممن هو في الرتبة الثالثة وهو الذي يظهر السكبر على لسانه حتى يدعوه إلى الدعوى والفاخرة والمباهاة وتزكية النفس وحكايات الأحوال والمقامات والتشمر لغلبة الفير في العلم والعمل أما العابد فانه يقول في معرض التفاخر لغيرهمن|اهبادمن هووماعملهومن|ينزهدم فيطول اللسان فيهم بالتنقص ثم يثني على نفسه ويقول إنى لم أفطر منذ كذاوكذاولاأنامالليلوأختم القرآن في كل يوم وفلان ينام سحرا ولايكثرالفراءة ومابجرى مجراه وقد يزكينفسه ضمنا فيقول تصدئى فلان بسوء فهلك ولده وأخذ مالهأومرضأوما يجرى مجراه يدعى المكرامة لنفسهوأ مامباهاته فهو أنه لو وقع مع قوم يصاون بالليل قام وصلى أكثر مماكان يصلى وإن كانوا يصبرون على الجوع فيكلف نفسه الصبر ليفليهم ويظهر له قوته وعجزهم وكذلك يشتد في العبادة خوفا من أن يَمَال غيره (١)حديث أن رجلا دكر بخير للنبي صلى الله عليه وسلم فأقبل ذات يوم فقالوا يارسول الله هذا الذي ذكرناه لك فقال إنى أرى في وجيه سفعة من الشيطان الحديث أحمدواليزاروالدار قطنيمن حديث

أنس (٧)حديث التقوى هينا وأشار إلى صدره مسلم من حريث أبي هريرة وقد تقدم (٣)حديث

كان أكرم الحُلق وأتة هم الحديث نقدم في كتاب أخلاق النبوَّة .

منه وينزل عدكم من الماه ماء لطهركم به ويذهب عنكي رجز الشيطان - تزلتهده الآية في السلمين بوم بدر حيث نزلوا على كثيب من الرمل تسوخ فيسه الأفدام وحوافر الدواب وسيقيم الشركون إلى ماءبدر العظمىوغلبوهم عليها وأصبح السلمون بين عدث وجنب وأصابهم الظمأ فوسوس لهسم الشيطان أنكم نزعمون أنكم على الحق وفيكم نى الله وقىد غلب الشركون على الماء وأنتم تصاون محدثين ومجنبسين فكيف

أعبد منه أوأقوى منه في دين الله وأما العالم فانه يتفاخر ويقول أنامتفنن فيالملومومطلع طيالحقائق

ورأيت من الشبوخ فلانا وفلانا ومن أنت ومافضاك ومن لقيت وما الذي ممحتمن الحديث كل ذلك ليصغره ويعظم نفسه وأمامياهاته فهو أنه يجتهد فى للناظرةأن يغلبولايغلبويسهرطولااليلوالهار في تحصيل علوم يتحمل بها في المحافل كالمناظرةوالجدل وتحسين العبارة وتسجيع الألفاظ وحفظ العلوم الغربية ليغرب بها على الأقران ويتعظم عليهم ويحفظ الأحاديث الفاظهاو أسانيدهاحتي ودعىمن أخطأ فها فيظهر فخفله ونقصان أقرائه ويفرح مهما أخطأ واحدمتهم ليردعليه ويسوءإذاأصاب وأحسن خيفة من أن يرىأنه أعظم منه فهذا كله أخلاق الكبر وآثاره التي شمرها التعزز بالعلم والعمل وأينمن غاو عن جميع ذلك أوعن بعضه فليت عمرى من الذي عرفهذه الأخلاق من نفسه وصم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر (١) ﴾ كيف يستعظم نفسه ويتكبر على غيره ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه من أهل النار وإنما العظيم من خلا عن هذا ومن خلا عنه لم يكن فيه تعظم وتكبر والعالم هو الذي فهم أن الله تعالى قاله إن الله عندناقدرا مالم ترلنفسك قدرا فان رأيت لها قدرا فلا قدر لك عندناومن لم سلم هذامن الدين فاسم العالم عليه كذب ومن علمه ثرمه أن لايتكبر ولايرى لنفسه قدرا فهذا هوالنكبر بالعلموالعمل.اله لث:التكبربالحسب والنسب فالذي له نسب شريف يستحقر من ليسله ذلك النسب وإن كان أر فع منه عملاو علما وقديت كبر بعضهم فيرى أن الناس له أموال وعبيد ويأنف من مخالطتهم ومجالستهم وثمرته على اللسان النماخربه فيقول لفيره ياتبطي وياهندي وياأرمني من أنت ومن أبوك فأنا فلان ابن فلانوأ ين لمثلك أن يكلمني أوينظر إلى ومع مثلى تتكلم ومايجرى مجراه وذلك عرق دفين فى النفس لاينفك عنه نسيب وإنكان صالحا وعاقلا إلاأنه قد لايترشح منه ذلك عند اعتدال الأحوال فان غابهغضبأطمأذلك نوربصيرته وترشح منه كما روى عن أبى ذرأنه قال «قاولت رجلا عندالنبي مِرَالِيُّهِ فقلت لهيا بن السوداءفقال النبي صلى الله عليه وسلم ياأباذر طف الصاع طف الصاعليس لابن البيضاء على ابن السودا، فضل (٢٠) وفقال أبو ذر رحمه الله فأضطجمت و قلت لار جل قم فطأ على خدى فا نظر كيف نبه رسول الله عليه أنه رأى لنفسه فضلا بكونه ابن بيضاء وأن ذلك خطأ وجهل وانظر كيف تابوقلع من نفسه شجرة الكبر بأخمص قدم من تسكير عليه إذ عرف أن العز لا يقمعه إلا الذل ومن ذلك ماروى أن رجلين تفاخرا عند النبي صلى الله عليــه وسلم فقال أحدهما للآخر أنا فلان ابن فلان فمن أنت لاأم لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وافتخر رجلان عند موسى عليه السلام فقال أحدهما أنا فلانابن فلان حتى عدتسعة فأوحى الله تعالى إلى موسى علمه السلام قل للذي افتخر بل التسعة منأهلالناروأنت عاشرهم (٣٠)م وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عن قوم الفخر بآبائهم وقد صاروا لحما في جهم أوليكونن أهون على الله من الجملان التي تدرف بآنافها القدر (٤٠ ٪ . الرابع : التفاخر بالجال وذلك أكثر (١) حديث لايدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر تقدم (٧) حديث أبي ذر قاولت رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له ياابن السوداء الحديث ابن البارك في البروالصلة مع اختلاف ولأحمد من حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له انظر فانك لست محيرمن أحمرولا أسود إلاأن تفضله بتقوى (٣)حديث أن رجلين تفاخرا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما للآخر أمَّا فلانابن فلان فمن أنت لاأب لك الحديث عبد الله بن أحمد في زوائد المسند من حديث أبي بن كمب باسناد صحيح ورواه أحمد موقوفا على معاذ بقصة موسى فقط (٤) حديث ليدعنٌ قوم الفخر بآبائهم وقدصار والحمافى جهنم أوليكونن أهون طيالله من الجعلان الحديث أبوداو دوالترمذي وحسنه

نرجون الظفر عليهم فأنزل الله تعالى مطرا من النهاء سال منيه الوادي فشرب السلمون منه واغتساوا وتومنتوا وسقوا الدواب وملثوا الأسقية وليد الأرض حق ثبت به الأقدام قال الله تعالى ــويئبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى اللائكة أنى معكم\_ أمسدهم الله تعالى بالملائكة حتى غلبوا للشركن ولكلآية من القــرآن ظير وبطن وحد ومطلع والله تعالى كما جعل النماس رحمة وأمنة قصحابة خاصة فيتلك الواقعة والحادثة فهو

ما يجرى بين النساء ويدعو ذلك إلى التنقص والثلب والغيبة وذكر عيوب الناس ومن ذلك ماروى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت و دخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يبدى هكذا أَى أنها قصيرة فقال النبي صلى الله عليمه وسلم : قد اغتبتها (١) ﴾ وهذا منشؤه خفاء السكر لأنها لو كانت أيضًا قصيرة لمنا ذكرتها بالقصر فسكأنها أعجبت بقامتها واستقصرت الرأة في جنب نفسها فقالت ماقالت . الحامس : السكير بالمسال وذلك يجرى بين الملوك في خزائتهم وبين التجار في بضائعهم وبين الدهاقين في أراضيهم وبين المتجملين في لباسهم وخيولهم ومراكهم فيستحقر الغني الفقير ويسكبر عليه ويقول له أنت مكد ومسكين وأنا لو أردت لاشتريت مثلك واستخدمت من هوفوقك ومن أنت وما معك وأثاث بيتي يساوي أكثر من جميع مالك وأنا أغق في اليوم مالاتاً كله في سنة وكل ذلك لاستعظامه للغني واستحقاره للفقر وكل ذلك جهل منه بفضيلة الفقر وآفة الغني وإليه الإشارة بقوله تعالى \_ فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعزنفرا \_ حيًّا جابه فقال إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانامن السهاء فتصبح صعيدا زلمًا أو يسبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا \_ وكان ذلك منه تسكيرا بالمال والولد ثم بين أفاعاقية أممه بقوله \_ ياليتني لم أشرك بربي أحدا \_ومن ذلك تسكر قارون إذقال تعالى إخبار اعن تسكره \_ فرج على قومه في زينته قال الدين بريدون الحياة الدنيا ياليت لنا مثل ما أوتى قارون إنهادوحظ عظم... السادس: الكبر بالقوة وشدة البطش والتسكير به على أهل الضعف. السابع: التكبر بالأتباع والأنصار والتلامذة والفلمسان وبالمشسيرة والأقارب والبنين ومجرى ذلك بين اللوك في المكاثرة بالجنود وبين العلماء في الكاثرة بالمستفيدين . وبالجلة فكل ماهو نعمة وأمكن أن يعتقد كال وإن لم يكن في نفسه كالا أمكن أن يتسكبر به حتى إن المخنث ايتكبر على أقرانه بزيادة معرفته وقدرته في مسنمة المخنثين لأنه برى ذلك كالا فيفتخر به وإن لم يكن فعله إلا نسكالا وكذلك الفاسق قد ينتخر بكثرة الشرب وكثرة الفجور بالنسوان والغاسان ويتكبر به لظنه أن ذلك كال وإن كان مخطئا فيه فهذه مجامع مايتسكير به العباد بعضهم على بعض فيتسكير من يدلى بشيء منه على من لايدلى به أو على من يدلى بما هو دونه في اعتقاده وربمــا كان مثله أو فوقه عند الله تعالى كالعالم الذي يتكبر بعلمه على من هو أعلم منــه لظنه أنه هو الأعلم ولحسن اعتقاده في نفسه . نسأل الله العون بلطفه ورحمته إنه على كل شيء قدير .

( يبان البواعث على التكبر وأسبابه الهيجة له )

اعلم أن الكبر خلق باطن وأماما يظهر من الأخلاق والأفعال فهي عمرة و نتيجة و ينبخى أن تسمى تسكيرا وغص اسم الحكير بالمه في الباطن الذي هو استعظام النفس وروية قدرها فوق قدر الفير وهذا الباطن له موجب واحد وهو العجب الذي يتعلق بالمشكير كا سيآى بعناه فانه إذا أعجب بنفسه وبعلمه و بعمه أو بشيء من أسبابه استعظم نفسه و تسكير وأما الحكير الظاهر فأسبابه ثلاثة : سبب في المشكير وسبب في المشكير عليه وسبب فيا يتعلق بغيرها . أما السبب الذي في المشكير فهو العجب والذي يتعلق بالمشكير عليه هو الحقد والذي يتعلق بغيرها هو الرياء في المشكير فهو العجب والحقد والحمد والذي يتعلق بغيرها هو الرياء في الأعمال والأقوال والأحوال . وأما الحقد فانه عمل على التكبر من غير عجب كالذي يتكبر وابن جان من حديث أبي هريرة (١) حديث عائشة دخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يدى هكذا أي أنها قصرة الحديث تقدم في آفات اللسان .

رحمة تعم الؤمنسيين والنماس قسم صالح من الأنسام العاجلة المريدين وهو أمنة لقاويهم عن منازعات النفس لأن النفس بالنوم تسترع ولا تشكو الكلال والتعب إذ في شـكاينها وتعبها تكدير القلب وباحترامها بالنسوم بشرط العلموالاعتدال راحة القلب لما بين القلب والنفس من المواطأة عندطمأ نينتها للمريدين السالكين فقدقيل ينبنى أن مكون ثلث الإل والهاربوما حتى لايضطرب الجدد فيكون ثمان ساعات

للنوم ساعتين من ذلك مجعلهما للريد بالتهار وست ساعات بالليل ويزيد في أحسدها وينقص من الآخر طي تدر طول الايل وقصره في الشتاء والصيف وقد يكون بحسن الارادة وصدق الطلب ينقص النوم عن قدر الثلث ولا يضر ذلك إذا صار بالتدريج عادة وقد يحمل ثقل السير وقلة النوم وجود الروح والأنس فان النوم طبعه باود رطب ينفع الجسدو الدماغ ويسكن من الحرارة واليس الحادث في المزاج فان

على من يرى أنه مثله أو فوقه ولكن قد غضب عليه يسبب سبق منه فأورثه الغضب حقدا ورسخ في قلبه بنضه فهو لذلك لانطاوعه نفسه أن يتواضع له وإن كان عنده مستحمًا للنواضع فكم من رذل لاتطاوعه نفسه على التواضع لواحد من الأكابر لحقده عليه أو بغشه له وبحملهذلك على دالحق إذا جاء من جهته وعلى الأنفة من قبول نسحه وعلى أن يجتهد في التقدم عليه وإن عم أنه لايستحق ذلك وعلى أن لا يستحله وإن ظلمه فلا يعتذر إليه وإن جني عليه ولا يسأله عما هو جاهل به وأما الحمند فانه أيضا يوجب البغض المحسود وإن لم يكن من جهته إيداء وسبب يقتضي الغضب والحقد ويدعو الحسد أيضا إلى جحد الحق حتى يمنع من قبول النصيحة وتملم العلم فسكم منجاهل يشتاق إلى العلم وقد بق في رذيلة الجهل لاستنكافه أن يستفيد من واحد من أهل بليه أو أقاربه حسدا وبغيا عليه فهو يعرض عنه ويتكبر عليه مع معرفته بأنه يستحق التواضع بفضل علمه ولكن الحسد يعثه ً على أن يعامله بأخلاق التسكيرين وإنكان في باطنه ليس يرى نفسه فوقه . وأما الرياءفهوأ يضا يُدعو إلى أخلاق التسكيرين حتى إن الرجل ليناظر من يعلم أنه أفضل منه وليس بينه وبينه معرفة ولا محاسدة ولا حقد ولكن يمتنع من قبول الحق منه ولا يتواضع له في الاستفادة خيفة من أن يقول الناس إنه أفضل منه فيكون باعثه على التكبر عليه الرياء الهبرد ولو خلا معه بنفسه لسكان لايتكبر عليه وأما الذي يتسكير بالعجب أو الحسد أو الحقد فانه يتكبر أيضًا عند الحلوة به مهما لم يكن معهما ثالث وكذلك قد ينتمي إلى نسب شريفكاذبا وهو يعلم أنهكاذب ثم يتكبر به على من ليس ينتسب إلى ذلك النسب ويترفع عليسه في المجالس ويتقدم عليسه في الطريق ولا يرضى عساواته في الكرامة والتوقير وهو عالم باطنا يأنه لايستحق ذلك ولاكير فيباطنه لمرقته بأنه كاذب في دعوى النسب ولكن محمله الرياء على أفعال المتكبرين وكأن اسم المتكبر إنما يطلق في الأكثر على من يفعل هذه الأفعال عن كر في الباطن صادر عن العجب والنظر إلى النبر بسين الاحتقار وهوإن سمى متكبرا فلاُّجِل النَّشيه بأَفعال الكبر . نسأل الله حسن التوفيق والله تعالى أعلم .

( بيان أخلاق المتواضعين ومجامع مابظهر فيه أثر التواضع والتكبر ﴾

اعلم أن التكريظهر في شائل الرجل كصر في وجهه و نظره شزر او إطراقه رأسه وجاوسه مركاته وفي أقواله حتى في صوته و نفعته وصيفته في الإيراد ويظهر في مشيته وتبخره وقيامه وجاوسه وحركاته وسكناته و تعاطيه لأس وفي سائر تقلباته في أحواله وأفواله وأغراله في التكرين من يجمع ذلك كله ومنهم من يتكبر في بعض ويتواضع في بعض فمنها التكريب أن يجب قيام الناس له أو بين يديه وقد قال في كرم الله وجهه من أراد أن ينظر إلى رجل من الهل النار قلينظر إلى رجل قاعد و بين يديه قوم قيام. وقال أنس لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله يتراقع وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من أرادت لا يزال العبد يزداد كراهته لذلك (١). ومنها أن لا يمني إلا ومعه غيره يمني خلقه ، قال أبو الدرداء لا يزال العبد يزداد في صورة ظاهرة ، ومشي قوم خلف الحسن البصري فنعهم وقال ما يبتى هذا من قلب العبد وركان ويمني الموري فنعهم وقال ما يبتى هذا من قلب العبد وركان ويمني في بعض الأوقات يمني مع بعض الأصحاب في أمرهم بالتقدم ويمني في من رسول الله علي أنس لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه ويمني مع الأصحاب في آداب الصحبة وفي أخلاق النبوة (٧) حديث كان في بعض الأوقات يمني مع الأصحاب في أمرهم بالتقدم أبو منصور الديلي في مسند الفردوس من حديث أبي أمامة بحني مع الأصحاب في أمرهم بالتقدم أبو منصور الديلي في مسند الفردوس من حديث أبي أمامة بسند ضعيف جدا أنه خرج يمني إلى البقيم فتبعه أصحابه فوقف غامرهم أن يتقدموا بسند ضعيف جدا أنه خرج يمني إلى البقيم فتبعه أصحابه فوقف غامرهم أن يتقدموا بسند ضعيف جدا أنه خرج يمني إلى البقيم فتبعه أصحابه فوقف غامرهم أن يتقدموا بسند ضعيف جدا أنه خرج يمني إلى البقيم فتبعه أصحابه فوقف غامرهم أن يتقدموا بسند ضعيف أبي المنتور الديلي في مسند الفردوس من حديث أبي أبي أبي أبي المنتور الديلي في مسند الفردوس من حديث أبي أبي أبي أبي المنه المناه المناه فوقف غامرهم أن يتقدموا بسند ضعيف المناه المناه والمناه المناه ال

كما أخرج الثوب الجديد في الصلاة وأبدله بالخليع لأحد هذين العنيين(١).ومنهاأن\يزورغير،وإن كان بحصل من زيارته خير لغيره في الدين وهو ضدااتو اضع. روى أنسفيان الثورى قدم الرملة فبمث إليه إبراهيم بن أدهم أن تعال فحدثنا فجاء سفيان فقيل له ياأبا إسحق تبعث إليه بمثل هذا فقال أردت أن أنظر كيف تواضعه ومنها أن يستنكف من جلوس غيره بالقرب منه إلاأن مجلس بين يديه والـواضع خلافه قال ابن وهب جلست إلى عبدالعزيز بن أبي رو"اد فمس" فحذى فخذ، فنحيت نفسى عَامَفَا خَذَ ثَيَا بِي فَجْرَنِي إِلَى نَفْسَهُ وَقَالَ لِي لَمْ تَفْعَلُونَ بِي مَاتَفْعَلُونَ بَالْجِبَابِرَةِ وَإِنِّي لاأْعَرِفُ وَجَلَامَنَكُمْ شرا منى . وقال أنس كانت الوليدة من ولائد للدينة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاينزع يده منها حتى تذهب به حيث شاءت (٢٦). ومنها أن يتوفى من مجالسة للرضى وللعاولين و يتحاشى عهم وهو من المكبر دخل رجل وعليب جدري قد تقشر على رسول الله صلى الله عليه وعنده ناس من أصحابه يأكلون فمنا جلسإلى أحد إلا قام من جنبه فأجلسه النيّ صلى الله عابه وسلم إلى جنبه ٣٠ وكان عبدالله بن عمر رضى الله عنهما لايحبس عن طمامه مجذوما ولاأبرس ولامبتني إلاأتعدم على مائدته . ومنها أن لايتعاطى بيده شفلا في بيته والتواضع خلافه روى أن عمر بن عبد العزيز أتاه ليلة منيف وكان يكتب فكاد السراج يطفأ فقال الضيف أقوم إلى المصباح فأصلحه فقال ليس من كرم الرجل أن يستخدم منيفه قال أفأنبه الفلام فقال هي أوَّل نومة نامياً فقام وأخذالبطة وملاً المصباح زينًا فقال الضيف قحت أنت بنفسك ياأمير الؤمنين فقال ذهبت وأناعمر ورجعت وأناعمر مانقص مني شيٌّ وخير الناس من كان عندالله منواضعاً . ومنها أن لايأخذ متاعه ويحمله إلى بيته وهو خلاف عادة للتواضعين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك (٤) وقال على كرم الله وجهه لاينقص الرجل الكامل من كاله ماحمل من شي إلى عياله وكان أبو عبيدة بن الجراح وهو أمير بحمل سطلاله من خشب إلى الحمام وقال ثابت بن أبي مالك رأيت أباهر يرة أقبل من السوق يحمل حزمة حطب وهو يومئة خليفة لمروان فقال أوسع الطريق للأمير ياابن أبي مالك. وعن الأصبغ بن نباتة قال كأني أنظر إلى عمر رضي الله عنه معلقًا لحمًا في يده اليسرى وفي يده العني الدرة يدور في الأسواق حتى دخل رحله . وقال بعضهم رأيت عليا رضي الله عنه قداشتري لحما بدرهم قمله في ملحقته فقلت له أحمل عنك باأمير المؤمنين فقال لاء أبو الميال أحق أن محمل. ومنها اللباس إذ يظهر به التحكير والتوامنع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ البذاذة من الإيمان (٠٠) ﴾ فقال هرون سألت ممنا عن البذاذة فقال هو الدون من اللباس وقال زيد بن وهب رأيت عمر ابن الحطاب رضي الله عنه خرج إلى السوق وبيدهالدرةوعليه إزارفيه أربع عشرةرقمة بعضهامن أدم وعوتب طيّ كرم الله وجهه في إزارت مراتوع نقال يقندي به الوّمن ويخشع له القلب وقال عيسي

ومثى حلفهم قلبتل عن قالك إقال إنى سمت خفق نعالكم فأشفقت أن يتم فى نفسى من من المكبر وهو منكر فيه جماعة ضعفاء (١) حديث إخراجه الشوب الجديد فى الصلاة وإبداله بالحليم. قلت المعروف نزع الشراك الجديد ورد الشراك الحاق أو نزع الخيصة ولبس الأنبجانية و كلاها تقدم فى الصلاة (٢) حديث أنس كانت الوليدة من ولائد المدينة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث تقدم فى آداب المعيشة (٣) حديث الرجل الذى به جدرى وإجلاسه إلى جنبه تقدم قربا(٤) حديث أبى هربرة فى شرائه المسراويل وحمله وتقدم (٥) حديث البذاذة من الإعمان أبوداود ولمبن ماجه من حديث أبى أمامة بن ثعلبة وقد تعدم .

نقس عن الثلث يضر الدماغ وعشى منه اضطراب الجسم فاذا ناب عن النوم روح القلب وأنسه لايضر تقصانه لأن طبيعة الروح والأنس باردة رطبة كطبيعة النوم وقد تقصر مدة طول الليل بوجود الروح فنصير بالروح أوقات الليل الطويلة كالتصيرة كا يقالسنة الوصلسنة وسنة الهجر سنة فيقصر الليل لأهسل الروح . نقل عن على بن بكارأنه قال : منسذ أربعين سنة ماأحزنني إلاطساوع الفجر . وقبل ليعضهم

عليه السلام جودة الثياب خيلاء في القلب . وقال طاوس إنى لأغسل ثوبي هذين فأنكر فلي ماداما نتيبن . وروى أنَّ عمر بن عبد العزز رحمه الله كان قبل أن يستخلف تشترى له الحلة بألف دينار فيقول ماأجودها لولاخشونة فها فلما استخلف كان يشترى 4 الثوب بخمسة عراهم فيقول ماأجوده لولالينه فقيل له أبن لباسك ومركبك وعطرك باأمير المؤمنين فقال إن لى نفسا ذو اقاتوإنها لم تذق من الدنيا طبقة إلاتاقت إلى الطبقة التي فوقيا حق إذا ذاقت الحلافة وهي أرفعالطباق تاقت إلى ماعند الله عز وجل . وقال سميد بن سويد صلى بنا همر بن عبد العزيز الجمعة ثم جلس وعليه أتيم مرقوع الجيب من بين يديه ومن خلفه فقال رجل باأمير للؤمنين إن الله قدأ عطاك فاولبست فنكس رأسه مليا ثم رفع رأسه فقال إن أفشل القصد عند الجدةوإن أفضل العفوعندالقدرة. وقال صلى أنه عليه وسلم ﴿ مَنْ تُرَكُّ زَيِنَةً فَهُ وَوَضَعَ ثَيَابًا حَسَنَةً تَوَاضَعًا فَهُ وَابْتِفَاء لمرضاته كان حَمَّا طي الله أن يدخرنه عقرى الجنة (١) ، فان قلت فقد قال عيسى عليه السلام : جودة التياب خيلاء القلب. ووقد سئل نبينا صلى اق عليه وسلم عن الجال في الثياب هل هو من الكبر فقال لاولسكن من سفه الحق وغمص الناس (٢) عِفْكَيْفُ طَرِيقَ الجُمِّعُ بَيْهُما . فاعلم أنَّ النُّوبِ الجِديد ليس من ضرورته أن يكون من التكبر في حق كل أحد في كل حال وهو الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي عرفه رسول الله عليه من حال ثابت بن قيس إذقاله إن امرؤ حبب إلى من الجال ماتري ٢٠٠٠ ضرف أن ميله إلى النظافة وجودة التياب لاليتكبر على غيره فانه ليس من ضرورته أن يكون من الكبر وقد يكون ذلك من الكبركما أن الرضا بالنوب الدون قد يكون من التواضم وعلامة التكبر أن يطلب التجمل إذارآه الناس ولا يبالى إذا انفرد بنفسه كيف كان وعلامة طالب الجال أن يعب الجال في كلُّ شي ولو في خلوته وحتى في سنور دار ه فذلك ليس من التكبر فاذا القسمت الأحوال أزل قول عيسى عليه السلام على بعض الأحوال على أن "قوله خيلاء القلب يعني قد تورث خيلاء في القلب وقول نبينًا صلى الله عليه وسلم إنه ليس من الكبريخي أنَّ الكبر لايوجبه ومجوز أنلايوجبه الكر ثم يكون هو مورثا للكبر، وبالجلة فالأحوال تختلف في مثل هذا والحبوب الوسط مهز اللباس الذي لايوجب شهرة بالجودة ولابالرداءة . وقد قال صلى الله عليه وسلم وكلوا واشربوا والبسوا ونصد قوا في غير سرف ولاعنية (١) م وإن الله عب أن ريما وتعمد في عبده (١) وقال بكر بن عبدالله ألزن البسوا ثياب اللوك وأميتوا قلو بكم بالحشية وإنما خاطب بهذا قوما يطلبون التكبر بثياب أهل الصلاح ، وقد قال عيسى عليه السلام : مالسكم فأتونى وعليكم ثياب الرهبان وقاوبكم قاوب الدناب الضوارى البسوا ثياب لللواد وأميتوا قاوبكم بالحدية . ومنها أن يتوامنم بالاحبالُ إذا سبُّ وأوذى وأخذ حِقه فذلك هو الأصل ، وقد أوردنا ماهل عن السلف من احتالُ الأذى في كتاب الغضب والحسد . وبالجلة فمجامع حسن الأخلاق والتواضع سيرة النبي صلى اللهعليه وسلم فيه فينبغى أن يقتدى به . ومنه ينبغى أن يتعلم . وقد قال أبو سلمة : قلت لأبي سعيد الحدرى

(۱) حديث من ترك رينة قه ووضع ثيابا حسنة تواضعا قه الحديث أبو عبد الماليني في مسندالسوفية وأبو نعيم في الحلية من حديث ابن عباس من ترك زينة قه الحديث وفي إسناده نظر (۲) حديث ابن عباس من ترك زينة قه الحديث وفي إسناده نظر (۲) حديث إن ثابت بن قيس عن الجال في الثياب هل هو من الكبر فقال لاء الحديث تقدم غير مرة (۳) حديث إن ثابت بن قيس فال فاني صلى اقه عليه وسلم إنى أمرؤ حبب إلى الجال الحديث هو الذي قبله معي فيه السائل وقد تقدم (٤) حديث كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا عنيلة النسائل وابن ماجه من رواية عمرو بن شعب عن أيه عن جده (٠) حديث إن أنه يحب آن برى أثر فعته على عبده الترمذي وحده من رواية همرو بن شعب عن أيه عن جده أينا وقد جعلهما الصنف حديثا واحدا .

كيف أنتوالليل اقال ماراعيته قط ريني وجهه ثم ينصرف وما تأملت ، وقال أبو سلبان الداراني أهل أكليل في ليلهم أشدانة منأهلالهو في لحوهم .وقال بعضهم ليس في الدنيا شي يشبه نسم أهل الجنة إلاما عجده أهل التملق في قاويهم اليل من حلاوة للناجاة فحلاوة للناجاة ثواب عاجل لأهل الليل ، وقال بعض المارفين إن الله تمالي يطلع على قاوب الستقطين في الأسحار فيملؤها نورا فتردالقو اثد عي قلوسهم

ماترى فيا أحدث الناس من اللبس والشرب والركب والمطم فقال يا بن أخي : كل أهو اشرب أهو البس لله وكل شيء من ذلك دخله زهو أو مباهاة أو رياء أو سمعة فهو معصية وسرف وعالج في بيتك من الحدمة ما كان يعالج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته كان يعلف الناضع ويعقل البعير ويقم البيت ومحلب الشاة وبخصف النمل ويرقع الثوب ويأكل مع خادمه ويطحن عنه إذا أعيا ويشترى الثماء من السوق ولا عند من الحياء أن يعلقه بيده أو يجمله في طرف ثوبه وينقلب إلى أهله يصافح ألغى والفقير والسكبير والصفير ويسلمبتدئا طكلمن استقبله منصفيرأو كبيرأسودأوأ حمرحرأوعبد من أهل الصلاة ليست 4 حلة لمدخله وحلة لحرجه لايستحي منأن مجيب إذادعي وإن كانأشمثأغبر ولا يحقر مادعي إليه وإن لم يجد إلا حشف الدقل لايرفع غداء لمشاء ولا عشاء لفداء هين الؤنة لبن الحلق كريم الطبيعة جميل الماشرة طليق الوجه بسام من غيرضحك محزون من غير عبوس شديد في غير عنف متواضع في غير منلة جواد من غير سرف رحيم لكل ذي قرى ومسارر قيق القلب دائر الإطراق لم يبشم قط من شبع ولا عد يده من طمع ، قال أبو سلمة فدخلت على عائشة رضي الدعنوا فد تتهايا قال أبو سعيد في زهد رسول الله ﷺ فقالت ماأخطأ منه حرفا ولقد قصر إذماأخبرك أنرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمتلى. قط شيعاً ولم يبث إلى أحد شكوى وإن كانت الفاقة لِأحب إليهمن الينسار والغني وإن كان ليظل جائما يلتوي ليلته حِتى يصبح فما يمنعه ذلك عن صيام يومهولوشاءأن يسأله به غيؤنى بكنوز الأرض وتمارها ودغد عيهما متل مشارق الأرض ومغاربها لفعلور يمسابكيت رحمته عَمَا أُونَى مِنَ الجَوْعِ فَأَمْسِحِ بِطَنَّهُ بِيدِيُّ وَأَقُولَ نَفْسَى لِكَ الفَدَاءُ لُو تَبَلَّفت مِن الدِّنيا بقدرما يقوتك وعنَّمك من الجوع فيقول باعائشة إخوائى من أولى العزم من الرسل قد صبرواعلماهوأشدمن هذا المضواطي حالهم وتدموا على ربهم فأكرم مآبهم وأجزل توابهم فأجدى أستحي إن ترفهت في معيشي أن يقصر في دونهم فأصر أياما يسيرة أحب إلى من أن ينقص حظى غدا في الآخرة ومامن شيء أخب إلى من اللحوق اخوابي وأخلائي قالت عائشة رضي الله عنها فو المتمااستكمل بعدذلك جمة حق قبضه الله عز وجل (١٦) . فيها نقل من أحواله صلى الله عليه وسلم مجمع جملة أخلاق التواضعين فمن طلب التواسِّم فليقتد به ومن رأى نفسه فوق محله صلى الله عليه وسلم ولم يرض لنفسه بما رضي هو به المنا أشد جهله فلقد كان أعظم خلق الله منصبا في الدنيا والدين فلا عز ولا رفعة إلا في الاقتداء به ولدلك قال عمر رضى الله عنه : إنا قوم أعزنا الله بالاسلام فلن نطلب المز في غير مل عو تب في بذاذة هيئته عند دخوله الشام . وقال أمو الدوداء : اعلم أن لله عبادا يقال لهم الأبدال خلف من الأنبياء هم أوتاد الأرض فلما انقضت النبوة أبدل الله مكانهم قومًا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم يفضلوا الناس بكثرة صوم ولا صلاة ولا حسن حلية ولسكن بصدق الورع وحسن النيةوسلامةالصدر الجيع السلمين والنصيحة لهم ابتغاء مرصاة الله بصبر من غير تجبن وتواضع فى غير مذلةوهم قوم اصطفاع الله واستخلصهم لنفسه وهم أرجون صديقا أو ثلاثون رجلا فلوبهم طيمثل يقين إبراهيم خليل الرحمزعليه السلام لا يموت الرجل منهم حتى يكون الله قد أنشأ من نخلفه. واعلم يا أخي أنهم لا يلعنون شيئا ولا يؤذونه

(۱) حديث أبي سعيد الحدرى وعائشة قال الحدرى لأبي سامة عالج في بيتك من الحدمة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالج في بيته كان يعلف الناضع الحديث وفيه قال أبو سلمة فدخلت على عائشة خدتها بذلك عن أبي سسيد فقالت ما أخطأ ولقد قصر أو ما أخبرك أنه لم يمتليء قط شبعا الحديث بطوله لم أقف لهما على إسناد.

فتستنير أم تنتشر من قاويهم القوائد إلى قاوب النافين . وقد ورد أناله تعالى أوحى في بعض ما أدحى إلى بعض أنبيائه أن لي عبادا عبوتى وأحبهم ويشــــتاقون إلى وأشستاق إليهم ويذكرونى وأذكرهم وينظرون إلى وأكظر إليم فان حسدوت طريقهم أحببتك وان عدلت عن ذلك مقتك فأل بارب وما علامهم قال يراعون الظلال بالهاد كأواعى الرامي غنمه وعنون إلى غروب الشمس كاعن الطبر إلى أوكارهافاذا ولا محترونه ولا يتطاولون عليه ولا محمدون أحدا ولا محرصون على الدنياهم أطيب الناس خبر او ألينهم عريكة وأسخاهم نفسا علامتهم السخاء وسجيتهم البشاشة وصفتهم السلامة ليسوا اليوم في خشية وغدا في غفسة ولكن مداومين على حالهم الظاهر وهم فيا يينهم وبين ربهم لا تدركهم الرياح المواصف ولا الحيل المجراة قلوبهم تصعد ارتياحا إلى الله واشتياقا إليه وقدما في استباق الحيرات أو ثنك حزب الله ألا إن حزب الله هم الفاحون . قال الراوى: قملت ياأبا الدرداء ما محمت بصفة أشد على من تلك الصفة وكيف في أن أبلغها فقال ما بينك وبين أن تكون في أوسعها إلا أن تكون تبغض الدنيا فانك إذا أبغضت الدنيا أقبلت على حب الآخرة وبقدر حبك للآخرة تزهد في الدنيا وبقدر ذلك تبصر ما ينفعك وإذا علم الله من عبد حسن الطلب أفرغ عليه السداد واكتنفه بالمسمة . واعلم ياابن أخى أن ذلك في كتاب الله تعالى المزل \_ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون . قال مي يابن أخى أن ذلك في كتاب الله تعالى المزل \_ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون . قال مي يارب العالمين فانه لا يصلح لحبك إلا من ارتضيته وصلى الله على سيدنا محد وعلى آله وصبه وسلم الله يارب العالمين فانه لا يصلح لحبك إلا من ارتضيته وصلى الله على سيدنا محد وعلى آله وصبه وسلم .

اعلم أن الكبر من الملكات ولا يخلو أحد من الحلق عن شيء منه وإزالته فرض عن ولايزول عجرد التمنى بل بالمعالجة واستعال الأدوية القامعة له وفي معالجته مقامات : أحدها استثمال أصله من سنخه وقلع شجرته من مغرسها في القلب . الثاني دفع العارض منه بالأسباب الحاصة التي بها يتسكير الانسان على غيره . المقام الأول : في استثمال أصله وعلاجه على وعملى ولايتم الشفاء إلا بمجموعهما أما العلمي فهو أن يعرف نفسه ويعرف ربه تمالي ويكفيه ذلك في إزالة السكير فانه مهما عرف نفسه حق المعرفة علم أنه أذل من كل ذليل وأقل من كل قليل وأنه لايليق به إلا التواضع والذلة والهانة وإذا عرف رَبِّه علم أنه لاتليق العظمة والكبرياء إلا بالله أما معرفته ربِّه وعظمته ومجد. فالقول فيه يطول وهو منتهى علم الكاشفة وأما معرفته نفسه فهو أيضا يطول ولكنا نذكرمن ذلك ما ينفع في إثارة التواضع والمذلة ويكفيه أن يعرف معنى آية واحدة في كتاب الله فانفىالقرآن علم الأولين والآخرين لمن فنتحت بصيرته وقد قال تعالى \_ قتل الإنسان ماأ كفره من أي شي وخلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأفره ثم إذا شاء أنشره ـ فقد أشارت الآية إلى أول خلق الانسان وإلى آخر أص. وإلى وسطه فلينظر الانسان ذلك ليفهم معنى هذه الآية أما أول الانسان فيو أنه لم يكن شيئا مذ كورا وقدكان في حز العدم دهورا بل لم يكن لعدمه أول وأي شيء أخس وأقِل من المحو والمدم وقد كان كذلك في القدم ثم خلقه الله من أرذل الأشياء ثم من أقذرها إذ قد خلقه من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم جعله عظها ثم كسا العظم لحما فقد كان هذا بداية وجوده حيث كان شيئا مذ كورا فما صار شيئا مذكورا إلاوهوعلىأخس الأوصاف والنعوت إذ لم يخلق في ابتــدائه كاملا بل خلقه جمادا ميتا لايسمع ولا يبصر ولا يحس ولا يتحرك ولا ينطق ولا يبطش ولا يدرك ولا يعلم فبدأ عوته قبل حياته وبضعفه قبل قوته ومجهله قبل علمه وبعاه قبل بصره وبصممه قبل سمه ويكمه قبل نطقه وبضلالته قبل هداه وبفقره قبل غناه وبمجزه قبل قدرته فهذا معنى قوله .. من أى شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره .. ومعنى قوله ــ هــل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذ كورا إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه - كذلك خلقه أولا ثم امتن عليه فقال - ثم السبيل يسره - وهذا إشارة إلى ماتيسر له في مدة حياته إلى الوت وكذلك قال \_ من نطفة أمشاج نبتليه فجملناه صميما بصيرا إنا هديناه

جنهم الليل واختلط الظلام وخلاكل حبيب عبيه نسبوا لي أقدامهم وافترشوا لي وجوهمموناجسوني كلام وتملقموا إلى بإنعامى فبسين صارخ وباك وبسين متأوه وشاك بعينى ما يتحملون . من أجلي ويسمعي مايشكون من حبي أول ما أعطيهم أن أقذف من نوري في قلوبهم فيخبرون عني كم أخبر عنهم والثاني لو كانت السموات السبيع والأرضون ومافيهما في موازيتهم لاستقللتها لهم والثالث أقبل يوجهى عليهم

أفسترى من أقبلت بوجهى عليه أسرأحد ما أريد أن أعطيه فالصادق للريدإذاخلا في ليسله بمناجلة ربه انتشرت أنوار ليلهطي جميم أجزاء نهاره ويصير نهاره في حماية ليله وذاك لامتلاءقليه بالأنوار فتكون حركاته وتصاريف بالهار تمسيدر من منيع الأنوار المجتمعة من الليل ويسير قالبه في قيسة من قباب الحق ممددا حركاته موفرة مكناته وقدور دومن صلى بالليل حسن وجمه بالهارج ومجوز أن يكون لمنيين :أحدها

السبيل إماها كرا وإما كفورا ــ ومعناه أنه أحياه بعد أن كان جمادا ميتا ترابا أولا ونطفة ثانيا وأسمعه بعدماكان أصم وبصره بعد ماكان فاقدا للبصر وقواه بعد المضمف وعلمه بعدكالجيلوخلق له الأعضاء بمنا فيها من العجائب والآيات بعد الفقد لها وأغناه بعد الفقر وأشبعه بعد الجوع وكساء بعد العرى وهداه بعد الشلال فانظر كف ديره وصور ووإلى السبيل كف يسره وإلى طغيان الإنسان ماأكفره وإلى جهل الإنسان كيف أظهره فقال أولم يرالإنسان أناخلقناه من نطفة فاذا «وخميم مبين حومن آياته أن خلقكم من تراب مرإذا أتم جمر تنتشرون ـ فانظر إلى نسمة الله عليه كيف نقله من تلك الخلة والقلةوالحسة والقذارة إلى هذه الرضة والسكرامة فسارموجودا بعد العدمو حيا بعد الموت وناطقا بعد البكم وبسيرا بعد العمى وقويا بعد الضغف وعالمنا بعدالجهلومهديابعدالضلال وقادر ابعد المجز وغنيا بعد النقر فكان في ذاته لاشي وأي شي أخس من لاشي وأي قلة أقل من العدم الحسن ثم صار بالله هيئا وإنما خلقة من التراب الدليل الذي يوطأ بالأقدام والنطفة القذرة بعدالمدم الحمن أيضًا ليعرفه خسة ذاته فيعرف به نفسه وإنما أكمل النعمة عليه ليعرف بها ربه ويعلم بها عظمته وجلاله وأنه لايليق السكبرياء إلا به جلَّ وعلا ولذلك امتن عليه فقال ــ ألم نجمل له عينين ولسانًا وشفتين وهديناه النجدين \_ وعرف خسته أولًا فقال \_ ألم يك نطفة من مني عني شركان علقة ــ ثم ذكر منته عليه فقال – فخلق فسو"ى فجل منه الزوجين الدكروالأنق ــ ليدوم وجوده بالتناسل كا حصل وجوده أو لا بالاختراع فم كان هذابدؤه وهذه أحواله فمن أين له البطر والكبرياء والفخر والحيلاء وهو على التحقيق أخس الأخساء وأضعف الضعفاء ولكن هذه عادة الحسيسإذا رفع من خسته شمخ بأنفه وتمظم وذلك قدلالة خسة أوله ولاحولولاتوة إلابالله، نعم لوأكمله وفوض إليه أممه وأدامله الوجود باختياره لجازأن يطنى وينسى الميدأ والمنتهى ولكنه سلط عليه فيدوام وجوده الأمراش الهائلة والأسقام العظيمة والآفات المختلفة والطباع للتضادة من للرةوالبلغهوالريح والسم يهدم البعش من أجزائه البعض شاء أم أبى رضى أمسخط فيجوع كرهاو يعطش كرها ويمرض كرها وعوت كرها لاعلك لنفسه نفعا ولاضرا ولاخيرا ولاشرا يربدأن يعلم الثمي فبجهاه ويريدأن يذكر الثي وينساه ويريد أن ينسي الثي وينفل عنه فلاينفل عنه ويريد أن يصرف قلبه إلى مايهمه فيجول في أودية الوساوس والأفكار بالاضطرار فلاعلك قليه قليه ولانفسه نفسه ويشتهي الشي ورعسا يكون هلاكه فيه ويكره الشي وربمـا تـكون حياته فيه يستلذ الأطعمة وتهلـكه وترديه ويستبشع الأدوية وهي تنفعه وعبيه ولايأمن في لحظة من ليله أونهاره أن يسلب حمه وبصره وتلفيمأعضاؤه ويختلس عقله ويختطف روحه ويسلب جميع مايهواه في دنياه فهو مضطر ذليل إن ترك بتي وإن اختطف في عبد محاول لايقدر على شي من نفسه ولاشي من غيره فأي شي أذل منه لوعرف نفسه وأتى بليق السكير به لولاجهاه فهذا أوسط أحواله فليتأمله.وأما آخره ومورده فهوالموتالشارإليه بقوله تعالى ــ ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أفشره ــومطاه أنهيسلبروحهوصمهوبسره وعلمهوقدرته وحسه وإدراكه وحركته فيعود جاداكاكان أول مرة لايبق إلاشكل أعضائه وصورته لاحسافيه ولاحركة ثم يوضع في التراب فيصير جيفة منتئة قدرة كاكان في الأول نطفة مدرة ثم تبلي أعضاؤه وتتفتت أجزاؤه وتنخر عظامه ويسير زمها رفاتا وبأكل افدود أجزاءه فيبندئ بحدثتيه فيقلمهما وغديه فيقطعهما وبسائر أجزائه فيصير روثانى أجواف الديدان ويكون جيفة يهرب منه الحيوان ويستقذره كل إنسان ويهرب منه لشدة الإنتان وأحسن أحواله أن يعود إلى ماكان فيصير ترابا يعمل منه الكيزان ويعمر منه البنيان فيصير مفقودا بعد ماكان موجود فوصار كأن لم يغن بالأمس حصيدا كَاكَانَ فِي أُولَ أَمْرِهُ أَمْمًا مَدْيِدًا وَلَيْتُهُ بِنِي كَذَلِكَ فِمَا أَحْسَنُهُ لُو تَرَكُ تَرَابًا ، لا بل يحييه بعدطول البلي

ليقاس شديد البلاء فيخرج من قبره بعد جم أجزائه للتفرُّقة وغرج إلى أهوال القيامة فينظر إلى قيامة قائمة وسهاء مشققة عزقة وأرض مبدلة وجبال مسيرة ونجوم منكدرةوشمس منكسفةوأحوال مظلة وملالكة غلاظ شداد وجهتم تزفر وجنة ينظر إلها الجرم فيتحسر ويرى صحائف منشورة نيقال 4 إقرأ كتابك نيقول وماهو ؟ فيقال كان قد وكل بك في حياتك الى كنت عفر بها وتتكبر بنميمها وتفتخر بأسبابها ملسكان رقيبان بكتبان عليك ماكنت تنطق به أوتعمله من قليل وكثير ونقير وقطمير وأكل وشرب وقيام وقعود قد نسيت ذلك وأحساء الله عليك فهاإلى الحساب واستمد للجواب أوتساقي إلى دار المذاب فينقطع قلبه فزعا من هول هذا الحطاب قبلأن تنتشر الصحيفة ويشاهد مافيها من مخازيه فافا شاهده قال سياويلتنا مالهذاالكتاب لايغادر صغيرة ولاكبيرة إلاأحساها \_ فهذا آخر أمره وهو معنى قوله تعالى \_ ثم إذا شاء أنشره \_ فمالمن هذاحاله والتكبر والتعظم بل ماله وللفرح في لحظة واحدة فضلا عن البطر والأشى فقد ظهر لهأول حاله ووسطهولو ظهر آخره والعياذ بالله تعالى رعما اختار أن يكون كلبا أوخنزيرا ليصير مع البهائم ترابا ولا يكون إنسانا يسمع خطابا أوبلتي عذابا وإنكان عند الله مستحقا للنار فالحنزير أشرف منه وأطيبوأرفع إذ أوله التراب وآخره التراب وهو بمنزل عن الحساب والمذاب والكلب والحنز يرلابهر ب منه الحلق ولورأى أهل الدئيا العبد للذنب في النار لصقوا من وحشة خلقتهوقب صورته ولو وجدوا ربحه لماتوا من نتنه ولودقت قطرة من شرابه الذي يستى منه في عار الدنيالسارت أنتنمن الجيفة لمن هذا حاله في العاقبة إلا أن يعفو الله عنه وهو على شك من العفو كيف يفرح ويبطر وكيف يتكبر ويتجبر وكيف يرى نفسه شيئًا حتى يعتقدله فضلا وأى عبد لم يذنب ذنبا استحق به العقوبة إلا أن يعفو الله الكريم بغضله ويجبر السكسر بمنه والرجاء منه ذلك لسكرمه وحسن الظن بهولاقوة إلابالله أرأيت من جني طي بعض الماوك فاستحق بجنايته ضرب ألف سوط فبس إلى السجن وهو ينتظرأن يخرج إلى العرض وتقام عليه العقوبة على ملاً من الخلق وليس يدرىأيعغ عنهأملاكيف يكونذله في السجن أفترى أنه يتكبر على من في السجن ومامن عبدمذنب إلاواله نيا سجنه وقداستحق العقوية من الله تمالى ولايدرى كيف يكون آخر أمره فيكفيه ذلك حزناوخوفاوإشفاقاومها نتوذلانمذاهو العلاج العلمي القامع لأصل المكبرو أما العلاج العملي فهو التو اضع ته بالفعل ولسائر الحلق بالمواظبة على أخلاق المتواسِّمين كما وسَفناه وحكيناه من أحوال الصالحين ومن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق إنه «كان يأكل طى الأرض ويقول إنمــــاأ ناعبدآكل كما يأكل العبد (١٠) وقيل لسلمان لملاتلبس ثوبا جديدا فقال إنما أناعبد فاذا أعتقت يوما لبست جديدا أشاربه إلىالمتق فى الآخرة ولايتم التواضع بمدللمرفة إلابالممل ولذلك أمرالرب الدين تسكيرواطي الأورسوله بالإيمسان وبالصلاة جيعاو قيل الصلاة عمادالدين وفي الصلاة أسرار لأجلها كانت عمادا ومن جملتهامافيها من التواضع بالمثول قائمـــاو بالركوع والسجود وقد كانت العرب قديمنا يأنفون من الأمحناء فسكان يسقط من يد الواحد سوطه فلاينحني لأخذه وينقطع شراك نعله فلاينكس رأسه لإصلاحه حتى قال حكيم بن حزام بايعت الني صلى الله عليموسلم على أن لاأخر" إلاقائمنا فبايعه النبي مسلى الله عليه وسلم عليَّه ثم فقه وكمل إيمنانه بعسد ذلك ٢٦)

(١) حديث كان يأكل على الأرض ويقول إنمــا أناعبد آكل كما يأكل العبد تقدم في آداب للعيشة (٢) حديث حكم بن حزام بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لاأخر إلاقائمــا الحديث

رواه أحمد مقتصرا على هذا وفيه إرسال خني .

أن الشكاة تستنبر بالمصباح فاذا صار سراج اليقين فيالقاب تزهر بكثرة زيت العمل بالليل فيزداد المباح إشراقا وتعكتب مشكاة القالب نورا وضياء . كان يقول سهل بن عبد الله اليقسين نار والإقرار خيلة والعمل زيت وقد قال الله تعالى - سام فی وجوهیم من أثر السجود \_وقال تمالي ــ مشــل نوره كمشكاة فيها مصباح -فنور اليقين من نور الله في زجاجة القلب يزداد منسياء تزبت العمل فنبتى زجاجة

فلما كان السجود عندم هو منهى الذلة والضعة أمهوا به لتنكسر بذلك خيلاؤم ويزول كبرم ويستقر التواضع في قاويهم وبه أمم سائر الحلق فان الركوع والسجود والمثول فأعما هوالعمل الذي يقتضيه التواضع فكذلك من عرف نفسه فلينظر كل مايتقاضاه الكبر من الأفعال فليواظب على يقيضه حتى يسير التواضع له خاتما فان القلوب لاتتخلق بالأخلاق الحدودة إلابالعلم والعمل جيما وذلك لحفاء العلاقة بين القلوب والجوارح وسر الارتباط الذي بين عالم الملك وعالم الملكوت والقلب من عالم الملكوت وقد ذكر فا في كتاب للمكوت . للقلم الثانى : فها يعرض من التكبر بالأسباب السبعة الذكورة وقد ذكر فا في كتاب فم الجاء أن الكال الحقيق هو العلم والعمل فأما ماعداه مما يفني بالموت فكال وهمي فمن هذا يسبع من العلم أن لايتكبر ، ولكنا فذكر طريق العلاج من العلم والعمل في جميع الأسباب السبعة . الأول الفسب فين يعتريه الكبر منجهة النسب فليداو قلبه بمعرفة أمرين : أحدها أن هذا جهل من حث إنه تعزز بكال غيره ، ولذلك قيل :

لَّتُنْ غَرْتَ بِآبَاء ذوى شرف للهد صدقت ولكن بش ماولدوا

فالمتكبر بالنسب إن كان خسيسا في صفات ذاته أبن أبن عبر خسته بكال غيره بل لوكان الدى بنسب إليه حيا لحكان له أن يقول الفضل لي ومن أنت وإعما أنت دودة خالقت من بولي أفترىأنالدودة الق خلقت من بول إنسان أشرف من الدودة الق من بول فرس هيات بل ها متساويان والشرف للانسان لا للدودة. التاني أن يعرف نسبه الحقيق فيعرف أباه وجده فان أباه القريب نطفة قذرة وجده البعيد آراب ذليل وقد عرفه الله تعالى نسبة فقال ـ الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من عاء مهين ... فمن أصله التراب الهين الذي يداس بالأقدام مُ خُر طينة حتى صار حمَّا مسنونا كيف يتكبر وأخس الأغياء ما إليه انتسابه إذيقال باأذل من التراب ويا أنتن من الحأة ويا أقدر من الضغة فان كان كونه من أبيه أقرب من كونه من التراب. فنقول: افتخر بالقريب دون البعيد فالنطفة والمضفة أقرب إليه من الأب فليحقر نفسه بذلك ثم إنكانذلك يوجب رضة لقربه فالأب الأطي من التراب فمن أين رفعته وإذا لم يكن لهرضة فمن أين جاءت الرضة لولمه فاذن أصله من التراب وفسله من النطفة فلا أصلله ولافصل وهذم فاية خسة النسب فالأصل يوطأ بالأقدام والفصل تفسل منه الأبدان ، فهذا هو النسب الحقيق للإنسان ومن عرفه لم يتكبر بالنسب ويكون مثله بعد هذه للعرفة وانكشاف الفطاء له عن حقيقة أصله كرجل لم يزل عند نفسه من بني هاشم وقد أخبره بذلك والداه فلم يزل فيه نخوة الصرف فبينا هو كذلك إذ أخبره عدول لايشك في قولهم إنه ابن هندي حجام بتعاطى القاذورات وكشفوا لهوجهالتلبيس عليه فليهيق لهشك في صدقهم أفترى أن ذلك يبقي شيئا من كبره لابل يسير عند نفسه أحقر الناس وأذلهم فهومن استشعار الحزى لحسته في شغل عن أن يتكبر على غيره ، فهذا حال البصير إذا تفكر في أصله وعلم أنه من النطفة وللضفة والتراب إذ لو كان أبوه ممن يتعاطى نقل التراب أو يتعاطى الدم بالحجامة أوغيرها لكان سلم به خسة نفسه لمعاسة أعضاء أبيه للتراب والدم فكيف إذا عرف أنه في نفسه من التراب والدم والأشياء القدَّرة التي يتنزَّه عنها هو في نفسه . السبب الثانى : التكبر بالجمال ودواؤه أن ينظر إلى باطنه نظر المقلاء ولا ينظر إلى الظاهر نظر البهايم ، ومهما نظر إلى باطنه رأى من القبائع مايكدر عليه تعززه بالجال قائه وكل به الأقذار في جميع أجزائه الرجيع في أمعائه والبول في مثانته والمخاط في أخه والبزاق في فيه والوسخ في أذنيه والدم في عروقه والصديد عت جسرته والسان تحت إبطه بغسل الفائط يبدء كل يوم دفعة أو دفعتين ويتردد كل يوم الحلاء حرة أو مرتين ليخرج من باطنه مالورآه بعينه

التلب كالكوحك الدرى وتتمكس أتواد الرجاجة في مشكاة القالب وأينسا يلين القلب بنسار النسور ويسرى ليتهإلىالقالب فيلن الناك للن القاب فيتشابهان لوجو داللين الذي عميما . قال الله تعالى \_ تم تلين جاودهم وقاومهم إلىذكرالله وصف الجاود باللبن كا وصف الفاوب باللين فاذاامتلا القلب بالنور ولان القالب بما يسرى فيسه من الأنس والسرور يتبدرج الزمان والمسكان في ثور القلب ويندرج فيه الكلموالآياتوالسور

لاستقدره فضلا عن أن يمسه أو يشمه كل ذلك ليعرف قدارته وذله هذا في حال توسطه وفأول أمره خلق من الأقذار الشنيمة الصور من النطقة ودم الحيض وأخرج من مجرى الأقذار إذ خرج من السلب ثم من الله كر جرى البول ثم من الرحم مفيض دم الحيض ثم خرج من جرى القفر ،قال أنس رحمه الله : كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يخطبنا فيقنر إلينا أنفسنا وبقول خرج أحدكم من مجرى البول مرتبين ، وكذلك قال طاوس لعمر بن عبد العزيز ماهذه مشيةٌ من في بطنه خرء إذ رآه يتبختر وكان ذلك قبل خلافته وهذا أوله ووسطه ، ولو ترك نفسه في حياته يوما لم يتعهدها بالتنظيف والغسل لتارت منه الأتتان والأقنيار وصار أنتن وأقنومن الدواب الهملةالق لاتتعهد تفسيها قط فاذا نظر أنه خلق من أقدار وأسكن في أقدار وسيموت فيصير جيفة أقدر من سائر الأقدار لم يفتخر بجماله الذي هو نكضراه الدمن وكلون الأزهار في البوادي فبينًا هو كذلك إذ صلا هشها تذروه الرياح ، كيف ولوكان جماله باقيا وعن هذه القبائع خاليا لكان يجب أن لايتكبر به على القبيح إذ لم يكن قبح القبيح إليه فينفيه ولا كان جمال الجُميل إليه حتى محمد عليه ، كيف ولا بقاء له بل هو ف كل حين يتصور أن يزول عرض أو جدرى أو قرحة أو سبب من الأسباب فكم من وجوه جيلة قد مُعجِت بهذه الأسباب فمعرفة هذه الأمور تنزع من إلقلب داه السكير بالجمال لمن أكثر تأمها . السبب الثالث : التكبر بالقوة والأيدى وعنمه من ذلك أن يعلم ماسلط عليه من العلل والأمراض وأنه لو توجع عرق واحد في يده لصار أهجر من كل عاجز وأذل من كل ذليل وأنه لو سلبه الدباب شيئا لم يستنقذه منهوأن بقة لو دخلت في أنفه أو نملة دخلت في أذنه لقتلته وأن شوكة لو دخلت في رجله لأعجزته وأن حمى يوم تحلل من قوته مالا ينحر في مدة فمن لايطيق هوكة ولا يقاوم بقةولايقدر على أن يدفع عن نفسه ذباية فلا ينبغي أن يفتخر بقوته ثم إن قوى الانسان فلايكونأقوى من حمار أو بقرة أو فيل أو جمل وأى افتخار في صفة يسبقك فيها البهائم.السبب الرابع والحامس:الني وكثرة المال وفي معناه كثرة الأتباع والأنصار والتنكير بولاية السلاطين والتمكن منجههم وكل ذلك تسكبر يمنى خارج عنذات الانسان كالجال والقوة والمل ، وهذا أقبح أنواع الكبر فان التكبر بمسأله كأنه منسكر غرسه وداره ولو ماث فرسه وانهدمت داره لمادذليلاو التكبر بتمسكن السلطان وولايته لابسفة في نفسه بني أمره على قلب هو أشد غليانا من القدر فان تغير عليه كان أذل الحلق وكل متكبر بأمر خارج عن ذاته فهو ظاهر الجهل ، كيف والتكبر بالغني أو تأمل لرأى في اليهود من يزيدعليه في النبي والثروة والتجمل فأف لشرف يسبقك به البهوديواف لشرف يأخذه السارق ف لحظة واحدة فيعود صاحبه ذليلا مفلسا فهذه أسباب ليست في ذاته وما هو في ذاته ليس إليه دوام وجوده وهوفي الآخرة وبال ونكال فالتفاخر به غاية الجهل وكل ماليس إليك فليس للثوشيءمن هذه الأمورليس إليك بل إلى واهبه إن أبقاه لك وإن استرجعه زال عنك وماأنت إلا عبد محاوك لاتقدر على شيء ومن عرف ذلك لابد وأن يزول كره ، ومثاله أن يفتخر الفافل بقوته وجماله وماله وحريته واستقلاله وسعة منازله وكثرة خيوله وغلمانه إذ شهد عليه شاهدان عدلان عند حاكم منصف بأنه رقيق لفلان وأن أبويه كانا مملوكين له فعلم ذلك وحكم به الحاكم فجاء مالسكه فأخذه وأخذ جميع مافي يده وهو مع ذلك يخشى أن يعاقبه وينكل به لتفريطه في أمواله وتقصيره في طلب مالسكه لبعرف ان له مالىكا ثم نظر العبد فرأى نفسه محبوسا في منزل قد أحدثت به الحيات والعقارب والهوام وهو في كل حال على وجل من كل واحدة منها وقد بني لايملك نفسه ولا مأله ولا يعرف طريقا في الحلاص البتة أفترى من هذا حاله هل يفخر بقدرته وثروته وقوته وكماله أم تذل نفسه ويخضع ؟ وهذا حال كل

وتشرق الأرضأرض القالب بنور ربها إذ يعسير القلب حماء والقالب أرطا وأندة تلاوة كلام الله في محل الناجاة تستركون النكائنات والمكلام الجيد بكونه ينوب عن سائر الوجود في مزاحمة صفو الشهود فلا يقى حيئة النفس حديث ولا يسمع لهاجي حسيس وني مثل هذه الحالة يتصور تلاوة القرآن من فأعمته إلى خاعته من غير وسوسة وحديث خس وذلك هوالفضل العظم . الوجه الثاني لقوله عليبه السلام

عاقل بصيرفانه يرى نفسه كذلك فلاعلك رتبته وبدنه وأعضاءه وماله وهومع دلك بين آفات وشهوات وأمراض وأسقام هي كالمقارب والحيات يخاف منها الهلاك المن هذا حاله لايتسكر بقوته وقدرته إذبهم أنه لاقدرة له ولاقو ة فهذا طريق علاج التكبر بالأسباب الحارجة وهو أهو نمن علاج التكبر بالمام والعمل

فاتهما كالان في النفس جديران بأن يفرح بهماولكن النكبربهما أيضا نوعمن الجهل خني كاسنذكره. السبب السادس : السكر بالعلم وهو أعظم الآفات وأغلب الأدواء وأبعدها عن قبول العلاج إلابشدة عديدة وجهد جهيد وذلك لأن قدر الملم عظيم عندالله عظيم عند الناس وهو أعظم من قدر المال والجال وغيرها بل لاقدر لهماأصلا إلا إذا كان معهما علم وعمل ، وقدلك قال كعب الأحبار: إن العلم طغيانا كطفيان المال ، وكذاك قال عمر رض الله عنه العالم إذازل زل بزلته عالم فيمجز العالم عن أن لا يستعظم نفسه بالاضافة إلى الجاهل لسكترة مانطق الشرع بفضائل العلم ولن يقدرالعالم على دفع السكبر إلا بمعرفة أمرين : أحدهما أن يعلم أن حجة الله على أهل العلم آكد وأنه يحتمل من الجاهل مالايحتمل عثمره من المالم فان من عصى الله تمالى عن معرفة وعلم فجنايته أفحش إذ لم بمض حق نصة الله عليه في العلم واللك قال صلى الله عليه وسلم ﴿ يؤنَّى بالدالم يوم القيامة فيلتى في النار فنندلق أقتابه فيدور بها كما يدور الحار بالرحا فيعليف به أهل النار فيقولون مالك افيقول كنت آمربالحيرولا آتيه وأنهى عن الشر وآتيه (١) هوقد مثل الله سبحانه وتعالى من يعلم ولا يعمل بالحار والسكاب فقال عزوجل مثل الدين حلوا التوراة ثم لم محملوها كمثل الخار عمل أسفارا \_ أراديه علماء البود ، وذال في بليم ن باعوراء \_ واتل عليم نبأالذي آتيناه آياننافا نسلخ منها \_ حق بلغ مثله كمثل السكلبإن محمل عليه يلهث أوتتركه يلهث ــ قال ابن عباس رضي الله عنهما : أونى بلَّمم كتابا فأخله إلى شهوات الأرض أى سكن حبه إليها فحله بالسكلب - إن تحمل عليه يلهث أو تتركه ياهث - أىسواء T تيَّبه الحسكمة أولم أوته لايدع شهوته ويكني العالم هذا الحطر فأى عالم لم يتبع شهوته وأي عالم لميأمر بالحيرالذىلا أتيه فمهما خطر العالم عظم قدره بالاضافة إلى الجاهل فليتفسكر في الحطر العظيم الذي هو بصدده فان خطره أعظم من خطر غيره كما أن قدره أعظم من قدر غيره فهذا بذاك وهو كالملك المخاطر بروحه في ملسكه كثرة أعدائه فانه إذا أخذ وقهر اشتهىأن يكون قد كان فقيرا فكم من عالم يشتهى في الآخر تسلامة الجهال والعياذ بالله منه فهذا الحطر يمنع من التكبر فانه إن كان من أهل النار فالحنزير أفشل منه فكيف يتكبر من هذا حاله فلاينبغي أن يكون العالم عندنفسه أكبر منالصحابة رضوان الله عليهم وقد كان بعضهم يقول : باليتني لم تلدني أمي ويأخذ الآخر تبنة من الأرض ويقول باليتني كنت هذه التبنة ويقول الآخر ليتني كنت طيراأو كل ويقول الآخر ليتني لم أك شيئا مذكوراكل ذلك خوفا من خطر العاقبة فسكانوا يرون أنفسهم أسوأ حالا من الطير ومن التراب ومهما طال فسكره في الحطر الذي هو بصدده زال بالسكلية كره ورأى نفسه كأنه شر الحلق ومثاله مثال عبدأمرمسيده بأمور فشرع فيها فترك بعضها وأدخل النقصان في بعضها وشك في بعضها أنه هل أداها على مايرتضيه سيده أم لافأخبره غبر أن سيده أرسل إليه رسولا فجرجه من كل ماهو فيه عريانا ذليلا ويلقيه على بابه في الحر والشمس زمانا طويلاحق إذا ضاق عليه الأسر وبلغ به الجهود أسر برفع حسابه وفتش عن جميع أهماله قليلها وكثيرها ثم أمر به إلى سجن شيق وعداب دائم لا يروح عنصاعة وقدعلم أنسيده

ومن صلى بالليل حسن وجهه بالنهار يرمعناه أن وجوه أموره الق يتسوجه إليها تحسن وتتداركه للعونة من اقدالكريم في تصاريفه ويكونمعانا في مصدره ومورده فيحسن وجه مقاصده وأفعاله وينتظم في سلك السدادمسدوا أقواله لأن الأقوال تستقيم باستقامة القلب [ الباب السادس وَالْأُرْبِسُونَ فَى ذَكُرُ الأسباب للعينة طيقيام اليل وأدب النوم ] فمن ذلك أن العبد يستقبل الليسل عند غروب الشمس بتحديد الومتوء ويتعدمستقبل

قد فحل بطوالف من عبيده مثل ذلك وعفا عن بعضهم وهولايدرى من أى الفرية ين يكون فاذاتفكر

(١)حديث يؤتى بالحالم يوم القيامة فيلتى في النار فتندلق أقتابه الحديث متفق عليممن حديث أسامة

أبن زيد بلفظ يؤتى بالرجل وتقدم في السلم

فى ذلك انكسرت خسه وذل وبطل عزه وكبره وظهر حزنه وخوفه ولم شكبر على أحدمن الحلق بل تواضع رجاء أن يكون هو من شفعائة عند نزول العذاب فسكذلك العالمإذ اتفكر فباستيمه من أواص ربه بجنايات على جوارحه وبذنوب في باطنه من الرياء والحقد والحسد والسجب والنفاق وغيره وعلم بماهو بعدده من الحُطر العظم فارقه كره لاعالة .الأممالتانى:أنالعالم يعرفأنالسكيرلا يليق إلابالله عزوجل وحده وأنه إذا تسكير صار ممقوتا عندالله بغيضا وقد أحب الله منه أن يتواضم وقالمه إذلك عندى قدوا مال وتفسك قدرا فان رأيت لنفسك قدرافلا قدرتك عندى فلابدوأن يكلف تتسمما يحبه مولاه منه وهذا يزبل التكبر عن قلبه وإن كان يستيقن أنه لاذف لهمثلاأو تسورذاك وبهذا زال التسكير عن الأنبياء عليهم السلام إذعامواأن من نازع الله تعالى فيرداء الكبرياء قسمه وقدأم همالله بأن يسغروا أنفسهم حتى يعظم عند الله محلهم فهذا أيضًا بما يبعثه على التواضع لامحالة . فان قلت فكيف يتواضع للفاسق التظاهربالفسق وللهندع وكيف يرى نفسه دونهم وهو عالم عابد وكيف يجهل فضل العلم والعبادة عنداقه تعالى وكيف يننيه أن يخطر بياله خطر العلم وهو يعلم أن خطر الفاسق والبتدع أكثر . فاعلم أن ذلك إنما يمكن بالتفسكر في خطر الحاتمة بل لو نظر إلى كافر لم يمكنه أن يتكبر عليه إذ يتصور أن يسلم الكافر فيختم له بالايمان ويشل هذا العالمفيختمة بالسكفروالسكبير من هو كبير عندالله في الآخرة والسكلب والحنزير أطيء تبة عن هو عنداللمن أهل الناروهولايدوى ذلك فكم من مسلم نظر إلى عمر رضى الله عنه قبل إسلامه فاستحقره وازدراه لكفره وقدرزقه الله الاسلام وفاق جميع للسلمين إلاأبابكر وحاره فالعواقب مطوية سن العباد ولاينظر العاقل إلاإلى العاقبة وجميع الفضائل في الدنياتراد للماقبة فاذن منحق العبد أنلاينكبر فيأحدبلإن نظر إلى جاهل قال هذا عسى الله بجهل وأنا عصيته بعلم فهوأعذر مني وإن نظر إلى عالم قال هذاقدعلممالمأعلمفكيف أكون مثله وإن نظر إلى كبير هو أكبر منه سنا قال هذا قد أطاع الله قبلي فكيفأ كُونُ مَتَّهُ وإن نظر إلى صغير قال إنى عصيت الله قبله فسكيف أكون مثله وإن نظر إلى مبتدم أوكافر قالمايدرين لمله يختم له بالاسلام ويختم لي بما هو عليه الآن فليس دوام الهداية إلى كما لم يكن ابتداؤها إلى ّ فبملاحظة الحاتمة يقدر على أن ينني السكبر عن نفسه وكل ذلك بأن يمنم أن الكمال في سعادة الأخرة والقرب من الله لافها يظهر في الدنيا نمالا بماء له ولممرى هذا الحطرمشترك بين التسكيرو للتسكير عليه ولكن حق طى كلُّ واحد أن يكون مصروف الهمة إلى نفسه مشغول القلب بخوفه لعاقبته لاأن يشتغل بخوف غيره فان الشفيق بسوء الظن مولم وهنقة كل إنسان طي نفسه فاذا حبس جاعة في جناية وعدوا بأن تضرب رقابهم لم يتفرغوا لتسكير بعضهم على جنن وإن عمهم الحطر إنشفل كل واحدهم" نفسه عن الالتفات إلى م غيره حتى كأن كل واحد هو وحده في مصيبته وخطره ، فان قلت فكيف أبض المبتدع في الله وأبغش الفاسق وقد أمرت يغضيها ثم مع ذلك أتواضع لحما والجمع بينهما متناقش . فاعلم أن هذا أمر مشتبه يلتبس على أكثر الحلق إذ يمزيج غضبك أنه في إنكار البدعة والفسق بكبر النفس والادلال بالعلم والورع فكم منعابدجاهل وعالم مغرور إذارأى فاسقاجلس بجنبه أزهجهمن عنده وتنزه عنه بكير باطن في نفسه وهو ظان أنه قد خضب أنه كا وقع لمابد بني إسرائيل مع خليمهم وذلك لأن البكير على المطيع ظاهر كونه شرا والحلو منه يمكن والبكير على الفاسق والبتدع يشبه النضب في وهو خير فان النضبان أيضايتكبر على من غضب عليه والمشكبريغضبوأحدها يشمرالآخر وبوجبه وما بمتزجان ملتبسان لايميزيينهما إلاالمونقون والذى يخلصك من هذاآن يكون الحاضرط قلبك عند مشاهدة البتدع أو الفاسق أو عنسد أمرها بالمعروف وتهيهما عن النسكر الاتة أمور:

النبلة منتظرا عجرا الليل وصبيلاة المغرب مقيا في ذلك طيأنواع الأذكار ومن أولاها التسبيح والاستغفار قال الله تصالى لنبيه \_ واستغفر الدنيك وسيم جمد ربك بالكثن والابكار ومن ذلك أن بواصل بين المشاءين بالمسسلاة أوبالتلاوة أوبالذكر وأفضلذلك الصلاة قانه إذا واصل بين العشاءين ينفسل عن باطنه آثار الكدورة الحادثة في أوفات النهار منروية الحلقوعنالطتيم وحماع كالاميم قان ذلك كله لهأثرو خدش في القاوب أحدها التفاتك إلى ماسبق من ذنوبك وخطاياك ليصغر عند ذلك قدرك في عينك . والثاني أن تمكون ملاحظتك لما أنت متميز به من العلم واعتقاد الحق والعمل الصالح من حيث إنها نعمة من

الله تمالى عليك فله المنة فيه لالك فترى ذلك منه حتى لاتعجب بنفسك وإذا لم تعجب لم تسكبر. والثالث ملاحظة إبهام عاقبتك ، وعاقبته أنه ربمها غتم لك بالسوء وغتم لهبالحسف حق يشغلك الحوف عن التكبر عليه . فإن قلت : فسكيف أغضب مع هذه الأحوال ؟ فأقول : تنضب لمولاك وسيدك إذ أمرك أن تغضب له لالنفسك وأنت في غضبك لآترى نفسك ناجيا وصاحبك هالكا بل يكون خوفك على نفسك بما علم الله من خفايا ذنوبك أكثر من خوفك عليه مم الجهل بالحاتمة، وأعرفك ذلك عِثال لتعلم أنه ليس من ضرورة النضب أنه أن تمكير على النضوب عليه و رى تدرك فوق تدره. فأقوله : إذا كان للملك غلام وولد هوقرة عينه وقد وكل الفلام بالولد ليراقبه وأمرهأن يضر بهمهما أساء أدبه واشتغل عمالا يليق به ويغضب عليه فان كان الفلام عبا مطيعا لمولاه فلا مجديداأن بفضب مهما رأى وقده قد أساء الأدب وإنما يغضب عليه لمولاء ولأنه أمره به ولأنه يريد التقرب بامتثال أمره إليه ولأنه جرى من ولام مايكره مولاه فيضرب ولده ويغضب عليه من غير السكبرعليه بلهو متواضع له يرى قدره عند مولاه فوق قدر نفسه لأن الولد أعز لاعالة من الفلام ، فاذن ليسمن ضرورة الغنب التكبر وعدم التواضع فكذلك يمكنك أن تنظر إلى البندع والفاسق وتظن أنه ربما كان قدرها في الآخرة عند الله أعظم لما سبق لهما من الحسني في الأزل ولما سبق لكمن سوء القضاء في الأزل وأنت غافل عنه ، ومع ذلك فتغضب عمكم الأمر عبة لمولاك إذ جرى مايكرهه مع التواسُّم لمن يجوز أن يكون عنده أقرب منك في الآخرة ، فيكذابكون بعض الماءالأكياس فيضم إليه الحوف والتواضع . وأما الغرور فانه يتكبر ويرجو لنفسه أكثر مما يرجوه لنبره مع جهله بالعاقبة ، وذلك غاية الغرور فهذا سبيل النواضع لمن عصى الله أو اعتقد البدعة مع الغضب عليه ومجانبته محكم الأمر . السبب السابع : التكبر بالورع والعبادة وذلك أيضًا فتنة عظيمة على العباد وسبيله أن يَاتُوم قلبه التواضع لسائر العباد وهو أن يعلم أن من يتقدم عليه بالعلم لاينبغي أن يتكبر عليه كيفماكان لما عرفه من فضيلة العلم ، وقد قال تعالى .. هل يستوى الدين يعلمون والذين لايسلمون . . وقال صلى الله عليه وسلم و فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحاف (١٠) إلى غير ذلك مما ورد في فشل العلم ، فإن قالُ العابد : ذلك لعالمِعامل بعله وهذاعالمِفاجر، فيقال له: أما عرفت أن الحسنات يذهبن السيئات ، وكما أن العلم يمكن أن يكون حجة على العالم فكذلك عكن أن مكون وسلة له وكفارة لدُّنوبه وكل واحد منهما عكن ، وقد وردت الأخبار عما يشهدللنك، وإذا كان هذا الأمر فائبًا عنه لم يجز له أن يحتقر عالما بل يجب عليه التواسم له . فان قلت : فان صم هذا فينبغي أن يكون للمالم أن يرى نفسه فوق المابد لتوله عليه السلام ﴿ فَسَلَ المالم طَي المابد كفشل على أدنى رجل من أصحابي » . فاعلم أن ذلك كان ممكنا لو علم العالم عاقبة أمر ، وخاءة الأمر مشكوك فيها فيحتمل أن يموت عَمِيث يكون حاله عند الله أشد من حال الجاهلاالفاسقاندنب واحدكان يحسبه هينا وهو عند الله عظيم وقد مقته به ، وإذا كان هذا ممكنا كان طي نفسه خالفا فاذا كان كل واحد من العابد والعالم خاتفا على نفسه وقد كلف أمر نفسه لاأمرغير وفينبغى أن يكون الغالب عليه في حق نفسه الحوف وفي حق غيره الرجاء وذلك يمنعه من التكبر بكل حال فهذا

(١) حديث فشل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي الترمذي من حديث أبي أمامة

وتقدم في العلم .

حتى النظر إليم يعقب كدرا في القلب يدركه من يرزق صفاء القلب فيكون أثر النظر إلى الخلق البصيرة كالنذى في المسين البصر وبالمواصلة بين المشاءين يرجى ذهاب ذلك الأثر ، ومن ذلك ترك الحديث بعد المشاء الآخرة فان الحديث فيذلك الوقت يذهب طراوة النور الحادث في القلب من مواصلة العشاءين ويقيد عن قيام الليل سما إذا كان عريا عن يقظة القلب، ثم تجديد الوضوء بعد العشاء الآخرة أيضا

حال العابد مع العالم فأما مع غير العالم فهم منقسمون في حقه إلى مستورين وإلى مكشوفين فينبغي أن لا يتكبر على الستور فلمله أقل منه ذَّووا وأكثر منه عبادة وأشد منه حبا لله . وأماللكشوف حاله إن لم يظهر لك من الدُّنوب إلا ماتزيد عليه ذنوبك في طول عمرك فلا ينبغي أن تسكبر عليه ولا يمكن أن تقول هو أكثر منى ذنبا لأن عدد ذنوبك فى طول عمرك و ذنوب غيرك في طول المعرلاتقدر على إحصائها حتى تعلم السكثرة ، فعم يمكن أن تعلم أنذنو بهأشدكالورأيت منه القتل والتسرب والزناومع ذلك فلا ينبغي أن تتكبر عليه إذ ذُّنوب القاوب من الكبر والحسد والرياء والفل واعتقاد الباطل والوسوسة في صفات الله تعانى وتخيل الحطأ في ذلك كل ذلك شديد عند الله فربمـا جرى عليك فى باطنك من خفايا الدنوب ماصرت به عند الله ممقوتا وقد جرى للفاسق الظاهر الفسق،منطاعات القاوب من حب الله وإخلاص وخوف وتعظم ماأنت خال عنه وقد كفر الله بذلك عنه سيئاته فينكشف الفطاء يوم القيامة فتراه فوق نفسك بدرجات فهذا نمكن والإمكان البعيد فها عليك ينبغى أن يكون قريبا عندك إن كنت مشفقا على نفسك فلا تتمكر فها هوممكن لنيرك بالفهاء ومخوف فى حقك فانه لآزر وازرة وزر أخرى وعذاب غيرك لايخفف شيئاً من عدابك الماتفكرت في هذا الحطر كان عندك شغل شاغل عن التكبر وعن أن ترى نفسك فوق غيرك ، وقد قال وهب بن منبه ماتم عقل عبد حق يكون فيه عشر خصال فعد تسمة حتى بلغ العاشرة فقال العاشرة وما العاشرة بها ساد مجده وبها علا ذكره أن يرى الناس كلهم خيرا منه وإنما الناس عنده فرقتان : فرقةهيأفضل منه وأرفع وفرقة هي شر منه وأدنى فهو يتواضع للفرقتين جيما بقلبه إن رأى من هوخيرمنهسره ذلك وتمني أن يلحق به وإن رأى من هو شر منه قال لمل هذا ينحو وأهلكأ نافلاً راه إلاخاتفامن العاقبة ويقول لعل تر هذا باطن فذلك خبر له ولا أدرى لمل فيه خلقا كرعسا بينه وبين الله فيرحمه الله ويتوب عايه وغتم له بأحسن الأعمال وبرى ظاهر فذلك شر لي فلاياً من فهاأظهره من الطاعة أن يكون دخلها الآفات فأحبطها ثم قال فحينئذ كمل عقله وساد أهل زمانه فهذا كلامه.وبالجلةفمنجوز أن يكُون عند الله شقيا وقد سبق النضاء في الأزل بشقوته فمالهسبيل إلىأن يتكبر بحال من الأحوال، نم إذا غلب عليه الحوف رأى كل أحد خيرا من نفسه وذلك هو الفضيلة كاروى أن عابدا آوى إلى جبل فقيل له في النوم ائت فلانا الاسكاف فسله أن يدعو لك فأتاه فسأله عن عمله فأخبر مأ ته يصوم التهار و يكتسب فيتصدق يعضه ويطم عباله ببعضه فرجع وهو يقول إن هذا لحسن ولكن ليسهدا كالتفرغ لطاعة الله فآتى في النوم ثانيا فقيل له اثنت فلانا الاسكاف فقل لهماهـذاالصفارالدي.وجهك.فأتا.فسأله فقال له مارأيت أحدا من الناس إلا وقع لي أنه سينجو وأهلكِ أنا فقال العابد مهذه والذي يدل طي فضلة هذه الحسلة قوله تعالى ــ يؤتون ما آثوا وقاوبهم وجلة أنهم إلى بهمر اجمون ــ أي أنهم بؤتون الطاعات وهم على وجل عظيم من قبولها وقال تعالى \_ إن الذين هم من خشية ربهممشفقون\_وقال تعالى\_إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين ـ وقد وصف الله تعالى الملائكة عليم السلامم تقدسهم عن الذنوب ومواظبتهم على العبادات على الدءوب بالاشفاق فقال تعالى غبرا عنهم \_ يسبحون الليل والنهار لايفترون ــوهم من خشيته مشفقور، ـ فمن وال الاشفاق والحذر مما سبق به القضاء في الأزل وينكشف عنــ د غاتمة الأجل غلب الأمن من مكر الله وذلك يوجب السكر وهو سبب الهلاك فالسكر دليسل الأمن والأمن مهلك. والتواضع دليل الحوف وهو مسعد ، فاذن ما غسده العابد بإضهار السكير واحتقار الحلق والنظر إليهم بعسين الاستصفار أكثر بمسا يصلحه يظاهر الأعمال فهذه معارف بها نزال داء السكبر عن القلب

معَن على قُنام اللهل . حكى لي بسنن الفقراء عن شيخ له غراسان أنهكان يغتسل في الليل ثلاث مرات مرة بعد العشاء الآخرة ومرة في أثناء الليل بعد الانتباء من النسوم ومرة قبل الصبح **فللومنو.** والفسل بعد المشاء الآخرة أثر ظاهر في تيسير قيام الليل ومن ذلك التعود هل الذكر أو القيام بالمستلاة حق يغلب الثوم قان التعود على لالك يعين على سرعة الانتباء إلا أن يكون والقا من نفسه وعادته النسبوم فبعمل لاغير إلاأن النفس جد هذه المعرفة قد تضمرالنواضع وتدعىالبراءةمناالكبروهي كاذبة فاذاوقمت

الواقعة عادت إلى طبعها ونسيت وعدها فعن هذا لاينبغي أن يكتني في الداواة بمجر دالمرفة بالينبغي أن تكمل بالعمل وتجرب بأفعال المتواضعين في مواقع هيجان الكبر من النفس ، وبيا نه أن يمتحن النفس يخمس امتحانات هي أدلة هي استخراج مافي الباطن وإن كانت الامتحانات كثيرة:الامتحان الأول أن يناظر في مسألة مع واحدُ من أقرآنه فان ظهر شيء من الحق طي لسان صاحبه فتقل عليه قبوله والانقيادله والاعتراف به والشكرله طي تنبيهه وتعريفه وإخراجه الحق فذلك يدل على أن فيه كبرا دفينا فليتق الله فيه ويشتغل بعلاجه ، أمامين حيث العلم فبأن يذكر نفسه خسة نفسه وخطرعاة تموأن السكبر لايابق إلابالله تعالى وأما العمل فبأن يكلف نفسه ماثقل عليه من الاعتراف بالحقوان يطلق اللسان بالحمد والثناء ويقر على نفسه بالمجز ويشكره على الاستفادة ويقول ماأحسن مافطنت لهوقد كنت غافلا عنه فجزاك الله خيراكما نبهتني له فالحكمة صالة الؤمن فاذا وجدها ينبغي أن يشكرمن دله عليها فاذا واظب على ذلك مرات متوالية صار ذلك لهطبها وسقط ثقل الحق عن قليه وطاب له قبوله ومهما ثقل عليمه الثناء على أقرانه بما فيهم فقيه كبر فانكان ذلك لايثقل عليه في الحلوة ويثقل عليه في اللاُّ فايس فيه كبر وإنما فيه رياء فليمالج الرياء بماذكرناه من قطم الطمع عن الناس ويذكر القلب بأن منفعته في كماله في ذاته وعندالله لاعند الحلق إلى غير ذلك من أدوية الرياء وإن ثقل عليه في الحلوة والملاُّ جميعًا ففيه السكبر والرياء جميعًا ولاينفعه الحلاص من أحدها مالم يتخاص من الثاني فليعالج كلا الداءين فانهما جيعا مهلكان. الامتحان الثاني أن عِتمع مع الأفران والأمثال في المحافل ويقدمهم على نفسه ويمشي خلفهم ويجلس في الصدور تحتهم فان ثقل عليه ذلك فهو. تنكير فليواظب عليه تسكلفا حتى يسقط عنه ثقله فبذلك يزايله السكبر وهمنالاشيطان مكيدةوهوأن بجلس في صف النمال أو يجعل بينه وبين الأقران بعض الأرذال فيظن أن ذلك تو اضبو هو عين الحكيرة ان ذلك يخف على نفوس التكبرين إذيوهمون أنهم تركوا مكانهم بالاستحقاق والنفضل فيكون قدتكمر وتكبر باظرار التواضمأيضا بل ينبغيأن يقدم أفرانه ويجلس بإنهم بجنمهم ولاينحط عنهم إلى صف النعال فذلك، هو الذي يخرج خبث الكبر من الباطن. الامتحان الثالث أن يجيب دعوة الفقير ويمر إلى السوق في حاجة الرفقاء والأقارب قان ثقل ذلك عليه فيوكر قان هذه الأفعال من مكارم الأخلاق والتواب عليها جزيل فنفور النفس عنها ليس إلالحبث في الباطن فليشتغل بازالته بالمواظبة عليهمع تذكر جميع ماذكرناه من المعارف التي تزيل داء الحكير.الامتحانالرابع أن محمل حاجة نفسه و حاجة أهله ورفقائه من الــوق إلى البيت فان أبت نفسه ذلك فهو كبر أورياء فان كان يُنة لذلك عليه مع خلو الطريق فهو كبر وإنكان لايثقل عليه إلامع مشاهدة الناس فيورياء وكل ذلك من أمراض القلبوعالهالميلكة له إن لم تتدارك وقد أهملالناس طبالقاوبواشتفاوا بطب الأجساد مع أنالأجساد قد كتب عليها الموت لامحالة والقلوب لاتدرك السمادة إلابسلامتها إذ قال تعالى إلامن أتى الله بقلب سليم ويروى عن عبدالله بن سلام أنه حمل حزمة حطب فقيل له ياأبايوسف قد كان في غلما نك وبنتك ما يكفيك قال أجل ولكن أردت أن أجرب نفس هل تنكرذلك فلم يقنع منها بماأ عطته من العزم طي ترك الأنفة حتى جرَّبها أهي صادقة أم كاذبة وفي الحبر همن حمل الفاكمة أوالشي فقد برى من الكبر (١) م. الامتحان الحامس أن يلبس ثيابًا بذلة فان تفور النفس عن ذلك في اللاَّرياء وفي الحاوة كبر. وكان عمر بن عبدالعز يزرضي الله (١)حديث من حمل التي والفاكمة فقد برى من السكير البيقي في الشعب من حديث أبي أمامة

وضعفه بافظ من حمل بضاعته .

ويستجلبه ليقوم في وقتسمه للعبود وإلا فالنوم عن الغلبة هو الذى يصلح للمريدين والطالين وبهسدا وصف الحبون قيل نومهم نوم الغرقي وأكلهم أكل المرضى وكلامهم ضرورة فمن نام عن غلبة بهم مجتمع متعلق بقيام الليل وإنما النفس إذا أطمعت ووطنت على النوم استرسلت فيسه وإذا أزهبت بصدق العزعسة لاتسترسل في الاستقرار وهذا الانزعام في النفس بصدق العزعة

عنه له مسح يلبسه بالليل وقد قل صلى الله عليه وسلم همن اعتقل البعير ولبس الصوف فقد برى من الحبر (١) هـ. وقال عليه الصلاة والسلام ه إنما أناعبد آكل بالأرض وألبس الصوف وأعقل البعير وألمق أصابعي وأجيب دعوة للملوك ، فمن رغب عن سنق فليس مني (٢) هـ. وروى أن آبام وسي الأشعرى قيله إن أنواما يتخلفون عن الجمة بسبب ثيابهم فلبس عباءة فسلى فيها بالناس وهذه مواضع بجتمع فيها الرياء والكر عاعرف فان من فيها الرياء ومن لايدرك للرض لايداويه .

( يبان غاية الرُّ باضة في خلق التواضع )

اعداً نهذا الحلق كسار الأخلاق له طرفان وواسطة: فطرفه الذي عيل إلى الزيادة يسمى تكر اوطرفه الذي عيل إلى النقصان يسمى تخاسساومذلة ، والوسطيم تواضعا. والهمودان يتواضع في غيرمذلة ومن غير تخاسس فان كلا طرفي الأمور ذمج. وأحب الأمور إلى الله تعالى أوساطها أمن يتقدم على أمثاله فهو متكبر ومن يتأخر عنهم فهومتواضع أىوضع شيئامن قدره الذي يستحقه والعالم إذا دخل عليه إسكاف فتنحى له عن مجلسه وأجلسه فيه ثم تقدم وسوَّى له فعله وغدا إلى باب الدار خُلفه فقد تخاسس وتذلل، وهذا أيضًا غير مجمودبل الهمود عندالله العدل ، وهوأن يعطى كلُّذي حق حقه فينبغي أن يتواضع عثل هذا لأقرانه ومن يقرب من درجته فأما تواضعه للسوقي فبالقيام والبشر في الكلام والرفق في السؤال وإجابة دعوته والسمى في حاجته وأمثال ذلك وأن لابرى نفسه خيرا منه بل يكون طينفسهأخوف منه على غيره فلا يحتقره ولا يستصفره وهو لا يعرف خاتمة أمره ، فاذن سبيله في اكتساب التواضع أن يتواضع للاقران ولمن دونهم حتى يخف عليه التواضع الهمود في محاسن العادات ليزول به الكبرعنه فان خف عليه ذلك فقد حسل له خلق التواضع وإن كان يثقل عليه وهو يفعل ذلك فهومت كلف لامتواضع بل الخلق مابصدر عنه الفعل بسهولة من غير ثقل ومن غير روية فان خف ذلك وصار بحيث يثقل عليه رعاية قدره حق أحب التملق والتخاسس نقد خرج إلى طرف النقصان ، فليرفع نفسه إذليس للمؤمن أن تذل نفسه إلى أن يعود إلى الوسط الذي هو الصراط المستتم وذلك غامض في هذا الحلق وفي سائر الأخلاق والميل عن الوسط إلى طرف النقصان وهو النملق أهون من الميل إلى طرف الزيادة بالتكركا أن لليل إلى طرف التبذر في المال أحمد عندالناسمن الميل إلى طرف البخل، فنهاية النبذير ونهاية البخل مذمومان وأحدها أفحش ، وكذلك نهاية التكبر ونهاية التنقص والتذلل مذمومان وأحدها أقبع من الآخرة، والمحمود الطلق هو العدل ووضع الأمور مواضعها كامجي وطي ما مجب كايعرف ذلك بالشرع والعادة ، ولنقتصر على هذا القدر من بيان أخلاق الكروالتواضع . الشطر الثانى: من الكتاب في العجب وفيه بيان ذم العجب وآفاته وبيان حقيقة العجب والإدلال

وحدها ويان علاج المجب على الجلة وبيان أقسام مابه العجب وتفصيل علاجه . ( بيان ذمّ المجب وآفاته )

اعلم أن العجب مذموم في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تنهن عنكم شيئا .. ذكر ذلك في معرض الإنكار وقال عز وجل .. وظنواأنهم ما نعتهم حسونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم محتسبوا .. فردهى الكفار في إعجابهم محسونهم وشوكتهم وقال تعالى .. وهم محسبون أنهم محسنون صنعا .. وهذا أيضا يرجع إلى العجب بالعمل . وقد

هو التجاني الذي قال الله تعالى ــ تنجانى جنومهم عن الضاجع لأن الهم بقيام الليل ومدق النزعة يجعل بين الجنب والضجع نبو او بجانبا وقد قبل للنفس نظران: نظر إلى محت لاستيفاء الأقسام البدنية ونظر إلى فوق لاستيفاء الأفسام المساوية الروحانية . فأرباب العزءية تجافت جنومهم عن الضاجع لنظرهم إلىأوق إلى الأقسام العساوية الرحمانية فأعطوا النفوس حقيامن النوم ومنعوها حظيا قالنفس

<sup>(</sup>۱) حديث من اعتقل البعير ولبس الصوف فقد برى من السكبر البيهق في الشعب من حديث أبي هريرة بزيادة فيه وفي إسناده القاسم اليعمري ضيف جداً.

<sup>(</sup>٢) إعماأنا عبد آكل بالأرض وألبس السوف الحديث تقدم بعضه ولم أجد بقيته .

يمجب الانسان بعمل هو مخطى، فيه كا يعجب بعمل هو مصيب فيه . وذل صلى الله عليه وسلم و ثلاث مهلكات شع مطاع وهوى متبع وإعجاب للرء بنفسه (١٦) » وقال أ في ثعلبة حيث ذكر آخر هذه الأمة ، فقال و إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذير أي رأيه فعليك نفسك (٢) ع. وقال ابن مسعود : الهلاك في اثنتين القنوط والسجب وإعاجم بينهما لأن السعادة لاتنال إلابالسمى والطلب والجد والتشمر والقانط لايسمى ولايطلب والمعجب يتتقدأ نهقدسمدوقدظفر بمراده فلابسمى فالموجود لايطلب والحال لايطلب والسعادة موجودة في اعتقاد المجب حاصلة له ومستحيلة في اعتقاد القانط فمن ههنا جمع بينهما . وقد قال تعالى \_ فلا تزكوا أنفسكم \_ قال ابن جريج معناه إذا عملت خيراً فلا تقل عملت . وقال زيد بن أسلم لاتبروها أى لاتنتقدوا أنها بارةوهومهي العجب،ووقى طلحة رسول ألله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بنفسه فأكب عليه حتى أصيبت كفه نكأنه أعجبه فعله المظيم إذ فدا. بروحه حتى جرح فتفرسذلك عمر فيه فقال مازال يسرف في طلحة نأو منذأ صيبت أصبمه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ٣٦ والناو هو العجب في اللغة إلاأ نه لم ينقل فيه أنه أظهر ، واحتفر مسلما ولما كان وقت الشورى قال له أبن عباس أبن أنت من طلحة قال ذلك رجل فيه نخوة ، فاذا كان لايتخلص من المجب أمثالهم فكيف يتخلص الضعفاء إن لم يأخذوا حدرهم .وقال مطرف لأنأبيت ناعًا وأصبح نادما أحب إلى من أن أبيت قاعًا وأصبح معجبا . وقال صلى الله عليه وسلم «لولم تذنبوا خَشَيْت عليكم ماهو أكبر من ذلك العجب العجب (٤) » أَجْعل العجب أكبر الذَّنوب. وكان بشر بن منصور من الدين إذ رؤوا ذكر الله تعالى والدار الآخرةلمواظبته على العبادة فأطال الصلاة يوماور جل خلفه ينظر فغطن له بشر ، فاما الضرف عن الصلاة قال له لا يعجبنك مارأيت مني فان إبليس لعنه الله قدعبدالله تمالى مع لللائكة مدة طويقة ثم صار إلى ماصار إليه . وقيل لمائشة رضى الله عنهامي بكون الرجل مسيئا قالت إذا ظن أنه محسن وقد قال تعالى \_ لاتبطاوا صدقاتكم بالمن والأذى والن تتيجة استعظام الصدقة واستعظام العمل هو السجب ، فظهر بهذا أن العجب مذموم جدا .

( يان آفة العجب )

اعلم أن آفات العجب كثيرة فإن العجب يدعو إلى الكبر لأنه أحداً سبا به كاذكر ناه فيتواد من العجب الكبر ومن الكبر ومن الكبر الآفات الكثيرة التي لا تخفي هذا مع العباد . وأما مع الدّتمالي فالعجب يدعو إلى نسيان الدّنوب وإهالها فيعنى ذنوبه لا يذكرها ولا يتفقدها لظنه أنه مستفن عن تفقدها فينداها وما يتذكره منها فيستصفره ولا يستعظمه فلا يجهد في تداركه وتلافيه بل يظن أنه يففرله. وأما العبادات والأعمال فانه يستعظمها ويتبجع بها وعن على الله بخملها وينسي نمه الله عليه التوفيق والحمال إذا أعجب بها عمى عن آفاتها ومن لم يتفقد آفات الأعمال كان أكرسميه مسائما فان الأعمال الظاهرة إذا لم تكن خالصة تعية عن الشواف قلما تنفع وإنما يتفقد من يغلب عليه الإشفاق والحوف وإعماب كل ذى رأى برأيه فعليك بنفسك أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وقد تقدم (٣) حديث أو يتفله وأكب عليه حتى أصيب كفه البخاري من رواية قيس وفي طلحة رسول الله عليه العب البرار وابن حبان في الضعفاء والبهتي في الشمب من حديث أنس وفيه سلام بن آبي المسهاء قال البخاري من حديث أن سعد بسند ضعف جدا .

عافها مركوز من الترابيةوالجادية رسب واستحلس واستلا النوم . قال الله تعالى \_ هو الذي خاتكيمن تراب \_ وللآدمى بكل أصل من أصول خلقته طبيعة لازمسة 4. والرسوب صفةالتراب والكسل والتقاعد والتناوم بسبب ذلك طبيعة في الانسان ، فأرباب الممةأهل العلم الذين حكم المه تمالي لهم بالطرق قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما \_ حق قال ـ قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لايطون\_حكيلمؤلاء الذين قاموا بالليل بالعز دون العجب والعجب يغتر بنفسه وبرأيه ويأمن مكر الله وعذابه ويظن أنه عند الله يمكان وأن لهعند الله منة وحقا بأعماله التي هي نسمة من نعمه وعطية من عطاياه ويخرجه العجب إلى أن يشي طي نفسه وعمدها ويزكيا وإن أعجب برأيه وعمله وعقله منع ذلك من الاستفادة ومن الاستشارة والسؤال فيستبد بنفسه ورأيه ويستنكف من سؤال من هو أعلم منه وربحا يعجب بالرأى الحطأ الذي خطر له فيفرح بكونه من خواطره ولا يفرح بخواطر غيره فيصر عليه ولا يسمع نصح ناصع ولا وعظوا عظيل ينظر إلى غيره بعين الاستجهال ويصر على خطئه فان كان رأيه في أمر دنيوى فيحقق فيه وإن كان في أمر دنيوى فيحقق فيه وإن كان في أمر دنيوى فيحقق فيه وإن كان في أمر دنيوى المحقق فيه وإن كان في أمر دنيوى فيحقق فيه وإن كان في الماء الدين وواظب على مدارسة العلم وتابع سؤال أهل البصيرة لكان ذلك يوصله إلى الحق، فهذا وأمثاله من آفات الهجب فلذلك كان من الهلكات ومن أعظم آفاته أن يفتر في السمى لظنه أنه قدفاز وأنه قد استغنى وهو الهلاك الصريع الذي لاشهة فيه ، نسأل الله تعالى العظيم حسن النو فيق لطاعته، وأنه قد استغنى وهو الهلاك الصريع الذي لاشهة فيه ، نسأل الله تعالى العظيم حسن النو فيق لطاعته،

اعلم أن العجب إنما يكون بوصف هو كاللامخالة وللعالم كمال نفسه في عاروهم ل ومال وغيره حالتان: إحداها أن يكون خانفا على زواله ومشفقا على نسكدره أو سلبه من أصله فهذاليس عمجبوالأخرى أن لايكون خالفًا من زواله لكن يكون فرحاً به من حيث إنه ندمة من الله تعالى عليه لامنجيث إضافته إلى نفسه وهذا أيضا ليس عمجب وله حالة ثالثة هي العجب وهي أن يكون غير خالف عليه بل يكون فرحا به مطمئنا إليه ويكون فرحه به من حيث إنه كال وندمة وخير ورفعة لامن حيث إنه عطية من الله تعالى ونعمة منه فيكون فرحه به من حيث إنه صفته ومنسوب إليه بأنه لهلامن حيث إنه منسوب إلى الله تعالى بأنه منه فمهما غلب على قلبه أنه نعمة من الله مهما شاء سلبها عنه زال العجب بذلك عن نفسه فاذن العجب هو استعظام النعمة والركون إليها مع نسيان إصافتها إلى النعر فان انضاف إلى ذلك أن غاب على نفسه أن له عند الله حقا وأنه منه بمكان حتى يتوقع بعمله كرامةً في الدنيا واستبعد أن يجرى عليه مكروه استبعادا يزيد على استبعاده مايجرى على الفساق سمى هذا إدلالا بالعمل فسكأنه يرى لنفسه على الله دالة وكذلك قد يعطى غيره شيئا فيستعظمه ويمن عليه فيكون معجبا فان استخدمه أو اقترح عليه الاقتراحات أو استبعد تخلفه عن قضاء حقوقه كان.مدلا عليه وقال قنادة في قوله تمالي \_ ولا تمنن تستكبر \_ أي لاتدل بعملك وفي الحبر ﴿ إِنْ صلاة للدل لاترفع فوقى رأسه ولأن تضحك وأنت ممترف بذنبك خبر من أن تبكي وأنت مدل بعملك (١٠٠ ج والادلال وراء العجب فلا مدل وهو معجب ورب معجب لايدل إذ العجب يحصل بالاستعظام ونسيان النعمة دون توقع جزاء عليه والادلال لايتم إلا مع توقع جزاء فان توقع إجابة دعوته واستنكرردها ياطنه وتمجب منه كان مدلا بسمله لأنه لايتعجب من رد دعاء الفاسق ويتعجب من رد ، عاء نفسه لذلك فهذا هو المجب والادلال وهو من مقدمات الكبر وأسبابه ، والله تعالى أعلم .

( بيان علاج العجب على الجُملة )

اعلم أن علاج كل علة هو مقابلة سببها بغده وعلة العجب الجهل المحمن فعلاجه المعرفة المغادة الذلك الجمهل فقط فلنفرض العجب بعمل داخل محت اختيار العبد كالعبادة والصدقة والغزو وسياسة الحلق وإصلاحهم فان العجب بهذا أغلب من العجب بالجال والقوة والنسب وما لا يدخل محت اختيار مولا يراه من نفسه فنقول ، الورع التقوى والعبادة والعمل الذي به يحجب إنما يعجب بعمن حيث إنه فيه

قهم لموضع علهم أزعجوا النفوس عن مقار طبيعتها ورقوها بالنظر إلى اللذات الروحانية إلى ذرا حقيقتها فتجافت جنوبهم عن الضاجع وخرجوا من صفة الة'قل الهاجع . ومن ذلك أن يضبر العادة فان كان ذا وسادة يترك الوسادة وإن كان ذا وطاء يترك الوطاء وقد كان بعضهم يقول لأن أرى في بيق شيطانا أحب إلى من أن أرى وسادة فانها تدعوني إلى النسوم ولتغيير العادة في الوسسادة والغطاء

<sup>(</sup>١) حديث إن صلاة المدل لاترفع فوق رأسه الحديث لم أجد له أصلا .

والوطاء تأثير في ذلك ومن أراد شيئا من ذلك واقه طالم بنيته وعزيمته يثيبه طيذلك بنيسير مار امومن ذلك خفة للمدة من الطمام ئم تناول ما يا كلمن الطهام إذاافترن بذكر الله ويقظة الباطن أعان على قيام الليل لأن بالذكر يذهب داؤه فان وجد الطمام تقلاطي المدة ينبغي أن يسلم أن تقله على القلب أكثر فلا ينام حتى يذيب الطمام بالذكر والتسلاوة والاستثفار فال بعضهم لأن أنقص من عشائي لقمة أحب إلى من

فهو محله ومجراء أومن حيث إنه منه وبسببه وبقدرته وقوته فانكان يعجب به من حيثإنهةيهوهو محله ومجراه يجرى فيه وعليه من جهة غيره فهذا جهل لأن الحمل مسخر وعجرىلامدخلله في الايجاد والتحصيل فكيف يسجب بما ليس إليه وإن كان يمجب به من حيث إنه هو منه وإليه وباختياره حسل وبقدرته تم فينيغي أن يتأمل في قدرته وإرادته وأعضائه وسائر الأسباب التي بها يتم عملهأنها من أين كانت له فان كان جميع ذلك نعمة من الله عليه من غير حق سبق له ومن غيروسيلة يدلى بها فينبغي أن يكون إعجابه بجود الله وكرمه وفضله إذ أفاض عليه مالا يستحق وآثره به على غيرهمن غير سابقة ووسيلة فمهما برز اللك لغاماته ونظر إليهم وخلع من جملتهم علىواحدمنهملالصفةفيه ولالوسيلة ولا لجمال ولا لحدمة فينبغى أن يتعجب المنم عليهمن فضل الملكوحكمه وإيثار ممن غير استحقاق وإعجابه بنفسه من أبن وما سببه ولا ينبغي أن يعجب هو بنفسه ، نم يجوز أن يعجب العبدفيقول الملك حكم عدل لايظلم ولا يقدم ولا يؤخر إلا لسبب فلولا أنه تفطن فى صفة من الصفات المحمودة الباطبة لمسااقتضى الايثار بالحلمة ولما آثرني يها فيقال وتلك الصفة أيضا هي من خلعة الملكوعطيتهالتيخصصك بهامن غيرك من غبر وسيلة أو هي عطية غيره فان كانت من عطية الملك أيضًا لم يكن لك أن تعجب بهابل كان كما لو أعطاك قرسا قلم تعجب به فأعطاك غلاما فصرت تعجب به وتقول إنمـــا أعطانىغلامالأنى صاحب قرس فأما غيرى فلا فرس له فيقال وهو الذي أعطاك الفرس فلا فرق بين أن يعطيك الفرس والفلام معا أو بعطيك أحدها بعد الآخر فاذا كان الكل منه فيتبغى أن يعجبك جودهوفضالهلانفسك وأما إن كانتْ تلك الصفة من غيره فلا يبعد أن تعجب بتاك الصفة وهذا يتصور في حق اللوك ولا يتصور فى حق الجبار القاهر ملك الملوك النفرد باختراع الجميم المنفرد بايجادالوصوفوالصفةفانك إن أعجبت بعبادتك وقلبت وفقنى للعبادة لحبي له فيقال ومن خلق الحب فى قلبك فتقول هوفيقال فالحبوالعبادة كلاهما نعمنان من عنده ابتدأك بهما من غير استحقاق من جهتك إذ لا وسيلة لك ولا علاقةفيكون الاعجاب بجوده إذ ألهم بوجودك ووجودصفاتك وبوحود أعمالك وأسباب أعمالك ذذا لامعن لعجب العابد بعبادته وعجب العالم بعلمه وعجب الجيل بجماله وعجب الغنى بغناه لأن كل ذلك من فضل للموإنما هو محل لفيضان فضل الله تمالي وجوده والهل أيضا من فضله وجوده . فان قلت:لايمكننيأنأجهل أهمالى وأنى أنا عملتها فائى أنتظر عليها ثوابا ولولا أنهاعملى لماانتظرت وابافان كانت اذعمال مخلوفة فه مل سبيل الاخترام فمن أين لي الثواب وإن كانت الأعمال مني وبتدرتي فكيف لا أعجب بها . فاعلم أن جوابك من وجهين : أحدها هو صريح الحق والآخرفيهمسامحة. أماصريح الحق فهوأنك وقدرتك وإرادتك وحركتك وجميع ذلك من خلق الله واختراعه فما عملت إذ عملت وماصليت إذ صليت ومارميت إذ رميت ولكن الله رمى فهذا هو الحق الذي انكشف لأرباب القلوب بمشاهدة أوضع من إبصار المين بل خلقك وخلق أعضاءك وخلق فيها القوة والقدرة والصحة وخلق لك العقل والعلم وخلق لك الإرادة ولو أردت أن تنني شيئًا من هذا عن نفسك لم تقدر عليه ثم خلق الحركات في أعضائك مستبدا باختراعها من غير مشاركة من جهتك ممه في الاختراع إلا أنه خلقه طى ترتيب فلم يُحلق الحركة مالم يُحلق في العضو قوة وفي القلب إرادة ولم مخلق إرادة مالم محلق علما بالمراد ولم يخلق علمًا مالم يخلق القلب الذي هو محل العلم فتدريجه في الحلق شيئًا ببدش. هوالذي خيل لك أنك أوجدت عملك وقد غلطت ، وإيضاح ذلك وكيفية الثواب على همل هو من خلق النَّه سيأنَّى تقريره في كتاب الشكر قانه أليق به فارجع إليه ، وعن الآن فزيل إشكالك بالجواب النانى الذي فيه مسامحة ما وهو أن تحسب أن العمل حصَّل بقدرتك فمن أينقدرتك ولايتصورالعمل إلا بوجودك

ووجود عملك وإرادتك وقدرتك وسائر أسباب عملك وكل ذلك من الله تعالى لامنك فان كان العمل بالقدرة فالقدرة مفتاحه وهذا للفتاح يبداقه ومهما لم يعطك الفتاح فلاعكنك الممل فالعبادات خزائن بها يتوصل إلى السعادات ومفاتيحها القدرة والإرادة والعلم وهي بيدالله لاعالة أرأيت لورأيت خزائن الدنيا مجموعة في قلعة حصينة ومفتاحها بيد خازن ولو جلست طيها بهاو حول حيطانها ألف سنة لم يمكنك أن تنظر إلى دينار ممنا فيها ولو أعطاك للفتاح لأخذته من قريب بأن تبسط يدك إليه فتأخذه فقط فاذا أعطاك الحازن الفاتسح وسلطك عليها ومكنك منها فمددت يدك وأخذتها كان إحجابك باعطاء الحازن الفاتيم أو عما إليك من مد اليد وأخذها فلا نشك في أنك ترى ذلك تسة من الحازن لأن الؤنة في محربك البد بأخذ السال قريبة وإنمها الشأن كله في تسليم للفاتيم فكذلك مهما خلقت القدرة وسلطت الإرادة الجازمة وحركت الدواعي والبواعث وصرفعنك للوانع والسوارف حتى لم يق صارف إلا دفع ولا باعث إلا وكل بك فالمعل هين عليك وعريك اليواعث وصرف العوائق وتهيئة الأسباب كلبًا من الله ليس شيء منها إليك فمن المجالب أن تمجب بنفسك ولا تعجب بمن إليه الأم كله ولا تعجب بجوده وفضله وكرمه في إيثاره إياك على الفساق من عباده إذ سلط دواعي النساد على النساق وصرفها عنك وسلط أخدان السوء ودعاة الشر عليهم وصرفهم عنك ومكنهم من أسباب الشهوات واللذات وزواها عنك وصرف علم بواعث الحير ودواعيه وسلطها عليك حتى تيسر لك الحير وتيسر لهم الشر ضل ذلك كله بك من غير وسيلة سابقة منك ولا جريمة سابقة من الفاسق العاصي بل آثرك وقدمك واصطفاك بفضله وأبعد العاصي وأشقاه بعدة المااعجب إعجابك بنفسك إذا عرفت ذلك فاذن لاتنصرف قدرتك إلى للقدور إلابتسليطاله عليك داعية لأنجد سبيلا إلى عالقتها فكأنه الذى اضطرك إلى الفعل إن كنت فاعلا تحقيقا فله الشكروالنة لالكوسيأتي في كتاب التوحيد والتوكل من بيان تسلسل الأسباب والسببات مانستبين به أنه لا فاعل إلاالله ولاخالق سواه والعجب بمن يتمحب إذا رزقه الله عقلا وأفقره بمن أفاض عليه المال من غير علم فيقول كيف منعني قوت يومى وأنا العاقل الفاشل وأفاض على هذا فسيم الدنيا وهو الغافل الجاهل حتى يكاد يرى هذا ظاما ولا يدرى المفرور أنه لو جمع له بين العقل والسال جميعا لسكان ذلك بالظلم أشبه في ظاهر الحال إذ يتول الجاهل الفقير يارب لم جمعت له بين العقل والغنى وحرمتنى متهمافهلاجمتهمالىأوهلارزقتنى أحدها وإلى هذا أشار على رضي الله عنه حيث قيل له مابال العقلاء فقراء فقال إن عقل الرجل محسوب عليه من رزقه والمجب أن الماقل الفقير رعبا برى الجاهل الغني أحسن حالًا من نفسه ولو قبل له هل تؤثر جهله وغناه عوضا عن عقلك وفقرك لامتنع عنه فاذن ذلك يدل على أن مُعمةالله عليه أكبر فلم يتعجب من ذلك والرأة الحسناء الفقيرة ترى الحلى والجواهر على الدميمة القبيحة فتتعجب وتقول كيف يحرم مثل هذا الجحال من الزينة وغسس مثل ذلك القبيح ولا تدرى للفرورة أن الجال محسوب عليها من رزقها وأنها لو خيرت بين الجال وبين القبيح مع النني لآثرت الجال فاذن نسمة الله عليها أكبر وقول الحسكم الفقير العاقل بقلبه يارب لم حرمتني الدنيا وأعطيتها الجهال كقول من أعطاه الملك فرسا فيقول أبها الملك لم لاتعطيني الغلام وأنا صاحب فرس فيقول كنت لاتنعجب من هذا لولم أعطك الفرس فهب آتى ما أعطيتك فرسا أصارت قممي عليك وسيلة لك وحجة تطلبها نعمة أخرى ؟ فهذه أو هام لاتخلق الجهال عنها ومنشأ جميع ذلك الجهل ويزال ذلكبالمظ الحقق بأن العبد وعمله وأوصافه كل ذلك من عند الله تعالى نعمة ابتدأه بها قبل الاستحقاق وهذا ينفي العجب والإدلال ويورث الحضوع والشكر والحوف من زوال النعمة ومن عرف هذا لم يتصور أن يسجب

أن أقوم للة والأحوط أن يوتر قبل النوم فانهلايدرىماذا عدث ويعدطهورهوسواك عنده ولا يدخل النوم إلا وهو على الطيارة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا نام المبدوهو طيالطهارة عرج روحه إلى العرش فكانت رؤياه صادقة وإن لم يتم على الطيارة قصرت روحبه عن البلوغ فتكون المنامات أضغاث أحسلام لا تصدق ۽ والريد التأهدل إذا نام في الفراش مع الزوجــة ينتقض وضوءهباللمس ولا يفوته بذلك فالمدة

بعلمه وعمله إذ يعلم أنَّ ذلك من الله تعالى ولذلك قال داود عليه السلام ياربما تأنى لبلة إلاوإنسان من آل داود قائم ولايأتي يوم إلا وإنسان من آل داود صائم . وفيرواية ماعر ساعة من ليل أونهار إلا وعابد من آل داود يعبدك إمايصلي وإما يصوم وإمايذكرك فأوحى الله تعالى إليهباداودومن أين لهم ذلك إنَّ ذلك لم يكن إلاى ولولاعوني إياك ماقويت وسأكلك إلى نفسك . قال ابن عباس : إنما أصاب داود ماأصاب من الذنب بعجبه بعمله إذ أضافه إلى آل داود مدلابه حتى وكل إلى نفسه فأذنب ذنبا أورثه الحزن والندم . وقال داود : يارب إن " بني إسرائيل يسألونك بابراهم وإسحق ويعقوب فقال إنى ابتليتهم فصبروا فقال يارب وأنا إن ابتليتني صبرت فأذل بالعمل قبل وقتهفقال المه تعالى فانى لم أخبرهم بأى شيء أبتليهم ولافي أيّ شهر ولافيأيّ يوموأناغيرك في سننك هذه وشهرك هذا أبتليك غدا بامرأة فاحذر نفسك فوقع فها وقع فيه وكذلك لما اتسكل أصحاب رسولالله صلى الله عليه وسلم يوم حنين على قو"تهم وكثرتهم ونسوا فضل الله تعالى عليهم وقالوا لانغلب اليوم من قلة (١) وكلوا إلى أنفسهم فقال تعالى ــ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض عارجت ثم وليم مديرين \_ • روى ابن عينة أنأيوب عليه السلام قال إلمي إنك ابتليتني بهذا البلاء وماورد على أمر إلاآثرت هواك على هواى فنودى من غمامة بعشرة آلاف سوت ياأيوب آتى لك ذلك أي من أين للنذلك ؟ قال فأخذ رمادا ووضعه على رأسه وقال منك يارب منكيارب فرجع من نسيانه إلى إضافة ذلك إلى الله تعالى ولهذا قال الله تعالى ــ ولولافضل الله عليكم ورحمته مازكامنكم من أحد أبدا \_ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم خير الناس «مامنكم من أحد ينجيه عمله قالوا ولاأنت بارسول الله ؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمته <sup>(٢)</sup>» ولقدكان أمحابه من بعده يشمنون أن يكونوا ترابا وتبنا وطيرا مع صفاء أعمالهم وقاويهم فسكيف يكون لتىبصيرة أن يعجب بعمله أويدل به ولايخاف على نفسه فاذن هذا هو العلاج القامع لمسادَّة العجب من القلب ومهما غلب ذلك على القلب شفله خوف سلب هذه النعمة عن الاعجاب بها بل هوينظر إلىالـكفار والفساق وقد سلبوا نعمة الإيمــان والطاعة بنير ذنب أذنبوه من قبل فيخاف من ذلك فيقول إنَّ من لايبالي أن يحرم من غير جناية ويعطى من غير وسيلة لايبالي أن يعود ويسترجع ماوهب فكم من،وُمن قد ارتد ومطيع قد فسق وحَمْ له بسوء وهذا لايبقي معه عجب بحال ، والله تعالى أعلم. ( يان أقسام مابه العجب وتفصيل علاجه )

اعلم أن العجب بالأسباب التي بها يتكبركما ذكرناه وقد يعجب بمالا يتكبر به كعجه بالرأى الحطأ الذي يزينله بجهله فحابه العجب ثمانية أقسام: الأوّل أن يعجب بيدنه في جماله وهيئته وصعه وتوقق ته وتناسب أشكاله وحسن صورته وحسن صوته وبالجلة تفصيل خلقته فيلنفت إلى جمال نفسه وينسى أنه نعمة من الله تعالى وهو بعرضة الزوال في كل حال وعلاجه ماذكرناه في السكر بالجال وهو التفكر في أقدار باطنه وفي أوّل أمره وفي آخره وفي الوجوه الجيلة والأبدان الناعمة أنهاكيف تمزقت في التراب وأبتنت في القبور حتى استقدرتها الطباع. الثاني : البطش والقوّة كما حكى عن قوم عاد

(۱) حديث قولهم يوم حنين لانتلب اليوم من قلة البيرق فى دلائل النبوة من رواية الرسيم بن أنس مرسلا أن رجلا قال يوم حنين لن تقلب اليوم من قلة فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عزوجل ـ ويوم حنين إذا مجبتكم كثرتكم ـ ولا بن مردويه فى تفسيره من حديث أنس لما التقوا يوم حنين أهجبتهم كثرتهم فقالوا اليوم نقاتل ففروا ، فيه الفرح بن فضالة ضغه الجهور (۲) حديث مامنكم من أحد ينجيه عمله الحديث متفق عليه من حديث أبى هربرة .

النوم على الطيارة مالم يسترسدل في التبذاذ النفس باللس ولايمدم يقظة القلب فأما إذا استرسل في الالتذاذ وغفل فتنحجب الروح أيشا لمكان صلافته ومن الطرارة التي تثمر صدق الرؤيا طهارة الباطن عن خدش الهوىوكدورة محبة الدنيا والنسنزه عن أنجاس الفل والحقد والحسدوقدوردوسن أوى إلىفراشهلابنوي ظلم أحد ولاعقد على أحد غفرله ماأجرم وإذا طهرت النفس عن الرذائل الجلت مرآة القلب وقابل

حين ذلوا فيا أخبر الله عنهم ــ من أشد منا قوة ــ وكما اتسكل عوج على قوته وأعجب مهافانتلع جبلا اليطيقه على عـكر موسى عليه السلام فئات الله تعالى تلك القطعة من الجبل بنقرهدهدضعيف النقار حتى صارت في عنقه وقد يتكل الؤمن أيضًا على قوته كما روى عن سلمان عليه السلام أنه قال: لأطوفن الليلة على مائة امرأة ولم يقل إن شاء الله تعالى فحرم ماأراد من الولد(١)وكذلك قول.داودعليه السلام إن ابتايتني صبرت وكان إعجابا منه بالقوة فلما ابتلي بالمرأة لم يصبر ويورث العجب بالقوة الهجوم في الحروب وإلقاء النفس في التهلكة والمبادرة إلى الضرب والقتل لسكل من قصده بالسوء وعلاجه مَاذَكُرُنَاهُ وَهُو أَنْ يَمْمُ أَنْ حَمَى بُومَ تَضْمُفَ قُوتُهُ وَأَنَّهُ إِذَا أُعْجِبُهِمَا رَجِمَا سَلْبها الله تعالى بأَدَى آفة يسلطها عليه . النالث : العجب بالعقل والكياسة والنفطن لدقائق الأمور من مصالح الدين والدنيا وعمرته الاستبداد بالرأى وترك للشورة واستجهال الناس المحالفين له ولرأيه ويخرج إلىقلةالإصغاءإلىأهل العلم إعراضًا عنهم بالاستغناء بالرأى والعقل واستحقارًا لحم وإهانة وعلاجه أن يشكر الله تعالى طي مارزق من العقل ويتفكر أنه بأدنى مهاض يصيب دماغه كيف يوسوس ومجن بحيث يضحك منه فلايأمن أن يسلب عقله إن أعجب به ولم يقل بشكره وليستقصر عقله وعلمه وليملم أنه ماأوتي من العلم الاقليلا وإن اتسع علمه وأن ماجهله مماعرفه الناس أكثر ممسا عرفه فسكيف عسالم يعرفه الناس من علم الله تعالى وأن يتهم عقله وينظر إلى الحمق كيف يعجبون بعقولهم ويضحك الناسمتهم فيحذر أن يكون منهم وهو لايدرى فان القاصر المقل قط لايعلم قصور عقله فينبغي أن يعرف مقدارعقله من غيره لامن نفسه ومن أعداثه لامن أصدقائه فان من يداهنه يثني عليه فتريده عجباوهولايظن بنفسه إلاالحير ولايفطن لجيل نفسه فيزداد به عجبا. الرابع: العجب بالنسب الشريف كعجب الهاشمية حتى يظن بعضهم أنه ينجو بشرف نسبه ونجاة آبائه وأنه مففور له ويتخيل بعضهم أنجميع الحلق له موال وعبيد وعلاجه أن يعلم أنه مهما خالف آباءه فى أفعالهم وأخلاقهم وظن أنه ملحق بهم ققد جهل وإن اقتدى بآبائه فمساكان من أخلاقهم العجب بل الحوف والإزراء طي النفس واستمظام الحلق ومذمة النفس ولقد شرقوا بالطاعة والعلم والحصال الحيدة لابالنسب فليتشرف بمسا شرفوابه وقد ساواهم في النسب وشاركهم في القبائل من لم يؤمن بالله واليومالآخر وكانوا عندالله شرامن الكلاب وأخس من الحنازير ولذلك قال تعالى \_ ياأيهاالناس إناخلفنا كمن ذكروانق. أى لاتفاوت في أنسابكم لاجتاعكم في أصل واحد تم ذكر فائدة النسب ققال \_ وجعاناكم شعو باوقيائل لتعار فو ا\_ثم بين أن الشرف بالتقوى لابالنسب فقال .. إن أكرمكم عندالله أتقاكم .. وولمساقيل نرسول الله علي من أكرم الناسمن أكيس الناس لم يقلمن بنتمي إلى نسي ولسكن قال أكرمهم أكثرهم للموت ذكر او أشدهم له استمدادا ٢٦٥ ع وإنما نزلت هذه الآية حين أذن بلال يوم الفتيح على الكعبة فقال الحرث بن هشاموسييل بن عمرو وخالد بن أسيد هذا العبد الأسود يؤذن قفال تعالى \_ إن أكرمكم عند الله أتفاكم \_ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ اللَّهُ قَدَ أَذَهُبُ عَنَكُمُ عَبِيةًا لِجَاهُلِيةًأَى كَبُرِهَا كَلَّكُم بنوآدم وآدم من تراب ٣٠ ع

اللوس الحفوظ فيالنوم وانتفشت فيه هجال الغيب وغرائب الأنباء فني الصديقين من يكون في منامه مكالمة ومحادثة فيأمره الله تعالى وينهاه وغيمه في الثام ويعسرنه وكون موضع مايفتح له في تومه من الأمر والهي كالأمروالنهي الظاهر يعمى الله تعالى إن أخسل بهما بل تكون هذه الأوامر T كدوأعظم وقعالأن المنالفات الظاهسرة تمحموها النيسوية والتائب من الدنب كن لاذنب له وهدنه أوامرخاصة تتعلق بحاله

<sup>(</sup>۱) حديث قال سلبان لأطوفن الليلة بمنائة احمأة الحديث البخاري من حديث أبي هريرة (۲) حديث لما قبل له من أكرم الناس من أكيس الناس قال أكثرهم للموت ذكرا الحديث ابن عاجه من حديث ابن عمر دون قوله وأكرم الناس وهو بهذه الزيادة عند ابن أبي الدنيا في ذكر الموت آخر السكتاب (۳) حديث إن الله قد أذهب هندكم هبية الجاهلية الحديث أبو داود والترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة ورواه الترمذي أيضاً من حديث ابن عمر وقال غريب ،

وقال النبي صلى اقد عليه وسلم ﴿ يامشر قريش لاتأتى الناس بالأعمال يوم القيارة وتأنون بالدنيا تحملونها على رقابكم تقولون ياعجد ياعجد فأقول هكذا أى أعرض عنكم (١١) » فبين أنهم إن مالوا إلى الدنيا لم ينفعهم نسب قريش ﴿ ولما تُزل قوله تعالى \_ وأنذر عشيرتك الأفربين \_ناداهم بطنابعد بطن حق قال يافاطمة بنت محمد ياصفية بنت عبد للطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملا لأنفسكما فانى لاأغنى عنكما من الله شيئا (٢) يه فمن عرف هذه الأمور وعلم أن شرفه بقدر تقوا وقد كان من عادة آبائه التواضع اقتدى بهم في التقوى والتواضع وإلا كان طاعنا في نسب نفسه بلسان. حاله مهما انتمى إليهم ولم يشبيهم في التواضع والتقوى والحوف والإشفاق . فان قلت تقدقال صلى الله عليه وسلم بعد قوله لقاطمة وصفية ﴿ إِن لاأغنى عنكما من الله شيئا إلاأن لكر حماساً بلها يلالها (٢) ع وقال عليه الصلاة والسلام و أترجو سلم شفاعي ولا يرجوها بنو عبد المطلب (1) ، فذلك يدل ط أنه سبخص قرابته بالشفاعة . فاعلم أن كل مسلم فهو منتظر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنسيب أيضًا جدير بأن يرجوها لسكن بصرط أن ينتي الله أن ينضب عليه فانه إن ينضب عليه فلا يأذِن لأحد في شفاعته لأن الدُّنوب منقسمة إلى ما يوجب القت فلا يؤذن في الشفاعة له و إلى ما يعني عنه بسبب الشفاعة كالدنوب عند ماوك الدنيا فان كل ذي مكانة عند اللك لا يقدر على الشفاعة فها اشتد عليه غضب الملك فمن الدنوب مالا تنجى منه الشفاعة وعنه المبارة يقوله تعالى ـ ولايشفعون إلا لمن ارتضى ــ ويقوله ــ من ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه ــ ويقوله ــ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له \_ وجُّوله \_ قما تنفيهم شفاعة الشافين \_ وإذا انفسمت الدُّنوب إلى ما يشفع فيه وإلى مالا يشفع فيه وجب الحُوف والإشناق لامحالة ولوكان ذنب تقبل فيه الشفاعة لمساأمر قريشابالطاعة ولمسا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضى الله عنها عن المصية ولسكان يأذن لهافىاتباع الشهوات لتُمكُّل لدانها في الدنيا ثم يشفع لها في الآخرة لنكلل لذاتها في الآخرةفالانهماك في الذنوب وترك التقوى اتسكالا على رجاء الشفاعة يضاهي انهماك الريش في شهواته اعبادا على طبيب حاذق قريب مشفق من أب أو أخ أو غيره وذلك جهل لأن سعى الطبيب وهمته وحذته تنفع في إزالة بعض الأمراض لافي كليا فلا يجوز ترك الحية مطلقا اعبادا على مجرد الطب بل للطبيب أثر على الجلة ولكن في الأمراض الحفيفة وعنــد خلبة اعتدال للزاج فهكذا ينبغي أن تفهم عناية الشفعاء من الأنبياء والصلحاء للأقارب والأجانب فانه كذلك قطعا وذلك لايزيل الحوف والحنروكيف زيل وخيرالحلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وقد كانوا يتمنون أن يكونوا بهائم من خوف الآخرةمم كال تقواع وحسن أعمالهم وصفاء قلوبهم وما سمعوه من وعد رسول الله صلى الله عيله وسلم إيام بالجنة خاصة وسائر للمسلمين بالشفاعة عامة ولم يتكلوا عليه ولم يفارق الحوف والحشوع قلوبهم ، (١) حديث يامضر قريش لايآتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم الحديث الطبراني من حديث عمران بن حصين إلا أنه قال يامعشر بني هاشم وسنده ضعيف (٢)حديث لمسا نزل قوله تعالى ــ وأنقر عشيرتك الأقربين ــ ناداهم بطنا بعد بطن حتى قال بافاطمة بنت محمد ياصفية بنت عبد للطلب الحديث متفق هليه من حديث أي هريرة ورواه مسلم من حديث عائشة (٣) حديث قوله بعد قوله التقدم لفاطمة وصفية ألا إن لكم رحما سأباها يلالها مسلم من حديث

أبي هريرة بلفظ غير أن لسكم رحما سأبلها يبلالها (٤) حديث أيرجو سلم تنفاعق ولا ترجوها بنو عبد للطلب الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن جعمر وفيه أصيرم بن حوشب عن إسحاق

ابن واصل وكلام منعيف جدا .

فها بينه وبين الهتمالي فاذا أخل بها بختى أن ينقطع عليه طريق الإرادة ويكون في ذلك الرجوع عن الله واستيجاب مقام القت فان ابتلى المبدني بمش الأحايين بكسلوفتور عزيمة يمنع من تجديد الطهارة عند النوميعد الحدث يمسح أعضاءه بالمناجم حاحق تخرج بهذا القدر عن زمرة الفافلين حيث تقاعد عن فسل الميقظين وهكذا إذا كسل عن القيام عقيب الانتباء يجتهد أن يستاك ويمسم أعضاءه بالمساء مسحاحق يخرج في

فسكيف بسجب بنفسه ويشكل على الشفاعة من ليس له مثل محبتهم وسابقتهم . الحامس : العجب بنسب السلاطين الظلمة وأعوائهم دون نسب الدين والعلم ، وهذا غاية الجهل وعلاجه أن يتفكر في عَارْبِهم وما جرى لهم من الظلم على عباد الله والفساد في دين الله وأنهم المقوتون عند الله تعالى ولو نظر إلى صورهم في النار وأنتائهم وأقدار هم لاستنكف منهم ولتبرأ من الانتساب إليهم ولأنسكر على من نسبه إليهم استقدّارا واستحقارا لهم ولو انكشف لهذلهم في التيامة وقدتما في الحصاء بهم واللائكة آخذون بنواصيهم بجروتهم على وجوههم إلى جهتم فى مظالم العباد لتبرأ إلى اقه منهم ولسكان|تقسابه إلى الكلب والخنزير أحب إليه من الانتساب إليهم فحق أولاد الظلمة إن عصمهم الله من ظلمهمأن يشكروا الله تعالى على سلامة دينهم ويستغفروا لآبائهم إن كانوا مسادين ، فأما العجب بنسبهم فجهل عَض . السادس : المحم بكثرة العدد من الأولاد والحدم والغامان والعشيرة والأقارب والأنسار والأتباع كما قال الكفار \_ تحن أكثر أموالا وأولادا \_ وكما قال الرَّمنون يوم حنين لا تغلب اليوم من قلة وعلاجه ماذكرناه في البكر وهو أن يتفكر في ضعفه وضعفهم وأن كلهم، بيدهجزة لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا . و حكم من فئة قيلة غلبت فئة كثيرة باذن الله – ثم كيف يسجب بهم وأنهم سيفترةون عنه إذا مات فيدفن في قبره ذليلا مهينا وحده لايرافقه أهل ولاً وله ولا قريب ولاحميم ولا عشير فيسلمونه إلى البلي والحيات والعقارب والديدان ولا يغنون عنه شيئا وهو فىأحوجأوقاته إليهم وكذلك يهربون منه يوم القيامة \_ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه \_ الآية ، فأى خير فيمن يفارقك في أشد أحوالك ويهرب منك وكيف تعجب به ولا ينفعك في القبر والقيامة وعلى الصراط إلا عملك وفضل الله تعالى فسكيف تتسكل على من لاينفعك،وتنسى نعممن بملك نفمك وضرك وموتك وحياتك . السابع : العجب بالمال كما قال تعالى إخبارا عن صاحبُ الجنتين إذ قال ــ أناأ كثر منك مالا وأعز نفرا ــ ﴿ ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا غنيا جلس عِنبه فقير فانقبض عنه وجمع ثيابه فقال عليه السلام : أخشيت أن يعدو إليك فقره (١) ، وذلك للعجب بالنني وعلاجه أن يتفكر في آفات المال وكثرة حقوقه وعظم غوائله وينظرإلى نضيلةالفقراء وسبقهم إلى الجنة في القيامة وإلى أن المال غاد ورائع ولا أصل له وإلى أن في اليهود من يزيد عليه في المال وإلى قوله عليه الصلاة والسلام ﴿ بِينَا رَجِلَ يَتَبِخَتَرُ فِي حَلَمُهُ قَدُ أَهِجِبُهُ نَفسه إذا مراقه الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة (٢) ﴾ أشار به إلى عقوبة إعجابه بمساله ونفسه، وقال أبوذر ۵ كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل المسجد فقال لى ياأبا ذر ارفع رأسك فرضت رأسى فاذا رجل عليه ثياب جياد ثم قال ارفع رأسك فرفت رأسي فاذا رجل عليه ثياب خلقة فقال لي ياأباذر هذا عند الله خير من قراب الأرض مثل هذا (٣) ، وجميع ماذكرناه في كتاب الزهد وكتاب فم الدنيا وكتاب ذم المال يبن حقارة الأغنياء وشرف الفقراء عند الله تعالى فكيف يتصور من المؤمن أن يعجب بثروته بل لايخلو المؤمن عن خوف من تقصيره في القيام بمحقوق للسال في أخله من حله ووضعه في حقه ومن لايفعل ذلك فمصيره إلى الحزى والبوار فسكيف يعجب بمساله .الثامن:العجب بالرأى الحطأ . قال تمالى .. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا .. وقال تمالى ... وهم يحسبون أنهم (١) حديث رأى الني صلى الله عليه وسلم رجلا غنيا جلس لجنبه فقير فاهبش منه الحديث رواه أحمد في الزهد (٧) حديث بينها رجل في حلة قد أهجبته نفسه الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد تقدم (٣) حديث أى در كنت مع النبي صلى اقد عليه وسلم فدخل المسجد فقال لى بأأباذرار فع رأسك فرفت رأسي الحديث وفيه هذا عند الله خيرمن قراب الأرض مثل هذا إن حبان في صحيحه .

تقلباته وانتباهاته عن زمرة الفافلين فؤ ذلك فضل کثر لمن کثر نومه وقل قيامه . روى أن رسول الله صلى الله عليمه وسلم كان يستاك في كلّ ليلة مرارا عندكل نوم وعنسد الانتباء منه ويستقبل القبلة في أنومه وهو على نوعين فإما على جنبه الأعن كالملحود وإماطىظهره مستقبلا للقبلة كالميت للسجى ويقول باسمك أألهم ومنعت جنسي وبك أرفعه الليم إن أمسكت نفسي فاغفر لهبا وارحمها وإن أرسلتها فاحفظها عسا

عسنون صنعا ـ وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك يغلب على آخر هذه الأمة (١) وبذلك هلكت الأم السالفة إذافترقت فرقا فتُكُلُّ معجب برأيه وكل حزب بمالديهم فرحون ، وجميع أهل البدع والضلال إنماأصروا عليها لمجبهم بآرائهم والعجب بالبدعة هو استحسان مايسوق إليه الهوى والشهوة مع ظن كونه حمًّا ، وعلاج هذا المجب أهد من علاج غير ، لأن صاحب الرأى الحملُ جاهل غطته ولوعرفه لتركه ولايعالج الداء الذى لايعرف والجهلداءلايعرف فتمسر مداواته جدالأن المارف يقدر على أن بيين الجاهل جهله ويزياء عنه إلاإذاكان معجبا رأيه وجهله فان لا يصفى إلى العارف ويتهمه قد سلط الله عليه بلية تهلسكه وهو يظنها نعمة فسكيف بمكن علاجه وكيف يطلب الهرب بمساهو سبب سعادته في اعتقاده وإنمنا علاجه على الجُلة أن يكون منهما لرأيه أبدا لاينترَّ به إلا أن يشهد له قاطع من كتاب أوسنة أودليل عقل صبح جامع الشروط الأدلة ولن يسرف الانسان أدلة الشرع والعقل وشروطها ومكامن الفلطفيها إلايتر يحةتامة وعقل ثاقب وجدا وتشعر في الطلب وبمارسة للسكتاب والسنة ومجالسة لأهلاالعلم طول العمر ومدارسة للعلوم ومع ذلك فلايؤمن عليه القلط في بعض الأمور والصواب لمن لم يتفرغ لاستفراق همره فيالعلمأن لاغوض في للذاهب ولا يسغى إليها ولا يسمعها ولسكن يستقد أن الله تعالى واحد لاشريك له وأنه \_ ليس كمثله شي وهو السميع البصير \_وأن رسوله صادق فيا أخبربه ويتبع سنة السلف ويؤمن بجملة ماجاءبه الكتاب والسنة من غير بحث وتنقير وسؤال عن تفصيل بل يقول آمنا وصدقناو يشتغل بالتقوى واجتناب العاصى وأداء الطاعات والشفقة طي السلمين وسائر الأعمال قان خاص في للذاهبُ والبدع والتعسب في المقائدهاك من حيث لايشمر، هذاحق كلُّ من عزم على أن يشتغل في عمره بشي عير العلم ، فأما الذي عزم على التجرد للعلم فأول مهم له معرقة الدليل وشروطه وذلك بمسا يطول الأمرفيه والوصول إلى اليقين والمرفة فيأكثر الطالب شديد لايقدر عليه إلاالأقوياء للؤيدون بنور الله تعالى وهو عزيز الوجود جدا ، فنسأل الله تعالىالنصمة من المتلال ونبوذبه من الاغترار غيالات الجيال .

تم كتات ذم السكر والمجب والحد قه وحدة وحسبنا الله ونم الوكيل ، ولاحول ولاقوة إلابالله العلم ، وصلى الله على سيدنا مجد وعلى آله وصبه وحلم .

## (كتاب ذم الغرور)

( وهو المكتاب العاشر من ربع الهلكات من كتب إحياءعاوم الدين) ( بسم الله الرحن الرحم )

الحدثة الدى بيده مقاليد الأمور ، و بقدوته مفاتيح الحيرات والشرور ، عزج أوليا بممن الظلمات إلى النور ، ومورد أعدائه ورطات الغرور ، والصلاة على محد عزج الحلائق من الدبجور ، وعلى آله و أسحا به الذين لم تغرهم الحياة الدنيا ولم يغرهم بالله الغرور ، صلاة تنوالى على عمر الدهور ومكر الساعات والشهور .

[ أما بعد ] فحقاح السمادة المتيقظ والفطنة ومنبع الشقاوة الغرور والففلة فلا نعمة أنه على عباده أعظم من الايمسان وللعرفة ولاوسيلة إليه سوى انشراح الصدر بنور البصيرة ولانقمة أعظم من العسكفر وللعمية ، ولاداعى إليهما سوى عمى القلب بظلمة الجهالة فالأكباس وأرباب البصائر

(١) حديث أنه يغلب على آخر هلمه الأمة الاعجاب بالرأى هو حديث أبي تعلبة المتقدم فاذار أيت شعا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذى رأى برأيه ضليك بخاصة نفسك وهو عند أبي داود والترمذى .

محفظ بهعبادك المنالجين اللهم إنى أسامت تفسي إلك ووجمت وجهي إليك وفوضت أمرى إليك وألجأت ظهرى إلكرهبة منك ورغية الك لاملجأ ولامنجي منك إلا إلك آمنت بكتابك الذى أنزلت ونبيك الذى أرسلت اللهم قني عدابك يوم بنث عبادك الحد لله الذي حكم فقهر الحدد أنه الذي بطن أير الحسدية الذي ملك فقدر الحدثه الذي هو عن الوتي وهو على كلشي وقدير اللهم إنى أعوذ بك من غضبك وسوءعقابك

وشر عبسادك وشر الشيطان وشركه ويقرأ خمس آيات من البقرة الأربع من الأول الآبة الخامسة \_ إنفيخلق السموات والأرض ــ وآية الكرسي، وآمن الرسول . وإن ربكم الله . وقل ادعوا الله ، وأول سورة الحسديد وآخر سورة الحشر وقل ياأسا المكافرون وقل هو الله أحسد والعوذتين ءوينفثيهن في يديه ويمسح بهما وجهه وجسده وإن ان ف إلى ماقرأعشرا من أول الكيف وعشرا من آخرها غسن ويقول اللهم

أفوبهم كمشكاة فيها مصباح الصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولاغربية يكاد زيتها يغيء ولولم تمسسه نار نور طي نور والفترون قلوبهم كظامات في بحر لجبي يغشاه موج من فوقه موجهن فوقهسحاب ظامات بسفسها فوق بعض إذاأخرخ يده لم يكديراها ومن لم يجعل الله له نورا فحاله من نور فالأكياس هم الدين ارادالله أن يهديهم فشرح صدورهم للاسلام والهمدى والفترونج الذين أراد الله أن يضلهم فجمل صدرهم ضيقاحرجا كأنما يسمد فى السهاء والمنرور هو الذي لم تنفتح بسيرته ليكون بهداية نفسه كفيلا وبقى فى العمى فاتخذالهوى قائدا والشيطان دليلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سييلاء وإذاعرف أن الغرور هو أم الشقاوات ومنبع المهلسكات فلابد من شرح مداخله ومجاريه وتفصيل مايكثر وقوع الغرور فيه ليحذره المريد بعد معرفته فيتقيه فالموفق من العباد من عرف مداخل الآفاتوالفسادفأ خذمتها حذره وبني على الحزم والبصيرة أممه ونحن نشرح أجناس مجارى الغروروأصنافالفترين من القضاة والعاماءوالصالحين الذين اغتروا يمبادى الأمور ءالجياة ظواهرها القبيحة سرائرها ونشير إلىوجه اغترارهم بها وعفلتهم عنها فان ذلك وإن كان أكثر ممنا عمى ولكن عكن التنبيه على أمثلة تغنى عن الاستقصاء وفرق المفترين كثيرة ولسكن يجمعهمأر بعةأصناف.الصنفالأوليمن العاماء. الصنف الثاني من العباد . الصنف الثالث من المتصوفة . الصنف الرابع من أرباب الأمو الوالمغتر من كل صنف فرق كثيرة وجهات غرورهم مختلفة فمنهم من رأى المنسكر معروفا كالذى يتخذ للسجد ويزخرفها من المال الحرام ومنهم من لم يميز بين مايسعي فيه لنفسه وبين مايسعي فيه لله تعمالي كالواعظالذي غرضه القبول والجاه ومنهم من يترك الأهم ويشتغل بغيره ومنهم من يترك الفرض ويشتغل بالنافلة ومنهم من يترك اللباب ويشتغل بالقشر كالذي يكون همه في الصلاة مقصورا على تصحيح مخارج الحروف إلى غير ذلك من مداخل لاتتضع إلابتفصيل الفرق وضرب الأمثلة ولنبدأ أولابذكر غرور العلماء ولكن بعد بيان ذم الغرور وبيان حقيقته وحده .

( بيان ذم الفرور وحقيقته وأمثلته )

اعلم أن توله تمالى - فلاتفر نكم الحياة الدنيا ولايفر نكم بالله الفرور ـ وقوله تمالى ولكنكم فتتم أنفسكم وتربعتم وارتبتم وغرتكم الأمانى الآية. كاف فى ذم الغرور وقدقال رسول المخصلات عليه وسلم وحبذا نوم الأكياس وفطارهم كيف يغبنون سهر الحتى واجتهادهم والمقال فرتمن صاحب تقوى ويقين أفضل من مله الأرض من الفترين (٢) وقال صلى الله عليه وسلم والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الوت والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على اقد (٢) وكل ماور دفى فضل العلم ونم الخبول الخبيل فهو دليل على ذم الغرور لأن الغرور عبارة عن بعض أنواع الجهل إذا لجهل هوأن حتف التي ويراه على خلاف ماهو به والترور هو جهل إلاأن كل جهل السين بغرور بل يستدعى الترور مغرورا ألى في خصوصا ومغرورا به وهو الذي يخر فهما كان الجهول المعتقد شيئا يو افق الحوى وكان السبب الوجب الجهل هيئة وغيلة فاسدة يظن أنها دليل ولا تكون دليلاسمى الجهل الحاصل به غرورا فالهرورهو على خير إما فى الماجل أو فى الآجل عن شبهة فاسدة فهو مغرور وأكثر الناس يظنون بأنفسهم على خير إما فى الماجل أو فى الآجل عن شبهة فاسدة فهو مغرور وأكثر الناس يظنون بأنفسهم بحديث حبدا نوم الأكياس وفطرهم الحديث ابن أبى الدنيا فى كتاب اليقين من قول أبي الدرداء بحديث حبدا نوم الأكياس وفطرهم الحديث ابن أبى الدنيا فى كتاب اليقين من قول أبى الدرداء بحده وفيه انه الووايات أبى الورد موضع أبى المرداء ولم أجده مرفوط (٢) حديث بدا المحدة وفيه انه الموداء ولم أجده مرفوط (٢) حديث بعدا نوم الأكياس وفطرهم الحديث ابن أبى الدنيا فى كتاب اليقين من قول أبى الدرداء ولم أجده مرفوط (٢) حديث بدا الهوري ولى بعض الروايات أبى الورد موضع أبى المدرداء ولم أجده مرفوط (٢) حديث

الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الوت الحديث الترمذي وابن ماجهمن حديث شداد بن أوس

الحير وهم مخطئون فيه فأكثرالناس إذن مغرورون وإن اختلفت أصناف غرورهم واختافت درجاتهم حتى كان غرور بمضهم أظهرو أشد من بعضوأظهرهاوأشدهاغرورالكفاروغرورالمصاةوالفساق فنورد لهما أمثلة لحقيقة الغرور . المثال الأول : غرور السكفار فمنهم من غرته الحياة الدنياومنهم من غرمبالله الغرور أما الذين غرتهم الحياة الدنيا فهم الذين قالوا النقد خير من النسيئةوالدنيانقدوالآخرةنسيئة فهي إذن خير فلا بد من إيثارها وقالوا اليقين خير من الشك ولدات الدنياية من ولدات الآخرة شك فلا تترك اليفين بالشك وهذه أقيسة فاسدة تشبه قياس إبليس حيث قال ــ أنا خبر منه خلفتني من نار وخلقته من طين \_ وإلى هؤلاء الاشارة بقوله تعالى \_ أولئك الدين اشتروا الحياةالدنيابالآخرة فلا يَحْفَف عَهُم العَدَابِ ولاهم ينصرون ـ وعلاج هذا الفرور إما يتصديق الايمـان وإما بالبرهان أما التصديق بمجرد الايمـان فهو أن يصدق الله تعالى في قوله ــ ماعندكم ينفد وماعند الله باق ــوفي قوله. عز وجل ـ وما عند الله خير ـ وقوله ـ والآخرة خيروا يؤ ..وقولهــوماالحيّاةالدنيا إلامتاع الغرورــ وقوله – فلا تفرنكي الحباة الدنيا – وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك طوائف من الكفار فقلدوه وصدقوه وآمنوا به ولم يطالبوه بالبرهان(١١) . ومنهم من قال نشدتك الله أبعثك الله رسولاً 1 فسكان يقول نم فيصدق (٣) وهسذا إعبان العامة وهو يخرج من النرور وينزل هذا منزلة تصديق الصي والله في أنَّ حضور السكتب خير من حضور اللعب مع أنه لايدري وجه كونه خيراً وأما العرفة بالبيان والبرهان فهو أن يعرف وجه فساد هذا القياس الذى نظمه في قلبه الشيطان فان كلمغرور فلمرورمسبب وذلك السبب هو دليل وكل دليل فهو نوع قياس يقع في النفس ويورث السكون إليه وإن كان صاحبه لايشمر به ولا يقدر على نظمه بألفاظ الماساء فالقياس الذي نظمه الشيطان فيه أصلان : أحدهاأن الدنيا نقد والآخرة نسيئة وهدا محيح والآخرة وله إن النقدخير من النسيئة وهذا عل التلبيس فليس الأمر كذلك بل إن كان النقد مثل النسيئة فيالقدار والقصود فيوخير وإن كان أقل منها فالنسيئة خير فان المكافر المغرور ببذل في تجارته درهما ليأخذ عشرة نسيئةولايقول النقد خير من النسيئة فلا أتركه وإذا حذره الطبيب الفواكه ولدائد الأطعمة تراه ذلك في الحال خوفامن ألم الرض في الستقبل فقد ترك النقد ورضى بالنسيئة والتجار كلهم يركبون البحارو يتعبون في الأسفار تقدا لأجل الراحة والربح نسيئة فان كان عشرة في ثاني الحال خيرا من واحد في الحال فأنسب لذة الدنيا من حيث مدتها إلى مدة الآخرة فان أقصى عمر الانسان مائة سنة وليس هو عشر عشير من جزء من ألف ألف جزء من الآخرة فكأنه ترك واحداليا خذالف الف بل ليأخذ ما لانها ية له ولاحد وإن نظر من حيث النوع رأى لذات الدنيا مكدرة مشوبة بأنواع النفصات ولذات الآخرة صافية غير مكدرة فاذن قد غلط في قوله النقد خير من النسيئة فهذا غرورمنشؤه فبول لفظ عاممتهور أطلق

(۱) حديث تصديق بعض السكفار بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيمانهم من غير مطالبة بالبرهان هو مشهور في السنن من ذلك قصة إسلام الأنصار وبيعتهم وهي عندا حمد من حديث جابر وفيه حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فيتقلب إلى أهله فيسلمون باسلامه الحديث وهي عند أحمد باسناد جيد (٧) حديث قول من قالله نشدتك الله أبعثك رسولا فيقول نم فيصدق متفق عليه من حديث أنس في قصة ضام بن تعلبة وقوله كلني صلى الله عليه وسلم آفه أرسلك كاناس كلهم فقال اللهم نع وفي آخره فقال الرجل آمنت بما وقوله كلني من حديث أن عباس في قصة ضام قال نشدتك به أهو أرسلك بما أتتنا كتبك وأتتنا رسلك أن خميد أن لا إله إلا الله وأن ندع الملات والعزى قال نم الحديث .

أيقظى في أحب الساعات إليك وامتعملني بأحب الأعمال إليك التي تقربني إليك زلني وتبعدي من سخطك بعدا أسألك فتعطين وأستغفرك فتغفرني وأدعوك فتسجيب لي اللهم لاتؤمني مكرك ولا تولني غيرك ولا ترفع عني سترك ولا تنسف ذ كرادولا عمان من الفاقلين . ورد أن من قال هسله السكلمات بث الله تعالى إليه ثلاثة أملاك يوقظونه الصلاة فان صلى ودعاأمتواطي دعاله وإن لم قم تعبدت الأملاكف الهواءوكتب

لهم ثواب عبادتهم ويكبر كل واحدثلاثاوثلاثين ويتمم المسائة بلاإلهالا أله والثمأ كبرولاحول ولا قوة إلا بالله العلى .

الباب السابع والأربون في أدب الانتباه من النسوم والمعل بالليل والمرخ المؤذن من أذان المرب يسلي ركمتين الأذان والاقامة وكان الملاء يساون هاتين الركمتين في البيت يسجلون بهما قبل الحروج إلى الجاعة ولما المروج الما المروج المروج الما المروج ال

وأريد به خاص فغفل به المغرورعن خصوص معناه فانءن قال النقد خير من النسيئة أراد به خيرامن نسيئة هي مثله وإن لم يصرح به وعند هذا يفزع الشيطان إلى الفياس الآخر وهو أن اليقين خير من الشك والآخرة شك وهذا القياس أكثر فسادا من الأول لأن كلا أصليه باطل إذ اليقين خيرمن الشك إذا كان مثله والافالتاجر في تعبه على يقين وفي ربحه على شك والتفقه في اجتهامه على يُقين وفي إدراكه رتبة العلم على شك والصياد في تردده في المقتنص على يقين وفي الظفربالصيدعلىشكوكذاالحزمدأبالعةلاء بالاتفاق وكل ذلك ترك لليقين بالشك ولسكن التاجر يقول إن لم أنجر بقيت جاشاوعظمضررىوإن أتجرت كان تمي قليلا ورجي كثيرا وكذلك الريض يشرب الدواء البشع السكريه وهو من الشفاء على شك ومن مرارة الدواء على يقين ولسكن يقول ضرر مرارة الدواء قليل بالاضافة إلى ماأخافه من الرش والموت فبكذلك من شك في الآخرة فواجب عليه يحكم الحزم أن يقول أيامالمبرةلائل،وهو منتهى العمر بالاضافة إلى مايقال من أص الآخرة فان كان ماقيل فيه كذبا فحله يفوتني إلا التنعرأيام حياً لى وقد كنت في العدم من الأزل إلى الآن لاأتنع فأحسب أنى بقيت في العدم وإن كانها قيل صدة ا فأبق في النار أبدا الآباد وهذا لايطاق . ولهذا قال على كرم الله وجهه لبمض لللحدين إن كانماقلته حَمَّا فَقَد تَخْلُصُتُ وَتَخْلُصُنَا وَإِنْ كَانَ مَاقَلْنَاهُ حَمَّا فَقَدْتَخْلُصْنَاوِهِلَكُتْ وَمَاقَالُهُذَاعِنِ عُنْكُ مِنْهُ فَيَالْآخُرَة ولكن كلم اللحد على قدر عقله وبين له أنه وإن لم يكن متيقنا فهو مغرور . وأما الأصل الثانيمين كلامه وهو أن الآخرة شك فهو أيضا خطأ بلذلك يقين عندالؤمنين وليقينه مدركان: أحدها الإعان والتصديق تقليدا للأنبياء والعلماء وذلك أيضا نزيل الغرور وهو مدرك قمن العواموأ كثر الحواص ومثالهم مثال مريش لايحرف دواء علته وقد اتفق الأطباء وأهل الصناعة منعندآخر فم علىأن دواءه النبت الفلائي فانه تطمئن نفس المريض إلى تصديقهم ولا يطالبهم بتصحيح ذلك بالبراهين الطبية بل يثق بقولهم ويعمل به ولو بتي سوادي أو معتوه يكذبهم فيذلك وهويط بالتواتروقر اثن الأحوال أنهم أكثر منه عددا وأغزر منه فضلا وأعلم منه بالطب بل لاعلم له بالطب فيعلم كذبه بقولهم ولايعتقد كذبهم بقوله ولا يغتر في علمهم بسببه ولو اعتمد قوله وترك قولاالأطباءكان،معتوهامغرورافكذلك من نظر إلى المقرين بالآخرة والخبرين عنهاوالفائلين بأنالتقوىهوالدواءالنافع في الوصول إلى سعادتها وجدهم خير خلق الله وأعلاهم رتبة في البصيرة والمعرفة والمقل وهمالأنبياءوالأولياءوالحكماءوالعلماء واتبعهم عليه الحلق على أصنافهم وهذ منهم آماد من البطالين غلبت عليهم الشهوة ومالت نفوسهم إلى التمتم فعظم عليهم ترك الشهوات وعظم عليهم الاعتراف بأنههمن أهل النار فجحدواالآخرة وكذبوا الأنبياء فكما أن قول السي وقول السوادي لانزيل طمأ نينة القلب إلى ما تفق عليه الأطباء فكذلك قول هذا الفى الذي أسترقته الشهوات لايشكك في حمة أقوال الأنبياء والأولياء والمعلماء وهذا القدر من الاعــان كاف لجُملة الحلق وهو يقين جازم يستحث في العمللامحالة والغروريزول به. وأما المدرك الثاني لمعرفة الآخرة فهو الوحي للأنبياء والالهام للأولياء ولا نظان أن معرفةالني عليه السلام لأمر الآخرة ولأمور الدين تقليد لجبربل عليه السلام بالساع منه كا أن معرفتك تقليد ثلني صلى اقدعليه وسلم حتى تمكون معرفتك مثل معرفته وإنمسا يختلف المقلد فقط وهييات فان التقليد ليسي بمعرفة بل هو اعتقاد صحيح والأنبياء عارفون ومعنى معرفتهم أنه كشف لهم حقيقة الأهياء كا هي عليها فشاهدوها بالبصيرة الباطنة كما تشاهد أنت الحسوسات بالبصر الظاهر فيخبرون عن مشاهدةلاعن حماع وتقليد وذلك بأن يكشف لهم عن حقيقة الروح وأنه من أمر الله تعالى وليس المرادبكونهمن أمر أله الأمر الذي يقابل النهى ، لأن ذلك الأمر كلام والروح ليس بكلام ، وليس المراد بالأمر

سنة مرتبة فيقتدى بهم ظنامتهم أنهما سنة وإذا صلى المغرب يصلى ركعتى السنة بعدالفرب يعجل بهما فأنهما يرفعان مع الفريشة يقرأ فيهما بقل ياأيها الكافرون وقلهوالله أحدثم إسلم على ملائكة الليسل والحكرام الكاتبان فلقول مرحا علائكة الليل مرحيا بالملكين الكرعين الكاتبين اكتبا في معيفتي أنى أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن محدا رسول اللهوأشيد أن الجنة حق والنار حق والحوض حق

الشأن حتى يكون الرادبه أنه من خلق الله فقط لأن ذلك عام في جميع المخاوقات بالالعالمعالمانعالم الأمر وعالم الحُاق ولله الحُلق والأمر فالأجسام ذوات الكمية والقادير من عالم الحُلق إذا لحُلق عبارة عن التقدير في وضع اللسان وكل موجود مئزه عن الكمية والقدار فانه من عالم الأمر وشرح ذلك سر الروح ولارخسة في ذكره لاستضراراً كثرالحلق بسهاعه كسر القدر الذي منع من إفش ته فمن عرف سر الروح فقد عرف نفسه وإذا عرف نفسه فقد عرف ربه وإذا عرف نفسه وربه عرف أنه أص رباني بطبعه وفطرته وأنه في العالم الجسماني غريب وأن هبوطه إليه لم يكن بمقتضي طبعه في ذاته بل بأمرعارض غريب من ذاته وذلك العارض الغريب ورد على آدم صلى الله عليه وسلم وعبر عنه بالمعمية وهي التي حطته عن الجنة التي هي أليق به يمقتضي ذاته فانهافي جوارالرب تعالى وأنه أمرر بأنى وحنينه إلى جوار الرب تمالي له طبعي ذاتي لاأن يصرفه عن مقتضي طبعه عوارض العالم الغريب من ذاته فينسي عند ذلك نفسه وربه ومهما فعل ذلك فقد ظلم نفسه إذقيل له سولاتكونوا كالدين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ـ أى الحارجون عن مقتضى طبعهم ومظنة استحقاقهم يقال فسقت الرطبة عن كإمها إذاخرجت عن معدتها الفطرى وهذه إشارة إلى أسراريه تزلاستنشاق روائحها العارفون وتشمئز من سماع ألفاظها القاصرون فانها تضربهم كما تضر رياح الورد بالجعل وتبهر أعينهم الضعفة كما تبهر الشمس أبصار الخفافيش وانفتاح هذا الباب من سر القلب إلى عالم االكوت يسمى معرفة وولاية ويسمى صاحبه وليا وعارفا وهي مبادى مقامات الأنبياء وآخرمقاماتالأولياءأولمقاماتالأنبياء. ولنرجع إلى الغرض المطلوب فالمقصود أن غرور الشيطان بأنالآخرةشك يدفع إما يبقين تقليدى وإما يبصيرة ومشاهدة من جهة الباطن والمؤمنون بألسنتهم وبعقائدهم إذا ضيعوا أوامراقه تعالى وهجروا الأعمال الصالحة ولابسوا الشهوات والمعاصى فهم مشاركون للسكفار فيهذاالفرورلأنهمآ ثرواالحياة الله نيا على الآخرة نعم أمرهم أخف لأن أصل الإيمان يعصمهم عن عقاب الأبدفيخرجون من النارولو بعد حين ولكهم أيضا من للغرورين فانهم اعترفوا بأن الآخرةخيرمنالدنياولعكنهمالواإلىالدنيا وآثروها ومجرد الايمسان لايكني للفوز قال تعالى \_ وإنى لففار لمن تاب وآمنوعمل صالحائم اهتدى\_ وقال تعالى \_ إن رحمت الله قريب من الحسنين \_ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم «الاحسان أن تعبد الله كأنك ثراه (١٧) وقال تعالى ـ والعصر إن الانسان لغي خسر إلاالدين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصو بالحق وتواصوا بالصبر ـ فوعد المففرة في جميع كتاب الله تعالى منوط بالاعسان والعمل الصالح جَيِمًا لَا بِالاَيْمَانُوحِيْنَ فَهُوْلاءَ أَيْضًا مَعْرُورُونَ أَعْنَى للطَّمْشَيْنَ إِلَى الدُّنيا الفرحين بِهَاللَّرْفَيْنُ بِنعِيمُهَا الهبين لها الكارهين للموت خيفة فوات لذات الدنيادون الكارهين له خيفة لما بمده فهذا مثال الفرور بلدنيا من الحكفار والمؤمنين جميعا . ولنذكر للغرور بالله مثالين منغرورالكافرين والعاصين،فأما غرور السكفار باقه فمثاله قول بعضهم في أنفسهم وبألسنتهم إنهلوكان فتذمنءمادفنحن أحق بعدن غيرنا وُعِن أُوفَر حظافيه وأسمد حالاً كما أخبر الله تعالى عنه من قول الرجلين المتحاورين إذقالـــوماأظن " الساعة قائمة ولأن رددت إلى ربي لأجدن خير امنها منقلبات وجملة أصرع كانقل في التفسير أن الكافر منهما بني قصرًا بألف دينار واشترى بستانا بألف دينار وخدما بألفديناروتزوجامرأةعيألف ديناروفي ذلك كله يعظه للؤمن ويقول اشتريت قصرا يغنى ويخرب ألااشتريت قصراكى الجنة لايفنىواشنريت بستانا غرب ويغني ألااشتريت بستانا في الجنة لايفني وخدما لايفنون ولايموتون وزوجة من الحور المين لاتموت وفي كل ذلك يرد عليه الكافر ويقول ماهناك شيءوماة ِلمن ذلك فهو أكاذيب وإنكان (١) حديث الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه متفق عليه من حديث ابن عمر وقد تقدم .

والشفاعة حسق والمنراط والسزان حق ، وأشهد أن الساعة آتية لاريب فيها وأن الله يحثمن فيالفبور اللهمأودعك هذه الثهادة ليوم حاجق إليا . اللهم احطط بها وزرى واغفربها ذنبي وثقل بهاميزاني وأوجب لي بهاأمانى وتجاوز عنى باأرحم الراحمين فان واصل بين المشاءين في مسجد حماعته يعسكون جامعا بين الاعتكاف ومواصلة العشاءين وإن رأى انصرافه إلىمنزلهوأن للواصلة بين العشاءين

فليسكون في الجنة خير من هذا وكذلك وسف اله تعالى قول العاص بنوائل إذ يقول الوتين مالا وولدا \_ فقال الله تعالى ردًا عليه \_ أطلع النيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا حوروى عن خباب ابن الأرت أنه قال وكان في على العاص بن وائل دين خبت أتفاضاه فلم يقض في فقلت إني آخذه في الآخرة ، فقال في إذا صرت إلى الآخرة فان في هناك مالا وولدا أقضيك منه فأثرل الله تعالى قوله \_ أفرأيت الذي كفر با تناوقال لأوتين مالا وولدا (٢) به \_ وقال الله تعالى \_ ولأن أذفنا مرحمة من بعد ضر أه مسته ليقولن هذا في وما أظن الساعة قائمة ولأن رجعت إلى ربى إن في عنده للحسنى \_ وهذا كله من النه ور بالله . وسبيه قياس من أقيسة إبليسي نعوذ بالله منه ، وذلك أنهم ينظرون مرة إلى نعم الله عليم في الدنيا فيقيسون عليها نعمة الآخرة وينظرون سرة إلى الومنين ، وهم عنهم فيقيسون عليه عذاب الآخرة كا قال تعالى \_ ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما تقول \_ عنهم فيقيسون عليه عذاب الآخرة كا قال تعالى \_ ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما تقول \_ فقال ثعالى جوابا لقولهم \_ حسيم جهنم يصاونها فيئس المعير \_ ومرة ينظرون إلى المؤمنين ، وهم فقول من خير فيزدرون بهم ويستحقرونهم ، فيقولون \_ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا \_ ويقولون \_ لوكان خيرا ماسبقونا إليه \_ وترتيب القياس الذي نظمه في قلوبهم أنهم يقولون قدأ حسن فهو وعب وكل عب فانه يحسن أيضافي للستقبل كا قال الشاعر : الله إلينا بنعيم الدنيا وكل عسن فهو عب وكل عب فانه يحسن أيضافي للستقبل كا قال الشاعر : قد أحسن الله فيا مضى حكذلك بحسن فها بق

وإنما يقيس الستقبل على المناضي بواسطة البكرامة والحب إذ يقول لولاأني كرم عند اللهوعبوب لما أحسن إلى والتلبيس تحت ظنه أن كل محسن عب لابل تحت ظنه أن إنعامه عليه في الدنيا إحسان فقد اغتر بالله إذ ظن أنه كريم عنده بدليل لايدل على السكرامة بل عند ذوى البصائر يدل على الهوان ، ومثاله أن يكون الرجل عبدان صفران يبغش أحدها وبجب الآخر ، فالذي عبدعنعمن اللب ويازمه السكت وعبسه فيه ليعلمه الأدب ويمنعه من الفواكه وملاذ الأطعمة التي تضره ويسقيه الأدوية التي تنفعه والذي يبغضه بهمله ليميش كيف بريد فيلعب ولايدخل للمكتب ويأكل كل كل ما شتهي فيظن هذا العبد المهمل أنه عند سيده محبوب كريم لأنه مكنه من شهواته ولذاته وساعده على جيم أغراضه فلم يمنعه ولم بحجر عليه وذلك محض الغرور وهكذائهم الدنياولذاتها فانهاميلكات ومبعدات من الله وفان الله عمى عبده من الدنيا وهو عبه كا عمى أحدكم ريضة من الطعام والشراب وهو عبه (٢٦) يه هكذا ورد في الحبر عن سيد البشر . وكان أرباب البصائر إذا أقبلت عليهم الدنيا حزنوا وقالوا ذنب عجلت عقويته ورأوا ذلك علامة للقت والاهال ، وإذا أقبل علمهم الفقر قالوًا مرحبا بشعار الصالحين . والفرور إذا أقبلت عليه الدنيا ظن أنهاكرامة من الله ،وإذاصرفت عنه ظن أنها هوان كما أخر الله تعالى عنه إذ قال ـ فأما الانسان إذا ماايتلاه ربه فأكرمه ونعمه فقول ربي أكرمن وأما إذا ماابتلاء فقدر عليه رزته فيقول ربي أهائن ــ فأجابالله عن ذلك ـ كلا ــ أي ليس كما قال إنحما هو ابتلاء نموذ بالله من شر البلاء ونسأل الله التثبيت فبين أن ذلك غرور. قال الحسن كذبهما جيماً بقوله كلا يقول ليس هذا باكراى ولاهذا يهواني وللكن السكريم من أكرمته بطاعتي غنياكان أوتقيرا . والمهان من أهنته بمصيتي غنياكان أوفقيرا وهذا الفرور غلاجه معرفة دلائل السكرامة والهوان إما بالبصيرة أو بالتقليد . أما البصيرة فبأن يعرف وجه كون الالتفات (١) حديث خباب بن الأرث فال كان لى في الداس بن واللدين فجئت أتقاضا دالحديث في نزول قوله تعالى مـ أفرأيت الذي كفر بآياتنا مـ الآية البخارى ومسلم (٧) حديث إن الله يحمى عبده من الدنيا

وهو يحبه الحديث الترمذي وحسه والحاكم وصمحه من حديث قتادة بن النعمان .

إلى شهوات الدنيا مبعدا عن الله ووجه كون التباعد عنها مقربا إلى الله ويدرك ذلك بالإلهام

في منازل العارفين والأولياء وشرحه من جملة علوم المسكاشفةولايليق بعلم العاملة. وأمامعرفته بطريق النقليد والتصديق فهو أن يؤمن بكتاب الله تعالى ويصدق رسوله وقد قال تعالى ــ أيحسبون أن مأعدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الحيرات بل لايشعرون ـ وقال تعالى ـ سنستدرجهم من حيث لايملمون ــ وقال تمالى ــ فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بمـا أوتوا أخذناهم بفتة فاذاهم مبلسون ــ وفي تفسير قوله تعالى ــ سنستدرجهم من حيث لايعلمون ــ أنهم كلما أحدثواذنبا أحدثنا لهم نعمة ليزيد غرورهم وقال تعالى ــ إنما نملي لهم ليزدادوا إنما ــ وقال تعالى ــ ولاتحسين الله غافلا عما يعمل الضالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبسار \_ إلى غير ذلك محاور دفي كتاب الله تعالى وسنة رسوله فمن آبن به تخلص من هذا الغرور فان منشأ هذا الغرورالجهلباللهوبسفاته فان من عرفه لا يأه ن مكره ولا يغتر بأمثال هذه الحيالات الفاسدة وينظر إلى فرعون وهامان وفارون وإلى ملوك الأرض وما جرى لهم كيف أحسن الله إليهم ابتداء ثم دمرهم تدميرا فقال تعالى \_ هل تحس منهم من أحد \_ الآية وقد حذر الله ثمالي من مكره واستدراجه فقال \_ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الحاسرون ــ وقال تعالى ــ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لايشمرونــوقالعزوجل ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ـ وقال تعالى ـ إنهم يكيدون كيداوأ كيد كيدا الهل الكافرين أمهلهم رويدا \_ فكما لايجوز للعبد الهمل أن يستدل باهمال السيد إياه وتمكينه من النعم طي حب السيد بل ينبغي أن محذر أن يكون ذلك مكرا منه وكيدا مع أن السيد لم محذره مكر نفسه فبأن يحب ذلك في حق الله تعالى مع تحذيره استدراجه أولى فاذن من أمن مكر الله فهو مفترومنشأهذا الغرور أنه استدل بنع الدنيا على أنه كريم عند ذلك المنع واحتمل أن يكون ذلك دليل الهوان ولكن ذلك الاحمال لايوافق الهوى فالشيطان بواسطة الهوى يميل بالقاب إلى ما يوافقه وهو التصديق بدلالته على الكرامة وهذا هو حد الفرور . الثال الثانى : غرور المصاة من المؤمنين بقولهم إنالله كريم وإنا ترجو عفوه واتسكالهم على ذلك وإهالهم الأعمال وتحسين ذلك بتسمية تمنيهم واغترارهم رجاء وظهم أن الرجاء مقام محمود في الدين وأن نعمة الله واسعة ورحمته شاملة وكرمه عميم وأبن معاصى العباد في محار رحمته وإنا موحدون ومؤمنون فنرجوه بوسيلة الايمان وربما كان مستند رجائهم التمسك بسلاح الآباء وعاو رتبتهم كاغترار العاوية بنسبهم وعنالفة سيرة آبائهم في الحوف والتقوى والورع وظنهم أنهم أكرم طي الله من آبائهم إذآباؤهم سع غاية الورع والتقوىكانوا خالفينوهم مع فاية الفسق والفجور آمنون وذلك نهاية الاغترار بالله تعالى ققياس الشيطان للعلوية أن من أحب إنسانا أحب أولاده وأن الله قد أحب آباءكم فيحبكم فلا تحتاجون إلى الطاعة وينسى المفرورأن نوحا عليه السلام أراد أن يستصحب واسم معه في السفينة فلم يرد فسكان من المغرقين ــ فقال رب إنابني من أهلى ـ فقال تعالى ـ يانوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ـ وأن ابراهيم عليه السلام استغفر لأبيه فلم ينفعَه ، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى كل عبد مصطفى استأذن ربه في أن يزور قبر أمه ويستغفر لها فأذن له في الزيارة ولم يؤذن له في الاستغفار فجلس يبكي على قبر أمه لرقته لها بسبب القرابة حتى أبكي من حوله (١) فهذا أيضا اغترار بالله تعالى وهذا لأن الله تعالى عباللطيم وبغض العاصى فكما أنه لايغض الأب الطبيع ببغضه لاولد العاصى فكذلك لايحب الولد العاصى

(١) حديث أنه صلى الله عليه وسلم استأذن أن يزور قبر أمه ويستنفر لها فأذن له في الزيارة ولم

يؤذن له في الاستغفار الحديث مسلم من حديث أي هريرة .

فى بيت، أدلم إدينه وأقرب إلى الاخلاس وأجم الهم فليفدل . وسئل رسول الله عليه السلام عن قوله تمالي \_ تتجافي جنوم عن الضاجع سفقال هي الصلاة بين العشاءين وقال عليه السلام وعليكم بالصلاة بين المشاءين فالها تذهب علاغاة الهار وتهذب آخره و مجعل من الصلاة بن المشامين ركشين يستنورة البروج والطارق ثم ركعتين بعد ركتين يفرأ في الأولى عشر آياتمن أول سورة البقرة والآيتين والهكم إله

عِبه للأب الطبيع ولو كان الحب يسرى من الأب إلى الولد لأوشك أن يسرى البغض أيضا بل الحق أن لانزر وازرة وزر أخرى ، ومن ظن أنه ينجو بتقوى أبيه كمن ظن أنه يشبع بأكلأبيه ويروى بشرب أبيه ويصير عالما بتعلم أبيه ويصل إلى السكعة ويراها بمشي أبيه فالتقوى فرض عين فلا يجزى فيه والد عن ولده شيئا وكذا العكس وعند الله جزاء التقوى ــ يوم يغر الرء من أخيه وأمه وأيه \_ إلا على سبيل الشفاعة لمن لم يشتد غضب الله عليه فيأذن فالشفاعة له كاسبق في كتاب الحكبر والعجب. فان قلت فأين الفلط في قول النصاة والفجار إنالله كربموإنا رجور حمته ومغفرته وقد قال أنا عند نلن عبدى في فليظن في خيرا فما هذا إلا كلام صحيح مقبول الظاهر في القلوب. فاعلم أن الشيطان لايغوى الأنسان إلا يُكلام مقبول الظاهر مهدود البَّاطن ولولا حسن ظاهره لما أنخدعت به القلوب ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن ذلك فقال ﴿ الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الوت والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمني طي الله (١) ﴾ وهذا هو التمن طي الله تمالي غير الشيطان اسمه فسهاه رجاء حتى خدع به الجهال وقد شرح الله الرجاءفقالمــإنالذين آمنواوالذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله ــ يعني أن الرجاء بهم أليقوهذالأنهذكر أن ثواب الآخرة أجر وجزاء على الأعمال قال الله تعالى ــ جزاء بمــا كانوا يعملون ــ وقال تعالى ـ وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ـ أفترى أن من استؤجر على إصلاح أوان وشرط له أجرة عليها وكان الشارط كربما ينغ بالوعد مهما وعدولا بخلف بل زيدفجاءالأجيروكسرالأوانىوأفسد جيمها ثم جلس ينتظر الأجر ويزعم أن الستأجر كريم أفتراء العقلاء في انتظاره متمنيا مغرورا أو راجياً وهذا للجهل بالفرق بين الرجاء والفرة قيل للحسن قوم يقولون ترجوالله ويضيعون العمل فقال هيهات هيهات تلك أمانيهم يترجعون فها من رجا شيئا طلبه ومن خاف شيئاهرب منه، وقال مسلم بن يسار: لقد سجدت البارحة حتى سقطت ثنيتاي فقال له رجل إنالنرجو الله فقال مسلم هيهات هيهات من رجا شيئا طلبه ومن خاف شيئا هرب منه وكما أن الذي يرجو في الدنيا ولدا وهو بعد لم ينكع أو نكع ولم مجامع أو جامع ولم ينزل فهو معنوه فكذلك من رجا رحمة الله وهو لم يؤمن أو آمن ولم يعمل صالحا أو عمل ولم يترك العاصى فهو مغرور فكما أنه إذا نسكح ووطىءوأنزل بـق مترددا في الولد يخاف و يرجو فضل الله في خلق الولد ودفع الآفات عن الرحم وعن الأم إلى أن يتم فهو كيس فكذلك إذا آمن وعمل الصالحات وترك السيئات وبتي مترددا بين الخوفوالرجاء يخاف أن لايقبل منه وأن لايدوم عليه وأن يختم له بالسوء ويرجو من الله تعالى أن يثبته بالقول الثابت ويحفظ دينه من صواعق سكرات الموت حق يموت على التوحيد ويحرس قلبه عن اليل إلى الشهوات حين يرون العذاب من أمثل سبيلا . . ولتعلمن نبأه بعد حين .. وعند ذلك يقولون كما أخير الله عنهم \_ ربنا أبصرنا وحمدنا فارجمنا نعمل صالحا إنا موقنون \_ أى علمنا أنه كما لا يولد إلا بوقاع ونسكاح ولا ينبت زرع إلا بحراثة ويث بذر فسكذلك لامحصل في الآخرة تُواب وأجر إلا بعمل صالحِفار جِمنا نعمل صالحا فقد علمنا الآن صدقك في قولك ـ وأنايس للانسان إلاماسمي وأنسعيه سوف ري .. كما أَلْتِي فيها فوج سألهُم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلي قد جاءنا نذيرً أَى أَلمُ نسمعُكُم سنة الله في عباده وأنه \_ توفى كل نفس ما كسبت. . وأن \_ كل نفس عا كسبت رهينة \_ فما الدى غركم بالله بعد أن معتم وعقلتم ـ قالوا لوكنا نسمع أو نعقل ماكنا في أصحاب السعير فاعترفو ابذنهم فسحقا لأصحاب السعير... (١) حديث الكيس من دان نفسه تقدم قريباً .

واحد إلى آخر الآبتين وخمس عشرة مهةقل هو الله أحدوفيالثانية آية الكرسي وآمن الرسول وخساعشرة مرة قل هو الله أحد ويقرأ في الركنين الأخيرتين من سورة الزمر والواقعة ويصلى بعد ذلك ماشاء قان أراد أن يقرأ تشيئامن حزبه في هذا الوقت في المسلاة أو غيرها وإن شاء صلى عشرين ركعة خفيفة بسورة الاخبلاس والفاعة ولوواصلبين العشاءين بركتسين يطيلهما غسن وفي عاتسين الركنتين بطيل القيام

فان قلت فأين مظنة الرجاء وموضعه المحمود . فاعلم أنه محمود في موضعين : أحدهما في حق العاصي المنهمك إذا خطرت له النوبة فقال له الشيطان وأنى تقبل توبتك فيقنطه من رحمة الله تعالى فيجب عند هذا أن يقدم القنوط بالرجاء ويتذكر \_ إنَّ الله ينفر الذنوب جميعا \_ وأنَّ الله كريم يقبل التوبة عن عباده وأنَّ التوبة طاعة تحكفر الدنوب قال الله تعالى ـ قل ياعبادى الدين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله ينفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنببوا إلى ركم ـــ أمرهم بالإنابة وقال تعالى ـ وإنى لنفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ـ فاذا توقع المنفرة مع التوبة فيو راج وإن توقع المفرة مع الإصرار فيو مغرور كما أنَّ من شاق عليهوقت الجمعة وهو فى السوق فخطرله أن يسمى إلى الجمعة فقال له الشيطان إنك لاتدرك الجمة فأتم على موضعك فسكذب الشيطان ومرَّ بعدو وهو يرجو أن يدرك الجلعة فهو راج وإن استمرَّ على النجارة وأخذير جوتاً خير الامام للصلاة لأجله إلى وسط الوقت أولأجل غيره أولسبب من الأسباب الق لاحرفهافهومغرور. الثانى أن تفتر نفسه عن فشائل الأعمال ويقتصر على الفرائض فيرجى نفسه فسيم الله تعالىوماوعد به الصالحين حتى ينبعث من الرجاء نشاط العبادة فيقبل على الفضائل ويتذكر قوله تعالى - قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ـ إلى قوله ـأولئك م الوار ثون الذين يرثون الفردوس م فيها خالدون \_ فالرجاء الأول يقمع القنوط للـائع من التوبةوالرجاء الثانى يقمعالفتورالـانعمنالنشاط والتشمر فكل توقع حث على توبة أوطي تشمر في العبادة فهو رجاء وكل رجاء أوجب فتورا في المبادة وركونا إلى البطالة فهو غرة كا إذا خطر له أن يترك الدنب ويشتغل بالعمل فيقول له الشيطان مالك ولإيناء نفسك وتمذيبها ولك رب كريم غفور رحم فيفتر بذلك عن التوبة والعبادة فهو غرّة وعند هذا واجب على العبد أن يستعمل الحوف فيخوّف نفسه بغضب الله وعظيم عقابه ويقول إنه مع أنه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب وإنه مع أنه كريم خلد السكفار في النار أبدالآباد مع أنه لم يضر وكفرهم بل سلط المذاب والحن والأمراض والعلل والفقر والجوع على حلتمن عباده في الدنيا وهو قادر طي إزالها فمن هذمسنته في عباده وقد خو في عقابه فسكيف لاأخافه وكيف أغتر به فالحوف والرجاء فائدان وسائقان ببعثان الناس طىالعمل فمالا بيعث طىالعمل فهوتمن وغرورورجاء كافة الحلق هو سبب فتورهم وسبب إقبالهم على الدنيا وسبب إعراضهم عن الله تعالى وإهمالهمااسمى للآخرة فذلك غرور فقد أُخبر عليه وذكر أن الغرور سيغلب على قلوب آخر هـــــنــــ الأمة (١) وقد كان ماوعد به صلى الله عليه وسلم فقد كان الناس في الأعصار الأول يواظبون على العبادات ويؤتون ماآتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون يخافون على أنفسهم وهم طول الليل والنهار في طاعة الله بيالنون في التقوى والحذر من الشبهات والشهوات ويبكون على أنفسهم في الحاوات وأما الآن فترى الحلق آمنين مسرورين مطمئنين غير خائفين مع إكبامهم على المعاصى وانهما كهم في الدنيًّا وإعراضهم عن الله تِعالى زاعمين أنهم واثقون بكرم الله تعالى وفضلهراجون لفوءومغفرته كأنهم يزعمون أنهم عرفوا من فشله وكرمه مالم يعرفه الأنبياء والصحابة والسلف الصالحون فانكان هذا الأمر يدرك بالمنى وينال بالحوينى فعلام إذن كان بكاء أولئك وخوفهم وحزنهموقدذكر ناتحقيق هذه الأمور في كتاب الحوفوالرجاء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهاروامعقل بن يسار وبأنى على الناس زمان علق فيه القرآن في قاوب الرجالكما عجلق الثياب طي الأبدان أمرهم كله يكون (١) حديث إن الغرور يغلب على آخر هذه الأمة تقدم في آخر نم الكبر والعجب وهو حديث

أبي ثملبة في إعجاب كل ذي رأى برأيه .

تاليا القرآن حزبه أومكررا آية فهاالدعاء والتلاوة مثل أن يقرأ مكروا بدرينا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك ناصير \_أوآية أخرى في معنداها فيكون جامعا بين التلاوة والصلاة والدعاء فني ذلك جم الهم وظفر بالفضل تمرصلي قبل العشاء أربعا وبعدها ركتين ثم ينصرف إلى منزله أوموضع خاوتهفيصلي أرٰبِعا أَخْرى وقد كان رسول الحه سلىالمه عليه وسلم يصلى في بيته أول مايدخل قبلأن يجلس أربعا ويقرأ في هذه

الأربع سورة لقمان ويس وحم الدخان وتبارك الملكوانأراد أن يخفف فيقرأ فيها آبة الكرسي وآمن الرسول وأول سورة الحديد وآخر سورة الحشر ويصلي بعد الأربع إحدى عشرة ركمة يقرأ فها ثلثاثة آية من القرآن من \_ والساءوالطارق\_إلى آخر القرآن ثلثماثة آية هكذا ذكر الشيخ أبو طالب الكي رحمه افى وإن أزاد قرأهذا القدر في أقل من هذا العمدد من الركمات وإن قرأ من سورة

طمعاً لاخوف معه إن أحسن أحدهم قال يتقبل مني وإن أساءقال ينفرلي(١) فأخبرأ نهم يشعون الطمع بعدهم خلف ورثوا السكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ــ ومعناه أنهم ورثوا السكتاب أي هم علماء ويأخذون عرض هذا الأدنى أي شهواتهم من الدنياحراما كانأوحلالاوقدقال تعالى ـ ولمن خاف مقام ربه جنتان ـ ذلك لمن خاف مقاميوخاف وعيد والقرآن من أوله إلى آخره تحذير وتخويف لايتفكر فيه متفكر إلاويطول حزنه ويعظم خوفه إن كانمؤمنا عافيهوترى الناس يهذونه هذا يخرجونالحروف من مخارجها ويتناظرون على خفضهاور فعها ونصبهاو كأنهم يقرءون شعرا من أشعار العرب لايهمهم الالتفات إلى معانيه والعمل بمساقيه وهل في العالمغرور يزيدعلى هذافهذه أشلة الغرور باثم وبيان الفرق بين الرجاء والغرور ويقرب منه غرورطوائف لهمطاعات ومعاص إلا أن معاصيهم أكثر رهم يتوقعون للنفرة ويظنون أنهم تترجيح كفة حسناتهم مع أنمافي كفةالسيئات أكثر وهذا فاية الجهل فترى الواحد يتصدق بدراهم معدودة من الحلال والحرام ويكونمايتناول من أموال المملين والشبهات أضعافه ولعل ماتصدً في به من أموال المملين وهو يتكل عليه ويظنُّ " أن أكل ألف درهم حرام يقاومه التصدّ ق بشرةمن الحرام أوالحلال وماهو إلاكن وضع عشرة دراهم في كفة ميزان وفي الكفة الأخرى ألفا وأراد أن برفعالكفةالثقيلة بالكفةالحفيفةوذلك غاية جهله، نم . ومنهم من يظن أن طاعاته أكثر من معاصيه لأنه لا محاسب نفسه ولا يتفقد معاصيه وإذا عمل طاعة حفظها واعتدبها كالذي يستغفراقه بلسانه أويسبح الله في اليوم مائة مرة ثم يغتاب للسلمين ويمزق أعراضهم ويتسكلم بمسالايرضاه الله طول النهار من غير حصر وعدد ويكون تظره إلى عددسبحته أنه استغفر الله مائة مرة وغفل عن هذيانه طول هاره الذي لوكتبه لكان مثل تسبيحه مائةمرة أوألف مرة وقد كتبه الكرام الكاتبون وقد أوعده الله بالعقاب على كل كلة فقال سمايلفظ من قول إلالديه رقيب عتيد ـ فهذا أبدا يتأمل في فضائل التسبيحات والتهليلات ولايلتفت إلى ماورد من عقوبة الفنابين والسكذابين والتمسامين والنافقين يظهرون من الكلام مالايضمرونه إلى غير ذلك منآفات اللسان وذلك عمض المغرور ولعمرى لوكان السكرام الكاتبون يطلبون منه أجرة النسخ لمسايكتبونه من هذبانه الذي زاد على تسبيحه لكان عند ذلك يكف لسانه حق عن جملة من مهمآته ومانطق به في فتراته كان يعده ويحسبه ويوازنه بتسبيحاته حتى لايفضل عليه أجرة نسخه فياهجها لمن يحاسب نفسه ويحتاط خوفا على قيراط يفوته في الأجرة على النسخ ولايحتاط خوفا من فوتالفردوسالأعلى ونعيمه ماهذه إلامصيبة عظيمة لمن تفكر فها لقد دفعنا إلى أمر إن شككنا فيه كنا من السكفرة الجاحدين وإن صدقنا به كنا من الحتى المغرورين فماهذه أعمال من يصدق بمساجاءبه القرآن وإنا نبراً إلى الله أن نسكون من أهل الكفران فسبحان من صدنا عن التنبه واليقين مع هذا البيان وماأجدر من يقدر على تسليط مثل هذه الغفلة والغرور على القلوب أن يختى وينتي ولايغتربه السكالا هل أباطيل الني وتعاليل الشيطان والهوى والله أعلم .

( بيان أصناف المفترين وأقسام فرق كل صنف وهم أربعة أصناف )

الصنف الأولُ : أهل العلم والفترون منهم فرق . ففرقةأحكمواالعلوم الشرعية والعقلية وتعمقوا فيها واهتفاوا بها وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها عن المعاص وإلزامها الطاعات واغتروا بعلمهم وظنوا

(١) حديث معةل بن يسار يأنى على الناس زمان غلق فيه القرآن في قلوب الرجال الحديث أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عباس تحوه بسند فيه جهالة ولم أره من حديث معقل.

أنهم عند الله بمكان وأنهم قد بلغوا من العلم مبلغا لايعذب الله مثلهم بل يقبل في الخاتي شفاعتهموأنه لايطاليهم بذنوبهم وخطاياهم لكرامتهم على الله وهم مغرورون فانهم لو نظروا بعينالبصيرة علمواأن العلم عامان علم معاملة وعلم مكاشفة وهو العلم بالله وبصفاته المسمى بالعادة علم المعرفة بفآماالعلمبالمعاملة كمعرفة الحلال والحرام ومعرفة أخلاق النفس المذمومة والمحمودة وكيفية علاجها والفرار منها فهمى عاوم لاتراد إلا للعمل ولولا الحاجة إلى العمل لم يكن لهذه العاوم قيمة وكل علم يرادالعمل فلاقيمة له دون العمل فمثال هذا كمريض به علة لايزيلها إلا دواء مركب من أخلاط كثيرة لايعرفهاإلاحذاق الأطباء فيسمى في طلب الطبيب بعد أن هاجر عن وطنه حقءثر علىطبيب حاذق فعلمه الدواءوفصل له الأخلاط وأنواعها ومقادرها ومعادنها التي منها تجتلب وعلمه كيفية دقركل واحدمنهاوكيفيةخلطه وهجنه فتعلم ذلك وكشب منه نسخة حسنة بخط حسن ورجع إلى بيته وهو يكررها ويعلمها المرضى ولم يشتغل بشرمها واستعمالها أفترى أن ذلك يغني عنه من مرضه شيئا هيهات هيهات لوكتب منه ألف نسخة وعلمه ألف مريض حق شغي جميمهم وكرره كل ليلة ألف مرة لميغنهذلك من مرضه شيئا إلا أن يزن النهب ويشترى الدواء ويخلطه كما تعلم ويشربه ويصبر طى مرارته ويكون شربه فىوقته وبعد تقديم الاحتماء وجميع شروطه وإذا فعل جميع ذلك فهو على خطرمن ثقائه فسكيفإذا لميشربه أصلا فمهما ظن أن ذلك يكفيه ويشفيه فقد ظهر غروره وهكذا الفقيهالذىأحكم علمالطاعات ولميعملها وأحكم علم المعاصى ولم يجتنبها وأحكم علم الأخلاق المذمومة ومازكى نفسه منهاوأ حكم علم الأخلاق المحمودة ولم يتصف بها فهو مغرور إذ قال تعالى ــقدأفلحمنزكاهاــولميةلقدأفلحمن تطيركيفية تركيتهاوكتب علم ذلك وعلمه الناس وعند هذا يقولله الشيطان لايغرنك هذا المثال فان العلم بالدوأ ولايزيل المرض وإنما مطلبك القرب من الله وثوابه والعلم علب الثواب ويتاوعليه الأخبار الواردة في فضل العلم فان كان السكين معتوها مغرورا وافق ذلك مراده وهواه فاطمأن إليه وأهمل العمل وإن كان كيساء تمول للشيطان أتذكرنى فضائل العلم وتنسيني ماورد في العالم الفاجر الذي لا يحمل بعلمه كقوله تعالى فشاله كمثل الكلب وكفوله تعالى ــ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم محملوها كثل الحار محمل أسفار ا\_فأى خرى أعظم من النمثيل بالكلب والحار وقد قال عليه همن ازدادعلما ولم يزددهدى لم يزددمن الله إلا بعدا(١) » وقال أيضا « يلتى العالم فى النار فتندلق أقتا به فيدور بها فى النار كايدور الحار فى الرحى (٢٢) » وكمو له عليه الصلاة والسلام « شير الناس العلماء السوء (٣٠ » وقول أني الدرداء:ويلالذي لايعام مرةولوشاءالله لعلمه وويل للذي يعلم ولا يعمل سبع مراث : أي أن العلم حجة عليه إذيقال له ماذا عملت فما علمت وكيف قضيت شكر الله وقال عَلَيْكُ ﴿ أَشَدَ النَّاسَ عَدَانًا يَوْمُ القيامَةُ عَالمُ لَمْ يَنْفُعُهُ اللَّهُ بِعَلْمُهُ (4) ﴾ فَهذاو أمثاله مما أور دناه في كتاب العلم في بابعلامة علماء الآخرة أكثرمن أن يحصى إلاأن هذافيالا يوافق هوى العالم الفاجر وماور دفي فضل العلم يوافقه فيميل الشيطان قلبه إلى مايهواه وذلك عين الفرور فانه إن نظرنالبصيرة فمثالهماذكرناه وإن نظر بعين الايمان فالذى أخبره بفضيلة العلم هوالذىأخبره بذمالعلماءالسوءوان حالهم عندالله أشد من حال الجهال فبعد ذلك اعتقامه أنه على خير مع تأكد حجة الله عليه غاية الفرورو أما الدي يدعى علوم المكاشفة كالعلم بالخه وبصفاته وأسمائه وهومع ذلك يهمل العملو يضيع أمرانه وحدوده فغروره أشدومثاله مثال من أرادخدمة ملك فعرف الملك وعرف أخلاقه وأوصافه ولو نهوشكله وطوله وعرضه وعادته ومجلسه

(۱) حديث من ازداد علما ولم يزدد هدى الحديث تقدم فى العلم (۲) حديث يلقى العالم فى النار فندلتى أفتابه الحديث تقدم غير مرة (۳) حديث شر الناس علماء السوء تقدم فى العلم (٤)حديث أهد الناس عدايا يوم القيامة عالم لم ينفعه افى تعالى بعلمه تقدم فيه

الملك إلى آخر القرآن وهو ألف آية فهوخير عظیم کثیر وإن لم محفظ القرآن يقرأ في کل رکعة خمس مرات قل هو الله أحد إلى عشر مرات إلىأكثر ولايؤخرالو رالي آخر التهجد إلا أن يكون واثقا من نفسه في عادتها بالانقهاء النهجد فيكون تأخير الوتر إلى آخر التهجدحينان أفضل ، وقد كان بعض العلماء إذا أوتر قبل النوم ثم قام سمحمد يصلي ركمة يشفع بها وتره ثم يتنفل ما شاه ويوتر في آخر ذلك واذاكان الوترمن أول

ولم يتعرف ماعجه وبِكرهه وما يخضب عليه وما يرضي به أو عرفذلك إلاأنه تصدخدمته وهوملابس لجميع مايفضب به وعليه وعاطل عن جميع مابحبه من زى وهيئة وكالام وحركة وسكون فورد على الملك وهو يريد التقرب منه والاختصاص به متلطخا بجميع ما يكرهه الملك عاطلا عن جميع ما يحب متوسَّلًا إليه عمرفته له ولنسبه واسمه وبلهم وصورته وشسكله وعادته في سياسة غامانه ومعاملةرعيته فهذا مفرور جدا إذ لو ترك جميع ماعرفه واشتغل بمعرفته فقط ومعرفة ما يكرهه ويحبه لسكان ذلك أقرب إلى نيله الراد من قربه والاختصاص به بل تقصيره في التقوى واتباعه فلشهوات يدل طي أنه لم ينكشف له من معرفة الله إلا الأسامي دون العاني إذلو عرفالله حقمعرفته لحشيه واتقاءفلايتصور أن يعرف الأسد عاقل ثم لايتقيه ولا يخافه وقد أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام خفى كأتخاف السبع المضارى تم من يعرف من الأسد لونه وشكله واحمه قد لايخافه وكأنهما عرف الأسدفن عرف الله تمالي عرف من صفاته أنه يهلك العالمين ولا يبالي ويعلم أنه مسخر في قدرة من/و هلك مثله آلافا مؤلفة وأبد عليهم العذاب أبد الآباد لم يؤثر ذلك فيه أثرا ولم تأخذه عليه رقة ولا اعتراه عليه جزع وأذلك قال تعالى ــ إنما يختى الله من عباده الطاء ــ وفاتحة الزبور رأس الحسكمة خشية الله وقال ان مسمودكني مخشية الله علما وكني بالاغترار بالله جهلا واستفتى الحسن عن مسألة فأجاب فقيلله إن فقهاء نا لايقولون ذلك فقال وهل رأيت فقيها قط الفقيه القائم ليله الصاهم نهاره الراهد في الدنياوة ال مرة الفقيه لايدارى ولا يسارى ينشر حكمة الله فان قبلت منه حمد الله وإن ردت عليه حمدالله فاذن النقيه من فقه عن الله أمره ونهيه وعلم من صفاته ما أحبه وما كرهه وهو العسالم ومن يرد الله به خسيرًا يفقهه في الدين وإذا لم يكن بهذه الصفة فهو من المفرورين.وفرقةأخرى:أحكموالعلموالعمل فواظبوا على الطاعات الظاهرة وتركوا العاصى إلا أنهم لم يتفقدوا قلوبهمليمحواعتهاالصفاتلللمومة عند الله من السكير والحسد والرياء وطلب الرياسة والعلاء وإرادة السوء للأخران والنظراء وطلب الشهرة في البلاد والعباد وربما لم يعرف بعضهم أن ذلك مذموم فهو مكب عليها غير متحرزعهاولا يلتفت إلى قوله عليه عليه و أدنى الرياء شرك (١) ، وإلى قوله عليه السلام ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال درة من كبر (٢) وإلى قوله عليه الصلاة والسلام «الحسديا كل الحسنات كانا كل النار الحطب (٢) موإلى قوله عليه الصلاة والسلام « حب الشرف والمسال ينبتان النفاق كما ينبت الماء البقل(<sup>1)</sup> والماغير ذلك من الأخبار التي أو ردناها في جميع ربعالمها كات في الأخلاق المذمومة فهؤلاء زينو اظواهرهم وأهملوا بواطنهم ونسوا قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنماينظر إلى قاوبكم وأعمالكم (٥) ، فتعهدوا الأعمال وما تعهدوا القاوبوالقاب هو الأصل إذلا ينجو إلامن ألى الله بقاب سليم ومثال هؤلاء كبئر الحش ظاهرها جس وباطنها نتنأو كقبورالوتىظاهرهامزين وباطنها جيفة أوكبيت مظلم باطنه وضع سراج على سطحه فاستنار ظاهره وباطنه مظلم أوكرجل قصداللك منيافته إلى داره فجمس باب داره وترك الزابل في صدر داره ولا يخفي أن ذلك غرور بل أقرب مثال إليه رجل زرع زرعا فنبت ونبت معه حشيش يفسده فأمر بتنفية الزرع عن الحشيش بقلعهمن أصله فأخذيجن رءوسه وأطرافه فلا تزال تقوى أصوله فتنبت لأن مفارس المعاصي هي الأخلاق الدميمة في القلب فمن (١) حديث أدنى الرياء شرك تقدم فى ذم الجاه والرياء (٢) حديث لايدخل الجنة من فى قلبُّــه

مثقال درة من كبر تقدم غير مرة (٣) حديث الحسد يأكل الحسنات الحديث تقدم في العلم وغيره (٤) حديث حب الشرف والمال ينبتان النفاق في القلب الحديث تقدم (٥) حديث إن الله لا ينظر

إلى صوركم الحديث تقدم .

الليل يصلي بعد الوبر ركمتين جالسا يقرأ فهسما بإدا زازلت وألماكم ونيل قعل الركمتين قاعدا عنزلة الركعة فانما يشفع له الوَرَ حتى إذا أراد النهجد يأتى به ويوتر في آخر تهجده ونية هاتين الركعتين نية النفل لاغير ذلك وكثيرا مارأيت الناس يتفاوضون في كيفية نيتهما وإن قرأ في كل ليلة المرحات وأمناف إليا سيبورة الأعلى فتصير سنا فقد كان الملماء يقرءون هذه السيسور ويترقبون بركتها فاذا استيقظ

لايطهر القلب منها لاتتم له الطاعات الظاهرة إلامع الآفات الكثيرة بلهو كمريض ظهر به الجربوقد أمر بالطلاء وشرب الدواء فالطلاء ليزيل ماطى ظاهره والدواء ليقطعمادتهمن باطنه فقنع بالطلاءوترك الدواء وبقي يتناول مايزيد في المادة فلايزال يطلى الظاهر والجرب دائم به يتفجر من المادة التي في الباطن. وفرقة أخرى : علموا أن هذه الأخلاق الباطنة مذمومة من جهة الشرع إلاأنهم لعجبهم بأنفسهم

يظنون أنهم منفكون عنها وأنهم أرفع عندالله من أن يبتليهم بذلك وإنما يبتلي به العوام دون من باغ مبلغهم في العلم فأما هم فأعظم عند الله من أن يبتابهم ثم إذ ظهر عليهم مخايلالكبروالرياسةوطلب الماو والشرف قالوا ماهذاكير وإنما هو طلب عز الدين وإظهار شرف العلم ونصرة دينالله وإرغام أنف المخالفين من المبتدعين وإنى لوليست الدون من الثياب وجلست في الدون من المجالس لشمت بي أعداء الدين وفرحوا بذلك وكان ذلى ذلاطي الاسلامونسي الفرورأنعدو والذي حذرهمنهمولاه هو الشيطان وأنه يفرح بما يفعله ويسخر به وينسى أن النبي صلى الله عليه وسسلم بماذا نصر الدين وبماذا أرغم الكافرين ونسى ما روى عن الصحابة من التواضع والتبذل والفناعة بالفقر والمسكنة حتى عوتب عمر رضى الله عنه في بذاذة زيه عند قدومه إلى الشام فقال : إناقوماً عزناالله بالاسلام فلا نطلب العز في غيره ثم هذا المغرور يطلب عز الدين بالثياب الرقيقة من القصب والديبق والابريسم الهرم والحيول والراكب ويزعم أنه يطلب به عزالعلم وشرف الدين وكذلك مهماأ طاق اللسان بالحسد في أفرانه أوفيمن رد عليه شيئا من كلامه لم يظن بنفسه أن ذلك حسد ولسكن قال إنما هذاغضب للحق ورد" على البطل في عدوانه وظلمه ولم يظن بنفسه الحسد حق يعتقداً نه لوطعن في غير ممن أهل العلم أومنع غيره من رياسة وزوحم فيها هل كان غضبه وعداوته مثل غضبه الآن فيكون غضبه لله أم لا ينضب مهما طمن في عالم آخر ومنع بل ربما يغرح به فيكون غضبه لنفسه وحسده لأقرآنه من خبث باطنه وهكذا يرائى بأعماله وعلومه وإذا خطرله خاطر الرياء قال هيمات إنماغرضي من إظهارالملم والعمل اقتداء الحلق بى ليهتدوا إلى دين الله تعالى فيتخلصوا من عقاب الله تعالى ولايتأمل الفرور أنه ليس يفرح باقتداء الحلق بفيره كما يفرح باقتدائه يه فلوكان غرضه صلاح الحلق لفرح بصلاحهم على يد من كان كمن له عبيد مرضى يريد ممالجتهم فانه لايفرق بين أن يحصل شفاؤهم طي يدهأوطي يدط بيب آخر وربما يذكر هذا له فلايخليه الشيطان أيضا ويقول إنما ذلك لأنهم إذالهتدوابي كان الأجرلي والثواب لي فانما فرحي بثواب القلايقبول الخلق قولي هذاما يظنه بنفسه واللهمطلع من ضميره على أنه لوأخبره نبي بأن ثوابه في الحول وإخفاء العلم أكثر من ثوابه في الاظهار وحبس معذلك في عجن وقيد بالسلاسل لاحتال في هدم السجنوحلالسلاسل-قيرجع إلى موضعه الذي به تظهر رياسته من تدريس أو وعظ أوغيره وكذلك يدخل على السلطان ويتودد إليه ويثني عليه ويتواضع لهوإذا خطرله أن التواضع السلاطين الظلمة حرام قال له الشيطان هيهات إيما ذلك عند الطمع في مالهم فأما أنت فنرضك أن تشفع للمسلمين وتدفع الضرر عهم وتدفع شرأعدائك عن نفسك والتربيلممن باطنه أنه لوظهر لبمض أقرائه قبول عند ذلك السلطان فصار يشفعه في كل مسلم حتى دفع المضرر عن جيم المسلمين ثقل ذلك عليه ولو قدر على أن يقبح حاله عند السلطان بالطمن فيه والكذب عليه لفعل وكذلك قد ينتهي غرور بعضهم إلى أن يأخذ من مالهم وإذا خطر لاأنه حرام قال له الشيطان

هذا مال لامالك له وهو لمصالح للسلمينوأت إمامالسلمين وعالمهم وبك قوامالدين أفلا يحل لك أن تأ خذ قدر حاجتك فيفتر بهذا التلبيس في ثلاثة أمور: أحدها في أنهما للاما لك له فانه يعرف أنه يأخذ الحراج من السلمين وأهل السواد والذين أخذ مهم أحياء وأولادهم وورثتهم أحياءوغايةالأمروقوع الحلط

من النوم فمن أحسن الأدب عند الانتباه أن يذهب ياطنه إلى الله ويصرف فكره إلى أمر الله قبل أن مجول الفكر في شي سوى اقه ويشتغل اللسان بالذكر فالصادق كالطفل الكلف بالثي إذا نام ينام على حبة الشيء وإذا انتسب مطلب ذلك الثي الذيكان كلف بهوطي حب هذا الكلف والشفل يكون الوت والقيام إلى الحشر فلينظر وليعتبر عند انتباهه من النوم ماهمه فانه هكذا يكون عند القيام من القبير إن

في أموالهم ومن غصب مائة دينارمن عشرة أنفس وخالطها فلاخلاف في أنه مالحرام ولايقال هو مال لامالك له وبجب أن يقسم بين المشرة ويرد إلى كل واحد عشرة وإن كان مال كل واحد قد اختلط بالآخر الثاني في قوله إنك من مصالح السلمين وبك قوام الدين ، ولمل الذين فسد دينهم واستحاوا أموال السلاطين ورغبوا في طلب الدنيا والاقبال طي الرياسة والإعراض عن الآخرة بسبيه أكثر من الله ين زهدوا في الدنيا ورضوها وأقبلوا على الله فهوطي التحقيق دجال الدين وقوام مذهب الشياطين لاإمام الدين]ذالإمامهو الذي يقتدي به في الإعراض حن الدنيا والاقبال طي الله كالأنبياء عليهم السلام والصحابة وعاماء السلف . والدجال هو الذي يقتدى به في الاعراض عن الله والاقبال طي الدنيا فلمل موشعدًا أنفع للمسلمين من حياته وهو يزعم أنه قوام الدين ومثله كما قال السيمع عليه السلام للعالم السوء إنه كصخرة وقعت في فمالوادى فلاهي تشرب الماء ولاهي تترك الماء يخلص إلى الزرع وأصناف غرور أهل العلم في هني الأعصار للتأخرة خارجة عن الحصر وفيا ذكرناه تنبيه بالقليل طي الكثير ، وفرقة أخرى أحكموا العلم وطهروا الجوارح وزينوها بالطاءاتواجتنبواظواهر للماص وتفقدوا أخلاق النفس وصفات القلب من الرباء والحسدو الحقدوا الكبرو طلب العاو وجاهدوا أنفسهم في التبرى منها وقلموا من القاوب منابتها الجلية القوية ولسكتهم بعد مغرورون إذبقيت في زوايا القلب من خفايا مكايد الشيطان وخبايا خدام النفس مادق وغمض مدركه فلر يفطنوا لها وأهماوها وإعما مثاله من يربد تنقية الزرعمن الحشيش فدار عليه وفتش عن كل حشيش رآه قفلمه إلاأنه لم يفتش على مالم نخرج رأسه بعد من تحث الأرش وظنَّ أن إلىكلُّ قد ظهر ويرز وكان قد نبت من أصول الحشيش شعب لطاف فانبسطت تحت التراب فأعملها وهو يظن "أنه قد اقتلعها فاذا هويها فيغفلته وة نبتت وقويت وأنسدت أصول الزرع من حيث لايدرى فكذاك المالم قديفمل جميع ذلك ويذهل عن الراقبة المخفايا والتفقد الدفائن فتراه يسهر ليلهونهاره في جمع العلوم وترتيبها وتحسين الفاظها وجمع التصائيف فها وهو يرى أن باعثه الحرص على إظهار دين الله ونشر شريعته ولمل باعثه الحنف هو طلب الذكر وانتشار الصيتُ في الأطراف وكثرة الرحلة إليه من الآفاقي وانطلاق الألسنةعليه بالثناء والمدح بالزهد والورع والعلم والتقديم له في الهمات وإيثاره في الأغرض والاجتماع حوله للاستفادة والتللذ محسن الاصفاء عند حسن اللفظ والايراد والتمتع بتحريك الرؤوس إلى كلامه والبكاء عليه والتعجب منه والفرح بكثرة الأصحاب والأتباع والستفيدين والسرور بالتخسص بهذه الحاصية من بين سائمر الأفران والأشكال للجمع بين العلم والورع وظاهرالزهدوالتمكن بعمن إطلاق لسان الطعن في الكافة القبلين فل الدنيا لاعن تفجع بمصيبةالدين ولكن عن إدلال بالتمييز واعتداد بالتخصيص ولمل هذا المسكين الفرور حياته في الباطن بمنا انتظم له من أمر وإمارة وعز"وانتياد وتوقير وحسن ثناء فلوتغيرت عليه القلوب واعتقدوا فيه خلاف الزهديمسا يظهرمن أعماله فمساء يتشوآ شعليه فلبه وتختلط أوراده ووظائفه وعساه يستذر بكلُّ حيلة لنفسه ورعبا يحتاج إلى أن يكذب في تغطية عيبهوعساء يؤثر بالسكرامة والراعاة من اعتقد فيه الزهد والورع وإن كان قد اعتقد فيه فوق قدره ويتبوقلبه عمن عرف حد فضله وورعه وإن كان ذلك على وفق حاله وعساء يؤثر بسن أصحابه على بسنروهو يرى أنه يؤثره لتقدمه في الفضل والورع وإنمسا ذلك لأنه أطوع له وأتبع لمراده وأكثر لتاء عليه وأشد إصفاء إليه وأحرص طي خدمته ولعلهم يستفيدون منه ويرغبون فيالعيروهويظن أناقبولهماه لاخلاصه وصدقه وقيامه بحق علمه فيحمد الله تعالى طي مايسر طي لسانه من منافع خلقه وبرى أن ذلك مكفر لذنوبه ولم يتفقد مع نفسه تصحيح النية فيه وعساه لووهد بمثل ذلك التواب في إيثار ما فحول

كان همه الله فهمه هو وإلاقهمه غبير اقه والمبد إذا انتبه من النوم فباطنه عائد إلى طهارة الفطرة فلا يدع الباطن يتغير بغير ذكر اقه تعالى حتى لايذهب عنه نور الفطرة الذي انتبه عليه ويكون قارا إلى ربه بياطنه حُوفًا من ذَكُر الأغيار وميسما وفي الباطن بهذا للمبار فقد ائتقى طريق الأنواروطرق النفحات الإلهيسة جدير أن تنصب إليه أقسام الليل السبابا وجيرجناب القربله موالا ومآيا ويقول

باللسان الحدق الذي أحيانا بعسدما أماتناء وإليه النشور ويمرأ العشر الأواخر من سورة آل عمران ثم يقمسد المناء الطيور قال الله تعالى \_ وينزل عليكم من الماء ماء ليطهركم به \_ وقال عز وجل ـ آنزل من النهاء ماء فسالت أودية بقدرها \_ قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما المساء القسرآن والأودية القساوب قسالت بقدرها واحتملت ماوسعت والباءمطير والقرآن مطهزوالقرآن بالتطبير أجدر فالمساء

والعزلة وإخفاء العلم لم يرغب فيه لفقده في العزلة ولاجتفاء لنمة القبول وعزة الرياسة ولعل مثلهذا هو للراد بقول الشيطان من زعم من بني آدم أنه بعلمه امتنع مني فبجهله وتع في حبائلي وغساه يصنف ويجتهد فيه ظانا أنه يجمع علم الله لينتفع به وإنما يربد به استطارة اسمه بحسن التصنيف فلو ادعى مدع تصنيفه وعما عنه اسمه ونسبه إلى نفسه تقل عليه ذلك مع علمه بأن ثواب الاستفادة من التصنيف إنما يرجع إلى للصنف والله يعلم بأنه هو الصنف لامن ادعاه ولعله في تصنيفه لاغلومن الثناء على نهبه إما صريحًا بالدعاوى الطويلة العريضة وإما ضمنا بالطعن في غيره ليستبين من طعنه فيغيره أبه أفضل ممن طعن فيه وأعظم منه علما والله كان في غنية عن الطعن فيه ، ولعله عجي من السكلام المزيف مايزيد تزيفه فيعزيه إلى قاتله وما يستحسنه فلعله لايعزيه إليه ليظه أنهمن كلامه فينقله بعينه كالسارق له أو يغيره أدنى تغيير كالذي يسرق قميصا فيتخذه قباء حتى لايعرف أنه مسروق ، ولعله يجتهد في تزبين ألفاظه وتسجيعه وتحسين نظمه كيلا ينسب إلى الركاكة ويرى أن غرضه ترويج الحسكمة وتحسينها وتزبينها ليكون أقرب إلى نفع الناس وعساء فافلاعمار وىأن بعض الحكماء ومتع ثلثما ثة مصحف في الحسكمة فأوحى الله إلى نبي زمانه قلُّ له قد ملائت الأرض نفاقا وإنى لاأقبل من نفاقك شيئاو لمل جماعة من هذا الصنف من الفترين إذا اجتمعوا ظن كل واحد بنفسه السلامة عن عبوب القلب وخفاياه فاو افترقوا واتبع كل واجد منهم فرقة من أصحابه نظركل واحد إلى كثرة من يتبعه وأنه أ كثر تبعًا أو غيره فيفرح إن كان أتباعه أكثر وإن علم أن غيره أحق بكثرة الأتباع منه مُ إذا تفرقوا واشتغلوا بالافادة تغايروا وتحاسدوا ولمل من يختلف إلى واحد منهم إذا انقطع عنه إلىغير انقل على قلبه ووجد في نفسه نفرة منه فبعد ذلك لابهر باطنه لإكرامهولايتشمر لقضاء حوائجه كاكان يتشمر من قبل ولا يحرص على الثناء عليه كما أثنى مع علمه بأنه مشغول بالاستفادة ولمل التحير منه إلى فئة أخرى كان أتفع له في دينه لآفة من الآفات كانت تلحقه في هذه الفئة وسلامته عنها في تلك الفئةومع ذلك لاتزول النفرة عن قلبه ولمل واحدا منهم إذا تحركت فيه مبادى الحسدلم يقدرعلى إظهاره فيتملل بالطون في دينه وفي ورعه ليحمل غضبه على ذلك ويقول إتما غضيت لدين الله لالنفسي ، ومهما ذكرت عيوبه بين يديه ربما فرح له وإن أثنى عليه ربما ساءه وكرهه وربما قطب وجهه إذا ذكرت عيوبه يظهر أنه كاره نمية السامين وسر قلبه راض به ومريد له والله مطلع عليه في ذلك ، فهذا وأمثاله من خفايا القاوب لايفطن له إلا الأكياس ولا يتنزه عنه إلا الأقوياء ولامطمع فيهلأمثالنامن الضَّمَهَاء إلا أن أقل الدرجات أن يعرف الانسان عيوب نفسه ويسوءه ذلك ويكرهه ويحرص على إسلاحه فاذا أراد الله بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه ومن سرته حسنتيه وساءته سيئته فيومرجو الحال وأمره أقرب من الفرور الزكي لنفسه للمآن على الله بعملم وعلمه الظان أنه من خيار خلقه فنعوذ بالله من الغفلة والاغترار ومن للعرفة غِضايا العيوب مع الاجال ۽ هذا غرورالذين-صاواالعلوم الهمة ولكن قصروا في العمل بالعلم ، ولنذكر الآن غرؤر الذين قنعوا من العاوم عماليهمهم وتركو اللهم وهم به مفترون إما لاستغنائهم عن أصل ذلك العلم وإما لاقتصارهم عليه ، فمنهم فرقة اقتصروا على علم الفتاوي في الحبكومات والحصومات وتفاصيل للعاملات الدنيوية الجارية بين الحلق لمصالح العباد وخصوا اسم الفقه بها وصوه الفقه وعلم المذهب وريمسا ضيعوا معذلكالأعمال الظاهرة والباطنة فلم يتفقدوا الجوارح ولم يخرسوا اللسان عن الغيبة ولاالبطنءنالحرآمولاالرجلءنالشىإلىالسلاطين وكذا سائر الجوارح ولريخرسواقلوبهم عن السكبرو الحسدو الرياءوسائر المهلسكات فهؤ لاممغرورون من وجهين : أحدها من حيث الممل والآخرمن حيث العلم. أما الممل تقدد كرناوجه الفرور فيه وأن مثالهم

مثال الريش إذا تعلم نسخة الدواء واشتغل بتكراره وتعليمه لابل مثالحم مثال من يه علة البواسير والبرسام وهو مشرف على الملاك وعتاج إلى تعلمالدواءواسة بالهفاشتغل بتعلمدواءالاستحاصةو بشكرار ذلك لبلا ونهارا مم علمه بأنه رجل لاعيض ولا يستحاض ولكن يقول ربما تقع علة الاستحاضة لامرأة وتسألني عن ذلك وذلك فاية الغرور فكذلك النفقه المسكين قد يسلط عليه حب الدنيا واتباع الشهوات والحسد والسكبر والرياء وسأثر الهلسكات الباطنة وريمسا يختطفه الموت قبلالتوبةوالتلافى فيلق الله وهو عليه غضبان فترك ذلك كله واشتغل بعلم ااسلم والإجارة والظهار واللعان والجراسات والدياث والدعاوى والبينات وبكتاب الحيض وهو لايحتاج إلى شيء من ذلك قط فى عمره لنفسه وإذا احتاج غيره كان في الفتين كثرة فيشتغل بذلك ويحرص عليه لما فيه من الجاه والرياسة والمسال وقد دهاه الشيطان وما يشمر إذ يظن للفرور بنفسه أنه مشغول خرض دينه وليس يدرى أن الاشتغال غرض السكفاية قبل الفراغ من فرض العين معسية ، هذا لوكانت نيته صحيحة كما قال وقدكان قصد بالفقه وجه الله تعالى فانه وإن قصد وجه الله فهو باشتغاله به معرض عن فرض عينه فيجوارحهوقليه فهذا غروره من حيث العمل ، وأما غروره من حيث العلم فحيث اقتصر على علم الفتاوىوظن أنه علم الدين وترك علم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وربمنا طعن فى الحدثينوقال إنهم نقلةً أخبار وحملة أسفار لايفقهون وترك أيضا علم تهذيب الأخلاق وترك الفقه عن الله تعالى بادراك جلاله وعظمته وهو العلم الذى بورث الحوف والهيبة والحشوع ويحمل على التقوى فترآءآمنامن اقدمفترابه متكلا على أنه لابد وأن يرحمه فانه قوام دينه وأنه لو لم يشتغلبالفتاوىلتمطل الحلالموالحرام فقدترك العاوم التي هي أهم وهو غافل مغرور وسبب غروره ماسمم في الشموع من تعظيم الفقهواريذرأنذلك الفقة هو الفقه عن الله ومعرفة صفاته المخوفة والمرجوة ليستشمر القلب الحوف ويلازم التقوى إذقال تعالى ـ فلولا نفر من كل فرقة مهم طائفة ليتفقهوا فىالدين ولينذرواقومهم إذار جعوا إليهم لعلهم محذرون ــ والذي يحصل به الانذار غير هذا الملم فان مقصود هذا العلم حفظ الأموال بصروط المعاملات وحفظ الأبدان بالأموال وبدفع الفتل والجراحات والمسال في طريق ألله آلة والبدن مركب وإغساالعلم المهمه معرفة ساوك الطريق وقطع عقبات القلب التيهى الصفات المذمومة فهي الحجاب بين المبدو بين اقتمالي وإذا مات ملوثًا بتلك الصفات كان محجوبًا عن الله فمثالة فيالاقتصار طيعلم الفقه مثال من اقتصر من ساوك طريق الحج على علم خرز الراوية والحفولاشك فيأنه وليكن لتعطل الحجول كن المقتصر عليه ليس من الحيج في شيء ولا بسبيله وقد ذكرنا شرح ذلك في كتاب العلم ومن هؤلاء من اقتصر من علم الفقه على الحلافيات ولم يهمه إلاتعلمطريق المجادلة والإلزامو إلحام الحصوم ودفع الحق لأجل الفلبة والمباعاة فهو طول الليل والنبار في التفتيش عن مناقضات أرباب المذاهب والتفقد لعيوب الأقران والتلقف لأنواع التسبيبات المؤذيةوهؤلاء همسباع الإنس طبعهم الايذاءوهمهم السفه ولايقصدون الملم إلالضرور تتمايل مهم لباهات الأقران فكل علم لاعتاجون إليه في المباهاة كملم القلب وعلم ساوك الطريق إلى الله تعالى معو الصفات المذمومة وتبديلها بالمحمودة فانهم يستحقرونه ويسمونه النزويق وكلامالوعاظ وإعاالتحقيق عندهم معرفة تفاصيل العربدة التي تجرى بين المتصارعين في الجدل وهؤلاء قد جعوا ماجمه الماين من قبلهم في علم الفتاوي لسكن زادوا إذا اشتغلوا بما ليس من فروض السكفايات أيضا بلجميع دقائق الجدل في الفقه بدعة لم يعرفها السلف ، وأما أدلة الأحكام فيشتمل عليها علم المذهبوهوكتابالله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم معاميهما وأماحيل الجدل من السكسر والقلب وفساد الوضع والتركيب والتمدية فأنمسا أبدءت لإظهار الفلبة والإلحام وإقامة سوقى الجدل بها فغرور هؤلاء أشد

يقوم غيره مقامه والقرآن والعلملايقوم غيرها مقامهما ولايسد مددها فالماء الطهور يطهر الظاهر والعلم والقسرآن يطهران الباطن ويذهبان رجز الشيطان فالنوم غفلة وهو من آثار الطبع وجدير أن يحڪون من رجز الشيطان لما فيه من النفلة عن الله تعالى وذلكأناقه تعالىأمر بغيض القيضة من التراب من وجه الأرض فسكانت القبضة جلمة الأرض والجلاة فاحرجا بشرةوباطنها أدمة قال الله تمالي

\_ إنى خالق بشرامن طين \_فالبشرةوالبشر عبارة عن ظاهره وصور تنوالأدمة عبارة عن باطنه وآدميته والآدمية عجمالأخلاق الخيسدة وكان التراب موطي أقدام إبليس ومن ذلك اكتسب ظلسة وصارت تلك الظلمة معجونة فيطينة الأدى ومنهاالصفات للقمومة والأخسلاق الرديثة . ومنها الففلة والمهو فاذا استعمل المساء وقرأ القرآنأتى بالطهرين جميعاويذهب عنمه رجز الشيطان وأثر وطأته ويمكم له بالمسلم والحزوج من

كثيرًا وأقبِعهمن غرور من قبلهم . وفرقة أخرى اشتفاوا بعلم الكلام والحبادلة في الأهواء والردطي المحالفين وتتبع مناقضاتهم واستكثروا من معرفة القالات المختلفة واشتفلوا بتعلم الطرق في مناظرة أولئك وإفحامهم وافترقوا في ذلك فرقا كثيرة واعتقدواأ نهلابكون لعبدعمل إلابايمان ولا يصح إبمسان إلا بأن يتعلم جدلهم وما حموه أدلة عقائدهم وظنوا أنهلاأحدأعرف بالمدوبسفاته شهموأ نهلاإيمسان لمن لم يعتقد مذهبهم ولم يتعلم علمهم ودعت كل قرقة منهم إلى نفسها ثم هم فرقتان صالةومحقةفالمضالةهىالتي تدعو إلى غير السنة والحمقة هي الق تدعو إلى السنة والغرور شامل لجميعهم . أما الضالةفلنفلتهاعن طلالهــا وظنها بنفسها النجاء وهم فرق كثيرة بكفر بعضهم بعضا وإنمــا أتبت من حيث إنها لم تنهم رأيها ولم تحكم أولا شروط الأملة ومنهاجها فرأى أحدهم الشهة دليلا والدليل هبهة . وأما الفرقة الحقة فانمنا اغترارها من حيث إنها ظنت بالجدل أنه أهم الأمور وأفضل التربات في دين الله وزعمت أنه لايتم لأحد دينه مالم يفحص ويبحث وأن من صدق الله ورسوله من غير بحث وتحرير دليل فليس بؤمن أو ليس كامل الاعسان ولا مقرب عندالله فلهذاالظن الفاسد قطمت أعمارها في تعلم الجدل والبحث عن للقالات وهذيانات المبتدعة ومناقضاتهم وأهماوا أنفسهم وقاوبهم حق هميت عليهمذوبهم وخطاياهم الظاهرة والباطنة وأحدهم يظن أن اشتفاله بالجدل أولى وأقرب عندالله وأفضل ولكنه لالتذاذه بالفلبة والإفحام ولذة الرياسة وعز الاشماء إلى الذب عن دين الله تمسالي عميت بصيرته فلم يلتفت إلى القرن الأول فان الني صلى الله عليه وسلم شهد لهم بأنهم خيرا لحلق وأنهم قدأدركوا كثيرا من أهل البدع والهوى فما جلواأعمار همودينهم غرضا للخصومات والمجادلات ومااشتفلوا بذلك عن تفقد قلوبهم وجوارحهم وأحوالهم بل لم يتسكلموا فيه إلالن حيشر أواحاجة وتوسموا عابل قبول فذكروا بقدر الحاجة مايدل الضال على ضلالته وإذا رأوا مصرا على شلالة هجروه وأعرضوا عنهوأبغضوه في الله ولم يازموا اللاحاة معه طوّل العمر بل قالوا إن الحق هو الدعوة إلى السنةومن السنة ترك الجدل في الدعوة إلى السنة إذ روى أبو أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هما صل قوم قط بعد هدى كانوا عليه إلا أونوا الجدل (١) » وخرج رسول الديرالي يوماطئ أصحابه وهم يتجادلون و يختصه ون فغضب عليهم حتى كأنه فقي في وجهه حب الرمان (٢) حمرة من النضب فقال: ﴿ أَلَمْدَا بِعَثْمُ أَبِهَدَا أَمْرُتُم أن تضربوا كتاب الله بعضه بيعض انظروا إلى ماأمرتم به فاعملوا وما نهيتم عنه فاتهوا»فقدزجرهم عن ذلك وكانوا أولى خلق الله بالحجاج والجدال ثم إنهم رأوارسول المناصلي الله عليه وسلموقد بعث إلى كافة أهل لللل فلم يقمد معهم فى مجلس مجادلة لإلزام وإفحام وتحقيق حجة ودفع سؤال وإيراد إلزام أما جادِلهم إلا يتلاوة القرآن للنزل عليهم ولم يزد في الحادلة عليه لأن ذلك يشوش القلوب ويستخرج منها الإشكالات والشبه ثم لا يقدر على محوها من قلوبهم وما كان يمجز عن مجادلتهم بالتقسماتودةائق الأقيسة وأن يعلم أصمابه كيفية الجدل والإلزام ولسكن الأكياس وأهلالحزم لمينتروا مذاوقانوالوعجا أهل الأرضُ وهلككنا لم تنفسنا نجائهم ولو نجونا وهلكوا لم يضرنا هلاكهم وليس علينا فالحبادلة أكثر بماكان طل الصحابة مع اليهود والنصارى وأهل الملل وماضيعوا العمر بتحرير مجادلاتهم فمسالنا تشييع العمر ولا تصرفه إلى ماينفشا فى يوم فقرنا وفاقتنا ولم نخوض فيا لا نأمن على أنفسناالحطأ فى تفاصية ٢ ثم ثرى أن للبندع ليس يترك بدعته بجداله بل يزيده التحسب والحصومة تشددا في بدعته فاعتفالي بمخاصمة نفسى ومجادلتها ومجاهدتها لتترك الدنيا للاخرة أؤلى هذا لوكنت لمأنه عن الجدل (١) حديث ماضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل تفدم فى العلم وفي آ فات اللسان (٢)حديث

خرج يوما على أصحابه وهم بجادلون ويختصمون فغضب حقكاً نه فتي في وجهه حب الرمان الحديث تقدم.

والحسومة فكيف وقد نهيت عنه وكيف أدعو إلى السنة بترك السنة فالأولى أتفقد نفسى وأنظرمن صفاتها ما ينضه الله تعالى وما عبه لأنزه عما ينضه وآءسك بما عبه . وفرقةأخرى: اشتغار ابالوعظ والتذكير وأعلاهم رتبة من يتسكلم فيأخلاق النفس وصفات القلب من الحوف والرجاء والصبرو الشكر والتوكل والزهد واليقين والإخلاص والصدق ونظائرهوهم مغرورون يظنون بأنفسهمأ نهمإذاتسكلموا بهذه الصفات ودعوا الحلق إلبها فقد صاروا موصوفين بهذه الصفات وهم منفكون عنها عند اقه إلا عن قدر يسير لاينفك عنه عوام السفيق وغرور هؤلاء أشد الغرورلأنهم يعجبون بأتفسهمفاية الإهجاب ويظنون أنهم ماتبحروا في علم الحبة إلا وهم محبون لله وما قدرواطي تحقيق.واثقالاخلاص إلا وهم مخلصون وما وتنوا على خفايا عيوب النفس إلا وهم عنها منزهون ولولا أنه مقرب عندالله أ عرقه معى القرب والبعد وعلم الساوك إلى الله وكيفية قطع المنازل فى طريقالة فالمسكين بهذهالظنون يرى أنه من الحائفين وهو آمَن من الله تعالى ويرى أنه من الراجينوهومناللغترينالضيمينويرى أنه من الرامنين بقضاء الله وهو من الساخطين وبرى أنهمن المتوكلين طى الله وهو من المتسكلين طى العز والجاه والمال والأسباب ويرى أنه من الخلصين وهو من الرائين بل يصف الإخلاص فيترك الاخلاص في الوصف ويصف الرياء ويذكره وهو يراثي بذكره لمتقدفيه أنه لولا أنه مخلص لما اهتدى إلى دقائق الرياء ويصف الزهد في الدنيا لشدة حرصه على الدنيا وقوة رغبته فيها فهو يظهر الدعاء إلى اللهوهو منه فار ويخوف بالله تمالي وهو منه آمن ويذكر بالله تمالي وهو له ناس وَيقرب إلى الله وهو منه متباعد وعث على الاخلاص وهو غير علم ويذم السفات للذمومة وهوبهامتصف ويصرف الناس عن الحاق وهو على الحلق أشد حرسا لو منم عن مجلسه الذي يدعو الناس فيه إلى الله لشاقت عليه الأرض بمنا رحبت ويزعم أن غرضه إصلاح الحلق ولو ظهر من أقرانه من أقبل الحلق عليه وصلحوا على يديه لمات غما وحسدا ولو أثني أحد من الترددين إليه على بمن أقرانه لكان أبغض خلق الله إليه فهؤلاء أعظم الناس غرة وأبعدهم عن الننبه والرجوع إلى السداد لأن للرغب في الأخلاق الهمودة والنفر عن الذمومة هو العلم بنوائلها وفوائدها وهذا قد علم ذلك والمينفعه وشفله حبدعوة الحلق عن العمل به فيمد ذلك بماذا يمالج وكيف سبيل تخويفه وإنما المخوف مايتلوه على عباد الله ِ فَيَخَافَوِنَ وَهُوَ لَيْسَ خِئْلُفُ نُمْ إِنْ ظُنْ نُفْسَهُ أَنَّهُ مُوصُوفٌ بِهِسَفُمُ السَّفَاتَ الْحُمُودَةُ يَكُنَ أَنْ يَدَّلُّ على طريق الامتحان والتجربة وهو أن يدعى مثلا حب الله فما الذي تركه من محاب نفسه لأجله ويدعى الحُوف في الذي امتنع منه بالحوف ويدعى الزهد في الذي تركه مع القدرة عليه لوجه الله تعالى ويدعى الأنس بالله فعلى طابت له الحلوة ومنى استوحثي من مشاهدة الحلق لابل يرى قلبة عتلىء بالحلاوة إذا أحدق به المريدون وتراه يستوحش إذا خلا بالله تعالى فهل رأيت محبايستوحش من محبوبه ويستروح منه إلى غيره فالأكياس يمتحنون أنفسهم بهذه الصفات ويطالبونها بالحقيقة ولا يقنعون منها بالنزويق بل عوثق من الله غليظ والمفترون محسنون بأنفهم الظنونوإذا كشف النطاء عنهم في الآخرة بفتضحون بل يطرحون في النار فتندلقأ فتابهم فيدور بهاأحدهم كإيدور الحار بالرحى كما ورد به الحبر لأنهم يأسرون بالحسير ولا يأتونه وينهون عن الثمر ويأتونه وإنمسا وقع الغرور لهؤلاء من حيث إنهم يصادفون في قاويهم شيئًا ضعيفًا من أصول هسذه المعانى وهو حب الله والحوف منه والرصّا خِمله ثم قدروا مع ذلك على وصف المنازل العالمية في هذه المعاتى فطنواأتهم ماقدورا على وصف ذلك وما رزقهم الله علمه وما نفع الناس بكلامهم فيها إلا لاتصافهم بهاوذهب عليهم أن القبول للكلام والكلام للمعرفة وجريان اللسان والمعرفة للعلم وأن كل ذلك غير الاتصاف بالصفة

حسر الجهل فاستعال الطهور أمن شرعىة تأثير في تنوبر القلب بإزاء النوم الذي هو ألحك الطبيعي الذي له تأثير في تبكدير القلب فيذهب أورهذا بظلمة ذلك ولمذارأي بعش العاساءالوضوء عما مست النار وحكم أنو خنيفة رحمه الله بالوضوء من الفيقية فى الصلاة حيث رآها حكا طبيعياجالباللائم والإثم رجـــــز من الشيطان والماءيذهب رجز الشيطان حق كان بعضهم يتوطأ من الفية والكذب وعند النضب لظيور

النفس وتمم ف الشيطان في هسده ااواطن ۽ ولو اُن التحفظ السراعي المراقب المحاسب كلسا انطلقت النفس في مباح من كلام أومسا كنة إلى مخالطة الناس أو غيرذلك بمساهو بعرضة تحليل عقد العزعة كالجوض فها لايعني قولا ونسلاعقب ذلك بتجديد الوضوء لثبت القلب عدلي طيارته وتزاعته ولحكان الومنوء لصفاء البصيرة بمثابة الجفن اللدى لازال مخنة حركته عجاو البصر حوما يعقلها إلاالمالمون \_ فنفكر

قلم يفارق آحاد المسلمين في الاتصاف بصفة الحب" والحوف بل في القدرة على الوصف بلرع عاز ادامنه وقل خوفه وظهر إلى الحلق ميله وضعف في قلبه حب الله تمالي ، وإنما مثاله مثال مريض يصف للرض ويسف دواءه بفصاحته ويصف الصحة والشفاء وغيره من المرضي لايقيدر على وصف الصحة والشفاء وأسبابه ودرجاته وأصنافه فهو لايفارقهم في صفة الرضوالاتصاف بهوإنمسايفارقه فيالوصف والعلم بالطب فظنه عند علمه بحقيقة الصحة أنه صحيح غاية الجهل فكذلك العلم بالخوف والحب والتوكل والزهد وسائر هذه الصفات غير الانساف عقائقها ، ومن النبس عليه وسف الحقائق بالاتصاف بالحقائق فهو مغرور فهذه حالة الوعاظ الدين لاعيب في كلامهم بل منهاج وعظهم منهاج وعظ القرآن والأخبار ووعظ الحسن البصرى وأمثاله رحمة الله عليهم . وفرقة أخرى . مهمعدلوا عن المنهاج الواجب في الوعظ وهم وعاظ أهل هذاالزمان كافة إلامن عصمه الله على الندور في بعض أطراف البلاد إنكان ولسنا نعرفه فاشتغلوا بالطامات والشطح وتلفيق كلاتخارجة عنقانون النمرع والعقلطلبا للإغرابء وطائفة شغفوا بطيارات النبكت وتسجيع الألفاظ وتلفيقها فأكثر هممهم بالأسجاع والاستشهاد بأشمار الوصال والفراق وغرضهم أنتكثرني مجالستهمالزعةاتوالتواجدولو طيأغراض فاسدة فهؤلاء شياطين الانس ضلواوأضلوا عن سواء السبيل فان الأوَّلين وإن لم يصلحوا أنفسهم فقد أصلحوا غيرهم وصحوا كلامهم ووعظهم ، وأما هؤلاء فانهم يصدون عن سبيل الله ويجرُّون الحلق إلى الغرور بالله بلفظ الرجاء فيزيدهم كلامهم چراءة على المعاصى ورغبة في الدنياء لاسها إذاكان الواعظ متزينا بالثياب والحيل والمراكب فانه تشهد هيئته من فرقه إلى قدمه بشدة حرصه على الدنيا فمنا يفسده هذا الغرور أكثر بمنا يصلحه بل لايصلح أصلا ويضل خلقاكثيراولا يختى وجه كونه مفرورًا . وفرقة أخرى منهم قنعوا بمفظ كلام الزهاد وأحاديثهم في ذمَّ الدنيا فهم محفظون الـكلمات على وجهيها ويؤدونها من غير إحاطة بمعانيها فبمضهم يفعل ذلك على المنابر ، وبعضهم في الحاريب ، وبعضهم في الأسواق مع الجلساء وكل منهم يظنُّ أنه إذا تميز جذا القدر عن السوقة والجندية إذ حفظ كلام الزهاد وأهل الدين دونهم فقد أفلم ونال الفرضوصارمغفورا له وأمن عقاب الله من غير أن يُحَفظ ظاهره وباطنه عن الآثام ولكنه يظنُّ أن حفظه لـكلام أهل الدين يكفيه ، وغرور هؤلاء أظهر من غرور من قبلهم . وفرقة أخرى استذرقوا أوقاتهم في علم الحديث أعنى في سهاعه وجمع الروايات الكثيرة منه وطلب الأسانيد الغربية العالية فومة.أحدهم أن يدور في البلاد ويرى الشيوع ليتول أنا أروى عن فلان ولقد رأيت فلانا ومعيمن الاسنادماليس مع غيري ، وغرورهم من وجوه : منها أنهم كحملة الأسفار فانهم لايصرفون العناية إلى فيم معانى السنة فعلمهم قاصر وليس معهم إلاالنقل ويظنون أن ذلك يكفيهم . ومنها أنهم إذا لم يفهموا معانيها لايعماون بها وقه يفهمون بعضها أيضا ولايعملون به . ومنها أنهم يتركون العلم الذي هومرض عين وهو معرفة علاج القلب ويشتفاون بنكثير الأسانيد وطلب المالىمنهاولاحاجة بهمإلىشي ممن ذلك. ومنها وهو الذي أكب عليه أهل الزمان أنهم أيضا لايقيمون بشرط السهاع فان السهاع عجردهو إن لم تكن له فائدة والكنه مهم في نفسه للوصول إلى إثبات الحديث إذ النفهم بعد الاثبات والعمل بعد التفهم فالأول السباع ثم التفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر وهؤلاء اقتصروا من الجلة طل السباع ثم تركوا حقيقة الساع فترى الصبي يحضر فى مجلس الشييخ والحديث يقرأ والشبيخ بناموالصبي يلعب ثم يكتب اسم السبي في السباح فاذا كبر تصدى ليسمع منه والبالغ الخنى يحضر ربحسا يغفل ولايسمع ولايسغى ولايعبط وريمسا يشتقل بحديث أونسخ والشبيخ النى يقرأ عليه لومحنب وغيرمايقرأعليه

فقط من حديث جبير من مطم وأنس .

فها نهنك عليه تجد بركه وأثره، ولو اغتسل عند هسسته للتجد دات والموارض والانتباء من النوم لمكان أزيد في تنوير قلبه ولمكان الأجدر أن العبد يغتسل لكل فريشة باذلا مجهوده في الاستعداد لمناجاة اله ومسددغال الباطن بصدق الإنابة وقد قالير الله تعسالي \_ منيين إليه واتقوه وأقيموا السلاة \_ قدم الإنابة الدخول في الصلاة ولكن من رحمة الله تسالى وحكم الخنيفية السهة السمعة أنرفع الحرج وعوش

لم يشعر به ولم يعرفه ، وكل ذلك جهل وغرور . إذ الأصل في الحديث أن يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحفظه كاسمه ويرويه كما حفظه فتكون الرواية عن الحفظ والحفظ عن السماع فان هجزت عن سهاعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم صمته من المسحابة أوالتابعين وصارسهاعك عن الراوى كماع من معممن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن تعني لتسمع فتحفظ وتروى كا حفظت وتحفظ كارسمت عميث لاتغير منه حرفا ولوغير غيرك منه حرفا أوأخطأ علمت خطأه ولحفظك طريقان : أحدها أن تحفظ بالقلب وتستديمه بالذكر والنسكرار كما تحفظ باجرى طي حمك في مجاري الأحوال . والثاني أن تكتب كما تسمع وتصحيع للكتوبوتمحفظة حتى لاتصل إليه يد من يُفيره ويكون حفظك السكتاب معك وفي خزانتك فانه لوامتدت إليه يد غيرك رعما غيره فاذا لم تحفظه لم تشمر بتغييره فيكون محفوظا بقلبك أوبكنابك فيكون كتابك مذكرا لما سممته وتأمن فيه من التغيير والتحريف ، فاذا لم تحفظ لابالقلب ولابالكتاب وجرى على صمك صوت غفل وفارقت الجاس ثم رأيت نسخة أزلك الشيئع وجورزت أن يكون مافيه مغيرا أوخارق حرف منه للنسخة الق سممها لم يجز لك أن تقول سمعت هذا السكتاب فانك لاتدرى لملك لم تسمع ماقيه بل صمت شيئًا غالف مافيه ولوفى كلة ، فاذا لم يكن معك حفظ بقلبك ولانسخة صميحة استوثقت عَلِيها لَتَمَا بِلَ مِهَا فَمِنَ أَينَ تَسَمِّ أَنْكَ حَمَّتَ ذَلِكَ وقد قال الله تعالى \_ ولائقف ماليس لك به علم \_ وقول الشيوخ كامِم في هذا الزمان إنا سمعنا مافي هذا الكتاب إذالميوجدالشرطالذي ذكرناه فهو كنب صريح. وأقل شروط الساع أن يجرى الجبيع على السمع مع نوع من الحفظ يشعر معه بالتغيير ، ولوجاز أن يكتب صماع الصبي والفافل والنائم والذى ينسخ لجاز أن يكتب مماع المجنون والصي في المهد ، ثم إذا بلغ الصي وأفاق الحجنون يسمع عليه ولاخلاف في عدم جواز،ولوجازذلك لجاز أن يكتب مماع الجنين في البطن فان كان لا يكتب سماع الصبي في للهد لأنه لايخهم ولا يحفظ. فالمسى الذي يلمب والفافل والشغول بالنسخ عن السباع ليس يفهم ولايحفظ وإن استجرأ جاهل ققال يكتب مماع الصي في المهد فليسكتب صماع الجنين في الباطن فان قرق بيتهما بأن الجنين لا يسمم الصوت وهذا يسمم الصوت فما ينفع هذا وهو إنما ينقل الحديث دون الصوت فليقتصر إذاصار شيخا على أن يقول صمت بعد باوغي أتى في صباى حضرت مجلسا يروى فيه حديث كان يقرع صعى صوته ولاأدرى ماهو فلا خلاف في أن الرواية كذلك لاتصح ومازاد عليه فهو كذب صريح ولوجاز إثبات ساع التركى الذي لايغهم العربية الأنه جم صوتا غفلا لجاز إثبات ساع صبي في اللهٰد وذلك غاية الجهل، ومن أين يأخذ هذا ؟ وهل للساع مستند إلاقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «نصر الله امرأ مع مقالق فوعاها فأدّ اها كما معمها (١٠) ه وكيف يؤدّى كما معم من لايدري مامهم فهذا أغش أنواع الفرور وقد بلي بهذا أهل الزمان ولو احتاط أهل الزمان لم يجدوا شيوخا إلا الذين سمهوه في الصباعلي هذا الوجه مع الغفلة إلاأن للمحدُّ ثين في ذلك جاها وقبولا فأق الساكين أن يشترطوا ذلك فيقل من عِتمع لذلك في حلقهم فينقص جاههم وتقل أيضا أحاديثهم الق قد معوها بهذا الشرط بل ربمـا عدموا ذلك وافتضحوا فاصطلحوا فل أنه ليس يشترط إلاأن يقرع حمه دمدمة وإن كان لايدرى ما يجرى ، وصمة الساع لاتعرف من قول الحدثين لأنه ليس من علمهم بل من علم (١) حديث نضر الله امرأ مهم مقالق فوعاها الحديث أصحاب السنن وابن حبان من حديث زيد ابن ثابت والترمذي وابن ماجه من حديث ابن مسعود وقال الترمذي حديث حسن صحيح وابن ماجه

علماء الأصول بالفقه وما ذكرناه مقطوع به في قوانين أصول الفقه فهذا عرور هؤلاء ولوصمواعلى الشرط لـكانوا أيضًا مفرورين في اقتصارهم على النقل وفي إفناء أعمارهم في جمعالرواياتوالأسانيد وإعراضهم عن مهمات الدين ومعرفة معانى الأخبار بل الذي يقصد من الحديث ساوك طريق الآخرة ربماً يكفيه الحديث الواحد عمره كما روى عن بعض الشيوخ أنه حضر مجلس الساع فسكان أول حديث روى قوله عليه الملاة والسلام ﴿ من حسن إسلامه المرء تركه مالايعنيه (١) ونقام وقال يكفيني هذا حق أفرغ منه تم أحمع غيره ، فهكذا يكون سماع الأكباس الذين بمحذرون الفرور . وفرقة أخرى : اشتفاوا بعلم النحو واللغة والشعر وغريب الانمة واغتروا به وزعموا أنهم قد غفرلهم وأنهم من علماء الأمة إذ قوام الدىن بالكتاب والسنة وقوام الكتاب والسنة بعلم اللغة والنحوفأفني هؤلاء أعمارهم في دقائق الناءو وفي صناعة الشمر وفي غريب اللغة ومثالهم كمن يفني جميع العمر في تعلم الحط وتصحيح الحروف وتحسيها ويزعم أن العلوم لايمكن حفظها إلا بالكتابة فلا بد من تعلمها وتصحيحها ولو عقل لعنم أنه يكفيه أن يتعلم أصل الخط بحيث يمكن أن يقرأ كيفها كان والباقى زيادة طى السكفاية وكذلك الأديب لو عقل لعرف أن لغة العرب كلغة الترك والضيع عمره في معرفة لغة العرب كالمضيع له في معرفة لغة الترك والهنسد وإنما فارقتها لغة العرب لأجل ورود الشريعة بها فيكنى من اللغة علم الغريبين في الأحاديث والكتاب ومن النحو مايتعاق بالحديث والسكتاب فأما التعمق فيه إلى در جات لاتتاهى فهو فضول مستغنى عنه ثم لو انتصر عايه وأعرض عن معرفة معانى الشريعة والممل بها فهذا أيشا مغرور بلُّ مثاله مثال من ضيع عمره في تصحيح عارج الحروف في القرآن واقتصر عليه وهو غرور إذ القصود من الحروف العانى وإنمــا الحروف ظروف وأدوات ومن احتاج إلى أن يشرب السكنجين ليزول مابه من الصفراء وسيم أوفاته في محسين القدحالذي يشرب فيه السكنجبين فهو من الجهال المفرورين فكذلك غرورأهل النحو واللفةو الأدبوالفراءات والتدقيق في محارج الحروف مهما تعمقوا فيها وتجردوا لهسا وعرجوا عليها أكثر مما يحتاج إليه في تملم الملوم التي هي فرض عين فاللب الأقصى هو العمل والذي فوقه هو معرفة العمل وهو كالقشر للعمل وكاللب بالاضافة إلى مافوقه وما فوقه هو ساع الألفاظ وحفظها بطريق الروايةوهو تشربطريق الاضافة إلى العرفة ولب بالاضافة إلى مافوقه وما فوقه هو العلم باللغة والنحو وفوق ذلكوهوالقشر الأطى العلم يمخارج الحروف والقانعون بهذه الدرجات كلهم مفترون إلا من آنخذ هذه الدرجات منازل فلم يعرج عليها إلا بقدر حاجته فتجاوز إلى ماوراء ذلك حق وصل إلى لباب العمل فطالب مجقيقة الممل قلبه وجوارحه ورجى عمره في حمل النفس عليه وتصحيح الأعمال وتصفيتها عن الشوائب والآفات فهذا هو القصود المحدوم من جملة علوم الشرع وسائر العلومخدمةووسائل إليه وقشور له ومنازل بالأضافة إليه وكل من لم يبلغ القصد فقد خاب سواءكان في المزل القريب أوفي المنزل البعيد وهذه العلوم لمساكانت متعلقة بعلوم الشرع اغتر بهاأربابها. فأماعلم الطبو الحساب والصناعات وما يعلم أنه ليس من علوم الشرع فلا يعتقد أصمابها أنهم ينالون المغفرة بها منحيث إنهاعاوم فسكان الترور بها أقل من الفرور بعلوم الشرع لأن العلوم الشرعية مشتركة في أنها محمودة كمايشارك القشر اللُّ في كونه محموداً ولكن الحمود منه لعينه هو المنتهى والنَّائي محمود الموصول به إلى المقصود الأَتْسِي فَمَنْ آغَدُ النَّشِر مقصودا وعرج عليه فقد اغتر به . وفرقة أخرى : عظم غرورهم (١) من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه النرمذي وقال غريب وابن ماجه من حديث أن هريرة

وهو عند مالك من رواية على بن الحسين مرسلا وقد تقدّم .

بالوضوء عن الفسل وجو زأداء مفترضات بوطوه واحبد دفعا للحرج عن عامة الأمة وللخواص وأهسل العزعة مطالبات من بواطنهم تحكم عليهم بالأولى وتلجئهم إلى سلوك طريق الأطي فاذاقام إلى الصلاة وأراد استفتاح التهجد يقول الله أكبر كبير اوالحدقه كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ويقول سبحان الله والحدقه السكلمات.عشرممات ويقسول اقمه أحسكبر ذو الملك والملكوت والجروت والكرياء والعظمة والجسلال

في فن الفقه فظنوا أن حَمَّ العبد بينه وبين الله يتبع حَكُمه في مجلس القضاء فوضعوا الحيل في دفع الحقوق وأساءوا تأويل الألفاظ للبيمة واغتروا بالظواهر وأخطئوا فيها وهسذا من قبيل الحطأ في الفتوى والغرور فيه والحطأ في الفتاوي بما يكثر ولكن هذا نُوع عم السكافة إلا الأكياس منهم فنشير إلى أمثلة : فمن ذلك فتواهم بأن للرأة متى أبرأت من الصدائي برى الزوج بينهوبينالله تعالى وذلك خطأ بل الزوج قد يس، إلى الزوجة عيث يضيق عليها الأمور بسوء الحلق فتضطر إلى طلب الحلاص فتبرىء الزوج لتتخلص منه فهو إبراء لاعلى طبية نفسي وقد قال تعالى ــ قان طبن لكم عن شيء منه نفسا فسكلوه هنيئا مريئا ـ وطبية النفس بغير طبية القلب فقد يربد الانسان بقلبه مالا تطبب به نفسه فانه يربد الحسامة بقلبه ولسكن فسكرهها نفسه وإنمها طبية النفس أن تسمح نفسها بالإبراء لاعن ضرورة تقابله حتى إذا ردّدت بين ضررين اختارتأهوتهما فَهِنَّهُ مَصَادِرَةً فِي التَّحَقِّيقِ بِأَكْرِاهُ البَّاطَنِ نَعْمِ القَّاضِي فِي اللَّهْ بِيا لَا يَطْلُمُ طَيَالْقَاوِبُوالْأَغْرَاضُ فَيَنظرِ إلى الإبراء الظاهر وأنها لم تسكره بسبب ظاهر والاكراء الباطن ليس يطلع الحلق عليه ولسكن مهما تصدى القاضي الأكبر في صعيد القيامة للقضاء لم يكن هذا محسوما ولا مفيدا في تحسيل الإبراء وأناك لا عل أن يؤخذ مال إنسان إلا بطيب نفس منه فلو طلب من الانسان مالاطي ملاً من الناس واستحيا من الناس أن لا يعطيه وكان يود أن يكون سؤاله في خاوة حتى لا يعطيه و لكن خاف الممذمة النَّاس وخاف ألم تسليم المال وردد نفسه بينهما فاختار أهون الألمين وهو ألم التسليم فسلمه فلافرق بين هذا وبين الصادرة إذ معني المحادرة إيلام البدن بالصوت حتى يسير ذلك أقوى من ألم القلب يبلل المال فيختار أهون الألمان والسؤال في مظنة الحماء والرياء ضرب للغلب بالسوط ولافرق من صرب الباطن وضرب الظاهر عند الله تعالى فان الباطن عند الله تعالى ظاهر وإنما حاكم الدنيا هذ إلذى هُمَا بالملك بظاهر قوله وهيت لأنه لا عكنه الوقوف على ماني القلب وكذلك من يعطي القاء التمر لشأنه أو الدر سعايته فهو حرام عليه وكذلك كل مال يؤخذ على هذا الوجه فهو خرام ألا ترى ماجاء في قصة داود عليه السلام حيث قال بعسد أن غفر له يارب كيف لي غسمي فأمر بالاستخلال منه وكان ميتا فأمر بندائه في صخرة بيت للقدس فنادي باأوريا فأجابه لبيك باني الله أخرجتني من الجنة فساذا تريد ؟ فقال إن أسأت إليك في أمر فيه لي قال قد فعلت ذلك ياني الله فالمسرف وقد ركن إلى ذلك فقال له جيريل عليه السلام هل ذكرت له مافعات ؟ قال لا قال فارجم فين له فرجم فنادا، فقال لبيك ياني الله فقال إنى أذنبت إليك ذنبا قال ألم أهبه فك قال ألانسأني ماذلك الذنب قال ماهو ياني الله ؟ قال كذا وكذا وذكر هأن للرأة فانقطع الجواب ، فتالياأوريا ألا تجيبن قال باني الله ماهكذا يغمل الانبياء حق أقف معك يين بدي اله فاستقبل هاود البكاء والصراع من الرأس حتى وعده أله أن يستوهبه منه في الآخرة ، فهذا ينبيك أن الهبة من غير طبية قلب لاتفيد وأن طبية القلب لأعصل إلا بالمرفة فكذلك طبية القلب لاتكون في الابراء والهبة وغيرها إلا إذا خلى الانسان واختياره حتى تنبعث الدواهي من ذات نفسه لاأن تضطر واعثه إلى الحركة بالحيل والالزام ومن ذلك هبة الرجل مال الزكاة في آخر الحولمن زوجته واتها بمعالحسا لاسقاط الزكاة فالفقيه يقول سقطت الزكاة فأن أراد به أن مطالبة السلطان والساعي سقطت عنه فقد صدى فان مطمع نظرهم ظاهر الملك وقد زال وإن غلن أنه يسلم في القيامة ويكون كمن لم عِلْكُ السَّالُ أَوْ كُمْنَ بَاعِ لَحَاجِتُهُ إِلَى الْبَيْعِ لَاعْلِي هُسَلًّا القَصْدُ فَمَا أعظم جهله بفقه اللَّذِينَ وسر الزكاة فان سر الزكاة تِطهِير القلب عن رذيلة البخل فان البخل مهلك قال عسل لله عليه وسل

والقدرة الليهلكالجد أنت أور السموات والأرش ولك الحد أنت بهاء السموات والأرش ولك الحد أنت قيوم السموات والأزش ولك الحد أبنت رب السموات والأرش ومن فيهن ومن علين أنت الحق ومنك المحق ولفاؤك حق والجنة حق والنار حق والنيبون حق ومحدعليه السلامحق الليع لك أسلت وبك آمنت وعليك توكلت وبك خاصت وإليك حاكت فاغفر ليماقدمت وماأخرت ومناأسروت وما أغلنت أنت للقدم

وثلاث مهلـكات شع مطاع (٬۱) وإنمـاصار شجه مطاعا بما فعله وقبله لم يكن مطاعا فقد تم هلاكه بما يظن أنَّ فيه خلاصه فانَّ الله مطلع على قلبه وحبه المال وحرصه عليه وأنه بلغ منحرصه على المال أن استنبط الحيل حتى يسد على نفسه طريق الخلاص من البخلبالجيل والفرور ومن ذلك إباحة أتمه مال الصافح للفقيه وغيره بقدر الحاجة والفقهاء الفرورون لايميزون بين الأمانى والفضول والشهوات وبين الحاجات بلكل مالاتم وعولتهم إلابه يرونه حاجة وهو محض الغرور بل الدنيا خلقت لحاجة العباد إليها في العبادة وساوك طريق الآخرة فسكل ماتناوله العبد الاستعانة به علىالدمن والعبادة فهو حاجته وماعدا ذلك فهو فضوله وشهوته ولوذهبنا نصف غرور الفقهاء في أمثال هذا لملاً ما فيه مجلدات والفرض من ذلك التنبيه على أمشلة تعرف الأجناس دون الاستيماب فان ذلك يطول . الصنف الثاني : أرباب العبادة والعمل والمغرورون منهم فرق كثيرة لهمهم من غروره في ا الصلاة ومنهم من غروره في تلاوة القرآن ومنهم في الحج ومنهم في الغزو ومنهم في الزهد و كذلك كل مشغول عِمْرِج من مناهج العمل فليس خاليا عن غرور إلاالأكياس. وقايل ماهم. فمنهم فرقة : أهملوا الفرائض واشتفاواربالفضائل والنوافل وربمنا تعمقوا في الفضائل حتى خرجوا إلى العندوان والسرفكالذي تغلب عليه الوسوسة في الوضوء فيبالغ فيه ولاترضي الماء الححكِوم بطهارتهفيفتوي الشرع ويقدر الاحتمالات البعيدة قريبة في النجاسة وإذا ؟ ل الأمر إلى أكل الحلال قدر الاحتمالات القريبة بعيدة وريما أكل الحرام المحض ولوانقاب هذا الاحتياط من الماء إلى الطعام لكان أشبه بسيرة الصحابة إذ توضأ عمر رضى الله عنه بمناء في جرة لصرانية مع ظهور احتمال النجاسةوكان مع هذا يدع أبوابا من الحلال مخافة من الوقوع في الحرام ثم من هؤلاه من يخرج إلى الاسراف في سب الماء وذلك منهمي عنه <sup>(٣)</sup> وقد يطول الأمر حتى يضيم الصلاة ويخرجها عن وقتها وإن لم يخرجها أيضا عن وقتها فهو مفرور لما فاته من فضيلة أول الوقت وإن لم يفته فهو مفرور لاسرافه في الماء وإن لم يسرف فهو مفرور لتضييعه العمر الذي هو أعز الأشياء فما له مندوحة عنه إلاأن الشيطان يسد الحاق عن الله بطريق سنى ولايقدر على صد العباد إلابما يخيل إليهم أنه عبادة فيبعدهم عن الله عنل ذلك . وفرقة أخرى : غلب علمها الوسوسة في نية الصلاة فلايدعه الشيطان حتى يعقد نية صحيحة بل يشوش عليه حتى تفوته الجاعة ويخرج الصلاة عن الوقت وإن تم تكبيره فيسكون فيقلبه بعد تردد في محة نيته وقد يوسوسون في التكبير حتى قد يغيرون صيغة التكبير لشمدة الاحتياط فيه يفعلون ذلك في أول الصلاة ثم يفغلون في جميع الصلاة فلايحضرون قلوبهم ويغثرون بذلك ويظنون أنهم إذا أتعبوا أنفسهم في تصحبح النية في أول الصلاة وتميزوا عن العامة بهسذا الجهد والاحتياط فهم على خسير عنسسد ربهم . وفرقة أخرى : تفلب عليهم الوسوسة في إخراج حروف الفائحــة وسائر الأذكار من مخارجها فلايزال بحتاط في التشـــديدات والفرق بين الضاد والظاء وتصحيح مخارج الحروف فى جميع صلاته لايهمه غسبيره ولا يتفكر فها سواه ذاهلا عن معنى القرآن والاتعاظ به وصرف الفهم إلى أسراره وهسذا من أقبيح أنواع الفرور فانه كم يكلف الحُلق في تلاوة القرآن من تحقيق مخارج الحروف إلابمــا جرت به عادثهم في الــكلام . (١) حديث ثلاث مهلكات الحديث تقدم غير مرة (٢) حديث النهى عن الاسراف في الوضوء الترمذي وضعفه وابن ماجه من حديث أبي بن كتب إن للوضوء شيطانا يقال له الولهـــان الحديث وتقدم في عجالب القلب .

وأنت الؤخر لاإله إلا أنت اللهم آت نفسي تقواها وزكهاأنتخير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اهدئى لأحسن الأخلاق لاجدى لأحسنها إلا أنت واصرف عنى سيسا لايمرف عن سيبا الا أنت أسألك مسئلة البائس السحكين وأدعوك دعاء الفقير اندليال فلا تجعلني بدعائك رب عقيا رکن بی ردوقا رحیا باخسير المستولين وياأ كرم المعطين شم سلی رکتین میا الطيارة يقسرأ في الأولى بعد الفاعة

ومثال هؤلاء مدُّل من حمل رسالة إلى مجاس سلط ن وأص أن يؤدُّ بها طي وجهم افأخذ يؤدُّ ي الرسالة ويتأنق في مخارج الحروف ويكررها ويعيدها مرة بعد أخرى وهو في ذلك غافل عن مقصودالرسالة ومراعاة حرمة المجلس فماأحراه بأن تقام عليه السياسة ويرد إلى دار المجانين ويحكم عليه بفقدالمقل. وفرقة أخرى : اغتروا بقراءة القرآن فيهذونه هذا وربمنا يختمونه في اليوموالدِل،مرةولسانأحدهم يجرى به وقلبه يتردد في أودية الأماني إذ لايتفكر في معاني الفرآن لينزجر بزواجره ويتعظ عواعظه ويقف عند أوامره ونواهيه ويعتبر بمواضع الاعتبار فيه إلى غير ذلك مماذكرناه فيكتاب تلاوة القرآن من مقاصد التلاوة فهومغرور يظن أن القصود من إنزال القرآن الهميمة به مع الفنظةعنه. ومثاله : مثال عبدكتب إليه مولاه ومالكه كتابا وأشار عليه فيهبالأوامروالنواهي فلم يصرف عنايته إلى فهمه والعمل به ولسكن اقتصر على حفظه فهو مستمر على خلاف ماأمره به مولاه إلا أنهكرر الكتاب بصوبه ونفمته كل يوم ماثة مرة فهو مستحق للمقوبة ومهما ظن أن ذلك هوالمرادمنه فهو مفرور . نعم تلاوته إنما تراد لكيلا ينسى بعد لحفظه وحفظه يرادلمعناهومعناه يرادللعمل بهوالانتفاع بمانيه وقد يكون له صوت طيب فهو يقرؤه ويلتذبه ويغتر باستلذاذه ويظن أن ذلك لذة مناجاة الله تعالى وصماع كلامه وإنمنا هي لذته في صوته ولوردد ألحانه بشعر أو كِلام آخر لالتذ بهذلك الالبذاذ فهو مفرور إذ لم يتفقد قلبه فيعرفه أن لذته بكلام الله تعالى من حيث حسن نظمه ومعانيه أو بصوته. وفرقة أخرى : اغتروا بالصوم وربما صاموا الدهر أوصاموا الآيام الشريفةوهم فيهالايحفظون البينتهم عن الغيبة وخواطرهم عن الرياء وبطونهم عن الحرام عند الإنطار والسنتهم عن الهذيان بأنواع الفضول طول النهار وهو مع ذلك يظن بنفسه الحير فيهمل النرائض ويطلب النفل ثم لايقوم بحقه وذلك غاية الفرور . وفرقة أخرى : اغتروا بالحج فيخرجون إلى الحج من غير خروج عن للظالم وقضاء الديون واسترضاء الوالدين وطلب الزاد الحلال وقد يفعلون ذلك بعد سقوط حجة الاسلام ويضيعون في الطريق الصلاة والفرائش ويعجزون عن طهارة الثوب والبدن ويتمرضون لمكس الظلمة حتى يؤخذ منهم ولايحذرون في الطريق من الرفث والحصام وربمــاجع بعضهم الحرام وأنفقه على الرفقاء في الطريق وهو يطلب به السمعة والرياء فيعصى الله تعالى في كسب الحرام أولاوفي إنفاقه بالرياء ثانيا فلاهو أخذه من حله ولاهو وضعه في حقه ثم يحضر البيت بقلب ماوث يردائل الأخلاق وذميم الصفات لم يقدم تطهيره على حضوره وهو مع ذلك يظن أنه على خير من ربه قهو مغرور . وفرقة أخرى : أخذت في طريق الحسبة والأمر بالمعروف والنهى عن للنكر ينكر على الناس ويأمرهم بالحير وينسى نفسه وإذا أمرهم بالخير عنف وطلب الرياسة والعزة وإذا باشرمنسكرا ورد عليه غضب وقال أنا المحتسب فكيف تنكر على وقد يجمع الناس إلى مسجده ومن تأخر عنه أغلظ القول عليه وإنما غرضه الرياء والرياسة ولوقام بتعهد السجد غيره لحرد عليه بل منهم من يؤذن ويظن أنه يؤذن أنه ولوجاء غيره وأذن في وقت غيبته قامت عليه القيامة وقال لم آخذحتي وزوحت على مرتبق وكذلك قد يتقلد إمامة مسجد ويظن أنه على خير وإنمــا غرضه أن يُقال إنه إماماللسجد فلو تقدم غيره وإن كان أورع وأعلم منه ثقل عليه . وفرقة أخرى: جاوروا يمكم أوالدينة واغتروا يمكة ولم يراقبوا فاوبهم ولم يطهروا ظاهرهم وباطنهم فقلوبهم معلقة بيلادهم ملتفتة إلىقول من يعرفه أن فلانا مجاور بذلك وتراه يتحدى ويقول قد جاورت بمكة كذا كذا سنة وإذا مع أن ذلك قبيح تراه صريح التحدى وأحب أن يعرفه الناس بذلك ثم إنه قديجاورو يمدعين طمعه إلى أوساخ أموال الناس وإذا جمع من ذلك شيئا شمع به وأمسكه لرئسمه تقسه بلقمة بتصدق بها على فقير فيظهر فيه الرياء والبخل

ـ ولوأتهم إذ ظاموا أنفسهم \_ الآية وفي الثانية \_ ومن جمل سوأ أويظلم نفسه ثم يستغفر الله مجد الله غفورا رحبا \_ويستغفر بعد الركمتين مرات ثم يستفتح الصبلاة وحكمتين خفيفتين إن أراد يقرأ فيما بآية الكرسي وآمن الرسول وإن أرادغير ذلك ثم يصلى كمتين طويلتين هكذا روى عن رسول الله على الله عليه وسلم أنه كان يمجد هكذا ثم يصلي ركمتين طويلتين أقصر من الأولين وهكذا يتدرج إلىأن

والطمع وجملة من المهلسكات كان عنها بمعزل لو ترك المجاورة ولسكن حب المحمدة وأن يقال إنهمن الحجاورين ألزمه المجاورة مع النصمخ بهذه الرذائل فهو أيضًا مفرور وما من عمل من الأعمال وعبادة من العبادات إلا وفيها آفات فمن لم يعرف مداخل آفاتها واعتمدعليها فهومغرور ولايعرف شرح ذلك إلا من جملة كتب إحياء علوم الدين فيعرف مداخل الغرور في الصلاة من كتابالصلاة وفي الحجمن كتاب الحج والزكاة والتلاوة وساير القربات من الكتب الى رتبناها فيها وإعماالفرض الآن الاشارة إلى مجامع ما سبق في الكتب. وفرقة أخرى زهدت في المالوةنعت من اللباس والطعام بالدون ومن المسكن بالمساجد وظنت أنها أدركت رتبة الزهاد وهو مع ذلك راغب في الرياسة والجاء إما بالعلمأو بالوعظ أو بمجرد الزهد فقد ترك أهون الأمرين وباء بأعظم المهلكين فان الجاه أعظم من المالواو ترك الجاه وأخذ السال كان إلى السلامة أقرب فهذا مغرور إذ ظن أنه منالزهادفىالدنياوهو لمينهم معنى الدنيا ولم يدر أن منتهى للداتها الرياسة وأن الراغب فيها لابدوأن؟ ونمنافقاو حسوداومتكبرا ومراثياً ومتصفا يجميع خبائث الأخلاق ثعم وقد يترك الرياسةويؤثرا لحلوةوالعزلةوهومعذلكمغرور إذ يتطول بذلك على الأغنياء ويخشن معهم الكلام وينظر إليهم بعين الاستحقار ويرجولنفسه أكثر مما يرجو لحم ويعجب بعمله ويتصف مجملة من خبائث القلوب وهولا يدرى ورعسا يعطى السال فلايأ خذه خَيْفَةُ مِنْ أَنْ يَقَالُ بِطُلُ رَهِدِهِ وَلَوْ قَيْلُ لَهُ إِنَّهِ حَلَالَ خَفْدَهِ فِي الطَّاهِرِ وَرَدُهُ فِي الحَيْفَةُ لِمُسْمِحِ بِهِ نَفْسَهُ خوفًا من ذم الناس فهو راغب في حمد الناس وهومن ألداً يواب الدنياويري نفسه أنه زاهد في الدنيا وهو مغرور ومع ذلك فربمسا لايخلو من توقير الأغنياءوتقديمهم طي الفقراءواليل إلى للريدين لهوالتنين عليه والنفرة عن المسائلين إلى غيره من الزهاد وكل ذلك خدعةوغرور من الشيطان تعوذ بالله منه وفي العباد من يشدد على نفسه في أعمال الجوارح حتى ربحـا يصلى في اليوم والليلة مثلاً الفــركـةو يختم القرآن وهو في جميع ذلك لا يخطر له مراعاة القلب وتفقده و تطهير ممن الرياء و السكير و العجب وسائر المهلكات قلا يدرى أن ذلك مهلك وإن علم ذلك قلا يظن بنفسه ذلك وإن ظن بنفسه ذلك توهمأنهمنفورة لعمله الظاهر وأنه غير مؤاخذ بأحوال القلب وإن توهم فيظن أن العباداتالظاهرة تترجحها كفة حسناته وهيهات وذرة من ذي تقوى وخلق واحد من أخلاق الأكياس أنضل من أمثال الجيال عملا بالجوارح ثم لايخلو هذا المفرور مع سوء خلقه مع الناس وخشوتته وتلوث باطنه عن الرياء وحب الثناء فأذا قيل له أنت من أوتاد الأرض وأولياء الله وأحبابه فرح الفرور بذلك وصدق به وزاده ذلك غرورا وظن أن تزكية الناس له دليل علىكونه مرضيا عند الله ولا يدرى أن ذلك لجيل الناس يخبائث باطنه . وفرقة أخرى حرصت على النوافل ولم ينظم اعتدادها بالفرائش ترى أحدهم يفرح بصلاة الضحي وبصلاة اللبل وأمثال هذه النوافل ولا يجد للفريضة لذة ولايشتدحرصه على المبادرة بها في أول الوقت وينسى قوله صلى الله عليسه وسلم فيا يرويه عن ربه ﴿ ماتقرب المتقربُون إلى بمثل أداء ماافترضت عليهم (١) » وترك الترتيب بين الحيرات من جملة الشهرور بل.قد يتمين على الانسان فرضان : أحدها يفوت والآخر لايفوت،أوفضلانأحدهايضيقوقتهوالآخريتسع وقته فان لم يحفظ الترتيب فيه كان مفرورا ونظائر ذلك أكثر من أن تحمى فان المصية ظاهرة والطاعة ظاهرة وإنما الغامض تقديم بعض الطاعات على بعض كتقديم الفرائض كلماطي النوافل وتقديم فروض الأعيان على فروض الكفايات وتقديم فرض كفاية لاقائم به على ماقاربه غيره وتقديم الأهم (١) حديث ماتقرب للتقربون إلى بمثل أداء ما اقترضت عليهم ، البخارى من حديث أبي هريرة

بافظ ماتقرب إلى عبدى .

يصلى اثنق عشر تركمة أو عان ركمات أو يزيد على ذلك فان فى ذلك فضلا كثير او الداعم. [. الباب السامن والأر بدون فى تقسيم

قيام الليل ]

تال الله تمالي والدين 
بيتون لربهم سجدا 
وقياما وقيل في تفسي 
وقة تمالى و فلائم نفس 
ماأخنى لهم من قرة 
أعين جزاء بمساكانوا 
تما الليل وقيل في 
تفسير قوله تسالى 
والصلاة و استعينوا 
بسلاة الليل طي باهدة 
بسلاة الليل طي باهدة 
بسلاة الليل طي باهدة 
بسلاة الليل طي باهدة 
النفس ومصابرة العدو

وفي الحبر وعايكم بقيام الليل فانه مرضة الربكم وهو دأب الصالحين فبلكم ومنهاة عن الاثم وملفاة الوزر ومذهب كيدالشيطان ومطردة الداء عن الجد . وقد كان جمع من الصالحين يةومون الليسل كله حتى نقل ذلك عن أربعين من التابعين كانوا بصاون الفداة يوضوه المشاء . منهم سعيد بن المسيب وفضيل بن عباض . ووهيب بن الورد، وأبوسلهان الداراني . وطي بن بكار، وحبيب المجمى و كرمس ابن المهال.وأبوحازم وعجد بن المنسكدر . وأبوحنيفة رحمه الله

من فروض الأعيان على مادونه وتقديم مايفوت على مالا يفوت وهذا كما يجب تقديم حاجة الوالدة على حاجة الوالد إذ ﴿ سُئُلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَيْلٍ ﴾ : من أبر يارسول الله . قالأمك ثم من قال أمك . قال ثم من قال أمك . قال ثم من قال أباك . قال ثم من . قال أدناك فأدناك فأدناك الا الم فَيْنِمِي أَنْ بِيداً فِي الصلة بالأقرب،فان استويافيالأحوج فان استويافيالأثة والأورع وكذلك من لا بني ماله بنفقة الوالدين والحج فربمنا يحيج وهو مغرور بلينبغي أن يقدم حقهماعي الحيبروهذامن تقديم فرضأهم على فرض هو دونه وكذلك إذا كان على العبد ميعاد ودخل وقت الجمعة فالجمعة تفوت والاشتغال بالوفاء بالوعد معصية وإن كان هو طاعة في نفسه ، وكذلك قد تصيب نُوبِه النجاسة فيفلظ القول طي أبويه وأهله بسبب ذلك فالنجاسة محذورة وإيذاؤها محذور ، والحذر من الايذاء أهم من الحذر من النجاسة . وأمثلة تقابل المحذورات والطاعات لاتنحصر . ومن ترك الترتيب في جميع ذلك فهو مغرور ، وهذا غرور في غاية الغموض لأن المغرور فيه في طاعة إلا أنه لا يفطن الصيرورة الطاعة ممصية حيث ترك بها طاعة واجبة هي أهم منها ومن جملته الاشتغال بالمذهب والحلاف من الفقه في حق من بق عليه شغل من الطاعات والمعاصى الظاهرة والباطنة المتعلقة بالجوارجوالتعلقة بالقلب لأن مقصود الفقه معرفة مايحتاج إليه غيره في حوائجه ، فمعرفة مايحتاج هو إليه في قلبه أولى به إلا أن حب الرياسة والجاه ولذة الباهاة وقهر الأقران والتقدم عليهم يعمى عليه حتى يغتر به مع نفسه ويظن أنه مشغول يهم دينه . الصنف الثالث التصوفة وما أغلب الفرور عليهم والفترون منهم فرق كثيرة . ففرقة منهم وهم متصوفة أهل الزمان إلا من عصمه الله اغتروا بالزى والهيئة والمنطق فساعدوا الصادقين من الصوفية في زيهم وهيئتهم وفي ألفاظهم وفي آدابهم ومراسمهم واصطلاحاتهم وفي أحوالهم الظاهرة في الساع والرقس والطهارة والصلاة والجلوس على السجادات مع إطراق الرأس وإدخاله في الجيب كالمتفسكر وفي تنفس الصعداء وفي خفض الصوت في الحديث إلى غير ذلك من الشائل والهيئات فلما تسكلفوا هذه الأمور وتشبهوا بهم فيها ظنوا أنهم أيضا صوفية ولم يتعبوا أنفسهم قط في الحجاهدة والرياضة ومماقبة القلب وتطهير الباطن والظاهر من الآثام الحفية والجلية وكل ذلك من أواثل منازل التصوف ولو فرغوا عن جميمها لما جاز لهم أن يعدوا أنفسهم في الصوفية كيف ولم يحوموا قط حولها ولم يسوموا أنفسهم شيئامتها بل يتكالبون طي الحرام والشبهات وأموال السلاطين ويتنافسون فى الرغيف والفلس والحبة ويتحاسدون طى النقير والقطمير ويمزق بمضهم أعراض بعض مهما خالفه في شيء من غرضه . وهؤلاء غرورهم ظاهر ومثالهم مثال احمأة هجوز صمت أن الشجمان والأبطال من القاتلين ثبتت أسهاؤهم في الديوان ويقطع لسكل واحدمنهم قطر من أقطار المملسكة فتاقت نفسها إلى أن يقطع لها مملكة فلبست درعا ووضعت على رأسها مغفرا وتعلمت من رجز الأبطال أبيانا وتعودت إيراد تلك الأبيات بنغماتهم حق تيسرت عليهاو تعلمت كيفية تبخترهم فى الميدان وكيف تحربكهم الأيدى وتلقفت جميع شهائلهم فى الزىوالنطقوا لحركات والسكنات ثم توجهت إلى المسكر ليثبت احمها في ديوان الشجمان فلما وصلت إلى العسكر أنفذت إلى ديوان المرض وأمر بآن تجرد عن المفر والدرع وينظر مآتحته وتمتحن بالمبارزة مع بعض الشجعان ليمرف قدر عنائها في الشجاعة فلما جردت عن المففر والدرع فاذا هي هجوزة ضعيفة زمنة لاتطيق حمل الدرع والمغفر 1 فقيل لها أجئت للاستهزاء بالملك وللاستخفاف بأهل حضرته والتلبيس عليهم (١) حديث من أبر قال أمك الحديث الترمذي والحاكم وصحه من حديث زيد بن حكيم عن أبيه عن جده وقد تقدم في آداب الصحبة.

تعالى وغيرهم عدهم وسهاهم بأنسامهم الشيخ أبوطالمالكي في كتابه قوت القاوب فن مجز عن ذلك يستحب لهقيام ثلثيهأو ثلثه وأقلالاستحباب سدس الليل فإما أن ينام ثلث الليل الأول ويقوم نصفه وينام سدسه الآخر أوينام النصف الأول ويقوم ثلثه أوينام السدس. روی أن داود عليه الـ الم قال يارب إلى أحب أنأتم دلك فأي وقت أقوم فأوحى الله تمالي إليه : بإداود لاتقم أول الليسل ولا آخره فانه من قامأوله نام آخره ومن قام آخره نام أوله ولكن قم وسط اليسل حتى

خذوها فألقوها قدام الفيل لسخفها فألقيت إلى الهيل فنكذابكون حالهالمدعين للتصوف والقيامة إدا كشف عنهم الغطاء وعرضوا على القاضي الأكبر الذي لاينظر إلى الزيواارقع بل إلى سرّ القلب. وفرقة أخرى: وادت على هؤلاء في الغرور إذ شقٌّ عليها الافتداء بهم في بذاذة الثياب والرضاء بالدون أرادت أن تتظاهر بالنصوِّف ولم تجديدًا من النزين يزيهم فتركوا الحرير والإريسم وطلبوا الرقعات النفيسة والفوط الرقيقة والسجادات المصبغة ولبسوا من الثياب وهو أرفع قيمةمن الحريروالإبريسم وظنَّ أحدهم مع ذلك أنه متصوَّف بمجرَّد لون النُّوبِ وكونه مرقعًا ونسى أنهم إنما لوَّ نوا النَّيابِ الثلا يطول عليهم غسلها كل ساعة لإزالة الوسخ ، وإنما لبسوا الرقعات إذ كانت ثيابهم مخرقة فكانوا يرقعونها ولا يلبسون الجديد. فأما تقطيعالفوط الرقيقة قطعة قطعة وخياطة الرقعات منها لِمْنَ أَيْنَ يَشْبُهُ مَااعتَادُوهُ فَهُوْلًاءُ أَظْهُرَ حَمَاقَةً مِنْ كَافَةَ الْمُوورِينُ فَانْهُم يَتَعْمُونَ بِنَفْيِسَ الثياب ولديد الأطعمة ويطلبون رغد العيش ويأكلون أموال السلاطين ولايجننبون العاصى الظاهرة فضلا عن الباطنة وهم مع ذلك يظنون بأنفسهم الخير وشر" هؤلاء مما يتعدى إلى الحاق إذ يهلك من يقتدى بهم ومن لايقتدى بهم تفسد عقيدته في أهل التصوف كافة ويظن أن جميعهم كانوا من جنسه فيطول النسان في الصادةين منهم وكل ذلك من شؤم المتشهبين وشرهم . وفرقة أخرى: ادعت علم المعرفة ومشاهدة الحق ومجاوزة المقامات والأحوال والملازمة في عين الشهود والوصول إلى القرب ولايعرفهذه الأمور إلا بالأسامي والألفاظ لأنه تلقف من ألهاظ الطامات كلمات فهوا يرددها ويظن أن ذلك أعلى من علم الأولين والآخرين فهو ينظر إلى الفقهاء والفسرين والمحدثين وأصناف العلماء بمين الازدراء فضلاءن العوامء حتى إن الفلاح ليترك فلاحته والحائك يترك حياكته ويلازمهم أياما معدودة ويلتقف منهم تلك الكامات المزيفة فيرددها كأنه يتكلم عن الوحى ويخبر عن سر الأسرار ويستحقر بذلك جميع العباد والعلماء ، فيقول في العباد إنهم أجراء متعبون ، ويقول في العاماء إنهم بالحديث عن الله محجو بون ويدعى لنفسه أنه الواصل إلى الحق وأنه من القربين ، وهو عند الله من الفجار النافقين ، وعند أرباب الفلوب من الحمتي الجاهلين لم يحكم قط علما ولم يهذب خلقاً ولم يرتب عملاً ولم يراقب قلبًا سوى اتباع الهوى وتلقف الهذبان وحفظه . وفرقه أخرى : وتمت في الاباحةوطووا بساط الشرع ورفضوا الأحكام وسووابين الحلال والحرام فبعضهم يزعم أن الله مستفن عن عملي فلم أتعب نفسي . وبعضهم يقول : قد كلف الناس تطهير القلوب عن الشهوات وعن حب الدنيا وذلك محال فقد كلفوا مالايمسكن ، وإنمــا يفتر به من لم يجرب . وأما نحن فقد جربنا وأدركنا أن ذلك محال ، ولايعلم الأحمق أن الناس لم يكلفوا قلع الشهوة والغضب من أصلهما بل إنمسا كلفوا قلع مادتهما بحبث ينقادكل واحد منهما لحسكم المقل والشرع ، وبعضهم يقول الأعمال بالجوارح لاوزن لهما ، وإنما النظر إلى القساوب وقلوبًا والهمة بحب الله وواصلة إلى معرفة الله وإنمنا نخوش في الدنيا بأبداننا وقلوبنا عا كفة في الحضرة الربوبية فنحن مع الشهوات بالظواهر لا بالفلوب ويزعمون أنهم قد ترقوا عن رتبة الدوام واستغنوا عن تهذيب النفس بالأعمال البدنية وأن الثهوات لاتصدهم عن طريق الله لةوتهم فيها ويرفعون درجة أنفسهم على درجة الأنبياء علبهم الصلاة والسلام إذكات تصدهم عن طريق الله خطيثة واحدة حقكانوا يبكون عليها وينوحون سنين متوالية وأصناف غرور أهل الاباحة من التشهين بالصوفية لأتحمى وكل ذلك بناء طى أغاليط ووساوس يخدعهم الشيطان بهالاشتغالمم بالمجاهدةقبل إحكام الطرومن غير إقتداء بشيبغ متقن في الدين والعلم صالح للاقتداء به وإحصاء أصنافهم بطول.

وفرقة أخرى : جاوزت حد هؤلاء واجتنبت الأعمال وطلقت الحلال واشتفات بتفقد القابوصار أحدهم يدعى المقامات من الزهد والتوكل والرضاء والحبُّ من غير وقوف على حقيقة هذه القامات وشروطها وعلاماتها وآفاتها ، فمنهم من يدعى الوجد والحب لله تعالى ويزعم أنه واله بالله ولعله قد تخيل في الله خيالات هي بدعة أو كفر فيدعى حب الله قبل معرفته ثم إنه لا يخاوعن مقارفة ما يكره الله عز وجل وعن إيثار هوى نفسه على أمر الله وعن ترك بعض الأمور حياء من الحلق ولوخلا لما تركه حياء من الله تعالى وليس يدرى أن كل ذلك يناقض الحب وبعضهم ربما يميل إلى القناعة والتوكل فيخوض البوادي من غير زاد ليصحح دعوى التوكل وليس بدرى أن ذلك بدعة لم تنقل عن السلف والصحابة وقد كانوا أعرف بالتوكل منه فمافهموا أنالتوكل المحاطرة بالروح وترك الزاد بل كانوا يأخذون الزاد وهم متوكلون على الله تعالى لاعلى الزاد وهذار بمسايترك الزادوهومتوكل على سبب من الأسباب واثق به ومامن مقام من القامات المنجيات إلاوفيه غرور وقد اغتر به قوموقد ذكرنا مداخل الآفات في ربع المنجيات من السكتاب فلا يمكن إعادتها ، وقرقة أخرى : ضيقت طي نفسها في أمر القوت حق طابت منه الحلال الحالص وأهملوا تفقد القابوالجوارح في غيرهذِه الحصلة الواحدة ، ومنهم من أهمل الحلال في مطعمه وملبسه ومسكنه وأخذ يتعمق في غيرذاكوليس يدرى السكين أن الله تعالى لم يرض من عبده بطلب الحلال فقط ولايرضي بسائر الأعمال دونطلب الحلال بل لا يرضيه إلا تفقد جميع الطاعات والمعاصى ، فمن ظنَّ أن بعض هذه الأمور يكفيه وينجيه فهو مفرور . وفرقة أخرى : ادَّ عوا حسن الحُلق والتواضعوالسهاحةفتصدُّ وا خُدمةالصوفية فجمعواقوما وتسكلفوا بخدمتهم واتخذوا ذئك شبكة للرياسة وجمع السال وإعساغرضهمالنكبروهم يظهرون الحومة والتواضع وغرضهم الارتفاع وهريظهرون أن غرضهم الارفاق وغرضهم الاستتباعوهم يظهرونأن غرضهم الحدمة والتبعية ثم إنهم بجمعون من الحرام والشبهات وينفقون عليهم لتكثرأتباعهموينشر بالحدمة اسمهم وبعضهم يأخذ أموال السلاطين ينفق عليهم وبعضهم يأخذها لينفق فى طريق الحبج على الصوفية ويزعم أن غرضه البرُّ والانفاق وباعث جميعهم الرياء والسمعة وآية ذلك إهمالهم لجميع أواص الله تعالى عليهم ظاهرا وباطنا ورضاهم بأخذ الحرام والانفاق منه ومثال من ينفق الحرامق طريق الحبج لارادة الحيركمن يعمر مساجد الله فيطينها بالعذرة ويزعم أن قصده العمارة • وفرقة أخرى : اشتفلوا بالمجاهدة وتهذيب الأخلاق وتطهير النفس من عيوبهاوصاروايتعمقونفهافا تخذوا البحث عن عبوب النفس ومعرفة خدعها علما وحرفة فهم في جميع أحوالهم مشفولون بالفحصعن عيوب النفس واستنباط دقيق الكلام في آفاتها فيقولون هذا في النفس عيب والغفلة عن كونه عيبا عيب والالتفات إلى كونه عيبا عيب ويشغفون فيه بكلمات مساسلة تضبع الأوقات في تلفيقها ومن جمل طول عمره في التفتيش عن عيوب وتحرير علم علاجها كان كمن اشتفل بالتفتيش عن عوائق الحج وآماته ولم يسلك طريق الحج فذلك لايغنيه . وفرقة أخرى:جاوزواهذمالرتبةوابتدءواسلوك الطريق وانفتح لهم أبواب المعرفة فكلما تشمموا من مبادى المرفة رائحة تعجبوا منها وفرحوابها وأعجبتهم غرابتها فتقيدت قلوبهم بالالنفات إليها والنفكر فها وفي كيفية انفتاح بإبهاعليهم وافسداده على غيرهم وكل ذلك غرور لأن عجائب طريق الله ليس لها نهاية فلووقف مع كل أمجوبة وتقيديها تصرت خطاه وحرم الوصول إلى القصد وكان مثاله مثال من قصد ملسكافرأى على باب ميدانه روضة فها أزهار وأنوار لم يكن قد رأى قبل ذلك مثلها فوقف ينظر إليها ويتمجب حتى فاتهالوقت اللمى يمكن فيه لقاء اللك . وفرقة أخرى : جاوزوا هؤلاء ولم ياتفتوا إلى مايغيش عليهم من الأنوار في ا

تخلوبى وأخلو بك وارفع إلى حوائجك ويكون القيام بين نومتين وإلا فيغالب النفس من أول الليل ويتنفل فاذا غلب النوم ينام فاذا انتبه ينومنا فيكون له قسومتان ونومتان ويكون ذلك من أفضل مايفطهولايصلي وعنده نوم بشغله عن الصلاة والتلاوة حتى يمقل مايقول ، وقد ورد ولاتكايدواالايل» وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانة تصلى من الليل فاذا غابها النبوم تعلقت عجل فنهى رسول الله صلى الله غليه وسلرعن ذلك وقال وليصل أحدكم من الليل ما تيسر

الطريق ولا إلى ماتيسر لهم من العطايا الجزيلة ولم يعرجوا على الفرح بها والالتفات إليها جادين في السير حق قاربوا فوصلوا إلى حد القربة إلى الله تعالى فظنوا أنهم قد وصلوا إلى الله نوقفواوغاطوا فان أنه تمالى سبمين حجاباً من نور لايصل السالك إلى حجاب من تلك الحجب في الطريق إلاويظن أنه قد وصل ، وإليه الإشارة بقول إبراهيم عليه السلام إذ قال الله تعالى إخبارا عنه \_ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربى ـ وليس المعنى به هذه الأجسام المضيئة فانه كان براها فيالصفر ويعلم أنها ليست آلهة وهي كثيرة وليست واحدا والجهال يطمون أن الكوكب ليس بإله لهشمل إبراهيم عليه السلام لا يخره الكوكب الذي لا در السوادية ، ولكن للراد به أنه نور من الأنوار الق هي من حجب الله عز وجل وهي على طريق السالكة ن ولا يتصور الوصول إلى الله تعالى إلا بالوصول إلى هذه الحجب وهي حجب من نور بمضها أكبر من بعض وأصغر النيرات الكوك فاستعر له لفظه وأعظمها الشمس وبينهما رتبة القمر فلم يزل إبراهيم عليه السلام لما رأى ملكوت السموات حيث قال تعالى \_ وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض \_ يصل إلى نور بعد نور ويتخيل إليه في أول ما كان يلقاء أنه قد وصل ثم كان يكشف له أن وراء، أمرا فيترقى إليهويقول قد وصلت فيكشف له ماوراءه حتى وصل إلى الحجاب الأقربالذيلاوصول إلابعد،فقال.هذا كبر فلما ظهر له أنه مع عظمه غير خال عن الهوى في حضيض النقص والانحطاط عن ذروةالكمال\_ذال لاأحب الآفلين ـ. إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض ـ وسالك هذه الطريق قدينة ر في الوقوف على بعض هذه الحجب وقد يغتر بالحجاب الأول وأول الحجب بين الله وبين العبده ونفسه قانه أيضًا أمر رباني وهو نور من أنوار الله تعالى : أعني سر القلب الذي تتجلي فيه حقيقة! لحق كله حق إنه ليقسم لجملة إلعالم ويحيط به وتنجلي فيه صورة الكل وعند ذلك يشرق نور. إشراقا عظما إذ يظهر فيه الوجودكله على ماهو عليه وهو في أول الأمر محجوب بمشكاة هي كالساتر له فاذاتجلَّى نوره وانكشف حمال القلب بعد إشراق نور الله عليه ربيها التفت صاحب الفلب إلى القلب فيرى من جماله الفائق ما يدهشه ورعما يسبق لسانه في هذه الدهشة فيقول أنا الحقفان/يتضحلهماوراء ذلك اغتر به ووقف عليه وهلك وكان قد اغتر بكوكب صغير من أنوار الحضرة الالهميةولميصل بمد إلى القمر فضلا عن الشمس فهو مفرور وهذا محل الالتباس إذ المتجلى يلتبس بالمنجلي فيه كايلتبس لون ما يتراءى فى المرآة بالمرآة فيظن أنه لون المرآة وكما يلتبس مافى الزجاج بالزجاج كما قيل :

رق الزجاج ورقت الحمر فتشابها فتشاكل الأمر فكأنما خمر ولا قدح وكأنما قسدح ولا خمر

وبهذه الدين نظر النصارى إلى السبح فرأوا إشراق نور الله قد تلالافيه نظروافيه كمن برى كوكبا في مرآة أو في ماء فيظن أن السكوك في المرآة أو في المساء فيمديده إليه ليأخذه وهو مغروروا نواع الغرور في طريق السلوك إلى الله تعالى لا تحصى في مجلدات ولا تستقصى إلا بعد شرح جميع علوم المسكاشفة وذلك محا لارخصة في ذكره ولعل القدر الذي ذكرناه أيضا كان الأولى تركه إذالسالك لهذا الطريق لا يحتاج إلى أن يسمعه من غيره والذي لم يسلسكه لا ينتفع بساعه بل ربحا يستضر به إذ يورثه ذلك دهشة من حيث يسمع مالا يفهم ولسكن فيه فائدة وهو إخراجه من الفرور الذي هو فيه بل ربحا يسدق بأن الأمر أعظم محا يظنه ومحا يتخيله بذهنه المختصر وخياله القاصر وجدله المزخرف ويصدق أيضا عا مجكى له من المسكاشفات التي أخبر علما أوليا الله ومن عظم غروره ربما أصر مكذبا بما يسمعه الآن كما يكذب بما سمعه من قبل ، الصنف الرابع : أرباب الأموال والمفترون منهم فرق

فاذا غلبه النوم فليم وقال عليه السلام: و لاتشادوا هذاالدين فانه متين فمن يشاده يغلبه، ولا تبغضن إلى تفسك عبادة الله ولا يليق بالطالبولا ينبغي لهأن يطلم الفجر وهو نائم إلاأن يكون قد سبق له في الليل قيام طويل فيعذر في ذلك على أنه إذااستيقظ قبل الفجر بساعة مع قيام قليدل سبق في الليل يكون أفضــل من قيام طويل ثم النوم إلى بعد طاوع الفحر فاذا استيقظ قبسل الفجر يحكثن الاستغفار والتسييح وبغتنم تلك الساعة وكلا يصلى بالليل عجلس قليلا بعد كل ركمتين

ويسبح ويستغفر ويسلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه بجد بذلك رويحا وقوة على القيام وقد كان بعض الصالحين يقولهى أول اومة فان انتبرت ثم عدت إلى نومة أخرى فلا أنام الله عيني . وحـكي لى بعض الفقراء عن شيخ له أنه كان يأمر الأصحاب بنومةواحدة بالليل وأكلة واحدة اليوم والليلة ، وقد جاء في الحبر لا قممن الليسل ولو قدرحلب شاة ۾ وقيــل يکون ذلك قدرأر بعركمات وقدر ركمتين ،وفيل في تفسير قوله تعالى \_ تؤنّى الملك من تشاء وتنزع الملك بمن تشاء

ففرقة منهم : يحرمون على بناء المساجد والدارس والرباطات والقناطر وما يظهرالناسكافةويكتبون أساميهم بالآجر عليها ليتخلد ذكرهم ويبتى بعد الموت أثرهم وهم يظنون أنهمةداستحقواللغفرة بذلك وقد اغتروا فيه من وجهان : أحدها أنهم بينونها من أموال اكتسبوها من الظلم والنهب والرشا والجهات المحظورة فهم قد تعرضوا لسخط الله في كسبها وتعرضو السخطه في إنفاقها وكان الواجب علميهم الامتناع عن كسيها فاذن قد عصوا الله بكسيها فالواجب عليهم التوبة والرجوع إلى الله وردها إلى ملاكها إما يأعيانها وإما برد يدلما عند المجز فان مجزوا عن الملاك كانالواجبردها إلى الورثة فان لم يبق للمظاوم وارث فالواجب صرفها إلى أهم المصالح ورعباً يكون الأهم التفرقة على المساكينوهم لايفتلون ذلك خيفة من أن يظهر ذلك للناس فيبنون الأبنية بالآجر وغرضهم من بنائهاالرياءوجلب اثناء وحرصهم على بقاعها لبقاء أسماعهم المكتوبة فيها لالبقاء الحير .والوجهالثانىأتهم يظنون بأنفسهم الإخلاص.وقصد الحير في الإنفاق على الأبنية ولو كلف واحد منهم أن ينفق دينارا ولايكتباسمه على الوضع الذي أنفق عليه لشق عليه ذلك ولم تسمح به نفسه والله مطلع عليه كتب اسمه أو لم يكتب ولولا أنه يريد به وجه الناس لا وجه الله لما افتقر إلى ذلك . وفرقة أخرى : ربما اكتسبتالمال من الحلال وأنفقت على المساجد وهي أيضا مفرورة من وجهين : أحدها الرياءوطلبالثناءفانهر بما يكون في جواره أو بلده فقراء وصرف السال إليهم أهم وأفضل وأولى من الصرف إلى بناءالمساجد وزينتها وإنسا يخف عليهم الصرف إلى المساجد ليظهر ذلك بين الناس، والثاني أنه يصرف إلى زخرفة المسجد وتزبينــه بالنقوش التي هي منهى عنها وشاغلة قلوب المصلين ومختطفة أبصارهم (١٠) والمقصود من الصلاة الخشوع وحضور القلب وذلك يفسد قلوب المصلين ويحبطنوابهمبذلكووبال ذلك كله يرجع إليه وهو مع ذلك يفتر به ويرى أنه من الخيرات ويعد ذلك وسيلة إلى الله تعالى وهو مع ذلك قد تعرض لسخط الله تعالى وهو يظنُّ أنه مطيع له وممنثل لأمره وقد شوش قلوب عباد الله بمنا زخرفه من المسجد وربمنا شوقهم به إلى زخارفَ الدنيا فيشتهون مثل ذلك في يبوتهم ويشتفاون بطلبه ووبال ذلك كله في رقبته إذ المسجد للتواضع ولحضور القلب معاللة تعالى. قالمالك ابن دينار : أتى رجلان مسجدا فوقف أحدها على الباب وقال مثلى لا يدخل بيت الله فكتبه الملكان عند الله صديقًا فهكذا ينبني أن تعظم المساجد وهو أن يرى تلويث المسجد بدخوله فيه بنفسه جناية على المسجد لا أن يرى تلويث المسجد بالحرام أو يزخرف الدنيا منة على الله تعالى ، وقال الحواريون المسيح عليه السلام انظر إلى هذا المسجد ما أحسنه فقال أمق أمق بحق أقول لك الإبراك الله من هذا المسجد حجرًا قائمًا على حجر إلا أهلكه بذنوب أهله إن الله لا يعبأ بالدهب والفضَّة ولا بهذه الحجارة التي تعجيكم شيئًا وإن أحب الأشياء إلى الله تعالى القاوب الصالحة بها يعمر الله الأرضوبها يخربإذا كانت على غير ذلك . وقال أبو الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِذَارَ حَرَقَتُم مَسَاجِدَكُم وحليتُم مَاحَفُكُمُ فَالدَّمَارُ عَلِيكُمُ (٢٠ ﴾ وقال الحسن ﴿ إِن رَسُولُ اللهُ مِنْكُمُ لِمَا أَرَادُ أَنْ يَبِي مسجدالمدينة أتاه جبريل عليه السلام فقال له ابنه سبعة أذرع طولافي المهاءلاً تُزخُرُ فهولاتنقشه<sup>(۲)</sup> ه فغرور هذا من حيث (١) حديث النهبي عن زخرفة المساجد وتزيينها بالنقوش البخاري من قول عمر بن الحطاب أكن الناس ولا تحمر ولا تصفر (٧) حديث إذا زخرفتم مساجدكم وحايتم مصاحفكم فالدمار عليكم ابن المبارك في الزهد وأبو بكر بن أنى داود في كتاب المصاحف موقوفًا على أنى الدرداء (٣) حديث الحسن مرسلا لما أراد أن يبني مسجد المدينة أتاه جبريل فقال ابنيه سبعة أدرع طولا في الساء ولا تُرْخَرُفُهُ وَلَا تُنْقَشُهُ لَمْ أَجِدُمُ .

هو قيام الليل ومن حرم قيام الليل كــلا وفتورا في العــزعة أو تهاونا به لقسلة الاعتسداد بذلك أو اغترارا بحاله فليبك عليه فقد قطم عليه طريق كبير من الحير وقد يكون من أرباب الأحوال من يكون له إيواء إلى الفربو بجد من دعة القرب ما يفتر عليمه داعية الشوق وبري أنالقيامو أوف في مقام الشوق وهذا يغلط فيه ويهلك به خاق من المدعيين والذي له دلك ينبغي أن يعسلم أن استمرار هسنده الحالة متعذر والانسان متمسرض للقمسور والتخلف والشبهة ولاحالةأجل

إنه رأى المنكر واتسكل عليه . وفرقة أخرى : ينفقون الأموال في الصدةت على المقراءوالساكين ويطلبون به المحافل الجامعة ومن الفقراء من عادته الشكر والإفشاء للمعروف ويكرهون النصدق فى السر ويرون إخفاء الفقير لما يأخذ منهم جناية عليهم وكفرانا وربمــا يحرصون على إنفاق المـال فى الحبح فيحجون ممة بعد أخرى وربمنا تركوا جيرانهم جياعا ولذلك قال ابن.مسعودفىآخرالزمان يكثر الحاج بلاسبب يهون عليهمالسفرويبسط لهمق الرزق ويرجمون محزومين مساوبين يهوى بأحدهم بعيره بين الرمال والقفار وجاره مأسور إلى جنبه لا يواسيهوةالـأبونصرالتمارإن/رجلاجا.يودع بشر ابن الحرث وقال قد عزمت على الحج فتأمرني شيء فقال له كم أعددت للنفقة فقال ألني درهم فال بشر فأى شيء تبتغي بحجك تزهدا أو اشتياقا إلى البيت أو ابتغاء مرضاة الله قالـابتغاءمرضاةالله قال فان أصبت مرضاة الله تعالى وأنت في منزلك وتنفق ألني درهم وتسكون على يقين من مرضاة الله تسالى أتفعل ذلك قال نعم قال اذهب فأعطها عشرة أنفس مديون يقضى دينه وفقير يرم شعثه ومعيل يغنى عياله ومرىي يتيم يفرحه وإن قوى قلبك تعطيها واحدا فافعل فان إدخالك السرورطي قلب السلم وإغاثة اللهفان وكشف الضر وإعانةالضعيف أفشلمن مائة حجة بمدحجةالاسلام قمفأ خرجها كاأمرناك وإلا فقل لنا مافي قلبك فقال ياأبا نصر سفرى أقوى في قلى فتبسم بشر رحمه الله وأقبل عليهوقال له المال إذا جمع من وسخ النجارات والشبهات انتضت النفس أن تقضى به وطرا فأظهرت الأعمال الصالحات وقد آلى الله على نفسه لن لايقبل إلا عمل المتقين . وفرقة أخرى : من أرباب الأموال اشتغلوا بها يحفظون الأموال وعسكونها محكم البخل ثم يشتغلون بالعبادات البدنية الق لاعتاجفيها إلى نفقة كصيام النهار وقيام الليــل وختم القرآن وهم مغرورون لأن البخل الهلك قد استولى على بواطنهم فهو يحتاج إلى قمعه باخراج المسال فقد اشتغل بطلب فضائل هو مستغن عنهاومثاله مثال من دخل في تُوبِه حية وقد أشرف على الهلاك وهو مشغول بطبخ السكنجبين ليسكن به الصفراء ومن قتلته الحية مق يحتاج إلى السكنجبين ، ولذلك قبل لبشر إن فلانا الغني كثير الصوم والصلاة فغال المسكين ترك كاله ودخل في حال غيره وإعما حال هذاإطعام الطمام للجياع والانفاق على المساكين فهذا أفضل له من تجويمه نفسه ومن صلاته لنفسه مع جمعه للدنيا ومنعه للفقراء . وفرقة أخرى : غلبهم البخل فلا تسمع نفوسهم إلا بأداء الزكاة فقط ثم إنهم يخرجون من للمال الحبيث الردىء الذي يرغبون عنه ويطلبون من الفقراء من يخدمهم ويتردد في حاجاتهم أومن يحتاجون إليه في المستقبل للاستسخار في خدمة أومن لهم فيه على الجملة غرض أو يسلمون ذلك إلى من يعينه واحدمن الأكابر ممن يستظهر بحشمه ليناك بذلك عنده منزلة فيقوم بحاجاته وكل ذلك مفسدات للنية وعبطات للعمل وصاحبه مغرور ويظن أنه مطيع لله تعالى وهو فاجر إذ طلب بعبادة الله عوضا منغبرءفهذاوأمثالهمن غرور أصحاب الأموال أيضًا لايحصى وإنمـــا ذكرنا هذا القدر للتنبيه على أجناس الغرور . وفرقة أخرى: من عوام الحجاق وأرباب الأموال والفقراء اغتروا بحضور مجالس الذكر واعتقدوا أن ذلك يغنيهم ويكفيهم واتخذوا ذلك عادة ويظنون أن لهم على مجرد سماع الوعظ دون العمل ودون الاتعاظ أجرا وهم مغرورون لأن فضل مجلس المذكر لسكونه مرغبانى الحير فان لم يهيهج الرغبة فلا خيرفيه والرغبة محمودة لأنها تبعث على العمل فان ضعفت عن الحمل على العمل فلا خير فيها ومايرادلغير،فاذا قصر عن الأداء إلى ذلك النسير فلا تيمة له وربما يغتر بما يسمعه من الواعظ من فضل حضور الحبلس وفغل البكاء وريما تدخله رقة كرقة النساء فيكى ولاعزمور بما يسمع كلاما عوفافلا يزيدهلي أن يسفق بيديه ويقول ياسلام سلم أو نعوذ بالله أو سبحان الله ويظن أنه قدأتَّىبالحيركله وهو مفرور

وإنما مثاله مثال الريض الذي يحضر عبالس الأطباء فيسمع ما يحرى أو الجائع الذي يحضر عندهمن يسف له الأطعمة اللذيذة الشهية ثم ينصرف وذلك لا ينى عنه من مرضه وجوعه شيئافكذلك صاع وصف الطاعات دون العمل مها لا بنني من الدشيئا فكل وعظ إيغير منك صفة تغيير ايغير أفعالك حتى تقبل على الله تمالي إقبالًا قويا أو ضعيفا وتعرض عن الدنيا فلذلك الوعظ زيادة حجة عليك فاذا رأيته وسيلة لك كنت مغرورا . فان قلت فمها ذكرته من مداخل الغرور أمر لا يتخلص منه أحد ولا يمكن الاحتراز منه وهذا يوجب اليأس إذلا يقوى أحد من البشر على الحذر من خفاياهنمالآفات. فأقول الانسان إذا فترت همته في شيء أظهر اليأس منه واستعظم الأمرواستوعرالطريق وإذاصعمنه الحوى اهتدى إلى الحيل واستنبط بدقيقالنظر خفايا الطرق في الوصول إلى الغرض حتى إن الانسان إذا أراد أن يستنزل الطير المحلق في جو السهاء مع بعده منه استنزله وإذا أراد أن يخرج الحوت من أعماق البحار استخرجه وإذا أراد أن يستخرج الدهب أو الفضة من تجت الجبال استخرجه وإذا أرادأن يقننص الوحوش الطلقة في البراري والصحاري اقتنصها وإذا أرادأن يستسخر السباع والفيلة وعظيم الحيوانات استسخرها وإذا أراد أن يأخد الحيات والأفاعي ويعبث بها أخذها واستخرج الدرياق من أجوافها وإذا أراد أن يتخذ الديباج اللون المنقش من ورق التوت آنخذه وإذا أراد أن يعرف مقادير الكواكب وطولهما وعرضها استخرج بدقيق الهندسةذلك وهومسنةرعلى الأرض وكل ذلك باستنباط الحيل وإعداد الآلات فسخر الفرس الركوبوالكلبالصيدوسخرالبازى لاقتناص الطيور وهيأ الشبكة لاصطياد السمك إلى غير ذلك من دقائق حيل الآدمى كل ذلك لأن همه أمر دنياه وذلك مهين له على دنياه فلو أهمه أمر آخرته فليس عليه إلا شغل واحد وهو تقويم قلبه فعجز عن تقويم قلبه وتخاذل وقال هذا محال ومن الذى يقدر عليه وليس ذلك بمحال لوأصبه وهمه هذاالهمالو احديلهو كَمَّا يَقَالُهُ ﴾ لو صح منك الهوى أرشدت للحيل ، فهذا شيء لم يعجز عنه السلف الصالحون ومن اتبعهم باحسان فلا يعجز عنه أيضًا من صدقت إرادته وقويت همته بل لايحتاج إلى عشر تعب الحُلق في استنباط حيل الدنيا ونظم أسبابها . فان قلت قد قربت الأمر فيه مع أنك أكثرت في ذكرمداخل الغرور فم ينجو العبد من الغرور . فاعلم أنه ينجومنه بثلاثة أمور : بالمقل والعلم والعرفة فهنم ثلاثة أمور لابد منها . أما العقل فأعني به الفطرة الغريزية والنور الأصلى التبي به يدرك الانسان-حقائق الأشياء والمطنة والسكيس فطرة الحمق والبلادة فطرة والبليد لايقدر على التحفظ عن الفرور فصفاء العقل وذكاء الفهم لابد منه في أصل الفطرة فهذا إن لم يفطرعك الانسان فا كتسابه غير ممكن ، نهم إذا حسل أصله أمكن تقويته بالممارسة فأساس السعادات كلها العقل والسكياسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ تبارِكُ اللَّهِ الذِّي قبيم العقل بين عباده أشناتا (١٠) إن الرجلين ليستوى عملهماو برجماو صومهما وصلاتهما ولكنهما يتفاوتان في العةل كالذرة في جنب أحد وماقسمالله لخلقه حظاهو أفضل من العقل واليقين . وعن أن الدرداء أنه قيل ﴿ يارسول الله أرأيت الرجل يسوم الهار ويقوم الليل ويحج ويعتمر ويتصدق ويغزو في سبيل الله ويعود الريض ويشيع الجنائز ويمين الضعيف ولا يعلم مَرْلته عند الله يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنَّمَـا بجزى على قدرعقه (٢) • وقال (١) حديث تبارك الذي قسم العقل بين عباده الحديث الترمذي الحسكيم في نوادرالأصولمن رواية طاوس مرسلا وفي أوله قصة وإسناده ضعيف ورواه بنحوه من حديث أفرح يدوهو ضعيف أيضا (٧)حديث أبي الدرداء أرأيت الرجل يصوم النهار ويقوم الليل الحديث وفيه إنمسا يجزى على قدرعقها لخطيب في التاريخ وفي أسماء من روى عن مالك من حديث ابن عمر وضعهه ولم أرممن حديث أبي العرداء.

من حال رسول أأنه صلى الله عليسه وسلم وما استغنى عن قيام اللبل وقامحي نورمت قدماه وقد يقول بعض من محاج في ذلك إن رسولالله صلىالتعليه وسلم قمل ذلك تشريعا فنقول مابالنا لانتبع تشريعه وهذم دقيقة فتعل أن رؤية الفضيلة في ترك القيام وادعاء الايواءإلى جنابالقرب واستواءالنوم واليقظة امتلاء وابتلاء حالى وهو تقيسد بالحال وتحكيم للحال ونحكم من الحال في العب والأقوياء لايتحكم فهم الحالويصرفون الحال في صور الأعمال فيم متصرفون في الحال لا الحال متصرف فيهم

فليملم ذلك فإنا رأينا من الأصحاب من كان في ذلك ثم انسكشف لنا بتأييد الله تعمالي أن ذلك وتوف وقشور. قيل للحسن باأباسعيد إنى أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعسد طهوري فما بالى لاأقوم قال ذنوبك قيدتك فليحذر العبد فيتهاره ذنوبا تقيده في ليله وقال النووى رحممه الله حرمت قيام الليام سبعة أشهر بذنب أذنبته فقيل له ماكان الذنب قال رأيت رجلا بكاء فقلت في نفسي بعضهم : دخلت على کرز بن وبرة وهو يبكي فقلت مابالك أتاك نى بىن أهلك؟فقال

أنس «أثني على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالواخيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف عقله ؟ قالوا يارسول الله تقول من عبادته وفضله وخاتمه فقالكيف عقله فان الأحمق إصبب محمقه أعظم من فجور الفاجر وإنما يقرَّب الناس يوم القيامة على قدر عة ولهم (١٠) » وقال أبو الدرداء كانرسول الله صلى الله عليه وسلم إذابلغه عن رجل شدة عبادة سأل عن عقله فاذاة الواحـــن قال ارجوه وإن قالوا غير ذلك قال لن يبلغ (٣) وذكر له شرة عبادة رجل فقال كيف عقله قالوا ليس بشيء قال لن يبلغ صاحبكم حيث تظنون فالذكاء صحيح وغريزة العقل نعمة من الله تعالى في أصل الفطرة فان فاتت بهلادة وحماقة فلا تدارك لها . الثانى : المعرفة وأعنىبالمعرفةأن يعرفأر بمةأمور: يعرف نفسه ويعرف ربه وبرف الدنيا ويعرف الآخرة فيعرف نفسه بالعبودية والذل وبكونه غربيا في هذاالعالموأجنبيا من هذه النهوات البيمية وإتما للوافق له طبعا هو معرفة الله تعالىوالنظرإلىوجهه فقط فلايتصور أن يهرف هذا مالم يعرف نفسه ولم يعرف ربه فليستعن على هذا بمبا ذكرناه في كتاب المحبة وفي كتاب شرح هج ثب القلب وكتاب التفكر وكتاب الشكر إذ فها إشارات إلى وصفالنفس وإلى وصف جلال الله ويحسل به التنبه على الجلة وكال المرفة وراءه فان هذا من علومالكاشفة ولمنطب في هذا الكتاب إلافي علوم المعاملة وأما معرفة الدنيا والآخرة فيستمينءامها بمباذكرنافي كتاب ذم الدنيا وكتاب ذكر الموت ليتبين له أن لانسبة للدنيا إلى الآخرة فاذا عرف نفسه وربهوعرف الدنيا والآخرة نار من قلبه بمعرفة الله حب الله وعمرفة الآخرة شدة الرغبة فها وبمعرفة الدنيا الرغبةعنها ويصيرأهم أموره مايوصله إلى الله تعالى وينفعه في الآخرة وإذا غُلبت هذه الارادة على قلبه صحت نيته في الأووركليها فان أكل مثلا أواشتغل بقضاء الحاجة كان قصده منه الاستعانة على الواطريق الآخرة وصحت نيته واندفع عنه كل غرور منشؤه تجاذب الأغراض والنزوع إلىالدنياوالجاءوالمال فان ذلك هو الفسد للنية ومادامت الدنيا أحب إليه من الآخرة وهو نفسه أحب إليه من رضا الله تعالى فلايمكنه الخلاص من الغرور فاذا غلب حب الله على قلبه بمعرفته بالله وبنفــه الصادرة عن كمال عقله فيحتاج إلى للمني الثالث وهو العلم أعني العلم بمعرفة كيفية سلوك الطريق إلىالله والعلم بمسايةرً به من الله ومابيعاء عنه والعلم بآفات الطريق وعقباته وغوائله وحجيبع ذلك قد أودعناه كتب إحياء علوم الدين فيعرف من ربع العبادات شروطها فيراعها وآفاتها فيتقيها ومن ربع العادات أسرار العايش وماهو مضطر إليه فيأخذه بأدب الشرع وماهو مستفن عنه فيعرض عنهومن ربع الهاكات يهلم حميه العقبات المانعة في طربق الله فان المانع من الله الصفات الذمومة في الحلق في المذموم و يعلم طريق علاجه ويمرف من ربيع النجيات الصفات المحمودة التى لابدوأن توضع خلفاعن الذمومة بعد عموها فاذا أحاط بجميع ذلك أمكنه الحذر من الأنواع التي أشرنا إليهامنالغروروأصلذلك كلهأن يغلب حب الله على القلب ويسقط حب الدنيا منه حتى تقوى به الارادة وتصح به النيةولا يحصل ذلك إلابالمرفة التي ذكرناها . فان قلت فاذا فعل جميع ذلك فما الذي نخاف عليه . فأقول بخافعليهأن يخدعه الشيطان ويدعوه إلى نصح الحلق ونشر العلم ودعوة الناس إلى ماعرفه من دينالله فانالريد المفلص إذا فرغ من تهذيب نفسه وأخلاقه وراقب القلب حق صفاءمن جميع المكدرات واستوى على الصراط للستقيم وصغرت الدنيا فى عينه فتركها وانقطع طعمه عن الحلق فلم يلتفت إلبهمولمبيقإلاهم (١) حديث أنسى أثنى على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف عقله الحديث داودين الهبر في كتاب العقل وهو ضميف وتقدم في العلم (٢) حديث أنى الدرداء كان إذا بلغه عن رجل شدة عبادة سأل عن عقله الحديث الترمذي الحسكيم في النوادر وابن عدى ً ومنطرية،البهتي في الشعب وضعفه.

واحد وهو الله تعالى والتلذذ بذكره ومناجاته والشوق إلى لقائه وقد هجزالشيطانءن إغوائه إديأتيه من جهة الدنيا وشهوات النفس فلا يطيعه فيآنيه من جهة الدين ويدعوه إلى الرحمة على خلق الله والشفقة على دينهم والنصح لهم والدعاء إلى الله فينظر العبد يرحمته إلى العبيد فيراهم حيارى فيأمرهم سكارى فى دينهم صها عميا قد استولى عليهم المرض وهم لايشمرونوفقدواالطبيب وأشرفواطىالمطب فغلب على قلبه الرحمة لهم وقدكان عنده حقيقة المعرفة بممايهديهم ويبين لهم ضلالهم ويرشدهم إلى سعادتهم وهو يقدر على ذكرها من غير تعب ومؤنة ولزوم غرامة فسكان مثله كمثل رجل كان بعدا. عظيم لايطاق ألمه وقدكان لذلك يسهر ليله وبقلق نهاره لايأكل ولايشرب ولايتحرك ولايتصرف لشدة ضربان الألم فوجدله دواء عفوا صفوا من غير ثمن ولاتعب ولامهارة في تناوله فاستعمله فيرى \* وصح فطاب نومه بالليل بمد طول سهره وهدأبالنهار بعد شدة القلق وطاب عيشه بمدنهاية السكدر وأصاب لذة العافية بعد طول السقام ثم نظر إلى عددكشير من السلمين وإذابهم تلك العلة بميها وقدطال سهرهم واشتدقلتهم وارتفع إلى السهاء أنيتهم فتذكر أندواءهم هوالذى يعرفه ويقدر طيشفائهم بأسهل مايكون وفي أرجى زمان فأخذته الرحمة والرأفة ولم يجد فسحة من نفسه في التراخي عن الاشتفال بعلاجهم فكذلك العبد المخلص بعد أن اهتدى إلى الطريق وشنى من أمر اض القاوب شاهدا لخلق وقد مرضت قاوبهم وأعضل داؤهم وقرب هلاكهم وإشفاؤهم وسهل عليه دواؤهم فانبعث من ذات نفسه عزمجازم في الاشتغال بنصحهُم وحرصَه الشيطان على ذلك رجاء أن يجدمجالاً للفتنة فلمااشتغل بذلك وجد الشيطان مجالا للفتنة فدعاه إلى الرياسة دعاء خفيا أخنى من دبيب النمل لايشمر بهالمريدفلرنزل دلك الدبيب في قابه حتى دعاء إلى التصنع والنزين للخلق بتحسين الألفاظ والمنفمات والحركات والتصنع فى الزى والحيئة فأقبل الناس إليه يعظمونه ويبجلونه ويوقرونه توقيرا يزيد على توقيرالملوكإذ رأو. شافيا لأدوائهم بمحض الشفقة والرحمةمن غيرطمع فصارأحب إليهم منآبائهم وأمهاتهم وأقاربهم فآثروه بأبدائهم وأءوالهم وصاروا له خولا كالعبيد والحدم فخدموه وقدموه فى المحافل وحكموه على الملوك والسلاطين فعند ذلك انتشر الطبيع وارتاحت النفس وذاقت لذة يالها من لذة أصابت من الدنياشهوة يستحقر معهاكل شهوة فسكان قدترك الدنيا فوقع فيأعظم لذاتها فعندذلك وجدالشيطان فرصةوامتدت إلى قلبه يده فهو يستعمله في كل ما يحفظ عليه تلك اللذة وأمارة انتشار الطبيع وركون النفس إلى الشيطان أنهلو أخطأ فردعليه بين يدى الخاق غضب فاذا نكرعلي نفسه ماوجده من الفضب بادر الشيطان فخيل إليه أن ذلك غضب لله لأنه إذا لم يحسن اعتقاد المريدين فيه انقطعوا عن طريق الله فوقع في الفرور فربمنا أخرجه ذلك إلى الوقيمة فيمن رد عليه فوقع في الغيبة المحظورة بمد تركه الحلال التسم ووقع في الكبر الذي هو تمرد عن قبول الحق والشكر عليه بعدأن كان بحذرمن طوارق الحطراتوكذلك إذا سبقه الضحك أونتر عن بعض الأورادجزعت النفس أن يطلع عليه فيسقط فبوله فأتبع ذلك بالاستغفار وتنفس الصعداء ورعا زاد فىالأعمال والأورادلأ جلذلك والشيطان غيل إليه إنك إنمسا تفعل ذلك كيلا يفتر رأيهم عن طريق الله فيتركونالطريق بتركهو إنمادلك خدعةوغرور بل هو جزع من النفس خيفة فوت الرياسة ولذلك لانجزع نفسه من اطلاع الناس على مثل ذلك من أقرانه بل ربمــا يحب ذلك ويستبشر به ولوظهر من أقرانه من مالت القلوب إلى قبولهوزادأكر كلامه في القبول على كلامه شق ذلك عليه ولولا أن النفس قد استبشرت واستلدت الرياسة لـكان ينتنم ذلك إذ مثاله أن يرى الرجل جماعة من إخوانه قد وقعوا في بئر وتفطي رأس البئر بحجر كبير فسجزوا عن الرقى من البُّر بسببه فرق قلبه لاخوانه فجساء ليرفع الحجر من رأس البُّر فشق عليه فجاءه من أعانه على ذلك حتى تيسر عليه أوكفاه ذلك ونحاء بنفسه فيعظم بذلك فرحه لامحالة

أشدقفلت وجع بؤلمك قال أشدفقات وماذاك، قال بای مفاق وستری مسبل ولم أقرأ حزبي البارحة وماذاك إلا بذنب أحدثته . وقال بعضهم: الاحتسلام عقوبة وهذا صحيم لأن المراعى التحفظ بحسن تخفظه وعلمه محاله يقدر ويتمكن من سد بأب الاحتلام ولايتطرق الاحتلام إلا على جاهل محاله أو مهملحكم وقتهوأدب حاله ومن كمل تحفظه ورعايته وقيامه بأدب حاله قد يكون،نذنبه الموجب للاحتلامووضع الرأس على الوسادة إذا كان ذاعزيمة في ترك الوسادة وقد شميدالنوم ووضع الرأس على

إذ غرضه خلاص إخوانه من البئر فان كان غرض الناصح خلاص إخوانه المسلمين من النار فاذا ظهر من أعانه أو كُفاه ذلك لم يثقل عليه أرأيت لو اهتدوا جميمهم من أنفسهم أكان ينبغيأنه يثقل ذلك عليه إن كان غرضه هدايتهم فاذا اهتدوا بغيره فلم يثقل عليه ومهما وجد ذلك في نفسه دعاه الشيطان إلى جميع كبائر القلوب وفواحش الجوارح وأهلكه فنعوذ باقه من زيغ القلوب بعد الحدى ومن اعوجاج النفس بعد الاستواء . فان قلت فمن يصح له أن يشتمل بنصح الناس . فأقول إذا لم يكن له قصد إلا هدايتهم قه تعالى وكان يود لو وجد من يعينه أو لو اهتدوا بأنفسهم والقطع بالبكلية طمعه عن ثنامهم وعن أموالهم فاستوى عنده حمدهم وذمهم فلم يبال بذمهم إذا كان الله بحمده ولم يفرح محمدهم إذا لم يقترن به حمد الله تعالى ونظر إليهم كما ينظر إلىالساداتوإلىالهاهم أما إلى السادات فمن حيث إنه لا يتكبر عليهم ويرى كلهم خيرا منه لجمله بالحائمة وأما إلىالبهاهم فمن حيث انقطاع طمعه عن طلب المُرْلة في قلوبهم فانه لايبالي كيف تراه البهائم فلا بترين لها ولايتصنع بل راعي الماشية إنما غرجه رعاية الماشية ودفع الذئب عنها دون نظر الماشية إليه فمالميرسائر الناس كالماشية التي لا يلتفت إلى نظرها ولا يبالي بها لا يسلم من الاشتغال باصلاحهم، أمر بما يصلحهم ولكن يفسد نفسه باسلاحهم فيكون كالسراج يضيء لغيره ويحترق في نفسه . فان قلت فلو ترك الوعاظ الوعظ إلا عند نيل هذه الدرجة لحلت الدنيا عن الوعظ وخربتُ القاوب. فأقول قدقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ حب الدنيا رأس كل خطيئة (١٠) ﴿ ولو لم يحب الناس الدنيا لهلك السالم وبطلت العايش وهلكت القاوب والأبدان جميعا إلا أنه صلى الله عليه وسلم علم أن حباله نيا مهلك وأن ذكر كونه مهلكا لاينزع الحب من قلوب الأكثرين لا الثقلين الذين لا نخرب الدنيا بتركهم فلم يترك النصم وذكر مافى حب الدنيا من الخطر ولم يترك ذكره خوفا من أن يترك نفسه بالشهوات البهلكة التي سلطها الله على عباده ليسوقهم بها إلى جينم تصديقاً لقوله تعالى \_ ولكن حق القول منى لأملائن جهنم من الجنــة والناس أجمعين ــ فــكذلك لآنزال ألسنة الوعاظ مطلقة لحب الرياسة ولا يدعونها يقول من يقول إن الوعظ لحب الرياسة حرام كما لايدع الحلق الشرب والزنا والسرقة والرياء والظلم وسائر للماصي بقول الله تعسالي ورسوله إن ذلك حرام فانظرلنفسك وكن فارغ القلب من حديث الناس فان الله تمالى يصلح خلقا كثيرا بافساد شخص واحدو أشخاص ـ ولولا دفع الله الناس بعضهم بيعض لفسدت الأرض ـ وإن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لاخلاق لهم فانحنا غشى أن يفسد طريق الاتعاظ فأما أن تخرس ألسنة الوعاظ ووراءهم باعث الرياسة وحب الدنيا فلا يكون ذلك أبدا. قان قلت قان علم المريد هنم السكيدة من الشيطان فاشتغل بنفسه وترك النصح أو نصح وراعي شرط الصدق والاخلاص فيه فمسا الذي يُحَاف عليه وما الذي بتي بين يديه من الأخطار وحبائل الاغترار . فاعلم أنه بقي عليه أعظمه وهو أن الشـيطان يقول له قد أعجزتني وأفلت مني بذكائك وكال عقلك وقد قدرت على جملة من الأولياء والكبراء وما قدرت

(١) حديث حب الدنيا رأس كل خطيئة البيهق في الشعب من حديث الحسن مرسلا وقد تقدم في كتاب نم الدنيا .

تم الجزء الثالث من تخريج أحاديث الإحياء الحافظ العراقي ويليه الجزء الرابع ، وأوله : كناب التوبة

الوسادة بحسن النية من لايكون ذلك ذنبه وله فيه نيه العون طي القيام وقد يكون ذلك ذنبا بالنسبة إلى بعض الناس فاذا كان هذا القدر يصلح أن يكون ذنبا جالبا للاحتلام فقس على هذا ذنوب الأحوال فانها تنختص بأربابها ويمسرفها أصحابها وقد يرتفق بأنواع الرفق من الفـــراش الوطيء والوسادة ولا يعاقب بالاحتلام وغيره على فمله إذا كانعالماذانية يعرف مداخلالأمور ومخارجها وكم من نائم يسبق القائم لوفر علمه وحسن نيته وفي الحر ﴿ إذا نام العبد

عقد الشيطان طيرأسه ئلاث عقد فان قد وذكر الدنعالي أنحلت عقدة وإن توصاً الحلت عقدة أخرى وإنسلي ركمتين أنحلت العقد كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح كملان خبيث النفس ۽ وفيخبرآخر و إن من نام حق يصبح بال الشيطان في أذنه والذى بخل بقيام الليل كثرة الاهتام بأمور الدنيا وكثرة أشفال الدنياو إتعاب الجوارح والامتلاء من الطعام وكثرة الحديثواللغو واللفطواهال القيلولة وللوفق من ختنموقته ومرف داءه ودواءه

ولا يهمل فيهملء

عليك فما أصبرك وما أعظم عند الله قدرك وعملك إذ فواك على تهرى ومكنك من التفطن لجميع مداخل خرورى قيصتى إليه ويصدته ويعجب بنفسه في فراره من الترور كله فيكون إعجابه بنفسه فاية الغرور وهو الهلك الأكبر فالعجب أعظم من كل ذنب والثاك قال الشيطان ياأين آدمإذاظننت أنك بعلمك تخلصت منى فبجهلك قد وقعت في حيائلي . فإن قلت فلو لم يحجب بنفسه إذ علم أن ذلك من الله تعالى لامنه وإن مثله لايقوى على دفع الشيطان إلا بتوفيق الله ومعونته ومن عرف ضعف نفسه وهجزء عن أقل القليل فاذا تدر على مثل هذا الأمر العظيم علم أنه لم يقو عليه بنفسه بل بالله تمالي لها الذي يُحاف عليه بعد نن السجب ، فأقول : يخاف عليه النرور بغضل الله والثقة بكرمه والأمن من مكره حق يظن أنه يبق على هذه الوتيرة في الستقيل ولا مخاف من الفترة والانقلاب فيكون حاله الانكال على فضل الله فقط دون أن يقارنه الحوف من مكره ومن أمن مكر الله فهو خاسر جدا بل سبيله أن يكون مشاهدا جملة ذلك من فضل الله ثم خاتفا على تفسه أن يكون قد سدت عليه صفة من صفات قلبه من حب دنيا وريا. وسوء خلق والتفات إلى عز وهو فافل عنه ويكون خائفًا أن يسلب حالة في كل طرفة عبن غير آمن من مكر الله ولا فافل عن خطر الحاتمةوهذاخطر الاعميس عنه وخوف لانجاة منه إلا بعد مجاوزة الصراط ولذلك لما ظهر الشيطان لبعض الأولياء في قت النزع وكان قد بق له نفس فقال أفلت من يافلان فقال لا بعد والذلك قبل: الناس كلهم هلكي إلا العالمون والعالمون كلهم هاكي إلا العاملون والعاملون كلهم هاكي إلا المخلصون والمحاصون على خطر عظم غاذن المترور هالك والمخاص الفار من الفرور على خطر فلذلك لايفارق الحوف والحذر قاوب أولياء الله أبدا .

فنسأل الله تعمالي العون والتوفيق وحسن الحاتمة ، فان الأمور بخواتميها .

تم كتاب ذم النرور وبه تم ربع المها كات ، ويتاوه فى أول ربع النجيات كتاب التوبة والحد أنه أولا وآخرا وصلى الله وسلم على من لانبى بعده وهو حسبى ونعم الوكيل ولا حول ولاقوة إلا بالله العلم .

تم الجزء الثالث من إحياء علوم الدين ويليه الجزء الرابع ، وأوله :كتاب النوبة .

## مغمة

- ٢ (كتاب شرح عجائب القلب)
- وهوالكتابالأوكمن ربع الملكات
- بیان معنی النفس والروح والقلب والمقل وماهوللرادیهذهالأسامی
  - و بيان جنود القلب
- ٣ يان أمثلة القلب مع جنوده الباطنة
  - ٧ يان خاصية قلب الانسان
  - ١٠ يانجامع أوصاف القلب وأمثلته
- ١٢ يان مثل القلب بالاضافة إلى العلوم خاصة
- ها يان حال القلب بالاضافة إلى أنسام الماوم
   العقلية والدينية والدنبوية والأخروية
- بيان الفرق بين الإلهام والتعلم والفرق بين طريق الصوفية في استكشاف الحق وطريق النظار
- ١٩ يان الفرق بين المقامين بمثال محسوس
- ويان شواهد الشرع على سحة طريق أهل
   النصو ف في اكتساب المعرفة لامن التعلم
   ولامن الطريق العتاد
- بيان تسلط الشيطان على القلب بالوسواس
   ومعنى الوسوسة وسبب غلبتها
- ٣٠ بيان تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب
- ۳۹ یانمایؤ اخذبه العبد من وساوس القاوب وهمها و خواطرها و قسودها و مایمنی عنه ولایؤ اخذ به
- پان أن الوسواس هل بتصور أن ينقطع
   بال كلية عند الدكر أم لا
- ٤٤ يان سرعة تقلب القلب وانقسام القاوب
   في التغير والثباث
- ٤٧ (ڪتابرياضة النفس و تهذيب)
   الأخلاق ومعالجة أمراض القلب
   وهو الكتاب الثاني من ربع الهلكات
   عان فضية حسن الحلق ومذمة سوء الحلق

- منعة
- ١٥ يان حقيقة حسن الحلق وسوء الحلق
- ١٤ يان قبول الأخلاق للتنسير بطريق الرياضة
- یان السبب الذی به یناله حسن الحلق
   طی الحلة
- و يان تفصيل العلريق إلى تهذيب الأخلاق
- ۱۶ یان علاوات أمراض الفاوب وعلامات عودها إلى الصحة
- ۹۲ یان الطریق الذی جرف به الإنسان
   عیوب نفسه
- ۳۳ یبان شواهد النقل من أرباب البصائر وشواهد الشرع طی أن الطریق فی معالجة أمراض القلوب ترك الشهوات وأن مادة أمراضها هی اتباع الشهوات
  - ٧٧ نيان علامات حسن الحلق
- بيان الطريق في رياضة الصبيان فيأول نشو"هم ووجه تأديبهم وتحسين أحلاقهم
- بيانشروط الإرادة ومقدّ مات المحاهدة وتدريج المريد في ساوك سبيل الرياضة
  - ٧٧ (ڪتاب کسر الشهو تين)
- وهوالكتاب الثالث من ربع الهلكات
  - ٧٨ بيان فضيلة الجوع وذم الشبع
  - ٨٨ يبان فوائد الجوع وآفات الشبع
- ٨٦ يبان طريق الرياضة في كسر شهوة
- البطن ۱۹ يان اختسلاف حكم الجوع وضيلته واختلاف أحوال الناس فيه
- ه بيان آفة الرياء المتطرق إلى من ترك
   أكل الشهوات وقلل الطمام
  - ٩٦ القول في شهوة الفرج
- هه بيان ماطئ المريد في ترك الترويج وضله
  - ١٠١ يان فضيلة من يخالف شهوة الفرج والمين

١٥٤ الآفة السابعة عشرة كلام ذي اللسانين ١٥٩ الآفة الثامنة عشرة للدح

١٥٧ يان ماعلى المدوح

١٥٨ الآفة التاسمة عشرة الففلة عن دقائق الحطأ في فحوى السكلام

١٥٩ الآفة المشرون سؤال الموام عن صفات الله تمالي وعن كلامه وعن الحروف الح

١٦٠ (كتاب ذم الغضب والحقدو الحسد) وهوالكتاب الخامس من ربع الهلكات

١٩١ يان ذم الغضب

١٦٣ بيان حقيقة الغضب

١٦٥ يبان أن النضب هل يمكن إزالة أصله بالرياضة أم لا

٧٦٨ بيان الأسباب المهيجة للفضب

١٦٩ بيان علاج الغضب بعد هيجانه

١٧١ بيان فضيلة كظم الفيظ

١٧٢ يان فضيلة الحلم

١٧٥ يبان القدر الذي مجوزالانتصاروالتشني به من المكلام

١٧٧ القول في معنى الحقد وتتأنجه وفضيلة المفو والرفق

١٧٧ فضيلة العفو والاحسان

١٨١ فضيلة الرفق

١٨٣ القول في ذم الحسد وفي حقيقته وأسبابه ومعالجته وغاية الواجب في إزالته

بيان ذم الحسد

١٨٥ ييان حقيقة الحسدر حكمه وأقسامه ومراتبه

١٨٨ يبان أسباب الحسد والمنافسة

١٩٠ ييان السبب في كثرة الحسد بن الأمثال والأقران والإخوة وبني الم والأقارب وتأكده وقلته في غيرهم وضفه

١٩٢ بيان الدواء الذي ينني مرض الحسد عن القلب

١٠٤ (كتاب آفات اللسان) وهو الكتاب الرابع من ربع الملكات

١٠٥ بيان عظيم خطر اللسان وضياة السمت

١٠٨ الآفة الأولى من آفات اللسان الحكلام فها لاحتيات

١٩١ الآفة الثانية فضول الحكارم

١١٢ الآفة الثالثة الحُوض في الباطل

١١٣ الآفة الرابعة الراء والجدال

١١٥ الآفة الخامسة الحصومة

١١٦ الآفة السادسة التقمر في السكلام بالتشدق وتكلف السجع والفصاحة الح

١١٧ الآفة السابعة الفحش والسب وبذاءة

١١٩ الآفة النامنة اللعن

١٧٣ الأفة التاسعة الفناء والشعر

١٣٤ الآفة العاشرة للزاح

١٢٨ الآفة الحادية عشرة السخريةوالاستهزاء الآفة الثانية عشرة إفشاء السر

١٢٩ الآفة الثالثة عشرة الوعد الكاذب

١٣٠ الآفة الرابعة عشرة الكذب في القول

١٣٤ يان مارخص فيه من المكذب

١٣٦ بيان الحذر من الكذب بالمعاريض

١٣٨ الآفة الحامسة عشرة الغيبة

١٤٠ بيان معنى الغيبة وحدودها

١٤٧ يان أن الغيبة لاتقتصر على اللسان

١٤٣ يبان الأسباب الباعثة على الغية

١٤٥ يان العلاج الذي به يمنع اللسان عن الفية

١٤٧ مان عرب الفية بالقلب

١٤٨ يان الأعدار للرحمة في الفية

١٥٠ يان كفارة الفية

١٥١ الآفة السادسة عشرة النميمة

١٥٢ يبان حد النميمة وما يجب في ردها

۲۲۸ (كتاب ذم الجاه والرياء)

وهــو الكتاب الثامن من ربــع الهلــكات وفيه شطران

۲۹۹ الشيطر الأول في حب الجاموالشهرة
 وفيه يبان فم الشهرة ويبان فنسيلة
 الحول الح

يان دم الشهرة وانتشار الصيت

٧٧٠ بيان فضيلة الحمول

۲۷۱ بيان دم حب الجاه

۲۷۲ يبان معنى الجاء وحقيقته

۲۷۳ يان سبب كون الجاه محبوبا بالطبيع حتى لا يخلو عنه قلب إلابشديدالهجاهدة

۲۷۶ میان الکمال الحقیقی والکمال الوهمی الذی لاحقیقة له

٢٧٨ بيان مامحمد من حب الجاه ومايدم

٢٧٩ يان السبب في حب السدح والثناء

وارتياح النفس به وميل الطبيع إليه وبغضها كلام وتفرتها منه

٠٨٠ يان علاج حب الجاه

٧٨١ بيان وجه العلاج لحب المدح وكراهةالذم.

٧٨٣ ييان علاج كراهة النم

٧٨٤ يان اختلاف أحوال الناس في الدحوالذم

۲۸۵ الشطر الثانى من الكتاب فىطلب الجاء
 والمنزلة بالعبادات وهو الرياء وفيمه

بیان ذم الرباء إلی آخره

۲۸۷ بیان دم الریاء

. ۲۹ بيان حقيقة الرباء وما براءى به

۲۹۳ يان درجات الرياء

۲۹۷ يان الرياء الحبني الذي هو أخني من ديب النمل

۲۹۹ بيان مايحبط العمل من الرياء الحني والجلي ، ومالا يحبط

٣٠٧ يبان دواء الرياء وطريق معالجة القلب فيه

مفحة

۱۹۰ بیان القدر الواجب فی نفی الحسد عن القاب

١٩٦ (كتاب ذم الدنيا)

وهــو الكتاب السادس من ربع المهلكات

١٩٧ يان ذم الدنيا

٢٠٦ بيان الواعظ في ذم الدنيا وصفتها

٢٠٩ يان صفة الدنيا بالأمثلة

٢١٤ يبان حقيقة الدنيا وماهيتها فيحق العبد

۲۱۹ بيان حقيقة الدنيا في نفسها وأشفالهـــا
 التي اســــتغرقت هم الحلق حق أنستهم

أنفسهم وخالقهم ومصدرهم وموردهم

٢٢٥ (كتابذم البخل وذم حب المال)

وهمو الكتاب السابع من ربع. الملكات

٢٢٦ يان ذم السال وكراهة حبه

٣٢٨ بيان مدح المسال والجلع بينه وبين اللم

٣٣٠ يان تفصيل آفات المال وفوائده

۲۳۲ بیان ذم الحرص والطمع ومدح القناعة والیأس لخسا فی آیدی الناس

۳۳۵ بیان عسلاج الحرص والطمع والدوا. الذی یکتسب به صفة القناعة

٧٣٧ يان فضيلة السخاء

٣٤٣ حكايات الأسخياء

٧٤٧ يان ذم البخل

٠٥٠ حكايات البخلاء

۲۵۱ بيان الإيثار وفضله

٢٥٣ بيان حد السخاء والبخل وحقيقتهما

٧٥٥ يان علاج البخل

٢٥٧ يبان مجموع الوظائف التي على العبـــد

لى ماله

٧٥٨ يبان ذم الغني ومدم الفقر

٣٠٨ بيان الرخسة في قصد إظهار الطاعات ٣١٨ بيان الرخسة في كتمان الذنوبوكراهة اطلاء الناس عليه وكراهة ذمهم له

٣٩٣ يبان ترك الطاعات خوفا من الرياء ودخول الآفات

 ۳۲۰ بیان مایسم من نشاط العبد العبادة بسبب رؤیة الحلق ومالایسم

۳۲۳ بیان ماینبغی للمرید أن یازم نفسه قبل العمل وبعده وفیه

۳۲۹ (كتاب ذم الكبر والعجب) وهو الكتاب الناسع من ربع الهلكات وفيه شطران

۳۳۷ الشطر الأوّل من الكتاب في الكبر وفيه بيان ذم الكبر الح بيان ذم الكبر

۳۲۹ بیان دم الاختیال و إظهار آثار الکبر فی المشی وجر التیاب

٣٣٠ يبان فضيلة التواضع

٣٣٤ يبان حقيقة السكر وآفته

٣٣٦ بيان التكبر عليه ودرجانه وأفسامه وتمرات المكبر فيه

٣٣٨ يبإن مابه التكر

٣٤٣ يبان البواعث على التكبر وأسبابه المهجة له

I\_1 .

٣٤٤ يبان أخلاق التواضعين ومجامع مايظهر فيه أثر التواضع والتسكبر

٣٤٨ يبان الطربق في معالجة الحجر واكتساب التواضعُ له

به يان غاية الرياضة فى خلق التواضع الشطر الثانى من الكتاب فى العجب وقيه بيان ذم العجب وآفاته الح

٣٥٩ يان آفة العجب

٣٦٠ ييان حقيقة العجب والإدلال وحــدهما بيان علاج العجب على الجملة

٣٦٣ بيان أقسام مابه العجب وتفصيل علاجه

٣٦٧ (ڪتاب ذم الغرور)

وهو الكتابالعاشر منربعالهلكات

٣٦٨ بيان ذم الفرور وحقيقته وأمثلته

٣٧٦ يَان أَصْنَافَ المَعْتَرِينَ وَأَقْسَامَ فَرَقَى كُلُ مَـنَفُ وهم أَرْبَعَة أَصْنَافَ

اً صنف الأول أهل العسلم والغثرون

منهم فرق

۳۸۹ الصنف الثانی أرباب العبادة والعمل والمغرورون منهم فرق كثيرة الح

٣٩٣ الصنف الثالث المتصوفة والفترون منهم فرق كثيرة الح

ووم الصنف الرابع أرباب الأموال وَالمُعْرُونُ منهم فرق الح.

[ 🕳 ]

## فهسسرس

## بقية عوارف المارف السهروردى الذى بالهامش

ملجة

الباب التلاثون في تفاصيل أخلاق
 الصوفية

۱۹۰ الباب الحادى والثلاثون فى ذكر الأدب
 ومكانه من النصوف

۲۲۳ الباب الثانى والثلاثونڧآداب الحضرة الالحية لأهل الفرب

۱۳۹ الباب الثالث والثلاثون في آداب الطمارة ومقدماتها

۱۵۱ الباب الرابع والثلاثون في آ داب الوضوء وأسراره

١٦١ سأن الوضوء ثلاثة عشر

۱۹۷ البأب الحاسس والثلاثون في آداب أهل الحصوص والصوفية في الومنوء

۱۷۳ الباب السادس والثلاثون في فنسيلة السلاة وكبر شأنها

۱۸۹ الباب السابع والثلاثون فيوصف صلاة أهل القرب

۲۲۵ الباب الثامن والثلاثون فی ذکر آداب
 السلاة وأسرارها

-

٧٤٧ الباب التاسع والثلاثون في فضل السوم وحسن أثره

۲۰۶ الباب الأربعون في اختيالا أحوال
 الصوفية بالصوم والإفطار

٢٦٥ الباب الحادى والأربعون في آداب الصوم ومهامه

٧٧٨ الباب الثانى والأربعون في ذكر الطعام ومافيه من الصلحة والفسدة

ووم الباب الثالث والأربعون في آداب الأكل

۳۱۵ الباب الرابع والأربعون في ذكر أدبهم
 في اللباس ونياتهم ومقاصدهم فيه

م ٣٤٠ الباب الحامس والأربعون فىذكرفشل قيام الليل

٣٥٣ الباب السادس في ذكر الأسباب المعينة على قيام الليل وأدب النوم

۳۷۰ الباب السابع في أدب الانتباء من النوم
 والعمل بالليل

٣٩١ الباب الثامن والأربعون في تحسيم قيام الليل